

وصلى الله على سد ناتحد وآله وصمه وسلم الله ناصركل صار بهالواحب الوحود ذات الجديد سعان من قصالى في أول الاول به فلا واللبسلة قبل وايسله بعد يدفهوا لاول بلاأولمة يدوالا موية وساواته وتسلماته على عبده الدى بن معام التوحيد وساد دعام الدي وسادعت مولاه كافة الصفوة من العسد = سد الرمولانا عدا لحيب الحد = وعلى آله وعده وأشاعه على المأسد ه آمن (و بعد) فهذا شرح كتاب فواعد العقائد وهوالناني من كتاب احداء علوم الدين للامام عنة الاسلام أي هامد الغزالي العلوسي رحه الله تعالى المتكفل لبيان القواعد الدينية والمشتمل على محاسن معتقدات الطائفة السنية العلمة به التي وي عامة مطامح اقفاد العلماء العاملين به وفي عصيلها فتوح باب الرشد والبقين به استجددت في تفصل مجلها والضام مجمها وتسين مشكلها بالكت الولفة في طريقتي الماي السنة والهدى ويدوي المالي في-عماء الاهتداء والاقتداء الامام أي الحسن الاشعرى والامام أب منصو رااما تريدي مستعملا يحول الله وقوته همتو كالاعلى واحداحس معو تنعيدانه بالفائل حدار بورعلى مانشاء قداريه وهذا تفصل أساى الكت الشارالياء المفدالواقف على نقوله المعتمد علما بدوهي سوى عادكر سانه في مقدمة شرح كأب العلم فن كتب الأشاعرة كأب الاجماء والصفات للامام أي منصو وعبد القاهر بن طاهر من محد التمسمي البغدادي وهو أجمع كأب رأيته في الفن وكاب السنة للامام أي القياسم هية الله من الحسن المابري اللالكافي والتذكرة الغشيرية للامام أبي أصر عبدالرحم بن عبدالكرم القشيرى والمدخل الاوسط الى على المكلام للامام أبي مكر عد من الحسن من قورك والسكافي في العقد الصافي للاعام الفقيه أبي القاسم عبدالرحن بنعبد الصمد الاسكاف النسابورى وعدة العقائد والقوائد باشات الشواهد للامام توسف ن ذوناس الفندلاني المالك ومعقد أهل الدندوالحاعة للامام ركن الاسلام أبي مجدع بدالله بن رسف الجويني واعتقاد أهل ااسنة للامامز من الاسلام أبي الفاسم عبدالكريم من هوازن القشيري

893.791 G3452 Q

وعرو

وتعربو المطالب في شرح عقيدة أن الحاجب لمحمد بن عبد الرحن البك عاضي الحاعة بتونس واع الاداة في قواعدعقائد أهل السنةلامام الحرمين وشرحه للامام شرف الدين بن التلساني وشرح الكبرى الشريف أبى عبدالله محدين ومف السنوسي ومانسة العلامة أبي الوفاءا لحسن مسعود البوسي عليه ومختصر شرح المستوسى على الحرائرية لابن ترك وهدامة الريد شرح حوهرة التوحيد للعرهان اللقاني والحاشية علىأم العراهن للشهاب أحد منجد الغنمي والعقدة للامام أبى امتحق الشمراري صاحب التنبيه والعقيدة للامام عزالا منعيدالعز ومنعبدالسلام وشرح عقيدة المنف لبعض العلما فالفضلاءوهي عقيدة صغيرة الخمق عو ورقة وشارحهاالقدعكة في وابع رحبسة حسى وعشر من وعالمائة عماه منارسيل الهدى في محلد ومشكاة الانوار وكيماء المعادة والمقصد الاسنى في معانى أحماء الله الحسنى والمعارف العقلية ولباب الحكمة الالهبة والنقذ من الشلال والمقدم عن الاحوال والجمام العوام فعل الكلام والاربعسن في أصول الدين سعتهم للمصنف وكلف أسرار التغزيل للفغر الرازي ومحعة الحق ومنعاة الخلق لاى الخبرأ حمد من المعمل الطالقان القروسي وتسمن كذب الفقرى على الامام أف الحسن الاشعرى للمافظان عساكر وتأو بالمتشاجات لشمس الديناين اللبان ومن كتسالماتر بدية شرح عقدة الامام أبي حفقر الطحاوي لاي الماس تتود من أجد من مسعود القوتوي الخنق وشرح العقائد النسفة اؤلفه الامام عم الدى عر تعدالته في وللامام مافقا الدى عبدالله بن أجد النسق والامام شهاب الدبن أجدين أبي المحاسن الطبي الاسدى الحنني وللامام الكستلي والامام معدالدين مسعودين عر التفتاراني وحاشية أحدين موسى الخيالي عليه وكاب اسام الكلامن الهمام معشر ع تلذه ابن أبىشم يف علمه وشرح الفقه الا كم للعلامة ملاعلى الفارى وأفام القرائد وجدم القوائد للفاصل عبد الرحم بنعلى الروى واشارات المرام من عبارات الامام العلامة ساض وادم حم قده المكتب الحسة المسوية للامام وشرحها والعمدة للامام الصرالحق فورالدس أبي الحمامد أحدث يحود الصابوتي العارى وهو غبرعدة الندى وشر وبعرال كالم المعارى وتلخص الادلة اصفار وعبره ولاء مماسات الصريح بالنقل عنها في مواضع من هذا الكتاب

ها مقدمة وفيها فسول الفصل الأولى ترجة اماى السنة أي الحسن الا شعرى وأي منصو والماتر بدى ) ه فاما أبوالحسن الا شعرى في هو الامام الناصر السنة امام المسكومين على ما معصل من أي بشرا سعق من سالم امن المعمول من عبد الله من على أي الحسن الا شعرى وأنوعد الله الدهبي في الريم الاسلام وقبله منا المحافظ أبو مكر ويختصر ما ما صلحه والدسنة سبنى والمنافز والمعالمة المحافظ الموسى عبد الله الدهبي في الريم الاسلام وقبله منا المحافظ أبو مكر ويختصر ما ما صلحه والدسنة سبنى وما ثنين وقبل سنة سبعين والاول أشهر أشد عام المكلام أولاعن سبعة أب على يجد من عبد الوهاب الجمائي شيع المعتراة ثم فارقه لمناء وآه ورجع عن الاعتراك وأطهر ذلك اطهارا فصد من عد الوهاب الجمائي شيع المعتراة ثم فارقه لمناء وآه ورجع عن الاعتراك وأطهر ذلك اطهارا كنت أقول بحلق القرآن وان الله الارعى في فلاد الله الإسمان وان العباد يحتقون أفعالهم وها أنا المد من عن الاعتراك معتقد الرحم من خداد أي المعتول المعترات كالم من عد وي المنافذ وعن أي ملي فا الحق ومنافز المنافذ وي وعبد الرحم من خداد أنه المحدث والمقد وعن أي ملي في ومنالات المنافذ المنافذ ويون أي ملي في ومنالات الاسلام من والحد من اعتراك المنافذ علمان كالم مفد في الود على المهمية والمعتراك ومقالات الاسلام من والحد المنافذ وقال المعتراك ومقالات الاسلام من والحد المنافذ وقال المعتراك المعتراك المنافذ والمن تعلى في المعتراك ومقالات الاسلام من عداله أولان تعلى في المالم المعتراك في حافة أبرا استحق المنافذ وقال المنافذ وقال المنافذ والمنافذ الحالة وقال المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المناف

المرورى الفقيه فيبلع النمور ومن أعذعته أوعيدالله محدن أحدين بحدين بعقوب بالعاهد الطائي وأبوالحسن الباهلي ومندار مناطسن الصوفي وأبوالحسن على منجد بن مهدى العامري وهؤلاء الار بعة أخص أجعامه فان محاهد هوشيع أني مكر المافلاني وهو مالسك كاصرحه عماص في الداول والباهلي شيخ الاستناذين أي اسعق الآسفراني وأي مكرين فووا وشيخ الدافلاني أنضاالااله أخص بابن يحاهد والاستاذان أخص بالباهلي ومن الاخذين عن الاشعرى الاستاذ أبوسهل الصعارك وأبو بكرالفقال وأبو زيدالر وزى وأبوعدالله بنخفف الشرازى وزاهر منأحد السرخسي والحافظ أنو كمرالجر جانى الاسماعيلي والشيغ أنويكر الاودفي والشيغ أنومحسد الطيري المراقي وأنوجعه فر السلى النقاش وغيرهم هؤلاء أحدانه وأماالذين حالسوا أصحابه وأصحاب أصعابه وهإحوا فهم كثيرون على طبقاتهم وأما احتماد الشيع في العبادة والتاله فأس غريب ذكر بندار دمه الهمكث عشرين ستة نصلي الصيدوضو عالعشاء وكان بأ كلهن عله فرية وقفها حد وبلال من أبي ودة على نسله قال وكانت تفقت في كل سنة سعة عشر درهما كل شهر درهم وشي سير قال ان كثير قال الاستاذ أبوا حق الاحفرايي كنت فيحب أي الحمن الباهلي كقطرة في العروجيمة، يقول كنت أبا في حسب أبي الحسن الاشمرى كقطرة في العروة الالقامي الباقلافي أحسن أحوالي ان أفهم كالم أبي الحسن الاشعرى وفاللان المبكرومن أوادمعرفة قدرالاشعري وانعتلى فلمه ويجمعلمه بكاب تسي المفتري العانظ أبي القاسمين عساكر وهومن أحل الكثب وأعقامها فائدة وأحستها ويقاللامكون الفقيه شانعيا على المقيقة حتى عصل هذا الكتاب وكان مشعشا مامرون الطلبة بالنظرف فال وقدرعم بعض النياس ان الشيخ كان مالكي المذهب وليس ذلك يصيم اتما كان شافسا تقفه على أبي اسعق المروزي نص على ذلك الاستاذ أبو تكرين فورك في طبقات الشكامين والاستاذ أبواحق الاسفرايني فيمانقله الشيغ أنوعيد الجويني في شرح الرسالة والمالسكي هوالفاضي أنو بكرالساقلاني شيخ الاشاعرة أه فلت والذي فالانه مالك الدهب حاصمهم القاض عاص فدكره في طبقاتهم في كابه المداول واعتدعله وتبعه على ذلك غير واحد ومنهم أنوعبدالله محد من موسى من عدالكلاعي المورق وهومن أغذالمالكية فاله صرح في ترجة الشيم بانه كانمالكي الذهب في الفروع وحكماته مع الامام والع الحال يقول ذلك هكذا غلهالدهي فألى بالسكى وقدومعلى ان مسالوهم فيه ان القامي أما مكركان بقال الاشعرى لندةقامه في اصرة مذهب الشيخ وكان ماليكا على الصعم الذي صرح ابن السمعاني في القواطع وعبره من التقلة الاشات ورافع الحال قرأ على من قرأ على القامي فأطن المورق سمع رافعا بقول الاشعرى مالكي فتوهمه بعنى الشبغ وأتما بعنى راقع القاضي أيامكر هذاما وقعملى ولاأشك فيه والبورق رجل معترفي بعيد الدارعن بلادالعراق متأخرعن زمآن أصحاب الشيغ وأصاب أصحابه فسعد عليه تعقبق ماله وفد تقدم كالم الشج أي محداله ويني عن الاستاذ أبي احق وكفي به قاله أعرف من رافع والأأحدف عصر الاستاذ أخبرمته عال الشيخ الاان مكون الباذلاني اه وهذا الذيذ كره آخره مسلول كن توجهه لكلام وافع مستبعد كالاعنى ولم لايكون الشيع عارفا بالذهبين بعي مماكاكان الندفيق العبد وعبره من جهاءة العلماء ويكون دعوى كرمن الفريقين مصحافة أمل وفالمان كثير ذكر والشيع أبي الحسن الانعرى ثلاثة أحوال أؤلها الاغتزال التيرجع عنها لاعالة الحال الثاني اثبات الصفات العقابة السبعةوهي الحانة والعل والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الجزئية كالوحه والسدين والقدم والساق ولنحوذلك والحال الثالث اثبات كالمن غير تكسف ولاتشبه حرباعلي منوال السلف وهي طريقته فيالابانة الترصفها آخرا وشرحها الباقلاني ويقلها استاكروهي التي مال الها الباقلاني وامام الحرمين وتبرهمامن أتنه الاصاب المتقدمين في أواح أقوالهم والله أعلم والحداف في وفاله على

أنو لاهقال الاستاد الردوول والحاصاء ويعقو سامصق مرابراهم بغراسوأ يوغجد مرجوم العامات سنة أواسع وعشراس وثلاثمنالة وطال غيرهم سنةثلاثين وقيل سنةبيف وثلاثين وقيل سنة عشراب والأؤل النهر قات وسحمه أس عساك وأماالامام أوصعورالم أتريدي دمومجد سمجد مريجودا لحنبي لمسكام وماثريد ويقبال ماثريت بالشاة الفوصة شالبالدال فأحوه يحلة تسيم فسند أويومة مهاويلقب بأمام بهدى وترجه الامام الحدث عي الدس أو مجدعد الفادر ب محد ب محد ب تصرافه ب سامى أى الوه القرشي الحدق في معتقات المسمى بالحو هر المصلة والادم محد اندين أبو المدى المعيل من الواهم ان عد من على مرموسي لكان البليسي القاهري الحيق في كأن الانساب كل مهما على الانتصار وكذا وحدييض أحواله فحاشباب كتب المدهب وحاصل مادكر ومأنه كان ماما حليلاميا ملاعن الدين موطدا لعقائد أهل السمة قطع المعترفة وذوى البدع فيمساطراتهم ومصمهم في محاو وانهم حتى أسكتهم بعراح بالامام أني اصر العبامي وكان فابعه امام الهدي وله مصعاب مها كأب شوحيد وكاب المالات وكناب رد أوائل الادلة للسكعبي وكناب سان وهم المعتراة وكناب تأو إلاب لفرآب وهو كناب لالوازيد ومكتاب اللايدانية شئ من تصيف من سفة في دلك المن وه عبر دلك وكات وهاته سه ثلاث وثلاثين وثلاثماله معدوهاة أي الحسن الاغفرى اللل وقيره يسمرفند كدا و حد عضا الحاصا مطاب لدين عند الكريم سيسير الخلي الحيق ووجلت في بعض الحام مريدة محد بعد عود و بالاتصارى في دسته قان مهم دلك ولاريب ويه هانه باصر السنة وقامع ، دعة وتحي الشريعة كي أن كدينه شدل عي داك أيصا ووجيت في كلام بعض الاجلامين سبوح الطريقة الدكان مهدى هسده الامة في وقته ومن شبوخه الامام أنو بكر أبعد من استنق من صالح خور جاني صاحب الفرق و نتم سيرو ما شعه الدكور أبواصر العباصي لدى تحواج به هو أحداب العباس ب الحسان العباس عله الماس بالمار الى لوقل الاعتماض من يحيى من فيس من سعد من عماده الانصاري العقب المجر منديد كروالادر يسي في تاريخ مهرصد وقال كان من هن العلووا لجهاد ولم يكي أحد اصاهمه العلم و ورعه وحلادته وشه مده الى ن ستشهد خلف أو عين و حسلا من أمه باله كالواس أقراب أن مصور الماتر من وله ولدان وقبهاما فالمثلان أتوانكم تجدوأتو أنجدد ومن مشاء المباثريدى تصبير من بنجيج السخى ويقبال تصر بكر أمال سنة تحيان وستان وماثنين ومن مث - المباتر بدي مجد من مقاتل الراري فاحيي الري ترجه الدهبي في الميران وقال حدث عن وكبع وحيقته وقد تقدم د كره في المان السادس من كال عدم في قصه وخول حاثم الاهم عليمه فاما أبو كمر الجورجاني وأبو نصر العباضي وتصير ب بحني وكافهم تفقهوا على الامام أبي سلميان موسى بن سليسان الجوز ساي وهو على الامارس أن يوسف ويجد من الحسن وتعقه مجدان مقاتل وتصبران يحي أيضاعلي الامامين أي معاسع الحكمان عدالله المطي وأي مقائل حفين من مسلم السيروروي وأخد محد من مقاتل أيضا عن عجد من الحسي أر بعثهم عن الامام أي حنيفة قال الراسياصي من علمائما وإس المباتريدي من أتماع الاشعري ليكونه أوّل من أطهر مذهب أهل السمة كاطل لابالماتريدي مصل لدهب الامام أي حسفة وأصحابه الظهر س قد الاشتعرى مدهب أهل السنة فلا عجار مان من القاء بي بنصرة الذي واطهاره كم في الشصرة السفية وكنف لا وبد سنه أبصافي دلك الامام أبو عجد عبدالله بي سعيد الفطال وله فواعد وكنب وأجعاب ومخالفات الصعدة لاثبلع عثمر مسائل كالى سرائعهرية والامام أبو اعباس أحدان الراهم انقلائسي الرارى وله أنص فواعد وكتب وأجمال وألف لامام اس دورل كال حنسلاف شيمس ةلانسي والاشعرى كإني الشصرة المسفية اه ملت الماعيد الله من معيد القصاب وو أنو مجد المعروف والم كالاب والمناور والشدور بقال ويه عندالله م كد أصر أحد الأي المنكامين وروايه بعدالار بعي

وماتين فيما بعهر وكره أنو عاصر العبادي اشاعي في منطة أي كرا عبر في وابن العبار في الرج عداد ود کر سنه و بان عباد این صحات ساخرهٔ وعباد این سلمان هدا من رؤس العثرلة و این کارت س أنَّة السنة كان يقول ان معان الدان لبست هي الدات ولا عبرها ثم راد على سائر أهل السسنة فدهب كعباه من سلهبان أن كلمه تعالى لا يتصف الأمر والنهب والخبر في الأر ال لحدوث هذه الأمهة وقدم الكلام المفسى واعبا يتصف بدلك فيميالا برال فالرمهما أغتنا أن يكوب بقدر المشترك موجود بعبر واحدمل حصوصياته فهدم هي مقبالة من كلاب التي كرمه أصف ما وحود الحاس دون النهوع رهو عبر معقول وكان عباد بعدمه للكامر لعله لثاث الشاله أولان المعتزلة بأسرهم يقولون للصناسة أعلى مثنى التلفات لقد كفرت المسارى للات وكفراء سميع وهو تشييع من سفهاه المعترلة على لصفائية ما كمرت العقائية ولا أشركت وعما وحدث وأثبتت صفال فدم وحد تعلاف المعاري هاجم أنشو فدماء فالى يستو مان أو يتقار مان وفلاذ كره والد المعر انر رى في آحركان غاية المرام ف عبر المكلام فقال ومن مشكلتي أهل سبة في أيام المأمون عبد الله بن سبعيد التميي الذي دم و عارته ويصلب سأسوب وقصهم سانه وهو أجو يحيى بي معبد القطاق صحب الحرج والتعديل اه هال الناح السكل وكشفت عن عني من سعيد القطأت هل له أثم النجه عبدالله فلم أتحقق إلى لاك و يُرُونَ عَلَقَتُ شَيارٌ "لحقته أن له عُاليَّه فلت الرَّحِل معر وف باس كالأب واحمه عُماد الله والمثلب فيا مم أميه على قولين محد أوسعيد وطاهر سياق أثاه السب الكلايا السريجدية أوالقب يجله وات كان سبق في أوَّل الترجم خلاف دلك فالهمسي على عبر مشهور و بحير من سعيد القطال حده قر و ح وهو من موالي تمم وم أرمن ذكر له أسامه مبدالله ولم بأن مهده العربية لا والد المعرفعشاج ماعه قو يه والله أعم وأما كو عماس القلاسي فاله من صيفة ابن دو ولا الى من عابقا أعصابه مكبب يصع قوله وقلاسيقه أىالانتعرى كأنى الآرصرة النسفية والذي يفلهر أنصباحب المقالات انميا هو والله أبو احمق الراهم من عبدالله القلاسي وهو أدماي بيسف الشبيدس تجييب أبرا لحسن الاشعرى معاصر لاس دورت ولاء من سامل و سطر في هدا ، قام والله علم ه (المصل الى) و د صلى كهل السه و عامده شراد مهم الاشاعرة والم تربدية عل الح الى في عشب ، على أمر ع لعقائد الاشتمرة هم أهل سنة والحا ما هد هو الما هو وقد دو حراسان والعراق والشام وأكبر الافطاروق دروماوراء سهر على ديث على لا تريديه أصحاب لامام أسم صوروس لطائفس الحدارف في بعض السائل كمثله المكوس وعبرها اهارهال الكسالي في ماشياته عليه مشهور من أهل السمه وداوح مان والعراق والشاء وأكر الاصاراهم الأعارة أصال أبالطس الاشعرى أؤل من حاهما أناعلي الحمال وارجيع عن مذهبه إلى السنة أي طر اق الري صبى الله عليه وسلم والجاعه ك طريقة التعمية وصيالة عجم وفي دبار ماوراء الموال تردية أعصب أي سمور المريدي تلد كمانصر العيامي ألميدأي بكر لجوريني صحب أرسلمان لجوزك صاحب محدث الحسن صاحب الامام أبرحدهة والبراعة لقس احتلاف في بعض الاصول تنسئله الكواي ومسد ثلة الاستاماء في الاعبان ومسئله عنادا فالدوا ففقور من الفريقن لاينسب أحدهما الاستوالي البدعة والضلالة اه وقال من سنكي في شرح عضدة برالحاجب عار أن أهل السينة والجاعة كلهم قد المقهاعين معتقلو حدفها يحب ويحور واستعبل والالحتلفو في علرق والدي الموصلة لذلك أوفي مأهمالك وبالجله فهربالاسفراء تلاثاهو تف لاؤل أهل الحديث ومعنمد مدديهم الادبة السبعية أعبى الكتاب والسمة والاجاع الثائبة أهل العدر لعفلي والصاعة المكرية وهم الاشعرية وخليب وشم الاشعرية أوالحسو الاشعري وشع الحنفية أتو منصور الماثريدي وهم متعقوب المادي العدية في كلمطاب

تواهب النجع عبيسه وفي بادي المعية فيمايدون العطل حوارة فقط والعقدة واستعبه فيعسرها واتدقواني تحب المطالب الاعتقادية الاتي مسئلة التكوس ومسئله التقلد مداخة أهل الوحدان والكثف وهم الصوصة وساديهم منادي أهل استار والحديثي عدية و بكشف والانهمي الهامة الهوينغير أنكلا من الامامين أن الحسن وأد متحور رضي الله عجمان حراهماعن لاحلام حير لم يعديما من عندهما وأدولم بشتعا مدهد بمنجب مقروان بداها سلف مناضلان بجبا كأنث علما أنتجاب وسول لله صبى الله عامدوسم فأحدهما كام عصرة اصوص مدهب الشادي ومادلت عسه والثاني فام مصرة بصوص مدهب أي حمقة وماديث عدة وياجر كل مجمادوي الدع والصلالات ستي فللعوا وولوا مجرمين وهداى الحصقة هو مسل الجهاد الحقيق الدى بقدمت الاسرة البدعالا تساسالهما اعتاهو باعتبار أن كالأمنهما عقد عبي طرا وأسبف تصافا وعدف وأقام الجج والتراهن عليه فصار لمقتدي به في تيث سيماك والدلائل حيمي أشعر با ومآثر بدنا ود كر بعر من عبدا سام م أن عقيده لاشعري احسر علها الدافعية والمالكية والحبف وفصلاء خياله والأفقة على ذلك من أهل عصره سم المالك م في رماله أبوعروس خاجب وشع الحديث حدداللاس الحصري و فراعلي دال ، و سكل البماءقله عنه والمه الدح وفي كالرم عماراته سورفي العقلم بدكره ما المسه أهل سمسة س مستكه والشاددية وأكثر الحاصة بليبان أبي الحبين الاشعرى بنامتاون ويحمته يخفون ثرقال ولم كن أبو الحسن أول مشكام للسان أهن البلية عناجري على من عبره أرعبي تصرة مبعث معروف فراد الدهب هذه واسانا ولم يتدع مثالة الخبرعها ولا مفاهبا بفردية ألا تراى أن مفاهب يتطلب لله تسب اليمالك ومركك على مدهب أهل المدالة بقالله مالكي ومالك اي حرى على سي مركان قبله وكان كالر الاتباء لهم الااله مناواه المدهب ١٠٠ واستدعري الله كذلك أتواخس الاسعري لافراق بيس له في مذهب الساعب أ كثر من نسطة وشرحه وثو يبقه في نصرته ثم عدد خلف أ من ألمَّه المالكية كانواء اصاون عن مدهب الأسفري وابند عوب من جنفه أله فالد شام المالكية أحص ساس بالشعري الالانحمد مالكاعبر أشعري والعمد من عبرهم طوالف جعوا مالياعترال أولي تشبه والكان من حد الي هدي من رعاع الدي ود كر الرباعية كر في تقديل أما بعد من الحيج عرف هاصي العبكار وارضعه بايه من أثمة أعجاب الحباسة ومن للقدمين في علم المكلام وحكى عبدجله من كالامدقى قوله وحدب لاق الحسن لاسمري كتبا كتبرةى هد اللي سي أصول الدين وهومريت من مالتي گناب و لو حر سكتيرياني عي عامه ماي كنيه وقد صيف لاشعري كناما كنيرالنصوح مدهب لمعترفه فاله كال يعتمد مدههم غرس الله صلالتهم فيال عما اعتقده من مدههم وصف كالألصال صنف للمعتزلة وقد أشدعامة أعداب الشافعي فبالمتقرعلية مدهب أبما لحسن وصف يحجاب الشافعي كشا كثيرة على وفق مادهب البه الاشعرى الاال بعض أمحيات من أهسل السبة والجاعة حطأ أمّا الحسن في بعض لمسائل مثل قوله الشكو سوالكوب والمد وتحوها في وقعه على لمسائل لتي أحصاً صها أنو الحسن وعرف حطأء فلا مأس له باستمر في كتبه فقد أمسان كتبه كثير من أفتتاسا من أهن السبينة والجاعة وتظروا فتها

\*(ذ كر العد عن تعقبق داك) \*

قال ساح الستكل سمعت الشيخ الامكم لو لد يقول ماتصمت عقيدة الطعاوى هو ما يعتقده الاشعرى الاستخلاص الاستخلاص الا المتعالف الا في ثلاث مسائل الله قلت وكانت واقاة المطماوى عصر فى سفا العدى والاثمان وثلاثمانة فهو المعاصر لابى الحسن الاشعوى وأبي منصور سائريدى ثم قال الشاح السستكل وأما أعم أن المالكية الكان الشاعرة الااستكل وأما أعم أن المالكية الكان الشاعرة الااستكل الحسام أو عترال

عى لابعد الله به و حلفية أكرهم أشاعوه أعى يعتقدون عقيدة الاشعرى لاعور ح منهم الا من لحق مهم ما معترقة والحماله "كثر صلاء متقدمهم أشاعرة لايحرح منهم الامن لحق مأهل التحسيم وهم فيحده المرقة من الحمايلة "كثر من غيرهم وقد تدملت عقيدة الي معسمر الطعاوي موجدت الامرعلي ماعال المنبع الامام لولد وعقيدة الطعاوي زعم ائما الذي عليه أبو حسوة والو وسفر وبجد تمقعف كتب الحصة ووحدب جسع السائل التي بيسا وينهسم حلاف ديها ثلاث عشرة مسئلة مها معموى منة مدائل والدتي لعطى وثلك الست المعبوبة لاتفتهى تخايفته اله ولا تحالفت لهم مهد تكفيرا ولا تبديعا صرح بذلك الاستاد أومنصور البعدادي وعيرمس أتتما وأتمهم وهو غيى عن المصر ولوصوحه ومس كالم الحاصا الدهبي الاحداث كالهم مع احتلافهم في بعض المسائل كالهم أجعوب عيى وللت كمير بعمهم بعدا مجعول محلاف ميعداهم من سائر الطوائف وحديم الفرق فالمم حين ختلفت عهم مستشعاب لاهو م والطرق كمر تعمهم تعصا ورأى تعربه عن حالمه فرسا هال تتاج استكى تمخده السائل شلاتة عشر لم يشت جيعها عن أشيع ولاعن أي حيسة وصيي المعهما والكل سكارم متقد والعفة ولى فصدة ويدة جعت ديها هده المسائل وصمت الهامسائل اختلست الاشاعرة فيهامع أصويب بعصهم بعضاى أسول العقيدة ودعواهم انهم أجعوث على السمة وقدولع كثيرمن ساس عفقاعده مقصدة لاسب الحدسة وشرحها من أصحابي الشيخ العلامة فوو الذين يجدد من أي الطب اشبرازي انشامي وهو رحل مقم في للذكلات ورد علينا دمثق في سنة سمع وحسمين وسعمائة وأعام بلارم حلقتي محوعام ويسف ولم أرقبي ساءمن الجم فيهدا الرمال فعل منه ولا أدس وأنا أدكر لك قصيدي في عدا المكان لتستعيد منها مسائل الحلاف وما اشتملت عليه

الورد حدلاً صبح ساساس و أم في الحدود مقائق اسعمال والسيف المقال سلما مناه عن المدود مقائق اسعمال والسيف المقالات وسلما كشمل مهند وسنان بالله ماخلف الحالمات بالملا و وسلمي ثمالي الله عن بالمات وكديد عقال لم كسالات و عبدا وبودع دائد المالمات مكن سعد أوليشتي مؤس و أو كادر بموالوري مسمان كدب بي وعلم بقول عهدال ها الله حسم ليس كالحسماي واعم بالناحق ما كانت طبه وقد و دانوا جاندياه في القسران قد ترجوالوري عن جدان و منواعلي في مقالة المعوث من عدان ومنواعلي خسير وماعتسدوا و عالمي في مقالنا للالمان ومنواعلي خسير وماعتسدوا و عالمي في مقالنا للالمان وانت عدلي أعقام ما علائه و قالي حنيفة والرشي سمان وتشيل الحيان العبان الع

وأنى أوالحسن الامام الانتفرى سينا العدق اى بيان وسام الاعمام الانتفاد وسام الاعمام الانتفاد وسام الغرير والانتفاد مال عنالة المنافظين وأحمد بن عمد الشياني

400

لكى بوافق قولهم و بريده به حسما وتحقيقا وصل سان وسها و دكل معتقدون تالها به متوجد و د فديم دى به حى عليم قادر منكيم عال ولا يعبى عماو مكان به مان له سماع والتمارير بمشد جيم مايجرى من الاسان الى أرقال ما صاح أن عقدة المعمد به تنوالا شعرى حقيقة الاعمان كلاهما والله صاحب سنة به عهدى سى الله مقديات به لادايدعدا ولاهداوان عسب سواه وهمت في الحسياب من قال ان أنا حديثة مندع به رأيا ودلك فائل الهديات أو طن ان لاشعرى مندع به قافد أسعو باء بالحسرات به كل مام مقتدى دوسة كاسيف مساولاءى الشعاب و الحلف سيما فدل أمره به سهل بلاندع ولا كعرات فيم يقل من المد أل عده به وجوب عد تطاعن الاقراب به وبقد ول حلافها من له له كالاستاماء في الاعمال به وتمعمان سعيد عسرا و به يشتى وبعمة كافرخوان لفط كالاستاماء في الاعمال به وتمعمان سعيد عسرا و به يشتى وبعمة كافرخوان

الاشعرى بقول آنامؤسان سنه آله وأبوسيفة بقول آنامؤمن حقاوالا شعرى بقول السعيد من كتب في بعان أمه سعيدا والشقى من كتب في بطن آمه شعبا لا يتبدلان وأبو حنيفة بقول قد يكون سعيدا ثم ينقل والعباد الله شغب و باعكس و لا نبعرى بقول البرعلى الكافر بعمة وكلما ينذلب و به المدراح وأبوسيفة بقول بعلم المسلمة بالمسلمة وافقه من الاشاعرة أبو بكر المباقلاتي فهوم الحيفية في هذه كالما ويدى معالى مسئله الاستشاء تم ساق قد مد به هذه المسائل آنى ريت الى لا شعرى فيه الكارائر سالة بعد الموت وهي من الكلاب عليه وي كتبه وكتب أبعابه حدود له ثم كر مدائه لرصاو لاراده وقال الموت وهي من الكلاب عليه وي كتبه وكتب أبعابه حدود له ثم كر مدائه لرصاو لاراده وقال فاعم أن استقول عن أو حدود وي كتبه وكتب أبعابه حدود المناز أنها وقبل أن بالمستقول عن أو حدود المناز أن مهم مام المرسى وعبره آسوهما الشيم بحبي الدس المووى وجه الله تعدى المناز والمن عدى المهم الما المؤلف والحق عدى المهم المناز كالهو المووى وحدود المناز أن مهم مام المرسى وعبره آسوهما المناز فال كالهو المووى وحدود المناز أن مهم مام المرسى وعبره آسوهما المناز فالكي عدى المناز القشيرى المووى وحدود كرمان سالى المناز والحق عدى المهم المنز في الدس مصوص الشيم أن المناز و المان من في وحدولكن أمانا أنتناردات والحق عدى المهم المان المقلد وحداكر القشيرى المناز والحق عدى المهم المناز والحق عدى المهم المان كالفور المناز والحق عدى المهم المناز والمناز وحدائكر القشيرى المناز والحق عدى المهم المناز والمناز وحدائكر القشيرى المناز والمناز وحدائكر المشيرى المناز وحدائكر المشيرى المناز والمناز وحدائكر المشيري عدم المناز وحدائكر المناز المناز والمناز وحدائكر المناز والمناز وحدائكر المشيرين عدم المناز وحدائكر المشيري المناز المناز

وكدالة كسب الاشتعرى والله ي صعب ولكن قام بالسرهان

كسما الاخمرى كاهومقررى مكامه اله عمار سهمن يسكر حلى الاعمال وكورا بعدد مجمراوالاول عدارال والنابي حمرفكل أحديات واسداء بكي بعسر لنعم عما وغا والمهاب مرق سركة لمرتعم والمعتبار والدي غرر ما الم المحتبار والدي غرر ما المحتبار والكسب عمار المرتبي معموا حد ولكي الاسعرى أثر بعد الكسب على العد الاختبار الكويه معاوف القرآل والقوم أو والعدا الاحتبار ما فيه من شعار فدرة العد والقاصي أي بكر مدهد بريد عي مده الما الاحتبال والموهوم ولامام الحرمين والعرالي مدهد بريدي الدهب بريدي الدهب بريد على مدهد على الاحتبال والسهوهوم فالموقد عرف الدائل المسلم الوالد كالم يقول المعتبدة وبدو كل الديومن الاعتبال والسهوهوم فالموقد عرف المائرة الاخرام كلاما شوم أو بهال الرساعالي له عدد المائرة الاخرام كلاما شوم أو بهال الرساعات في ملكه عدد المائرة وعدد هم بحد معد المائرة المائرة مو وعدد هم بعد بعد بما يعدن المائم مو وعدد الم تعديد والمحد المائرة المائرة المكم

ووجوب معرفة الأله الاخترى به يقول ذالة بشرعة الديان والعقل ليس تعاكم ليكن له الا به دراك لاحكم عسلى الحبول وقدوا بان العسفل بوجها وفي به كتب الفروع لعيساوسهال ومأن أوصاف الفضال فدية به ليست تعاديد على الحسد تال و مأن مكتوب الصاحب معرف به على حكام لمسرل لشرآن والمعض أنكر ذا قان يصدف فقد به فعيث من التعداد مسئلتان هدنى ومسئلة الارادة قبلها به أمران في المال مكدوران وكم انتنى هاذالا عنهم هكذا به عنا انتدى شما يقال اثنان فالواوليس محائر تحكيفهما به لا يستطاع فتى من الفتيان وعلم مس تعام اسم العسرا به د وهذ لاسلام دو الافاد

(مستالة) تمكيف مالاينان وانقهم من أجهاب الشيئة بوحامد لاستدالبي شيخ العراقين وهجة الاسلام المنافذ عام مدفرة العدف

العزالي وأمددني العيد

قانوا وغنسه الصدفائر من سبقى الآله وعدد ما موالات و سعمروى عن الاستادوال ما مقامى عباض وهودو و حال و و به تولد وكال مدهدو لدى و ومع الرئيسم عن المقصال والاشترى المامناً الكنفارة في فالتخالف، بحكل السبان

الدأن طال الهدام الامام وفسيله الشطاعتين يقولان المقالحقيقة ترجان

وهما كبر الاشعرية وهوده أبرائد في الداب الامحكان و والشيخ والاستادة الأفال أن والشيخ والاستادة الأفال أن علم عصم الاطار و تهان

دوى سباء تحمدهان به و بدار برخورات السهيدوند و في سارم المناب والمناب وقوله ان الوجو به دير بد وهو الاشعرى الثاني والاندنلاف الاسم هن هو والسلم ماي واحد لا شان أو عبرات

والاشتعربة بينها مخافانا ب عبدت مساله على الانسات

بالمشامش وكلهسم دواسسة يها أحدد عن للموثاس عدامات

وكدان أهل لرأى مع أهل لحد بها بث فالاعتماد الحق متصاب

ما ان يكفر بعثسهم بعضا ولا به أزرى عليسه وسامه بهوات الا الذين يعول عجسم مهسم به فيسه تفت عندسم ألذتان

هد اصوال ولانطان غير ، و راعمد عليه تعصر و مان

وهى طويله أوردت منها القدوالمذ كور مع الميالا جمال وأما المعيول سال المحمد فيها من الفريقين المالا المحمد فيها من الفريقين المناطقة على وراب المسيدة الاس والمرابط من الفي المسيدة الاس والمرابط من المحمد الفي المرابط والمرابط وا

كذب ان فاعلا حول عدل \* الله جسم ليس كالجسمان

لا لاسارة الى هد الرحلوات لم يصرح به وهدا ولقصيدة المراويل

ان كنت كانمة الذي حدثتني ب وعاسل اثم الكادب المناب

جهم ب صعو ب رشيعه الاولى \* عدوا صبعت لحالق الديان

ال عطاوا منه الحوات العلى يد والعرش أخساوه من الرحمان

والعبسد عند هم فليس بفاعل ، بل قعسله كتمول الرجفان

الى آ جرما فالوهدا على الشيع في الدين السيكرى شرحه على هذه القصيدة لانشقعل من معاوم الاعما بدفع وهو الفرآن والسنة والفقه وأصول عفقه والنعو و مأحذ هاعي شع سام العقيدة و منحب علم الكلام والحكمة اليود بنو لاحماع عن هوها سدا بعقيدة أواسطوفي كلامه وليس عي العقائد أصر من شيئين عم الكلام والحكمة اليولية وهسماى الحقيقة عم واحد وهو لعلم الالهيلي لكن ليوليان طلبوه تعرف عم والتكامون عليوه أعقل والتقل والترموا الاثرون احداها على عميه عاسالعقل

وهم اعتزلةوا ثابية عساعيها حسا النقل وهم لحشو يه واشالته استوى الامراب عده وهم لاشعرية وجيعا عرف الالانذى كالزمها محاطرة المانحلة ي بعيمه والماسقوط هيمة والسالم سوال كله ما كان عليسه أفصلة والناعودوعوم ماس بوقودعي لعطرة السأبية والهدأ كالزالشافعيرصي المعصم جي الناس عن الاشتعال المع المكلام و يأمر بالاشتعابات الفقه وهوطريق السلامه ولوائق الساس على ما كانوا عليه و زس العماره كان الاولى للعب عسالسرف علم سكلام حلة لكن حدثت مدع والجبث للعلباء المنظرفية مقاومه المبتدعين ودفع المستههم عن أسائر بسع مهافلوب المهتسدين والعرقد لاشعر يةأهم المتوسعون فحادلك وهم العاموت من مشافعين والمناسكية والحنفية وفضيلاء الحيامله وسائل ماس وأماالممترية فكالسالهم دوية فيأوش اسائة الزارنة ساعد هم مض الحلفاء شمانح لمالع وكعي الله تعدلي للمرهم وهالباس عداهتان الاشهرالة والمعمرلة هما المتقاومتان وهسما يحوله المشكامين من أهل الاستلام والانتعربه أعديهم مالامها علت تسويها على سكتاب والسنة والعقل عصم وأما حمكمة البوياء وفاداس مكاغوت شره الاناءه لاسلام كهم بعردوك فساد هاوجديتها للاحلام وأما الحشوية بهاي طائمة رديله حهال متسبون لي أحدوا حدمين سهم وسيب سنتهم البه عه الاملى ددم المنزلة والت في محسنة رصي الله عند ويقلت عند كلدت ماديمها هؤلاء الديال وعاقدواهد الأعتقاد واسئ وسارانا أحرمهم بندم التقدم الاس عصيمه بتعتمال ومارالوا مل حي بيعوامد تدلي معسالهم وأساولا من يساعم واعدى كلودت الهم توارات والعلقوب العش تداع الدول ويكهي المه تعالى شرهم وماتعلقوا أحد لاوكت عاصته الىسوء وأصدوا اعتقاد حباعة شدوذمن الشافعيد وعيرهم ولاحما مربعض الجندثين لدمريضت عقولهم أوعسعتهم مرأسلهم وعنقدو المهم يقولون بالحديث ولفد كال أصل الحدثين ومامه مدمشق اماعدا كريمه من عديهم ولاعكمهم عضروب تعلمه وكان ولل أيام يو والدس بشهيد وكالوامستدليل عايه الديَّ تم مافي أو حراساته الساعة وحله فصل ذاكاه واطلاع وم عند شعام دره وهو على مدهم وهو حسور معردتقر برمد هيه وعد أمو رابعيدة وعدرته بالرمها وقال شام الحودث لذب لرب عاموته الى وال شه عدم وتعالى ماوال ععدوات اساس ليس عدل الإسامين كهاو الهمام أنى وشق العصار سؤش عدائد السلى وأعرى وجسم ولم مة صر على لعقائدى على حكام من عدى وقال ب سعر لر بارة مراسى صبى ته عليه وسلمه مستوهال ان اللاق الالاثلاثلافع والمن حف علاق امرائه وحسلايقع عليه طلاق والمق العاده على حسه الطيس العلويل فيسه سلطان ومنعه من لكتابه فالحسن وأثلابد خل عليه سوة ومالفا خسي شمعت من أنصمه من يشرح عمَّالًا ووقعيم مسائله والله والله الداس سراو بكمه جهو فع ألصرو « الماحثي وفعت في هد الرمال على فنسيدة التحريث آلاف بيت يذكر فهاعقائده وعقائد غيره و الأعم عهله أن عقائده عقال أهل الحديث ويجدن هذه القصيدة تصفيفاني علم الكلام الدي نهيلي العلماء من المسرفيدة لو كالحقا وفي عرار العقائد المطلة فيه والراع ما وزيادة على ذلك وهي حل العوام على تنكفير كلس والدوسوي مانيته بهده ثلاثه أمور هي محامع مانصيمته هده القصيده والاؤلس المثلاثة عوملان المهي عن على سكالم ال كالمهدي تعربه فيماسعو لحاجة الى لردعي المتدعة فيه فهونهمي تحريم فاللائد عوالماسة المدفك مداه واطل والدي من العداء تعتدون فالشكفير عاولم يند مالى هذا الحد أمامع هذه الماعه دي أه الخلاف فيه نظر وأما الثالث فص نعم بالقبلع ال هؤلاء علوائف الثلاثة مشافعية والمالكية والمسية وموافقهم من الحياطة مسلوب وليسوا كافراس فالقول بأنجيعهم كماروجل الدس عيداك كيعيلا يكون كمراويدة باصلي المعليموسم أد مان لم لانجه ما كافر وقد ماه مها أحد هماو مصرورة أو حت مأب يعض من كفر هم مسم وألحد بث

اضمى له ينوعهما أحدهما فيكون بقائل هو لذى يعها تُهنيك ود مام الحرمي على استفرى وأطالك العمارة وقد افتصرنا على القدراك كورلاى لست بصده بيات عنة، دهم و لودعى أقو عسم وله يمل عير هذا والنه أعلم

\* ( اللصل الثالث في تفصيل ما أحل آل تفامن و كر المسائل المتاهب عبراسي لا شاعرة وال تربدية سكوب لمعالع لهاعلى لعبرة) ما اعلم به تقدم مقل عن التي استكراب الاحتلاف ميرا لعرر فين في ثلاث مسائل فهااستدهه مى عقيدة أي معقرا اطعاوى ورادواده النام ثلاثة أحرى استحرجهاس كأسالم ألريديه ورادغيره سبعة أحرى وأورد بماصل عبدالرحيم سالي لحسني فككابه بييم بصر تدوجع لموائد أربعين مسئلة مراهبهاو عمهاد وال اسكارم مهاحداوكد علامه ملاعي بقبرى فيشرع العقه الاكبرودكر بعلامة الربالساصيف كله اشارات الرأم ميعدارات الامام خسين مستله وسقصرعلي الرادعدارته لاختصارها وجعها سأتشتت مي الاموال بالرحه الله تعابي ش الحلاد بالدس جهو را ما تريدية و لا شعرية لوجود والوجود عيرالدات في حفيق واحتبره الاشعرى سلاه يهم والاسماد أريده المديول عير المسمى ولاينقسم كالدماب لحماهوعين والمماهوعيره والمانس هو ولاغيره والمتاره كثير مهمو يعرف الصافع حق المعرفة والحتاره بعدهم وهوا على كال مدار للا تمدى وسفات الافعال واجعة الى سفة ذاتية هي الشكو بن عي صدأ الاحر - من العدم الي الوجود ورس على المكوب و خداره الحرث لمحاسي كما فيمعالم السين العصادر والنقاء هوالوجود المستمر وبيس صفدرائدة واحتلوه الباقلاي والاستاد وكثير متهم والسبح لاسارحة صعة عبرالعلج وكلاا بنصر واستره أمام اللرمين والوادى وكالير منهم وليش أعواما اشم والدوق واللمس صعة عبرانعلم في أنه تعالى و إس الحساس الثي المعدى الحواس اللس علمامه بلآلته والعقل ليس علماسعش الضرور ماشو حدره تثير مهم وسحب عردالعقل مدة الاستدلال معرفة والموده تعيالي واحدته وعله وتدريه وكلامه واراديه وحدوث العالم ودلالة المجرة مي سدق لرحول وععب تصديقه وعرم الكعر ويشكد بسالامن المعتدو بالوع الدعوة والحسن عمي استقعتاق المدح والثواب والقعرعمي مسحوان الهم والعقاب عبر التكديب مسيده اجبالا عقلت كياما بالمحكم الصابع في مدة الاستدلال في هذه العشرة كيف الموضيع وعيره لالاعاب العمل العسى و المنبولا مطابقا كازعته المعتراة أما كيفية الثواب وكونه بالحية وكدية بعقاب وكويه بالمار وشرى واحترر داك لامام القابل الشاشي والصدري والخلمي والونكوالعارسي والقاصي تلوجاه دوكاتبر من متقدمتهم كجافي القواطع للامام أي لدهر السمه في الشاهير والكشف ليكسر وهو يختار الامام القلايسي كإفي الشاصرة المعدادية ولاعورنسم مانقبل حبدته أواعدالست وطاكوجوب لاعران وحرمة بكاهر وحثاره لمد كورون والقو والحسيم الاص و مهني لحكمة لاكمر ساهي والحسيماي كون العمل عدث يدرك بالعفل اختماله على عاصه حددة والقيمتان كويه بدرك به عدم اختماله على دالشاسا يتحرون معله المه تعمالي لكمه كممته لا يفعل داك كافي شمرة والتعديل والتسديدوكل ماصدر منه تعمالي فهو حسن احاعار بسحيل عقلا تصافه تعملي ولحور ومالاشتي فلاعوز تعذب الطبيع ولاالعفوص الكفر عقلا لمناقه للعكمة فعرم العقل بفسدم جواره كاف المرجات ولايحور الشكايف عالابطاق لعسدم عدرة والشرط وحثاره لاسمناه أنواجعتي الاسمراني كإبي الشصرة وأنوسه بالاسمطرابي كؤبي شرحاس السسكر لعضدة أد مسورو أفعاله تعالى معنة بالمسال والحكم تمسلا على العباد ولايلوم الاستنكال ولاوجو بالاصلح واختلاه صاحب غاصدو مقه ثرهه كاف كاشف العاوا عرولا تؤقل التشابهات ويفوض أمرها الحالله تعالى معالت مربه عزاردة تلواهرها وانعتاره مالك والشامي محمل والحرثاء سي والفساى والقلادسي كافي استصرة البعسدادية ولايسهم المكازم المقسى

يل الدال عليه والمتنار والاستاذ ومن تبعه كأفي التبصرة لابي العن السعى و سمسى مد كرم به عر وحل في الازل بلاصوب ولاحوف كرى لارشاد للامام أي الحسس الرستعمي وهوم عسا سنف كرف تهابه الاقدم وهوالخبارقي لارل و حمار والاشعرى كإفياساتُ وكشيرس لا ساعرة كوفي بعصائف والراؤيا نوعمت هذه للروح مدنشاهد الشواععقيقته ومدنشاه ببداعتاه أرقيات أوابلات المبائر بديه والتسيير والخثاره مالك والشافعي والاسناد والعراء والدلبل لتقل سندالا فساعيدتو ردالادلة على عني والحد بطوق متعددة وقراش متصيمة والختاره صاحب الابكار وابقد صد وكثير س المتقدمين والمحسبة تنعي الاستعمادلامصلق الار دوولا لتعلق معيرا لطافعو حيازة كثيرمهم والاستطاعة صاطفلات ويراعل المدن وختاره مقلاسي واس شرعو المعددي كوي تتصره المدادية والبرمهم كي شرح الموايف والخشيار العملامؤ ترها لشدرتال المؤثريان فحعابي وهوا كسب لامقارية الاحدر الاستبر أصلاو حدره الماقلان كإفيانواقف وهومدهب السلف كإبي للصوقة للصفق برعوى والمتاره الاستاد أنوسطش لاسهرا بي واماما لحرمين في دويه الاحتراب احتد وسوائر في المرادة عدورة المائد لي ولا عشم مقدر بال الؤثراب بالاستقلال ولا لمرمف ل مقدر من لاب ممائيه بالمساواة من وجه مقوى العماللات مموس لم يكن من كلوحه ولا ويد ولا يقص الاعب أي مصديق الديع حق الحرم واحتدره المام الحرمين والراؤى والأآمدي والنواوي كوشرح السانكي وغيره ويسي مشتك كالمصوب الافراد فؤة ومتعملونه في التصديق عملي العبر وهو شرط للتصديق بالمكازم المصبي المعتبر في لاعبال كرفي التعديل والمسابرة على ما اختلاه الاشعرى في وواية الباقلام وكثير منهم كافي المسام ة وعرودا تعاوب في العصر لاول بريار. لمؤمن بهو يعده بعسب الكيانيات من الاشراف واستئدامة القراب ويعمد الأس لسائرهن عمرات تعليف للمعمر والمنشوم باللشوا بشافعيوا مهجسل والقساني والمحاسي والكراميسي والدلاسي كالساسرة المعد دية ولااستشاءي الأعباب توجودا عتباراته ليلاء معابشد ولوء عتباراسا كواختوه الباقلاني واستعاهد كإفي الشصرة المعدادية والشؤيي لحال قديسعد وحدوه باقلاني كإفحاشر م السيكي وينع كافر في الدنيد بكوتم العمة في لحان و تقد في توية الناس و خدّاره ؟ الرمام م كافي شرح المقاصد والاستغمعم ومونءي الصبعائر فصداوعي المكائر قطعا واحتادا الاستاد فالباليووي وهومدهب المحققين من المشكلمين والمدائن والداكم ولا البرط له ولا واجتاره كالبرمجم والمحتود بحديل والعام والحق عبدالله واحد واختاره المنسي والفطاي والاساد أبواجعق وعبدا قاهر البعدادي وكثرمهم كإفي اسكشف الكمير وتعدر المامه العلول واختاره الدفلاي وكثيرهم كزي او قصاو بالموت يحمل الحروج للروح والأرهاق لافظم النقاء فهو رجودي كهي المصرة استعبة واحتاره لقلامي كهي متنصرة البعدادية والاعراص لأعاد واشتبره القلاسي وهوأحد لروايس عن لاشعرى كاف الوامم فهذه حسوب مستاله خلافته في الثقارا عراء كالأمنة ذهب لنه جهو راالتابر بديه وسابقه فنه جهوار الاشاعرة كل دلك مأخوذ من كلام الامام أبي حديقة ومستعلده مده اماس معدر، أو لاسره والدلاله أو لاتشصاء أومفهوم لحديثة هابه بعشرا كثرها فيالرواية والمه أعير

\* (المصل الراسع) \* هذه لمسائل أفي مقاه الامامال الاشعرى واسالريدى هي أسول الاغه وجهم الله أعدل والاشعرى بي كتبه على مسائل من مدهم الامامين مالك واستا في أحدداك نوس أطاعيده وهدمها و ماثريدى كذلك أحدهام من وصل لامام أي حديثة وهي قدمة كدر مقه لاكبر وارسانة والمقد الانسط وكال المراكب مقد لاكبر وارسانة والمقد الانسط وكال المراكب من من سكر عز وه الى لامام منافة والم ريست من على وسهم من سديد الى محدم نوسف المحدوى المكنى من من على ومهم من سديد الى محدد من وسف المحدوى المكنى من منابعة وهد قول المعترفة لمنافع المنابعة من المعارفة المعارفة المعترفة المعارفة المعترفة المعترف

كدب مهم على الامام وبدروي بمعدد وصاحب أوليس تسكم في صول الدس وأتقع عو عم ليرهي على رأس المائة الأولى فعي شصرة التعدادية أوّل من كمي أهل سية من العقهاء أوسعيه ألف فيه العقدالا كعروالرسالة في تنصره أهل لسنة وقدما طرعرفة أخو رحوات عة والقدرية والدهرية وكالت دع تهم بالنصرة هد فراسها معا وعشر من مرة وفيهم بالافتة مده و وللعرفي سكلام لياله كالبالشار البعيل لابام وقتي به تلامدته الاعلام اله وفي مناقب الكردوي عن تناقد سرر م العمري اله كال أبو لم فمرأ تو توسيف وتحد و رفر وحددان أي حسفة فدخصموا بالركارم الناس أي ترمو المحابض وهم أغفالعلم وعن الامام أبي عبدالله الصهريات الامام أباحتيفة كالمشكم هذه لامتى رسه وفقيهم في العلال والخرام وقد عم مماته دم المهدم الكالب من أسف الامام عليه والعجد بالهداد السائل المدكور وفي هنده سكت من ماه الادم شي والاهاعل أسحامه كحمادو أي توسف و ي معاسع خسكم سعاداتها أمعي وأيسقال حصرين سالم استرفيدي تنهم لاسفاموا تحمعها وللقاه عهم ١٥٠٠ من لأنه كالمعلل من جبال وتخد من معامل وارى وتحد من جماعه واصبر من يحوا المغيي وشهداد من الحبكم وعيرهم الدان وصائبا لاحباد العصم الدالامام أرماء والمناتر يدي على عواهل وبالامام صح ككون لائة المسالل معياسا للدومن عراهي فأبه مطسع المحي وعبرمين هوفي صفيه كومن هو معلمهم صدليكونها من حف وتصارفيت السند المسوب للاعام الشافع ثابه من بحريج أسعار ومحد من معفر أن تجد بن معلم المسافوري لان العماس لاعتماس أصوله لله فعي و تحل له كل لك من الله من الله من هذه بكلب والمقدعلية على دلك هر الاسلام على منشدا مردوى مدد كرى أوَّل أصوله جهه س العقه الا كمر وكات بعالم والرسالة ودكر داغي مسائل مكتب مد كور: في كلمن شروح البكافي لحسام ندمن لسعاق والشامل للقوام لاتقاى والشاق لحلال الدين الكولان والدال الاصول لاقق م السكاك و بيرهان للعادي والكشف علاءالدين عاري والتقر تولا على لدين ماتوي و كرب يوسه غامها ی و حرموانه الا کل لهمدان ود کرهالاسم لنظری لاحماس ود کر کرمس مسال کان لعالم في سامت للامام عمم للدين النساق والعمو ورمي والكشف لان تخدا لحارث الحافدة المصهافي سكاح أهل بكان في تحليها بارهاي ودكر يعض مسائل الهابد لا كبرشيد لاسلام مجد سالياس في فتاويه والي الهدامي مساءرة ودكر بعض مسائل عقدالاصط لامام أتواجين أحسو في المصرة في تصل المقارد وعبره ويورالدس معياري في الكفيه في صل الدرية وعاصا الدي السبق في لاعتماد شرح لعمدة وكشعبا مباد والسطعى للحماس وانقيضي أتوالعلاء بصاعدى كألبالا عثقادو توشعباع ساصرى في البرهال الساطع للراح عقاله المجعلوي وأنواعاس انجود ألمونو يحالى للرجها أالمنز شرحه الماهلة عطاء سعر لحور مدى شرطاره سداود كرانوصيده تماميد لامام صارم للصرى في عدم المان ومن المتأخر من القاصي تفي لدس التمسي ف السفات سمية والقامي أبو لعصيل محدين لشعبة الحلي في والن شرح الهدامة ود كر معشر مسائلها ال مهمام في من برة وشرحه الشيم أ كل لديم المرق مقدد كرحلام مسائل الكنب الحسمية ولاعمال يحوثلاثان كأماس كثب الاغة وهدا القدركاف ف تلق الامة لها القبول والله أعز

به ( سمل الحامس) به ما السنتي في شرح عقيدة من الحاجب اعلم ت ليكل علم موصوعا ومعادى ومسائل الا مها تنوعت العاوم وغير من العاوم الدالد الرين هددا سنال على علم التوحيد و مدين عده على صحيف هو معاوم و س كال لقصود أولا الله ب العربواجب الوجود وسيم من طريسرا عاما في معاوم من حيث هو معاوم و س كال لقصود أولا الله ب العربواجب الوجود وسيم من طريسرا حصاوداك في عديد شدو يستحمل عليه و يحورى تعاله و مانوصل في دالناجالا وتصويلا والعم الحاصل من الاولى و السمى بعلم الكرم والشي بسمى بعلم العقائد

وهسدامدو حعب الاول سراح لاحص عب الاعم ولدال السالمات التي تحصل س الاول أكر شهولها شوات الواحد وأحوال المكن وتالك حدهدا لعم ماله الدحدعي أحوال الواجد وأحوال المكان من حيث المدأو عادوما بعرصد التحقيق وأماره بافي ولا بحصل معالاما عدما ماعتداد وفقع في هذه العقيدة رمني عقيدة الن لح حساق سنفيه واللمع وسترها والداعلي هذا ما اقتصر عليه من يسكر طرانق للكلام كاهوا صرائق الدقهاء والمدنين وعبرهم حابث أدتصر واعل تحصابل عقائدهن عبرنطر في رهام المطر الشكام لل فاعترو على لمادي المجمعة ومامر مس الميادي معقدية ولالك تعد هذا العرباله العسيربالاحكام الشرعبه الاعتقاديه على فاطع عقبي وسمعي أو وحدار فعل فاطع محرس فليدوعقلي يدخل المسكلم ومهمي سخل اعدث والبحدان يسحل الصوفي وماحدته فحقق سعدالدس اسكالام حسب فال الكلامهو العبراء بعقاله الدينية عن أدلتها القنيب كلفه باعتبار المقصود منحو الافهو مشكل لامكان ورودمنع الجديرواد النورهد فنقرل لايكو في معرف سوصو عهدا الدراعي علرا العقال ومسائه ومساديه معرفة موضوع الكالام ومسائله ومياديه فلايدمن التعرض لذاك يحصوصه فوصوع عبر عقال داب الواحبادالباطر فيعلم العقائد كتاء علياء واحت الدائية عبى صعائه وأعدله وكل ركتاق على علواحقه الدائة فهوموصو عادلك العولا غاسموصوع العيلابسي وحوده فالله معر لايعار آحر ومن العالام ب لعلم توجود لصائع المنافي هذا عيرفكيف كون هذا موضوعه لابالقورية عال موضوع كل على عنايلان وحود مان عبره وسر عنادلال وسع باصابعا علم يسرو جود في هدا العليل وجود بديهيني والمدكور عمهوعني حهة التاسم فالبائه أن أفيالله سعدو جذا لفالجماعة من المحققين كابن الساعق مراسمه أو يه مسى فيعلم حووهوعم الكلام بدي هو أوسع وأعل يج مهدعليه وأمامسائله وكل ماحعل شبرع العساريه عبانا والحهليه كفرا واشداعا وأمامدديه ديقو طعر العقلية واستعمة والادوا كأنالو حداسة والحسمة

ه (١ فصل البادس) به أعر الهند صلالح أهل هذا الشرعي أعاط ع ميم دلاند في الداء التعليم من تعلهاوالمذ كرهممشاهيرها فتهاا تعالم وهوما تصب علماعلى اعمر مددعه محودمن العم عدر والامدي تراعدها العوام فعالب والانساب وعام الحن وعالما الااكة وغيرهم يتسعا يمسحما لكشاف وال كان منشأ السعية في لج ع بعلامه وكأنت يحوع المرالم أحيى وأوصم خص لم كلمون العالم تعمد، عاسوي والبدب الوستود تعلسا وأوعسرا لانه تعيان بعسلم بهمن حرث أحمياره وصفايه والتفسيما عالم أدشاع الممين كبير وهوالطلة وما حوامين حوهر وعرص ومنعير وهو الانساب لابه الحوي عيرها عالم المكسر وأوحد بنه دمه كل ماأوحده في العام الكدير ومهد الحوهر وهو عكى دام سعب هد علد بتكامين والنقسيراني فسمين فردوهم مالا للقسير حسا ولاوهما ولاعقلا وحسيرو أقل ماتركسميه للبيم لحوهران وقبل الجوهر ماهنه اذاوحدت فيالاء بالأكأت لافيموضوع وهومعصر فيحسة هبولى وصورة وحسم وهسروعقل لابه ماأن كمون مردا أولاوالاؤلمالا يتعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف أوانعلق والاؤل العقل والثابي سمس وعبر الحردا مامركت أولاوالاؤل لجسم وألثابي ماحال ومحل الاؤل الصورة وشدى الهيبولي وأسمى الحقيقة فالحوهر يبغسم اليانسيعا روحاني كالعقول والمقوس لمردة والريسعد حجميركا مناصر والي مركبتي لعمل دون اخارح كالمحاب الجوهرية لمركبة من الجاس و عصل والى مركب معما كالولدات والممكن مالا يقتصي و حودا ولا عدما لله به والمكلي بالدت مالغتص لدانه عدمه والغاغ المصاه هوما لكوب تحاره للمسه غبراتاك في عيره التحار أينًا آخر وقد إقال لقائم مصمماً متعي، الله عن تعل غو منه ومنها العرص وهوف عاله الحوهر هو لمكن أغاثم بفيره ومفني بقائمنا فيرهوان كون كالعافى تجيره بتغير عسيره ومي ثم منبع فيدم العرص

بالعرض عندالتكلم وقديقال عيام بالعبر هوالاحتصاص ساعث وهدا التعريف أولى لشهوله قديم النصف الأزلية دول الاؤل اد هو مختص المحدث، لحسماني والعرض بتقسيرعدا الشكامين الي سعد وعشر منافرها وعندنعضهم الالة وعشرام أوأر يعة وعشر مرعلي ملاف فحداك واجتع في تعلم \*(الفصلات، م)؛ اعماداتكت موضوعة في هذا الفي لذي هوعم العقائد على قحمن مثهم من يحديها من دكر لادية بالكلم يجدمل النسبي واس الحاجب والصيف في هذه العقيدة المتصرة للذكورة هناؤكذافي الاويفينه والمؤان عندالسلام وعيرهم ومنهمن فتنب الادلة فتصابا كإفعل المأم الجومين فاللمع والن القشرى في شد كرم الشرفية والمصل في الرسالة القدسه وهي التي بعدها المختصرة وعبرهم والأوون كروا المعتقدات وأهملوه من لادلة والهواعلي بهلاندمن تحسله بالقاهم وتركوها ها له العمساء حتى كان "مرجها مأى طريق من عارق الثلاثة التي هي طريقة أهل الحديث وطريقة أهل مطرات ميه للاشتعرة والمسائريدية وطرابقة أهل المتعقق وهذه العقيدة المحتصرة أتي قدمها عصف فيهدا مكاماو أهمل فها لادلة بالمكارة عراضا بدلك فالشرحها على الطرق الالات عصاب لاسكان والكن فلتعل البالوحد بالانهامي حتمول بعلميه فاصر على واحده فلاعكن أهليمه ولكن لمه عديه لل كالله فلب أو " في المعم وهوشهيد ومن أحل ب هذه العقيدة عن مدهب أهل لبدة والجاعم ه صرعراما يهم من التموي و مختلف ولا معرض لحلاف عير هم لاهم ماوسون عن الجاءة ولات وكرهمت للتصرو بشوش على التصدوية تمث القدمة عاصرولبرجع اليابلة بود سكادم المصف و مول قال الحافظ أوالقالم باعسا كرفي كُلك النبيان "علم الشعر المقفية الالمام معد بالعلي بالم لقد سراسيَّ هر برة الأحفرا بي الدوق الشافعي مدمشق هل معت لامام الاوحد واس قراء حمال الخرم أوالعت علموس عاموعامرا مسوى فكخرسها بثه تعالى بقول دخنت لمجعد الخراج بومالاحدادما برالمهر والعصر لراسع عشرمن شؤال سنة حساوأ ربعين وحسمالة وكان فينوع تنكسر ودوران رأس عدث الدلا أقلران أدم أوأحلس لشده اليادكات أطلب موسعاً سترج وله ساعة على حيي ورأث وب وت المناهة الرياط الرامشي عند باب العروة معمود مقدمة ودخل ومه ووصب على معي الاعل عداء الكعبة الشروء مفترشاه ي عتجدي لكملا بأخدى بيوم بشقش طهاري وادار حل من أهل مدعة معروف مهاماه وشرمصلاه على بالدالماليت وأحرسولو تعامن حسمه طعه كالمرافح ووعامه كتابة وتشأه ووصعه بين يديه وصبى صلاه صوابله مرسلابديه فتهاعلى عادثهم وكأب ستحد على وللذائلو يج في كل مره وأدافر ع من صلاله معدعات وأخال صه وكان علائده من العابس عليه و يتصرع في الدعاء غروم رأسه ومله ووصيعه على عييه غرفيله بالباو أدخله فيحيدكا كال فالدول وأيت دلك كرهمه واستوحشت دالث وقت في نفسي الت كان رسول الله عني الله عليه و سام حداث مرجهم بسوسمتيعهم وماهم عليه من البهاعة ومع هذا الثفكر كت أطرد سوء عن نفسي كيلانا تحدثي فتمسد طهارتي فبيضا أنا كذلك اذطرأعلى التعاس وغلبني فكائني بين ليقطة وسوم مرأيت عرسة واسعة صياباس تخبرون واقعون وفايد كلواحد فلمهم كالمتعاد تحلق كالهمعلي أعص فسألت العاسيص سنهم وعن في الحلقة فأو هو وحولياته صلى الله عليه وسروهولاء أصحاب الداهب بولدوب ات بقر وا مداههم وعتقادهم مي الهم على رسول الله صي الله عليه وسع والصحوه عليه فال قدما أما أطراني لقوم الذمه واحبد من أهل الحلقة والده كالبحل بالهداهوا شاقعي رضي اللهعمه فلنحل فيوسط ا علقه وسلم على السي صبى الله عدم وسير كالدر "بث وسوليالله صلى الله عليه وسير في حياله وكياله مثلسا باللباب المنص المعسوله المطلقة من العسمامة والقميص وسائر شبب على ري أهل التصوف فرد عليه الخواب وارحميانه وقرأ الشافعي من هايه وقوأ من المكتاب مدهمه واعتقباه عليه والعدادال

جاء شعص آحر فيل هو أو حسمة وسى الله عدو الد كاب على وحد عسبا السادى وقرأ من الكتاب مدهبه و عدّ الده ثم تى بعده كل عدم مدهب الله الله بيق الا القليسل وكل من يقرأ يقعد عسم الا تحر عليا ورعوا اداوا حد من المبتدعة الملقدة برادمة قد حاء وى بدء كرار بس عبر معلدة ديدة كرا عقائدهم الباطلة وهم أن بدخل الحلقة بقرؤها عن رحول الله حلى شعيدو المهوم البه وأحدى كاب مع وسول الله صلى الله عليه وحلم ورحوه وأحد الكرار بسمن بده ورى مه الله حاد الحافة وطرده وأهدا الكرار بسمن بده ورى مه الله حاد الحافة وطرده وأهامه قال عليه والمنابق أحد عراوا ولما يتى أحد يقرأ عده منها نقدمت قسلا وكان فيدى كاب معدد مدديت وقلت بارسول الله هذا المكان معنقدى ومعنقد أهل المدة وأد سالى حتى أفراء عيب وهدا له والمنابي الله عليه و بش دلك دلت ، وسول المعوق عد العقائد الدى صفحه العرالي فأدب في القراءة قال وفعدت والمدان والمدان (السم شهار حن الرحم)

ه ( كَابِقُواعِدُ المِعَالَدُ بِهِ وَفِيهِ أَرْ بِعِنْصُولُ ) \*

\* ( لفصل لاول على ترحة عقيدة أهل است في كاني الشويدة لني هي أحسد مماي الاستلام صقول وبالله الترفيق الجدلله المدئ المعد المعال لمنا برابدا ودكر الهامر "الحمالية والعقيدة حتى وسل الى قول العرالي في العقيدة وابه ثمالي بعث الذي الاي يجدا سلى الله عليه وسل الى كانة العرب والحم والانس والحن فاللالما للمت الياهدا وأثب الشاشة والشرافي وجها صبي لله عليه وجرافال فالتقت الى" وقال أن العزالي عاد بالعر لي كاأبه واحد عن الحالمة من ديه عقال ها بادا بارجول لله وتقدم وسلم على وسول القصلي الله عليه وسلم فرد عليه الجواب ودوله بده عمر بره والعرابي بقبل بده وانضع تعديه عليها تبركايه وابنده العزائزة ألمباركة ترمعاهال فبارأيت رسوبالله صلى المهجاميه وسير ا كَثَّرُ المنشارا عَرَاءَ أحد مثل ما كان عَرِ عَلَى عَلِيهِ أَوْ عَدَ الْعَمَانُ عُرَانَا مِنْ مِن سوم وعلي عبي أثر الدمع مما رأيت من الله الاحوال و الشهدات و سكرامات عاج، كاست عمة حسيمة من شه تعالى سيمنا في آخر الرمان مع كثرة الاهواء دسال الله ثعالي أن يائت على عقيده أهن الحق رمس لله على سنديا مجمدوآله وعصبه وسنر اه قوله في تراحة أي بنان دةبدة وهي بقبله من يعقد هو الريط بعد هُ قَلَ لِتَصْمِمُ الْقَالَ عَلَى الدَّرَاكُ لَسُوِّرِي أُولَصِدِيقٌ وَ أَرْ دَيَا عَشِيدَهُ عَنْفُو ماندي الانسان بِعَوَاعِيمُهُ كذاعقد عليه فلمه وصميره وأهل المسة تقدم باراديهم وأصل السنة الطريقه وبلراد هساطريتته صلى الله عليه وسم حاصة وكمناه الشهادة هي لااله الالله محد وسول لله صرياليه عديه وسديل وهي أحد سباي الاسسلام اشارة الىحديث مي لاسلام على حص قد كر شهادة أن لااله الاالله وأن محدا رسول الله وقد تقدم الحديث وماديه مفصلا في كتاب العلم و عنا فتصر على هاتس الكامت لاشتمالهما على حسع مسائل التوحيد كما أشارله اسموسي وغيره وتقتسل دلك أن معني لا له الاالله لامستعني عن كل ماسوره ومعتقر البه كل ماعداء الابله ومعني الانوهية استعماء لانه عن كل ماسواء والتقباركل ماعداه البه فدخل تعتالان عناء تحيانية وعشر ونعقيدا الوجود والقدم والبقاء ولجمالهة العوادث والشام بالنفس ووجوب السمع بهو لنصرو لنكلام ولوارمها وهيكونه مصعا بصيرا مشكاما وتبرهه عن العرض في تعاله وأحكامه وعن وجود أو عسمه معلا وفركا وعن كون شي من المكاف يؤلر بقؤة أودعها الله فيه واعتدادها فيملتهاه وعشرون عقيدة ودندل تحت الافتقار تبان وعشروب عقيلة الحياة وعوم القدرة والأوادة والعل ولورمها وهي كويه حيا وهادر ومريدا وعألماو لوحداب وحدوث العالم بأسره والاتأثير شيئس كاتبارني أمرته بالماسع واصدادها هملتهاا ثبال وعشرول عقيدة ودخل تعت فولما محدرسول الله اثنتا عشرة عقيدة وجوب لصدق للرسل والابياء والامالة بتبلسغ وصدادها والاعبان سائر الابياء والملائكة ولنكثب السمارية واليوم الاسووسوار وقوع

ه (بسم الله الرحن الرحم)
ه (كاب قواعد المقالد
وقيه أربعة نصول) ها
الفصل الاولى في ترجعة
عقيدة أهل السنتنى كلني
الشسهادة التي هي أحد
مباني الاسلام فنقول
وبالله التوفيق الحديثة
المدى العب دالفعال لنا
وربد

لاعراض ببشرية عليهم وعدم وتوعها فلد ظهراك أن قوينالاته الالله يجدونول الله تنصيرا اشتر وستين عقيدة منها حسون عقيدة تحثلا له لا به واثبت عشرة عقدة تحت محد وسوليالله كذا أملاه شبع مشاعما الشعر على الملولون لمحدث من ثقر ترضعه سيدي على لحراثري للعربي الحبه رجه الله تعالى قوله و ماليَّه التوصيُّ قال أنو النقاء هو الهدامة الداوش الشيُّ وقدره ومالوادت، وقال عاره هو حجل الله فعل عيده موافقا لماجيه وترضاه وقوله الميدئ المهيد فالالصنعاق شرح أجماه لله الحسين معياه الموحد كن الاعدد ادام يكل مستوفا عله على الداء واداكك مستوفا عاله على اعادة والله تعالى بدأ حلق الناس عُرهو الذي تعشرهم والاشناء كلها منه بدت والسنة تعود و به بدت ويه تعود اه وقال أنو سصور البعد دي أحدم المسلمون على أنبالله عز رجل هو المدي المعبد بهدأ الحنق،ثم بعيده والمثلقو في تأويل دلك دقين الجهور بدأ خلق ما تعاده أولا على عمر مثال سق و يعيده بعد معناته المامك كاب قبل لصنه ومنهم من فأل بنسداً الاندان والصناهما تارة العد تاره توكندا العنعة العمال لمبالوبدأى لاعتبع عليه مرادمن أفعاله وأفعال عسيره وقال بفعال معباء يفعل مالوبدعل ماتراه لا علرص عليه أحدولا بعليه عالب صدخصل أوساهم الجنة لاعتقه مانع ويدخل عداهم الدار لا تصرهم منه ناصر وعهل العصاة على ماشاء الى أنكارتهم وتعاجل تعصهم بالمقو بهادا شاء مهو يقعل ماير بد (دي المرش) أي مالقه وماليكه و اهرش الحديد المعبد بسائر الاحسام على به لا راعدته وقبسل هوالفلك الاعلى والمكرسي فلت البكوا كت ووردى الحدث ماالسيموات السدم والارصوب السمع فيجب الكرمي لا علقة ملشاة في أرص دلاء و سكرسي عند عرش كدلك وقال لراعب عرش لله مالا يطه البشر الا بالاسم وقال عيره العرش في الأصل سر برا المان معتريه عن ملكون وينا لابه حال ١٠٠٠ وليا والده مشير قول السماوي وقبل الراد ، لعرش الماك ( عسد) يَعَمَل أن كون صفة للعرش ومحسده عاوه وعطميه أو سمه بته تع في العاطيم في داية وصفاية والدو والحب الوجود واد بالغذوة والحبكمة وبقل سكرعن يعط بكار أسكون المحبد يعنا للعرش لايهمن صدات الله وهوعمين وان العرش قد وصف بالنكر م في آ حرابكؤسين (واسطش الشديد) معموف على مافيسله والمعاش أشذ تعمف وصواة ومعني مدة تطشه مصاعفة عنقه وحكدا فيسر فوله تعاييات تعلش المششديد فقال مسخف عنقه وعال السجين وايغبال هو سرعة الانتقام وعدم التؤدة في العبو وقوله التعيش والك شديد تمديه على أنه سريم الانتقام كا صرح به في عبر سوسع ولم يكفه أن د كره بلفعة البطش ستى وصفه باشده وفي هذه الحل أسارة إلى أن حبيع أدعال العباد تحاوية بله تعالى واله تعالى لا يحب عليه لتيُّ لاجادالة على أنه يفعل ما تريد (الهادي) أي لمرشد فيقال هذاه هذا به اذا رُشده (صلوة العبيد) ي خلاصتهم المم من الاستأعاء وهو الانجليار والتعبيد جمع العبد (الى المهمور) تصفح لمم وسكون البوت بالطريق الواصع وكذلك المهام وكلهم وقدتم بم لطريق من حدمنع موح وصع واستبال وأمهم بالا من مثل (الرشيد) عن المستقيم المصلح (والمسائة السديد) من السنداد وهو كل ما بسديه الحلل والمراد همالا ستقامة فهو ترجم فيمعني لرشيد ( لمح عليهم) في على لعبيد (تعدشهادة التوحيد) الشهادة قول صادر عن عبر حصدل عشاهدة بصر أو بصرة وقد بعير مها عن الاقرار وابيان واحكم والاعلام والتوجيد مصدر وحد ادا أوقع نسسة لواحد الى موضوعه (عرامة) أيحفظ وسساته (عقائدهم) التي عقدوا علها القاوب والعصائر (عن طلبات) عي شهات (التشكيك والترديد) أي أبقاع بشأن والقردد صهاوتهجم الغلب على ادراك تصورى أو تصديقي والتصديقي عبران كان حزما ومطابقه عن موجب وجهل أنالم يطابق واعتقاد تاطابق لعير موحب ويعمى تقليدا وطي تالم رم بها وكان واعد ( له ثق لهم) تمعض عديته (الى اتباع) طريقة (رسوله) وحديثه (الصطبي)

ادى لعرش الحيد والبعلش الشديد الهادى صفوة العبيد الى المجمع الرشيد والمساك المسديد المسعم عاجم بعد شهادة التوحيد عراسية عقائدهم عن خطبات التشكيل والقرديد السالك بهم الى اتباع رسول المسلقي

لمقتار صلى الله عليه وسم (وافتقاء) كالسع ( أنار عصم ) جسع صاحب كركب ورا كسادهم الدين تشرفوا بشاهدة وجهسه وتاتي الأحكامهم (الاكرسن المكرسين) كالعظممي المعلى المغلل (مات بيد) الالهي (و نتسديه) أي مو فقة الصواب ( المعلى لهم) على العلام لهم ومنعقوله تعالى فل على ربه عي ظهر أمره (في د به ) أي بصبه وعسه وهد العط ليس من كلام العرب ايما المستعمل المذ كلمون فيقولون دات الشئ بأاعي الذي وكرمه و يستعملوه مفردا ومصاها لطاهر تارة ومصمر كنوى ويسكرونه مقطوعا عن الانشافة ومفرفة ومعرفاتال فيقولون دانكؤدان من الدوان فتعرونه هوی بنفس به علیه از عب(و مجاله) الاند عیة( بجعاس أوصافه) جنع وصف هو والبعث متراوهان وبعشهم جعل البعث أخص منبء فلأيعال نعث الاعم هو محقق يحسلاف الوصف والعااهر ألاؤل ولهدس جع معسن على عبر مباس (التي لايدركها) عوا كا كيسعي ويسقى (الامن) كان له قسم واعمنيقه بتاتي أسرار الناالهاس بالأكشاف ثمر الني لسمع وأصعى (وهوشه بد) أصرالفلب وفي ها السياق ومرصر بح الى اله لا يحيط كالوق حق حقيقادا بالحالق الايا لحيرة والدهشه وأما اتساع المعرفة والادوالة فانتنا يكون في معرفة أسميائه وصفائه وكل يعطى على فلامضمه والعتهاده فنفاوت المراثب تما هو في معرفة الاسمياء و تصدمان فتأمل ( العرف بالهم في دائه ) "مريقا لايشو به شك ولاتردد (اله) حل وعر (وحد) أكر العلماء الالواحد والاحد عدى واحد وقال لارهرى الفرق برالواحد والاحد في صمائه تعالى ن الاحد بي ليهمأ حركه مه العدد والواحد اسم الفتح العدد وتقولها كان مهم والحدو لعانى مهم والحداو لواحداني لانقطاع النطير وعوارا لال وفال نعمهم الوالحدق الحقيقة هو شيئ الدي لاحزه له ألمتة تم طائي في كل موجود حتى مه ماس عدد الاو يصم وصعمه فيقال عشرة واحدة ومانة وأحدة وقال برعب الواحدلدية مشترك يستعمل فيستة أوجه الأولى ماكان واحداثي لجس أوق لموع كقولماالاساب والهرس والعدفي الحمي ووعد وعرو واحدق سوع بالعماكات واحد بالاتصال المامن حدث الحنفة كقوسا عصواحد والمأس حيث الصاعه كعوسا ومقواحدة ثابت ما كان وحد بعدم بسيره اما في خلفة كفواء، الشجب واحدة واما في دعوى العصالة كقولها فلان والمند دهرممثل المنيم وحده الراضع ماكان والمدا لامتماع التصري فيما اما بصعره كالهماء واما لصلابته كالالباس الخامس للمبدأ امالدوآ الاعداد كقواما واحداثان ولمدأ الخط كقوينا التقلية الواحدة والوحدةني كاجاعا مشةقال واذا وصف الله تعالى به عداء انه لاعترى عليه العرى ولاالسكتر وقال المصنف في المقصد الاسني الواحد هو الذي لا يقوزاً ولا ينتني ما الديلا عمر أصكا لجوهر الواحد الذي لا يقسم فالقال اله والحديمي اله لاحرابه وكادلك المقطة لاحراء لها والله تعالى والحد يعيي اله يستغيل تقدير الانقسام فحداثه وأما الدى لايتثى مهو لدى لاسبرله كالشمس مثلاهمها والأكانث قابلة للانقسام بأعمل تخبرانا في دائم الاثماس قبيل الأحسام مهيئ لاتقابراها الاابه عكل أن يكون الهالعام بان كان في لوحود موجود مفرد و بتوحد محصوص وحوده تعردا أووجده (الاثمر طله) أى لا يتموّو أن يشاركه عبره فيه أصلافهو الواحد المائق أرلا وأبدا و بعيدا عنا يكون واحدا الدلم كن له في ماه حاسبه بصير في خدله من خدمال الحير ودلك بالاصافة الي أسباء حسب و بالاضافة الى الوقت الأعكن أن علهم في وعت آخو مثله و بالاضافة الى بعض الحصال دون الجسم ولا وحسدة على الاطلاق لالله عر وجل هاود كر الشحرأ والسعورا العدادي في الفرق من الواحد والاحد أقوالا منها قدتقدم ذكرها أعا ومنها مالم بدكر شردلك فالربعض المبكامين ابه واحسد فيذاته أحدتي صفائه وقال آخرون به واحد بلاكنف أحد بلاحيث وقال آخرون وصعه بابه لواحسد بدل على أؤلشه وأرسته لان الوحد في العدد أول الاعداد والاحسد فيدانه اشارة الي توحده في صفاته وقال

واقتداء الرحمية الاكرمين المسكر مين بالتأبيسة والنسديد المتيل لهسم في ذاته وأفعاله بتماسن اومانه التي لابدركها الامن ألتي المعرف المعر

حروب به و حد بلاشر يد في الصبع لاسراده بالحاقي و لاحتراع ولذلك فال الله تعالى أم جعلوالله شركاء خلقوا تخلقه ونشابه الحنق علبهم قلالله حالق كلشئ وهو الواحسد القهار أحد سي الانتداء والانتهاء والتشبيه عتميقوله تعيالي فلهوالله أحدابله الصيدلم بلدولم بولد ولم بكرله كموا أحداثك تني الشوك من دميع و الأعتراع وصف بعده بأنه واحدوك الهيعن بنيسة الابتداعوالا بتهاءويني التشبيع وصف مسه ، له أحد ( قرد لام لله ) بعالق العرد في وصاده تعالى و براديه اله عمالف لاشباء كلهافي الازدواج المتبه عليه بقوله ومن كل شي تعلقناز و حس رقيل هو السنعي عن كل شي النبه عليه علوله أنالله لعي عن العلم وأدامل له معرد وحدالله عماه اله مستقع عن كل تركب وازدواح تنسها على أنه تحلاف كل موسود و مانية عيناوة عن المشامة بعيره في معي من العاني أي معي كان وهو أعم الالعاط الموضوعة المشام، وسياني الدان مريد تحقيق \* (تسم) \* هل أومنصور اسعدادي قد حمت الامة على اطارف اسم القرد على لله تعالى وحالفهم عنادين سلميال الصمرى من معتزلة فاله رعم بهلانعور أسميته تعاليمه وقال اعمامهما طلاق اعط العردعلي الواحد الدي بعور أن يكون له روح لامهم يقولون فيالتعدد فرد وروح وقد أجعث الامة فتل مهوار عباد على اطلاق هداالاسم عليمقي فولهم باواحد بافرد فلاأعتسر بحلاف البتدع السال لاهل الاجاع مع محة معدد فيه لان لمرد هو الدي لايتنصف والمه محديه وتعلى ديس له وصعبولا شيءمن الاحراء والأيفاض ويلزم على قوله المتقدم أب لا بسموا الاله واحدا لاب الحسب مربو الوحد مالاتين وكاكبر متحقلوا واحد واثبان كإفالوا فرد وزوح (معدلاصدله ) مل في عمد ثلاثة أمو ل حده اله لدى لا علم روى دلك عن الاعش واستدل بقوله عروسل وهو نعام ولا علم وقادلك العال بول من رغم من النصارى ان عبسي عليه الصلاة والملام له وهالله نعال في عامى وأمه عليهما الصلاة والسلام كالماء كلاب العلعام دبين دلله أب الدى بأكر وشرب لاكورامه وق دلك دلاله على أن كل محتاج الى شي مهو عبراله و لاله هوالعني عماسوا، وانقول نارني أن الصهد هو الذي لاجوف له عاله ا سندي فعيه الطال قول مشتهة من سبود والهشامية الدس رعوا أن محودهم صورة تحوَّقة وقالو السمة الاعلى محوَّف واسعه الاسمل معمدكا دعب المه هذم وسالم ه خدالله به حمد ليس له حوف ولاصورة ولاتر كبب تعالى الله عن دلك علوّا كبير والقول الشب مادهب البه أهيل اللعة للااحتلاف أن العجد السيد الذي النهيي البه ساوده والمعاود فالبوائب الذي يحد البدهها وقبل هو السيد لدي حادله كل شئ أي قصد فصده وتأو بل صعود لاشاء بله تعنى دلاله كلشي عليه باله الصابع الاحد القدم المسجد من عرفه فعده بالمرغبة ويدهوا وتصراعصف في المقعد الاستي من معاسد على الذي يعمد البعق الحوائم و بعصد الله في الرعائب الدينتهني الله منهي السودد ثم قال من جداد الله بقصد، لعباد، في مهمات دبهم ودساهم وأحوى على لسابه ويدمحوا غاحلقه فغد أسرعليه ععدمن معيى الوصف لكن العهد المنطق هو الذي محصد المد في حسم الحواث وهو الله حجابه وتعالى اله وعال الشيم الا كمر في حقائق الا - مناه المعمد هولدي يلم و يقمد المها الحوشو سوئ و عادية الحق من حيث اله مامن شي الاعتدم والمراش عبر مشاهبة بكن أقسام كليائها ترجع اف لعدادية والسملية والعيبيسة والشهادية واشوتية والوحودية وكلهاعسداللق ومفاتحها ببذء يفخعها لمنشه ادا شامعيشاه تم أطال البكلام وقال ومركات اسكفايات والافتقارمورعة على أفراه أشعنص خزائن الوجودفلكل عين من أعداد الوحود حدّ من الصحابة فيمالانطهر الانه ولدلك ثم ما ال الصحدق مسلاته الى الدقرة معدا وهو اشارة الى الغيرة الالهية وأبه لا ينبغ العبد أن يعمد معدا الاالى العمد المطلق عر سلطانه اه بيّ هنا "و" شارله أنو سمور البعددادي وهو به ان كان الصد تعني السد لذي النهبي البه

فرد لامثلة معدلاشدة

السودد فيكون من صفات الثات وان كان يمنى من يصعد المه في اسوائب كال من صفاله عصيدواد قلما أنه الذي الأحوف له والدي لا علم كان من صفاله الأزلية التي استعفه لرعسه وكان في الارك صدا على هذا الناويل (مسردلاندله )الانفر دوالتفردوالفردية لي والحدوليس مطاوعة في الانفرادمراد فكداهوفي افض السمو وفي تفصهامتفرد بالباعا عوصتوهو العدمولات بمورد سون فدميع اطلاقه عده سعامه الامام أنوسصور ببعدادي والبرقد بطو البكاب والسيسة بأبه أماي والمدوي معده التوحد والمتقرد ولدلك قال أصحاسات لاله متفرد بالانهمة متوجد بالمرداسة اه والدرر بكمبرهو المنسل مساوى وصيلهم أخص من المل قاب المدهو الشول النبع في حوهره ودال سرب من المماثلة قاب المثل يقال في أي مشارك كال وكل سامتل ويس كل مال ساونسل لا بقال الاللمثل لحمالف التماري وصل هوعمى الثال معيرعموم ولاحصوص وهد أولى لاب المعاوب بهيي عن عدل بعاصال مثلا على الاطلاق لانه لا يازم من النهبي عن الاشمى النهبي عن الاعم وقبل لند هو انتظر وقبل الشاد فاله أبو عمدة وهوليس كدلك سالمل فونهم لنبييته مرولامدد وهادي تفسيره يه بوزمانسمند مسده وافي ماساقيه فدل دلائاعلى الفهما عبراب وقبل التدالاشستراك في الجوهر والضد هو أن يعشب الشبسات الشافيات على حسن حدو لله تعالى مره عن أن بكوت حوهره ذالاصدله (قدم لأولله) اشهر وصف اسارى تعالى مقدم ق عدرات المذكمين وم ودى شئ من القرآن و لا " يارا العنفة وصفه بعاليها لكموفدوردفي بعض الادء غوأحدجا مأثو وفافدح الاحسان والواراعب فالتحدأ حمت الامة على وصفه تعالىمه والردد كره في بعض الاحدار التي دكرت فيها لاحديد لحمين ودل عليه من القرآن هوله عوار حل وماعن، مسهومين والحمر لذي واردفيه داكر، هوما أحمريه الشيد مسادر الجا ل عمر ال أحدين عقيل جارةعن الامام الحافظ عسيدالله برسالم النصري أحبره تجدين علاء الدين أشيره عي ين يحيى أحدر معيدالله مى الوسف أخير ما شهدال من الحافظ وأحدر معد وحد مى محد أحدر ماعد وهاب ا بعلى معمدا كالى أحرما أو تحد عداية من تحدم الراهيم مردوى فر عنصدو أما أجع هاسوب أحدره أقوالحسن غيرس أجدمه عند لواحد لمقدسي أحبرنا أتو لقاسم عبدالوالمدس أي بطر الصيدلان المرة أحترنا أتوسعدا ممعال بماأحد منصب فالملك لناسانواري أحبره أتوالر طامحت براع راباعيد العراير العارسي حدثنا لاستاد أومدمور عبدالقاهر من حاهر من مجد التحيي أحيره أوجرو تجدين معهرين مطرحدتنا عبدالله مرويدان اعلى بالكوفة حدثنا محدوي عروي الويدا بكيدي حدثنا عالدي معيد حدثنا عبلد المرا تزان حمي حدثني أتوب السعدةي وهشام ين حسان عن تجراب سرايي أي هرايرة عن سي صلى الله عسوريم والماليقة أسعه وتسعيرا عمامن أحصاها كالهد حل احماس فارد كروم، بعد الفتاح انقدتم لوثرا لفاطر الرارق والخلف في وسفدة للعدم فلهم من عال ستعقد للعدم وله عال أنوالحسن لاشعرى بعلى هداهومن صفة بدأت ومعهمن قالبايه تعيالي قداع معي يقوم به وهوفول عبد الله مِنْ سعد فيكون من أمم بالعالم فان الأولية العدمة به وشرح هذا المقول البالا شعرى عقول الدالقلام معامالمقدم فيوجود مايكون بعداء والنقدم بوعات أحدهما تقدم للا التداة كتقدم الداري عروحل وصفاته القاغة بذاته على لحو دث كلها وهذ هوالمواد من قول المستعباذ مملا توبيته والثني تقدم بعابة كنقدم نعش الجوادث على بعض وأحر وصف القديم على الله تعالى وعلى صفائه الارجه وهاماات المقديم فدم لنفسه لااسي يقومه فلاسكر وصعبصتاته الارلية مهذا لوصعه كالم سكروسفها بالوجوداد كأن موجودا لتقسه وقال عبدالله فتسعيد وأبوالعباس القلاسي وهماس فعماء الاشاعرة البالقدم مدم عملي يقومه فهسم يقولون الله حصابه قديم اعلى فائم بهاو يقولون النصفاله أدنمة به موجود . أزالية ولايقال انوه فدعة ولاعداثة وترعمت المعتزلة البالله تعالي لاتوصف بأبه قد مرورياته كان علمافي

منفرد لانداه رانه واحسه قدم لاأول له

الارك عقب وسيأى البحث في والله والرة عنهم التشاه الله تعيالي (أربي لا بدية له ) الأول استمر والوجود فأرصة مقدمة غيرما تناهية في حالب والماسي والاراب ماليس عسوق بالمدم ويقال الأصابه تزلي مسوب الى قولهم للقديم لم يرل ثم مسال هداقير ستقم الابخت اردقان ولي ثم أندنت ساء ما الله فقة دقالوا أرنى كم هامو عي ترخم المصورالي دي بوت أزي و بي الرب صل أبري الزب الصعاي عن نعض أهل العلم والمدية بالكمرالالثداءوهي لماء لعة الاصار ولعة عبرهم المدعة بالهمر (مستمر الوحودلا خوله) الوحود صفة نصمة على المشهور لاتوصف بالوجود كافي لحارج ولايالعدم أي في المنص لانها من حله لاحواله عندالقائل مادهور لدعني الداب كزدهم المااجهر أراؤى والجهور وأماعلي القول مأماعين الداب كادهب لبه الاشعرى علمه صدة للداب در لي شاقود عليه في الماء بقادات للموجوده (أبدى لاتهامه له ) اميد ستر الوحودق أرمية بامقدرة فيرمتناهية في اجامي وعبرعه لرعب أبه مدة لومات العشدالدي لا ينجرا كريجزا ومان فهو أحص من رمان و لاندى مالا بكون مناسدها والوحودئلالةأقد الالاوالدع لهاأرى أبدى وهوا لحق ستعايه ولاأولى ولائبدى وهو للساوأ بدى عيراولى وهو لا حرة وعكسه محالة المائت قدمه احقد ل عدمه (قوم لا القطاع له) القيوم فيعول قلت الواو الاولى، عاد حال الراء قدمها تركيت راء الاولى و ماور معده الحاصرانة تم على كل شوا و معدى اله مامه عوامه وقال توعسدهوالدنم لدىلا برول وقس هو بعائمهامور خلق ولا بحوراطلاق هده للفعه عبي عبر لد رى تعالى الناصها من البالعة كرد كر وادلك في الرحن وعبرة ولال الصعب في القصيد الاسمى السوم هو الذي أو معد به وصم كل شي به والسرد الله الاستعال عال لاشباء تنفسم لي مالا يقوم سفسه ويفتمر الحصل كالاعراص والاوصاف فيمال فهااتها ليستاقاك بأنفسها والحامال تعتبح المصل فيقال فائم بالسمكا للواهرالا أب الحوهر وال استعيم عن تحل بقوم بالتبيل مستعداعن مورلا بدمهالوجودة وتمكون شرماق وحوده ولاتكون فالحاسمة لابه يحتاجي فوامه الدوحود عيره والم يخصم ولللال محلوب كالرمو جود كمي دانه بدانه ولاقوامله بعيره ولاشترط فيدو مرحوده وحود عسيره قهو القائم مصمه معدمقا عاب كال مع دلك يقومه كلمو حودحتي لابتصور ولاد شاء وحود ولادوام وجود الأنه فهر نقيوم لان فواه و بذا به وقوام كل أي به وليس دلك الايته سعانه وأعد في ومدحل لعند في هد الوصف بغدر استعذائه عميا سواء تعبالي اه وجال الشيم الاستمرونوس سرداع وأدرطا تعاشبه من أوبأت علرا بقة منعث من تعلق بالشومية وعانث انها من مصائص الحق وعبد أهل الكشف هدد والصقة أحق ما اعلق والاتعاف أعمول سرما جاوفهام الحفائق الكورة وطهورالا معاه الالهمة مواويا كالث الغدوسة مرصفات الحيالدانه وبعوثه استعصا بقبوم الحريحات كأن وقدا تتناطى فسكل شيامن سريان المهراخي دكران كل ليؤجى فكدلك كل ليئ فائم بميريان بقوصة ولولاهدا بسر المعافام أعداب للمكاب لامراطق تقوله وقوموالتفطانس فسرت أحكام بقنوسة وآتاوها في المقاتي العثوانة ومن تسالشوان لعيبية وانسائد الأواواج البورانة وتخليات لاجماء الالهيبة "وُلاوق النقوس والأنفاض الانسانية اسكربه الجعيم لاحاطية بالأول حقائق لحروب لرقيه واللفيلية والدهم فالدالة عي الحقائق المعبو بة تدشا فلالا سرياحي حقالق العلوبة لمعبوبة ماحرجت الاعباب الوجودية من مكامن انشوت ولولاك يارها فيالانفاس مامهرت سورالحروف استسعانه ولولاحكم التأليف للعروف استسيرة الدالة ما كان للكامات الوجودية طهور اه وفان الامام تومنصورا سعندادي التأشديا القبوم مرمعتي لقيام على النصل بأور فهاوآ جابها والجراء على اكتسامها كأنامن وصادء اشتقتمن فعاله وم يكل صرصفاته الأزلمة والأحدماه مومعي الدائم كالنمو الارسة الدائمة لايه بكول عمى الباثي والقارمعمدما صفة أراسة وقي اعدة عدا الاسراقيه أعال دوالد متهادوام غاله ودوام مقدو والهوقدو به علها والساف

گزلىلايداية له مستمرالوجود لا آخراه أيدىلاشهاية له قبوم لاانقطاع له

معقوله متدره الح بتأمل في المستدا المكالم مرايضا فاته لارانق التقسيم الات في عار الابدى على هو لمستدر الدى على اله معسد

دائم لاانصرامه لم يزل ولا بزال موسوده المسوت الجسلال لايقصى عليه بالانقصاء والانعصال بتصرم الا بادوانقراض الا بال بسل هو الاول والا تو والطاهر والباطئ وهو بكلشي عليم والتازية)

قيامه على النفوس عنا كمنشوا مسحواته لهاعلي اكتسام. وفي كلمجارده ي الحاصر عير ماسدي والهلاق المتكامين فيه الهانقائر مصنه فانهم تريدونيه استعمامه عزجمل يحيه أويقله وهال بعش أعدا بالافائم سفسه فيالخفيفة لاالله اعداره وثعالى وأشا الجوهرهامة والناصع وحوده لافي كال ولايعم وجوده سفسه بلهو مفتغر في وحوده أي صابعه وهؤلاء يقولوب النافحد مآب كالها فأغذ سته ثعباي على معنى به هوا الوحد ها لاعلى معنى حاولها ويه ورقه عرو حل ها مصلات وحود مواجب لذاته من عيرمو حداوحد ملل بول موحود ولا بران ماهاأها (دائملا تصرامة) أصل الدوام المكون وبعير به عن المقاء ويقال الداع هوالدفي و يكون الموام بالصرععي الدورات ولا يحوز وصف الله بالدائم الاعمى اساقي فهومن صفانه الارسة الدئمة وأماظه غم عمي الساكي والد ترعما بحد وصعد ذلك على مذهب المكرامية المسمة والشهه الجوار يبدوالهشمية هادهؤلاء ومعوه بالمحسم بمياس بالعرش وأحرو وصفه بالمسكون عليه والانتقال عنه والحاولية وصعوه بالدووات والانتفال عالم الله عردلك علوا كبيرا والانصرام الانتماع (لم بوليولا واله) هو عبادة عن انقدم والنقاء فالى الرشيشري في لاسمن قويهيم كائق لارل فادراعد وعهه أرل وله الارلية مصوعلامي كالدمهم وكأتمهم سروا بالمالم ول (موصوفا معوسا الجلال) أشارته الى المته شالسلمية وهي ساسما يستعل و عشم لقد وسيم سع به ومنه أوساقول المصماق عقيدة أحرى مع برل ولابر لمقدماعن كليقص وآفة لأتوصف نصات الحدثين ولا يعور علم ما يعور لي لحاوي (لا يقصى عديه ولا قصام) كولا يحكم علمه مه ( عصرم) كي مغماع (الأتباد) عدم أدرهو الدهرا علو بل الدى ليس تعدد (وا غراص الآسال) جدع أو وهوا دة والوث ﴿ وَهُوالْأُولَ ﴾ قبل كل أبئ مانو جو ساوا شدا له مالاحسان ( و لا آخر ) بعد كل ثبيَّ برجوع لامر سِه و الفعله بالغفران فلطق الاولية من حساله موحد كل شي وله الا حرية من حدث وجوع الامر كام البدوطهووس تسالالهبة كلهاهما بمالاوليدوالاسو يدفال وصف في المقصد الاسي عم أب الأوّل مكور أولا بالاصادراني شئ وإرالا "حريكور" حربالاصاده إلى شئ وهمامه الصان در راصة وأب تكور الشيئ الواحد من وحه بالأصافة الي شي والحد "ولارة خي حيد بل ادا يسرب لي ترتيب الوجود ولاحسب سلسله الموحودات المرتمة هانته تعملي ألاصاف النها أؤلباد أوجودات كلها استعادت الوجودمنه وأما هو عود مداله مااستفاد الي حود من عيره ومهما علوب أي تربيب استيل ولاستعثمر مداساترين البه وهوآ حرمانوتتي لبه درساب العارص وكل معرفة تحصل صل معرفته فهي مرفاه الى معرفته والمرل الافصى هيممونة الله تعالى فهوآ حربالاصانه الىالسبور اسمر ول بالاصافة الى لوحودهمه الملذ أؤلانا واليه المرح ع والصيرة حرا (والصاهر )سفسه لنفسه والطهر اعبره ولكال طهوره وحلاله بروره ورث شمال لا طهوره شفاء قسيمان من احتمام باشراق بوره واحتلى على الانسار والعقول لشدة طهوره (والباطن) عن خلقه فلم لالبياصا فهو الطاهر بالكفاية والماحل بالعدية وقال لمصف في المصد أأستي هذأن الوصفان أيضامن المضافات فان التدهر يكون طاهرا من وحه وناصد من وجه والانكون من وجه واحدد طاهراو باطنابل يكوب طاهراس وحه وبالاصافه الى در له وياطناس وجده آسر وطلاساقة الحادراك فاغالفاهور والبطول الحايكون بالرصاف فأدرا كأث وللمحمله وتعالى بأطي ال طاب من ادراله الحواس وحريه الحيال طاهر ال خلب من حرية العمل علم بق الاستدلال اله وهده الاسباء الاربعة معماتقدم منكونه واحدافردا مبدامتفردا ودبما دائماأري فوما عباراعن معي ذاته على الوسف الذي يستعف يدفسه وي الاحير حلاف لانتثلافهم في تفسيره ولدا عده بعضهم في الفسيم الذي يفيد الخبر عن أفعاله (التبريه) وهو براء المعور وحسل عمالا لمستعالة وفلامه من كل عبد و قصوص كلصفة لا كل دبواولا بقصال على قول والمرق اس العد والمقص بالعموم و لحموص فكل عبب غص واسس كل فص عبدا كفو ثالكال أوكال الكال ومند العب السلامة ومند الدفين القيام والكال والرادتيريه الله عن هذه بثلاثة في دية وصيماله وأفعاله أماالدات فصيات بسلب عمه الثلاثة علب خدوث و بصاء والكثر و خوهرية و لعرضة والحسيسة والافتقار إلى الموجد والوحب وكدامن المقص الدي يعتري الحدثات ومي كل صفة لا كل فيها ولا يقصان هاب اثبات والتمس الالحاد في الأحماء وكدال بحب سلب دأت عن المفاب والادمال هداعلي طريق لاحال وقد المفل سياف المصف لا تقاعي حل من دلك الرمور والاشارات وماتيزيه عن عسا الحدوث في الله وقد أشار به آ منا هوله قديم لا أوليه أرلى لا مدله أي لا أول لوحوده ومن كات كدلك لا يعور عبيه الحدوث (و مه) تعالى (ايس عسم) لاب الجسم ماله طول وعرض وعي قاله الراعب وقال عبره هوما بذأ مل عن حوهر مل وا كالروقال بعضهم هو حو هرميمهم والمه تعالى مثعال عن سال لاحسام و فتقاره وقبوله للا قسام من وصفه بالجسمية صل و تسل وقد مكل لمهافي عن العقبي ال قوم واعواعل الحق دوصفوا البياري سل وعرا معضمه أن الصديب ومهم من قال أبه مسم تعالى الله عن دال اله ومنهم من زادعلي دالله مقال له (معور) كاحس العورة معديه بقال رحل معور مذ العي عبد أهل العدوقد أحيم أهل السه النالله تعلى حالق الصوركاهاليس شيصورة ولايشه شأ وفي دلك خلاف لفرق من الهود والعسترله و الميرية وعلاء الروافص والهشمية (ولاحوهر معدود مقدر )والحوهرهو الحرعادي لاستسم وهو أصل سئ وهوما يتركمه المسم والمدود لدى لهجد يقدعسده وعايه متهي الها و مقدرالدى سحل عند النقد ووكل دلك محمد الدرى أوالى عنه (و به لاعمال) كى لا شابه (الاحوام) أى الاحساد (على النقدير) و غديد (ولاق دول الانقدام) كا دوشان الاحسام ولله ميزه عن دلك (والهالس عوهر ولاعلها فو هر ولا يعرض ولاعله الاعراص) لايه لو كان وهرا أوعرصا لحارعاته عاعد رعلى عوهر والاعراص واداعار داك م يعم أن يكوب مدو اللعاق ال أي علاشداء كالها ع أوقد عبرالله ومسعامه وعصالاعراص صور الاحسام كاللوب والعلم والرائحة والمرارة والعرودة والاحتماع والاعداق حركة والسكون والاحصاص بالمهاب والحيرى المكان والعرض لاسق رمانين ولانقوم بنافسه وعنايقوم عامره وكل ولك سافث محاوق منعير وحيسم المحاوطات من العوالم لعلوية والدهدة بعيم الدولات والله حالفه حل جلاله ( للاعدال موجود اولاعدائله موجود) لايه لوكان كدلاء كان معاولاء الدخل من حيث اله عبائله لادا الو حودات كالها معاوقة لله تعالى عدراته وصقاله (و) يه (ليس تنه ني) واسكاف والدة يسيس شه شي أوا وادمان د نه (ولاهومثل شي) وسيأتي أجت ديه (و) اله تعمال (لا بعده القدار ولا عويه) أى لا تصعه (الاقطار) - م قطر بالصم أي الاحراف (ولا تحاطاته الحهاب است) بل هوالمحاط تكل لني إلهام ويسلونه وسلطانه (ولا تكسمه لاوصون ولا سموات) يقال اكسه تقوم كانوا مدعمة و يسرة أي اله سعامه لامكان له ولاسهة وال الشافع رحه الله على والدسل علمه هوانه عالى كان ولامكان فحلق المكان وهو على صلمة الارسة كما كال مبل حلقه المكاث لا يحور عليه التعمر في دائه ولا التبديل في سماته وقال المام الحرمين في لم الادبه والدرل على تقدمه تعالى عن الأختص ص عهة والاتصاف بالمحاذبات والالتعده الاعدار ولا تكتففه الاقدار ويحسل عن تبول الحدوالمقدار أن كل محتص بعيه شاعل هاوكل متمسير فال للافاة المواهر ومفارقتها وكل مايقال الاحتماع والاعتراق لايعاد عنهم مالاعماد من الاعتراق والاجتماع مادث كالحواهر هدائيت تقسدس الساريءن المخبر والاختصاص بالجهاب دقرتت علىذبك تعالسيه على لاختصاص عكال وملاقاة احوام وأجسام دفد بالك تبريه دانه سبجاله عي كل مالا يليق عصلاله وقد وسيته (و به) تعالى (مستوعلي العرش على الوجه الدي هاله) في كتابه عز ير الرحن على العرش

وأنه ليس بجسم مصور ولا وهر المدود مقدروانه العائل الاحسام لافى التقديم ولا في قب ولا غيال المنظم واله ليس بجوهر ولا تقدله الإعراض بل العائل موجود اولا عائل هو مثل أن وأنه لا يعده ولا تعيم به الجهات ولا تعيم به الجهات ولا الموات وانه مستوعلى المورش على الوجهان ولا الموات وانه مستوعلى المورش على الوجهان على المورش على المور

وطلعسي الدى أواده استواء ماؤهاعن الماسة والاستقرار والمكلي والحاول والانتقال لايعمل المرش بلى العرش وحلته مجولوت عطف قسدرته ومقهوار وناق بنصبته وهودوق العرش والسمياء ردوں کل شئ الی تحوم الترى مو في الاتر سه قريا الى لمسرش واسماعكا لأثريده بعدا عن الأرص والثرى سيل هو رفيسع الدرجات عن العدرش والجماءكما أبه رصم الدر عاب عس الأرض والثرى وهومع دنائا قراب من كل موجودوهو أقر ب لی لعد س حل لورید رهوعلى كل شي تسهيداد لاعاثل قريه قرب الاحسام كمالأغاثل دائه داب الاحسام وابه لاعلى شئ ولاتحلامه لنئ لعالىص ان بحو مه مکان کاتقدس عى أن يحدمومان بل كان قمل كالحاق الرمان والمكال وهوالا تعمليماعسم كاب والدبائل عن خلفهم بصفائه ليسرقهدانه سواء ولاق سواءداية وأيهمعُدس عن التغير والانتقال

سمتوی (و مامه ی الدی او ده) شایلیق به هو سیمانه اعم به کامری علیمه اسلف فی انتشابه من التعزيه عما لا يليق محلال الله تعالى مع تمو يض عم معدد البه لا كيافاله بعض من أحار أن كون على العوش غاعدا كيكون الملك على سر فره عني شيُّ (مل استواء منزها عن لمماسة) والمحاداة { والاستقرار والتمكن) على ثبيّ (و الحاول) في ثبيُّ (و لا يتقال) من مكان الى أخر قبيام العراهين القطُّعية باستحالة دلك في حقد أمال هان دلك كله من صفة استواء الاحسام الاحسام (لا يحمله العرش) كا غوله تعش المحسمة بطراً الى ماهر لفد فوق (بل العرش وحلته) رهم الملالكة أموكاون بحمله (محولون بلطف غدرته ) الماهرة (ومقهو رون في سعته) القاهرة (وهو ) أحال (دوق العرش ودوق كل شئ الى تحوم المري) أي حدود الارض جدم تحم كفاوس وفيس وقال من الاعراق والراكب واحد تحوم والجمع تحم كرسول، ورس (مودية) الميق تعليلذاته عيث (لاثر بده قريا لي العرش والسماء كالابريد، بعداعن الارص والتركي) قال أبو احقق؛ شير زي عاد كان في حهد موق لما وسعما معبد [ بالقرب منه اذا حجد بن هو تعالى (رفيح لدر حاب) والرفعة العلويقيال هو رفيح القدر أي عالى الموية والشرف والدرجات جمع دوحة والرآدم الرئيسة المعنوية (عن بعوش والسمياء كالهرصم الله و حال عن الأرض والتأرى) ولم وقد وفيه في أسماله تعالى الاستقيدا عصوف البه وهوالله وحال وقال أبو مصور البعد دى تفسير وما م الدرسال المايلية وهودو عرش لان لعرش هوالدر عالوه عة الدُ لاحسم أعني من المرش وليس معنى رقب ع الدر حاب كونه على در حاب مرشعة لانه يستحمل كونه ومكان الكومعناء به وقدح أمرض أيجان القوش توفينانه وجالقه وجالكه فهو بأن يكون جاليكا عالمة الما دوية أولى الها ولآيح في مادية من الاحكام، وسياف اصنف بأناء كذلك دأمل (وهومع دلك مر يسمن كل،وحود) واطلاق لعم بقر يستقلبه تعليده له يمها القرآن موله عر وحل وادا سألك عبنادي على عن قراب ومع أه القرب على معلى علم منه تعباده و بأحوا لهم (وهو أقرب الى العبيد من حيل الوريد) عرق بين الحنقوم والعلماوين وهو ينتش تُدا وهومن الاو ودة التي دنها الحياة ولا بحرى فتها دم بل هي بحاري النفس ، خركت فاله الدراء كيَّا في المصاح وهذا معني قوله العالى وبحق لعرب البه من محل الوريد أي أعم منه مصنه وقوله عر وحل سيمضي الله عليه وسلم والمعد والعرب عبل ليان رديه قرب برله لافرب المكان كاري المسمة اله يمياس لعرشه دلوكات كداك لارد د بالسعود منه نعد الاقرابا (وهو على كل شئ شهانا) أى شاهد ساصر وستسب عالم لانعيب عنه شئ فعلى هذاهومن صفائه الأربة الثي المعقها لاحلعه القديم وأمرل شهيدا (الاعتاثل قربه قرب الالحدام كالاتماثلذاته) الشريعة (ذاب الاحسم واله) نعاى (لابحس في شئ) لاد نه ولامسمانه أماداله فلان الحاول هو الحصول في الحيز تبعا والله تعالم معن القير ولان الحاول بنافي الوجوب الذاتي لافتقار اخال لى الهل وأماصفاته فلال الانتقال من صفات لأحسام والله تعالى متردعن الحسيمة كج مر (ولايحل فيه شي تعدلي) وتقدس (عن ب يحويه مكان) فيشاراليه أو أعجم جهذواعنا حتمت السهرة ترفع الايدي النهاعبد الدعاءلاتها جعلت فيله الادعيسة كراب الكعبه جعلت فيله المصنى وستقبلها في الصيلاة ولا يقال الراقة تعالى فيحهة الكلفية ( كرنقدس عل المتعدد رمات) لات المحدود محتو على أخرَ ء المناهية والله تعمالي منزه عن دلك كم تقدم (مل كان) تعمالي (فيلمان حلق لزمان والمكان) والعرش والكرسي والحوات والارصين (وهو الاتن على ماعليه) من صفة الارلية كم ﴿ كَانَ ﴾ قبل خلقه الرمان واسكال وغيرهم. (وانه) تعالى (بالرعي خلقه تصفيله) العلية (ليس في داله سواء حل وغر ولافي سواء دانه) اشراعة (ارابه) تعدلي (مقدس) معره (عن التعير)من حال لى حال (والانتقال) مرمكات لى كأن وكد الاتصال والاطصال فان كلامن دال من صفات المحلوفين

(الانحله الحوادث) والانقوميه لايه لوجاز الشارم عدم خاوه على خادث لاتصاده قبل دالشا الحادث صده الحادث لرواقه وتقابليت هو (ولاتعثريه العوارض) وهي لا آمان لعارضة والا كشارو كشاهات والادباس وهو سعمانه وتعالى منزدعن ذلك (سلام ل في بعوث حلاله) وأوصاف كاله (منزهاعن) قص ( الروال وقرزبادة كالمستعمل عن مادة الاستكال) اد كل كال عند بفاض معدد أواسه بعود (و مه) هالى (ق دائه معاوم الوحود بالفقول) ب طلب من خرابه العقل نظر بق لاحدلال (مربق لدات بالانصار منة منه) وقملا (وعلم بالامرار) في دار لدست و (فيد را قرار) عقلاو معا وعلسه أحمت العلماء وفي مواؤال وية في الدنيا معا انعد لاف و ثن توم وهاد آخرون كاسياني تفصله (وتحاماللمعم ما معلر الحاوجه الكريم) بقوله تعالى وسوه تومثد ماصرة الحار ماناعرة ثما عراب صفات تته تعالى على ثلاثة أقسام بفنينة وسلمة ومعاب ومن أثث الأحوال وادالمعبوعة فالتدمية الوجودوهي الحالم الواحب للدات ماداء تبالدات عسيرم فلقنعله مقراح من قوله الحالباللغاي واستلبية ومن قوله خير معالمه الاحوال المعبوية ككوب الدات عالمتوقادرة ومريدة مثلافاتها مطالة مقتما العير والقدوة والازادة بالداب وأما لقسم لا في وهو جبي صفات القدم والمقاء ومخالفته تعالى العوادث "ي لاعباثله التي مهامعناها الاف الدات ولافي السفال ولافي الافعال وقيامه تعالى مصمه أي عبر مصفر لي من ومخصص والوحد اسة وهي سلب التعسيد في أبدات والصعال والاعدل ودر أشار المصف الى كل دلك تصر بحاثارة وتعميد أخرى والبادرع مجاشرع في بيان مقاب المعاني ويقاله أيسا منهاب لذاب وصفاب الأكرام وسفات الثبون وتقبدم السلبة علهاس بواتعوم التحلية عى المحلية واعتاجيت سعات العابي لاتم بالمحات موسنودة فينقسهاوكل سعةمو حودة في عسها أستي ستنة معني لانهامعنات والدة عبي معني قدات العلبه وعبد للثقدمين لافرق من المعاني و عدو به قال الصمرحة الله ( القدرة ) وهي صفة أراب الوَّارِقي المكن علائطلقهام بعادا واعداما (واله) تعالى (عي) عباقهي سعة أولياله لاعو زعدمهاولارال حياك واست حيابه عن روح ولاعل لحبسة و رطو بةولاعن تركيب ولاعن بفس ولاعل معمالو جب حدويا أوعبارهده هي بنيفه الرابعة من سفات بعان في تعيير المتأخرين أو رده النصف في صفي صفالفدرة (هادر) لقدرة هيرصنة أرسيله ولالزال عادرا أبدا (حمارا) قبل،معناه الديحمر لحلق عبي ما رادمس أمره وهومول الرحاح وقبل معناه حابركل كسير وميل هو عدامم للعبالوة والطعاة والمسدللعاليه والعثاء وقبل معدد دوالحبروث وقبل معناه الذي يتعلم وإنفاظم وعاليا ممالانباري هوالذي لايدال أيحاهو المثعالي عن المدرك بحد وصل معناه مقهار ومناقوله تعمالي وماةً مشعلهم يحمار أي فهار بيال أنومنصور المعقادي أنَّ تُعِد من معلى لامتناع عن أن يبال تعد أونشيه فهوادا من انصفاف الدائية أني استحقها تنصبه وان أحد من معني الاحبار الذي هو الاكراه على مأثراده من أمرأو من معني حمر لكسم أوسى معنى القهر و نعلية فهواداس أوساف التي استعقها نفعله دوناد ته ( قاهر ) أي عاسب على أمره يفعل ماساه و عجم مامريد (الابعة به مصور ولاعر) حلاه الشوية والجوس والقدرية (ولات عده سيمة ولا لوم) والسنة بالكسر ما يفتري من النعاس فهو أحص من اللوم (ولا يعرضه فيه ولاموت) تعالى للمتعن ذلك كلمته لقهر صفة فعلى تعنى الفلية فكون القناهر من أوصافه بالشنقتمن أفعاله ولالكون من وساوه الارسة وتأؤله بعصهم علىمعلى القدرة وعلى هذا بكوت في الازل كاهرا كما كانف الارل قادر والاؤل أصوب والمعييات الله تعالى هوالدى مهر الجدارة في مشيابالدمار ويفهر جيدم أعداله في لأسوة بالبوار وهدءالجن الثلاثة مسوقةلابصاح الاسماء لارابعةأىمن كأسمتصفا فيالأرق يهده الاوساف يستخمل علمه طرق القصور والمجر والحاله ومعارضة نضاه والموت (رانه دو لماك) هوعام الشهادة من لحسوسات الطبيعية (والملكوث) هوعالم العيب انحتص أرواح اللعوس وقيل همامصدوان والمعبي

لايحلها كوادث ولاتمثر به العوارض بسل لايزال في أموت مبالله مأزهاعن الزوال وفي مسفات كا مستغنباص زيادة الاستكال واله فيذاله معاوم الوسود بالعسقول مرتى الذات والإيصار تعمة ملب مواطعه بالابراري دارالقرارواتحاما متميالتعمم بالنظر الحاوسهم البكرس الحاة والغدرة) وأنه تعماليجي فادرجبار فأهرلاسار بدقسورولاعز ولاتأخذه عنة ولانوم ولا تعارضه دناء ولاموت وأثه دوالملك والملكوت

والعرة والجادوت الدنعان والقهر والغلق والامع والسعوان مطويات بعيته والخلائق مقهوروث في قبطته واله المفرد بأخلق والاختراع التوحد بالاعداد والانداع خلق الحاق وأعالهم وقدو أرزاتهم وآجالهم لابشذ عن فيضت مقدور ولا بعز ب من تدريه تسار بقي الأمور لانعمى مقدوراته ولاتشاهى معاوماته (العلم) وأنهعالم عجمهم المافعات عبطيا عبرى ونتغوم الارسين الىأعلى السمرات وأنهمالم لابعر بءئ علمشقال درة في الارض ولافي السياء على بعردس اجار السوداء على العبرة العماء في المسلة الطلباعويدرك حركة الذر فيجوالهواءر يعسق السر وأخق ويطلع على هواجس الفعائر وموكات اللواطر وحسان السرائر تعارقانيم أزلى مرل موسوفايه في أول الأكرال لإبعاره تعليتماسل فيذاته بالمعول والانتقال (الارادة)

الهاتعالي هوالمالك حقاقه وكل مالك سواه فاعد يسير مال كالماوكه القليل المعتور حل ايامس وحدمأ دوب وسمه والله ستعاله وتعالى هوالدي أوحدما أوحد وأعدم ما أعدم مجاهمه ساء كل تالوك واسه بعود (والعرة) أى المنعة (والحمروب) على العطمة (١٠ السلطات) أى مقوة (والقهر) أى العدة (و لملق والامر والسمو ب) وماديها (معلوبات) كماعوهات (سمسه) أيعدرته (والحلائق) تحدون (مفهور ول في قسمته) وعهره وهو العاب على كل أي ولا بعلب شي (واله المثمرد بالحيق والاحتراع المتوحدة لابحاد والابداع أشار سالك الحاوجد بة الافعال وهي شهى ب كون فعل أواحمراع والمحاد أوايد ع بعيره تعالى من الممكات وأماو حداب الدب الي هي عمارة عن سلب التعدد ف الداب والصفات والافعال ووحداسة المفات وهييسي التعددالتصل والمعتمل فقد أشمر لذلك أؤلا وكل مرالخيق والاحتراع والايحاد والابداع مص مامولي عروس الاال اخلق هو الايحاد مطلقا والاحتراع موالا يحاد لاعلى مثال سابق فندلك قال (خلق الحلق) عَدرته (و) حاق (عمانهم) لقوله تعالى والله خلفكم وما تعملون واخلق هوانشاه الشئ واستراعه واحداثه من العدم الدالوحود وهدا لا كورالامن شه عرا والحل عبسند أهل لحق وعلى هذا تعمل عالب مامي العرآن من هذا اللعما الاماشد فيه عمي لتقدير و غصو الإ (وقدر أراز فهم) وأفوائهم وأعساهم سهمانسرمهم (و) قدر ( آسالهم) وهي المددالتي يتهون البها فالقدر مدا العلى من وصاف لدعية دوب لأوليه (لأيشد) أى لايحرع (ص فنضته) القاهرة (مقدور ) الكبال فهره (ولايوراب) أىلا هيب(عن قدرته )الماهرة (تسار بصالاموار) وتد براتها (لاتحصى مقدورانه) فان كل ماصم حدوثه وتوهم كوبا ولم إستقل في العقل وحوده ولله تعالى قادر على ايد. دو واحداله بهذا مقدو واله لا تعصى (ولا تستقى معاوماته ) . كالأند حسل محت العد والاعصاء لانعله محيط مهاجه وتسميلا (العلم) وهي الصفة الدية من صفات العالى وهو المثعلق كو واحب وكل مسحيل وكلماتر وهومسمة ولية لهاذ اق بالذي على وحدالاهاميته على ماهو عليه دوب سنى سفاه (رامه) تعالى (عالم عصم المعلومات) مو جودا كان ديث ا عادم ومعدوما محالا كان و م كندها كان أولود مشاهدا كان وعبرمشد حراب كاب وكليام كاكان و فيسبط (عمدا عما يعرى من عضعوم الارسى الى أعلى سموات) والقدى أحاط كل شيء على أى علم أحاط بالمعومات كلها تعلى هسدا التأويل بكون المعط من أوصاف الاول قالاته لم برل عال بالمعجمان كله، ودار ل هذه الاساطة موله تعالى (الابعر ب عن على مله مثقال درافي الارض ولا في المعوات) وكدال مو وحسل وأحط بمالديهم مل أطبق المسلون على أنه تعالى (يعم دعت) أي حركه (التملة السوداء على الحرز عبهادي الله علماء) وكماوهو ثنائقها ألانعرس حنق وهو الطنف الحير والرادهد، لاوساف تنبيهاعلى كال الدمة والحصاء ((و يدول) بلاآله (حركه الدر) وهوا بهما استشرقي سوءا شمس (في چۇانھواھۇ) ئە تعالى (يىلم سىر وأختى) مرالسروھومايتار أوجودە قىصىرمىنچىد فيعلمقىن الثابقة محاطرصاحيسه وقبل مجي فعسل أي وأحنى دلك عن حلقه تمرَّادما بصاحالقوله (و يطلع على هواحس الصمال ) هيماتفعود، (وموكات لحو عنر ) مماعمار مها (ونحمار السرالر ) بماتبكها فيوا (بعير قدم) موضوف بالقدم (أون) عبر مسنو ف بالعدم محضو رهاعند مبلاا بتراع صورة ولا انتقال ولااتصاف بكيفية (لانعم حدث متعدد حاصل فيدانه باعلول والانتقال) كردهم اليه جهم م صفو ب والرفعة وسنافي تفصيل فواتهم والردفي شرح الرسالة القدسة (الاردة) وهي لصفة الثالثة من معار المعاني ويذكرها الشَّحرون مع القدرة تعلقهما تعميسع المكاتَّ دون الواحيات والمستحملات الاان جهة تعلقهما بالمكان مختلفته عدره كالرصفة رابة تؤثرتي المكن عند تعلقها واعدا أواعداما والارادة مسلقة أزلية تؤثر في اختصاص أحد طرفي لمكن من واحود وعدم وطول وبصر وتعوهبا

بالوقوع بدلاعيمة بله فصبارتأ تبرالقدرة فرع تأثيرالارادة ادلانو حدعر وحل من المكات أوبعدم مدرته الاماراد تعالى و حود واعدامه وقال شومشا بعيا المراسية التأثير للغدرة مسامعة د التأثيري الحقيقة شاهو للداب الوصوفة بالمعات فاسناد التأثير للقدرة محارقال وكان شعسا الطوحي يمدع استادات أنه القلوة ولويحاوا تباويه من الاجهام(وانه) تعالى (مريدالكائبات) على الحقيقة والاوادة شرط في كوب كل فاعل فاعلا وكمالا كون هاعل لافادرا كذلك لا يكون الامريدا مختار بعطه حلاه الى رغم توصف الارادة عروهوقول اقتصام وبكعي (مدوللعدديد) عليل حكمته (فلاعرى ى الله والملكوت) أى الله لم السعلى والعادى ( فلل وكثير صد عبر أوكبر ) دقيق أو جلل (خير أو شريعة أو صراعمان أوكمر عرفان أوسكر) جعة أوسيقم (دو واوخسران وبادة أويقسان طاعة أو عصيات الانقصائه وقدره) معنى فصائه تعالى علم أرلابالاشباه عنى ماهى عدم ومعنى قدره اعتادهاماها على ما يطالق العيم (وحكمه ومشيئته) وهي والارادة متراد فتاب أواد تعالى عنوث كل ما على حدوله على الوجه الدى علم حدرته علمه ولا يكون في سلطانه الاما ير يدكونه ولا يدنى من ملكه الاماأر د انتفاعه (هـ شاه الله كأن ومالم بشأ له تكر) ولا يكور وهاده هي لارادة الكويدة ولا يتعلف متعلقها متي تعمقت شيخ حب وحوده وف خلاف أنقوب بازادته للمه صي والتكفر على التفييس الختلاف وخاه رسسياق المصغف يدل على حوازه ومعهمه في يقول ذلك في الجله وعدم التفصيل و بكتو بقوله ماشب الله كال اح وهذا كقول السلمين في إلى سمالق الاسمام ورارق الانعام ولم يقولوا في الانصال باسالق سكلات والحمار برواب كانافي الحقيقة هوجمقها كالالك يقول فيالجلهانه مريدلكل ماعلم حقارته ولايقول في التفصيل اله مريد الكمر وسيائر المامي وال كان حدوثها عشائته واوادته وهذا تفصيل فدماء الأشاعرة ومنهم من فالتحوار اخلاقه معرفر يسة لولاها لم يحرا طلاقها لمنافي اخلافها سرايهام الحطأ وهو فول الأشفري يغول كل معتب له أو د تعلى حدوثها من العاصي مها كساله فتعامنه مدموما وهذا كقولهم أن الوس لانفاله كافر على لأهلاق والكن بقال يقيدانه كافر بالجنث واساعوت (لايحرح عن مشئلته لقلة فاطر ولاعللة عاطر ال هوالمدئ العيدالة عال لما تريد ) خلافالمروعم التالعاصي كلها كانتءن غير مشبئة له فيهنأ وقد تربد كوب الثي والإكوب ودليسافوية الممال لمباتر يدهامه بدل على ال اراديه أبستاس فعله لام الوكات فعلاله لوحت بإيكون مريدا بهالايه متعمرا بماهعل مأم يداللسيل على أعمول وافته حويع الرافات فيتماه لاله على الم صفة له أرَّبية والصمه الأزَّلية ثم جيع مايتعاق ما من الأشنقين كالعزرالقدرة واد صفيد كونم أو للرحب الداكوب ارادة ليكل من دعلي الوحه الدي أراده وجب بدل على صحه عولنا في هذاء السئلة اله لو حوجدوث مالا تر مدالله تعالى ومارات تريدشياً فلا يتم ص وه كمَّا فانت التقور به الأوى ولك الحالسلولاة التمسأليم على توسيَّد الصالع وسيسيًّا في بيأنه النشاعالية عالى (لاراد) أىلادا فع ولا مام ولاصارف (لامرم) لدى شعر ولامعقب لقصائه) وحكمه أى لامته ع به ولاسكر له سقص والعقب الدي يكرعل الشئ و يشعمل عبرمافيه من الحلل لسف عوقبل معدولا يقصى بعدقضائه فاض وقبل معناه لأحديتعتبه ويعدث عن فعله (لامهر بالعبد عن معصبته) ومحالفته أمره (الانتوفيفة له ورحته ولافوقه على طاعته) واتبال مأموراته (الابجميته واوادته) وهدا الهوتفسير لأحول ولاقؤة الاباقله وفي هدا السياق اشارة الدائنالهمة والارادة شئ واحدوهو مذهب المصنف وعند الماتر يدية فرق ويهماوسد أتى وإن دلك ( فاواحتم الحي والانس والملائكة والشياطين على ان بحركوا فالعالم درة أو يسكنوها دورازادته ومشبشه عر وأعن دلك والإعرى والكمشئ الاعشيشه في أقصيته ومر دانه حد به حل شأبه (وأناراديه مسعة أرابعه فاعتبداته) أراديهام إدائه (في علا معاته) كالعلم والقدور و سبع والنصر والكلم (لم ول كداك موسوفاهم) في الول كالمم والعب لعلم

والمتمالي مريد للكاثنات مدير للعادثات فلاعرى فياءنك والمليكوب فلدل أو كشيرصعير أوكسيرخير أوشر نفسع أوصراعيان وكمرعر فاب أوسكر دور أوخمراس بادةأ وهصاب طاعة وعصان الابقصائه وقدره وحكمته ومشيئته شاه كال ومالم شأ الم يكن لاعرج عن مشاله لفية بالعر ولاطاللتماهر اللهو المدئ المعيد الفعالياء توالد لار دلامي ولامعة بالقصالة ولامهر بالعبدةن معصبته الاشوقيقه وراحته ولاقوة له على طاعتب الاعتبات، وارادته فسأواجهم لانس والجن والملائكة وألشياطس على أن عركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دوبارادته ومشبئته أعزوا عنذلك وان ارادته فأغسة بذاته ف جه سفاته لم رق كدلك موصوفايها

محيط بعميهم معلومات على الثعميل وكالهم يرلهدوا غدره شامه جيع عقدور ب عني التعميل سامع سمع واثباتروية محبطين ععميع المسموءت والمرثوب عبى التفسل (مريدا في أرله لو حود الاشباء في أوقائها عنى قدرها دو جدر في أوقائها كما أر دملي أراه ) وهي لارادة المكوسة ودرستي تهما مني تعلقت شي وجب و حوده (من عبرتقدم) على وقده (ولا أحر) عده (الل وفعت على وفي عده وارادته) قال شعرمشا بحسا أثنير الارادة عاسد أهل الحق على وفق لعبر فتكل ماعبرالله تعالى به يكون بي ممكن أو لا يكون ودال مراده عر وحل (من عبرتمدل ولاتعبر ) وفي دال حلاف المعترفة ياف موا موالهم والرد عليهم (دوالامور)ك كأن التدبير في صفات الشرهو التمكوفي عواف الامور ولا يوصف معديه وتعالى مه والله لم رأى عالما فيل وفوعها ومدال أعقب قوله (لا لر تيب عكار وتر مص رماب) فاد المراد ولتدير في الامورها المصاوّة ويه فيمر قوله تعالى يديو الأمر من أحده في الأرض فيكون لمدير على هذا من أوصافه المشتقة من فعله ولايكون من أوصافه الارسة أو تنمني دير الامور علم مرفعتي هذا يكون المدير من أسماله الأولية ولا مدير ولامقدر الماعري من احموات والارض عبره كل عادث دين وماسين واقع القديرة وحار على تدبيره وله لندبير و القدير ( فلد لك لم يشعله شأن عن شأن) وهو الآن كما عليه كال فراعم أل للقدرة والارادة تعلقين ساوجي وأعدري والصاوحي فدام وسط فيته حجة الاعجاد والاعدام بالقدرة وصحه الغصيص بالارادة عمى أب المدرة في لارليصاحه الاعجاد والاعدام عي وفي تعاقي لارادة لارسة والمتعبري عادث وحقيقته صدور المكال عن القسدرة و لارادة والارادة تعلق بالث وهو تتعبري دوير وستقيقته قند العاد الله تعسالي الأشباء في أوقائها المعاوسة ( سمع واستسم ) وهما الصفة لرابعةوالحامية مرسفات لماي التعلقات يحمسع الوجودات وحقيقه السمعضعة أزلية تهنَّة بداله تعالى تدهنتي بالوجود ن دندرك أي الوجودات ادر كالما لاعلى سبل استعبل والموهم ولاعلى طريق تأثير عاسة ولاوسول هواه وحقيف النصرصفة أرسته فدانه ندالى تتعلق بالرحودات فتدول أي الموجودات ادواكا تامالاعلى سيل العبل و توهم ولا على سيل طريق وساحه ولا وصول شعاع ومعني المثعلة ال لطا سال بالا لكشاف هيمع الموجود لــ (و به تعالى سميع المير يسمع و برى ولا يعرب) أي لا بعيب (عن متعدمهموع وان سبي) كومع أرسل عله على لاحسام البيد وكلام المعس واله تعالى يسبع كال مهما (ولا عيب عن رؤ تتمرف والدوي) كالدر فالهواء سمع الداء و بعيد الدعاء (ولا بدوم -عده بعد ولا عمد معد ولا بده وو يته خلام) ل ( ري س عير حدقة) يقدم (ولا أحفال) عركها تعالى الله عن دلك (ويسمع من عبر أصعبه) حدمماح مال كمسروهوا شاف الدى فى الأدب ( ولا آ داب) كما اله تعال ( يعلم بعير )دماع و (ملب و يسلنى بعسير عارجة و يحدق معر آلة ) منره عن عمات امر ما (اد لاأثناء صفايه صفات الحلق كولا تشده داية داب الماتي) أى ليس علم كعيم المحاوق لمحتلف في يحله أهو الدماغ أوالقلب ولا تحسيم المحاوق الدي هو بقؤة مودعة في مقعرالصماح يتونف ادرا كها للاصواب على حدول الهواه لموسل بها للحاسمة وتأثير الحاسةولا كنصر محلوق لدى هو فؤة مودعه في بعصتي المحوّدتين لحارجتين من الدماع ملذلك لم تشمه صفاته صفات الحيق كام تشم دايه دات الحاق الباتث تعربهه وتقديسه عمالا بليويه حل للملالة قال المطوري فيحواشبه على الصغرى والعقصى على أم المراهن الناسع والبصر يسالهما لا تعلق واحد تحيرى وهو سقم ال فسيم تصرى قديم كانكشاف فاساله تعالى وصعابه لوحوديه له فىالارد وتحرى عدث كالكشاف، و تراخوادث ومقائها الوجودية له مجالا برل الحيالديس لها تملق صلاحي لقولهم بادعة الاكشاف لاصلاح لهاعلموجعا ونصرا وادرا كاو وهمقوله المتعلمات تتعميده الوجودات الهما لانتعيقان المعدومات ولو كأنت تمكية عالدشتم مشاعته وهذه المسئلة بمنا

مهابدا في أزَّله لو جـــود الاشبياء فيأوقاتها التي تدرها فرجدتان أره نها كا أرده في أزله من عبر تقدم ولا أحوال رفعت على وعق عله وارادته من غسير تبدل ولاتغرور الامر ولانترتب أفكاؤ ولابر مص زمات فاحداث لم يشسفله شأن عن شأن (البهرواليصر) وأنه تعالى سيرم بصسير يعمع و برى لايعز ب عن معمه مسهوع والهشق ولانقيب عنرو بندميق واندق ولاعصب معمد بعد ولابدقع رو شاخلام ری منغیر سدفةوأسفأن ويسهم منتبر اسمينة وآذان كأ معار دفير قلب و بيطش يغير حارحة و محاق بعسيرآ له اذلاتشب مقاته مقات الغاق كالاتشبذاله ذوات الحلق

و لامام والشهرسستان في النهابة وهو قول الاشعرى وسنبأني لذلك تحقيق ( لسكاله) وهي اصفة السادسة من صفات المعلى وهي صفة أراب ة هاتمة لمائه التعلق عنا تعلق به العسم وهو كل و حبوكل مستعبل وكاسائر لاتقبل العدم ولاماق معناءمي اسكوب ولا التعديدولا ابعش ولا الكل ولاالتقديم ولاالة خبرولا اللمن ولا الاعراب ولا الحرف ولا العوث ولا سائر أنوع التعيرات دمّال (واله تعالى متكلم) لاحلاف في دلاله لار ماب المداهب والدل واعدا خشفر الي معي كلامه تعالى وحضيقته كاسباقي بانه (آمرباه) مخطب قائل مخد (واعد متوعد) معمواعلى دلك وعلى أن كالمه أمرونهمي ومسد وخعاب وهدا عصب المتعلق فاب تعلق بقصيل الدمل فأمن أو بالكف عده دمهدي والوقوع السمة و لاوقوعها عدوما لنداء والوعد والوعيد فادكل راحهم المالل الحبر والى الملب وعلى اله لايوسف بابه بأطق واعدا استلفوا في سائل من فروع هذا الناب من طراق لعبارة وتبالغهم طوائف فأصول هذا المات وفروعه ودليل المشكلم والمعدث عنى اثنات للكلام له تعال قوله عرو حل وكلم المعموسي تسكايما وأما السوق بثول السكالام صفة كرلية اد صهدام فلك الانهادعن بشئ وكل الاشباء عاملة للاساه فلابد من حصول الله الصفة على كالهاوحسولها على الكال لايكون الاعبث لاتراعع لمقيصها ودلك لايكون الا في واحسالو حود مواحب الوجود في ثلث الصدمة الكالية الدهوالدي له الكال العظن وهو الطاوب ( كالام أرلى قديم هائم بدائه ) لان ثبوب المشستق للشي بدل على شوت مأخذ الاشتقال لدلك مشي ( لاست كالم على) اد كالم الحيق كله عرض وكالم الله تعالى لا لوصف عصم ولا عرض ثم بين وجه عدم شهه كلام الحلق فقال (فليس نصوب يعدث من بين انسلال هواه "و اسطلكاك حرام ولا عرف يتقمام باعدال شدعة أوعرك سال ككل ذلك من صعاب كالام الخلق ه ل أبو الحيس الاشعرى ا، كلام كله بيس مي جنس الحروف ولا من حنس لاصوات بل الحروف والاصوات على وجه محصوص دلالات على أركالام أنقام بتفس المتبكام وقال عبدالله من سعيد وأنو لعماس القلاسي وأعصامهما وهم س قدماء الاساعرة ب كلام الحاوق حروف وأصوات لايه تكون تهامحان الخروف والاصوال وكلام الله ليس عفروف ولاأصوات لانه عبر موصوف بجعارج الحروف والاصوات واداعوا الفارئ مساكلام الله تعالى فقراءته حوف وصوب ومقر ومليس يحروف ولاأصوات وهسنذ القول هواختياوأ كثر أمحاب خديث بالبأبو منصو راسعدادي وبه بقول وقال الامام أبو المالى مدهب أهل الحق حوار ماع مأسى عرف ولاصوت أى دهو معره عن جسم ماتقدم لامه قديم والقسديم لأتوصف بأوصاف الجوادث وكيفيته يحهولة لباكالاعتطاء انه ويحميه حقائق صفائه مليس لاحداث بحوطي في الكمه معدمهم وتسايحت للدائه تعالى وبصفائه (واب القرآن والتوراثو لانحمل و لريو ركمه مَنْزَلَة على رسله ) أي الحروف اعداهي صارة عنه و لعبارة عبر العبرعمه طدلك اشتافت بالمحتلاف الالسنة واذا علات على قلك لصفة الضائمة شائه تعالى بالدربية طوآ ف وبالعبرانية فتواواة وبالسريانية هاعيل وزيور والاختلاف في لعبارات دوب السبى غروف القرآن عادثة والمعرصهب هو المعلى الغاغم بدات الله تعالى قدير والكلوة والقراعة والمكابه حدثة والمتلووا القروه واسكنوب قديم يى مادلت عليه الكتابه والغرامة و شلاوة كا ادا ذكر الله بالسب متعددة ولعاب يحتلفة فان الدكر حادث والمدكور وهو رب العداد مديم (وال القرآب) كلامالله تعدلى غير مفاوي واله مسموع بالا دان (مقرره بالالسنة) قال الخراشي في شرحه على أم العرهي الطرق من الثلادة والقراعة التالتلادة أشعى

من القراءة لان الثلادة لا تكون في كلة والعدة والقراعة تتكون فها تقول فلان قرأ الجمولا تقول ثلا الجماع القراعة اللم الجنس هذا العمل (مكنوات في المساحق يحقوط في القلوب والصادور وانه مع ذلك

حويف فيها الشيع السنسوسي أعبي أتلتق السهم والمصر تعصوص الوجود وقد سبقه اليادلك المجعر

(الكلام) وأنه تعالى مشكام آمر ناه واعدمتوعد بكلام أزلى قسدم قائم بذائه الإيشيه كلام الخلق عليس بصوب عدث من السراء والاعرف بين ما مناوات القرآن والتوراة السلام وأن بقرآن والتوراة السلام وأن بقرآن من والاعبال والزور كتبه المثلة على وسلام أن مقرآن مناوو كتبه المثلة على وسلام أن مقرآن مناوو كتبه بالالسنة مكتوب في المسامة على وسلام وأنه من عفوظ في القاوب وأنه مع فائل

الشائد أع وحده ولم يكل معه عره الا كالى الاراسوجودا أبث والإيامالسماها الشام اختراعا وأشأب عدن المدير عديقد ويديد وعوضل ومدول وعصوص وسان و جماد وجو عر e-systematical دالمسن ۽ ذالعيء ALIER Northworth ntedragging way ever \* Edukishee line my och war Chalfor in ثاله بغ مهمش ولمالديه كهمار البطاعا عاماليا بالمعه فالمدريه فرالمنبطة أرغ واعاد عالمفارنا ويدلم عالع وأ كلهما وأعها وأعدلها مهيسها ناسماراه هلت ن می هٔ افع والام شامامههای كامليد عجب يعد عداء الا (Keells) eis mass

(نعدل خالدا رايانه له رودال الاطلائدا يعالى بنتدار دلا طاء خالد دارد ( a distillang - ge course file no age) the carth & classed a dub tile & التالم إلى عبراً (وأعمل كل عبي تعلقه) وهو شاك حود ورتب في موصعه الاثن له وهو سال عدل (الحديم هدوته بعد العدم العدر على على عبر مثال حادق في الددال هواه (و أشأء الثله) هد ومدول ويحسوس) ما واجدو مدامه (مادن) إله الدوالمان عم أناد المحدوث المان نقال على و دوري و مل ما مواه من الله و موروب منال و معامو اول و موري لا وسام و موهو وعوص (من الله تعلى) تغدي عردال (وله لا يصادف لديومد كا) على الحقيقة (حتى كول المرود ويد فيمان عبره) الاعلادة الله د بوصع الشي لمعيد على معص أدر الدن (دلاينسور لطلم) مدد الماي وا مطامها أهلق عهمه شياس معاي عدايات فيعطقه ( د العط بنحور مساليم) والور ( ينصرف الله مل ملكون السور و منه ي الذي عني الاي و حال لمعرة الروسود يده اعلا الها عدله ولا يجرف عدله مرام عرف حاله عن أزاد نرعهم هذ ومضوستي أن عبط على اعطالاً الله المعسم العادل هو الدي بعدومه دمل العدل اعدد العورو على لاول بعرف المادل مرابعرف رحوعه عارا يكاع بلور والوهاء وبكور جاشاء بالوصاء العلاة المنقشين والاروباري المحلما عدوله مرامعان لمعدر مسدعل فد جهوم صاله الاول به الواحية له قالارل والثالى أمراش تعالى ففدعور أن كوب حورا عواهة فهيع وجدير طال يعع عدده والعادل حشذمه بال باعدل وعددل عي دايد دوال خور بي سد السلاد كرمل كالساعدلا عواقة ومنه مصر له لامها على مرص عام يه ركدا شمه إيمالال المعلى الديمو في عددلول ود اعدد) درما تارة لا بول مدر الاناعرة لد المدلة بعم عديد عس ولا في محموص ولا wier of amounts ( sel E langer ) of saist Kennitze ( e let ( Kish salt cont سائل (مد عدله على أحسن الوجود و تالها وعدا وأعداما) و مدعد (وله مرابع في المسالة) المسانة حوط الينا المال الله المالية ا كراد الدعال م كرالي آ -رواد لهدد السيل بان تكون حمدي دار غائل معانه الارب المراهون والدغيا أياوات لمه عروجل ووجدامية الصعات كور التعدد التصليات يكور له عدوان أن وحدا بالمارات في التندد " تصل بالباكران دائم حي حي حي حي ور في إلى المدد المعال هوالدى أخير عدو مدافي مادن محار و عاهوعمل عردماشونهم للزشياء وتحر يكهم الهاواعل لاعا ولا بداع و خال و خال على على على القد م و خدد الا مع و حدة معلى من مدر الم مل ) قد سو العرف بين الاحد ع و لاجد وا علق و لا على مال الاحد ع عاص مال تعل وكد والسيد اعلى شري فيوسيد الاصلاميال لاحداد والانعال لاحومود موا والادعوماد أي كاري السمع وا عمر المستقيل والمكل تعدد ولما فرخ المصف و فيعد الد سورالهامن اعتاب المصيه والعرف الرحود الاحد والمركو وبدار على المسمورة و لازنة الابعب والمستجبل و وبدار على والكارم عوم وتصوص مطار فالمهود ا كارم يداركان الفدرة والرادة في لمكن ويداركان السه وجدك عليهما بالمنصيل واحكى المدوم و بي مثعلق القدرة ولاودة والمعع والمصر ومثعل العلم دابعير والعل و لكرم عوم وخصوص مطاني شاركان السيع والمصر في لوجود الواحب و لمكاني وتنرو القدرة والارادة بانعكل العدوم ويعود السع والنصر بالوحد الوحود ومدشاق لسعج منعل لعدرة و لاردة و به منعل لسع والصرعوم ونصوص بودسه يصنعان في للمكل الوحود معيره وهدا القدوة والارادة ويسم يتعلق دحسه و معيره وهو العسم والكلاء والسمع والمصيودين

لعلى لنقسم الاندامسام سملا ينعلن منسه ولا معره وهي الحياء وقسم لا زماى سمسه و يتعلق نالف تال شائدنال و كالارال إها السم راها المحد إلساء ويبعد قلت وسع كالمال ووسا وهي اعلياة وقديم يُدمال لامكن ودعا وهما القدرة والاوادة وضيم ينعل بجوب الوجود أ وهما الملحة إمايتنا إواك أيه ببعلو كاحة رجت قالت كاست إماسة سعارة بعدا المارات المعتا وأ بواحد للمنه الماعل بالما الما بالما من العام من المنا والما الما العام العلم المعلم المنايلة الدان لايد في ميدالم الاعلاق الهوم لاعاول ملاول كالمعيدمال لالفكاليمهما بدوكاء فالما بعد نسياط لعل الله بناء في المناه ليتلجن، قبيد له لينه فيدا لمعال بعد إلا عماد من المجال ودهم أبوع و الماري موالكرا فيد العادم عامل القادرلان القدرة اسم عامع عها فباليس عبي وزعد بعض لمهرك أراشاة تعبدمين القدو وأراطي هوا عاد ووي والناعل ويساحا بالباما كان شرطا فيوسودا تلاذ لاساعهم على أمااعل واغارة ولاوادة لايصع وسودتي تدينة المهاي أوعال في المصيل فقد أدرج صفة الجارة عبدة كرم فقا اقتل في المحال أصواهم القربة سفحا الهال الأغب شافحا لالاسابا فالسابة كالحاقد سشاه عمعا ويسد الغاس المالتم باللان العابة وهي كالان وشائمها خائص وأشهماوعل لخالص ولا يعموا شدد الغديم حيث كان غبة الغديثة لهسدرة فيهديد يمدخنه وسامد المستراهما شافت رقاه أناتح فالذاكم وإعطالهم وبالتباكيا تحالاً في الله إما إما بي وهو يعالا ومال و المال ب المال له تما بالمال الماس المال المناس المالية المالية مسكما بالحياة والدود والعبر والاوادة فاسعى والمصرو لكلام) الادليات (الاعدو الدت) تبار (من عبر جوهر ولا عرص وادا كاسله عذوالعمان العلية كال حيا علما طادوا مهذا -عيما معيدا العلى ( كارى الاطار ) رعم لا شياره ل عناد الله (دان الله تعالى الاسترة) رؤية تلول بالعاتمان معالم ومنهم ورقال الماريم الخلام بعلام بعلام بالمارية المارة للمالان بهني باللات المارية وله قل على الاعتبارة في المنطاعة والمدن الاكتبار المناه واعتبار المناه المناه المناه المناه المناه المناه الاسهريي من الاشاعرة وجهور الاشاعرة ذهبوا الحي أن اكلام القديم مع لا واسطة مأبدل عابد من عبر و سعاد السكار والمال المالي من واسعاد المرون والدون العمل والمدون والعور وحماله ويعلى مديد السلام مع مو الدلاء كالمالية المال وحص كولاكي اللاء مع ملعب أعلى غواؤ سماع بالبريعوم ولاحوت اله وقد تقدمواك وقبالنا ويلاشلاه محور التعيدات (ون موسى حل الله عليه ومل سعيم كلم الله للبر مول ولا مول الأمام إو العار سالكون ولا لتعديد ولا المعن ولا الكرولا لتشديم ولا للك مر ولا الحرب ولا المر المندسية (لا يقبل لا غصال والامؤاد بالاستال المالتلون ولادواف) كلايقيل العدم ولا ماقيمه ، الماسالة شعد تالما رقاير واسال والمنا شيس، حسباد ما بداد يح له دامه دسمالا بالم معا كالتواق المع كابح مبلصل لداكه فحانفاته مبلمال لد بالتمائع مبلمال لو ب يتال وما ا تها الكذم يسارك بالمرورة الحلوط المسبة فالماسان الماحل المامي علول علوم المروية المراحة غساكالكات فاسعالهم مباد دا ولدو يدسن أيقاان وممع يه الأياغ إلخ لمعد المأرة تقيف عي سمي اخدادة الممل المالماعل كلق السورون وكاو الاعلانين سقيقة على الحتار تدلاها الروعم فه وتدم قطعا رفقال على الكلام الله للماليا لبيل الماليعيد المن إلف بمودي الاماقة على هذا القد ير المسل ومنى الاسادة في ولما كلام لله أعالى مدة السنة الي الموصوف كعل الله والتولين بالله عيدًا بالسال مستواط فالد والد والله أوال المالي مالتوع مع المال بالمال المرك عدم / لاومد المعيد والمار ( فاع بدان الله شد ) لا تفاعهم على والدولا له من واحد الاعالا

در بران الانتسال والانتراق الانتخال الى القسال ب والانزاق وانسوسي ملى المنطب ومسال بحراك كلام المنطب ومسال كلامون المناب ومن ولامون المناب ومن ولامون المناب والمراد المناب المناب والمروالا كلام والفي والمروال كلام والفي والمروال كلام لحس بعددلك المهر القدرته وعطفالماسق مزارادته ولاحق في الازلومن كانه لالافتقاربال ماوجات وأمه مسرباطلق والاحترع والتكاميلاعي وحوب ومتطول لاعام والاصلاح لاعل لروم دسايه المصل والاحسان والتعسمة والامتنان اذكان تعدرا على أن يصب عـلى عباد . أتواع العسذاب ويتلهم بضروب الاتلام والاوصاب ولو معل ذلك لكات منسه عدلا ولم يكن منسه قبصا ولا تطلبا وأمه عزوج ل يايد عياد الأسان على الطباعات يحسكوالكرم والوعد لاعكرالا تقفاق وأفرومه دلاعصعلسه لاحدفعل ولايتصورمنه طلم ولاعت لاحدعاسه حق وأن حقسه في الطاعات وحب عى الحدوبالعمالة على السحمة أبيا لمعسرم سد للام لاعمرد العمل وكمدمث لرسل وأطهر صدقهم بالمجر البالطاهره فباعوه أمريهوهم مدووعده ووعيد متوحب عبي الحق تصد بعهم فيما عاق به

وأنشأ (الدعدمة) الحض ( مهرا بقدرية) النفرة (وتحمية النسق من رادية) الارب كوية ووحوده (وساحي والإلمن كلته) التي لاتعل ود، سره الي أن تأثير غدرة فرع أبرالاوده ادلالوكد تُعالى شيأمن المكاب أو يعشدم بقدرت الاساراد تعني وحوده أو عدامه وأأبير الاردة على وفق أنعم فتكل ماعلم تعالى الله يكون من المكان أولا يكون دراك من ده (لا لادتثاره البه) أي ى دلك الاشه (وحمد) تعالى مله عن داله وهو على الماش وكل وحود سواه فقير سه في وحود و بقائه وسائر ماعده له (د به تعالى متعنس) حواد ( سخاق) دهو الابتعاد مصل (د لاحتر ع) دهو الإبعاد لاعل مثال سابق وبعمه الإبعباد شامله لكل مو حود (والسكيف) وهو برام ماه سه كانته لاطب مافيه كاله مخلاه فالدفلان أي هو تعاد منفسل عاميمه حيث عقلهم أهلا لان عاصبهم بالامر والهي (لاعل وحوب) وهو عدره من علب تمر سع الدمة شد الاه للمعترفة في عدب التسكليد (ومتعاول بالانعام) على العباد (والاصلاح بهم لاعب لروم) واستصل واسطؤل معور واحد وإبرداف أسهائه الحسبي وتبكن دل علمهما ثوله تعالى بتعادر الفصل العيلم رفوع تعالى دي لعبول ومعتمدو المصل والسملة والمقدوة هال أحذ المول من بعي والمقدوه فدوا عاول من الاعاء ألا المديم ول عساها درا والدأشد من الأفسان والأنعام على العباد فهو من أوصاف الشاغة من أفعاله (فله العبل) والمه (والاحسان) وللعروف للدائم (والمعمد والاماساد كان) عرا وحل (عدرا على أن عماعل عباده أنواع العداب )وهم العقوله الوالم حراعملي سوء عديم (ويسلمه )أن العمر مروسالا الام والاوساب) وهي الاحقام الملازمة (ولوفعل دلك كاب منه عدلا) محت (ويركن منه فيعاولا طفيا) فهوسهانه وأعالى العادل الذي لايعترص عليسه في ديرس وحكمه وجيه أمدته و دن مرا عبد أوم وافق وكل دلك عدل مده وهوكي معي (واله در و حل شيب) أي عرد (عما دا ومس على المذلب) ألصادرة مهموهيمارافقت أمره جلحلالالوادنة كيزعنه العربه (نتكم كرم) محضر والوعد) ا سابق (لانتحكم الاستحقاق) و لاستصاب (و للروم ادلاعت لاحد علىه فعل ولاستدؤ رم ، حمر) لابه عبر واصع للشيء يعبرموضعه ولاعادل س صرائق الحكمة والعدل يشيء من أفعاله ولايحور أراحمه قص في ما حكه ولافي ارادته دير مكن موصود باسم عدل (دلا عد لاحد عدم حتى) كوب الماسو . من تجبره به ومحلافاته ومصيموعا له فاي كون للجعام في بحد عالي في والحق بعد هوا الدب بدي لابسوع ، كاره وهوالواحب للارم من فويهم لقلاب عي حق كادين والمبالازم (و بالحشه في الطاعات وجب على الحاق بالتعامه عن أسسمه أما انهم عليهم السلام لاتحرب عقل ) من المعلى لايستقل بأمراك كونا عمل أو مردم منق الوخدة شرع فه (ولككنه بعث الرسل وأطهر صدقهم بالمجراب تصاهرة) وهي لامو و لحوارق للعادات القرونة له تحدي و مو فقد يبدعوي الداء من عمرا عارض على يد من يدعى سبوة وقول مام خرمان الهلاعكل صادا إلى و و سوى المعرة مجول عن ما يعاسم هليلا على لاصلاق والحوم و يصلح أب كوب هه عني مبكرين (صلعو أصره وجهه و وعد . و وعيد، دو حد عير الحلق تصديمهم المحاولة) وهذه المسكلة معروفة بالتصيير والتقديم العقيس واث الاشتعراء لانحساس ولاتقام عقلاك بالاصالات لاسعيا لحساو عام مناح بشايعلق حطاب لشرع م وديله السمعي موله تعدي وما كالمعديين حتى يعشر مولا و بعنسب المحدث عاويًا عوي عقول الافعال كالهااساتان بسبه البكوص وسنبة البكايف أندسيه البكوس فعامة لاب لافعال كلهابيه تعاصر بهده السبه لاتوصف محس ولاقعم لاستواله لاتحاد ساهى حسبة من حبث على الماعل وارادته وأما سمه لتكمت وهي الطب فهي يحتصب بأديال لكاف ومن المعاوم بالطاف الشؤقر عالفلم مه ولاعلم بالحضفة الاشه تعدلي دلا بكاره والاهاب لاقه معلى وأنصاهات تعلق الطلب بفعل أوترك غسب

ملا يعلم الامالتوقيف سمعي السوى هذا لحدى والقيم لايدرك بجرد العق ولاحس ولاقيم عقلا وهو الطاوب وقات المقية الالعقل فديد على مادوال المسن والقم لداتين ولصمة وبدرك القم اساب لشوشمكم أبمدتعان باسع مرافصعل عني وحه ينتهض معه الأتيان بهاسما للعقاب والدوليا الحسس المدسب لشوت حكمه تعاصفه بالاعداد والتواد بفعله والعقاد بتركه وهو بعده فول العتراة الاأت المعترفة أطلقو الغول بعدم توقف حكم معقل شاك على ورود اشرع وماأى تحقيق دلك عي المصل في شرح الرسالة القدسة وهذا الديد كره المصعب أشريه الى الدوع اشالت عسد المتأخوين وهو معرفة ما محور فيحق شدتصالي وهو تعلى كل تمكن وثركه ومن دروعه بعشبية الابياء الي العباد والبابه المطسع ومعاصة عاصي وعد أشار المهما الصعب ولهجر وع كثيم موكلها محيأ لابحب شيءمهاعلي الله تعالى والمستحمل في وحودها وعدمها بالمسنة المدسواء وعط الحائر والمكن مترادهان عرمعي والحد وهوما يضم في لعقل وحوده وعدمه ثماليا كانتا باحث المتعدية مهذه العلم سقيعة على ثلاثه أفسام قسم بتعلق بالالهبات كي السائل التعلقه بالاله عرو حل وقسم بأنسو باب وفسم بالحميات ودرورع من قسم الانهاب شرع في سال علم اللي وهو الدو بال وهي المناثل لحدوث فهاي السوة و أحوالها و شائيلوهوا جمعات وهي اسائل التي لاتثاقي أحكامها لامل استمع ولاتؤ مدالا من الوحي دقان (معني السكامة الثانية) من الشهادتين (وهي شهادة) هكدافي سائر انسم وكان تأويسا المعمر وعشار ما أصيف البه (الرسول) هكدافي سائر السم وقدوهم له هكداي ول كلف عفروستي الاسه بأن بتاح الساكر نقل في مسيقاته عن الامام الشافعي رمني بمه عده اله كان علم من هذا التعبير واء إنتالبرسول الله (صلى الله عليه وسلم )لابه أقر ب التعصيم و أكبر والشهادة مول صادر عن علم حدل عشاهامة بصر أو بصيرة وحله الصلاه أتي م اللنبرلة (واله) تعالى (معث) أي أرسل ومعدوعه المُعنَّة وكل أبيُّ تعت بنصيه فالناسس يتعدى الله سفيله يضل نعثته وماهما كالمكاوكل شئ دسيعت ماسسه كالبكتابه والهدية عان للعل بتعدى البه بالناه يغال بعديه أي و جهه ( لني) وحقيقته السان حمه الله ١٠٠٠ ع وحي ولم يؤمن منشاجع وجة قدارجولانساب بعثدائمه ليخلقه يبلعهم ماأوجي ليدمن الأحكام بشرعمة وحقيقه الرساقة الامن شليم لوحي وحقيقه استرة لاحتصاص بالوحي قبل ليي أعملاته بعافي على مر أوحي له أمر بالشليع أولم يؤمر والرسول أحص والسكاية تدحسل على الانحص فيكل وسول من ولاعكس وعالعض اسي رسول ادائم واس وسولادالم ومر وسلالسول أعماديه اعالى على اللائمة وعلى ابشر علاف سيديه مصالشر والكليه تدحمل والانحص فنقول كليبيرسول ولاعكس واعد البعض كاسي صبيلي المدعلية وسيروسانو حوابه المرسلين من اشير و بعض من كان وسولاولم يكن نسا كجبر بلعليه السلام ومجم من عشر ما و د به كل واحد سهما والديمم عوم وحصوص من وحه عنمَعان اللهِ وعن البِسِد وأمر بالتبليعُ مِن البِشروتنفرد النبوَّة في أوسى البه ولم يؤمر بالتَّبليع وتنفردالرسالة بالملائكة (الاي) منسوب الى الام ليكونه لم يعرأ ولم يكتب كاتفدم يحقيقه ف كتاب العلم أو لى أم القرى وهي مُلَمَّ تولادته مم أوالي أم الكتَّاب وهوا للوح المحموط لان علمه منه أوعير ذلك ومد سعلماء في شريحما عني لعاموس (القرشي) نسبة لي هريش على غير قياس وهولقب حده المصر ال كالماش مو عام مدوكة ب الناس من مصر سواد من معد ب عديات ومن لم ياد م وليس بقرشي بقله السهيلي وديره وسدتعابيه بذلك والاحتلاف ويه يسطناه في شرح القاموس (عدا) هواسم مفعول من التعميد وهواسانعه في لجد ودللذلالة اذا للعث مصال المراء المهاية وتكاملت فيه المعاسن فهو تجد وبالباوى في شرح الجامع الصعير لكن كر يعض لمحققين الهائد اهو من صديم المبابعة وعتمار ماقبل وبدمن معي كنرة عصوصه لامن حهة العدادلا بلرم من و بدمفص عي عرو سابعة ف تفصله عسداد

معنى (الكلمة الثانيسة) وهي الشسهادة لمرسول بالرسالة وأنه بعث النبي الايما غرشي عمدا معماقله معهة تعصب علمه ويفرض كويه للتكثير لايلزممه المدعة لامهالا تتعاور حد المكثرة ولخصرهم صبغ المنابعة فيعدد محصوص وكوبه أحل من حدو أنصبل من حدلا يستارم وصع الأمم المسالعة لاب دلك تونث له للدائه وأن لم يستريه بعر المناسبة فاغذيه معرماسيق من ذلاله الساء عرفاعلي بلوع الهدية في ذلك الوصف أه وقداً لف شيخ شوخنا الشمس محدين تجديل شرف الديم الحذلي رسالة عاصة لما يتصمى هذا الاسم الكريم من العدى والاسرار (صلى الله عليه وسلم) - را الصلاة وهي من الله تعالى الرحة وتعلق لففا على مالتفين معنى النزول والسلام التسامر من الاكفات مدهيه لعدية الدكال وحدم بهما الكراهة افرادأحد هما كالعما لاحدا أومطاعا وقد تقدم عث منه في أول كل العم ف الحطامة (برسالته) وهي السفارة من القاو من دوي الاساب لازاحة عالهم فيما يحشحونه من متماح الدار من ( الي كافة) قال لأزهري هومصدر على دعله كالعافية والعافية ولايتي ولايحمع وفي لمتباح وحاه اساس كافة قبل معود عي الحال مسالازم لاستعمل لا كدلك وعليه قوله تعمال وما رسماك الا كادة لداس أي الاللماس جمعا ( يعر دوالهم والحن والانس)وهان تو بنقاء صافة كافة اليماعد هاجيبالايهلا يقع لاخلا واعتاقس بساس كالمدلائه سكف يعصهم لي يعش و بالاسافة أصبراصافة الشيء الي تصب اله هذا اذا أو بد بالكادة اجمعة وادادهما الى أنه مصدرك فانه المرهري دلا لمرم منه اصنافة شيخ الى غسه فتأمل والعرب اسم مؤات ولهد توسف بالونث فيقال لعرب العراباء والعرب بعاريه وهم خلاف مجم عوالة للثلام مسكو للادرة لله مرباب والخلاف فيدلك وف سيم سعاماء في شرح القاموس و إن الكسر خلاف الابس موايداكلا متنارهم عن الاعن كأن الابس من بس داخهر أو أنف وتفصيمو ذلك كامتى شراح بقاموس تهان الراديهسد الثعبرابه سعوث لحامثتن لابس والحن والعرب والغيمد حاوباق لانس وفدفعتر عنيما لاسور والاجر وكويه منعو بالبالاثلبي بياسة حشره احلمي والمهتي بلحكي العصر لوازي ومنسهي عابه لاحماع ومهم من ردواللاتكة ويتصراه السبتي مستدلاباته لنكورالعاس بدبر وتعبرأرسات الماخيق كافة وبارع فيمباحكو عن الحليمي الدالسهق عله عنه وتعرأسه و لحلمي وان كال سيالكي و فق اعترافي تعصيل الله على البشر فدا هر ماله ساؤه عليه والأسالاعةا وعلى تفسسيرهما في حكالة الحباع الفروا لعكايله لايمه شعة صداً عُمَّا التقريلان مدارد بقوالا مناع اعتاثتاني من كلام أفعاب المداهب التسوعة ومن يفتي مهم في سعة دائرة الأطلاع والحنقا والاتقاراه لشهرة عدعلياء بنقل فستربشر يعته الواسمةاسهاد بعراء (الشرائع)المتقدمة كلها (الاصفرومية) و مستووفع الحركم الشرعى يخطانه (وفعاله على سائر الانبياء) والواع من الفضائل لحصوصية قمله عها فياداته بهاارتمع كهاد فوق لرائب الكاليه افساحة كانت أوملكية قال بته تعماي الكالرس فصاما معتبهم عني مض مجهمي كالم المورفع بعصهم درسات دلك المعض هو خف قة الصمدية الدهوأ والتورتلق سحصرة لوجوب والامتاق عبى الحقيقة الاهود كالله صلى يتعطبه والإحشنان حيثية التداثبة وجاحصل مكإن الاختصاصي لتوحدوجاتية الثهائمة وجاحصل الكالباللتكثر لذي المقسم عيى الحقائق المدوية وله عليه السلام ملما لحصالا وفر الحامع بين كالأمم كالهم فللحيث الكال لاختصاهى كان رسولا لحيم لعالم وموحث كاله الجعي الاشمرأكي كانبرسولاللا يس والجي فاعار من دلك رسالته صبى الله عديه وسلم العامة منه والحاصة وكيته الحصوصي المتعد وكيته العبي المشترك وللشه وآ حربته (و حدله سيداليشر ) ورئيسهم و بعائق علمهم بالقصة ثل والكيلاب واستسباد بعة هو اللدي نقوق قومه أوماهو من حاسه ونوعه والسيد الرئيس والحبكم والسخى ومد ساد سيادة وسوددا وكات صي الله عليه وسلم في كل أوصافه موصوفاتات ادة و تتفوّق وكان يقال له تصاحبند فريش وسند لعرب وفي شعر الاعلمي ﴿ يَاسِدُ لَنَاسُ وَمَانَ الْعَرِي ﴾ و تروي باماليًّا بناس وأخر خمسيم في المناقب

مسلى الله عليه وسلم برسالته الى كافة العرب والجسم والمن والانس تنسخ بشريعته الشرائع الاماقروء منهاد فعله على سائر الانبياء وجعله سيد البشر

والوداود في سنة عن أي هر وقر رفعه الدسيد ولا آدم فوم القيامة وأوّل من يشق عنه القعر لحديث وأحراج الامام أحدوا ترمدي في المنافف وأسمالته عن أله سعيد الحدوي وفعه أناسسيدوك آدم نوم الشامة ولاغر الدبت فالساوى في الرحه تصملاته يوم يحو غلمال من فيصور سودده سكل أحدعها وصف وفسه بالدودد الصق مقيد للعموم في الذم الخطاء على ما غرري عراسيان فيميد عوقه عن جرع والدآ هم حتى أوليا مرم من نرسال و حتياحهم المكيف لاوهو والنصة كل فيض وتحصيصه ولد أدَّم لبس للاحتراز فهو أفضل حتى من خواص الملاتكة ﴿ وَلَا الأمام عليه الاحساع ومرادها حديم س بعدديه من أهل ألسم (ومسع كالاعدال الشهدة الموحد وهومول) المؤمل (لا له الاستعمال عَمْرُول به شهادة ترسول) الحق (وهوقولك محدرسوا بالله) صل لله عليه وسسلم فساوسال كلمنال كلة والحدة مرعم، كامه التوحيد والاحلاص (والرم الحلق) كاهم (الصدريدم) وتلقه بالقبول (في حبيع ما تعمر ) به (وعده من أمور بدياوالا سرة) أى أنذ لقة من اعد بالمحمكيد فوالهم الادباء والرسل الكرام بالصدي والامالة والشلوح والعطالة فهده أوادع بنعاب تحب فيحقهم فالنسادي هو لاحدار بالحق المستق عس الامراكي كور ما معوابه عن الله هال مو فقالم اعتدالله تعالى عاما ك أوسد والاسته كومهمالا عدوعهم فدانيه أسارهي للعرعبد ممهم بالعصية والساء مهوام العوا معائمهاويه عنقاديا كال أوعدا ولم كدير منه شأ والهدالدهي لترقطالالوام الحصوم وطرق علل تحييهم ودعاويم مم السعده وسافر عمل دكر المولات شرعى رات المعيد وقد و (واله لا تقس العال عدمة وأمل عدا أحديه) صي الله عليه وسيم ( اعدا وب)وى ٥٥ لدا اعتقاد حقيقة اوت و شلائه مه كاردىر و خلامه من تحو رات العقول في و ودانشر ع م أمو حب عائد هاوهو كرمية وحود بمتصاد أخراة والا مرى حسم عدوار عجما ولاعتمعال ومدهد اقول لاشعرى وقبل عدم الحياة عما من سأنه الحياء وهومو بالاسترابي والاسترابيون عن الصوطة عن موب تعلم محل ولاصة صرف واستجوا غطاع أنحلق تراوحها المدن ومعاوقه وحابوته المهماوة بدل سال يحال واستنساس واو ب در غرائر ع الصاف في البعد أحربه صلى الله عديه وسم الاحواليا في تعرض بعد الموث فقال (وأقله لـؤالهمكر وكابر ) ر قد دم عاردالدوجود المتناه أنه شانوب يقيض روح كلاي وأرأى يحرجها وأحده فأدرونه مرمقرها ومن بدأعواته والمرادحيهم أزواح الثقلين واللائكة والبهام و الله وعام هم ولو عوصة الناجل حرر وح عده والارواح أحسام الميمة معال. في الساول الدهب الحدة بدهامه وقابل مستربط فيامشتك بالمدن اشدنا المدعد عود الانحصر ويعجرم لبوي وميث أوب - ٢٠ عرر أبل ومعده عبدا حدير عمليه هدال للسرر أسه في المع ، عليه ورسلاه في عوم الارض سعير واوجهه مقال اللوح الجموط والحلق مرعيبه ؤله أعواب بعدد من عوب يترفق بالمؤمن وأثبيه في صورة حمامة ومن الله أصا و حرب اعتقاد ب لاحل عمد علم الله تعالى وأحدلا تعدد ويسه والمكل مقتول ميت بسب الفاء عوره وعدد حصور أحله في لوقت مدى عل الله في الارل حدود موقه وسما يحدد أهادا وحلقه مي عيرمهم ومدخليه للفاتل صه لاماشره ولاتوجد والهابولم الفتل خارات عوساق دين الوقت وأسلاعوب ميعبر بعام بالمداد معر ولاباوب سلالتقش غنعت اعتقادات سؤالي ألع مرجتي أيجال الموتى أسال في فدوره العدة م لد في وسند تصراف الماس بالتابعان بلمار وح اليالميت جيعه وتبكمن حواسه فيردالهما غوفف اله فهم طساب والأتي معدا خواف من الحوس والعل والعقل حتى ساله لم كان (وهما شعص ) أسودان أورة ب (مهر البيدائلات) أي ديد تعليدان معورهما الى أقدامهم الع الساري أماجه يشقب لارص مهما كالمهما كالرعد القاصف وأعسما كالبرق الحاطف بالديهما مقامع سرحديد (إلقعدان العندق قعره) أي بعد سام دفية هدافي حق المقبور وفي عسيره بعسد الموت

ومنع كالبالاعان بشهادة التوحيد وهو قول لااله الاالله عالم تقارت ما شهادة الرسول وهو قولك محسد رسسول الله وألزم الطلق المدينة في حياج ما أخير عليه من أمور الد ثيا المال عداجة بأمل المال عداجة بأمل المال مداخة بأمل سؤال مسكر و كروهما شخصان مهيبان ها ثلان و فعد الوس و قوله شخصان مهيبان ها ثلان

المصلوب (قيساً لانه) أوأحدهما يترفقت « رُمن و ستهران آ عافق و الكافر ولوعرف أعد أرَّه أو أ كلته السَّاعِقَ أَجِواْقها وَكذا القريق والحريق والحريق الدي قالون (عن شوحيد) أي وحدامه الله تعالى (وارسله) أي رسد لله الاساء علمهم السب مروما للعوا وقال فرطبي المثلفث الاحاد مثاق كمفية السؤال والخواب ودلك عسب الاأعديس مهم مراسيلل عريعش اعتة دايه ومهم من سكل هل كلها الها وحدا السؤال تناصم قاء الامة والواديما أمة الدعوه واستحدا الومنوب والمرجوب و الكافر وبدو ورد في حق جداعة الم سم لانسستاوت كالمرابد والساله والأنواعة برامر بالمه التحقيب الامعامة، وقاسو له الاحفال توقف وحرَّم السيوعي بعدم السوَّال لفدهم تدكيههم كالراح كمَّة الأالحان (دیفولانه) کل حدیلہ میں او یا سریا ، او بالعر مہ مطلقہ کانہ آفواں(مریز ک) اندی خلف وسؤالہ و رقت (وماد مال) الذي كستامه (وس لما) من أوسى لما لما وأمر بار سعه وعلى اسيوطى الناصؤال يقع السريارة وهدفاصورته الامكاره لرحدام حداوهي حس أعاب عربها تره الهمياء بدالية كاره الى ملائكه البدائر حد كمت سعيد الرائد - حام من ر مناديد وعة دالم حين ماهذا الذي مت عليه (وهمافتانا القبر) - الي فناس مد عالى النصاس و لامتحال وقد هال مهما عيرهمد من الصور الهديمة ديمًال للكل الديات عدم شهمها (رسو الهما وَباصه عد ما ما محصل ف ا غيراًى هـ د السؤال هو مين المناه رهي الاختيار والاستعال بالمدر إلى اليت أواليم أوالي الألكمة لاحظة علم كل شي (وان ومن بعدات لهم) وسيدسته وهوا تضمام العديعشه الى بعض ومنه الحد شاوسر أحد من شعف الفير سير من سعد وقار والله تقد أند ق على هذا العبد الصالح قيرة حتى فر ح شخمه وق أخرى مُد عنه تم فر م شهمه (و به حق) با شالماق حد بث ما يا المرفوع باهده الامة تدلي في فنورها فنولا أب لا تدافيو له عوب لله ب إجمعكم من عسدات التعريدي؟ عجمه ثم أصل صل الله عليه وسام موحهم عليناه والأوقوا بالله من عذاب القام الحديث وفي العمارى عن أجماء ت أمركمو فأنث قامه بالرسول لله صارا لله عليه وسلوخط ببافلا كرفتنة القبرانش يفتش بها المراء فلساذك دنت م اساول عدة ترفال (و) اله (حكمه) من شدندان (رعدل) مد لايه الثال عبال حقده والمعالك متصرف في مل كه كرف سناه الامر أمره والحيكر حكمه لا سان ي معل (على المسهوروس) معا كاهو ملاهب هو السبعة (على مرشاء) من تكوب من أهل لعب أب وحكمه الله تعالى فيه أطهر ما كتمه العملاف للدريا من كمر أواعمال أوصامه أوعمدت بساهي الله مهم الملائكة أو ومعجواء فاهم ويجل انقول فيه ان تذاب القبر هوعذاب البرؤخ وأشيف الى القبرلانه بعالب والاصكل ميت أراد شه تعذيبه باله ما رادهم أولم يقبرو على الروح واستدر صعاباتهاي ويعد الده الروح اليه أوي خرعهم على قول من عال ت العدب معض الحسد وهو قسمال د تم وهوعد سي كدار ومنقدم وهوعد الدا مصاه ومسعب اعتقده الانعم بقدير حق لدوردق دال من المصوص ولاعدص تؤمى هذه الأمه كربه الايحتص فانقمور وتامللكه من فكوث ورال عقهة عناو تعسيرا لحمة التي رال عقله وهرا عاما من على وعمال وتعوهم ومن الهيمتوسيعه والفرط فياد من الحماد وصع فنديل وبه والمتلاؤه بالروح والرامال وجعه ووصفس باص حبه وكلهدا محول على المقاشة عبد تعليه وجب عساء عددان المعت حق وهو اعلائهم بعد الحيائهم بحميم أخرائهم الاصيم تيمن أنها النقاعس أؤل حرالي آخره الدورد

م الثالاتان والاتتابر وأكثرها ديخان متاويل لافري دلك من من بعاسب كتمكاهموجير ما ... صحمه اللواوي والمتاره واللفك والطور عبارة عن معني بعدوهو الاحراج من بطور بعد حموجياج

(سویا) تماماً (داروحوجمد) کامل خواس و آفز شعب بومن باسا سو لاعبی لر اس رحده اس الفصل لوجود آدلة النصق و أدفئ الحاصرات بوطنی بال ست ادا غلامیش حتی بدفن قال بعجهم ومثله

مو ما ذاروح وجسد فيسألانه عن التوحيسة و لرسالة و يقولان ه مى ر ما وما ما ومن ليبال وهماد ما معروسوالهما ومن المعدد الموتون ومن المعدد المقروأة حقودكم معدد المعدد على مايشاء

وأسابؤهن بالمستراثادي الكعتين واللسان وصفته في لعظم أيدم ل عدة ث السموت والارض قورن مسه لاعبال بقيدر الله تعالى والصديومالدمثاقين الدروا لحردن يحقيق بمسم العدل وتومنسه جحالف الحسنان في سورة حسمة في كف النور فيثقل مها المزان على تدردو حاتما عددالله بعصل الله وتطرح سيرتف الساك ق صورة فدهاق كمةالعالمانعون جوالمران بعدل اشهرأت عوامن بأن الصراط حق وهو مسرعدود علىمتن جهيم أحماد

الاحراء الاصلية واعادة الروح سياوان اعادة الاجسام عن علم محض وحدها الماتعالى بعدا بعدامه بالمكليه وقييءن تفريق محض فيسدهمالله لعين والاثر جمعائميث لايبق فيالحسم جوهر ثافردان على الاتصال و ي لقول الأول يكول الحسم لثابي هوالاول العدوم لعينه لاماله وفي اعادة العرض القائم بالاجسام تبعا محله مذهبات الاول أتعاد بأشعاصها التي كانت ف الديباة عَمَّ ما إسم حال الحياة وهو قول لاشعرى والتحاما بالماتها مصلفالات العادات بعدائعتي فالرم فيام العبي بالمعي وهوقول بقلاسه و نعض المعتزلة و لكرامية والحوار رمي والاؤل الراء وفي جواز عادة الرس قولات ومما يحت عنقاده الناسيوم الاتسوحقوهومل توم خشر اليمالانة هي أواني أب يكل أهل الحية الجية وأهل الموالمار وبالحسال وحله أمور لا أحرة عنة دأن أحد لعمل حق وهي كتب الاعبان البي تحيية بالللائك ماقعاوها فى الدنيا والرافع الصف الرجم حربه عث بعرش و مكل مديدى وبعطى صدماما جي وهوالمؤمن الطأثع أو بآلشمال وهواككافر والإس العادي ملتى الطائع عيي شهوروس موراليوم الاستخراليزان وغيره وفلاذ كرذال فقوله (وأب رئيس ايران) والوزن لعة معرفة كية رأسرى على وحه محدوص و على على المقدقة يمكن مكن مسلامي تعين حوهر مو صد الوار بن العدا المابع عرف الصم ميران مثال (دي مكفتي واللساب) كنه العسمان وهي من يو رو لاحرى من طاة وهي السيا آسا (وصدمته) أي مديران (في بعدم به ) أي كل كفة مند (مثل طب الديوان والارض) وقد حديث الحمال رصي الله عنه أمه فال توسيع موارس توم القدمة ولو وصعت فيهن اسموات والارص ومعتهى وفي حديث آخر ب الحب توضع عَن عن العرش والدوع تأهماله و يؤثى بالمراب فشصب من يدى المه تعالى كفه المحسمات عن عبي العرش مقائلة العمد وكدة للسيد "تبعن بسار العرش مقائله للمار ثم النائشهورانه مدان والحدغ يع الام وخيلم الاعال عباو ردنصيمة الحدوق لاسياب والاسمار التعديم وقبل بحور أن يكون للعامل بواحد موار مايورت كل مها صاهامن عمله (يورنافيه الاعمال) كي أع الله هناد لمكاهين هراج بداك اللائكة لأبه فراع عن العساب وعن كابه الأعمال خصوصه على وليأس العف هي الى تود م ف المراب كيائي وكد عراج منه الاحمال ولا و الاعليم السلام تشريعا لقدرهم وكدا من يدخل من أساب الاعل من هد مالامة كاو ودفي حديث ( مندرة الله تعالى) وعسب حكمته وبدياح صمته والمستباللميزات حبرال عديه البالام (والتحومةُ كمثاقين الدروا لحردل) عد مأت دو أسب الهملش لعنال والمورس كمه وآجرها علمعو به يقال الرئ مني ما العليمة الراحة وأبكر لحوهري المبازوالمناصل حمعماةال والارماري فيصوء الشمس والحردل معروف إعقيقا غمام) صفه (ا عدل) عقتصي لحكمة وهن الورون ألكت التي سفت على على العماد وأعمال لاعبال فولان الاؤلندهب البسه جهورالمفسراس والامام والعالى واستقراله التحطية وأشاراليسه المسم غوله (واصرع الماع الحساس) وهي لاعبال السالحة عدان تسؤر (قاصورة حسسه) نورانية (في كفة النور) وهي العني العدة العسنات (فيثقلهما البرب على قدردر عام عدالله تعالى مفصل الله ) سعامه وتعالى (وتعارج معالف السياس) وهي الاعمال اسياة عد ال صور (في صورة قيمة) على بد (في كفنالعلة) وهي النهال العدة السياس ( فعف م المزان عدد منه) سعامه وتعانى ولاعتم مساطقانق حره العدة وقبل يعلوانه أحسماعلى عدد نلك الاعدال من غير قلمالهم ومن فولندأبورك مقدن العداد بالاشان به ب في الديبا وجعل دان ولامه لاهل السيعادة والشقاوة وتدرف العباد مالهم من البازاء على الغير والشروادامة الحة علهم والقدالوق (وأن يؤس، ف اصراط حق) نات بالكتاب والسنة واجماع الامة (وهو )لفة العار ق الوصد لابه يمام الدوة وشرعا (حسر عدود على من جهم ) وده الاولون والا موون ذاهبين الى الدة لان جهم بي أموه واللهة (أحد

امن السيمية وأدن من الشعر ) ومن هيئة هل السيئة بقارة على ظاهره مع تفويض عم حفيقته البيمة سيعانه وتعالى خلاه للمعتزلة وطوله تلاثة آلاف سنة أمصحودوا لف هنوط والمعاسنواء رجعريل في أؤله ومبكائيل فيومطه وفي حافثيه كالالب معلقة مأمورة أحدس أمرينيه ودبه سدع فعاضر بسئل العبدعبد كلواحسد على توعس العباد تومره والعباد عليه منه وسافي سرعة الحاة وعدمها وهام ور عِنَالَ وَقَدَأَشَارَ لَى ذَلِكُ الصَّفِ عَوْلُهُ (تَرَلَمُهُ أَنْدَامُ سَكَافِرِ مِنَ) وَاسْافَقَيْنَ( يَحَكُمُهُ لِمُنْعَلَى فَهُوى به في المار) الماهلي الدوام والتأسد كهؤلاموا والمحدة بريده بنه تن شريعُو كمعض عصره ورمس مُن قَفَى أَنَّهُ عَلَى لا عَدَابُ هَذَا القَسِمُ الأَوْلُ وأَشْرِ في نَفْسِمُ \* بِالْغُولُة (وَتَنْتُ عَلَيه أقدام الوَّمْسِينَ) وهم أهلو هان لاع لواعالجه والسطورمهم ساسية تعاصحهمالله سالله لحستي (عصل الله تعيابي) وهم اللاين يحوار ون كعارفة العين والعلاهم كالبرق المحاطف والعلاهسم كالراح العاصف والعدادهم كالطير والعدهم كالجواد الساق تماخوارجيا ومشائياوجنو عيحسب تفاوت لاتمال ويتسم الصراط ويدق محسب الشاراللور وضبيقه ومن هنا كالدقيقا يحق فوم وعريصاف حق احراس وهو واحدا في نفسه (فاساقوت لي د رابقر ر ) أي لحنة والحكمة فيه طهورالته ومن سار وان أصراطية تأسرلة لومهم وليتعسرا ككافر بعوا مؤسين عداشترا كهم في العبور وجد يجب عنة دا ن بعرش حتى بالشارهو حسم عسم يوراني عاوى محيط تعميل الأحسام وهوأؤل يحاوي بمتعالي في مول وعماعِمه اعتقاده آن کرنیجق باشاوهو جسمعسر تورای سیدی العرش مدحق به مون استمناه سابعة وهوعيرالمرش عني فعيع وتمناعب عثقاده أن يقمحي بالشاوهوعمايم يوراى حالته الله تعالم وأمره تكتب ما كال وما كوب الي توم القيامة وتساعف عنقده ب الوح حق مات وهو حسم عظم نور ي كتب فيه للتم بادن الله أعالي ما كان وماهوكال لي يوم الليمه ومما يحساع تفاده ان كلا من المكاتبين على العمد أعملهم في الديمان كالسين في اللوح الصفوط عافي تصفيا المراسكة وكاين المتصرف في العالم و سكاتهم من يجف الحاملة كلا لوسع بحث العرس من لالث ( و أثابوس لالحوص الور رد) وهو (حوص ) ميد (محدص به عليه وسم) الدى بعد وقالا حرة وهو حسم محدوص منسع الجوالب ترده هده الامه وعند مسلم مل حديث أس في رول الم عمل منا الكر ترهو حوض أرد عسيمه أمني يوم القيامة وعدهما من حديث صامية ود وعقلة من عمر و حسب وسيل من مسعد المادر طاکم عی الحوص وس حدرث اس عمر الماسكم -وض كرين حر معد در و وال الديراني كريد بكم وبنن حرياه وأدرع وهو لصوات ودكر لحوض في مصح من حديث ألي هر برة وأي سعيدو عبد بله من عرووحد يفة وأي درو مارا م - عرة وسارته من وهب ويو مان وعائشة وأماماة وأسماء وقدموج أحاديثه الحا فلاس ماصر الدين الدورتي فيحره المتوعب فيه وصواهر الاحد شامه محاسدا لحمه كالله الحافصان عير (ويشر منه الوسوم) الدين وفوا بعهد الهوم شافه ومانوا على دلاله بعير واولم مدنوا وهدا الوصف والاشمل حياج مؤمى لام سابقة بكنه تلاف طواهر لاحدث الهلايرد الامؤمنو هده الامة لان كل أمة عند ترد حوض سهار تحصيص حوص سب سبي الله عليه وسلم بالدكر لو روده ولاحاديث المالعة سام تواتر علاف عيره لوروده بالا ماد (فل دحول الحدة و العدحور صراط) على العجاد وليكن حول تقدمه على الصراط أوتأخره عنه لايصر بلاعتقاد واعبالواحب اعتقاد ثبوته (من شرف مده شريه لم يتكمأ) أي لم يعدش (نعدها) أي بعد الما اشر له ( أيد اعرصه ميسره شهر ماؤه أشد بياصيس الله وأحلى من العسل جويه أبدريق عدد بحوم المحمه) في المحميم من حديث عدد الله معروب العاص وصى الله عصمار وعه سوصى ميسرة شهر وواره سواء ماؤه أبيض من المان ورجه علي من الملك وكيراره أكثر من عوم اسماء من شرف منه لايطما عداويها ما يحديث

من المسلف وأدق من الشعرة ترليط سعأقدام الكافر من عكم المعسمالة دنه وي م م الياسو وتاشعليه فدام للؤسين ستمل بله درسامون ليد ر العرازر أب ومن الحوص المورودحوض اعدسل الدعلب وماريشرت منه المؤسون صل دخول الجمة وتعدد جو راصر ط من شر ب مده شربه لم اعلم دهده ألا اعرضهمستارة شبهرماؤه أشده اصامن اللنوأحلي من لعسل حرله أبار يقءدهابعده تعوم السجياء

س ويه من لابار ال كعدد عوم اسم اعوق رواية للدم "كثر منعدد عوم السماء وفار وايه أحرى له عدد عدم وفير أوج مه تعالى الى عسى عليه السلام مو صعة تد عليه الصلاة والسلام له حوص عد من مك الى مصاع منهمس صدآب من عدد محود الديماء وله لوت كل شراب احده وطعم كل شار وله (ويا معروبات الله من مسكور )وفي صحيح مسلم من حديث تو مات عب فيه معروبات عديد من حية أحد هم من دهب و لا تسرس ورقو تروى الما معديد قالوا، وسول الله أن ندر لما يوم المشر فقال على الصراط فاتام تجدوق معن مرائدت عدول معل الحوص وقي هذا تسبه على تراب المسراط والبران والحوض وهي مسئلة تودب ويه أكار أهل اعم (وال ومن الحساب) ماد كرد في معديث عررديه حرحه المهوى المصاوهوتوب شعاده سلاالا صرف من اعشرعلي عاتهم وأقلس ع ساهده لاد (و داوب ساس دره في منافش في الحديث) دي العدمين من حديث عاشة ومي سه علهامن قوقش الحساب علف قالشقلت أليس شول الشفعال صبوف بحمس حسامت عرا قالدتك ا مرص (ر في مماع دم) كل الله كدميه في الديد المير والعسير والسر والمهروالتو يم والفعل ر عدل (د لى من بدحل له معرحسات) كالسعب ألما (وهم مقر بوت) د مطلهم أبو مكررهي الله ع مع ولا عداس مسروى مرفوع من عاشم ومي المعتمد ساس كالهم عد سون الأي كروى العديد من حد بت أن عد من عرصت على الأم مقبل هذه أستان ومعهم سعوب أعد بديدون الجبة بعسم حساب ولاعداب والسلم منحديث أينظر الرة وتمر بالمنحصين بدخل من أني الحمد سمعوب المداعير حساب إلى الريرة في المعث من حديث مروس حرم وأحط بن مع كل واحد من السبعين ألفا سعين أساواد أحدس حد شاعسد الرحوس أباكر بعدهده الربادة وآراعير مهلاا سترديه والاقد سيرديه وأعطاب وم كارول سنعما أند فال عبر فهلاا متروية فالبعد المتروقة وأعيل الفكد وورام متدالله من مكر من ياره الحداث (دسال مله ١١ في من شاء من الاصاء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الانكمار عن كديب المرسلين) في الحاري من حديث أي معيد رفعه بدي توج يوم القيامة ويقول . لما وسنعد بلمياري وغوادهل مشادغول مرده بالامته فيقولونهاة بالمريدارة فوق مروشهدللث وبول محدوامته عد مناوه من علمه على الني نوم اله مداخلة إن وقيه وغال هل بعث مومل علايت (ويسأل مدع عراسية) فعدد المرمية من حديث عالله من لكام في أي من القدرسية ل عنه الوم القيامة ومسحد من يعرفه مامن داع معوى أي لاوقف اوم عداء الارم الدعوة مادعاد موال معوسل رجاد (د - ال - ماع الاعل) عولا كات وبعد أواعد مكسوية ولابعد احدها كتبيار كانت أوشراشت الانالورن عد أنجاب سام الاراعة من حداث أي هرامة أول ما يحاسب به العبد وم فيده من عله صلامه الحديث وسيأحدي العلاة (وأن يؤس بالخواج عصاة الموحدان من الشار) هي دار عدات تحميا م صاحه السمع والإجرابهاسوي بني آدم والاجاراكند ، آلهة أن دون الشاقير والد معارالكبريت لاسدة اتقادها (بعد الانتقام) ولايدوم عذابهم مدة قائهم بلءو تون بعد الدخول حديث عسلم بتدمقداره، فلاعدول عني عرسوامع (حتى لا يدو في حهم) وهي العابه. عد من الدروهي لتي فم العصف الموحد من وهذه الصعه هي الي يحيير أماما عدا ها والتحل من العلوا معالين فيه عدروا كعالد فواحد والمتاه والمأبر عدقة لعليافي عرب فرجير (موجد) المعالى الله تعالى در الصفحى من حديث ألى هر الرة في حداث طو بل حتى أد فراع لله من القدام بن ا عدد و أواد أعجر حرحته من أو دمن أهن اسار أمر ملائكة أنجر جواس لـ اومن كان لالإمرك بالله شاأي أراد أل برحه عن يقول لاله الالله المدالت وفي حديث عند لله معرو بأي على المارزمان عه ق الراء ع أنواع، أس مها أحد على من الموحد من عل العلمة العلماهاذا لم يسق مم اأحد عبراء كلفار

قيمه مريان ديروريه من الكوثرو أريؤ من بالحياب والموري المساوية الحام سرفي خيا باولي مساعوفيه والي من بدشل ا به به بهر حد ساوهم dame - suy or ال شعال أداء الأعال ال والرساة وحلي ماء مرالکام عن کلد ب ا سمي رسال ١١ ندم، عل سا وسال اسلان عن لاعدل وال وامر باحراج وحديهم يبر امد دالانامام حير لاسق فيحهم موحد بعصل أنيا تعالى فلا علد في البار مو حدل

أنى الموت في صورة كيش و دي من الحدة والعار و يعرف كل عد من بعر يقي كال السي لار بعية (وأدبومن فشفاعة الانساء) عامهم الصلاة و سلام ( تمالعد عثم الشهداء) هكدا أسرح ماماحهم حديث عملات عفان ومعالله عدرهم وميم شمع وم عرسه ثلاثة الأساء تمااعلمه تمالشهد ع وقد تقدم في كتاب العلم واعلم ال الشفاعة لغة الوسلة والعلب وعره سؤال لحير العبر وهناوا حمات ثلاثة بتعين أعتقادهامتي كلمكام الاؤل كوبه صلى للمعسه وسلم شافعا والثان كوبه صوالله عليه وسير مشفعا أيمقول الشفاعة والثالث كونه صلى المعليدو سليمقدما عنى ميره س حسم الاساعو لرسلي والملائكة فشعبي اعتقاد الهاصبي شاعب وسلروان كائله شاعب الأأب أعظمها شفاعته صيالهعلبه وسلم المختصة به للاز حدَّمن طول الموفق وهي أول مقام المحمود باسها في ادخل قوم احمه بعبر حساب وهي يختصه بهصلي الله عليه وسمم كاهاله سروى بالنهامي استعق دخول اسرأ بالا بدخلها وتردد المو وي في اختصاصها به سبى الله عده وسير عال المستى لا به لم يرد عن صر به الموت الاحتصاص ولا سعيه والعهافي احراح الوحدين من البار و يشاركه في هذه الاسباء والملاثيكه و الوسون واصل الماهي عياص فقال ال كانت هذه الشفاعة لاحراج من في طله مثقال درة من على احتمت به صوالله عليه وسلم والاشاركه غيره فنها سامسه فحازيادة الدرجات في لحمة لاهلها وحؤر لمووى احتصاصها به صي بته عمدوسل سادسها في جماعة من صفحاء أمنه وإنعاز رعهم في تقصرهم في المعاعات سامعها فين دخل في النارس الكامار أن يحصب علهم العداب في وعات محسوصة كما في حق أي هالب وأي لهب نامهما فاطمال المشركين اللابعديوا دكره الخلال سيسبوطي وأبائنا وأعتقاد مشاع شما عتمسلي الله عليه وسلم فيأهل البكائر وعبرهم لاقبل دحولهم السار ولايعد،ومجاعب عنقاد، تسقاعة عبره صلى الله عليه وسنغ من لاندياء و مرسلي و الانكة ( ثم سائر ا وسين) شعم (كل عي حب عده ودور ميرا ١) ومقامة (عبدالله تعالى) في أرمات المكاثر كما عاه في لاخسار الداية على دلك (ومن افي من المؤسين) فى المار (وايكن له شميع) عاصة ( حرح يفدل به عروحل) في العصص من حديث كي سعيد فيقول الله تعالى شفعت الاشكة وشفعت اللبول وشفع لمؤسون ولميسق الأرحم لرحين فيضض فيصة من الدار فتصرح قوما لم يعملوا حير قط المديت ( ولاعلد في الدر مومن بل تعرج مصامي كان في قسم ما قال درة من اعمال) على المصحب، من حد من أن سم بديد حل أهل جمة الحد، وأهل المار البار شريغولالله تعالى أحرجوا من كالهافيلية مثقال حيد من حول من عدد وقير وابه من حوالس شهر وقد استبط الصنف من قوله حرجوا من كان الح بحالة من أيش بالإعبان وحاديبه و بن لعلق بهالمون فالوأمامن قدرعلي النطق ولريفعل حتى مات معرايفاته بالاعبان غامه فعنمس المكون متباعه منه عيرله الشاعه عن الصلاة والإعلد في النار و عمل خلاف ور عمره الشي فعد ح الى ويلغ سعى ال العسلوالله الايشقم والحد عن دكر الانعل اللهاء مذا الواتحدة عراتيهم) مدا لامو راساعية التي تقدهم بالها يتحدقها المتكام والصوف والمحدث ذمناهجا هوا مقل اداسطراع اهوق وتوعه وأما حوازها وصروري والعقل لاجتدى ألى وقوع ماثر فاسطر واحبعا فاستمروان كال عدوي بريد عليهما بالكشف الااب النكشف قاصرحكمه عليه فلا يتعدى انفع المستعاد منه اليحيرة والمافرع المصنف من ذكر السهميات شرع في ذكر لواحق العتقد دفقال (وان عتقد فط ل العجالة رصي المحجم ورثعتهم) ودر جانهم ومسرلهم فيعطى كالدمهم ما يستصفه ما التعصيم (و) بعتقد (ال أعمل سس بعدا سي صي الله عليه وسدم أبو كمر ) الصديق (تم عمر ) من الخطاب (ثم عَمَانَ) من عمانَ (تم عبي ) من أي هالب (رمني القعميم) هكذا ترتيب أعمليهم على ترتب خلافتهم هكد أجمعله أهل اسدية اداسيوب كالوالايقدمون أحداق الامامه تشهيمتهم واعايقهم بهلاعتقادهم بهأفصل وأصلوالا مقمن عرموق

وأن ومسن بشسعاعسة الاساء ماعلاء تم الشبهداء شرسائرا لؤمين كلء يحسساه ومنزلته عند الله تعالى ومنبق من المؤمنسين ولم يكنله شفيع أخرج بلطل الله عروحل بلاعلدفي الدار مؤمن ال يحسر مرملها من كان في قليمشق ل ذرة من الاعبال وأن لعنقد فضسل أأجدابة رمني الله عبيرو ترتيهم وأن أصل الناس بعد الني مسلي المتعليسه وسلم أيوبكرتم عرمعمان معلى ومى APEAN!

العارى من حديث الرعرة ل كاعم بدالساس قرمن للي صلى بله عليه وسرفتعير ألكر تمعمر م الحساب ثم عثمان من عدال ولاي د ودكا قول ورسول الله صلى الله عسموسم حي أفضل أمة سي صلى الله عليه ولمع أنو لكر تُم عَمَر ثم عَمَات راد علماني و يسمع دلك رسول لله صبى الله عليه وسع علا يسكره (دان عيس الطل عمدم العدلة و إلى علمم كائني لله عرد حل درسوله صلى لله عليه وسم علمهم أحاشاء بته عروح عالهم بعمومهم وحصوصهم في آكمن قرك وشهدت اصوصه يعد شهم والرصيا عنهم سيعة الرضوان وكالواحيال أكرمن أبف وسعمائة وعبي لمهاجرين والانصارحاصة بقوله تعملل والسابقون الاقلون من الهاجرس والانصار وفوله تعالى بدهر عالهاجرس الاكباث وعديد بترمدي من حدرت عبدالله مرمعه والله للمي أعصابي لا عدوهم عرصابعدي والشيمين مي حديث لى معيد لاتدمو أتحدي ولنعمزاء من حديث المامسعود اداد كر تعداي فامسكوا ومناقسالعمده وفصالهم عديدة وحفرق علىالدين الريستعصالهمما كالواعلية فيعهد رسول المعملي للتعديموسل فأب بدلت هبء فليتدبرا العافل النفل وطريقه فالرصه فدرده والرسهر وكالرآسادا لايقلاح فماعم تواثرا وشهدت عنوص (فيكلدلك) أي ممادكره من فواعد العقائد (مماورد بالدالاحدار) من والات الاغة الكار (ومهدمه) ي سعته (الأكرر) من لسعب الاحرم (عن اعتقد حسع لك) حله و تعميلا (موقيانه) معيدا عامه (كأن مي أهل الحق) وهوعمرة عن كل ما يحس اعتقاده فالعبي كان س الدين مست عقائدهم (وعصرية السب ) أى جاعتها والسية طرايقة الني صلى بته عدموسير وطرايقة أجديه ( وهارق رهما الصللال) الرهما مادون عشرة من الرحال وقرل السمعة الح عشرة وصوالي أو بعل والعلال عن العاريق المستقيم وقط دوالهد به (وحرّب للدعة) أي أصارها والبدعة المعلم اعدامه للسمه أوالنا الرادنا عرب مناعة فيكون عدف متدف أع جناعة أهل للدعه والمراد بهم فرق الصلال المندعة كالمعربة والموازح والمكراميه والروافض أبواعها وأصمه (مسألاله) سعابه وأهال من عقده (كال عصي) قدم المد الاعدان والاحسان (والمساس الدس) والراد ف العقائد المتعلقة الدين و سألداك كدلك ( مكادد السوس ) وعاملهم ( مه ) حلوه ر ( أرحم الرحم) عيد عوة الداهير (وصلى الله على سرد) ومولاه وهاد بدا (عد وعلى له وعلى كل عدد مصطفى) هكد في عض العلم وفي نعصها سهاء كلام بد دوله أرحمانوا حمل لا كون هذه الجلة من ريادة النساح وقد حوث لعادة في المتمرية تعرك والمه أعيم وهدا أحوشرح كأسفواعد العقائد فوعت من تحويره بعدصلاة العلهر من يوم المسي لا يتر عن من و ع الاقلسة ١١ عن الدولة قلام مصرالهم يسرما عام ماني قال والله وكاتبه بعدد فصرا دس توالميض الحد مرتصي الحسيبي عمرالله له عدم وكر معطام دالله ومصلما ومسل ومستعمرا التهابي بسمالته لرحى الرحيم وصلي الله على سيدما محدوآله وجعيه وسيرتسك بالله باصركل صابو و (الطصل الناب) و من عصول لار بعد (في) سان (وجه الندر م) والمهل (الى الارشاد) والهداية (وترتب در مان الاعتقاد) دانسته و أهل الدد به وارتوسط والبواية (اعم تماد كريه) آ معارفي ير جمَّالعنيدة) المحتصرة (سعيال بقد م) دلك (الدالصي) وهو العلام الصعير بتعليما بها (في ول اشأة) كالحاصراء (العمد) في صدر: (حدماً) أس من الاعفال عده ويتمكن والمنافحة ومد ما هذه حتى كمون نقش على الحر ولا يمر عديه ما يحداله، ( تم لا برال ) مستمر على دالله حتى ( يدكشعمه معماه) وسر وحقيقته (في) سنة (كره) وهواساوع ومابعده (سيافشية) وهد هوالندوج و الرتب الشارالمما(ة تدارُم) فيحقه وحق عبره (الحمل) بشبط صوره الدركة في المفسر بتعهد هاو رعايتها ( ثم لتهم ) التحقق في مدريه ( ثم الاعتقاد ) أي عقد القلب باثباتها في النفس (والايقان) بها (والتُصدِّين) سفيها فهسده ثلاث مراتب آلاول الفهم أي تعاسب الحصلة من طواهر تلاث الأيفاء

وأنايعس طنعميع صحابة ويشي علمهم كيا آئي الله عروحل ورسوله صالى شهعليه رحيرعابهم أجعسين مكل دلك مميا وردسه الانساروشهدت بهالا ستارهن اعتقد جيم ذالنموقنابه كان منأهل الحق وعصابة السسنة وهارق رهط الطسلال وحزب المدعة فنسأل الله كالمال فين رحسن النباث فياقدن لنبا ولكافسة السلمار حتساله أرحم الراحين وصملي لمه عبي ساريا مجدوعلي کل عبد مصطفي

(الفصل الثان) قوسه الشدر به الحالا رشد وتراب در حال الاعتقاد اعراب الاعتقاد العقيدة يسي أديقدم الحالمات في أول بشوء الحالمات حفيل غوارل المسافية عدادة الحفيل ما الفهام غوالا عتقاد والتعالية به الاعتقاد والايقان والتعالية به

ودال مماعصل فيالصي لعبر برهان شي وصليل ألله ويحاله علىقلب الأقسان أب شر ھ، في أول نشوه الاعال مي عسير حجة الى جمة وبرهان وكبف يمكرداك وجدع عقائد العوام ماديها التنقي اعرد والماليد الهضائع بكوب الاعتقاد الحاصل عمرد التقامد عسير حال عشروعمي تصيفف في لاشداءه \_ إمعي مه ممنى لارالة سقيصطو ألق السنه فلا يدمن أتقو بثم واثباته فيبشس الصيبي و بمامی حتی پیر مع ولا بتزول وابس المآربق فيانقو يته واثناته أبينها صعة الحدل والكلام ل شايعل تلاوة القرآن وتصبيره وفر فقالحديث ومعاليه وبشتعل توهاكف المنادات ولايرال اعتقاده رد د رسو ما عايمر ع -عمله من أدلة عقر آن ر خصار کا اردعلته می شو هدالاعديث وموائدها ر عابدطع عليه من أتوار العادات ووطائعهاوع ويسرى البسامن مشاهدة صالحين ومحالستهم وسواهم وجماعهم وهدا تمم فيأخضوع لله عروجل و لحوف منه والاستكامه له و كموب ول التقيل كا هام لذر في الصدروتكون هده الاساب كالسني ويترسنه حتی بمودان اندرویقوی و او تقع آعراه طبیة راجعهٔ آصابها ثابت

الشبة عفد لد القلب على دال المعي الذي الهمة الشالفة متصديق بديث بأنه حق بالمعي لدي أراد م مله ورسوله على لوحه الدى قاله وان كانلا غف عي حقيقته فالتصديق لا يكوب الانعدا لتصوّر والاعداب عامكون بعد التعهم ولايعتقد صدق واله صها الاادامهم معى مقاطها طدالت قدم العهم على لاعتقاد عي النصد ي (ددلك) بقدر (مما يعصل) وينيسر (في الصي) و ٥٠ ي ( نعير وهان) ودسل (ش فصل الله تدلي) وكال بعمله (على فلم الاسمان شرحه) و المساحة (ف أو ماشه) وهمو رو عالا عال من عسير حلحه الى) الله نه ( جمة ) على الناله " (ورهمات ) ، بر دالادله الدى يقتمي الصدر أبدا لان متصديق بالامور ألحاية بيس حفال وكل عاقل يعرانه أريد مدمالا ماط معاروات كل اسرفه مسمى ادا علويه من أو محاطبه موم مسدد المالسم مكامه ان مقد كويه كاد بالتعراصه على حلاف ماهوعليه والمكمال يعتقد كويه صادعته مراء المعلى ماهوعته فهد معتول على سبيو الاحمال عكن تابعهم من هده لا فاط أمو راجليه عبرمهمله و تكنه شده بي مها (وكيف سكردلك و حسيعه شا مرام) ص سوفةو هل مادية (مادم البلق لمرد) عن الادلة (و مسماعض) الحد ص من عَبر البايشوية الني آ حرسواه (مع يكوب الاعتقاد المحض الحاصل عفردا تقليد) لمعبر (عبر عال عن نوع من صعف) والوها، (في الاعداء) أي في أوَّل لامر لكن (على معسى الله لله والارالة القصه لوأ التي البه فلالله س تقو يتهوا المائه في هس الصي والعامي حتى يترشُّح ) بالك فيه ( فلا يترارل ) والاصفار سا(ويس عاريق فيتقو إ موائماته ) في فسهما (ان معم) كل معما (صعة حدل والكادم) كاعوا سادراك الدهان د ليكلام والحدل عدم عطي و كثره احتمال وهمي وهو عمل النفس وعلى بيهم ( بل) هر يقه للذاق الاحواله أن (يشد عن قراءة لقرآن) وفي سجة تلاوةا قرأ ن وهي و القر عذمار دفان ومهم س فرق وجهما كالتقدم أسهوهذا الاشاعال عمم ديكون حقد افي بعدر أو شكر رفيه (و )معرفه (تفسيره) كالعكشف عن مفت طواهر أعامه عي ودرما بعل ليه فهمه (و) ال يشعل في (وراءة الحديث) المجموع في كتسمعاورة موثوم مهاو تفنى ونيسائلتي ولك عن الشروح المعرو من يتعملها (و) معرفة (معاسم) العلماهر والافهام (و)ال (يشتعل) معدلك (يوط من عدد ب) وأحلها لمعافة على عار الض بواحدتها وأركام اوستها ولمدكر لاشسعال بعل بعقه لايه عاجال مرابقران والخداث أدكت الحديث الوافه بالهدء ياربيت كوالدالفقة والإشتيمل فأثباه دات مدات الاحبارا صالحين من أهل عارف والاذراق الدس سيمهم في وحوههم من أثر حصود واد دكر بله ( فلا يزل عنقاده ودادوسوم ) وثنا ما (عنا غرع معده من أدة الفرآل ) الباهر ، و ه معدالقناهرة وفرعها للسمع كايه عن وصوبها له منشدة (وعارده إيمين شواهد الأساديث) الداية على الصور (ودو شدها) الستعملة دمية (وعداد علم عليه) أي عي فله و الوح (من تو رابعه ، ب) أي الحاصلة معا (و) من (وطالعه )اللا تعلمي ماهره وباحده بن كثر بصلابه بالله ب حسن و سهه بالمهدر أي وجه فلمه (وعيسري ليدمن) بركات (مدهدة الصحير) من عباد يه (ومحالمتهم) وملاحمتهم ومؤاسستهم و داعم (وسم هم) الطاهر العمور بالابور (وهيا تنهم) ف حركاتهم ومكانهم (ف الخضوع لله تعنال سكون الحوَّرج وثافي الواردات الالهية (والحوف مده) والأستشعار صيَّته (والاستكانة) أي اللذل وشعل السان بدكر ، وحقه لقلب عن حصوره مو ، فيه ( فيكو ب من أوُّل ليقن كألقه مدرى) أرض ( اعدر و مكون هده الاسساب) الد كورة عملته ( كاسني و تربية له) مشواهد القرآن و لحديث سرلة اساء لدلك المدر ومجاحياته الاصد، ادولاه الدوى وعور العمادات ومحالسه الاحصار بدله التربيةله تعتمله عمايضره (حتى يمودلك البدر) مق ماهرا (ویغوی) أصله (ر برنمع) علی ساف،الذبه (خعرة طمة) بافعة (رَاحته) مو به (عُسُلها،بات)ی

أرض الفات (دوعها) الرسكي مرتفع (في صحبه) عنتي منها تمراب المعارف والاهتداء (ويسفي بعرس) عيد المعدي أنهاء دلا (من )طرف (الحد ل) والحدد مان (والمكادم)و الماقضات (عامة الحراسه) على قدرالاسكان (قال مايشون، لحدل) واسكام (أكثرتماعهده) وتوطنه (وما يقسده وكر عما يصعه عطراال مالودع في قلم شهالعصوم مرعاة مالاتر ول وتبتى آ تأوها فشعلق قليهم ادهدا أول وسيدمه وأماد يترف عليه بعدداك وأكثرس تدكر (بل تقويته مالجدل بصاهى) ي بدنه (صرب شعرة بالدفة) لكمرائيم (من الحديد) أوبايد عالمساميروب (ر ماء تقو يتهالات تكسير أحر عها) بالاب لحديد (رشاتهنت وتكسرها) وفي انصدو رفيدها كي تكون مسالة كمسر كها وعدامها بالرة (وهو الأعس) في لاحوال (و لمشاهدة تكفيك في هداسانا) واخ، (ولاهيك علمان) أي العرب (رهم) حلى الاعتاج الى تقر أوه مرهان آخو قال المعنف في الجام العوام قان فلشاب مسمرف فسأبعاى مراشكر لنشؤق لحامعت ماطريقه فأفول طريقه الاستغل فلسه بالعدده وقراعة القرآل والدكروال لم فدر صعلم آخرال ساست هذا الجنس من لغة أو يحو أوحسان أرسب أونقه فال لمعكمه فعرفه أوصناعه ويواطر لة أواطنا كذفان ميقدر صامب أولهو فالميقدر وتعدث نصبه هول نقيمه والخشر والشرو لحساب وكلدلك تجبرته من العوص في هذا التعراليعيد خشه المسم عطاره وصروه لالوشتعل العامي الهوولانا عباد بالبدسه وعماكان أسرله من ان يحوض في الحاث من معرف الله أحدال فأن والشعاف الفسق وهدد اعامية الشرية فالباليَّة لأنعفر الديشريَّة به الر مسرمادون ذلك لن شاه فالقلت معايي دالم تستنكن عسه البالاعتقاد ب الدعية الإيدلسيل فهل عورب مركلة الديل عاب حورب داك فقدر خصفاه فالتعكر والعاروأي ورق س هدذا النظر وعبره والاستناساء مكلف تمعه ولايتم اعاله الامه فالخوال الدائسة وله أن يعجع الدائل على معرفة الحاسق ووحده بته وعبى صدق لرسول وعلى سوم الاسترو أبالاشارى فيه الامرياء ظاهرا ولابتقاكم وبه الاتفكر سهلاحد ولاعص شفكر ولالوعل ديه عامة الانعال في التعث وأدلة هذه الامور لاربعة مذكورة فياغراب وهي فريدس مسمالة جعده فيحواهرا غرآن فلا يسفي أن براء عليه لاب خال هذه هي الأدلة ولا عنعوب عنها وكل ذلك بدرك سعار العقن وتأثر بله هاب فقر للعافي في باب استمر ويهده مصلعا أو عدميدة العاراتي سعار وسكام ليقلد من غسير نفار فالجواب أن الادلة تنقسم لى ماعداج ديم لى عبكر ولدويق مرح عن لدوق الدي وقدرته والى ماهو سطى سابق الى الافهام سدى لواي وأمن النسر لي بشترك كامه الساس بسهوله لاحطر فده وما يفتقر الى ابتدفيق فلسي على قدم ومع و أدله القر كمال العداء يشمع به كل مسان وأدلة الشكامين مثل الدواء ينتسع به آماد ساس و استصر به الا کثر وب بل أدلة الغرآب كاساء بلتافع به انصبي و لرحل القوى وسأترالادلة كالاطعمة اني يسام مها الافوناءمرة وعرصوب مها حرى ولاينتفع مها الصباب أصلا ولهدا قلمان أدبة القرآب أسما يسعى أشاصفي البها أصعاء الى كلام حلى ولاعداري فيه الامرباء عدهوا ولايكلف مسه تدقيق العكر وتحقيق لعروما أحدثه للكامون من تقسير وسؤال وتوجيه اشكال ثم اشتعاله عوله دهو سعه وصروه في حق عوم الحاق خاهر فهد الذي بسعى آب يتوفي والدلدل على أشر والحلق به الشاه بدة والتحرية وما تار من العلن بين خلق مند بديج المشكلمون وقشا صناعة المكلام مع سلامة العصرالاول عن مثل دلك ودسله الم معصول دلك ولاسلكوامسالة المتكلمين في تعسماتهم وتدقيقاتهم لا يتحز منهم عن ذلك ولو علوا أن ذلك بادع لاطبوا فيه وتناضوا في تحرير الادلة تتوضأ بريده في حوصهم في مسائل الفرائض (عضر عقيدة أهل الصلاح) والرشد (والنقي من عوام اسس) وطائعها ( مفيدة المنكامين والمعدلين) أي على والكلام و الدل ( وقرى اعتقاد العامي) منهم (في

وأرعهاق السمياء وشغى ان عرس معمد الحدل والكالمهابة الحراسة هائما شوشه الجدل أكر عاعهدموما عسده أكثر عما يعظم سل تقويته بالجمدل تصاهى مبرب اشعرة بالدنشي اعديد رصاناتلو يتهديان تكابر أحراؤها ورعب متتهادلك و غسد ها وهو الاعلب والشاهدة تنكفلك وفا سالماهاكيا بعنان برهاء دفس عقدة أهل بصلاح والتسقي منعوام الناس بعة مدة للتكامن والحادلين مسترى عثقاد العاجي

اشات كالمو داشمام لاتحسركه الدواهي والمسواعق وعقسدة المتكام الحارس واعتقاده لتقسيمان الحدل كحاط مرسل في الهوء تدسه الره ح مرة هكدا ومرة عكداالامن معمدمل الاعتشد فيسوء فليداع تلقف نفس الاعتقاد تقلداادلا فرق فالتغليد بن تعير الدليسل أ و تعير المسدول فتلقين الدليل ist of the Tellound لني آخر بعدد عدمة الصبى اداردم شوءعي هده بعدادة ب التعل مكسب الدرية لم المعطولة عبرها والحصطامة الإ في الأ أحرة باعتقاد أهل الحق اداميكاف الشرع اجلاف العرب أكثرمن التصديق الجيازم بظاهر هدر المقائد وما بعث والمعليش وتبكاف فطم الادمة وفي كالموء أصلاوات أراد أن يكون من سالى طريق الا "حرةوساءره التوفق حثى اشتغن بالعمل ولارم

شمات) ولرسوخ ( كاملود اشاع) أي الجميل العالى الدي (لايحرك لدو هي) أي منسد الدال (والعواعق) ج ع صعفة (و) ترى (عقيدة المسكلم الحارس اعتقاده منقسمال لحدل) وأبواعه بالادلة العقلية اجدلية ( كميد من سل في الهواء تعيث ) أي تحركه (الرع) وفي سعة لرما - (مرة هكذا ومرة هكد ) فأمره لحجابه الضعف (الا من مم مهم دليل الاعتقاد فتلقمه) أي تلقاه والشه (ترقميدا كما تلقف بفس الاعتقاد) كدلك (تفليدا ولآمري في خفريد من تُعم الديس أو تعم) بصل (المعلول) الدى تعم عليه دلك الدسل ( فتلفس الدليل أو والا - تقلال ، عار ) والحث صه ( أي آحر لعد عنه ) وهذا مناهر ( ثم الصي ادا وقع نشؤه ) عي سد أحله (على هدده العصدة) وعُكمت من قلمه (ال أشتعل كسب الدنيا) كانتحارة وأنه لاحة وعيرهما من الصنائع والحرف(لم سفت له عبرها) عدم التقاله منها الى الة أحرى منها (ولكه سرق الاستوة)عن المؤاحدة والعاتمة (ماعتقاد الحق) المطابق للواقع أشارلدلك عار واحد من الاغة ( ادم يكام الشرع أحلاف بعرب) من عمل المو دي (\* كثر من التصديق الحارم) القاطع ( بساهر هذه عقيدة) ثم م (عما البحث والتقتيش) وامعال الديار واجالة العكم (وتكاف نعام الآدلة) وتسميق البرهيم (ديم كاموه أصلا) ومن شاهد أحوال الاؤلين الكشفه الامر طالالصم فالأملاء عيمأب أهل الاعتقاد الحرد عر تعصيم بالعلم واودمه بالادلة ستسمون من وجدعلي ثلاث عالان الاوان أن يعتقد أحدهم جسيع أوكان الاعبان على مأيكمل علمه في العدل لكنه على طو من التقليد الله بية أن الانعتقد الأبعض الأركاب مما ومدالاف اد المؤود ولم بنضف الله فياعتقاده سواء هل يكون به مؤمنا أو مسلمامثل أل بعتمد و حود الوحد دهنا أو معتقد اله موجود حي لاعبر وأمثال همده التقر براب وجله عن اعتماد بافي بمه ب حميد كام " لانعثقد فعها حتاولاباطلا الثلاه أن متقد الوجودكما فلماه أوالوجود والوجرا بمة والحبية وي باقي الصفائياعلى مالا يو فق الحق عد هو بدعة أوصلاية وليس تكفر صرح والدي بدل على العم واستسب من تعواهر الشرع أن أرياب الحاله الاولى والله أعم على ميل علاه ووصف إعال وأسلام وأماأهن الحاله بالابية فالمقدمون من لسنفه بشتهر عمهم في صورة هذه اسالة ماتحر مصاحب هذه ابعد ده عن سكم الأعنان والاللام والمتأخرون عملهون وكابر حق أن يحرح من اعتقد وجود الله نعلا والعهار الاقرارية ويبه صلى الله عليه وسلم من الاسلام ولا يتعد أن تكون كثير عن أسلم من لاحلاف والرعبان وضعفاء أناساه والاتباع هدا عقده بلا مريد عليه ولو سألوا واحتكشموا عنالقه عرو حل هل له ارادة أو كالام أو شاه أو ماشا كل دال وهل مفال معلو به ريث هي هو ولاهي عبر مر عل وجدواعهاون وللتاولا مقاور وحماعه طمونه وكالماعر مساعاهد والمود للعاءان ووحدايته تعالىمع الاقرار بالمبوقة من حكم الاسلام والسيصلي للهعلم وسيرقد ردم القتال والقتل عهم فأوحب حكم الآء أن ولا - لام لى فال لااله الاالله وعقد عام وهده الكامة لا تقتصى كثر من عنقاد الوحود والوحدة في العلم وعلى البديه من عير نظر ثم معماعي عالها في صدر الاسلام ولم عيم بعدها الا فوائض الوصوء والصلاة وهيئات لاخال البدلية والتكعدعن أدى المسلم ولم يلعنا انهم تدارسو علم الصفاب وأحوالها ولاهل الله عالم مالم أو عام سعسه أو هو ماق سفاء أو شعبه وأشده هذه المسارف ولا يدفع طهوار هذا الامعابد أوحاهل بسيرة السلف وماحري سهم ويدل عي فؤة هذا الحاساف الشرع أن من استكشف معه على هذه الحالة وتعقف منه وأى أن يدعن إلى تعل ماورد على ماعده لم يعت تحد هناه ولا باسترقاقه و لحمكم علمه بالحاود في المار عسار حدا وخطار عظام مع شوب الشرع مان من اللالله لادية وحل الجنة الفراقصود منه (وال أواد أن يكول من مالك مربق الآحرة) وفطع عنه شواغل الديد (وساعده) مع دلك (التوهيق)الالهيي (ستى اشنع بالعمل) ي علم (ولازم

الفوى) و لحشية (وم بي معس) لامارة (على لهوى) على كل مانستانده وغيل ليه (واشد عل بالرياشة) لشرعية ( واعدهد: ) المعموية (التفعة له أبوات) وطرق (س بهدية) ما (تكثف عن حقائق) هذه (العشدة) وتفصم عن رمورها وأسرارها (سورالهمي بقد فقي قيمه سب) لك ( لحاهدة تعقيق لوعد، تعالى) لسابق ( د قال) في كابه العر بر (والدين عاهدوا فيما) كي أعداعهم لاحله (الهديم سيدا) عن علوق التوصل الها (وان لله العسيس) بالتصر والاعالة والتوقيق ومد تقدم تصام لحهاد وما بنعس مده الاتبة في كأن العيم (وهو لحوهر لدفيس الدي هوعاية عان صديقين وا شريين) أما المقر بوب عهم أرياب المقدم الثالث في التوحيد وهؤلامر أوا علامة الحدوث في معاولات لاتحة وبأسوا خلاب لافتعار ، الله عروجن والفحسة والمعوا جبعها لدل على التوجيد إ شدة باجده ثم رأو الله عروجل بأعمال فلومهم وشاهدوه نعيب أرو جهم ولاحللوا حلاله و جاله عبى أسرارهم وهم مع دلك في در ست الغرب على قدر حدد كل و حدمهم في المقب وصعاء ألشب وأما الصديقون فهم أهل المرتبه توافعة في النوحيد وهؤلاء رأوا الله عراوا حل ثم رأوا الاشياء بعد دلال ول بروای لد و من عبرولا طاهوای لوجود عی سوه والر بدود ی العاسه لاند لهم أن يحلوا في مرتبة لايث وهي توحيد الناتر مين ومجا بالمعاول وعليها بعرول الدام تدسة لر عا وأما الردول عهرفي عالب ماتدون مقامهم لاحيروهي مرتبه لراعة والمكرون فيهاوس أهلهك المقام بكوب الدين والدو لدولاه ومن أهل الرائمة الثالثة يكوب القداه والعداء والشهد عوالصالحوث (والبه لاشارة بالسر الدى ومرف وعال أن مكر الصديق ردى الله عند حيث دمل به الحاق) لما تقدم في كاب مع ماسط كو تكريكترة صلاة ولايكترة صام ولكن سروقر في صدره (و ، كشاف دال السر) لذى منى حصرة عديق به في مسير، اساس هو رؤية الله وحد، وعدم رؤية الاشده قديه (مل الله لاسرر ) التي تشأ لارباب لقام الناث (١٥ درمال) مترعة لاهله فالغرب بعد (عس درجات الهاهدة وي تعسب (در حال السامل في النفاقة و مناهارة) بنفر بعد (عن سوى الله وفي الاستصافة رو را المغنى و للعرفة والعقل وفي عمارة السر عشاهدة المحمول (و المناكرة وت الحيق في أسر والعاب و المقه وسالوا بعجم الاعتلف دلك باختلاف الاحتماد) و لو بأصاب (واختسلاف العمرة) التي معر أعدم ا (في بد كاء والعطمة) وانقد الماص و مقسام كل مهمم في الحالين كا عسام حفاظ مقرآن مثلا وأسافه المعالية وتكون دلك النعض كالر أوكا يراميه دوب كاله ومن حاصا لجنعه باكنه متلعثم ديه وس مانده ماهر في تلاويه عبرماويد يه (ديكا لا أعصر الله الدر مال ديكدال هذه) وكل على قدر حقد منه عن أبيم له من الاول و نسب اختلاف الله الدرجات احتلنت أحوانهم والحاصل مماستي من كلام الصنف أب الصديد والعوام لا يسعى أن القنوا لا كثر ممنا لا كر في العقيدة محتصرة فات ومها مشعالهم وأحراعل لوقوع فها بصرهم وقيمتي الدوم كلان لاتوصف مده الصمات وهي تمرد لفات العرفة والاستعداد مهاو لحداؤعن المل الي الدسيا والشهوات والتعصاب للمداهب وطنب ساهاة بالعارف والتعدهر مذكرها مع بعوام كالمثرى الاشارة المهاق كالأم الصمف فيميابعد والحق بعير بالدى لامراء فيه عند أهل الت أرهو مدهب السلب أعي مداهب العديه والثابعين وتدون الصعب فيالم معوام المحتقة مدهب السعب وهو الحق عسدما أن عوام الحلق عب عليم ومعتقدهم سعة أمور أحدها مقديس ثم التصفيق ثم لاعترف ما مجر تم السكوت ثم الكف ثم الامسال ثم النسلم لاهل المعرفة عمالتقديس فأعينه تعربه لرب تعالى عن الجسيمية وتوالعهاو أما بتصديق مهو الاعدال عناهاله صي الله عليه وسم وال ماد كرمين وهو ميماقاله صادق واله حق على ل مد الدي عله وأواده وأماالا عفراف والعر عهو أن يقر مان معرفة مراده ليس على الموطاقته وان

النغوى ولمهنى النفس عسن الهدوى واشتعل بالو بالمسنة والجماهسدة العقتلة أورسي لهدية أسكشف على حقائق هده المقدد موريهي قدف فيقيبه بييت أغرهددة يحقيقالوعده عروح ل ادول لدسمهدو مم لمهديهم سلموان بتعلع المستنين وهو الخواهر النفيس الدي هرغا ية اعبان المديقين والقربين والبه الاشارة بالسر الذى وقرقى صدوأي بكر الصديق رمي الله عنه حث فضل به اللقراء كشاف ذلك السرابيل ثاث الاسراراه درجات عبيب درجات الماهدة ودرجات الباطن في اسفاافة والمتهارة عما سموى الله تعالى وأن الاستشاءة شوراليقن وذلك كتفا و ب الحلق فيأسرار العاب والفسقه وسائر العاوم اذيختكف دلك بالتشيلاف الاجتهاد والحثلاف للطارة بيالدكاء والمعانة وكألا تخصرتاك الدرسان فكذلك مسائم

الهالث ليس من شاره وحويته وأماه لسكود فانه لايساً ل عن معده ولا يحوطر فيه و يعيم أن سؤاله عنه سعة واله في خوصه صد محاظر بديمه واله نوشك أن يكفر أن سعل فيه من حيث لايشعر وأما لامسال فهو أسالا يتصرف في تلك الانفاط الواردة بالتصر بعدوا شديل بلعة بالوى والريادة فيه واستعدال منه والجدع والنفريق لللاسطق الابدلك اللهظارعلي ذلك لوجهمي لايراد والاعراب والنصريف ويصمتوكآ الكعافات تكف بالحبدعن التعث عبدوانتفكر والتصرف فبدو تداللتبلير لاهادف يعتقد أبادلك والمناخقي عليه بتعرومقد لانعهاعل لرسول صلى الله عليه وسيرأوعي الاسباء أوعلى الصليفين والاوساء فهذه سبعة وهائف اعتقد كافة السلب وحوس عي كل العوام لاسعي أن بطن بالسلف الحلاف في أَىٰ مَنْهَا (مَسَالُهُ فَانْ قَالَ تَعَمُ الْحَدُلُ وَ سَكَارُم) هل هو (مدموم كَعَلَمُ عَمُوم) وما يحرى محراء ( أو هو مدح) لاية بعي دمله ولا بعاقب على تركه ( و) هو (مدوب ديه) ما الحوا عن دلك ( فاعر أب الداس في هذا) لمعت (غلوا) أى عَدر زاعل ملد (واسرافا) أى العادا في عدورة عدد (ف مراف هن قا تل انه لند عنه) قسعة (وحرام)لاعمل الاشــــتعال به (وأب العدوب بني منّه تكل دنب أسوى)وفي معهدة ماحلا (اشرك شير له من أن يُلقه و لكلام) وهو مول شادي كاسر أي سده (ومن قال به واحب ) تعلمه (وورض ما على الكرايه ) وهو قول "كثر لمناحر من من الذكامين ("وعلى لاعباب) وهو ألعد الافول هال لله سعاله وأنه لي م بقرص على كل السال أن يكون مشكاها حد لياواله الور نوجو به يقولون (اله أصل الاعال) أي الاعتقادية (رأعلي القريب) لي المتعالى (فاله تعقيق لعم التوحيد) لدى هو منصى على معرفة وحداية الله تعالى عبا يسق بدائه وصفايه (ويسال) كي دفاع (عن دس سه تعالى) إردشه الهدامين والعال ير هين لرا العدر لو حدا لعين في الوحد ما يحر ح المكماس التقليد اليءاتصفني وأفله معرفة كل عضدة بدليل وبوحيلا والبكسال فيعما يقتدرمفينه على عدتين مسائله والامة الادلة لتفصيله علمها وارالة الشدمه عنهااذ بعب كفياية على أهل كل تعلم اشق لومول منه الى عبره أن يكون فيهم ورهو متصف بدلك ولايخفي أن محول ذلك متوقف على بعلم علم الكلام (و أن التحريم دهب لائمه) الاربعة أبو سبيلة و(الشامعي ومالك وأحديم) مجدم ( حسن ومقدات ) التووى وأنونو معا ( وجيم على المقرب من الساعب) الصاغير ( عال أنوعد لاعلى) مكدا في المحوهو توسى م عبد لاعلى مرمو عي مسمرة الصوفي أو موسى الصرى الدة ، المقرى ولدسه (٧٠) وحمم الحديث عن الماعيسة والما وهب والوليد من مسم ومنصور ماعيسي والشافعي والخلص به واوي آنته مستنم وافتسائ والله مأحه وألواعوابة وألوا الطاهر النديني ولحلق (جمعت الشافعي رحمه لله ثعابر يقول توما وقد باظر حفصاً القرد وكان مي سدكالمبي المعربة) قلب لحص هذا المقت بالقرد تعقه على الالمام أبي توسف وكان من أصحابه الهمال إلى رأى المعتزلة وسار يناهل علهم حثى صارس متكمهم وقال لربياح كان الشامعي يقول به حمص المعرد والإيقول المرد (لان يعتى الله تعالى العدد تكل حطيثة ماحلا بشركة خيرله من أن يلقاء نشئ من الكلام) روى هذا اللقول عن الامام من و حوه أحرجه ابن أى حتم في كلب المناصبة عن جمعت لربيا ع أهال أحمري من سمع الشافعي يقول لان بلتي الله المرء تكل ديمه ماحلا الشهرك بالله خبرله من أن يلقباء نشيء من لاهو أو رواه غير واحد عن الراب م اله الهم الشافعي يقول وهاله أمل حرعة سمعت الراسم شاكله الله معي حفصا الفرد مقال حعص ألفرآن محاوق مقال له الشامعي كمرب بأبته العصبر ورأوه امن أي عاتم عن الرسيع حسدتي من أثني به وكنت حصرا في لمحلس فساقه (ولقد جعث من حص كلام ما أعدر أن أحكمه ) وهو قوله الفرآن محلوق (وطل أنصا بدا صعت من أهل الدكالام على شيرً ما طناشه هد) أحرجه اللالكائي من رواية عبد لرجن من أبي حاثم حدثنا نوس من عسدالاعر قال قال لي

\* (مسئلة ) \* فانقلت إنعارا لجدل والكلام مذموم كنعلم النتبوم اوهو سباج أوملا وساله معاعسم أن للس في هيد عنوا واسراها فيأطراف فنقاثل المدعةوجرام وانالعبد الله سه عرو حل كل دساسوى شرلا حبرله من السالعادية لسؤال مومن قائل أله وأحب وقرض اماعلى الكفاية أوعسلي الاعبان واله أفضل الاعمال وأعبى الغريات فانه تعقبق لمرالتوحيد وساله مدر الله تعالى والىالقرح ذهبالشانعي ومالك وأحسد بن حنبل وسيفيات وحسع أهل الحسدسة من السعب قال ابن عبد الاعلى رحم الله معت الشادي رمني إلله عنه يوم أطرحقها القرد وكان من مشكامي المعترلة بقول لأت يلتي الله عزوجل العبسد بكل ذأب ماخلا الشرك المشعرة مي أن للقاه شيم علم ا كالام ولتندسينتسحاص كلا ما لا أقدرأن أحكيه وقال أنضا قدا طلعت من أهدل المكلام عمليشي ما المنته قط

والأنابيلي العسدكل مائهي الله عسهماعسنا الشرلاخيرة مناأت بنظر في الكازم وخكى الكرابيسي أت الشافع رمى المعم سترعن ثئ من الكلام تغنب وقال ملءنهمذا بعصالهرد وأعمامه أحزاهم الله واسأ مريض الشائعي رضيالله عنه دنجيل عثيب حقس الفرد نقالله منأناتقال حقص الفردلا حفظات الله ولارعال حثى تتوب مماأنت فه وقال أنضاؤهم لماس ماقى الكلام من الاهواه الغروامنه فرارهم من الاسد و قال أنظاذا - معتالوط بقول الاسم هو المسهى أو عير الساعي واستهدادته من أعل الكلام ولادت له قال الرعقسراني قال الشامي مكمى فيأصحاب المكازم الناضر توابالجر بدويطاف بهم في القبائل والعشائر و بقال هذا حزاء من ترك الككاد والسنة وأخذق الكلام وقال أحسدين حنبل لا يقارصاحب الكلام أمدا ولاتكاد ترىأحدا تطرفى الكلام الاوفى قابه دغل وبالغرف ذمه حتى هير المرث الماسيمع رُهٰده وورعسه

لشامعي تعميا أبا موسى تقد اطبعت من أجحاب الكلام عني شي ماهست أن مسلما يقول دال (ولاب ي إلى العدد تكل ما جي الله عنه ما عدا ا شرك خدير له من أن ينظر في الكلام) أحرجه اللالكائي مرور به أي بعم عبد الله من محد الجرحان يقول معت الرسع بقول معت الشافعي يقول وماظره رحل من تصدل العراق غرح الحشي من المكاذم فضال عدا من المكاذم دعه قال ومععت الشامعي يقول لان ينالي شاارء كل دب مهي الله عنه ما دا شيران مه حبرته من الكلام (رحكي) الحسين الدعل أبوعلى ( سكرا سبى أن اشادى مسئل عن شيئ من الكلام بعضب وهل سل عند هذا بعي حفصا عرد وأسحامه أحراهم منه) وكان لكرابسي من منكلمي أهل السنة أستادا في عبر اسكلام كهمو استاد في الحداث و عالمه وكان الامام أحد يشكنم فيه ساب مسئلة للفط وهو أيضا كان يشكام ف عد دادلك عبد الناس الاحد عنه (و) بردى اله (لما مرض الشامع دخل عليه حص المرد وقال من أنا قال معص سرد الاحقصاف أنه والرعال حتى تقول عما أنت وم) أي من القول على المرك وأحراء الإسكائي في اسمة من رواية محديث عبى أدم الصرى أخيرنا الريديج قال معت السعب فالمحمر الشامع ومحص عرد سأل الشامعي فاحتع عليه بان كالم الله عير مخلوف وكفر حص المعرد قال الرسم وسنه مة ل أو د لا مع صي (وعال أبصالوعلم الماس ماتي المكلام من الاهو و لرومه ورارهم من الاسد) رواه محدد من عدالله معدد الحكم قال معد الشادي يقول ده ده لا به عال في لاهواه بدل من الاهواء هكذا هو في تسعية ابن كشروة شرح اللاله كان من روية عمدالرس سأى حائم هالول المسوس عبد لعرا برا المروي فال كأب الشافع ينهي الهبي شديد عن لكلام في لاهواء و غول أحدهم د عالمه صاحب هال كفرت والعلم فيه ابما يقبال أحطأت وهالاس منه ول محد من معمل البكر سبي يقول عال الشاهي كل منه كام عبي المكاب والساقهو الحدويا سواء فهو هديات إوقال أيصاادا عمعت لرحل بقول الاستهرهوالمسمى أوعير لمسمى فاشهد به من أهل الكلام ولادي له) أحر حد الاعد البرق كال بعم واعطه قال توسى من عبدالاعلى سمعت الشامع فول ادا حمعتم الرحل بقول لاسم عبر لحمي أولايهم المحي فاشهدوا عليه الهمن أهل مكازم ولادس له عال ساسكي وهد وأشله عبار وي في دم الكلام وقدر وي ما بعارضه والعاطا اس عساكر في الماس على أسال هذه الكلمة كلا ملامر بدعلي حسم (وقال الرعمر في) هوا لحسن معد ما صلاح توعني احد دي (قال سانع حكمي فانعمال الكلام أن صروا بالحريد) أي حريد لحل تعريرا (و بعاف مهم في العشائر والقد تل و بقال هذا حزء من ترك المكان والسينة و محدق الكلام) وهداعدرواء أيصاأبو تورعل لشامع الانهميه وأصل على سكلام مكان وأسد في الكلام وأحرب الخطيب شرف أصاب الحديث من واله واكر بان يحي البصرى مداتنا محد بن اسمعيسل جمعت أبالور والحسين مرعلي يقولان معمدات معي غول مداقه وزاد بعد قوله بالجر بدو يحملوا على الابل وواليأ يونعير سعدي وعسره قاباد ودس امت عن البكر البسي المعزالشانعي يقول حكمي في هل كالمحكم عرفي صبيع وأحرح اللاسكائي من رواية أحدى اصرم المعلى قال فال أبو فورا بمعت الشامى طول ماتردى أحدمال كلام قد أولح وأحرح أيصا من روية اس أبي عاتم حسدته الربياع تعل رأيت الشادي وهوياول مراقدوجة وقوم في المعدد يشكموب بثين من الكلام قصياح فقال أما أن أعدوار وبالتعير والمأئل تقومواعما فهده الاآبار وعبرها دالةعبي أن لشادمي كالباشد يدالنهمي عناعلم لكام (وقال حدد) محرن (حسل) الشياى رحمه الله على (لايفلح صاحب الكلام أبدا ولا الكاديري أحد الصرى) عم ( ا كرم الاوق الله على) وهو مرع الحيامة والعد وة (و بالم قمه) أي في دمه (متى جيرا لوث بن أسدى عبدالله الماسى) شيخ الجنيد (مع رهده و ورعه) وتقواه و معه س يسبب تصيفه كابا في ارد على المندعة وقاليه وعملك ألست فعكى بدعتهم أولا مُ تُردعلهم ألست تحمل أساس بصمدك عبيل مطالعة البدعة والتفكر ف الله الشهات فيد عوهم دلك الى الرأى و اعت وفال أحدرجه اللهعلم اسكاهم وبادية وقالساك رحسهالله أرأبت تجعو من هو أحدل مسم أماع ديسه كل توملاس حديد عي أن أقوان المصاديين تتعاوت وهالم الشرجه الله أمالا تعورشهادة أهل البدعو لأهو معمان بعض أعماله في تأو بإدابه أو د باهمل الاهو مأهمل الكلام على أي مدهب كانوا وقال أنو نوسفس طاب أنفسلم بالسكال م وسدق وفأل الحسر لاعداله أهلالاهواءولاتحالسوهم

على تصاهر والماحن (سيستصيم كانق لردين استدعه) من معترته والرافصة عالامام أحسد كان شدد المكابر على من يشكام ف عم المكلام حوقاً بعردلك ليمالا يسجى ولامان بالسكوت عمه مام تدع المه الحاجه ولي والمكام ومعدوقد الحاجة بدعة وكان الخرث ودتكم في مسائل من عر مكلام فالمأ والقسم اسمراءادي بلعي الدالامام أحدهمره مهدا سب وقاله لامام أحدلم أمكر عليه الله لقالات وأحمه خرث الهاع المصرالدة واردعلي المدعة (و يعم كست تحكي مدعتهم ولا) أى أقوالهم بني أحدثوها دلائلهاو بواهيم، (ترتره علمه) بعددلك سفض أدلتها (المستقعمل الماس متصيدها) هذا (على معالعه) فوال ( سدع) والتعكر في تدال در موهم دعاهم دلك لي) احداث (الرائي) في الدين (و لحث) في مسائل الاعتقاد مكائبه مصدسات سدهد الدين وأسا وكل منهما من رؤساء الائمة وهد أهده لأمة واعلن الحرث بدائما كم حسندعت الحاجه ولكل مقصد والله وجهما (وقال أحد) يصا (علمه كالمرمديه) قالصاحب السارع رسيق ورمدفة ورمادق و رياديق وليس دلك مي كلام العرب في الاصلودة ل لارهري مدفعة لريد في اله لا يؤمر بالا سوة ولا وحداسة الحاق ولالعبر المشهورات لرساق هواسى لا المسائسر الله و يقول سوام الدهر والعر أنعر ب عن هذا بقولهم محلد أي شاعر في الادبان (وعال مالك) بن أنس لامام( أرأيت ال ساعس هو أحدلهمه ) عي أكثر حدلا ( "بدع ديم ) لدى عنقده ( كل يوم لدى حديد بعني ال عو ل انتخاد لد تتقاوم) كي ولا بعثم الماعلي "لك الأعوال لكونم، في معرض الأرالة عناهو أموى وأحراح المالكاني في سنه من رواية الحسرس على لحوالي هال عدل العق ب عسى بقول فالم الكرر أس كالمعارس أحدل من وحل تر كا ماول به عدر بل على عد صلى بته عديه وسم عديه وأحوح من ووايه محد بهام ب لأ بدم 10-20 مشام العلياع في قول بناعر حل الحمداك من أنس وسنَّله عن مساله عقام قالبرسول الله صبى الله عليه وسلم كذا وقال أرأيت لو كأب كد والمالك طعد والدمن عد سوب عن أمره أن صبح موتمة أو صمهم عداب أليم قال وهالمالك أوكسه وحل أحدلمس حل آحر ودما أول حدم بل على مجد سى الله عليه وسع وأحرح أيتما س رواية ، هصى عن مالك فال مهم تلاعث بهمي شي ولا تلاعب بأمر ديات (وقالمالك) أيصا (لانتحور شبهادة أهل استدع والاهواء) اذا كالشيدعتهم تحمل عي الكامر وأخروح من لدين وفي ككال معن الحبكاء الاي عبدالود ع من أبياد كلية وقع في ماسوط من قول عبد الله من وهب به لا تحور شهادة العارئ على عارى لامم أشدا ساس تعاسدا و تستعصر لعن هذا الديرو . ا الروهب هوالذي مندا، قويامالك ( فقال بعض تحاله في رُّو بها به أراد. هل الاهواء) والدوع ( أهل الكلام على عي مدهب كانوا) علايت منه من تعاسد واشاعش و لعصد والأعراض بأسدة أوهدا الديدكره الصعاس السسافي اعبادلانتهماعلي القصود نفأر نق للفهوم كإلاعجي وقد قال للاسكالي في كأب السنة هالمصعب العيي عن مالك من أسرابه كان تقول السكلاميي بدس كله أكرهه ولم إ برل أهل لدنا بعي أهل مدينة يهوب عن لكالم في الدين ولا أحسب التكالم الابيم كأن علم على وأما أسكالا ميحالية فالسكون عسيه (وقالياً تو توسق) يعقون براهيم القاضى لانصادى وهوالاندم المقدم س تعمال الامام أي حسمة (من طلب بعيره للكلام تريدون) أحرجه اللا، كاني ف السنة وتقال أخبرها حدين محديد موسور موسي مها حدثما أبو لكر محدين محديد مدموسي المعلب كدوما وحعورين أب للرميك قال معتريشر من توليد الكندي يقول معت أبانوسف يقول من طب لمال اسكيمياه أقاس ومناطب الدس بالمكلام ترمدق وأورده لدهبي فاشريه والخطيب فيشرف أصاب الجديث من رواية نشر سالوليد بريادة من تنسع غريسا الحدديث كلف (وقال حسن) سيسارأ توسعيد المصرى (الاعالسو أهل الأهوء) بعي أهل ، دع (ولاعد الوهم) كالأ معواليم مل الحددة في الدس

(ولاتسمعوميد) أى مفالاتهام فتكل من دلك معد المصر (وقد المقل أهل الحديث) من السلف لصالحين (على عدا) لدىد كرس دم عبر لكام والهي عن لأشتعال به و جعواعليه (ولا بحصرما على علم من تشديد ف) والتهديدات (فيه فقلوا) مسدس ماكت عنه العمله) رصوات المعاليم (مع مم أعرف الحفائق) للعويه والشرعية (و عصم الرئب لابعاط) بعدهامع لعدر (من عيرهم) عن الفاعدهم ( اللعلهم عما شواد مده س مشر ) من داللما عوجه الدلكات في سمه من رواية تونس بن عدد الاعلى حدث الروهب أحرباعدالله في محدث ودومالك في أساع أعد الريادع لاعرب عن أب هو برة عن وسون المتمضى لله عليه وسلم فالمدو ودما أو كركاه عنا أهلك للدين من فيلكم كثرة سؤاتهم ا واختلافهم على سام م مام سنكم عده منسود وما أمر تكريد والواسد فالمناعد أحرجه العارى سروايه مالك ومسم من رواية مفيال عن أي الرياد وأحر حمل وية أي العوم عن قتادة ومن اساس من بحادل ف الله بعير علم قال صاحب بدعة بدعواني دعته (وسال بال السي مدلي الله عدم وسرم هاك الشعلمون هنا تعلمون الاشمراب مكد عرجه مدم في عدرمي معهد طال طال دالت الا وأخرجه الامام عد في لعدر أبط وأبود ود في لسب والسعد هماد كر م ثلاث مرات كلهم عن الالمسعود رصى الله عنه رفعه (عي لا عمقوب) المنتقرون (في أعث والاستقداء) يقال تدمع الرحل دا تعطس في عله قال الرئخشري في م ثني أرادامه بي عن أليب دي والثلاجي في القر أب الحقالة، والنام يجعها الى والمدمن الحسن العواب ها وهالالووي فيمكر هذا المغمر في المكلام بالتشدي وتكامل مصلعه واستعمال وحشى العدوده القاردهان ماعرب في محاصد العوام وعوههم الها وفال عبر ماسر وبالحديث العالبون فيحوشهم فتمثالا يعلجم وفرسل المنعدوب في مسؤال منءو بصالسائل التي يندر وفوعها وقيل لمسعوب في لعنادة تعست بحراج عن قوا بي لشراءة و إسترسل مع الشب بالناق لوسوسة وقال الماديد المحرقال مضرالاته حضن الأاحث بمالا توحدور ماص فسمدن أحدهما أل حث في وخوله والاله النص على الخالاف والموهها فهذا معالوب لاسكروه المارا عبا كان فراساعي من أعلى علما اردى كان بد فق العطر في حوم الدرون فيفري بي الفيانين عرف ولا أثرله في نشرع مع وحود وصف الجبع أو والعكمي بأن تحمع بالإما أو قبل توضف حردي مالا فهذا الذي دمه السلفياريانة وعليه ينفسو خيرهك المتعلمون فرأوان به تسييع الرمان عالاه ال تعتمور به الاسكار من اسمر عاي مسلله لائسل مهافى كالدولاسة ولا جاعوهي مدرة الوقوع دصرف ومهدرما كال صرف فعيرها أولى مهاب رممه اعدل التوسع في سان ما يكفر ويوعه و أشد مدالعت عن أمور معيده و ودالشرع الاعلام مع تول كيه ينها ومسمايكوله شاهد وعالم المس كالسؤال عن ساعة و لروح ومدة هذه الامة المن مسادلات مالا عرف والمنالانا من الصرف وأ كرواك لم المن ويه شي وعب الاعدال به بعير عمق (واحتموا أصابان دائلو كانس) علة (الدين لكان داك تعمد أمريه رسول تعصلي للدعا به وسم) أبعابهاذ هو مامور سديع مور سي (ديعام طريمه) الوصل سه (دينيعي أرسه) أي حدة وفي استهدة عليه وعلى أر دور ( فقد علهم لاستعاه ) وبم حرجه مسلم في صحه عن سلمان ردي الله عنه (ونسهم فاعم مرائض) فيمانحرجه سماحه و لحا كم و سيرقي عن أعاهر وورمي الله عنه تعلوا المر نض وعلوه الناص منه صعد العلم وهو على وهو ولل شي يعرع من أمني قال الخاصد الدهبي دسيه حص سعر من أى العداف واه عرة وعل سعر الحاصداره على علص وهومار وللو وقال السهق تعرديه عقص وليس يقوى وفيادو به هاله س بدين وأحرح تحدد الرمدي والسائي والحد كروسيمه بعط تعبو العرائض وعبوها اساس فاي مرؤ مفلوض والمامسم سيقيض عني يحتلف المال في عر يصة فلا بعدال من إعصل بالإما قال المادي، عقر والله موثقول الأبَّه المتلف فيه على عوف

ولاأسمعواءتهم وفداتفق أهل الحديث من السلف علىهذا ولايتمصر مانقل عهمان الشديدات فله وفالواماسكت عبد العمارة مع جهمأعرف بالحقائق وأفعص ترتب الانعاط من تحديرهم الالعلهم عل يتوادمهمن أنشر وبدلك قال سي سيالله عيسه وسيرخلك الشطعوت دلك المتماموت هاك المتمامون أى المعمقون في أعث والاستقصاءو حجواأت باردالثالو كالسن الاس لكان ذاك أهم مايامريه رسول الله صدلي الله عليه وسلمو يعلم طريقه ومشى عليمه رعلي أربابه فقد عاهم الاستصاء وندجم اليءم غرائض

الحعيان وتلسلم وهسه الاستاذرن والقدرة ونعي الاتباع والتلامسة وأما القرق ألاحرى فاحتموا بان قالوا آن المحسد و و من اسكالام الكان هو يعد لجوهمر والعرص وهده الاستعالا سات العربية التي لم عهسدها العماية رضي الله عابسم فالامرفيه قريب المعامن علم الا وقد أحدث قسم استدلاسات لاحل التعهم كالحبديث والتمسمير والفقه ولوعرض علمهم عدرة للغش والتكسير والتركب والتعبديه وصاد الوصع ليح ع الاساليد يرتزردعسي الشاسال كالوا غفهويه عادات عمارة للدلاله سا عيى مقدود محم كاحد ت آ بنة عبيلي هئلة حليلة لاستهمالهافي ساح والكال أحدو وهوالمعي فعص لانعيه لامعرفة الدنيل على حدوث العالم ووحداسة الحالق وسفاته كإحاء في الشرع عن أم تعرم معرف الله أهالي بالدبيل وال كأن الحدور هوالشعب والتعصب والمروة وليعصاء ومأ عصى البه الكلام مدلك محرم وبعب لاحتراز عمه كائن الكروابعب والرمام وطلب والمذعما يعمى

الاعرافي وأحل مرمدي من حديث أس وأعربهم ريد مهاب (وأني علهم)حيث عالمحير ساس فرتى ثم ألدير باوتهم تم الدس باونهم وقال في افتراق الام الدحية منهم والعدة فقيل من هدم فعال ماك عليه وأصل (وم عم عن الكلام في عدر وعال مُسكوا) فيما أحرجه الطاري في الكير عن ال مسعود وعن تو بأب واس عدى في لكامل عن تبرس العظاب راعوه داد كر أصحب فاسكو واداد كرب المحوم هامسكوا واذاد كريقد وهامسكوائي سافي الخوض في الالانامن المفاسديني لا تعصى وقد مرهدا الحديثاني كأسالعيرو شعداكلام عليمتنجه مصاعة اخديثية قالما معوى انقدرسر الله لم يطلع عليه مد كاحقر با ولاسيامر سلا لا يعور الخوص في التعث عبه من طري العقل بل يعتقد اله "ها لي حلق الحلق المعلهم فريقين أهل عن خالفهم للحيم فبالا وأهل تمال خامهم للصعيم عدلا (وعلى هذا اسمر العماية) ويتي الله عليه مروى له سأل وحل عاما كرم الله وجهه عن القلو بعال مريق العم لا أسلسكه وأعاد فقال بعرعيق لأنحه وعادفقال سر بمعد عي عدب ولا تعتشه ( فالر دو تعلى الاساد ) تصم مهمرة وآخوه ذال مجمة رئيس مصعه كهمي سنهرا مستعمله في اشم بكامل طعيان) وعاور عن حد (وطم) كاوسع في عبر موضعه (وهم) كالتصابة رض التعصيم (الاستادوب) الكلماول (والقدوة) للتبعيهم (وبيحلُّ لاتباع اللامدة) حالع تليد بالكسرون أعجمي، مرساومل أصله من المهروهوشق الارض ورضع البدريها باستواد الحلة ودم المكام والحدل كأصم عدد المصعدف الدائه على هد الكتاب به عديد علي وأكثره الحثمان وهمي وهوعمال المهس وبحليق فهيرو مساشفاة الشاهدة وسكشف ولاحلهدا كالرميه السمين والعث وشاع فيحل الماسلة فيه الرادا غنابي وماهوفي حكمه من عليه العلي والداء العده والزاء مداهب عدر وسياد للدار داد م حور بنا بياشاه بله ماد (والم الفرقة لاحرى) مقالون توجوب لاشت قالمه (احصو من محدور) كي حدوع (س المكلم)وما يتعلقه و وكانهوق بهط علوهرو بعرص)و يهيوه والماهية عمر (وهد، لاصطلاعات العرابه) كالوصوع والمعمول وهدامرك من شكل لللال والملازمة عموعة والعرى والمقدمة والتابعة ( في لم عهدها عصابه ) رصوات بله عليهم ولا الدوب بهيد حد ب( الامراتر س) كاسهل ( دماميءَم الاوقد أحدث ديه صليلا عال لاجل التعهيم) والتعليم ( كالحديث والتعليم والعقه) وأصول كلمن ذلك (بلوغرض عليهم عيارة الدقيق والكسر والتركيب والتعليد ويساد يوضع) وما استخلك (م كانوا يه جمونه) ادلم بعهد وادلك ولا اعوه ( فاحداث عاره للدلالة م اعلى مقصود عن ) لا يسكر ( كاحداث آيد، على هشه حديدة) مرتسق (لاستممانها ق سناح) الري ( و ب كاب المحدور هو المي) المقتمودلد به (عص لانعيمية الامعرف للديل على حدوث عالم ووحدات خابق مل وعر و )معرف (صفايه كالماءية الشرع في أم يحوم معرف لله تعالى بالهومطاء بالم قا الوحه (وأن كان غذورهوا الشعب) كاضاصه ورفع الاصواب (والتعصب) فيدلك (و عد وقوا سعف وما بعص اليه مكالم)من لرم مدهب الحصم وتكثير لاكر ، لوهم يتديه (دو النصرم) عدها لا غول عورو لحال من الاحواليان (عب الاحترارسة) والاحتياب عبد (كران بكيروالرباء وحف الرياسة) واشكال علها وأيصاعب يقصى البدعفي لحديث والتفسير والمقدوهو محرم أصاعب الاحترارسد وبكي لاعمع عن العيم) و لاشتعال به و يسعى في تعصر (الأحل اداله الله) وكويه مصل به وقد أو مهدا العث أو الوطاعا موسى في شرحه على الكبرى بحضفالها اوبه الدى هو نا عاود كالهاوساز الى العصود لالقال وم مدموم ولا محرم ومن سر منعصيها فلعرم جمعها والاش أس العصيص ومن أحكر أب كون اعض داك وسيله فانعيال يكلانه فعال وسائكا أود الاهواء والبدع وافترفت الامة على مرق وعظمت على الحق شب بمظلين بترض عليء الامة اليمغاصلتهم بالساب كماصله استعياب سيدر فاحتاجوا الي مقدمات كليه

وقو عد عصيه و صعيلا عال واوصاع يجعلونها على البراع و يتلقهونه ، مقاصدا لقوم عبد الدهاع عدة توا دلك وسموه عم امكلادو أصول الدم الكوشاراء أسول لضيفه تمقال فانافيل ان اسكلام والمعلق ميتد عاب وكريدعه عجب معتمام، و بالانسم أن كل سعه تحتسباد متهاما يستعس ولوسلما ها وعيرهما من عجم كالحدمة على والتعم وصاعتي الاصول والحديث والادب وتعوها كدلك والبالسلف كانوا بعسبون وبعالجون وبحتهدون ويحدنو نوانحا أحدثنى هده الصاعة لامقاب فلمؤكد لمانكانوا يقسر وباو يستدلوناه يعمون ولامعني للمعاتي لاهدا كعماوهوالدي فالماعم كوؤ ولايمك عمه عافل عن حرمه مد أن يحرمه سكويه له حرامانو حد معرفان أوادالاؤل فسالاسم أن مركو و تدفو حب حصوله وعدم اعاشده تعلمه اداسفس علانا حتى انسه والركوراعناهو بعقل أفطري والوحدات اكم أن المعس بالبدي العاوم لل وعن الأس عداد عنى الشعد بالقواس بعرلاسكر أن يكون دومارة سلمه لاعت حالى علم كالعر واستعلى عن عمر المرابة فالمرعمهد المكر لاعتراقه هكدا لاعصله أل يقبس سائر العقول لعقله ولاكل سد ساسعي عبره اذ وحداله لا يبهض دليلا على ما أرادوات أرادا شافي علة الماوحة حرماء فالوقال بكوية بدعة فالم تقدم حواله وال كالدشي آحر فعليه سنه اه كالم أجوسي أماادعاؤه فالعاوم كالها دفعه واوسائل الى فصودفهو على لاطلاق عيرصته كاستأن ساله فاستباق اصامياها ويساء مقده وأماعلاه في شده على المعلق وكويه مركور في نصاع سلمة معيسا وتقسام ما يتعلى به في الراح كتاب لهم عادد كر العلام المحمودة والمدمومة ما يعي عادية هذا و عما أو وده كالامعهم أمام مم كالام العرف والسب أن علم مكالم عالية ما يدد كر لحة والمعاسة بالدارسل والمقط والمع (وكيف كولوك المعاوالطان والمعتصم المحصورا) عيموعا (وقد عال) الله (تعالى) في كانه عرير (وق أو برهالكم) ال كديرمنادين بطاب منهم ليرهال (وقالاعر وحل سويله من هال عن منه و تعمامي عن منه ) علم المعلالة الذي هو كانة عن الأجرام و الماق ، والحماة التي هي كانه عن أُدَّهُمْ بالعدة مقصورُ من عني سبِّد لهُ (وقال تُعَالَى فلله الجدا بالعدلة) أي الكافيسة أو المنهاء في التوكيد والملاع وقبل و دوعه هذاء كلام السينقيم (وقال تعالى ألم ترالي الدي عام الراهيرفارية) أي معمد مد ساس الاحصاع على الوالية حل دعر ( ف قوله ديش الذي كلر ) أي الا آبات غيامها و مهدا غير والدهش والرادهم الفساع الحنو (ادد كر حف عالراهيم) عدله الصلاة وا سيلام (ومحاد ته والقامم) كي اسكانه (حصمه) وهو المراود ملك زمانه و كاب يدعى الانهياله (فيممرض لاماء عليه) والمدخ له واعم أن لأتراهم عليه السلام فالاحجاج مقامات أحسدهامم المسه وهو قوله أمال فأسمن عليه لليل وأى كو كاعال هده ارى لى آخر الآيه وهدوا عرامة المتكامين فاله استدل بافوالها وتعبرها على حدوثها غراستدل معدوثها على وجود محدثها وبالماحاله مع أبيه وهو قوله باأث لم بعيد مالا تسجع ولايتصر إلى آخرالا كان وبالتها علهمم قومه بارة بالقول و بارة بالتعل مُم القول ديو فويه ماهده العالم لل بني أسر بهائه كلوب وأما بفعل دقوله بقعابهم محداد الا كبير بهم ورانعها عاله مع ميث رمانه وهو الديد كره الصعب ثم أنه عليه السيلام لمأاستدل تعدوثها على وحود محدثها كالحدالله تعالى عدمي موله باعرمان ترىء ممالشركون بي وحهث وحهى للدي فطر اسمو به والارض عليم سامه بدلك ( وقال وبالله عشاء "تهاها الراهم على قومه ) ترفع درجات من سناء وهده رفعة علم اعجة (وقال تعام) حكامة عن الكفار الهم (فالوا ، لوح قد حداثها وأكثرت حداله) ومعاوم أن العادلة وأسول مع التكفار لاتكون في تفاصل ألاحكام الشرعية فم يبق الاانها كاس ألى ا توسيد والمبؤة (وقال تعمال في فصه) موسى عليه سمسلام وصاحبته مع (فرعون) قال (ومار ب بعديد الى دوله أوبوحث لما نشئ مش) و عم أن موسى عليه اسسلام ما كال يقول في

وكرمابكوناد كراجحية والطالبة بهاو أعثاعتها عطوراوقد قالبالله تعالى فسلهاتوارها نبكر وقال عزوجل لباك مناهاك على بسنة و محيا من حي عرريبة وبالشعاف فلحن عندكم من سلطا ن يمذا أى عند رهان روال تعالى قل فرتدا لحة المالعة وقال تعمالي ألم ترالي الذي ساج الراهيم فحاريه الى قوله فهت الدي كلمر الذكر سجاله احتماج الراهيم وعدا دلته والقامه خميه في معرض المناعطية وعال عز وجدل والله جننا آتيما ها اواهم على قومه وقال تعالى قالوا بانوح فسد عادشاها كبرت علاسا وفالرتعالي فياصه فرعون ومار بالعالمين الىقولة أولوجئتك بشياميسان

لاستدلال ريادة على دلائل الراهم عليه السلام وذلك لايه ستكى الله تعالى عنه في سورة طه ان فرعون قال له ولهر ون بَيْ وَ بِكَأَمَا مُوسَى قَالَ وَبِنَا الْمُنِي أَعْطِي كُلُّ شَيِّ سَلَقَهُ ثُمْ هَــدي وهذا هو الدليسيل الدىد كرد الرهم عليه اسلام حيث فال لدى خلقى دهوج دي غر حك الله ثعالى على موسى في الشعراء أنه فال المرعوب ولكم ووب آبائكم الاؤس وهداهم الدي عول عليم الراهيرعل بسلام فيحوله وي الدي عنو و عب طبالم يكف فرعون مالك وهمم م يدليل حرمل موسي رسالشرق فالتعرب وهذا هو الأي عوَّل عليه أبر هير عنه السلام في قوله هال لله بأنَّي بالشَّمِين من بشيرق أنَّ بها من المعرب ثم الأموسي عليه سلام منا فراغ من تعراير دلا أل التوحيد ذاكر بعد ادلائل أسرة أ فقبال أولوجشك اشئ منى وهدا بدل على أنه عليه السيلام فرع بيات استوة عي بيات متوجيد والمغرفة فان قبل الأهم وموسى عليهست أاسلام قدما ولأثل أاستعنى عنى ولائل الأولال فاب الأاهر عليه السلام قال أولاري لدي يحيى و علت تم فالناه فالله أني بالمجمومي لمشرق وموسى على السلام عل وولا كرووب ما كر الاولى عول وب الشرق والعرب مرعكس سدما ملمال علما سلام هد الترتاب فقدم ولائل اسمواب عل ولائل المعلى فقال الذي عرج الحب على سموات والارص فسأأت يواهم وموسى عليهما سيلام كالأمد طرتهما مع من أدى ألهية الشرقاب عرود وفرعوب كل وحد منهما كأن بدع الالهند ولا حرم الهم عليهما اسلام الد أباديان بهنا الشرام العلا الى العمال الهيد الافلالة والكوا ك وأماحهمان عليه السلام فله كان مناظرته مومن مدى الهرم شمس فالرابهدهد وأن وأرثها وتومه يسجدون الشمس من دول بله ولاحرم التدأك أكر سموات ثم مد كر الارضيات ثم المأتم دلالل متوحرد عال عدولاله الاهورت لدوش العشر ثم ال مصاف د کر لعره داو منه دو الح و وی معده السیمان وقد سمی بله الحدا علیه سلمان ول این عباس کل سلعمان في مقر ب فهو عدة كقويه تعالى ب عبد كم من سلعمان مدد كماعيدكم من عند عباداتم وقوله تمالي ما أون اللهم ١ من صلعان أي حمة ولا تره، با لل من تلقاء أنسكم وقوله تعان أم لكم حنطان مدين يدي عدة و العه و عدا عي علم اعد ساعد بالوحد تسمة صاحب والتدره وله موسلدات على الجماهين ل ماهلان بعم عظم من ماهان الجهل و هذ يتقاد الباس العصة مالادهادون للبدهان لحة شفاد بها القاون ومن م كن له فتدار في عبه فهو ما لصعف عند و دلطانه واما بقهر ساسان الباه و السيف له والاه لحم باصرة بنسه، ماهرة على الدعل قاهره له والنبري بن الحمة والسمة هوات الجيوهي الادلة العلمانتي بعفيها نقب وأسمء بالاآدان والحالة هي سير لما محدية من حورياطل والدُّا أَصَاءَتُ لَى اللَّهُ فَلَا "كَارُونَ الدَّعْمَةُ حَقَ وَفَلْ سَكُونِ عَلَى لَهُمْ اللَّهُ لَا تَقْرَبُ أَنَّا لَى اللَّهُ الدَّاوِلِيدَكُمْ أى فلحهر احق والمأمان فلا تحمومة بهما لعد طهو ومولا يجمادلة فأن الجدال شر فعسة موضوعة للتعاون على اللهاد الحق قاذا للهر الحق ولم يس به شيعاء فلاعائدة في الحصومة والبيئة اسم لكلماييين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أودلس على فالندب هي الأكب بني ألامها شه دلاية على سديهم من المجرَّات وكان القاء لعصا والقلام، حية هو السة وحرب منه أسَّه في معلقه في مكتبر أد طلبو آية واقترحوها وأحسوا ولم وامتواعو حاواهمات الاستئصار والمدشر بويه تعاصوما منعد أسارس اللا الحالات كدب من الأولور علاف الحر فامه مركل متناهة يناو عصيه، بعد وهي قلوه في مريد وقد أشرنا الحادلات في كان العلم (وعلى آلوله العقر ب من قله الى آسوم) فوحيد صرف و محكام وقصص وأمثال و (محاحة بكمر ) أومن خير والادله والعراهي فيمسائل التوحيد و تداب الصالع والمعاد وأرسال الرئسل وحدوث العالم ولايد كرأا تسكلمون وعيرهم دليلا صححاعلى دلك الارهوقي لقرآن بأقصم عبارة وأرضم دان وأم معني وأبعده عن الابرد والاسئله وقد اعترف مهدالعدي

وعلیا+له ۵ فرآب من گزله میآخره محد حذمع ایکمار

لمشكلمين من المتقرمين واستأخر بن (معمدة أدية المتكامن في التوحيد) أي في اثبات وحد ثية الله تعالى (موله تعالى لو كأن وبهما آنهة الاالله لعداله) وسياتي السكلام على هذه الآية في شرح الرسالة لقد سنة (وفي البعث) والحشر (فوله) تعالى (قل يحسما الذي أنثُ ها أوَّل مرة) وسنَّى الكلام عليها أرضا (الى غير دلك من الادلة) تعميع أبواعها والانسنة الصحة وقد تقدم المصف في كاب لعم ماساصيه أن ساصل مايشقل عليه الكارم من لادلة عالقرآن والانسار مشقلة عليه وماح جعمها جهو الله محادلة مد مومة واما مشاعبة ما نتعين معادسات العرق وتعلو بل سقل ، قبالات التي "كثرها توهسمات الى آخرماقان ومر اسكلام هماك ود كرما هاله أيشا كالام النصر الرازي في كتابه أفسام للداب بقد تأملت الكثب وكالاسمو ساهم العساعية فببارأ بتهائر وياعدالاو وأيت أقرب بطريق خراجي القرآب افراً في الاثناب اليه يُصعد النَّكَام الطيب الرجل عني العرش المستوى وافراً في المعي سيس كذله شئ ومن حرب مثل تحريني عرف مثل معرفتي اله قال برالقيم وهد الذي أند والبه تعسب ماحمر له من دلاله القرآب بطراق الحبر والا مدلالته البرهاب العقلية التي تشدير البها و يرشق المهما مسكون وسلا مبيعا عقلها مرتبيرته بقرآب وسار عاميه من الرحين في عيروهو العلم الذي يطمئن الله القلب وتسكن عند النصير والركونه العقل وتستشرنه البصيرة وتقوى به الجية ولاحبيل لاحظ من العالمين الى قطع من عام يه بل من حصم به قصت محته وكسر شهة مصحمه و به فعث القساوي واسعدت نقه ولرسونه ولكن أهل هدا العالم لاتبكاد الاعصار تسميم منهم لابالواحد بعدالواحد فدلالة القرآل معية عصية صاعبة يقسدة لا تعترضها التابهات ولا تند وبها لاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها المدعهمها أبدا وقال العض المشكلمين أصبت غرى في للكلام أطلب الدسن وادا أنا لاأردادالا العد المدهور حعت الى القرآب أتدبره وأتعاكم عابدوادا أنا بالداس حقامهي وأعالا أشعر عه وقله أشربآ الى مة ية هذا اسكلام في كل العلم (ولم ثون الوسل) عليهم الصلاة واسد الام (محاسون الممكرين و بحادلوج م) أو يهم آدم عليه السلام وقد أطهر الله الحة عن صله بال أطهر عله عن الملاكة وداك محض الاستدلال وتقدم محالحة نواح والراهم وموسى عليهم الدلام وليدديا سليمان عليه استلام مع مان أحدهما في انمات الوحيد والاسترى تماب السوّة وقد تقدمت الاشارة الي دلك وعيسي عليه السلام فابه أؤل ماتنكام شرح أمر التوحيد فقال في صدابته وشهادة عله كالتداله علىصدق مقات وقد دلت على التوحيد والسؤة ويرحة أمهر دالدلك عي المهود الطاعس فيها وأمانساصلي الله عليه ومع وجد عنه مع الكمار علهر من أن عناج فيه الى مريد تقر فركالدهر ية ومائتي اشريف على احتلاف الانواع ومالى القدرة والطاعب في أصل السؤة وحاصته في سؤيه صلى الله عليه وسيرتعم مم الواء، ومسكري الحشر ( قال تعالى) ادع الى صيل ريك ما لحكمة والموعظة الحسمة ( وحدالهم مالتي هي أحسن) واس المراد مسم تحادلة في فروع الشرائع لان س ألكر مؤنه فلا لائدة في الحوص معدف تداري ع الاحكام ومن أثبت سرية ولاتعالقه ولاتعد ع الى الحدال فعلما أن هذا الجدال المأمور كان في تقر ترمسائل الاصول وادا ثبت هذا في حقه سبي لله عليه وسيم ثلث في حق أمنه والسائشو رغوله (والصابة) رصوال الله عليهم ( أساكانو بحدولون عند الحديث) أي لافي كل وقت (وكانث الحديدة اليه فليله في رمامهم) وقد "شار بدالة الصمع في كتاب العربقوله ولم يكن شي مد مألوها في بعصر لاول وسكن لماتعار الآث حكمه أذ حدثت البدع السارق عن مقتضى الغرآن والسمه لعقت له شهر ورتات لها كالامامية من مصر دلك المحدور عكم الصرورة مدوما ومدوعد أشاو الى مثل دالثاني كله الاملاء أيصا وكدلك فويه تعالى ولا عددلوا على مكاب الا يدي هي أحسن والمقصود المساطرات لقرآن مع الكفار موجودة فيه وكد مناهراته مليالله عليه وسإ وأحجابه لحصومهم واكامة لخير

فعمدة أدلة المشكاميني التوحيد قوله تعالى لوكان فهما آلهذالاالتدلقبدتا وقى الشرة والتكفية في رسائلها علىصديا دانو سورة من مالدوفي معمد فسال يحسوا الدى أشأها ورمرهاى عسير فلك من الا كان والادية ولم تزل الرسل ساوات الله علهم بعاجون المنكران وعدومم فالمتعاي و حادلهم بالتي هي حس والمعالة ردي تتعصيم أمساكا تو عدمون اسكران وعبادلون واكرعد الحاحة وكالت عاجه بمثللة فارماغم

المؤمنين (عنى) بن عي طالب (رضى الله عنه الديث) عند لله (معاس)رضي لله عهدما ( لي الحوارج) وهم الحرورية لدس حرحو على على رصى الله تعلى عله ( يكمهم دقال ماتنغمون على الماسكم) يعنى علما رصى الله عنه (قالوا فائل وم يسب وم يعم) أى ال كال مناله حق دم ترك السي و معيمة ونهي عن ذلك (قال) أس عناص في الحواب (دلك ) يُعصوص (في قتال الكمر) لا الميي بعضهم مع بعض (أر أيتم لو سي عائشة) رمي شعبها (فيارم الحر) وهي ربع مشهورة مد كورة في السير (دوفعت عائشة في سهم أحد كم كنتم تسجيلون منهاماً تسخيلون من ملككم وهي أمكري نص اسكاب حبث قال ورواحه أمهاتهم (عمالو لاورجمع مهم الى العدعة) و لا غياد ( عدداته ألعال) مهم وهذه القصة وردها المصع مخصرة وهي بطولها في كان الحليدلاي بعيم عال حدث سايان ب المدلعد الناعلي من عبد العر وللدشا أبو حديقة موسى من منعود المهدى ح وحداد المهدان سدته امعق مدنها عدد الرؤى والاحدثها عكرمة معارسدته أورميل الحيى عناعد بقدرعاس فالعاسا عبرات الحرورية فلت على بالمير الموسيل مردعي مصدارة لعلى آني هولاء العوم وأسكلهم قال الى أتعرِّمهم عليك فالقلت كلا النشاء منه عايست أحدى ما عدر عليه من هده البيء في مُردخلت عليهم وهم قائلون في تحر الطهيرة مدحت على قوم لم أر موما مط أشد احتماد استهم أبد بهم كا مهامس الابل ووجوههمم معلنة من آئير استعود فال فدشات فشالجا مرجعاءك بالإنجاس ماجاء بالأفال حثت أحدثكم عن أعصاب رسول الله صلى الله عليه وسيرفرل الوحي وهم أعير شأو له مقال بعصهم لاعد أوه هال بعض لتحدثه قال عات أحمروم ماشقمون على من عمر رسول الله سلى لله عليه وسل وحشه وأوّل من آمن به من تعصب رسول الله صلى الله عليه وسلم عالوا عقم على ثلايا قلت ماهن قالو أولاهن له حكم الرحال في دس الله وقده ل الله الدامليكم الالله عال فلت وماد الألو عال ولم يست ولم العسم من كالو كه والقد علت له موا هم ولن كانوا مؤسس لقد حرمت على دماؤهم فالحدث ومادا فالو وعداهم من أمير المؤمس فالتالم يكل أمير المؤسمين فهو أمير الكافرين فالنفاث أو أيتم فو يجم الله حكم الرحال ودس الله عان قرائب عليكم في كتاب الله الحركم وحدث كم عن منه مكروله أترجعون فالواقع قلت أما قو يكم مه حكم الرسال في دم بنه فانه يقول بالبها الدم آمنوا لاتقتاوا الصديد وأنتم حرم ومن داله مسكم ما عمد عراء لى قوله دو عدل مسكم وقال في مراء وروحها وال المقاتم شقال عليه مد عاملتو حكامل أهله وحكم مل أهمها "شدكم بنه أنذكم لرحال فيحش دما مم وأسسهم وصملاح داب ويمهم أحق أم في أرس تُعمار لا ع دوهم فالو اللهم في حقن ماثم مرصلاح داب سهم فاب أحر حث من هسده فالو اللهم يبم قال وأما ذو كم قاتل ولم يسب ولم يعم "تسبوب مكم أم تسجيري مهاما تسقداوي من عيرها بقد كمر تم والرعم في اليست ، مكر بقد كمر موس عنم من الاسلام الدائمة الما يقول الني أول بالمؤمدين من تفسهم وأرواحه أمهاتهم تبرددون بيهملا لتبريا حداروا أستهمه سأتم أخرجت من هدده فالو اللهم فعم قال وأما فوسكم تعا باست من أمير المؤمسي فالبرسول المتصلي لله عليه وسم دعا قر بث يوم الحديب على أن يكتب به وبينهم كلا فقال اكتب هذا ماة منى عليه جد رسول الله صلى لله عديه وسدم فقالوا والله لودور الد وسول الله ماسدد الدعن البيت ولاه تلد ولدكن ا كذب محدد من عبدالله فقال والله الى لرسول الله وال كداغوي " كتب، عنى بجد من عبد الله فرسول الله كان أصل من على خرجت من هذه فلو اللهم مع در جمعه عشروب ألها و بني أر هـ: آلاف وقتاوا الديم أن قول الصعد أول من من الع ظاهره بحالعها لقديدا دوسي في شرحه على الكري ال

بمن معلو في عم مكلام من السلف عراس خطاب واستعسد الله من عروا عن اله لاحلاف في معدوس

عليهم لايسكر دلك لا جاهل معره في الجهل (و أول من س دعوة استدعة بالحسادله الى لحق) معر

وأول من سدعوة المبتدعة بالحادلة بي لحق على ب أب طاك رضي لله عدم دافث اسعباس رمي للمعهمة الحاخوا رح دكاههم فقالدما تنقمون عبلي اماسكرقالواقاتل ولميسب وارسنم فقال ذلك في فتال الكفار أرأ شراوسيبت عائشه رمي الله عبداف وم الجل فوقعت عائشة رصي الله عنهافي سهسه أحدكم أ كينم ستعلون منها مانسجوس من ما مكركم وهي أمكول نس كُناب وشالوا لأفرجيع متهميم الىالطاعة بمادلته ألفات

كر مهر في دي لرك وال سعر يه شي ردعوه لسدعه معدد الني آخر يتأمل (وروي أن الحسن) سمري رجه الله (مطرقدر،) أي رحداد عن بسكر اغدر (عرجمع على) اسكار (الغدرو) روى أمد اله (معرعيل ما أي ماس) رصي الله عسه (رحلامن القدرية) فياروى اله سأله رحمل من الشام عن مسميره المه "كان بقضاء الله وقدره بقاليرضي الله عمدوالدي وبق الحمة وير" السجة ماعطعه وادنا ولا عاوما تعسد الانتفاء وقدر ففات الشاق عندى الحشب عبالما أرى فيمن الاحرت بأعفال على على أبيها الشع فدعهم مكم الامرعلي مسمركم وأثثم سائر وتوعلي معمره كم و أشر منصر دون ولم كوبوا في تي من حالاتكم مكرهن ولا المهامنطر من فقال الشمع وكيف دلك والمتداء والقدر حاها وعهما كال مسيرة فصال على لعلك طبات قصاء لازما وقدرا حتما لوكان فسة كدلك بعلل الواب والعقب ومغط لوعد ويوعيد والامر والهمي من المة تعالى والماكات تأثي مجلة من الله الحسن ولا مرمتشين عوالما كان الحسن شوات لاحسان ولي من المين عوالمسي علعقو به بعاب أولي من للحس تلك مقبالة عندة الأويان وحبود الشيفان وخصيماء وجن ب الله لم بعض معوما ويراسع مكرها وم وسل برسل هرالاولم بعرف عرف عنق اسمو ب والاوض وعدات الاموار باخلا فوالل لادم كفروا دتال اشعار القصاء والقدر الدات مارك موطئا الاعهما دقال على لامرمن الله والحبكم منهض الشمع وهو منسرور فكداو حدث السياق في عض الكشاوم أطلع على سده و عالس الله أن عارضي لله عنه أواد أن الله تعلى أحد مرهم على السير والانصراف عيده الله وقدره وقال لم حكولا في تني من الاحكم مكرهن ولاالمه مقطر في المدتيد الشع وقال كيم دال وانقصاء والمدر ساها بريدام مد ولا سوه لا مشاع عدد معي على رصي الله عده ذلك والتم السوا تصوران وقال ثلثت تعاعلا ماوقدرا حفيا أي عناوقع دلال ماحة الرمسكم ولوكمتم معيد من ليعال و تو ف وا عقب لي آ ج كالرمه و وي المعر عوم فقاله رحل منهم و ميرالمؤمنين ب هذا ترعم با يصع شدة و قبل على رضي الله علم على الرجل دها باله هلي ملكان الله سب الدائث غالكه بصامتكي صلات وصومى وعاورقيقي وطلاق امرائي وهي وعرف وما الترض على تشال له على هذا رعمت المستمكة تقليكة من دول بله أو عدكه مع الله عالية الرحل ما أدرى ما تغول مقال " كام يسال عرامي وتقول ما دري ما تقول هاعدها على رصي ابله عده دم عمه لر حل فقالله على البارعي الله غلاكه من دول لله وغد حملت بفسك من دول الله مال كا والدوعت الله غلاكه مع الله غد حالت غلب مع شد شر بكارما كما ألا فاست بنه الوحد القهار (وبالعر عبدالله بالمسعود)رصي الله عد ( بريدين عيرة ) عنم العين الهملة الرابدي و غال الكالي و يقال الكندي المكتلي المهمي عَالَ اللَّهُ وَلَا فِي يُهِلُدُ لِللَّهِ وَلِي عَلَى كُمُ وَعَرَ وَمَعَادُ مِنْ حَالَ وَاسْمَسْعُودُ وَمَعَادُ لِهُ وَعَلَّمُ كو در س وعماله مي بيس وكو قلايه الخرى وراشد بي سعد و عبد الجهي وشهر بي حوشب دكر. توررعه لدمشتي في الصقة العل، التي تلي عصبة ودكره الل سبسم مهي أدرك لحاهلية من أجمال معاد وهال العملي شاي مالعي تقه مي كارا سالعد ودكره المحدالة المقال وقال المعارى قدم الكوف و عم ال مسعودوت وهو من رحل أن داود وا ترمدي والسائي (فالاعبال وقبال عبدالله لوفات اي مؤمل بقلت على من أهل الحدة بقل اس عبرة مصاحب رسول الله هذه ربه ملك) أي مقطه (وهل الاعباب الأئل أؤمل منه وملائكته وكشه ورسهه واسعت والمراب وعم الصلاة والصوم والركاة والحم وله ديوب لوعلم مهاتعمر له لعلم اسامن أهل خمة عن أحل دلك هول الامؤسوب ولا هول الم من أهل الجمه مقال ال مسعود صدقت و منه الهرمي راة) فرحم رهي الله عسد ير حوله معارها على فسه وهد من الت قدوم إله و على الدى حمل عليه (معمى أن بقال كان حوصهم فيه قليلا) عسب

وروی سالحسی با هر فلر بافرنجيع عن القسالر وباظر عبى أبيط سكرم المدوجهم وجلامن القدرمة وبأطر عبدايله الإمسعود رمی الله عنسه از ندین Ances Walle Burne القهو فلث أي مؤمن لقلت ىى خىدىقالەر سى عدة، صحب وسول الله هدوراه مداروه في الأعمان الاأن تؤمن بالله وملائكته وكثبه وارساله والبعث والمبران وتقتم الصلاة و مد وم والركانو . دو ساو مد رائم تعقر ١٠ العيبية . من أهل الجمعان أحلذلك نقول انامرمنون ولانقول المنأهل الجنة حقال الىمسعود صدقت والله شها مي رالة وسعى ال بقال كال خوصهم د م

لاكثيرا صيرالاهو بالاوعدا خاحة لا بطر بق متصيف واشهر بي و تخاده صدعة بيقال مَافَلة خوصهم فيعانه كان لقالة الخاحة الخام الكيم ألدعة أندهري والرام الخاصونية كان القامة الخدير عفر وراس وسكشاف الحق وازالة الشهدة أوطال

اشكال الحصم أولجاجه المال لاعمالة الرا مهسم وما كالوارقسدر ونقدو الحاجة وسيران ولامكال بعدالشروع فهاوأماعدم تمطيهم التكوريس والتصدف وسه فهكدا كاناد أجهم فيالأقهم والتمسير والحديث أبصا فالأسار أمسين يعقه ووصع لصورالمدرة الني لاتنفق الاعلى البدرر أبا أدغار البوم وتوعها وان كان نادرا أوتشصدا للعواهر فيصألية وتب طرق محادلة لتوقع وقوع الحابحة شواران تشهةأو هجانميندع أونشعيد الحاطر أولادناالحبة حثي لايمزعنها عنسدالحاسة على البدية والارتجال كن بعدالسلاح قبسل القتال ليوم القثال فهذا مأعكن أن يذكر الغريقين لمات فات في المتار عبدلا فيه فاعسار أن الحق فيسه أن اطلان القول بدمه في كل حال أو بعسمده في كلمال حطأ بل لاسافيه س تعاصل وعل ولا أن الشي قد عرم الدائه كالخر والميتة وأعنى يقولى اذاته أنعلة تعرعه وسف فذاته وهوالاسكار والموت وهذا أذاسالنا عنه أطلقنا القوال بأنه حوام

الحاجه (لاكتبرا قصرا) أي قصرون مه (لاطويلا) لاشتعابهم عدهو أهم (و) اله كالدال عد الحاجة )البه في دفع مع ند وارشاد صال (لانظر بن تصيف) ديه أي تسطيره صف صفا (والتدريس) ی له ته دوسا در سا( د) لا (انتخاده مساعة) غیر سماعی غیره و اینها بنتسب ( فیقال آمافلهٔ سوصهم فیه كان لقله الحالجة )الداعيم ليه (ولم تكن المدعة تطهر في دلك الرمان) أي لا تراء المحدثة اعماطهرت همانعد (وأما القصرفقد كان عابه القصوى المنام خصم) أى سكانه (واعتران) بالحق(ر كث لحق) له من أول وهلة ( داو طال اشكال الحصر و لجاحه ) في محاورته ( لطال الانه له الرامهم ) مدمم كل انسكال استكال وأيضًا فاجهم كانوا محتاجين الى محاجه الهود والديماري في تسب سوّة محدصيلي الله عليه وسع والحائبات الالهية مع الاصنام والحائبات ببعث مع مسكر به الم مرادوا في هذه و لقواعد التيءي أمهات العقائد على أهه القرآب في اتسعهم في ذلك تسلاه ومن لم يضع فتلاه وعدلو الى اسبيف والسبان بعد بذاء أدله القرآن وماركنوا طهر الملعناج فياوسع القاييس لعظية وترتبيب لمقدمان واستساطها وسحر تر طرق المحادثة (وما كانو يقدرون قدر الحسمة تدان ولا يمكال بعسد الشروع حمه) ولا مقاعدة معاومة واعما هو عسب الوارد كلدلك العلهميان دلك مثار الص ومسع الشويش و ف من لا تقلعه أدله القرآن ولا يقعه الا السيعاد السمان شا وه بين الله مان (و ما عدم تصديهم) أى تعرضهم (للندر بس والتصنيف) ميه (مهكدا كأرى الدغه والتقسير والحديث أربس) لان السكات الوالفة في العاوم محدثة بانهاف كما سفت الاسارة البدي كال العم (عال عار تصاف العدم، ووصع لصور المادرة) المرسة (التي) لم تفعرو (لانتمق الاعلى) سبل (ألدور) والقسلة (اما ادعرا) وحفظا بها (ليوم وقوعها وأن كال بادرا أو تشتعبدا الحساطر) من شتند الحديدة شتعدا من بالسافع والدال الجمعة د أحددتها وفي بعض السم أولت عمد الحاطر (أولاد عورا لحة) عنده (حتى لا بعير عهاعد) مسيس (احدجة عن الديهة وألار عبال) يقال بدهة بدها أذا يفته وحيث البديهة لائم، تمعت وأسلق والارتحال اتيان الم كلام من عبرو وبه ولا فكر ( كن بعد السلام) عيبهيد (فيل الفتال) عيدل حدوره وملاسة أو سوم الفتال عهد ) من قرر (٢ عكن أن يدكر للمر يقي) أى في احتماح كل مهما على حوار الاشتعاليه وعدمه ( فان بدل ب اغتاريه ) وفي سعة ممه (عابلة ) كى ماالدى يحتاوه وتدهب بيه (١٤عم أن الحق فيه ان اطلاق القول لأمه) عن كويه مدمومًا مطلقًا (في كل حال أو بحمده) كي كونه مجود مطلقة (في كل حال تعمد بل لاند فيه من تفصيل) يظهر سيافه وُحه الحق (فاعم أَوْلا أن الشيُّ فديجرم لدانه كأجر و سنَّة وأعنى عَولى، لدانه أن عله صحر عه وصف قداله وهو لاسكار )ف حر (و يوس)ف استة (وهداد ساله عده طلقها القوليدية حوام) عشر الىهد، العلم (ولا يلتلف لى المحة المئة عندالاصطرار و باحة تحرع اخر دا غص الانسان العمة) ئى شىڭ فى حلقه (ولم بحد مايسم عه ) و يىرله (سوى جر ) وكان در حو ـ عن سؤ ل معدر مقول العائل كيف بحور العلاق القول فيهما بالحرمة مع الهما قد يناحات في وقت فأحاب بأب دلك بادر ولاحكم للسادر (والى مابحرم لعسيره) لا لدانه (كالبيسع على يسع أخيل في وقت الحيس) عي الانتتبار (والبيع وفت النداء) أي الاذاب فكل مهما ورداله ي عجم قعدة أحديث (وكا كل الطبي عالة بعرم أساديه من الضرر) البدن (وهد ينقسم ال مايضر عيله وكثيره فيعلق عليه مايه حرام كالسم الذي يتن قدله وكابره) وهو أنوع كثيرة ماس حيوان وساتي ومعدى (و ي مابصر عد

( ر مد وانحاف السادة منفين) مد تدى ) ولا يلته من احدة استعصاد الاصطرار والمحديم عالم واداغيس الافسان بلقمة ولم عدما يسمه السام على المان والمنطوم ولم عدما يسمه المورد المداور المداور كالمراور المداور كالمراور والمداور كالمراور ولا كالمراور والمداور كالمراور والمداور كالمراور والمداور كالمراور والمراور والمداور كالمراور والمداور كالمراور والمداور كالمراور والمداور والمراور والمداور والمراور والمداور والمراور والمداور والمراور والمداور والمراور والمداور والمراور والمر

الكثرة فيطلق القول عليه بالاباحة كالعسل قات كتبره بضر بالحر وروكا كل الطن وكات اطلاق النعر بم على مطب و لجر والتعليل على المسل التنفيل على علي علي علي مكلام و قول التعسل التنفيل علي علي معلام المعلل التعسل التنفيل علي معلام و قول المقدم معرفه المدروب معرفه علي المعارم علي المعارم علي المعارم عليه المعارف المعارف المعارف المعارفة المعارفة

المكرة) فقط (فيطلق الفول عليه بالاسعة كالعسل فاسكريد يضر بالمحرور) المراج في البلاد احدة (وكاشكل العلين) قاله كذاك كنيره يصر ما بدن (وكان اطلاق القويم على الجر والتحليل على العسل الدفائل) أي تعاراً (إلى "غاب لاحرال هان تصدي شن) عي تعرص (تعالمت به الاحوال قالاول والانعد عن الالتماس أن يعمل) قيها عادا عرف ذلك (فنعود الدعلم الكلام) ادهو المقسودالاله من هسدا البعث (فيقول فيمسمعة وفيه مصرة فهو باعشار منمعته في وقت الانتفاع حلال أوسدوب أو واجب كريغتضيه الحال) باعترار مسيس الحاجة الشديدة وأشد مها (وهو باعتبار مصرته في وقت الاستضرار وعله حوام) مُشرع فيذكر مضرته ومنعت مقال (أما مصرته فاناوة الشهات) الملتبسة (ويحر بال العقائد) العاسدة (وارالها على الحرم والتصيم) وعد تقدم تشبيه بخيط مرسل في الهواء تَقْيِلُهُ الرَّبَاحِ (عَدَلْكُ عَمَا يَعَمَلُ فِالانتَدَاء) عَيَا تَدَاء الأَمِنَ وَتَ لانسم ارالتها من الجرم فات الداليل عليما يُمَّ يَهِا و يُشْدِه (و ) الجُواب أن (رحوعها دادليل مشكولا فيه) ف المداول ذا لم إصم به معروض شهة فالدليل عليه اطر مق الاولى (وتحتلف ديسه الا تعساص) ، قوة والصعف (فهدا صرره في الاعتقاد الحق) شامش وله صرر آسوفي تأكيد اعتقاد لمندعة وأديتها في صدورهم عيث تسعت دوعهم) الحركة (ويشاند موصيهم على الاصرار عليه) و لوقوق لله (وليكل هذا انصر ويواسطة التعصب) للمدهب وطلب ساهه بالعارف وانتطاهر لذكرهامع العوام (اللك يثوو و سعت من المعدل) وأساطرة (ولذلك ترى المندع العامى عكى أن يرول اعتقاده بالعلف في أسرع رمان) لعدم وسوئم في فلمه (الأأرا كان نشأته) وعني (في علد بعلهر فيه الجفل والتعصب) كمالاد الرفعة مثلا (فامه لواحمع علم الاولون والا حرون) ، لوع الادلة (لم يقدروا عي فرع البدعة من صدره) المكتهادية ورسوحها ( لل مهرى) سمساى (والتعصب) الدهى والماهدة بالعارف (وبعض تصوم المادان وفرقة معالفين يستولى على قسم) التيلاء كايا (و عمد من ادرال الحق) العصوص رصوله الى فلمه (حتى لو) فرص (وبين له) بعد أعجر عن ايصال ذلك الى فهمه (هن تربد أب كشف سه لك العطاء) والحيد ب عن عهمك ( فيعرفك ما عياب) والمشاهدة المقاضية (أن لحق مع حصيف كرودلك) من فيه (خومه ك يقرحه خصمه) اداعم سه وحوعه الى الحق (وهد هو الد م العديم) والحطاب الحسيم (الدي استعار في البلاد و بعداد) شروه وعم صروه (وهو يوع صاد كاره الصادلون بالتعصب) للمداعب (فهذا صرره) وسمتنشأ أنواع الصرر مهلكة (وأما منعقه فلد يعلل أن عائدته كشَّم الحدَّالق ومعرفتها على ماهي علمه )وهو مضَّام الكشف والمشاهدة وجمارة السر ، توار اليقين وحصول العلم المصارع للصروري (صيس في السكلام وقاء بهذا المطلب الشريف) ومن أس للماؤل طي المدول (وعل العيما والتصليل فيه أكثرمن سكشف والثعريف) دأكثره عمل المفس وعليق المهم (وهذا)الكلام ( دا عملته من محدث)وهو الشتقل تعلم الحديث بسائر صوره العارف برحاله ومنوبه (أوحشوى) هو بالتحريك من يتشبع طواهر لاحاديث قال لبوسى في حاشية لكبرى مستقاف الخشاء كالجالب والطرف حوا بذلك لقول الحسن المصري وكابأو ثلهم يحلسون البسه بين يديه ثم و حد كلامهم سافعال دوا هؤلاء الى حشاء الحلقة أى عاجها أو سكون شبى من الحشو رقواهم بذلك في القرآن لُعيث زَّعوا أن في الكتاب والسنة بالامعني له أه (ربحا خطر سالك أن

فىوقت الاستصرار ومعله حوام أما مضرته فاتارة الشبهات وتنعر يك العقائد وازالتها عدن الجسرم والمصمر الدائك العصل في الاشداء ورحوعها بالدلسيل شكوك مسه ويعتلف فيه الأحصاص فهمذاضرره فيالاعتقاد الحسق واستهرآ خرنى ลือสน์สาสัตโลแล้ว น้ำ لأمدعة وتشبثه فيصدو رهم عمث تسعث دواعيسم ونشتد حرصهم على الاسرار عليمه واكن هذاالضرو تواسدملة التعصب الذي شروين الجددل واذلك ترى المتدع العاى تكسن أبابز ولاعتقاده باللعاف فى أحرع زمان الااداكان تثؤه وبلد يعهبرتها الجبدل والتعصب قانه لو اجتمدع عليدا لاؤلون والاستخودات لم يقسدر وأ على لأعالبدعة من صدره بسل الهسوى والنعمب و بعض خصوم لحبادس وقرقة الحالفان سيشول على قلبه وعندهمن أدرك الحقدى لوسلله همل تريدأب كشعبالله أعالى للثالعيناه ويعرفك بالعياب أن لحق مع حصمان لكر.

والمنتبغة من أن يفرح به مصم وهذا هو الذاء بعدل بني سنطار في سلادوا بساد وهو بوع وساد أماره المحدود الساس بالتعميد فهذ صروء و ما منفعته وهدوط أن قائد آه كشف المقائق ومعروض على هاي عليب وهيمات ولس في السكال موفاع مسدا المعالب الشريف ولعل المحدود المناب المناب

الباس أعداء ملمهساوا فاعترهدا مئتمر كالرم عُ ولا و بعد حقيقة الحرة والعسد لتعاطل فاسمالي منتهى درحة المشكلمين وحاوروناك الدائنعمق عبادم أحرتف سياوع الصكلام وبحقاق لعاريق فاستقالق المعرفة منهذا الوجه مسلود ولعمرى لاسمال الكلام عبئ كثف وتعبر بف وانضاح لبعش الامسور ولكن على الندور فيأموو جلسة تكادتقهم قسل التعمق فيصعة البكلام بلسفعته أيزوالمد وهو حراسية العقيدة السق ترجناهاعكي العموام وحلمها عزتشو بشبات المتدعة بأنواع الجمدل وال لعامي شعيف سالفره حددل المندع وانكان فاسداومعارضة العاسد بالقاسيد بدادته والناس متعبدون بهسلاء العقيدة التي قدمناها الأوردالسرع جاشافها منصلاحديثهم ودنياهم وأجمع السلف الصالح علها والعلاء يتعسدون عفظهاعسلي العوامس للبسات البندعة كإتعيد اسسلاطين يعمظ أموالهم عن تجعمات الفللسة وأنغصاب واذا وقعث الاحاطسة بضروه ومنقشه فنشعى أتأبكوت كالطيب الحاذة ف استعمال الدواءا الحقواذلا

اساس أعداء ماجهرا) ومن حهل شيأ عاداه ( ٥ سمع هذا تمن خبر السكلام) وسيره ودخل ويعونوج وألف وبه عدة الآليف (ثم فلاه) عن أنعضه وتركه (معد حقيقة الحسيرة) أي الاختيار السكلي (و بعد الاعلمل فيه) أى أيستنول في وسطه ( ق)ال وصل (سنهسي درسة الشكامين) و أقصى (تائهم (وأور دلك في المتعسمين في علوم أحر تمام نوع الكلام) من العساوم العلمية (وتعفق أن الطار بق الى حقائق المعرفة) كاهي علمه (من هذا الوحه مسدَّرد)كاد كر دلك في كتابه اسقد من لملال فقال في أوله ولم ولك عاموان شناي عبد ماوادهت لياوغ قبل العشر سالي لا توقد ماف سدى على الحسين أقفهم لجدّ هذا البحر العسميق وأحوص عرته خوص الحسور لاشوص الحسان الحدورو أتوعل في كل مصلة وأهدم على كل مشكة وأفقع كل ورطة وأتعصص عن عقيدة كل فرقة وأستكثف أسرار مدهب كل طاممة لاميراس محق ومعلسل ومسين وممتدع بي أب قال وقدكات التعطش أي دولة حقائق الامور أي من أوّل أمري عراارة وصاره من الله تعالى وصلحها فيحملني الأاحتساري وحداني حتى ععلت عني وابعلة التقليد ثم ابتدأت بعلم المكالام مفصلته وعقلته وطالعت كتب لحققين منهم وصنعت فنه ما أردت أن أصب فصادفته على واقرا عقصوده عيرواف يقصودي اه وسيائي بقية هذه العبارة في تعد ( واعمرى لا بسب الكلام ص كشف وتعر بعد وارضاح لنعض الامورولكن على) سبيل (الندور) و مقلة (وق أمو رحبة) ﴿ هُوهُ ( نَكَاهُ تَفْهُمُ قُـلُ النَّعُمُقُ قُ صلعة المكلام) بأصل الفطرة والحبله (بل منفعته شئ واحد وهو حراسه العقيدة التي ترجماهاعلي العوام وحفظهاعن تشويتات المشدعة ،أبواع الحدل) وقال المصعب في لاملاء أعلم أن المتكامين من حيث صناعة السكالام وتطلم بمارقوا اعتقاد موام واعما حرسوها بالحدل عن الاعرام مهم حواس مواجي الشرع من أعل الانتقلاس و مقطع وقد تقدمت الاشارة الى دلك أيضافي كتاب مصلم **(عات** العاى صعف دستمره) وعركه (حدل لمندع والكال فاسدا ومعارضة الناسد بالطاسد مدفعة واساس متعدون مهدة بعقدة التي مدمناها اذ ورد اشرع ما منافعها من صلاح دنهم وديناهم واحتماع سلف عدما) رقال الصماق كله لنقد و عما القصود مسمعا عقيدة أهل ليستوحراسها عن تشو التي أهل اللاع صد ذُكُفي الله تعالى في عبده على لسال رسوله صلى الله علي وسير عشيدة هي على على ماديه صلاح ديهم ودساهم كر نطق عقد دماته القر ت والاحمار (و علماء متعدوب عصا دلك على العوام من تلبيسات المتدعة كا تعبد السلاطين عفقاً أمو لهم عن تقعمات) وفي المنفية عن تهجمات (الطهة والعصاب) صع عاصب وهو الذي يأحد المال فهرا وقال المصمف المقد ولماكات أكثر خوص الشكامين فيامتمراح مناقصات الحصوم ومؤاتعدتهم الوارم مسالتهم وهدا فليل النقع في حق من الابسلم سوى الصرو ريات شيأ لم يكن الكلام في حتى كافيا ولا لدائي الدي أشكوه شافياً ج لما أنشأت صنعة الكلام وكار الحوص به وطالت لمدة الشوف المشكلمون الي محماورة للعاعل اشهة بالنعث عن حقائق الامو روحموا فالبعث عن الخواهر والاعراص وأحكامها ومكل لمالم يكل دلك مقصود علهم لم يبلع كالامهم فبدانعابة القنبوي فلم يحصل مندباة كابرة ماجعو صلاب الحيرة في المثلاف الخلق علا تأميد بأن تكون حصل ذلك لعيرى بل لست أشك في حسول ذات لعادمة ولكن حصولا مشوما والثقايد في بعض الامور التي ليست من الاوليات والغرض الإ " ت حكاية حالى لا انكارا على من استشفى به هان أدوية الشعاء تختلمة بالختلاف الله ع فيكم من دواء ينتفع به مربض ويستصر مه آحر اه (وادا وفعت الاعاطة) وكال العرفة (تصرره ومنمعته فيبني أن يكوب اساطر فيم) بعد الله الاحاجة ( كانطيب الحادق) مرهر (في استعمال الدواء الخطر) الدي عبسه يعض عمال مثلا (اد لابصعه الافيموضعه) الدي بليق توسعه (ودلك في وفت الحسمة وعدد قدر الحاسمة) عاله ادالم بصارف

وتفصيله أن العوام الشنعين بالخرف والمصاعات بعب أن يثر كواعي سلامة عقاله هما في اعتقدوها مهم التقنوا الاعتقاد الحق الدى وكما لذكر ماهان تعديمهما الكلام ضرر محض في حقههم ادراسا يثير تهم شكاو براول عليهم الاعتقاد والانتكل الفيام بعدد والت بالاصلاح وأما العامى العنقد البدعة وبسفى أن بدى الى الحق (٦٠) ما شعاف الاماسات و ماليكلام العنب القدم المنفس المؤثرين

الوات والقسدركان عين الصرر وهذا لاتبهم لاالهرة في القن (وتقصيرية أن العوام) من الناس (الشعوس الحرف) والصدعات وحديم "نواع الاكتساد (عد أن يتركواعلى سلامة عقاله هم) وهي (التي عنقدوها مهمه للقموا لأعنقه الحق لذي دكرياه) آعه و يكتفيه معهم على هداً القدر ولا بعاول الما عره والحدال ( فال تعلمهم الكلام) وصعة لجد ل (صرر محض) مالص (ف حدّهم ادر بما بثير لهم شكا) أي ينعثمن الكلام يتعلق منهمه (و برازل علمهم الاعتقاد) لدى تلهموه ( فلأسكن الشام بعددات بالاصلام) أي بار أوداك منان العارض في قليه لرسوخه فيهوعلم متعالم الى ما يريله أو عار فيه وم يعهم كمه هد حال أو بات الحرف (وأما العامي العالمة البدعة فيتنفي أن يدى الى) العتقد (الحق السم) واللي في الماورة (الدر معت) وسود القول (و بالكام اللطيب) السهل المن (المدم للنفس الوثر) يومعه (ف) لقف القريب من ساق أدية القرآن والحديث) ف بعد بياتهم بان (المهروج بالوعدوالتحدير) ولا قبوى الأمراء سلفرا (فان ذلك أنفع من الجلال لموصوع) وفي سنعه المموع (على شرط السكامين) وله بتعمدا الدهي و بشؤشه ( د العامي اذا-مع ولك الاعتقاد اعتقد اله بوع سعة تعلها المركم سندوح الماس مها الى اعتقاده) أي يستملهم اليه على هر يق الاستدراج ( هال محر على الحوال قدر أن اعماء لين من مدهبه ) ومن طر يقته (أيصا يقدرون على دفعه ) ورد ما ورده (واحدل مع هذا ) أي لعامي (ومع الاؤل) أي معتقد الدعة (حرام) امامع المدى فلواية اعتقاده و مدمع سندع ولتعصم (وكد مع من وقع له شك) وفي استعة في شلة (ادبيعت اراسة والمعلف والوعمة) و بالعب و عهر (و لادلة القرآ بية المفتولة اسعدة عن العمق سكارم) كارم حلى يعهمه ولا يكف عده تدفيق عبكر وعقبي المعار (ولاستقداء بالحدل)في عد يروموال واو حدو سكال ثم الاشتعال عله ( عاميم فيموضع و حدوهو بيعرض عاي عتقد البدعة موع حدل سعه) وطوق الى المناعة (مقدمل دلك الحدل عاله) مريله (صود الى عَامًاه أَعَلَى السهومة (ودلك في مهرله من الأنب المحافلة ما تتعه عن القدَّ عميا أو أعمل والتَّعد وإن العامية) بعدم سل قليم أنهاو اعديد أس بالحادية ( فقد نتهاى هذا الى عاملا بشامه) أي لا تريل داء اعتة ده (الا دواء الحدل عار أن يلتي سِه) ما غدر المحدود (وأما في بلاد تقل صها البدعة ولا يحملف مه الداهب) بل يكونون على مدهب و حددها عالم بتعصاب ايما بنو و من الختلاف المداهب ( فيقدَ صر دمياً على ترجة الاعتماد) المتمر (الدى د كرده) آسا (ولا يتعرض الدداة) أى المقلبة ومطلقه (ويتر نص) أي يخطر (وقوع شهة) عرصت له على حرَّق من حرَّشات الأعتقاد (قال وقعت دكر ) الادمة (بقدر العاجة) شرط أن لانوعل صدغدية الايمال وال فتصر على أدلة القرآن كفي وشقى (وان كانت البدحة شائعية) أي طاهرة منشرة (وكان عدف على الصيان)والاحدان (أن يتخدعواً) م ا (علا مأس أن يعلوا المفدر الدى أوده ١٠ كُلُب الرسالة القدسية) المستحدُّ كرهابي عصل شالت من هذا الكتاب (لكون دلك سيدادهم تأثير مدولال المندعة الموقعة سهم)أى ان مرض وموعها هنافي لرسالة تقدمه من لادلة القرآ بسر بعقلة كهامه في لردعل المانعين كاستأتي دلك (وهومقدار معاصر )ى أور فيرسيرة (وقد أودعه، هذا اسكاب) في الفصل اشاك (لاحتصاره) ا وجعه ( 10 كان فيه د كام) وتوقد دهل بالاستقلاع على العوامض (وتنسه بد كاله لموضع سؤ ل)

من مساق أدة القرآب والحديث المروج بض ، من الوعظ والنحذ برخان ذلك أتفع من الحسدل الموضدوع عبلي شرط اشکلمی ادا لعای اد سهرذلك اعتقدأته بوع صاعدمن الحدل تعلها المتكام وستدرج أساس الى اعتقاد ، مأن عز هن الجوال قدوان الحادلي من أهمل مدهده أنصا المدووث على والعداها لحدل مع هدا ومع الاوراحرام وكداموس واع فاشال أدعي أرالتمه باللعام والوعقا والادلة القريسة الشولة البعدة عن تعمق الكازم واستعماعالمدل اناينةم فيموسم واحد وهوأب بفرض عايدا عنفد المدعة سوع حدل معه مقامل دلك لجدل عثله معود الى اعتقاد الحق ودلك فين طهيدرله من الأنس بالمحادية ماعتميه عن القدعية بالواعيط والتعديرات العامية بقد التهي هذا الحسالة لاستفيه منهاالادواء المسدل فاز أن إلى السهر أمافي لاد تقلفها للاعتاب فها الداهب ومقتصرفها

على ترجة الاعتقاد الذي و كرناه والاشعر صالا داة و يتر بص وقوع شها فالم قعد دكر يقدو الحاجه بين كأن المرافظ الم البدعة شائعة وكان معاف عن الصدات أن محد عوا فلام س أن يعلو القدر الذي أودعده كأن الرسالة القدسة ليكون ذلك سيالدفع تأثير محادلات المنتدعة النويعة النهم وهذا مقدار محتصروند أودعاه هسدا المكان لاختصاره بين كان وبعد كالموتسعد كالمارسع سؤ ل

أونارت فيطسه سددنقد بعث العلة الحذورة وطهر الداعفلاماس أنبر فياسته الحالفيرالدىذ كرنامق كأب الاقتصاد في الاعتقاد وهوقد وخست ووقةوليس فيسدخروج عن الثعلر فيقواهد العقاأر الياغير ديث من مناحث الشكامين فأن أضعه دلك كف عدله والنام يقلعه دلك فقدد صاوب العله مرسدة والداء غالبنا والمسرط ساويا فاستنبعته عليب قلو أمكانه والدالير فصاء لله تعلى فيه في أن سكشف ا الق تسمه من الله سمانه أويسستمرعلي الشلة والشمهة اليعاقدو له فا نقدر الذي عبو نه دلك الكتاب وجنسمه من المستفاتهو الذي برجى تقبيه فاحا الخارج منه نقسمان أعدمما عث عن فبالرقواعييا، المتاثدككالعث ءري الاعتمادات وعن الاكوات وعسن الادرا كاتوهن الخوص في الرد ية هل لها شديسي المتع أوالعمى وان كأن فد إلى واحدهو منع عن حديم مالا وي أورنت لكل مرى وكن رؤ يتدمع بحسب عدده الحصر دلك من بترهات حملات وعسم الثاني إيادة تقر برشدة الادله يعراب شواعدور بادة أسئله وأحوابة ودلك أمسا استقصاء لانزيد الاسلالا

بره علم (أو تارت في بعنيه شبة) عرضت له ( فقد سال عله محدورة) مجه (وظهر بداء) بعد تنويه ( فلا أس أن يترقى منه الى القدر لدى دكر بأه ي كال لافتصادى الأعنق د وهومدر جسين ورقة) وقديكون أربد أوأفل بحسب الحطوط والسامر وهوكات سلل مردكره فاشرح حطنه الكاب وشرحه غير واحد من الاتَّمة (وليس فيه خَو وج عن النفار في قواعد العقائد الدعيرد إن من مبحث الشكالمين) بن لادية الدكورة دبه دائرة من درآنية وحديثية وعقلية وليس فصالعرض المباحث العوابط ﴿ (الان أقدهم دلك) وكفاء (كف حمه) ولم بدعمه بخوض في المدؤلات (وان لم بشعه دال ) برزاد (دفعه ) عسر علاحملانه (صرف علة ) فيه (مرسة ) وصار (الداعم م) عي فيده (ودار ص ساريًا)فيجسم، (فليتاصف به عليب عقدوامكانه) ادعم السكالامواجع الى علم مالجة الرصو باسدع كا قاله الصد مف أو احدم عوام (و سعروصاء مله تعالى ديه لى أن يسكشف أواخق) بورتدع اساح ( تتهيه منالله سعامه ) سنت بنتي لا و وءه أوامهام أو عبر دال (أو يستمرعلي )مارسيخ فيه من [الثاني والشهة الدماقدرله) من الارك وقدا الدما معرم للمصف عادة في الأفور مساعات الآلجو حالسي مقلفا ولايقبعه متقليسة ولأأدلة انقرآب ولاالاتاو يل الحنية القبعة أسأذا يستعره تلتاهذا مربش مال طبعه من عجة المعلرة الاصلية صعرفي شمالله فالوحدد العام والحدل عاماعلسه وعلى طبعه لم عادله وطهرنا وجه الارص ممه أن كال يحاداناني صلمن لاشال والمتعرب بقرال تعابل رسد والشول لوحوريا به من الكلام الساهر الم تدفيق الادله عالجمه عددرنا عديمه من ذلكوداو بناه بالجمدال المسدد والعراهين لجدة وترخيصاف هدا القدارس لمد واهلابدل عن فقوالياب في المكلام مع المكافة فات الادوية تستعمل في حق الرصى وهم الاعلوب ومانعاج به لمريض عكم الصر ورة عب عليدا ولوق عمد العيصوالفطرة العمعة الاصليه ثعد بقبول الاعبال دول اعسله وتحر وحقائق لادله والس بصرو في استعمال الداء مع لافعاء أفل من لصروق همان الداواءُ مع مرضى فالوصع كل شيرًا في مجله اله (قاندرالدی عویه هدا مکان وحده من الصفاف) ویدیه کان لات باد (هو لدی و سی سعه) يسالك في سمل الحق (وأما الحار م عمه) أي عن دال مدرونه (سمال الحد هد عد على عبر قواعد العقائد) لاسلامية ( كانعث من لاعتماد م) كقول أي هاشد ما وبحث يهوي الثقيل هوالاعتماد دون الحركة د كره في مسئله التولد (ولا كوات) جمع كون وهو استحاله عوهو تالي ماهو أشرف منه ويقا الدالفداد وهواستحالة عوهرته الى ماهو دويه والهمق الكون العلاهات أحر (وعن الدور كات) في تبوغ الرهماومدهب أهل سميمة الالادراكات كهدم بعسل لله حفايه والهابس شئ مهادملا للانسال ولا كسماله كإسيائي إمه (و لحوض الله لو ؤ به هل لهاصد يسمى المع أوالعمي وال كان عدلك و حدهوسع عن جسع مالا برى أوثبت مكل مرقى عكى ر و يته منع عصب عدد م) هكداسساق لعبارة في غالب أو مح وفي بعضها أو يثبت كل من في بعضه وال كال كل واحد هومنع جسم مالا برى أوثت ليكل مريق بدلك مكن رويته مع محساعدد واعلم الالمموع وحود اعمم والعمي معتبان هماورا كالالمسموع والمرقى والمهاعيروائه عادقات المعتمره العمى والصمهما يعارياه عن أر بكونمدركاقبل مامعيي منعهما عن كويةمدركا هيل هو منع عن هسه أوعن معي سو مولا يحورات یکون متعاص فحسب فوحت آن یکون . عرای ارفع عن معی سو ، وهوادر لـ ادلایحو رآب کور اسع منعالاعن شئ وهذا البعث أورد وأبو مصورالتحميي كاب لاحماء والسعاب وسشر اليد باشاء الله تعالى (الى عبردلك من الترهات) أي لاماطيل (الحله) للفهم (و نفسم الثابير بادة نقر م) وفي يعض السم تقدير (للك الادلة) العقلية (في عير تاك القواعدور بادة أسالة وأحويه) وشبه تسعث من الاصكار وفي اعض النَّسم مقاط مُسللة (ودلك أبص منقصاءلا بريد) المنتقل ، (الاصلالا) عن الدريق

وجهلاف حق من لم يضعه دلك الفذر فرب كلام تربده الاطماب والنقد ترغمون ولوقال قائل العث عن حكم الادر أكاث والاعتماد ، تفيادات فيه فالدة تشعيد لحو طروا لحاطرات لدين كالسيف (٦٢) كالحياد ولاياس بشعده كان كفوله عن سنطر نح شعد الحاطر فهوس

(وحهلا في حق من لم يقنعه دالتالقدر) ولم يكتفيه (فربكلام بريده الاعداب)هو داء القصود أ كالرس تعبارة المتفارقة (و لمقر برعموساً) وخلفه (ولو قال فائل اسجمت عن حكم لادرا كات والاعتمادات وبالاشة) معمة وهي (تشعيدا للاطر) وتبيهم على معلة (و لحاهراً له الدين) ص الخاطولما انتموك في القلب من وأي أومعني ثم مهي محله باسم دلك وهومن لصفات العاسة ( كاسسيف اً به العهاد) كيما لحاطر تدكشف أسرار أحكام لدي كان است في تتربه أمور الجاهدي (ذلا أس تُنْهُ بِدِهُ ) كُولاي شَيْمِ مِن الحوض في القسم الاقل مع كونه مفيدا من وجه فأجاب بقوله (كانٍ) أى هذا القول ( كفوله لعب الشعر في بشعد الخاطر ) وجهيته لتلقي التدبيرات (فهومن الدين ) أى س عله موره (ودلك عوس) واختلام ( فأن مقاطر بشعدس ترعاوم الشرع ولاعدف مهامصرة) غمال متصريح معر بدوالخلف في صله يغيل صدريات بعي مائة حبله وقيل صدريح يعيي مائه تعب وقيل شدريح أي صارته و حلف في سعله مفيل القع وهو الشهور وفيل الكسروه و عناوهال اس الجوسيق في كتاب ما الحن ويسه العامة وعما يكسروا لعامة تفقعه أو أنهمينه وهو لشطر إلكسر لشي فالواعما كسر ليكون سيرالاوران ابعر سدمش ووحل ادليس فأسية العرب بعلل المتم حتى محمل عليه وأما أول من وضعه ولاي عن وصعه و عوال الاءُه في حوار للعبيمة أوكراهمة مقدد كر ما الحدما المحاوي في عدة الهماج مستوفى وأشرنا بي بعضهافي شرحماعلى القاموس ليس هدا محل د كرها ( فقد عرفت مدا) لدى تقدمه كر . (القدر الدموم والقدر المحمود من المكلام) بعد تقر مولسات في كتاب بعم معو عمله كرمعه (و) روت أيضا (الحالمالتي بدم فيهاو لحالما شي محمد ويهاو ) عرف (الشماص لدى ينته م به و لدى لا ينته م به ص فت مهما عرفت با حاسه اسه في دوم البندع) وردشهم (ولا "ن دفد عاربًا سدع) وهاستُ (وعبُ الديوى)الناس (وأرهفُ ألحاسةً) وَى دَيْنُ وَقَرْ بَ وَيُوعُهَا (فَلَايَدُ أَن يصير بقيام مهذا العلم) ولتحديثه (من فروس بكفاءت كالقيام عراسة الاموال) وحصالها س ا بهاب (وسائر الحقوق) كدلك (وكا عَشاء والولاية وعبرهما) سالماس العامة وألحاصة (ومام مناستهل العلماء مشردلك) وتعليمه (والتدريس وسه والعشاعمة) والعقيق ويه (الإدوم ولوترس) الاشتعال به (الاسرس) عرة و عيى أفره ولعائل أل يقول الاعتباع لى نشره و أهليم بل يكنني منه في ودشية استدعة بمازكر في الحله واعلباع فأجاب مقوله (وبيس في مجر الطماع)ولو كانت سائمة ( كعامة ) المه (عل شه الشدعة مام يتعلم)وبد بديد لان كرهدا العلم أمورد قبقة فعارية (ويشعى بيكون مدريس ديه والعشف أيصاس فروص لكفايات) وهددا (علاف رمان العفاية) وصواب الله تعالى عامم ( قاب الماحة ما كانتمامة اله) المالعدم طهور المدع في رمانهم أولا كالفائهم بما تمرق الله من أبوارا الشاهدة في صدورهم فكانت الأمور العقيد ما تسسمة البناجلية عندهم (عاعلم الماطق) الدى لا ميد عه (الهلام في كل لد) من لاد الاسلام (من قام مد العلم) عمار له (مستقل دوع شد المشدعة الدين تاروال الله لدارة) وسعوا (ودلك بدوم بالتعليم) ويتعقد بالنشر والاعادة (و كن بيس س عواب تدريسه على عوم)أىعلى علمة الناس (كندريس الفقه والتصير) ولوازمهما (قاب هدا) عُدَا الكادم (مثل الدورة) الدي لاعشاح البه في كل وقت و ينتم به آسد الناس و يستضر به لا "حرون (والفقه مثل العداء) الإيدان الدى لاستنعى عنه عمال في اكامة باموس البدن (وصرو العد علا عدر وصر والدواء عدو وماد كرماويد من تواع الصرو) التي لا عصى ( داعالم به يديد على ال يخصص بتعليم هددًا العم من) وحدث (وبه ثلاث تتصال احداها الشرد العلم) والاستعداد بطلب

الدس أساوداك هوس وبالخاطر يأشعدنهاتو عاوم الشرع ولايحاف مها مصرة تعدعرفت بإلاد القدر المدموم ونقدر انحتمود من لكلام والحاليا في يدم فيهاو الحال التي تعمدهما والشعص ابدى للتمعربه والشعص الدىلاينتمعه لارست مهماأ عارفت وخاجة بنه مي دوم المثلا عه والاك ود ترب اسدع وعت البلائ وأرهفت الحجم ولأبدأف يضيرا بأشام بإلماء العرس وروضالكفايات كالقبام بحراسة الاموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وعسيرهما ومام مشعل العلياء بشرداك والتعريني فيموا عث عبملاءوم ولوزل بالكابة لا درس وا س في محرد الملكع كالمائخ لحل شبيه استدعامام يتعسار فيسعى أديكوباللدريسوسه والمعت عبدأ بصامي فروض الكفاءات محسلافارس العدادوسي شاعهمون الحاجة ما كات مادرة البسه فاعم أباطق أله لامد في كل مدمن فاغمودا العلم مستنقل سجع شه المبتدعة التي تارث في ثلاث المدة ودلك بدوء بأسمليم ولكن ليس من الصواب

تكر يسمعى العموم كندريس للقعو لتعسيره بهدامش الدو عوالعقمثل العذاعوضر والعداء الاعدووس المعروة الدو عجدور الماد كرياوب من ألواع العبر وفالع منه يسعى أن يختص تعليم هذا العلمي وبدائلات خصال الحداها الخرد العسم

المردة (والحرص علمه) بالا كات على درسه وأعهم (فات المترف) أي المستقل بالحرقة والصناعة (عنعه الشعل) الدي هو فيه (عن الاستم موازاله النكوك اداعر صف) لعدم استعداد الدلك (والناسة الذكاء) وهو سرعه الادرال وحدة الفهم وصل هوسرعة اقتراح استأثم (والعطمة) وهي سرعة هموم على حقائق معان محد تورد والحواس عليها (والقصاحة)وهي السكم فتدر مهاعبي التعبر عن القصود (فان البلد) المعرف مر ، لدى لا يوصف د كاء ولاصلة (لابشمع بقيمه) بل هود شاحيران في أمره (والقلم)وهوا البطيء الفهم (لاللتمع تحملهم) أي بمعاحثه (ميماف عليه من صرر للكالم ولا ترحي فيه مفعه وا ثالثة أل كمون في طبعه الصلاح) وهوصد الفساد و يحتصان في أكثر الاستعمال بالافعال وقو الى القرآن مارة ما عساد وأحرى بالسيئة (والديامة ) وهيء غسلت مورالدين (والثقوي)وهي عجب القبيم خوفا من الله تعالى (ولاتكون الشهوات) النفسية (عامة عليه) وقامعي المسهوات التعصبات المداهب واستطافا العارف (عام العاسو، دى شهه) داعرصت ( يحام عن )ريفة (الدين عال دال على عدد الحر) أى استراء عرو (و رام سار بدو مي الملاد) الشهو أبد (دلا عرض على الزالة الشبهة )وديمها ﴿ في إفتهما ليتحاص من عنقالت كيف ) ومشعّاته (فيكون ما هسد ممثل هذا المتعلا أتحكر فهايصله أروقال المصمافيا خام العوام الفعدث فاهددا العفرالعالم المايكون عيي أربعة أوحه امائك يكون معربسيه أومع من هوماله في لاستبيمار أومع من هومستعد للاستنصار مذكاله وطاشة وتحرده علىمعرف شه ومع مدى والكال المعاأى لاطار كاغيرها كرمع بشب عوجب طنه حكم سأرما وره أن العدث سمه به و العدث من حوم إله في الاستنصار وهو متحر ديمات العرفة مستعد لها عال من الميل الى الدنيا والشهوات والتعصيات المذاهب وطعب اساهاه بالعارف والتطاهر مدكرها سير العوام من أصف مرسده العسمات فلا بأس بالتخلات معملان بقعل المتعسش الي المرفة للمعرفة لالعرض يحبك في مديره اشكاله الدواهر وريب ينقيه في لنأ ويلاب العاسدة لشدة شرهه عن عرار عن العلواهر ومقد ١ها ومنع العلم أهله طر كه الى غيرة هه و أما بعنى ولا بعد ثره وفي معنى العبامي كل من لاتوصف السفات للد كورة و ما المعلمون بعدث به مع عصه اصطرار فان ما ينطوي عليه الدهن من عن وشك وبطع لا ترال المعس تعدث به ولا بدرة على الخلاص منه ولامنع منه ولاشت في منع التُعدث به مع بعوام بل هو كول بألمع من انقبلوع أما تعديَّه به مع من هوى مثل در حته في المعرفة كرمع المستعد يه ويه الدر المحمل أن يقال هو عائر ادلا بر سعلى أن يقول من كدارهوماد فرو عمل سع لايه عادر على تركه وهو ما كره متصرف المارقي صعة الله تعالى أوى مراده من كلامه وصه حطر و باحثه الم تعرف من أواجماع أوف مع مصوص ولم ودشي من دال مل وردموله أمالي ولا تقعماليس النه على هـ (واداعرف هذه الانقسامات تصم لك النصده الحم المعمود، في الكلام اعلهو من حس عيم القرآن) والاحدار العده، (من الكمات الطبعة) لمنصرة ( ،ؤثرة في لقبوت) يوقعها (القبعا للموس) لكافية لها (مدون التعامل)والحوض (في النفسجات) العربية (و لندفيقات) التعمه (التي لأبههمها كارالماس) ولايحوم فكرهم حويه (واداعهموها) بعد جهد (اعتقدوا انها شعودة) لاحقيقة لها (وصاعة تعلهاه المهالليس) والمعليط (هدافا له مثله في الصعة فارمه) على لصدف في الجام العوام لعاى ذامنع من العث والنظر ولم يعرف الذليل كالدهلا للداول وود أمرالته كاوه عياده معرفته بالاعتبايه والتصديق يوجوده أؤلاو القديسه علاميات الحوادث ومشامة عبره أأب و وسدايته باك وصفائه بن المروابقدرة وموداشية وغيرها ومادهد الامورابست صرورية دهمي ادامها واله وكل عسم مطاوب ولاسيل لي اقتماضه وغصيله الالالادلة فلابد من لمعار في الادله إ والنفطن لوحه دلالتهاعلي ألطاو وكيفية ساجهاله ودلك لابترالاععر وتشروط البراهي وكنفية ثرتب

والخرصعامة فانالعفرف عمدالشدرون لاستثمام وارالة الشكول اداعرمت \* والثانية الدكاء والقصة والعصاحة فال البليد لايتمع مهيمه والقدم لايشهم كعماحه فعاف عليب من صرار الكلام ولاترجي فيسم الفعالهاو بالابته أباكلوب فيطبعه الصلاح والمبابه والنقوى ولا تحكون الشهوات فالمتعلب فان الشاسق بادي شهد خالع عنالدن فانذاك عدل عندالحرو ووفع السدالدي وبندو مثاللادفلاعرص عي اراله الشهدّل ﴿ عها المتحلص من أعماء الماء ف فكون ما يفيده مثل هذا التملغ أكثرتما بصلمه واذاعر فشعد الانقسامات اتضم الثان حسله الحت المبودة قالكالم الما هيمن جنس هيم القرآن من الكلمات الاطبقية المؤثرة في عالوب الشعه الموسادون لتعمل والتقسم الدرائد وقاب التي لايقهمها أحسائر التباس وأذا فهسموها أعتقسدوا الهيأ شعوذة ومسناعة تعلماساسها التلبيس وادرقوله متسأله فى لصعةورية

لمقدمات واستنتاج استاهو ومخبردانث بالصرورة شأفشاأالي تمام التعشو سترعاه عبر اسكالم الحااج المعارفيعم العقولاء وكدلك بحب على عامي أن تصدق الرسول في كل ماماعيه وصدقه وسر يضروري ل هو شركسائر لحلق فلابدس د يل عبره عن عبره ممن محدى السيؤة كا ياولانكم دلك لابالمطرفي معرانه ومعرفة حقيقه المحرة وشروطها لى آحراسطر في السؤات وهو ثلث علم الكلام قاتنا الواجب على احتق الاعباب مده الامور و العبان عبارة عن تصديق جازم لا تودد فيه ولايشعر ساحيه ععواز وقوع الحعادية وهدا أشصديق محتسل على مشامراتها الاول وهو أفصاها مابعصل بالبرهان المستقصي الستوفي للمروطه لمحرر أصوله ومقدمانه درحة درحة كلة كلتحثي لايمق محال حتمال وتمكل التماس ودلك هوالعابة لقصوى وترعمايتهتي في كلءصرو حد واثنان عني عنهمي الى ثلثا للمرجة وقد يتغلو العصرعف ولو كانشائها فمقسورة على مشل تاك المعارف لقلت النعاة وقل الماحوت الثابسة أل بحصل بالادلة الرجمية المكلامية المبنية على أمور مسلة مصديء الاشتهارهاس كالراحل عوشاعه المكارها وتغرة النقوس عن ابداءا أريد مهاره مدا الخنس أند بمسدقي بعض الامور ويسعي الماس تصديقا الزما عيث لا يتغيرصا جيه ما كال حلاقه أصلا النائه أن عصل التصدق بالادله الحطاسة التي حرب العادة باستعمالها في المحاورة والماطيات الجاريه في العندات ودلك بمندى حق لا كثر من تصديق والاي لرأي وسانق عهمادالم يكن الباطن منتصوبا بالتعسب ويرسوخ اعتقادعني خلاف مقتصي الدليل وم يكل الم عجمة عمود شكم لمارا فوالتشكيك ومتهاجه بقطاق الهادلين العمال وأكثر دله المراب من هذا الحسوم بالدليل عدهرا المدالت هذا والدليل الستوفي هوالذي ويدالتما ديق بعد عدم لاساله وجوامها عوشلاسيق السوال عدل والتصديق عصوصل داك الواامة لتصارد ق يوجود سمناع من حسن وبه لاعتقاد صبب كثرة تناه الحلق والهمن حسن المتقده في أمه وأستاده أورحل من الأهامل الشهور بالمدعدي شئ بيسق الماء عاقاد مرم وتعديق عداً مبرعه عمل لا يبقي تجال عبره في طلبه ومسالده حدن اعتقاده دمه وكدلك اعتقاد بصمال آبائهم ومعلهم فلاحو م إسهمون لاعتقادات والمدوونة والمقروك عدماس عبرطحة الحديل والماحم الطمسة التصاديق لاني يسنق المه عندسمناء الشيء معقرات لاحو سلا عبدالقطع عنداهقق والكن يلقي فيحق العوام اعتقدا حرما السادسة أترجعها الأول فيناسب طبعه وأحلاقه فسادرالي النصديق بمعرفموا فقته علىعه لاس حسن اعتقاد في الله ولآمل فراحا تشهدله بكريساسة باليطبعة وهذه أسعف التصد فات وأدبي الدرجات لان ماندله مند الدول لي والكان صعيفه قرية أوحس عتقادل لحسير كي يوعم دلك فهيي أمارات بيانها العامى أدبه وتعمل في حقه تبل لامة والأاعلامي ثب التصديق وعم المستبدا عان العوام هذه الاستان وأعلى الدومات في حقه أنية القرآب وما يجرى بحراه مميان عول العلب اى لتبيد و فلا ينبعي أرامته وأراءاتهاي الباماور عادمة الشرآن ومافي معام من اختمات المشعة بالسكمة للقلوب المستصرة لهاللي الطمأ بينة والتعديق شاور فدالك ليس على فقرصافته أها بالمتعار (وعردت ب) الأمام (الشافعي وكاده اسام )رجهماله عن القدم: كرهم (اعاصعواعي الحوص ديه و العردلاب ديه مي مصر والدي مهده مه) أو فان أو الهم محوم على منى استعصاق الدي والقاصر عن عصدل بالقي أوالقاصد افساده قاله المسلن أوالحائص فيمالا يفتقراب منءوامض متناسفان والافلانت ورمن شراءب تاك والمصرات وقوع المع فبحدهو أصل الوحدت وأساس الشير وعاف (واتها غل عن اس عباس وصي المعصدة من مناظرة الخوارج) في السائل الارتعة (وما قل عن على رضي به علمين لم طردفي القدر) مع رجل من الشام (وعيره كال من اسكلم اللي) الواصم (الماهر) مدى لاعتا الي فع السعد ال (وي عل الحاجة) وقدرالحاجة (ودال) لار بساميه اله (محودي كلحال) عبر مدموم عبد الرحال (مرمد تحديم

الاعصاري كاردا في حقوقاتها دلا يبعدا بعداب عليه بدلك ديدا حكم العقيدة بني تعدد الحلق م اوحكم طر بني استال عبها وحلما بهاداً ما أراله الشهة وكشف الحقيات الانساء على ماهي علىموادر المالا سر و (م٥) التي تارجها طاهر ألما عده العقيدة فلامفتاح له

الاالهاهدة وقع الشهوات والاتبال بالكآبة عملي الله ثعبالى وملاومسة الفيكر الصابي عدن شوائب المحادلات وهي وجستهن الله عر وحل تطيض عبي من يتعسر ص للفعاتها هــدر لرزق وعسب بتارض والعباب سول اغل وطهارة الظلب وداث اعر الدى لا مرك عور وولا بلغ سحله (مساله )٥٠ فلتهذا الكلام شرالي الثحذه العاوم لهاطواهو وأسرازو اعسهاجلي بالدو أؤلا و نفضها خبي آهم بالح هد ، و فر باصة والطاب الحانث والمدكر الصاف والسرالحان على كلشي من أشتعال الديراسوي الساوب رهذا كادبكوب معالف للشرع أد بيس الشرع عاهسر وبأعن وسروعان بسالي الطاهسو والباطسن والسروالعلن واحدقه هجرس الشبام هدوالعاؤم البحقية وحاسة لاسكرهادو الصيرة واعيا سكرها القيامرون لذن تلقفو في أوائل الصباشيأ وجدوا عليه ول مكن مهم روالي تأو العبالا ومقيامات العلياء والاولساء ودلك مناهر من أجله الشرع قاما

الاعصار) والارمان (في كثرة الحاجة) المه (وفلت ولا يعدان يحتلف الحكم لذلك )ولاحق دال والماس فيه الاؤلوب لافليلالعدم حدوث سيدع وماجم طم يحتاجوا الى ابط الهاوا عام مستعيه ( دهدد احكم العقيدة التي تعدد خلق بهما) وكالفوا يعرونها (وحكم طري تما المال) و عد دهة (عنها وحصها) في اصدور ( دَمَا ار لهُ الشَّمِة ) حمية عن العامة (وكشف مراوا حق ثق) الاله ، (ومعرفة الانسياء عي ماهي عليه) بالبقن شام (وادر لا الاسرار) السطمة (التي ترجيه) وبييه، ( حاهر الماحدهد، العقيسدة) ومتطوقه (فلاممتاح له الالمحاهسة) الشاواليساق موله عروسل ولابن عهدوا فيما عديتهم مسللة (و) في معني المحاهدة (قع الشهوات) المفسانية (والاقبال بالكريمي المهتماي) عيث لا يعطر في عظره عاطر سواء (ومسلارهة العكر صابى عن شوائب الحادلات) والماصمات (وهي) أي من لحدلة عاصلة من هدره الامور (رحة من الله عرو حل) وبعدمة ( عبص على مَن يَتَعَرَض مَفْعَاشِهَا) لَمَاوَرِد تَعَرِضُوا مَعْعَاتُ اللهُ فَاسَيْتُهُ مَعَ فَا (مَقَدَّ مَر قروق) الذي فسدوله من لازل (وعست قبول الحدي) والعساحة (ومهارة القاب) والساعة لعبول الله معمات الواردات (ودلك سعر ) التماح (الدى لا بدرك عوره) ومستهاه (ولا سلع ساحله) كي طرفه (مداله) أحرى (قاب قات هددا المكلام) الذي تقدد م دكره (بشير) صاهره (الى ال لعلوم) المحمودة (مهالعواهر وأمرار) وأب ( عصمها على) عاهر لكل اساس (بدر ولا) و يطهر (و عصه الحقي) الدرب ولا (ياهم) الا (ماله هددة) وألر ماصده ومكايده المعني (والعلك عليث) ف كشف سره (والعكر لماقي) عن عملائق الكدر (والسرالحالي عن كل أبن) بصاده (من شمعال الدج سوى اطاوب) لمُمورَ تما (وهدا بكاد) ال ( بكول مخدعه للنبر عاديس الشرع هاهر و، طن وسر وعلى ل المدهر والسر والعال و حسد) فأجاب عوله (هاعم الناشيام هيده العجرم اليحقية وحلية) من الوضحات التي (الإسكرها دو الصيرة) فادحة (واسابكرها القاصرون معارف) الالهيم (السير تلقهواف أوَّل الصما) من لمشاح (شماأ) لم يد قالو منه من (حدو عليه) عَيَا حَمَّرُوا على دلال لقدر للسير د متعليم في الصد عر كالمعش على غر (دم يكل الهم نوت) وصعود (الى أو العلا) عي عاسه و أمده (و) لا نصيب اي لوع (مقدمات علم) العردين (و دوليه) الصالحيين فهولا عاداوردعلمهم شي من فرادان العلمان أولوها وهو بالاسكار عده و بالعواوسد دوارهد والخلة تسست سكتير مع علمه ه بطاهر نساس الا بكارعلي الماالم من ولنديعهم واجراجهم من مدة بشر بعة وهممعدو ووب لحودهم على ما الله و (وذلك) الدى و كراء (طاهر من أوله الشراع قال سي الله عله وسدم اللقر ما عاهرا وباطماو حداوه طاما كالماق أحرجه المسال في صحه من حديث الممسعود عود الدو ورده اس الأثير في شهايته في موضعين هال في ح د د حديث في سعة القرآن له حد أي عامة وحد كل شي منهى أمره وقال في ه لع وعليه علامه السين يهمله أي باهددا الحديث مي كاب أي موسى لمدين لدكل حرف حدولكل حد مطلع أي سكل حد مصعد المسعدال من معرفة علم والمللع مكاب الاطلاع من موضع عال عال و يحوران بكون مطلع كالمعدولة ومعي وقال المصف في حركانه مشكاة أ لابوا ر حديث للقرآب هناهم و باهل وحد ومصلع ورعب قل هد عن على موجوه ( وقال على رضي الله عدى فيم أحرحه فونعم في كاب اعليه بدوله من طريمي (و شر) بيده (الى صدره) هدهاه (ال , ههذا علوماجة) أى كذيرة (لو و جدب لها حلة) وقد تقدم اللوقه في كتاب العلم مع شرح معالبه (وقال صلى الله عليه ومع عن معاشر لا ساء أمرها ال سكام الداس على مدر عقويهم) تقدّ مسامد في كا رالعد

( 9 - ( تحاف السادة المنقس) - مانى ) صى الله عليه وسلم بالله رآب طاهر او باطساو حد ومطاعة و قال على وصى الله عله و أشاو الى سده وه بالها علاما حمد لود حدث به حمل الله عمل على الله على و الله تحص مع اكبر الاسباء أمر راأب يجم الماس على فقوعة و هم

وفالصلى اللهطليه وسيلم ماحدث أحد قوما تعدث لم تبلعه عقولهم الاكان فتمة علمهم وقال الله تعمالي وتلك الأمضال تضربها للساس وما بعسقلها الأ العالوب وقال مسلياته عليه وسدلرات من العدلم كهيئة الكنوبالابطالا ا بعا لمسون بالله تعنالي اخدریث الی آ حره کیا أوردناهفي كالباسطروقال صلى الله علمه و الموقعلون ما تُعدل العدكم فلسلا و مكمتم كشراء، ت شعرى ال لم يكن داك سرامه عس اشاله لقمسو رالاتهام عن درا که أولمي حر ويرلم بدكره مهم ولاشسان كهم كانوا بتسليقويه لو د کر الهم و وال اس صاس رصي الله عاله عالى دوله عز وحلالله الذي خلق سبيع سبوات ومن الارض مثلهن بتنزل الاس بينهن لود کرب تصبیره از جنمویی وفيسط حريقاتم الدكادر وقال أنوهر برة وشيالته عنه حفلت من رسول الله صلى القمعاليه وسلم وعاءن أماأحدهما فيثلثه وأما الاكتوبو بالتسقطع هدا الحلقوم وهالمالي الله عليه وسملم ما تصليكم أنوكمر كمرقط ام ولاصلاة والكو لسروتر فاصلوموصيألته عبه ولاشد في الدلك السر كان متعلقا يقو عدالدس عبرحار حمنم اومأ كادمن ةواعدالاس لميكن عاصا العالو هروعلى عبره

(وعال صيالله عليموسم ماحدث أحد فوم محديث لمتبلغه عغوبهم الاكانث دتبة عليهم) تقدم في كال العم ويسده صباحب القوت الي بعض استق بلفط باستام يحدث قوما يعير لم تبلغه عقولهم الا كان فشد علهم وأوارده المصمافي الجام العوام سعدلا يقهمونه كاناصة اليامشهم (وقال الله تعالى) ف كتابه العرير (وتين الامثال معرج المناس وما يعقبه الاالعسون) تقدم ما يتعلق به في أوّل كتاب العلم (وفالمصلى الله عليه وسم بعض العم كهيث المكمونالا بعله لا لعلمونالله تعالى طديت) أي الى خره وهويدداعلوه لايسكرعلهم الاعل أسرة بالماتعال (كاورداه في كاب لعلم) و وسعدا اسكام عليه همالات ويوجد هنا في نعض مسم قبل هد الحديث وقال توهر برة معطت من وسول الله صلى لله عليه وسلم وعامى وأما أحدهما وشائه وأما الاسوداو ثثثه فصع هذا أليلمو م وليس دلك في سعه لعراقي (وهال صلى الما علم الموعد ) الدانى المعد الكابرة وفي مصفها لوتعلون وهو نسخة العراقي وهونس الجاعة لمر حبر لهدا لحديث (ماأعم) كلمن اسقمالته من أهل الجراثرو أهول نقر مة (محكمة وليلا) أي كان المحكركم على على قله وصر معداه نماحكم أصلا وهد ساميد السياقلان لوحرف امتماع لامتناع (وعكيتم كثيرا) وقدم الحفال لكونه من المسرة وقيه من أنواع للديديم مقابلة العجاب فالمكاه والقلهام كمرة ومطاغه كل منهما بالاخواوهال عراق عراماه من حديث عآثثة وأنس اهامات وأحرجه أبصا الامام أجد والترمدي والسائي واسماعي ماحه كالهماعن أس فالمخطب رسول بله صلي لله عليه وسيلم خودة ما معتدوها عالهام ذكره وأحر حالجا كم في مستدرك من واله يوسف ن حداف عن صحد عن أبرور وعد توالعلوب ماأعم عصائم عليلا وسكرتم كثيرا ولماساع ليكم العلعام والشرب وقال على تسرطهما والديحر عاه والعقد الدهيمانه منقدم ورواد أيصامي طريقه استاسا كرفيا شارية عَلَيْ الريادة وأحر م الحاكم أيصافي كتاب الرفاق والرسق ف الشعب عن أم الدرداء رصابوأهم لواما علم المكيات كثيرا والصنكتم تليلا ولحر حمالي بصعدات عو روبالاندرون العوب ولا عون وقال الحاكم معهم وأهره اللهاي وعال لهيهي روه الناهري من هريق مه أب الدرداء عن أسهاو لم عرفها وعليه ر سأله رسال مصدر وأحرج الحاكم أصافى لاهو لدعن أبي هر الرواده الوتعلوب ما علم سكيتم كثيرا وأمصكتم فليلا يعهرا معاق وتروم الاماله وتقمض لرجة وينهم لامن ويؤغى عيرالامين أتاح كم السر علور سي كا مشال الليل سيروهال صحور مره الدهي ( ديث مسعري اللم يكن دالت سرا) باطب (وسع سائد له) و مهاره (معور المهم عن درا كه) وق سعه عندركه (أولعي آج دم م يد كره) مع اله أمن على تبليغ ما مريه (ولاشل الهم كانواب دويه لود كره لهم) ويمكشف دلك أسيم أحلين لاؤليان ليبي صلى الله عليه وسلم أهاص أي الحلق ما وجي اليه والله ما كتم شيامي الوجي طداك كانرجه العدام ماترك شأما يقرحه الحارف الله تعلى الادلهم عليه وأصرهم مولاما بمعم بقه الاحدوهم ومهاهم عده في العبر والعمل حيما شي التأعرف، من عمال كلا مموس هما وقوف على كدم ولذ أسراره لدى شاهدوا لوحى والتريل وصحبوه ولارموه مشمر من لتدق ما يقوله بالعمول للعملية أؤلاوالنقل الحمن بعدهم باساوالتقرب لي بته سماعه وحفيله ونشره وهما للاين حصهم وسول للهصبي المشعلية وسيرعى السمب عوالميهم حاط والادع فقال بصرابته امر معم مقالتي فوعاهاو داها كا عمد الحديث (و قال اب عماس رصى مه عمه) في فسسير (قوله عر وحر الله الدي خلق سمع مهوال ومن الارص مثلهن ينعرل الامرسين) مانعه (لود كرك تعسيره) كاعلته (لرجتمولي) أي م عدمان عقوله كلوكه فشكرون على دلك (وقي، طأ حرافاتمانه كافر وقال صييالله عليه ومسم مادصلكم أنو بكر تكرة صلاة ولاصام ولكن شي وقرق صدره) تقدم في كتاب العم (ولاشك في ب دلك كالمتعلقة بقواعد اردى غير سارح مهما وما كال مل مواعد الدين لم يكل ساديا عفواهرهاعلى غيره)

وقال سهل التسترى رمى التمام التسترى رمى المعادم العالم ثلاث تعاوم علم وعلم المهار وعلم المهار وقال المقال المارة من الشاء من المارة من الشاء المارة من الشاء الموارد وقال الموارد المالت المبترة عمر وقال والمبترة الموالد والمبترة الموالد والمبترة الموالد المبترة الموالد والمبترة الموالد والمبترة الموالد والمبترة الموالد والمبترة المبترة المب

من انعماية رصوالالله عليهم (وقال) أبرتجد (سهل) من حدالله ( منسترى) رحمالله تعالى (العام ثلاثة علوم علم طاهر يبدله لاهل ساهر وعرباط للأسعه خهاره لالاهله وعلهمو سيدوس الله عالى الانقلهر والاحد) هكدا أوود-صاحب تقوب على على الانه فالتوعيد هوسر عدالته والعالمهو حقيقة بمانه لا علهر ولاهل الماهر ولالاهل ساطن (وقال عض العاوص افشاء سرار بويية كفر) هذا القول أفرده صاحب القوس في بال شائر واشلا من ق حرأ خدار الصقت مادسه وحقيقة عر التوحيد بأخل العرفة وهوسق العروف لعامرته تعرفء العم معصوصة عصب مقر بمصوص ولا وسع معرفة ذلك كافة وافشناء سراك تواب كفر وفان بعض بعادفين من صرح بالتوحيد وأفشى بوحد بية بقتله أصلين احباء عبرواه ويدعلون هداالسياق بالرادميض عروسي فول المصم هو أبوطنات اسكى صحب القوب وقد كر للالصف هذ القول في زمنه و عال عمد في كأنه لاملاء ما مصمل وأمامهي افشاه سراله يواسة كفر فتعراج على واسهم أحلاهما الأوبه كفر دول كفر متجي مدلك تعلمها لمد أقيمه المشتي والعطي لمد وتكناه ويعترص هدا مان يعال لا يصطأن يسمى هد كمرا لابه صدالكه و الداسكا ورالدي عبي هداعي معناه سائر وهدا المشي السرمائر و أن لشر من ليثر والاظهاد من التعطية والاعلال من أركته والدواع هذا بن مان يقال ليس التكسرا شرعي تاء بم الاشتثاق واعباهو حكم لمحيالته الامروارة كاب مهيي شرود حدال محسس أو محد بعمة متعصل فيقالله كافر عهلين المداهمة من جهة الاشتقاق و تكون دد ب الصابياء على رصف والثا يتمن سهما لشرع و يكون ادداك حكا توجب عقويه والشرعود ودشكر لممرة فهملا أدهب دم لالفاط ولاتصعبك أحماث وتفعلن لخدأعه واحترس من مستدراحها هذا من أطهر ماأمر بكتمه كن كتم ماأمر بنشره وفي مخالفة الامروبهم حكواحد على هداالاعتدار ويدلعن دلك موله صلى الله عليه وسلم لاعد فوا المساس عبالم تدبد عقولهم وفالزندكات المهي عصبات ويسمى فالسالفياس على الداكوركفراد والوحدال فيان مكون معماه كفرا للسمامع دون لمعز يجلاف الواجه الأول ويكون هدد مصاغا عديث لايجدثوا اساس يمالم أصله عقولهم أتريدون الدكدن شهو رسوله فللحدث أحد عام مل البه عقله وعماسارع المالتكديب وهوالا كنرومي كدب بقدرة الله تعالى وعب أوجد بهافقد كفرولو لم يفصد الكفر فات أكرالهود والمصارى وسائر أسحل ماقصدت بكفر ولاتفلته بأنصبها وهم كفاريلاريب وهداوجه واضمقريب ولا لمثلت الى مامان لسنه معض من لامعرف و حوه لما و بل ولا مقل كالام أولى لحسكم والراحصان العبر حتى طن الاقال داك الداراتية الكمراسي هو قيض الاعالاد لاسلام ياعس عمره و لهي فائله وهد لاعراج الاعلى مداهب أهل لأهواء اسم لكوروب بأمامين وأهل اسدء لأتوصوب داك وكرف يقال الرأمن بالله والبوم الاحر وعسيداله بالعدل الدي برهه والعمل الدي يقصدنه والميد يوسهه والاس لدى بستر يدواعيانا ومعرفة تم يكرمهالله على دلك عوائد المريد ويسالهما شرف سالمت والرابة أعلام الموصاغ يكفره أجدتني شرع ولافياس علسه والأعبان لاعراج عنه الأسدد واعراحه وتوكه واعتقاد مالايتم الأعمان معدولا يتعصل عصارهم ومسرى افشاء الموص شي ثمما مافض لاعمان الملهم لأات تربيد بأفشا "موقوع التكفر من السامع له فهداعات تمرد وليس تولى وس تُراد من حلق الله ال الكفرو مالله فهو لا محاله كافرو لي هدا بحرح فوله تعالى ولا أسوا بدي يدعون من دوب الله فيسيو الله عدوابعبرعم نمانه منسب أحدا مهم علىمعى ماعدله من العداوة والبعضاء قبله أحساب وأثبت مى عبر تسكمير وال كان عادهل دلك معم سيالله وسيرسوله فهوكافر بالاجاع اه (وقال بعسهم) أى العارفين ومثله في القوت أيصا ولكن ساق الصنع في الاملاء الا تفاد كره صريح في انه قول سهل التسترى وهويحل تأمل (الربواب سراي حهر لعنات السؤة والسؤة سرلو كشف بطل العلم والعم سرلو

طهر سطنت الاحكام) وهذا "مقول أيضا أورده ساحب مقوب الاامه عاما وللعلمانية سريو أطهره الله تعالى لنعلت الاحكام ثمافال فقوام الاعبان واستقيمة الشراع تكثمانسرانه وقع التدبير وعليه أنتطم الامر والنهي والله غالب على أحره اه (وهذا القائل) من العارفين (الله ود مذلك بطملال السوء فيحق الصبعماء لقصو رديمهمم) عن أدر له العارف الحفسة (شأد كر السريحق لل العصوم اله لاتناقض و بالكامل من لايطفي تورمغرفشه تورو وغه وملاك تورع تسوّة)هال الصف في الاملاء فان فيسل شامعي فول مهل الذي وسيدانيه الانهية سراغ وساعي الاستمعي أثرهد التقول وقائل هذا الثام ترديه بطلات استوه فيحق بصعفاء فه فاله بيس تعق فان تتعجم لا يسافض والكامل من لايطافي بورمعرفشيه يزرورعه وهدا والبالميكن من الاساية الرسومة فهومتعلق مهاعافر عمن سكلام فيه القدونا هرابيسه أدماك مشاؤء الي بطلاب استؤذه الاحكام فهوكم والحواب الدي فاله وجمالته وال كان مستحمه في العدهر فهوفر إلى المناها بادي الجعم للم أمل لدى يعرف مصادر أعراسهم ومسئالة أقوالهم وسرالالوهاء بدى تعرف يستمق المؤة سروسل لى بنه بالرقان الدياولاء لم يكن تبيالا يعاواما ان يكون الكشائد من لله تعالى محاصاته على العلوب من لا يوار التي كانت عاتمة عها بان كانت القاون بشعيفة طرأ علمو بامن لدهش والاصتبقلام والخيرة وانتبيه ماينهر العقول ويفقد لاحساس وأقطع عن الدنيا ومأدمه ودلك لصعفه ومن التهني أب هينده الحيالة عتبعس المبؤة فيحقه المابعرادها أوابعض ماساء سرقبلها ومدشعله عامااما هوأعصرات متباواراف كالتادلات سنمونه لتجراه عن جل ماسرة علم مكر حكى انشاما من منسكى طريق الانحرة عرض علمه أبو يزيدولم وممن قبل فلياهم البيه الشابهمال بداعيه فقالله فيذلك فقال كالتقاصدوه أمرلم بمكشف له حقيقته فلنارك بكشفيلة وكان فحمقتم للمعداءمي لمريدس دريدون هله فساتينه والعا الأيكون الكشادة مرعالهمة عيىجهة الجبرعاء فتبعل سنؤة فياحق لمحرجيت جبيعن الافشناء فأفشى وأمراب لايتدفث فلإيمعل هر جمده العصية عن هاعة الني صلى الله عليه وسر فيهافيهد فيل في ذلك بطبت السؤة في حقه بالحمارة عاب فلت فيرلاتكالم وم عني هذا الوحم اذا صلت ستوة في حقه باحساره قصالم بملك فيحقه حبعها وعب ويبل فيجعه متهاما علف لامراكات من فدها والعدمة وله من الكهم علاه وتعليدا خق الانشاء وقد سنق الكلام علميه في معني افشاء سرائر تو بنه وأماسر ، سرَّة الذي وحب تطالات أمام الروقه أورزق معرفتها على الجلة اذالنبؤة لابعرفها بالعشقة الاي هداكشف دلك غلد أحد سرالعها حقه باعتبارالهبناه بالامراللتوجه عليه بطلبه واحمت عسيه والله كردكوب كالسي اداسال عرشي أو وثمثله والمصنام مجت بهاستار فنها ولاالي اعبث عنها لليشتر ماعؤدس كشف لحقائق بالخماو مدل أوصر مامال يفهم أماء و عدع على اللواح المعوط أوابقاء فيو وعصعودد للناصلاف لعل واستعا له ومعنى بقاس علمه غيره واماات يكون كشهه تعمر عمير رف عير دلك كال تعللات العير ف حق المحمر دا أمشاه بعبرأهله وأهداء لمرلا يستعقدكم وي بيعيسي عليه السلام فالبلاء قو الدرقي أعثان الحمارير وانحبا أواد أبالايساح العيزعير أهله ومدساء لأتماعو الحبكمة أهلها فتطلوهم ولاتصعوهات لدعار أهلها فتطيوها وأماسرا بعلم الدي توجب أثبته تطلان الاحكام فان كان كشفه من بته تعافي لقاو باصعبانة عللت الاحكام في حقها لما تطلع علم في دلك السر من معرفه ما آل لانساء ومواقعه الحلق وكشف المراز العلاد وما يقلي من المقدور في عرف طب مثلاله من أهل الحد لونصل ولونصم ولويتعب علمه فيخبر وكدلك لوا بكشميله ابه من أهل بساركل الهما كه فلاعتباح الأنف را تدولا بصب مكابدهاو عرف كل و معد عاصموما أنه عدات الاحكام الحرية عليه وال كان كشفهامن محموا ستروح الصعيف اى ما يحمر من ذلك منفطل و يتعرم حاله و يتعل قنده و بعد هندا فلابحمل كالام سهن رجه الله

أطهروه لبطات الاحكام دهذا القائل ان لم بردندال بطللاب استود في حسن الصاعات فضور دهمهم ما د كردس بعق ال العدم أنه لاته فض دسه وان كامل من لا يعامل فور معرفته فور ورعموملال الورع النبؤة (مسئله) عارفلت هددالا آبات والانجبار شهري سهدا بأو بلات دي . كيفيه حتسلاف بد ها و به طرفات به طن الكان مناقب الطاهرفقية بطن اشترع وهو توليد و هادات الحقيقة خلاف اشترع وهوكم لاب شير عم (١٦٠) عارة عن معاهر والحقيقة عدرة عن

الباطي وال كأ \_ لا بعاضه ولاتغالفه فهوهو فيزول به الانقسبام ولا يكون الشرع سرلايقشي سل يكوباخني والحبي وحدا وعلم أن هذا ليو ل عو حدا عديد و عو ال عاوم لم كاستاو يحرح عن مقصود عسل العاملة رهو غرض هذه الكئب وب المقائد التي ذكرناه، من أعمال التالوب وقد want wind wheel برالك للديق معقد لقلب عسالابال بيوس الى ك الكشب سحقا تقهاهات دلكم كمسه كالمالحس ولولاً به من لا عبيال ل أورديه لياهسما الكأك ولولا أيه عمل طاهر عقلب لاعسل باطلسا وردهه فيالشعار لاولءن كخاب والدنااء كشعبا خالج يؤرهو مسقة سر القلب والعله ولکل اد سحر سکالام الى تعسر بال حيمال ق منافيه له العاهر لله طن فلايد من كالم وجسير فيحرمه شن قال ما المقبقة تحالف الشريعة أوالباطس يناقش القداهر قهو الى الكفر أقرب سنة لي الاعبان، لى الاسررائي یختص میں دفسر ہو یہ

الاعبى ماتعدو لاعلى مالوحد والدلك جعله مقروبا عجرف لوالد لنعلى اسماح لامتدع عيره كرية ف لو كان للامسان جماسان بدرولو كان السهدة درح بصبعد الهدولو كان سشرمدكا عقد الشهرة دمي هذا بحر ح كلام سهل رجه الله في هاهر الأمر والله أعلم أه (مسئلة) أحرى (فاب فات هذه الآلب) القرآ لية(والاحمار)الواردة من طريق الثقاف (تاعيري البيان ويلاب) تصرفه عن طو هرها (عبير) ما وأوضح ( حملاف كمفية الطاهر و ساهن فال بناس ب كال ممافقة للعاهر فلم عال الشرع وهوقول من عال الدالحة فعه حلاف الشريعة وهوكتر ) وصلال عال الشريعة عارة عن العاهر ) أى مدهر الاحكام الثلقاؤعن لساب الشرع (والحقيقة عبارة عن السافن) وهو العم الستعادس ما طن هذه الاستكام (وان كان لاينافضه ولايتعا عه فهو هو) بعده (فير ول به الانفسام) أي مسام العاوم الى حلمية وحدة (ولايكوب) على هذا (الشهر ع سرالايمشي) و وُسررالكماب (ال يكوب الحق والجلي) منه (و حدا) وقد "ماب عن هذا لاشكال غوله (ماعم أن هذا لسؤ ل تعرل خط مصما) وكمر جسيما (و ينحر لى عاوم الدكاشقة و محرح عن مقصود عيم المعامله) السبي محل تصاده (وهو غرض هذه الكتب وب المقالد التي دكرماه ) في عد الكتاب (س عال القاوب دفد أصدما) وأرمه ( تلعيما با شبول) و ددعان (والتصديق مقد أفساعاتها) وراعله علمه أشار بذلك الي معناها العوى (لاهال يتوصل) مهما (الى أن تسكشف ساحة ثقها) كيرهي هي (قال دلك م مكاه به كاده الماس) والاوقعوا فيحرج عدم (ولولا يه) أي مجوع مادكر من العقالة (من الاعدب لك أوردناه في هد المكتاب ولولا أنه عن طاهر أعاب لاناطبه لما أزردناه في شطر الاؤل من الكتاب واعد الكشف الحقبق) لدى هومعردة الاسياء على ماهي علمها (هوصفه سر، لمب) و باطمه (و كن ادا عر الدكالم) والعبث (الحاشر يك حداد) والرة شعبة (في مداعمة الصاهر للسطى) في ادى الراة ( فلا بد من) ابراد (كلام وحير) محتصر (ق-له) والكشف عن مصار (من قال ب احقيقة بحد عب الشريعة أو) رغم أن ( لناض ينافضه علاهر فهو ال الكفر) و صلايا (أفرب سه ال الاعالم) و برشد (بل الاسرار بتي محتصنها ! قريون) اين الحضرات الابهة (بدركه ) ومعرفتها والعاطنها (ولا يشركهم لا كثروب) من العام (في علها) أي معرفتها (و بمعون من افت نها) و عهارها هم و[(البهم)فاخ، (ترجيم ي حسب أفسام) بالحصر والاستقصاء وما عداها من تسبق اليه الأدهاب رانجيع المُها عُمدُ النَّاءِلَ النَّامِ (الاوَّلُونُ لَا تَكُوبُ الشَّيُّ في همه ) أي حدد له (دمق) حُقيبًا نشده خماله (تمكل أكرالافهام) وتمع (عن دركه) على حقيقته (العشص سركه الحواص) من مدالله لدين الحنصهم الله نقريه وحملهم من أهل الاحتصاص وهم الممتوح المهم بأب الوارد أن الالهيسة (وعديهم) النهم اد كشف لهم عن سر دلك الشيّ ( أب لا يصنُّوه الى عبر أهله). بدى ايس من أرباب ولك الدولة ( فيصير ) ولك الأفشاء ( فننة عليهم) ومصلة بهم (بحيث تقصر أفهامهم) الجدامة (عل الدولة واخله سر الروح وكف رسول الله صي شعفيه وسم عن سابه من هذا القسم) أحرج المعاري ومسلم من حديث عبد الله من مسعود حين سأله البهود عن الروح قال فأمسان المني صور لله عليموسلم وم يود عليهم شبة حديث وقال اسعدس هات اليهود للسي مسئى الله عليه وسلم أخبرناما لروح وكيف "علات الروح التي في الحسد واعد الروح من أمر لله ولم يكن برل اليه فيه شيٌّ فع عظهم فأناه حجريل عليه السلام بالآكية و يستشاوك عن لروح فل الروح من أمر ري وما أو تشر من العنم لا فسيلا (80

سوكها ولايت ركهم لا كبرون و عمها وعدهون عن فتائها الهم ترجيعاه حسدة أصام لعدم لاون أريكون شي في فسمه وقيقا تدكل أكثر لامهام عن دركه فيحتص سركه الحواص وعليهم أن لا يعشوه الى عبر أهله ويصدد الى وسة عليهم حيث تقصراً واسهم عن الدولة والتصاء سراروح وكف رسول لله صلى الله عليه وسلم عن بديه من هذا القسيرة ب

حمينة عمد تبكل الاطهام عن دركه وتقصر الاوهام عن تصوّر كهم) ولد لك حتلف صه الاختلاف مكارعي ما نقدم بدمه وعصيله في آخركاب العلم (ولاتصل أب دلاله يكل مكشوه لرسول الله صلى الله عيدوسل فال من لم يعرف الروح ، لدى به دوام كلذات ( فكاتبه ليعرف بعسه فكيف بعرف رمه ) وعليه بعرج قويهم من عرف غيه مقدعرف ويه (ولا يبعد أن يكوب وال مكشوه) أيضا (لبعص الإوليم) العارفين تما كلق في وعيم مسعث والانهام لي (وانعلماء) الراجعين (وان لم يكونوا أسهاء ولسكم يدوون ما د د اشرع دسكاتون عي سكت عمه ) أي من حدث الهصلي المعليموسم أمسك عن الاسد وعن الروح ومأهبته مادن لله تعالى ووجه وهوصلي الله عليه وسلم معدث المهرو يدوع حمكهم لايسوغ لعيره الحوض فيه والاخارة البه لاحرم الماتفاست المفس الانساسة للتطلعسة الحالفصول . أشوقة الى المعقول المتحركة توضعها لى كل ما مرب بالسكوب فيه والمستورة محرصها الى كل محقيق وكل تحويه وأحفقت عنان النصري مساوح المنكروحاست عراسماه ية الرواح باهتاني للموثنوعث راؤها فيه ولم يوسد الاستلاف مين أرسب النقل والعقل في شئ كالاختلاف في ماهية لروح ولو لرمث المعوس حده معترف المحرها كالدداك أحدر مهاو أولى ( ل فيصفات الته تعالى من الحصام) عي الإسرار الحديد (ماتقصر أديام لحاهير) أي كثيرس لناس (عُن دركه) ومعرفته (ولم يدكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مها الا السواهر الاعهام من العلم والمقدرة وعيرهما) من الصفات ( حتى عهمها الحلق مراع مناسبة توهموها الماعلهم وقدرتهم الأكاب بهم من الأوصاف مايسي عيباً وقدرة فيتوهمون دلك سوع مقايسة ولود كر من صفائه ) عر وجل (مماليس العلق عما يناسه بعض الماسية شي م إعهموم) وستر الناس عن قبوله ولياهرو بالاسكار وفالواهدا عن اعمال و وقعوا في التعطيل في حق الاكاف الاقلام وقد نمث صل بتمعيمون وعبنا للعلق في معادة الا "حرة ورجه للعامين فكمف ملق عمامه هلاك الاكر من (الله الجاعادا وكنالصي) لم يدركه (أو المس) هوالدي لا يقدر على بال الدساء ولايشتهم (لم يعهمها الاعماسية بما الطعوم الدي يدوكه) كاسكر أو العمل مثلا ( ولا يكون دلك مهمه على مُصْفَرَق) كما يا معي هان اللذة التي تحصل من لجاع حلاف اللذة التي تحصل من المتعمل سكرمشا و صائعة بن عم الله وقدرته وعلم الحلق وقدر نهم أكثر من الحامقة بنائدة الجاع والاكل) وهذا لايسترب بيه وقال لصعف في القصد الاسي هال قت لو كان بناصي أوعني مأاسد ل أل معرفته لدة لوهاع وادراك مصفته فلناههما مسلان أحد هما أن بصفه لك ستى ثمر دم والا حرائصد حتى تصهر دبك عرابرة الشبهوء ثم ساشر الوقاع حتى تعاهر صل الديه فتعرفه وهدا اسميل الثاي هو اسميل فعقل أعصى الي حضيفة العرفة فالمالازل فلا يفضى الا الى توهسم الشي عب الإيشام الدعوب أن علل لدة الوقاع عبده يشي من اللدات التي يدركها العنين كلذة الطعام الماله مالا صفول له ما تعرف أن الكر لديد فلا تحد صد تناوله بعلة طبية وتحسى في نفسك واحد قال مع الله عاع رب كداك وترى ال هذا عهم حقيقة المة الجاع كم عي حتى ينزل في معرفتها منزلة من داف تلك للدة وأهركها هماك هماك واعاعانة هد الوصف أيهام وتشبه ومشاركة في الأسم ليكن يقطع الشبيه بأن عقال ايس كمنه شئ دوو حدلا كالاحداء وعدر لا كالقادر س كا يقال الوقاع بديد كالسكر وسكن تله المادة لأنشبه هده البتة وسكن تشاركها في الأسم وكان اذا عرفناأن بتعتمالي حي عام قدير ٧ عام وم العرف ولا الأ مأسف والاصم لا متصور أن يعهم معنى قوسا ال الله سمسع ولا لا يمه معنى موس الراسة بصير وكدلك اد قال القائل كلعب بكون الله على دلاشياء صغوله كا تعلم أنت أشياه ولاعكمه أرسهم شيأ الا اداكان ويه ماساسيه ويعل أؤلا ماهو متصفيمه ثم يعلم عمره بالمناسية المععدا كأن لله تعالى وصف وشامسة ايمي وساماساسه وعشاركه ولوى الاسم لم يتصور وجمه البئة صاعرف

حقاقته مماتكل لافهام عردركم وتقصر الاوهام عي أموركم به ولانطى أنداك لم يكن كشو فا أرسولاالله مسلياللهعلم وسسلم قات سنام يعرف الووم فكانه لم نعرف نفسه ومن لم عدر ف نفسه فكنف بعرف ريه سعاله ولايبعسد أنبكون ذاك مكشوقا لبعض الاولياء والعلباء وان لم يكو ثوا أساء وأسكمهم يتأدبون بالتحاب الشرع فيسكتون عماسكة عبدل فسات المدعر وحسالمئ خدي مأتقصر أفهام الجناهسين عندركه ولميذكر رسول بته سيبي الله عليه وسلم منها الاالطواهرللافهام من العاروا القدرة وعارهما حثى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموهاالى الهم وتدوتهم اذكان لهمم من الاومداف مايسي علىوهمرة فيشوهموب دلك سو عمه سةولود كرمن صدسته ماليس العساس ينصيعانا فسأساسه شئ م يعمهوه بل الذالماع الذاذ كرت للصي أوالعنس لم يعهمها الاعتاسة الحالاة المعوم الدىدرك ولايكون ذلك فهماعلي التعقيق والمقالفة بين علم الهتعالى وقدرته وعزا اللق وتدرخهمأ كثرمن المفالعة بين الدة ألجاع والا كل

وباجاله والابدوك الاسمات الانفسه وصفات تفسيعها عي عاشرة له في الحيال أوممنا كانتله منقبسل غم بالمقابسة اليويفهم ذلك لعبره مُ قديصدي بأن والمهدماته اوتأني النبرف والكمال فلبس في فسؤن الشرلال الشائلة الال مهولايت لنفسه من عمل والعمم والقدرة وغيرها من المعانات مع التصديق بالبدلك أأسل وأشرف وكوب معطم علو عدعلي مسفات نفسته لاعلى مااحتص الرب تعالى به من الجدلال ولا لك قال مسلى الله علسهوسير لا مسي ماءعال أت كا أست على مستور س المعبى الم عمالة مر عبادركته لرهو عتراف بالقصور عن ادرا . كمه جلاله والدائقال داسمهم معسرف شاحققسة سوی الله در و جل و فال محددق رصى لله عمه الإسم يدي لإعمال للعلوم سلا الحامعر دته الابالحراص معرفته

أحدالانفسه أثم فانس سن صعات الله تعالى وسي صعات بصبه وتتعيي صعاب الله وتنقدس على أن تشبه صفاتنا (و ما اله فلا بدول الاسان الاندسة وصدات عسم على عاصرة له في خال) موجوده الديد (أوجما كات له من ديل) ويتد كرها (ثم بالهاسية اليديعهم دلك لعبره) مقايسة (ثم) اله (ود بصدق) في طبه (من علهما تصاوم) وتميزا (في اشرف والكيل) والعدو (للس في قوة عشر الأ أن يثبت لله تعالى ماهو ثات منصبه من النعل والعلم و نفسوة وعبردس الصعب ) التي يسوهم ويهب الاشترات (مع التصديق) الحنوم (مان ذلك) أى مانت به تعلى (أكل وأشرف) وأعبى (حكون معملم تحويمه) وتعر عه (عين صفات عدم) علما (لاعلى ما الدنص الرب تعالى مد خلال) والعملمة هال المصنف في المقصد الأسنى ولا يسنى أن يعل أن الشاركة حكل وصف توحب المماثلة أثرى الى الصدين يقبائلان وسهما عاية البعد الذي لالتصورات يكون للعد فومه وهم متشاركان في وصاف كثبرة اذ السواد شاوك النباض في كويه عرضا وفي كونه مدركا بالنصر وأمورا أحرسواء افترياس وال أن الله تعالى موحود لافي محل واله مند م مصير عالم مريد مشكام من ودرواعل والذاب أنصا كدلك فقد شنه فائل هذا ادلاأفل من اتسأت لمشاركه في لوجود وهو موهم للمشاخة ال الماثلة عبارة عن المشاركة في موع واساهيا وكون العبد رحما مسور شكورا لالوحب لمماثلة ودالكوله اجمعا الصعرا عاب قادر حدا فاعلا اله (ولد لك قال صي الله دعيمو سرلا أحصى أداء على أن كر أسب على طبيل كو مرمسلم من حديث عائشه ودي الله العالى عبد المر عفت رسول الله صلى الله عده وسر هُولَ ذَلِكَ فِي سَعُودَ، قَالُهُ المراقى قال داري حدثنا أبو كُو الله شمة حدثنا أبو أسامه هو حاد ابن أسمه عن عبدالله من بحر عن مجدين بحي محمد عن الأعراج عن أب هر بره عن عالت رضي الشعبها فالث فتسدت وسولها للاصلى الله عليه وسالم داب رايدس اعراش فاخسته مواعت بديعي تطل قلميه وهوافي المسجلة وهما منصوا بثان وهوا يقول التهم أبى أعود توصالا من اعتداب واعتاه تت من عقو بنال و عود بد منك لا أحصى لماء عدي أنت كا البيت على بعيد و أجر عده الامام أحد عل أبي أسامة فال خافظ ابن غر في عرب أسادس الاد كاروق سسمد بعدمه وفي وواية الصادعي فعدى أنوهر يوة عن عائشة (وباس المعنى الم أكبر عن ينسير بجب أدركت بن هو عثراف بالقصوار عن ادرال كه علاله) وقال الصفى المتعدالاسي ولم وديه اله عرف منه مالا طارعه مديه في العبارة عنه بل معناء الى الأسيع فصمدل وصعات الهيئل واعباأت المبطاح، وسندلنا فاد الاعطا محلاق من ملاحدة ستتبيقة داله الابالحبرة والدهشه وأما تساع المرفعة عالمي يكون في معرفة أحماثه وصفارته اه (ولذلك عال بعضهم) وهو أنو القديم لجمد رجه الله تعالي كاصر حه استعمال القصد الاسي (ماعرف الله بالحقيمة سوى الله عر وحل) عال اصنعب بل أمول يستعبل أن يعرف مي صلى لله عليه وسم غير النبي وأعاس لالتؤاله أصلا فلا يعرف من السؤه الاستمهاوا لم سأصله موجودة لا سبان جها يعاون من بيس بنيا ومكن لايعرف ماهية ثبَنُ الحَاصِيَّةِ الأَّاسِي عَلَّصَةً فَأَمَا من يعس بني فلا يعرفها الشابه ولا تقهمها لا بالششية نصفات عسه بل أرابد وأقول لأبعرف أحدد حقيقه الموث وحقيقة الجنة واسارالا بعد الموب ودخول الحنة والدروقال فموضع آسوم ما الحاصيه المعهد يست لابقه تعدولا بعرفها الاالقه تعالى ولايتصور كالعرفها الاهو ومي هومثله وادام كميه مش فلابعرفها عَبره فادا الحق مافاله الجسد لانعرف الله الالله تعالى ولدلك لم يعط أجل حلقه لا أ-١٢ء عجمه وقال سم الهم ولك الاعلى فوالله ماعرف الله عيرالله في إذا الولا حرة وقيل لذي النون وقد أشرف على الموت مادا تشتهي وال أن أعرف قبل أن أموت ولو الحصم ( وون تو كر الصديق رصي الله عنه ) في نعض حطيه على المير (الجديثة الذي لم يعمل العنق بدال له معرضة لا ياهم عن معرضة) والروى

عمه أرص المتحر عن درك لادو ١٠ ادراك قال الصعب في كتابه الدكور شهامة معرفة العارفين عجرهم عن لمعرفه ومعوفتهم بالمقيقة هي انهم لابعرفونه وانهم لأيمكهم البنة معرفته وابه يستحدل أن يعرف الله عمر ويذالحة فده الصيمة بكنه صفات لريوسه الاالته تعالى فاد الكشب بهم دلك سكشافا وهشافقد عرفوه أي بلغو المنتهاي الدي عكل في حق خاق من معرفشه ثم قال والمعرفة سيلات أحلهما سه بن لحقيق ودلك مسدود الافيحق الله تعالى ملايم تم أحسد من الحلق لسلم وادراكه الاودم سندب الخلال الى الحبرة ولا تشرئب أحد الاحطانه الاعطى الدهش طرفه وأما السبيل الشابي وهو مغرف المنفيات والأجمياء فدلك مفتواح للعلق وفيه ثثقا وتناصرا تنهيبه فليس من يعلم أنه عالم قاهرعني عله كن ساهد عدائب آيامه في ملكون المهوات والارص وخلق الارواح والاحت، دو طع على بدائع سدكه وغرائب الصنعة بمعنافي التقصيل ومستغرفاني دقائق الحكمة ومسستوديا مطائف سندمير ومتمغا يجميع الصفات الملكية المقرية مناقه تعالى نائلا تلك سفت سل الصاف عها ل يبهمامن النوب معيدمالأ بكاد عصى وفي تعاصيل فلك ومقاويره تتقاوب الأنساء والأوساء ويرر يصل وللأالى فهمان الاعة ل ولله المثل الاعلى وكلما تعسيم أن بعسم الدقى الكامل مثلامثل الشافعي وصيءالله عمه يعرف تواف داره ويعدف بارى تهيده والنواب بعرف به عالم بالشراع ومصنف فيه وهريشا فالخاق الله تعلى مه عال الحله والري بمرقه لا تكفرقة النواب لل مرقه عفرقة محاطه بتعاصيل صفائه ومعاوماته ل مالم الذي يحسن عشرة أواعمل العلام لا امرقه بالخشفة للنده الذي لم تعتس لا لوعا والجداف لا عن مدمه ندى لم يحصل شياً من علومه بل اندى حصل علما والعدا هاعما عرف على التحقيق علم مادا ماوادى ولك العير على لم مقصر عدة ول فصر عدد والسي بعرف بالمقدد مافصر عدد الا بالاسم والمهام الحله وهواله أمرف الهالعير شأ سوي ماعده وكلداك فالهسم تفاوت العلق في معرفه لله تعالى فيقدو ما كشف له من معا الوباث الله تعالى وعمالت مضيدوراته والدائم آمايه في لديب والا تحرة والملك والماكون الاداد معرفتهم بالمعتقفان والدراب معرفتهم من معرفاته المصافية فأشعث فادالم يعرفوا سقيقة الذان واستعال معرفتها فهل عرفوا الاحماء والصفات معرفة تامة حقيقي بة فالماهم السادلك لامعرفه مالكال في المهدة، الاالله تعالى لا نا اذا علنا دانا عالة مقد علنا شرا مهم لا سرى حد عنه الكرسري المه صفة مرون كاسر سف معرم أومة سخة عن على على سه عالم أساعل تماعة عا هذه العقة والاقلا ولايعرف أحدح بقة عبرالله تعالى الامرية مثل عله ومسادلكله فلا يعرفه سواه تعالى واعا بعرف عبره ومتشده بعم عدم كالوردية من مثال التشبيه بالسكروعلم الله تعالى لايشسبه علم الخلق سندلا يكون معرفته به معرفة معمعه قيدة أصلابل الجامية تشيبية (ولنقيض عنال الكلام عن هذا عد) فقد حصد لحد عمر لاساحل له وأمثال هذه لاسرار لا سي أب تبدل سيد عها في الكتب و داماء هذا عرصاعبر مقصود فلكشف عنه (وليرسم في العرص وهو ال أحد الاقسام) للكورة (مأتكل لاديدم عن در كه) وممردة حقيقته (وس حليه بروح ومن جديه بعض صفاب سّةتعالى ومعل لاشره الي مايه في قويه صلى مدعايه وسلم ب يقه سعديه سمعين عد ما من يور لو كشفها لاجويت سجاب وسهه كل سي أدركه نصره) وهكذا أورده الصف في كانه مشكاة لانوار الاانه قال من بور وطلقوا ساقي سوء قال وي نعص الروايات سيبعما له وفي تعصها سعين ألضا اله وفي كالداهياء والصفال لاى منصور الممين به صلى لله عله وسلم وصف ربه عر وحل فقال عليه المور لو كشفه لاعرفت سندال وحلمه كل شيئ أ ركنه وفارو به دون الله لسعون ألف خجاب من يوار وعلمه الهاوقال عراقي أحرح أنوا شعم سحمال في كال العصمة من حديث أبي هراوة مناشه وابن الملائكة مدر حول عرش معود عاما مربور واساده ضعف وفيه أيضا من مديث أنس فالبوسول الله

والمفلض عد ب الدلام على هد بدا دام جدع المحالم وهوأت أحد عن الاقسام ما تكل الافهام عن ادراكه ومن جلسه الروح ومن جلسه المارة الى منسله في قوله الاشارة الى منسله في قوله سعاله سبعين ها بامن فور وحده كل من أحركه إصرو وجهه كل من أحركه إصرو

صبى الله عليه وسلم لجعريل هي ترى و بك قال ان سي و بينه لسبعين عايا من يور وفي سكير للعجري من حديث مهل الاسعد دونالله تعالى سعون أعساها من بور وطأة وتساره ب حديث أو موسى خاله الديار لوكشفه لاحرقت سحات وحهه ماالتهني الله تصره منحلقه ولاس ماجه كل شيئ أدركه نصره اله قال ومنصور الشمعي في كتابه لمد كوركل حدرد كر صدا محدد بر حدم معده لي خلق لانهم هم محصو تون عن رؤيه الله عر وحل وسيس الحاق محمو ماعهم لانه تراهم ولا يحور أنبكهان مستهاوا محفات لائماستره غبره فساترهأ كبرمنه ولنسابته عواوحل طاحدولا مانه فلااضع ك يكون بعيره مستورا ود يسلمهوه عر وجل كلا الهم عن رجم يومثد محو يون ولم يقل أنه محمو م عمهم والؤالد والشمار واماس أبي سلى صاعبي وصبي المعتمالة من بقصات فسمعه بقول في عبيم لاوالدي حقب سيمة اطبيق فعلاه بالدوة وقالله ما كمع أن أنه لايخصب عن خلفه شياريكمه حجب خلقه عبه مقال له القصاب أولازً كفرعن على ما معزللو من مشاللا المناحلوت بعب بته مأما موله لو كشعها لاحوقت سمنات وحلهه فقد تأؤله أتوعيده لي الدادية لوكشف لرحه عن الدولاحرقت مزعلي الارص وكدلك قوله دون لله سعون ألف هابس بور رحمةمما مائم كمع جرابالعير الأله عير محصور فيشئ وقبل معناه التممعر وحل علامات ودلالات على وحد بيتملوساهدها اخلق لقامت مقام العباب في الدلالة على عمرايه خاق دون ثلث بدلائل سمي أيف محات من توار وصهة ليتوصل اخلق بي معرفته بالاديه المعاراتة دون المعروب الصراورية أأها وخصل خطات فيهدا أأهام مأهله المسف في مشاكلة الإيوارق تقسيرهدا الحديثهما صماسانكه معط فيدائه بدايه لدائه وكون عاب بالاصادة الي مجموسالامحاله وات المنعوانين مرابقاتي للالة أفسام مهم من يحصب عفرد السلة ومنهم من يتعف بالبوو الحض ومجمس يحسب بدوو مقرون اسهمواصناف هده دفينام كامرة وعكسي أن أسكام بحصرها بكي لا أتق عابلوج ميقعدندو مصرادلاأدري به الراديا لحداث أملاكها خدم بي سعمائة أوسعين له، بتبكلا عنقلهم، الاالفؤة السوية مرباطاهر طبيات هذه الاعدادات كورة لاكثار لالتحديد ويدبحري بعادة مركز أعدادولا وادمه الحصرس متكتبر والماعلم بعضق ذلك ودلك ورعي لوسع واعد أديء مي لاكن أن عر فك هذه الافسام و نقض أصناف كل فسم القسم الأول المعه بوب تعض النظية وهؤلاء صنفات والصاف الثاني منهما ينقسمون ونعه درق وأستاف الوابعة لاعصون وكاهم محمو وبعرالله عمض العلة وهي عوسهم للعلة والقسرات في طالعة عليو المهرمة ون لعلية وهرثلانة أساف سلف مدث طلقهم من خس وصعيمدشا صغهم من الحمال وصعيمتشا حلتهم عرمقا ساب عقلبة واسده وفي الصلف الأوّل طوائف سنة لا تعاووا حد مهيم عن محاورة الاستاب لي يسته والتشوق الي معرفة ويفوقي الصنعب الثاي أيتحاطوا ثف وأحسهم ربية الصنعة ثم الكرامية وفي الثالث أيصافري فهؤلاء كلهم أصباف يعسم أنااى للدين جموا سور مقرون افطة وانقسم الثالث هما تحفو يوب يقيض الاتوار وهم أواعه أصناف الواصلات متهما مصف المواسع وهم للان شجل لهم أما الامدالطاع موصوف لصفة لاتفاهي في الوحدانية المحصة و تكال لنائم وان بسببة هذا المدع الي التوجودات خبية تسبد الشمس في لابور المحسوسة منه فتوحهوا من لدى بحرك السموات ومن الدي أمر بتحر بكها الى بدي مطرالعاعواب ومطر لارض بتحر بكها موساوا الدمو حودمره على كلما دركه بصر لماطر مهو بصارتهم ادو سودهم من صله فأعرفت سعاب وسعه وجمالاؤل الاعلى حسع مادركه استطروب و بصيرتهم د وحدوه مقدسمنزها تمهؤلاه القسموا دبهم مواحرقاسه جسع ماأدركه بصره والتحاوللاشي وسكل يق هو ملاحظا للعمال والقدس وملاحقا دائه في حماله لدى الله ولوصول الى المصرة الالها والمعقب سه المصران دون المصر و عادرُهوُلاء طائفة معهم شواص الحواص وأحوقتهم سعان وسهم وغشهم

(القسم الشاني) مسن الطفيات انتي تشع الاساء والصديقون عن ذكرها ماهومتهوم في عسهلا يكل المهم عمولكن دكروبطر باكثر لمستمعين ولايصر بالأنبياء والصديفين وسر القدر الذىسنع أهل العلم من افشائسي هذا الشيم دلا سعد أب يكون د كر بعض الحقائق مصراسعض الحلق كما ضربورا شهس بابصارات ففافيش وكالسر و باحالوردبالجعل وكيف يبعسه هسذا وقولنا أن الكفر والزنا والمعامي والشروركاء بقضاء الله تعالى وأرادته ومشيئتهمين فيانفسه وقدأشر سماعه بقوماد وهم دلالعدهم أأبه دلالة عدلي السنمه وبقيض الحكمة ولوشا بالقمع والطؤوب فألحد اس الروسى وطائعتس المعدولن عثل داك وكدلك سرالقدر لوأشي لارهم عندد أكثر الحنوعرا ادتقصر أفهامهم عن ادراك مأمريل دلك الوهم عهم ولوقال فالراث القيامة ألف سنة أوأ كثرا وأقل

ليكان

اسلطان الحلال وأمحقوا وتلاشو وبدائه ولم يسومهم عاط الى مفسهم بعدائهم عن أنفسهم ولم يبق لا الواحد الحق وصارمعي مبله تعالى كل شيءالث الاوحيه بهمذوها وحالادهد، حالية الو صلمت ومنهمس تم شدر حقاسرتي والعروج عرائشصيل الذيء كرماولم بيس عليه العروج فستقوأ فيأثرل وهايه الحا معرفه القدس والريه الريو ميذعل كل ماعب تدبيه عنه فعلي علهم أولا ماغلب على الا سرين أحوا وهمم علمهم الهلي ديعه فأحرفت معاساه حهدجه ع ماككن أن يركه صرحسي أو صديرة عقلية و يشده أبكوت الاوّل طر تي الحليل والثابي طريق حديث صاوات الله وسلامه عالهما والله أعير بأسرار اقدامهما وأنوار مقمهما يهده شارة ليأساف معو برولا يعدأت يمع عدهم اد يصلت القامات وتتباع عحب السالكين صعين ألناو دانشت لايحدواجدا متهم بارجاعن الآنسام التي حصر بأهافاح سم المنابع عمون اصفائهم انشرية أو باخس و بالحيال وتقريسة المعل أو بالمور لمحض كإسمار للمأعلم اه (القيم الناي من الحميات التي تختيع الاعباء) عليهم السلام (والصديقوب) ومن على عدمهم من الاولساماردين والعلم الراحقين (عن كرها) وسام ا(ماهومههومي هسه) أي في حددا به (لايكل المهسم عنه) ولا يقصر عن ادرا كه (و يكى د كره بغير ي كثر لمستمدي) بالادتتان في ديد (ولا يصر الاساء والمدينين) لرسوغ قدمهم وعدم تراريهم فالمعرفة المصفية واكثر المستمعين لايع الواماأت لكون ساهلا فد كرمه توريدا في الكفرس من الأيشعر وعاره فصره عن تعهيم كجر اسالع عن تفهيم والده الصبي مصاخ بإشارندبهم مراص هجيمه مصلحته فيحروجه فيالمكتب بلريحر بصائع عيرتمهم المعاردواي مساعته وبالمحاروب كالانصيرافي مساعته فهوع جرعي دقائق الصلاعة فالشعولون للديب والمالعاوم لثى يبست من فسل مفرقة المه تعالى عاسر ون عن مفرقة الامور الالهبة كتيمر كافة المعرضين عن الصاعات وعن بهمها (وسرالفددو الديماع أهل العلم من الشاله من هذا الفسم) وحداً سكر سلى لله عاليه وسم على موم متكاموس في المقدر و إلىه لون عله وهال أمهد أمر ثه ( فلا يبعد أن يكوب في تحر تعش عقائق مصراسه شاعيق) معتديهم فيديهم ( كرصراورا شيس باصاراعدديش) جمع خماش وهو ما ترمعروف (وكا تصر رباح الورد بالعصل) استم الميم وقص عبى يوعم الحيادس بدح حالعدوة وقدنناهم الزالوردي فيلاستمشواه

أيها الجاعل فولى عبثا ۾ ان طب الورد مؤذ بالجعل

(وكرم بعده المورد الورسان لكامرو لو ناو) سائر ( العاصى و نشر و ر المصاء اله تعالى وارادته ومشيئة المقادمة المحق في حددانه (ودر صراعاء بقوم) من المعترة (افقاوهم فالاعتفاد هسم دلالة على السه م) صد الرشد (ويق بش الحكمة والرسانا قديم والفتر) فسيوا ذلك الدفع للعدل وتقليقه فرازا محيا وهموا بيه ويوهموه وجهوا أنفسهم الهوالعدل في الثوجيد وهم بعيدون على لعدل (وقد الحداد الراويدي) وحل من مشهوري الملاحدة وله كاب أيضافي بالمعتقد العترالة وكلامه محسو بالمكرر بات تعدولي الناس و راوند التي نسب المهاهي قرية بقد شد من أعمل السبان وأصبه شديعة (وحد فقة من المعاصى كها كان من عبر مشيئه بقدمها ورعم المعداد يوس منهم بالمهافية فوام المعامور وهم ألك المناس كها كان من عبر مشيئه بقدمها ورعم المعداد يوس منهم بالمهافية في الحداد القرارة المعافية في المعامور وكداك من عبر مشيئه بقدمها ورعم المعداد وي منهم بالمهافية في المعامورة في المعامورة في من المامي كان من عبر مشيئه بقدمها وادة المعسمة (وكداك من للمدراد وقدي المهافية في المعامورة في من المعامورة في المعامورة في من المعامورة في المعامورة المعامورة المعامورة في المعامورة المعامورة المعامورة في المعامورة المعامورة

مفهوماولكن لم يدكر اصلمة العباد ولموع من عمر والعل الداالها عبدا فيطول لامدواذ مشطأت الفوس وقت العقاب قل اكترائها ولعنها كانت قريمة في عماسة العامة وأوذ كرب معهم خوف واعرض أساس عن الاعال (٧٥) وحربت الدييا فهذا المعيى لواسيموس

فكون مشالالهد االغسم (القدم الثالث) أن يكون النياصالوذكرمرها لفهسم ولم يكن فيعضرو ولكن يكنى عنه على سيل الاستعارة والرمزلكون وتعافى فلساللسقع علب وله مصلمة في أل بعظم وقع داك الامرق علمه كالوقال فاشرر بت ولاما يقلد الدر فيأعداق لحدار بردكيه عن افشاء العسلم و ت الحكمة الى غستر أهلها والسمع قديسيق الدعهمه ماهراللقما والمفق اداملر وعسل أنذلك الانسان لم مكن معم درولا كان في موضعه خسيز بر تاليس ادوك السر والباطسين فستقاوت الناس في ذلك وسهداقالالشاعر رجلال خياط وأخربان متقابلات على السماليا الاعرال لازال يسم ذاك خرقتمدس ويخبط سأحبه ثباب المهبل فالهعبرعن سبب سماوى فى الانبال والادبار برسلن سا تعين وهسدًا ألتوع وجع الى المتعبدير عن العي مالصورة التي تتصاب عيزالمي أومثله ومستولع سلي الله عليه وسلم ان المسعد لمنز وي من الفغامة كم تنزوى الجلدة عسلي النار

وألت ترى أن ساحمة

مفهوما) عجمعاوماق الادهال (وريكن لم يد كر)داك عفرا (مصفة العدد وحوفاس) وفوع اساس في (الصرر) والفساد (فلعل الدة الهابعيلة فيعلول لامل) فتصبو فاديم (و دا السمعات سموس) [البشرية(العقاب) وعَلَمْه بعيدا(قُلُّ كثراثها) في أسورالاً حرة (ولعلها كانت در بعة في علم الله تعالم و) اكن (لوذكرت) "ىذكر مغشها ( بعدم حوف ) و سالا تالمدورس الرصة ( وأعرض اساس عن الاعمال) الخبرية (وحرت الدسا) و دول بعادها فلاحل هذه اسكتة أختى مره، (فهذا المعني لو عه وصص مكون مثالا لهذا فسم) الثان في أن أصل داللمفهوم لاتكل غهم عنه وللكن كرممصر بالا كبرين ( نقدم الثالث أن تكور الشي تعريب لود كر صر عجا) حاهرا (عهم) معناه (وم تكن فيه صرر )يصب لسامع (ولكن يكيءمه) كي يؤني الكابة (عني سيل الاستعارة والرمر) أي الاشارة والاستعارة ادعاء معي المقيف في سو المسالعة فوالتشويه مع طرحة كرالمشه من مبر بكون وقعه فى قلب المستميراً عَنب) وأخوى محماد كر مصر سلاوته مصف ) طاهرة (فان بعصم وفع دلك الاحرفي قلمه كالوقال فائل فبتأسدا يدي رحلا تهاءا فلاعبي المدرأ أوقع في عنت من قوله أبت رحلا تعماء وأحصر وكدافوله (رأيت فلاما يقلدالدرق عماق الحمار برفكينه عن افشاء عسم) وتشره (ولث لحكمة الى غير أهلها والمستم ودرسيق ال وهمه ) أول وهود (طاهره) الدى هو تقليد الدوق أعساق الحمار برحقيقة (والمحقق) سكامل (ادا علم) مصيرته (وعلمان دلك لا سان لم يكن معمدر) وهو الجوهر المعروف (ولا كان في موضعه تحسير بر) وهوا الجواب العروف (المطل الدرد السراساطي) فوجده أواديالدو لعلم والحكمة وأو ديالمبر لوألحهال والملداء وأر ديالتعلق الستاد لاهادة (قسماوت الماس مدلك أى من هناماء لعاوب في ديهوم الماس (ومن هذا) المُسمر وال اشاعر رجلان شياط وآحر حالك و متقاللان على السمال الاول)

السمالا بالكسر نعم أبر و برأه ، شمر وهسما عما كان عرل و راغوى بعض السع اسمالا الاعرل وراغ وفي بعض المسع اسمالا الاعرل

(الارال إسم دال تربه مدير بها و عيما صاحبه اياب على

وفى المست فى ويشرع سير مرسة و بيرا الفي والمد يو حد سي ما بالله ( فاله ) أى الشاعر ( عبر عن سبب سيماوى ) هكدا قالو و سسو سالى سيماعوا بهمرة نفس و و عد النسب وفى تسعة سمائى ( فى الا قيال و الا در ير حليم صابعي ) الحياط والحائل ( وهد البوع برجع الى استعبر عن هى ) المراد ( بالمعود التي تسمين عبير المعي و رائه ) وله نظائر كثيرة (وه له توله على الله عليه و سم السيمة المائمة ) وهى بالصم ما معتبه الاسان من فه أو مه ( كير وى لجلة عن لمار ) أى عن مساسته المالات و في المائمة في المائمة في المائمة في مساسته المائه والمائمة المرافق المرفوع واعله وفي ول أى هر يرة و واداس المي شبه في مصفه اله قت و وادا كر المتعبد الراف موقوع عن أى هر يرة وفي صحمت المائمة في المائل أحد كم المستقبل و به في عمله في المائمة عليه وسلم وأى يحده في المستقبل و به في عمله في المائمة المائل أحد كم المستقبل و به في عمله و بالمائل أحد كم المستقبل و به في عمله و بالمنافق المائل أحد كم المستقبل و بالمنافق المائمة عليه وبه ان ( معده و ح المستقبل و به معلمه ) في القاول الكوله محل التقول الكولة على المنتقبل فوقه صلى البه عليه وبدي المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبة و المنتقبل المنتقبة و المنتقبة و المنتقبة و المنتقبة والمنتقبة و المنتقبة و ال

المسعدلات فيض بالعدمة ومعدة مروح مسعدكويه معسماوري معدمة بمعقبه وصاد معى المسعدية مضادة الساو لانصال عراء الجلادة وكذلك قوله سبى بقاعليه وسنم الماعضى بدى يرفع وأسعقيل الامام البعول القوارسة ومرجسان و حرجه أبود ود والمرمدي والسمائي و سرماحه كدلك كالهمي بصلاً وفي و وابه ألا يحشي حدكم دا ر معراً مه أي من معود عهو عن معوده عد ألى داودر بادة والامام ساحد وهو دليل على التحصيص وأحق له الركوع الكوه في معده والما صعلى استعود الريد مرية قيه ادالمالي أثر ديما يكون من ربه فيه وهوغابه الحصوعا عالوب كداف الفح وصد ماحرعة قبل الادام في صلاته وقوله وأسه أي التي خدت مال دم تعدد رأس حداد وقد واله اسحمان وشركاب (وداك من حيث الصورة قطالم يكن ولا يكوف وسكن من حيث العبي هو كائل ادر أص احار لم يكن / بحة فته الويه وشدكاه بل عناصبته اللازمة فيسه و بلاديه ) وحقه (وس روم رأسه صل الامام) و ركوعه أو معوده (اقد صار رأسه رأس حارف) مامع عو (معى البلادة والحقوم قصود) من الحسديث (دوب الشكل الذي هوقاب العي ادمن عابه الحق أن عمع برالافتداء) مامام (و براشفدم) عليه (دنهمامتلاصات) ويحكمه الدي بسبق الامام في حركاته كله والكن النص المدائي فين ترفع دله وهسدا الدى ارتصاء المصاف في تقر يرمعي الحديث هوصيم لاعسرعب وعيرمه اله كميرة التوعد عليه بأشع لهقو بات وأنشعها وهو أسم العبويواكر لاتعال صلانه عند اشانعمة والسلها حد كالعدهر به و عوز أب عمل معي الحديث على المشغه عي ماعلم لا كثر من وقوع المحق هذه الامة ولا يلوم من الوعد الوقوع وقالصاحب الدين ليس التقدم على المام سب الاالاس عال ودواؤه أن يستفصر ماملا يسلوم لدو وروع وساوري - ارة ردمه ما اعشى أحد كراد ارده و أحدى بصلاة أللا وجع اليه اصره أحر حد الأمام مد لمرد س ماحه (والما يعرف نهد السرعي خلاف علنهر) أي من مناوق اللعد (المايد ليل عفى أوشرع أما عقبي) وهوالدي بكونسانده من طريق العقل (مُن بكون جله على مطاهر عبر يمكن كفوله صلى الله عليه وسارهات عومي من تسعين من أصاح لرحين) أحرج مسلم من حديث عبد بله من عروضي الله عهمه ( فأقره السلف رحهم شدة هالم على ماهره من عبر تعسير ) و سيباني البالامام أحد حسم مال ن أو لُ الالالالة من أحده هذ الماديث كاسيائي قريده كالم مصف (وعانف ديه دوم) من الأحوالي وقالوالا مد من أو يله ( ولوفائه عن صدور الوسي لم عدومها كساء م وهم مها بيست) عمارة على حسم اعتموص اصفال معصوصه والجميم عمارة على منقدرته طول وعرض وعلى عمع غيره من ئى بوجد ئىمىن دوالا أن بتى عن دال الكان لى كاية عن ) معنى آخرلبس دال العنى تحسم أصلا وهني ( عَدَرُوا في هي سرالاصادع وروحها على ) فيها (و) أيما ( كي الاصادع عن لقدرة لان دلك عظم والد) في للموس (في مهم علم الاقدار) وقال دلان واعل على صيعه والبلدة العسلامة في مسلع الامير ومن العاي وعير العالى أن يفقق تعلما ويفيدان ليي صدى الله عليه وسل لم يروساك اللمد جسما وهوء مومرك من قم ودم الان والذعن الله عالى عدال وهو عسه مقدس (ومن هذا القديل في كاينه من الاعتدار) في كيل مقدرة ( عنوله تعالى اعدا قول اشي اد كردماء أن عول له كي فيكون قال عاهره ممدم د قوية كران كان خطاء الشي فسيل و حود ، فهو محال اد المدوم) ادى أم نو -دىعدد (لا يقهم الحداد مدى عدال) الامتدان وعمد تهدم الحطاب والهدم المعاب مرعص أدسنمله ودال فرع عن الوحود شالالوحد كيف بحاطب (وال كال بعد لوحود مهومسلمن عن مدكوس) وهرامحاد شي مسد موق عادة (ولكي ما كانت هده اسكاية أودع فالمقوس في عمه عنه الأقسدار عدل المها أى السكاية فهدا هو الدليل العقلي (و ما ما مدول بالشرع) دون العقل (عهو أريكون جراؤه على العاهر مكاولك بروى) من طرق صحة (اله أربديه عيراطاهر) مذل هذا ( كادردف تفسير قوله ) عزو حل ( عرف من السيماه ماع عد الت ودية تقدر ها الاسمة ) أي الى

وهي البلادة والحقومي ربع وأسهقيل الامام فقد صرر أسرأس جارفيمتي البلادة والحقروه والقصود دو ن الشكل اندى هو فاسالعسي ذسفالة الجقان يحمع بنالاذدء واس التقبيد معانيهما مشادصال واعداد وفات هدذا السرعلي خلاف الفاهر المأبدليسل عقلي أرشرى اما العقالي قات يكون حله على الغلاهر غير مكن كفولاصسى ساعليه ومسلم قاب المؤمن بين أصبعت من أصابع الرحن ادلوطشه عن قداوب وأمسين فلإعصده وبه أصالتع فعسم أيجا كتابة عى القددرة أي هي سر لامددع وروحهااعني وكو بالأص معن القدره لات دلك أعسم وتمافى تفهم تميام الاقتدار ومنهسدا القبيدل كاينه عن الانتدار نوله تحالي انما قولنا لشياذا أودناهان عفولله کن فکون هاب طاهره عشع دفوله کن ان كانحطارالاتى فىسل وحوده فهوم البادا لمعدوم لايقهم الخطاب حتى عاشل وانكان بعدالوجود فهو مستقن عن التكوس ولكن لما كات ه د.

الكتابه أوقع في معوس في مهم عايه الا فتسدار عدم مهاو أما مدرك فشرع فهو أن يكون الواؤه على معاهر يمكا ........ ولكنه فروى أنه أز يديه عبرا عده كاوردى تفسير قوله أهالي برل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الاتهة والمعسى للباء ههناهو القرآن ومعسى الاردية هي العساوب وان بعضها احتملت شأكثر اوبعضها فلللاو بعضهالم بحثن والزبد مثل الكفر واسعاق دايه وان المهر وطفاعلي رأس الماعواية المرابة لق تنقع بدس تلكثوي هذاالقسم تعمق حاعة فارلوا مارود في الا حرة من المسيران والصراط وغيمرهماوهو معاذلم بمعل دلك صلر عن لروعة واحراؤه عملي الطاهمير غ ريحال دهب احراره عدلى الثاهر أهرأ القدم الرابسع) ۽ أن يدوله لاسال اشئ م يه تم سركه تعسسلا بالمعشق والدوق بان مصر مالا ملامساله ستعاوت علاس ويكون الآول كالقشر والشاني كالماب والاول كالفااهر والثاني كالباطن وذلك كإيقش الانسان فاعشا المنصف العلة أو على ألبعدد فعصل له نوع علمفاذ ارآ وبالقرب أو اهله زوالبالظلام أدرك تفرقة وبهما ولأيكون الاخير عدالاول ل هواستكال أوفكذاك العلم والاعمان والتصديق اذقد مدق الانسان توجود العثق والرضوالون قبل وقوعه راكن محقيقه به عدد الوقوع أسمال مرتعفقه مراوقو ببرالانسان لشدهوه والعشق وسائر الاحوال الإلة أحوال

حر لا " يه وهو قوله فاحتمل لسيل ريد رابيه وعمالو قدون عدم في المدر النفاء حليه أو شع ريد مثله كدلك يصرب الله الحق وا باطل درما الريدويد هب مداء وأماما يمع الماس فيمكثف الارص (وب معنى اسام) الدارل من السهاء (هوالقرآب) الذي أنوله على رسويه لا تنشيبه لما يحصل تكل واحد مهدم من الحياة ومصام العاد في معاشهم ومعادهم (ومعني لاودية هي القاول والبيعصها حيمك شيساً كثيراً) لاتساعة كواد عديم يسم ماء كثيراً (و بعديها) احتمات (نديد) كواد صعير اعما مع ماء قليلا (و بعصهالم عمل) شداً كالوادى الدى قيه فيعان وهذا مثل صرية الله أعسال القراب والعم حين تحاله القاول شاخته (والره مثل كصر) والشهال الماطلة منطفو على وحه القلب القرأن والعلم يستقرح وللثانو بذكايستمرح لسسيل من تو ويوريدا يفاوعو فالمناء وأحبرسجاته انهراب وطاء و د ده اوعلى المع ( ١٥٥ ) أى الريد ( والطهر وطعاعي رئس لماه ) وي سعة على وحديد ( ١٥٥ ) لايانت) في رُضَّ الوادي ولانسشةر كذلك لكفر و شهبات الناهلة و حرجه لعلم الساسطاس القرآن والمدالة القاول وهمت فلا تستقر فيه الي تعني والرمى (والهدالة التي تنفع الس تملك) في القاب وأستقر كالسينة وفي الوادي اساء الصافي وعلم الريد حماء مُ صرب سمايه لدالله الا تحر عقال ومحنا يوقدون عدمان المبار النعاء حليه أومتاع راسماله عبي الما يوقد عليه موآدم من المغيب والقيبة والتعامي والجديد يتغر اجتناسته وهو الزيداندي تنشاء الناو وتغراجه سادلك الجوهر فناسب تعالماتهاهايه القدف وينق فيه ويستنقر الخوهر لحالص وحده وصرب يحابه مثلا بافيه من الخياة والثعر يدوالمنفعة ومثسلانالمار لمنامها من الاصامة والاثيراني والاحرادها أأناب القرآن تحيي القاوسكم تحيى الارص بالمناه وتحرق ممتها وشهباش وشهواتها ومحائمها كيتعرق البار مايلتي صها وتمير رساهاس والدهاكاتم الناز ألحنث من الدهد والعصة والمعاس وعفوه فهدا بعض ماي عداله والعصم مرالعمرة و لعلم بالبالله ثم أن و تلت الامثال بصراح، الساس وجابعتها الاافالمون (وفي هذا القسم تُعمق حاء-) من المشدعة وتعاور واعن احدود (وأولواماوردق) أمور (الاسعوة من سرال و اصر طروه يرهم) كورنالاعبال وتماامر العصف في ليمين والخمال وعبردلك (وهو) أى شأو يلك مثل هذه لامور (عدمة) وحمة أد (م ينقل دلك معر بق الرواية) عن الثقاب ولنت شعرى ما الدي حلهم على ويها (واحراؤها على العناهر عبرمعال فصب احراؤه على للماهر )و يسد باب الناؤو بلاث فيمش دلك ( نقسم الراسع تبدول لاساداشي عله )أى على وجه لاحال (غيدركه) بعد (تعصيل) ودال (التُعقبق) ي الاتبال بدليل (والدون) وهو أغر بة (باب سيرسالا ملانساته منتعاوث علمان) عالعة الاؤليا جالى والله في تفصيلي هذه بديل أوتحر به (و يكون لاؤل كأنقشر) الحارج عن الله (وانشاب كالساب) لحض الدي محدها مه القنسر (و بكور الأول كالصاهر والآحر كالساطن) وكل من النصر من صححان ٧ (وذلك كايتشل للانساس عيد) ويتراءى (تعص) كي شم (الماق العلة) الحديثين لا مكتاف ( وعلى الده ل) معه في المسافة ( فقصل له ) من ذلك التمثيل ( تو علم هداراً ، مالقرب) معه مال قرب لُرِي منهأو أرثى (أو تعدر و ل الصلام) لما تعله من الكشانة (أدرك تفرقه بينهما) أي ان عامِي (ولا يكوب الا تر شد الاول) لددم مناوة أحدهما الا حرفي وساوه لحصة (بل هوامتكاله) عي طلب كياسله (فسكمذلك في العلم و لاعان و لتصديق) بكوب أوَّلا شيًّا ما يلام يكمل ( دود بصدق الأنسال وحود لعشق) وهوالافراط في الحبة (وررص) وهو حروج البدن عمالاعتدال الحاص (والموت) وهومة وجودية حلقت صد حداة (قبل وتوء ) أي كل منها (وكان تحققه به عبد لوقوع كل م تعققه قبل الودوع) وهي مرتمة حق اسقين ( لل اللانسان في الشهوة) وهي تزوع استس أل ترهم (والعشق) بل(و)في (سائر لاحوال الالة أحوال) وفي تعض اللح بل الابساب في الشهو، والعشق

منظاولة والدواكان مثب بنة لاول تصديقه بو حوده قبسل وقوعه وشبى عنسد وقوعه و الشاعد تصرمه فان تعققك الحوع العد وواله تعالم التعقق به قبل الروال (٧٨) وكذلك س عادمالدس ما يصبر دو قاد يكول ذلك كالمناطن بالاضادة الحامان لذلك

وسائر الاحوال الاله أحوال (متعاونة و ) اللانة (ادرا كان منداينة الاول تصديقه لوجود ، قبسل وقوعه والاستوعدوقوعه والاستولعد تصرمه) والقضائه وهداطاهر (فان يُحقَّقَلُ بالجوع) مثلا (مدرواله) ولا كل (عداف المفقيه فبؤالرول) فالادرالة الدي يحصل في الاول غير لدى يحصل في النابي (وكدلك في علوم الدين) منها (مايص مردوها) محققة (فيكمل) بعد ت كال باقصا (فيكور داك كالداطل بالاصافة الى ماقس دال ) وهوا لحاصل على عبر عَصْفِق ودوق (معرف بن علم المريض بالعصة) في المدن وهي سالة طبيعية تحرى أفعاله معهاعلى المرى الطبيعي (وبير علم الصح مهافق هذه لاقسام الار بعدة) مد كورة (تتعاون الحلق وليس في شيءمه) أي من مجوع ثلث لافسام (باعس سافض الساهر ) ولاطاهر سافص ساطل ( لل يتممه ) و يكمله ( كا يتم الله القشر والسلام) على أهل الدُّ على (العُسم الخامس ال بعير بلسال القال عن لند ن الحال) فلسان القال هي الحارجة وله تعمة محصوصة عبرها اسمع كالناله صورة مخصوصة عبرها ليصرولسان الحال ما مأعن ال قاميه ولولم يكى اطة (٥ قاصر ١ مهم) الذي فهمه مقصور على مأتلقته و حامد عدم ( مقف على العاهر ) ولا غماوزه ﴿ وَ مَنْقُوهُ مَعْقَانًا لِحَمْقَةً ﴾ واسطق في العرف معام الأصواب المقطعة متى علهم ه اللساب وتعمم الله ذب ولايقال الاللا سبان ولايقال لعسيره لاءبي سبيل شدع وعال لمصف في كال المعارف الالهمة المعلق معي والدعلي اسكادم والغولوذاك لادالحسن توسف بالنطق لانه فاطق بالفؤة ولولم يكن فاطعا لميعد سراساس ولايقالله عائل لاستوله علقعل تمقل والمعلى أشرف الاحوال وأجل الاوساف وهوأصل حكادم والقول وماهنته تصور المعني صور المعاومات ومدرةالمس عي الاحتماع لعيرهاعا باض في معقل مأى لعد كانت و مأى عمارة الفقت (و لمصير ما لحقائق) أى نتبصر عمرفة حمّاثق الاشباء كم عي (سرك السر) الدي هوجي (فيه وهذا كفول) يعصهم

المثلا الحوص وقال تعلى عد مهلار و يدا تدملا أسطاي

وكتول (الفائل قال الحدار للوند) ككتف والمشهور على الالسمة المسهدر (الم شفى) من شفه اد وقعه في لمشعة ( فالسل من يدى ولا يتركن وراد) فعل أمر من رآى برقى أى العار ( اعرائدى ورائى فهد ) وأمناه ( عبيره من سبال الحال المبال القال ومن هدافوله تعالى فقال اله والارض الشاهوع أوكرها قال أن يستقدن أي معتقدات الاتبال هوالهي معلقا وقبل السهولة والطوع الانفياد و بصاده الكره و هدائه من أى منقدي أكام عشاهات هوالهي معلقا وقبل السهولة والطوع الانفياد و بصاده الكره ( المال يقدر لهما حب المفاوقة) وفي بعض السم بريادة الارض والسماء الدون لهسما ( وعقلا وقهما العطاب و يقدر الهما من صوف وحوف) العمل السمو المالية المالية المناقب المالية والموقفة المناقبة و المالية المناقبة و المالية المناقبة و المناق

الشعة برومن هسفا فوله تعالى وانسن شئ الايسج عمده وسيد يعتفرو به الى أن يفسد و العمادات وعباة وعقسلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سعان الله ليضغق أسبجه والبصير بعدم أنه ما أربد به نطق اللسان بل كونه سبعا بوجوده ومقسد سابدًا له وشاهسه الوحد انبية الله سبعاله كما يقال

فهرق من عملم الريش بالعصاوين عفر العميمها فق هذه الانسام الأربعة ته وسالمق والسي شي منها باطن يناقض الظاهر س نممه ویکمله کایتمم اللب بمشرو لسدلام 🚚 انقسم العباسي )\* أن بعسر استأن الله عرسان لحال واقتصر يبهم شب فال التناهر والمتقدماتية والتصاير باعدائق بدريد المترفية وهد كتول شال فال الدار لاوندام شقى قال م لەرىداسى دىرىتركنى ور عالجهر الاىور في والتبيرهن لسان الحال استهائفت وس همدا قوله تعالى تم استوى الى السهراموهي دنبان فقال لها والارض الشاطوعا أوره وال أسط تعي ه، ليد يعتقر في فهمه الي ال بقدراهما حياة رعقلا ويهم العيسبوخيساهو صوت وحرف تسمعه المه عوالأرص فعيمان عرف وصوب وتقولان أساما ثعين والبصير بملم

أردلك لسان اعسواله

أساءى كوغها مسطرتين

مامضرورة ومضطرتين الى

وفى كل شيراته آية به ندل على أنه الواحد وكايفال هذه الصعة للحكمة الشهد مصانعها بحس لند ميروكال العم لاعمى المه الفول شهد بالشول ولكين بالدان والحال وكدلك مامن شئ لاوهو محتاح في الحسه الحمو حد (٧٩) وحده و يعقبه و يدم أوصاف و ارده

فيأطواره نهو عاجسه الشهدنكالة مبالتقسداس المرثة شهادته ذوراسماس دون الجامسة من عسلي بطواهر ولدلك فالمتعالى ومكر لاسقهون تسبعهم وأمأ القياصرون فسلا ية عهون أصلاوأما لمقرنون و \*له واسعوب ولا مفهول کیا ، و کاه دىكلىشى شهادات شير على تقديس الله سعاري وأسهه وبدرك كلواحد مسدر عفريا والمسترية وأعدا دارن الشبيهات ب لايستى عاير العمالة فهد العيس أعماعه الدوب أرياب الفاواعر وأرياب البصائرق علمه وتطهرته مفارقية الباطئ ألعدهر وقى هدذا المغام لارباب المقامات اسراف واقتصاد شمسرف فاردم باراهر انتهى الى تعيير جمع الظوا هسر والبرا هسين أوأ كثرهاحتي حلواقوله تعالى وتكلمنا أبديهم وتشبهد أوجلهم وقوله أعمل وفأوا لحاودهمم خهدتم علسا قالو أنطقه شه الدى أسق كل شي وكدلك الحاطات بالتي يحرى من منكرو شكيروفي الميران والصراط والحساب

(وقى كل شي له آية) أي علامة داله (ملعى به واحد) لاشريك (وكيف هذه الصعه عكمه) المتقنة (تنهد لصاحبها يحسن الندسر) واصابقالقعل (وكالماعم) وحودة لمعرفة (لاعتى الماتقول أشهد با عول) باللسان الطاهر (ولكن بالدات ) سان (الحال وكدلك مامن شي) من الاشب (الا وهو عنام في نفسه الى موجد يوحده) أي عرجه من العلم الى لوجود (و يتعنه) أي عكمه (ويديم أرصاده و بردده في أطواره) المعتلمه (ديسي عديه تشهد لحد قها التقديس) و شربه والمعمر راجيع الدالاشياء وفي نعض السم يهو محاجته بشهد لحالقه (بدولا شهادتم، دُو والسمائر) سكامله (دور الجامدين على معواهر ) ولاحظ بهمق ادرالة تك لشهاده وادلك فالتعلى (ولكن لاتعقهون تسابعهم) يدي بس في وسمكم أل تعرفوا لتقيقة دلك وأصل الفقه فهم لاشياء الحفية وصل هواء توصل لى عالب معين هد فهو أخص من مطاق الفهم ( ماالفاصرون) عن سدل الكال (فلا يعقهول) ولك (أصلاوم الفريوس) الحالية تمالى وهم قوق أهل اليم (والعلماء الراحصول) في عاومهم (والا يفقهول كمه وكيله) وكمه أدشي حقيقته ونهايته (ادرسكل شي شهدا ال شي) أى على أنواع كأبرة (على نقد بس الله سعديه وأساعه) وتبريه (د يدول كلواحد) من هل هذه الرائب (عدر رزده) واصيعه الذي عليه (واصبرته) التي حص مهادوب عبره (وتعدادتيك الشهادات) أي كل شهادة شهادة تعصيلا (لاليق بعلم اعجامله ) بل هو من عم الكاشيعة (فهذا الفن أيصاب أيتقدف أرياب علو هر وأزياك النصائر في عهد وتعلهر به مفارق أتناطن للطاهر ) علاف الأفسام الاربعة المتقدمة (وقي هددا المقام لارياب القامات السراف) أي مجاورة الحدود (وقتصاد) أي لوقوف على مقام من مقامين ( على مسرف) مفرط (فيدمع)وفي دمعة ودع ( سواهرا تهيي) عاله (الي عبير حدم طاواهر أو كذرها) المتعلقة للا خوة (حتى حاوانوله تعالى وتكامه أبيبهم وتشهد أرجلهم) كاي كساب (رموله تعالى وقالو لجاودهم أم شهد مرعل عالوا علقمالته الدي علق كل شي) أي جله باطفا (وكذلك محاهبات لتى تعرى مسمكر وكمبر ) حيد اول لاسان في المتبروتين المعاهمة وللعنايات المنور (و) كذلك (في المران) دي السكمتين وورب الاعبال (وفي الحيبات) وتعامر الصعب في الهيب أو الشميال (ومناظرات أهل الباروأهل الجمة وتونهم أبيسوا عليناس المناه أومميأر زقسكم الله)وأمثان ولك (دعوان فالذكاء سان الحال) لااخال حقيقة (وعلالا حووت) مهم (ف حسم الباب) أى سدياتُ الشُّويل مطلقا وهم من لسنف (مجم) الامامُ (أحدين) تحدث (حسل) رحماله تعلى (ستى سع تأويل قوله تعالى كل فيكون) وهدا بعني سدبات مثاو يل على الاطارى هو سهومس ماهر مُده، م كَانق له الاقال عنه (ورعو) على اتماعه ومقلدوه (الدلك حماس) من الله تعالى (عرف وصوب لوحد من الله تعالى في كل لخطة تعدد كون كل مكوّن ) وقدد كر أنو لحسس على سأمان المرد وي الحاملي في كمانه تحر والاسول وترفيب المقول بالكلام عندالامام أحد وجمع أسحابه ليس ، شتر كابي العبارة ومدلولها بل هوا لحروف المسموعة فهو حقيقة فصامحار في مدلولها ونقل عن وميش العلياء الامدهب أجداله تعالى لمرزل مذكاها اداشاه ومني شاء وكبف شاء وهو يتسكامه لصوب يمهم وسأتي التعث تبه في موضعه وقت ع الكلام هناللا (حتى سمعت لعض أعطاله) أي الامام أحد (يقول اله حسم بال الدُّويل الاللانة ألفاط) و ردت أحدها (قوله صلى الله عليموسم عرالاسود عُمَا الله في أرصه) قال العراقي أخوجه الحد كم وصعه من حديث عبدالله من عروبالعظ لخر من الله

ومدعر بأهلامارو هل احدة ي مولهم اليصوا عيد من المعافر مماور في المعرفوا بدلك كالملسان لحداد علا آحرون يحسم المدامن من منع أو يل قوله كل ويكون وزعوا اندال فعدال عرف وصوب وحدم الله تعالى في لحدة بعد دكون كل مكون وكون كل علمة المعرب عن المعالمة بقول المحسم بالإالث و بل الانلاقة الفاط قوله صلى الله عليه وسلم الحرالا سود عيماليه في وصه

ف لارص اله علب وأحرح لحطب واسعب كرعن ماروقعه الحرعب المهق الارض اصافيها عماده قاليان الجوزى فيسسندواسعق من بشيركنيه ابمائسة وغيرو وقال الدارنطي هوفي عداد من اضع وعرح الديلي عن أس رفعه الحر عدالله في مسعد فقد ويع لله وفي سده على معر السكرى صفعة العروى وأيننا العلاء من له الروّ من قال الدعلى مهم بالوضع عمان معنى قوله عمالية أي هو عمراة عينه ولما كان كل من الداخدم عليه الواحد قبل عبيه والحداج ول مايقدم يسوله تقبيله طلدا ول معرل عين الكفية والذي (قوله صلى معطيه وسلم فلسامؤس بين أصبعي من أصد عالرجل) احرجه مسلم من حديث عاد لله من عرو وقد تذهم والثالث (قوله صلى لله عليه وسيم الى لاحد الفس لرحي من عام البين) أحرج أحد من حديث ألى هر وفي حديث عال ديه واجد بعس ريكم من قبل عبي ورحله تفات قاله العراق ( ومال ألى حسم اساب أر باب العاو هر والس) الحس ( بأحدى عشل) وحمالته أهالي حسمها يغتمي جارلة فدوه ورفعته فممرقة العاوم (بهعم الثالاستواه ليسهوالاستقرارعلي شي و عرول الس هو الانتقال) من مكان و مكان (ولكمممع من لناويل حسم البان ورعاية لملاح الحلق) كم يسهد بدلك مله مع سكر اليسي وقوله فيه وكدلك هيره لحرث الماسي على ماست لاعماء الى والمن والله فى كال عير ( فاله ادافت السائسم طرق )على لرامع (وحرح على حدالصبعاد عاود) مرتبه الافت داد حد الافت د لا بيضيط عدة ( فلا بأس مدا لرحى ) واسع و سدالهاب (وشهدله سيرة اسلف الصالحين (عمم كالوايقولوب مروها) أى الاساط الوردة في المكان واسده ( كا معت) روى الحسري حميل الصرادي مناف مالك سرطر بي لو لد سمسلم عالمسائث ماليكا والادر عي ومعمال واستاعل هد ده لا عاد بث الي دمياد كرار و مة والصورة والعرول بقالوا أوردوها كل معت وقال عبد الله من أجد في كان السدمالة في ماسما عديه الجهيدة من كالرم الله معموسي من عران عليه استلام سألسأني عن قوم يقولون لما كام الله مودي لم يشكام الصوب قال أن بي تركام تصوت هد الاعاديب شروتها كامن اه وهد المالة بأنيد كرهاو لاختلاف فها وقاراس الله ت قد كان تسلقنا أصاح لم والساس عن الناع أزياب بلدع وص الاصعاء الى آوائهم وحسموا مادة الجدالا التعرص بالا كالمنشامة سلالدر عة واستعاد عند باعكر وأمروا الاعبال وبامراره كالمادمي عبر تعطل ولانشيه (حتى فالمالك) من أس اسم الديمة رجه شة تعالى (شأستل عن) معي (الاستواء) ى موله تعالى ثم سنّوى على العرش وي موله تعالى الرحل على العرش سننوى وحد ساءد كره في ستّ آبات القالمالك ( لا- يتواء معاوم والكرمية محهولة و لاعبائه واجب والسؤ لاعبه بدعة) وهد القول من مالك حديا عدط مختلف وأسال لد متموعية وبدأ ورد المصف هكداتي، حر الحام العوام وأورده براللان في كتابه يعطانه سئل كامنامشوى فقال كيف عبر معقول والاسستواء عير تجهول والاعبان به و حد والسؤال عند دعه وقال اللابكائي في كاد السيمة تعمرناعلي من لربيا م المقرى مداكرة حدث عندالله بمأمد ودحدثناطة مشيب مداسيدى ماحعقر ماعدداقه والمساويل اليمالك مرأنس فقالها، وأباعدالله الرجرعلي هرش سنوى كنف مسنوى فالكافرا أيث ماليكا وحدمن ثيئ كوحدته مرمقاته وعلاه ترحصاه يعي اعرق وأطرق القرم وجعاوا يتشرون ماياتي سددة عفيرىعيد دغال كرم عبرمعقول والاستوادمية عبرمحهول والاعالية واجدوالسو لاعيه عداءتهاى أسف الاتكون حالا وأمره وأخرج وأسوحة كدلك أبوالشع وأبونعيم وأبوعثال لصابوني وقصر القدسي كالهم من واله حفقر عنصدالله ووالالتناوي من وحد آخر من واله تعصر عن مهون من مالك ورواه عثمال ماسعيد بالسكل من روايه سعفر منصدالله عن رسل مدسمياه عن مالك ورواه بم ملحه عن على مستعمد عن تدرا لخفاف أوعبره عن مالك وقال المه في أخمر ما أبوعمد

وقوله مسلىالله عليه وسل قلب المؤمن بين أصبعين منأصابعالرجن وقوله عسالي الله عدود عرف لا يحدد نفس الرجن من جانب الون ومال الحسم السأبأرباب التلواهمر والقلي بأحدث منبل رمني اشعثه أنهمز أنالاحتراء السرهو لاستقرارو مرول لاس هو الانتقال وليكنه مسعرمن الناويل حسيا للمات ورعامة تصلاح الحلق عائداذا فق البياب اتسع اللوق وخوج الامراءن الضبط وجاور حدالا فتصاد اذحسد ماحاوز الاقتصاد لايتضبط فلا بأس بمسذا الزحووث يهدله سرة السأف فانعم كانوا عولوت أمروها كإلحات حثى فال مالكرجه الله الباسئل عن الاستهاء الاستواءمعاوم والكفة مجهولة والاعان بهراحب والسؤال عثسم

للها خافعة أخبرى أجسد بن مجدى المعيل معهران حدثنا أي حدث أبو لربياح من أحى وشدين من سعد قال معت عبدالله مروهم عل كاعد مالك أنس مدخل رحل وسال أسعد الله الرحم على العرش استوى كمف استوازه فالمعاطرت مالك وأحدته الرحضه غرده وأسه فغال الرحن على العرش استوى وصف المسه ولا بقاله كعاوكف عنه مرافوع وأت رحل سوه صاحب والحرجوه قال فاخراج لرحل وقد و وي هددا القول أنشاعن المنصبية قال الالبكائي أخبره عبدالله مراحد الغاولدي أحيرنا أبونكر أحد ممجود الهاولدي سننه ستعشرة وللاتفاته حدثسا أحدم مجدم صلحة حدثنا أحدين بجد بن يحيى بن مصد القطان عن يحيى ب آدم عن بن عبدة والسئل عن قوله الرجن على العرش استوى قال الأستواء عبر مجهول والتكدم عبر معقول ومن الله ارسافة وعلى لرسول البلاغ وعليها التصديق وقد روى الصار بعة بن أى عبد الرجن شيم مالك أحر ح اللالكائ سيد، التقدم المانعين برآدم عراس عبيبة فالرسئل وسعة عن لاستواء فسائه بعبيه ورواء أبو الشعرس ووابه عبدالله برصالون مسلإ فالأسال والعة عفياه أي فخشمل أنيا برعيلية أحساله أن عبالسائل عبالحاسمة واسعة كاأن مالكا كذاك أحاب عاأحات موسعة والماختلعت الماحهم وأولس وفق عدالحواب السندة أم سلة رضي الله عنها والحكل تالمون على الايمها أحبرنا عراس أحداس عضل النارة أحمرنا عبدالله من سالم أخترنا شحد من العلاء الحافظ أحبرنا على من يحيج وأخبرنا فوسف من عبدالله أخبرنا مجد ان عند الرجن الحافيد أحيرنا أبو الفييل بن أي الحسن الحافظ أحيرناعيد الرحير بن الحسين الحافظ الجعرد أبو عبدالله مجد بي أحد سعيد اخليم من منة أجعرنا الن عبد الدائم أخمره الراهيم بي العرقي أسبرهمالك ب أحد أناأبو اعتم من أن الفواريس الحياصا ثنا امعني من مجد ثنا عبديته من اسمق المدائي ثنا أنو يحيى لوراق ثنا كلدس الاشرس الانصاري ثنا أنو العبرة عبرس عبد الجندالحيق عن مرطان حالد ص الحسن عن أمه عن أم الله وصي الله علما في قوله عو و حسل الرحن على العرش استوى قالت المكنف عبر مفقول والاستواء غير مجهول والامراوية عباب واعودية كفر وأروبه على من هذا بالسد المتقدم الى عد سعد الرجى خادما فال أحمري عد س مقبل صبرفي محل أشبره الملام بمعر المقدسي أخبره كوالحسن السعدي أتعربا عراس مجدان طيرود تتعربا هنه الله بن الحصين أخبرنا أنو طبالب بن عبلان أخبرنا براهم بن مجد بنر كل أخبرية أبو العياس أجد ان محد بن الأزهر ثنا محد بن الاشرس أنو كله بصرى ثنا أنو العيرة الحنقي وهو يجيرين عبد الجبيد لله قرة من كالدقت وهذا هو الصواب بعني عبد المحيد وقرة وفي سباق البيند الاؤل عبد الجيد وقرط كذا وحد محطقدم وهو ليس يعميع وفيه والاعدن به واحب بدل قويها والاقرارية أعيان والباقي سواء وأنو على الورائ في السمد الاؤلهو الهنديواسمه عمد سعير س كنسة وقد أحوج هذا الحدث من طريقه اللالسكائي من رواية عبد الصمدين على عبه قال حميه منه بالكومة في جباية سام عن أي كله محد بن أشرص الاصاري فساقه و رو ، أبو بكر الحلال عن محد بن أحد النصري عن أي يحيي الوراق هو اس كيسة به و رواء أبو عمَّان الصابوي من رواية مجد س عبيد الحاصور أي محم س كبسة به وقال دنه عن مجمد بن الاشرس الوراق أب كانة ورواء أبو الهم الاصبهاني في كتاب اشجة عن الراهم بن عبدالله به و حتى المدل "معه منه ميسانو و عن أي العباس أحدي ثهد الازهري الخاط عُن مجمد بن الاشرس أي كانة البصرى به وقد تعود بهذا الحديث أبو كالة و ختلف عليه فيه فراواه وعبدالله سمده ١٠١ عطعن أحد س مهران لعارسي تما الحسين س جدد تا محد س أشرص أو كأنة أنه النصر براجعيل ثنا مرة برخاله فذكره ورواه أنضافي التوجيد عن مجندين اسعق اليصرى عن الحسن من الرميسع المكوفي عن محمد من أشرص أي كنامة السكوفي عن أي المعبرة النصر من المجمل

الحاج النكوفي عن موذ ب عائد النصري وقد د كر هذا الانجتلاف أبو اسمعيل الانصاري في اسم أبي العبرة ثم هال أن الاشبه عبده أنه عير مصر بن المعمل لان النصر كوفي والحديث بصرى السدوالله أعبر ونهل من اللسان في تصمر قول مالك فوله كلف عبر معقول أي كنف من صفات الحوادث وكل ما كانامن صفات الخوادث فاتساله فيصفات الله تعالى بنافي ما يعترسيه العقل فعزم سفسيه عن الله تماني قوله و لاستنواء عبر محهول أي اله معلوم لمعي عبد أهل للعة والاعبانية على الوجه اللائق به تعلى واحت لابه من الاعبال بالله وكشه و لسؤال علم بدعة أيحادثُ لان المحابة كانوا عالمين عصاء اللائب يحسب اللعة فير يحتاجوا للسؤال عمه قلم جاء من لم يحط بأوساع لعتهم ولاله نور كمورهم بهديه لصفات زنه شرع بسأل عن ذلك فكان سؤاله سنالا تشاهه عني الناس ورز يعهم عن الراه الم ﴿ وَدُهُمْتُ طَائِلُهُمْ أَنَّ الْأَنْتُمُ لَا تُعْمُوا بَانِ أَسَاوَ بِلَ فَي كُلُّ مَا يَتَّعَلَقُ صفيب الله أعالى وتركوا ما يتعلق بالا تسمية على طو هرها) كر سعن (وسعوا) فيه ﴿ النَّهُ بِل وهم الاشعر به ) أي فرقة الاشاعرة عامه وقد سنق في ترجعة الاسعرى أن هذا مول لان الحسن الاسعرى داب له قولا ثابيا وهو أن غر أحماد الصامات كرّ حامث والمدمال في الامنه وتبعد الساملان وامام الحرمين والمتسف (وراد ا عقرالة علمهم) عصب أصد عهم (حتى أولو من صداله تعلى تعلق الرؤية وأولوا قوله سمعا عبرا) وشال تعمال أى هاشم الحديث معى قولنا العي اله مميع نصير بعيد الدحى بصير أن يعيم السموع ادا وجد ويعم أنْ برى المري ادا وحد ومتى وحد المسموع أوا بري ولم تكل بالحي آ فتعامة من ادراكهما وحب أن تكون سامعا المسهوع وواثبا المرق من عير حصول معني هو سهم أو نصرقه وسسياتي العد ودلا (وأولوا العراج ورجوا الهم مك ما لحدد) بل بالروح (وأولو عدات المسير والميران والصراط وحسلة من أحكام لا آخرة) أي المتعلقة مها (وليكن أقر و عشر الاجسال) من الفدور (و) كذلك أوروا (ما لحسة) وانم مو حودة (واحد نها عدلي) أنواع (الد كولات والمشهومات والمكومات و الله المحسوسة و) كذلك أورو (بالنار) الاام مم قالوا ليست موجودة الاس واغد توجد يوم الحراء (واشفائها عن معملي معرف عرف) أحساد سكفر والعصة (وعرف الحاود ويديب التحوم) ولا تُولَل بحلق الحسم دون البار شوشا شوش وقد أجدم العلمه على أن التأو مل في " كثر أمور الأسحرة من عير صرورة الحاد فالدس (ومن ترقيهم لي هذا الحدراد الفلاسمة) وهم حكاء اسومان والهم دسات الفلسهة (فأولو كل مأوردي) أمور (الاسحرة وردوها الى آلام عقلية وروسانية) عيرمحسوسة (ولداب عقليمة وأكروا حشر الاجساد) معلقه و ستعدوه (وقالوا سقه المعوس) المحردة (واتها أحكود الما معدد به والماصعمة بعدال وبعم لايدوك بالحس) وأعد يتعقل (وهؤلاء هم السردوب) القرطون (وحد لاقتصاد بن هذا الاعلال) عن رقة الشر عسة (وبين حود الحسلة) و وقوعهم على السمع عمرد (دقيق عامض) المدرك خني (الإيطلع عليه الا الوفقون) من الاول (الدين بدركون الامور ورابهي) قدف في يصائرهم (لابالسماع) الجرد من العقل (مُ اذَا اسْكَشْعَتْ لَهُم أَسْرَارِ الأمورِ ﴾ تواسطه ديثُ لسورة أسحت لأنَّسِاء على مأهى عليهـــا (أمارة ألى اسمع) اللتي من التعال (والانفاط لوردة)ف تلك الاندر والعصعة (ماوادق ماشاهدوه سوراليقين تُقروهُ) رَأَيْهُوهُ(ومالمالف) دَالنَّا( تُرَّبُومُ) عَنْ يَقْتُصِيهِ أَسَادِتِ اللَّعَةُ مَعَرَ بِيهُ (فَكَمامن بأخد معرفة هذه الامور من السمع الحرد) عن العقل (ولايستقراه عدم) ويه (ولا ينعماله موقف) بعلمال الدور لاليق بالقاصر على السيم الحرد مقام) سيد و أجد باحسل رجه الله تعالى) وهو طر قه السلف وقدة كر المصعافي الجام لعوام انها تنضمي سبعة أمور التقديسة التصديقة الاعتراف ويعيره اسكوت مُ الكف مُ الامسالُ مُ التسليم لاهل المرفة مُ بِينَ ذلك سَولَهُ التقديس فهو ثاريه لرب تعالى عن

الثاو بل فنه وهم الاشعرية وزاد المتزله علمهم حتى رُونِهِ من صفاله تعالى الروريا و ولوا كونه ممعانصيرا وأؤلوا العراح ورعواكه لم يكن بالجسد واولواعداب القدير والميران والصراط وجلةمن أحكام الاستوة واصححن أتروا معشر الاجسادو بألجنة واشتمالها على الماكولات والشهومات والمسكوحات والمسلاد أغسوسة وبالنارواشيابها على عسم محسوس معرق يحرق الجساؤة وبديب الشعوم ومسترته سمالي هذاالحدراد الملا سامة فاولوا كي ماور دى لأتخوة وردوه الىآلام عظلبة وروحالية ولدات عظلية وأسكر واحشر الاحماد وقالوا مقد للفوس وخيا تكون امامعدية وامامعمة فعذات وتعيملا بدولا بالحيس وهوالاعظم المسردون وحد الأقتصاد سي هددا الانحسلال كامو منجود الحداسله دفسق عامض لايطلع عليه آلا الموفقون الدس بدركوب الاسبور سورابهي لالالسماع م ادا الكشفت لهم أسرار الامور عسلي ماهي عليسه بطرو لمالسمع والالقاط الواردة مرادق ماشاهدره بدور البشسينة رروءوما خالف أؤلوه فامادن بأخد معرقة هسده الامورمن

الجسمية وتوافعها وأما النصديق فهو الاشان نميا فاله صلى بله عليه وسلم واساماد كرمحق على لوحه والمارى قاله وأواده وأما الاعتراف واعتبر مهوا أن قرابان معرفة من ده ليس على قدر طاقته والدلك ليس من شأمه وحرفته وأما سكوت من لانسأل عن معداه ولا يتعوض فيه ويعلم أن مؤله عنديدعة وأما الامسالة فهو أن لا يتصرف في ثلاث الاصاعاء باستديل بلعدة أحرى والريادة فيه والتقصان منسه والجمع والتعرابق بل لالمتلق الالعالث اللفط وعلى دلك الوجه من الاتراد والاعراب والتصر بقباوا عمعه وأما الكف هاب بكف ما طمه من اعتث والتسكر والتصرف فيه وأما الشبايم لاهله فات بعثة د اب دلك أمنحني عليه المجره فقد لابعني على الرحل علمم السلام أوعلى الصديتين والاواياء فهذه سنعتو هاتف لايسعي أب يعل بالسلف الخلاف في شي مهما ثم فال بعد كلام طو يل وبهذا أقول يحوم عني الوعاظ على رؤس المام الحواب عن هذه الاحله بالحوص في لناَّو بل والتفصيل بل الواجب عليهم الاقتصار عبي مأذ كرء السلف وهو المائعة في التقد من والتبزيه وتني التشبيه والله تعمل ميره عن الجسميسة وعوارصها وله المناعدتي هد عباأر دحني نقول كل مانتعلر في الكم وهمس في صميائر كروتسؤر في لحو هركم فالله أعال حافها وهو مبره علهما وعل مشاجهه واله ليس المراد بالاحمار شبأ من ذلك واماهوحة غة الراد فاسترمن أهل معرفته والسؤال علماء عاشتعاوا بالتقوى وما أكرمكم القعامه فاصلاه وما تهاكم صدعا حتسوه وهدا قد تهيئرهم فلائس لواعمه ومهما معتم شأمن والتعاسكتو ا وقولوا أمنا وصفعنا وما أوانينا من العلم الاقليلا ويسي هذا عما أوازم وقال أيسافي الداويل هو سان معماه بعد ارائة طاهره وهذا لما أن رهو من النعاي أو من بعاوف مع العالى أو من العاوف مع بليه يمه و اين زنه فهذه الانة مو صع الاوّل . و إن العلاق في سبل الاستقلال عليه وهو حوام شاسمه حوض المحرالعرق لل لاعلس استحة ولاشك في تعريقه و عجر المعرفة ألعد عورا وأ كثر مهالك س محر المناه لان هلال هذا المحرلاج إذا لده وهلال محر الدنيا لاتريل الا الحياة الرائلة ودلك تريل الحياة الاندية فشتاك من الحطر في الموضع الشيء أن يكون ذلك من يعالم مع العامي وهذا أن ياعموع ومثالة أن يحرأ سابح العواص مع نفسه عاجوا عن سماحة مصطرب بقلب والبدن وولمك والمجارم عابد عرضه خطراً هلاك فانه لا يقوى على حفيته في حدّ العرولو أمن، الوقوف بقرب الساحل لانظمه ولوأهره بالسكوب عبداناتمام لامواج واقبال لتمياحتم فاعجه فاهاللا تنقيام اصطوب قامه وابدئه ولم بكن على حسب مراده لقصور طافيه وفي معني العوام لاديب النعواي والحسدث والقسر والدشه و تتكام من كل عالم سوى المتحردين لعلم الساحة في تعرابعرية القاصر من أجمارهم عدة الصارفين وحوههم عن الدينة والشهوات المرصين عن المال والحاه والخلق وسائر اللذاب انحاصي لله تعالى في بعاوم والاعالم القاغين تحمسم حدودالشر بعة وآداجها فيالقنام بالعالفات وتولئا المبكر اتبالمفرغين فلومهم عن غسر الله المستحقر من للدسائل الاستوة والفردوس الاعلى ف سنب عدة الله تعالم وهيالاء هم أهل ا موص في عرا اعرفة وهم مع ذلك كاه عنى خطر عصم يهلك من بعشرة تسعة الى كريسعد وحدمتهم بالدو المكنون ويسر المحرون أونات لدس سنقت لهم منا الحسبي فهم الفائرون وربك علم عما تمكن صدورهم ومايعامون الموضع الثالث تأويل العارف مع سمع في سر فليه بعيدو مناويه وهو على لائة أوجه فاسالات مقدح في مرءاته المراد من لند الفوق والاستشراء مثلالما كن يكون مقعوعاته أوسلكوكا فيه ومطنونا طباعانا فان كال فعاميا فليعتقده وال كال مشكوكا فأغسه ولانحكمن عبي مر دالله ورسوله صلى الله عده وسلم من كلامه باحتمال معبارض عثله مي عبر ترجع مل الواجب على الشالك في مشكول هذه التوقف وال كان مصنو بالاعلم الدائلس تعلقان أحدهم في المعيى الدى القدح عددهل هو عائزي حتى الله تعالى مهو محال والذي أن بعلم فعاه حوازه ولكن بثردد

والاسن فكشف العطاء عن حسد الاقتصاد في هدد الامورد اخلى علم المكاشفة والقول ديسه بطسول ولا عوض ديسه والعرض بيات موافقة الباطن الفلاهر واله عبر عند في المناهر واله عبر منافية فقد الكشف كثيرة واداراً بيان فنصر بكافة العوام على توجسة بكافة العوام على توجسة العقيد قالتي حروناها وأنهم لا يكافون غيرذاك في الدرجسة الاولى الااذا

هل هو الراد باللفظ أملاو بشهماتماوتالان كل واحد من اغلنين اداالقدح في الخس وطالة في المدو ولا بدخل محت الاختيار دهم على الممي فلا تكمه أن لابطن هال الطي أسساما صرورية ولاعكن دفعها ولا يكام الله بعد: الاوسعها سكن علت وحيمتان حديدتان احراهما لابدع فيه تطمي اليم حرمًا من عبر شعور بامكان تعلمًا فيه الدينيني أن يحكم مع نفسه بموجب الهنه حكمًا درمًا و ثنالبة الله النذكره لم يطلق القول مال المراد بالاستواء كدا و بالفرق كدا لابه حكم لمالايعهم وفد قال ولاتقف هاليس الثابه علم حكن يقول أناأطن انه كدا فيكون صدها فيشعره عن نفسه وعن صميره ولا بكوت حكم على صفة الله تعالى ولاعلى مراده وكلامه الرحكاعلى افسموا اله على محمره ثم أوردفي سات التصرفات الممنوعة الجنع من الفترةات والثعريق من المحتمعات فقيال ولقد بعد من التودي من صلف كما فيجد م هذه الاعمار عاصة و رسم في كل عصو ماه فقال مات في المات الرأس و مان في البات البيسد و بأن في أثبات العين ومير داك هات هذه كانت متفرقة متناعدة اعتمادا على قراش فعثامة في فهسم السامعان معاى به همة فاذا د كرب مجوعه على مثال حاق الاسان صور جدم الك المدفر فات في السمع دهمة والحدة قريمة عظمة في تأكره الطواهر واجهام التشدية وصار الاشكاب في أن وسول الله صلى الله عاليه وسع لم يملق عبالوهم حلاف الحق أعلم في النصل وأوقع بل الكامة الواحدة الفردة يتعارف الها الاحتمال قادا اتصل جا بادية وثائة ورائعةمن عنسها وصرمتوالنا صعف بالاصادة الي الحلة وأذاك يحمل بقول مخبرين وثلاثه مالا يحمل بغول الواحد بالتحصل من العم لفطعي يعمر النو ترمالا يحصل بالأثماد ويحصل من العلم التمامي باجم ع الفرش مالاعدل ولا ثمار وكل دلك وهذالاجاع الذيتمارة الاحتمال والضعف الى قول كل - دل و في كل واحمدة من القرال هادا اجتمعت العمام الاحتمال والضعف ظداك لا يجوز جمع المتعرفات وأما التمريق من اعتسمعان هامة كدلك لا يحور لان كل حكمة سابقة على حكمه أولاحقة له مؤثرة في تفهم مد ، ومرعة للاحضال الضعيف وبه هادا فرقت وفصلت سنسبلت دلائتها مثاله اتوله أتعالى وهو القاهر فوق عباده ولا بساما عبي أشابقول القائل وهو دوق مطاقا لابه أداد كرا الغاهر مع التهوار وهي دوقية الرتبة وبعطا يخاهر بدل عليمال الأبحور أن يقول وهو القاهر فوق عبره بلي سعى أن يقول فوق عباده لاب ذكر العبودية في وسب من الله فوقه أو كلد احتمال فوقية المسيادة أد يحسن أن يقول السيد أو في عبده والآب فوق الاين ولروح فوق الأوحة و بكاب لا عين أن يقول أبد فوق عروفيل أن يمين تعاوم ما من السيادة والعمودية أوغلبة القهر وغرد الاص السلطية أوعلانوة أوبالروحة فهده دفائق بعفل صهامتها بصلاعي العوام مكيف يتسلف العوام فامثل دلك على لتصريف الجدم والتمريق والتأو الولتنسيج وأبوع التعبير ولاحل هذه الدقائق بالع السلف في خود والاقتصار على موارد التوقيف على الوحه لدى ورد باللمط الدى ورد والحق مأفانوه والصواب ماوأوه وأهم المواسع بالاستساط ماعو تصرف فى ذات الله تعالى وصفاته وأحق الواصع بالجام السان وتقييده على الخرابات عب يعطم فيه لحطر وأي خطار أعلم من البكور ويقه علم (ولاس مكشف العطاء عن حد الافتصاد في هذه الامور داحل في عم المكاشفة والغول به يطول) الدهو يحر لاسلسلله وقف لذبه التحول وتحيرت بيه العقول ( دلا بحوض ميه) اذ الحوض فيه بحرح عن بيان العرض المهـــم (و ) داك (العرض) الهم هو (ميان موافقة العاطن بطاهر ومحانفته له وقد الكشف) سره (مهده الأنسام لجسة) الذكورة بأمثلتها (واذا رأيها أن اغتصر ، كانة العوام) وقد دخل ويسم أكثر العلماء عن لم يتمع بصفال الخواص ا فيذ كرث (على ترجه ) كى سار ( لعقيدة التي حرراها) وقد سنة وهي في وراق بسيرة (و غيم لا يكلفون غير دلك) أي مما ز دعامًا ودلك (في الدرجة الأولى) ثم تم المقدود (الااداكان مُعوف

تشویش لشبوع بدعة دیرق الدرحة دیرة لی مقدد دیران الده مقدد می الده مقد در الدیکاب دیران الدیران الدیرا

نشويش) أى يكون في الديشوش عليمة عقيدته (الشيوع المدعة)ا لحادثة وانتشارها فيحسحان معرفة أدلة تفصيلية عقلية وسمعية (ديرق في الدرجة اشاسة) والتسدريج (الي) النظري (عقيدة) حامعة مألعة (فيها لوامع) جمع لامءة (من لادلة) العقلية والنشية وقدستي أمام الحرمين شيخ المستف كابه لمع الادله في قو عد أهل انسنة واجماعة بطرا الى هد (مختصرة) بالسسمة الى المعلوّلات (من غير تعمق) هم المارسال الرسن في اعمال عار حة على أصل المقصد (عاموردي هذا سكتاب ثلث الوجع) المنبئة أنوارها الواحدة أسرارها (والقنصر ديم) عي قال الوامع (على ماحروناه لاهل القدس) الشهر بعاسمين وقد عليموائرا ومحاووه وذلك فيأمم سياحته وتركه علائق الدسا وحروسه من عداد (وسميداه) لاجلوداك (الرسالة القديم) احمادالاعلى-حماه (وهي) كاثري (مودعتق هذا الفصل الثالث من هدد الكتاب) واعلم الالمصحاعدة رسال اعتصرة أرسلها الى للدان شدي مسهمه على صريح الاعتقاد والمواعقا والبتعاق ههارسالة أرطها ليالوسيل معمياة بالقدسة أيضابح اطياديها بعش المشاخ وهي تحو ثلاثة أو رافاد كرفي آحره الماسسة وأما طرما بحد على أحكمين بهوما يترجه قول لاله الاالله محسدوسول الله تماذامدق الرسولميلي الله عليه وسترديسي أب يصدف فاسماساته عروحل وفي اليوم الاستخر وكل والشعب ابشتمل عليه القرآب من عسيرته وين أماني لاسترة فالإعبان بالجدية واسار والحساب وعسيره وأماصهات الله تعالى ابه حي قادرعالم مشكام مريدلس كثله شيءوهو السجيسع المصير وناس عليه عفت على حشيقة هذه الصعاف وانتأليكالاه والعلج وعيرهماة الم أوحادث بل لو كآن لاعتمار له هذه المسمئلة حتى مات مات مؤمنا وايس عليه تعير الأدله التي حررها التكاموت بل مهمالتصدل في عليه التصديق بالحق بمعرد الاعدن من غيردسل ويرهاب فهومؤمن ولم الكالفيرسول اللهصلي الله عليه وسننلج أكثر من ذلك وعلى هذا الاعتقاد المحمل الحتمر لاعراب وعوام الحلق الاس وقع ف الدة يقرع سمعه فها هدده السائل كقدم الكلام وحدوثه ومعي الاستواء والمرول وعبره عان لم يجدد لذلك الرافي قليم والشعل بصادته فلاحراج عليه والسأحدد داك شامه وأقل لوحمال عليه ما عتقسه ، السلف فيعتقد في انقرآب بقدم كا قال السلف الفرآب كلام الله عسير يخلوق ويعتقد ب الاستواعسق والاعان به واجت والدؤ لحنه يدعة و مكيفية بجهولة و يؤمن تعميم ماسامه الشرع اعلامن غلير عث على المقيقة والكيمية هالم يتبعه دلك وعلم على قامه الأشكال والثبث فأن أمكر إذ له شبكه واشكاله مكلام قريب من الاعهاموات لم يكن قو باعت و الشكامسي ولامرسيه ور د هم در لك كاف ولا حاجة به الاعطق الدليل بل الاول أن برال ١٥٠٠ من عسيرد كرسخية بدليل فالبالدليل لايتم الانذكر الشهة والحواساعها ومهماد كرسالشهة لم وَّمَن أَبْ تَنْشَيْتُ هَالله ويكل فهمه عن درلنا حوامها ادانشهة ورتكون دية والجواب دقيقالا بحثمله فهمه بلعظه فالهدار حر المنعب عن الحكوالاهتاش في الكلام واعمار حر واعمه شعفاءا هوام فأما المستعاوب مرك الحقائق فتهسه بتموض عبرة الاشكالات ومنع العوام من اسكالاه يتعرى بحرى متع الصيان بحبي شاطئ النسالة خوف العرق ووخدة الاقوياء فيه يصاهي لرخصة للماهر في معة استاحة الاكتهاموضع غور ومدله قدموهوان كل معنف في عدله وافل من الله تكال عدله و نقان موسسه الله يقدر على دولذا الحدائق كله والهمن الافوياء فرعما يخوضون ويعرفون في تعراجهالات من حيث لا يشعرون فالصواب للعلق كلهم الاالثاد البادراالي لاتسم الاعصارالا واحدمهم أوائتي أن سلكوا مسال السلساق لاعباب المرسل والمتعددة الضمل تكلما تزل بته تعدال وتسيريه رسوله سلي الله عليه وسيرمن غير بعث ولاتسيش والاشتعال بالتغوى ففيه شعل شاعل ادهالارسول الله صلى الله عليه وسير حيث رأى أمحابه يعتصمون عد انعضب حتى احرت وجنناه أمسذا أمرتم تفتريون كابالله بعضه بعض نظروا الى ما مركم به به

ه معاور و مانها كم عنه ه منهو فهد يسه على تهم صواب والحق واستيفاء ولل قد شرحمه في كتاب مو عد العقائد فليغاب منه التهمي و مهدا تم العصل شائي من هذا الكتاب والحديثيوب لعامين وصلى الله على مندنا ومولانا تحدوآ له وعصه وسلم تسليما

\* ( الفصل نشاء من كتاب قواعد بعقائد في) \* بان (لوامع الادلة للعقيدة التي ترجمه والقدس) وسمياها بالرسالة لفدسية لكون تأسفها كالرحير محك ورثه به ( ومقول) يسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سيدنا محدوا له والمحتموسع تسليما الحديثه للدى تمرد يوسكوس والمودد وهناصت لحوادث عن كرمه وجوده والصلاة والسلام على سسدناومولاه محد عدل موجوده وأكر مودوده الصادفيي وعوده وعلى آله الاتيسال فيحرات شهوده وأصمه العائر بريديه بالتمسك فيمراق صعوده أما عد مهدا شرح الرساله العدسية قلاعام عجة الاسلام أي عامد العركى قدس سرء حوى من بدائع اسباس الكلاسة ماهو كالفرائد اليثيم في العقد الفريد من الحيد رجوب من الله تعمالي أن يعم به كل سالك ومريد وأدبصرف سه من الرعمين في صلاح عقاله هم لقاوب وأن يرقع لديهم قدوه المرغوب وأن بحدله تدكر ذلاولى لاساب لايسبي ولايهجر وروسة بقع العالاب لايترك ولايضمر والتيكسينا جيعا عه كر حبلا وفيالا حرة نوايا حريلا وها ما أشرع في لمقصود بعوث المؤك المعبود فالي المصمسرجة الله تعناى ( دسم الله الرحل لرحم) بياء للاستعانة متعاهة تحدوف تقديره أزَّلف و يحوه وهو يتم جديم أحراء ستأليف وكوب أوال مرافتهم وعدو لامهام فصرا شرلاعلى لافتدأع فقط كإحققه الرهاب للقالى والله علم على الدَّان الوحب الوحود والرحل المنم عدلائل الهم كه أوكيفية والرحم الهم بدهائقها كذلك وقدم الاوليانية على الداب ثم له للاخ مناصه به ولايه المع من الرُّ لَمْ فقدم عليسه بكوئله كالتقة والرديف ( الحديثة ) معقت مناحث الحد موسوطة في شرح تعطية كتاب عم وأعماما عن الواده با ما (الذي مير عصامه أهل السنة) التميير منابعة في لمير وهو عرف الشي وفضله عن غيره ودلك يكون في الشامهات كقوله لعالى أجيرالمه الحموث من الطب وف المختلفات يحوقوله وامتاز وا الموجأ بهنا المجرمون وتحراشي المصل عي عيره و يستعمل تميير الاشباء في تعر يقها بعد معروتها والعصامة با كسرا لحاجة من لناس والسنة الطرائق المساو كهوا براد ماطر يقة النبي صلى لله عليه وسل سنصة والمرادية هل السنه هم المرق لاراعة المدنوب والصوقية والاشاعرة والمائريدية على ماتقدم أله في مقدمة المصل شابي ( "يو رائيقين) أي تصلهم عن غيرهم عنده الانواز التي أشرقت في صدورهم ثم المتمت في وجوههم عهم عاعن عبرهم متمير وباستماهم في حوههم وأماأهل سدع فلا رالوا يعرفون بطلام قاومهم ووحوههم ولتعرفهم يسماهم (وآ تر ) المد ي حتار (رهط الحق) قالداس اسكت الرهط والعشيرة عمى وقال لاصمى في كتاب المصادر لرهط مادوق لعشرة الى الارتعين ويقهابي فارس أبيسا والحق الثابت الذي لابسوع اسكاره سوء كالمغولا ومعلا أوعشدة أوديت أومذهبا (بالهسداية) وهي دلالة بالهاف الى مانوصل (الى) شالوبوداك المعادوب هدائلات (دعام لدين) أى أركاته جدع دعامة بالكسروهي ما شد به الحائط دامال عنعه المستقوط و قدي رضع الهي يدعو أصحاب العقول الي فنول ملهوعد دالرسول (وحسهم رُ يمع الرائدي) و بمع الله عن الاستفامة والحروجي تهميم الحق والمراد بالرائدي هم أهل اسدع فسعة آلدين أحدثوافي العقائد عمردالشهي مايؤدى الى تشبية أوتعطيل (وضلال الملدين) ىعوايتهم والمفد امائل عن لحق والالحاد صربان الحاد الى الشرك مسعوا لحدد الى الشرك بالاسال والاؤل ساى الإعمان و سطله واشابي وهي عراء ولا سطله والالحادي عمائه تعمالي عي و حهان أحدهما بوصف عبالأيصم وصفه به والثاثي أن تناول أوصافه على مالايليق به (ووفقهم) شوفيق تفعيل من لولان الدى هو الط عَهُ وعدم المادرة والمنص في العرف الخسير (الاقتداء) , ى الانساع (بسسد

الرسلين ومددهم للثاسي بعصيه الاكرمين ويسرلهم اقتضاء آثار السيلم لمالحس حق اعتصفوا من مقتضميات العقول بالحل المتسين ومن سدير الاقاس وعفائه هم باسه يو مين هجعوا بالقبولياس ت غالعقول وفضا باالشرع اسقول وتحققوا أنالعان بماتعبدوايه من فوللاله الاالله محدرسول الله ليس له طائل ولا يحصول ان لم تقعقق الاساطة عسائدور علمه هيئه الشهادة من الانطاب والاصول وعرقوا أن كلي الشهادة عيلي العارها تتصان ثبات ال الاله والبيال صبقائه واثبات أفعاله واثبات صدق الرسبول وعلوا أن شاء الاعبان علىهذوالاركات وهي أو اعة ويدووكل ركن منها عبلىعشرة أصول الركن الاول فيمعسرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرةأمول وهي العملم وجودالله تعالى وقدمه وبقيائه واله ليستعوهر ولاجسم ولاعسرض واله سداله ليس مختصالعهسة ولامستقرا على مكان

الرسين ) صي يقه عليه وسلم في سائر أقواته وأعماله وأخواله (وسددهم) وهو من السيدادوهوالوفق لدى لابعاب (التأمي) أي الاقتداء والا وماكسر واصم القدوة وصل المنسى اتماعاله مر العصه الاكرمين) أي لشروي عشاهدة أنواده وأسراره (ويسرلهم) عيسهل مهم فتماء) عاتساع ( أور اسلف الصالحين) من لمانعين و أتماعهم ماحسان وأصل الساف من تقدم من الاسمه والمسدود وفي ومعرف المادقة الذاللة ويطلق على الدبية أيصا (حتى عنصموا) أي ونغوا (من مفتصبات) على تقنصيه ( معقول) المجردة عن الشرع (بالحبل الله) كالقوى لدى لايسة منع عن تعلق به وا-مدا وجهذا المعنى جاعت مسلفة القرآن فالمديث وقيه تلميح الردعلى المعتراة والعلاسةة علمهم تصردواى الالعاظ عقتصى عمولهم فاؤساو ملوا (و) تسكو (منسيرالاؤس وعقد شدهم) على اختلاعها (منهم) وفي يعض السم بالجيع وهوالطريق (المير) الواصع استساوك عدواق مديرالاؤال وعيهماسي المتعجمة فيا وأفق سكتاب والسنة وآيار الدلف أحدوانه ومامان تركوه (عمعوا القول س تاث العقول) أي ما تنفيه العقول السلمة عن لاهواه والشكوية (وقصاماً الشرع المقول) أي سي فصي مهما الشرعومة باذلكاء فانواعضه موليهم أريقالاقا للمسادق أوكادب يدويه تلمح ليرمعشان أهل لمعار والتعث في العظائد على مقتصي الكتاب والمستة حيث جعوامين العقل والمعلل وعد تقدم المقل عن المستنج في تتعاية هذا اسكتاب إن يومان طلبوا العبر تتحرد عقولهم والشكامون طلبوه بالعقل والمقل معاوا فترفوا اللاشفرق الحسداها علب عليها طاسا العقل وهم النعترية والثائبية علت عليه حسب المقلوهم الخشو به والثابثة على الإمران عبد هاوهم الاشعرية وحبيع عرق الثلاثة في كالرمها مخاطرة ماحطأ في بعصه واما حقوط هينة والسالم عن دلك كله ما كالعالم العصابة والتابعون وعموم ماس المانون على معارة السلمية أه (رنجة قوا ان المعاق) باللسان (عداً مدفراته من قول) هذه الكامة الدية (لالله الالله محد رسول الله) صلى لله عليه وسلم (ليس له ما الل) أى نقع (ولا عصول) يتحصل منه ( بالم تتحقق لاساطة) أى العرف الشامة (عائدورعليه) ارحية (هده الشهادةمن الاقعال والأصول) وقعل الرجي ماشور عليه وابر د هيامن الافطات والاصول الاركاب (وعرفوا ال كلتى استهادة) المد كورتين (على ايحازه) والخصارها (تنصمن) سائرالعقال الديسة الدكورة فيما بعد اجمالاوتفصيل دلائات مقي الالوهية استعده الاله عن كل ماسواه و فتقار كل ماعداه اليه فدحل فيه (البات ذات الله والبائسفاله ) كلهاالسبعه ولو زمها(و شات عله و )دخل عدو ما محدرسول الله ( "مِان صدق الرسل) عليهم السلام والامامة والتسليع وأصد ادهاو حلتها السان وستوب عضدة على ماتقدم تعسيلهاني وحوالهص الازل وملو الساءالا بمان على هده الاركان وهي أربعة )وهو سنعارة ما . كما ية لايه شبه الاعبال على له دعائم وذكر المشبه وطوى تكر لمشبه به ودكر ما هومن عواص المشبه بهوهو البناء ويسمى هدا استعبرة ترشيبه ويحوزأ بيكون استعارة تمثيلية بالمقتسل سالة الاعبال مع وكاله عداله خماء أفيث عي حسة عدة وقعلها السي تدورعايه ولاركاب تهادة أب لاله لا شهو عية شعب الاعبان كالاولاد العباء ويحورأن يكون استعارة تبعية بأن تقدر لاستعارة في البياء والقريبة الأعباب شبه ثبائه عيهده الاركان مساحا على الاعدة الاربعة وهده الاستعارة أعبى لتبعيسة ثام أولاني اصدر ومتعلقات معايى الحروف غ تسرى في لادعال والصفاد والحروف وقيه تكلف لان ساءاسم عيى لامصدر لاأن براد به الفعل وبد تقدم شي من ذلك في أول الكتاب (بدور كل ركل) من هذه لاركال الار اعة الدكورة (علىعشرة أصول الركل الأول) من الاركاب الاربعة (في معرفة داب الله) عروسل أ (ومداره على عشرةً أصول وهي عم يوسود الله تُعلى وقدمه و بقاله وأنه ليس بحوهر ) يتحم (ولا الحميم ولا عرض واله تعنال لبس محتمد عهة) من الجهاف الست (ولامستقراعلي مكال) كالعرش

ويحوه (والهمري والهوحد) بدكر كلواحد منهده العشرة في أصل مستقل ومايتمرع مجاسن استال فهي راجعة الها ( أركل النان) في صفاله تعالى (و بشيل) بضا (عي عشرة أصول) هي العم كونة تعالى (حداعالما ودرا مريدا) لافعاله ( -ميعانص برامت كاما مترها عن حاولها خوادث واله قديم ا كلام) القائم المصر (و) عدم (العيرو) قدم (الارادة) مهدد العشرة هي كوله حياعالما قادرا مريدا "ميعانصيرام" كالمعدم العيرو لارادة والكلام وقوله ميره عن حاول الحوادث غسير معدودق هؤلاء (الركى الثانث في تعدله تعالى) الخلق (ومداره على عشرة أسول وهي ال تعد ل العدد مخلافة لله تعمالي) لاحالق سواء (و نها) وان كانت كدلك لاعرجه عن كونها (مكنسيه للعباد وانها) وان كأنت كسسا للمساد ولا تخريج عن أن تكون (مرادة لله تعدل و به تعدلى متعضل بالخلق) والافتراح (و) من العار و له عال تك معالا الماق )اله (له بلام المرىء) وتعديدواله (لاعتصاعد وعاله الاصلح) معمده (واله لاواحب الاماسرع)دوب العقل (واربعث الاميده عائر ) يس مستحيل (وان أمرة مد ما محد صى الله عليه وسلم ما متشمول مدة ما أحرات) الما هرة ثم انتحد ما لازكان الثلاثة التي تقدمة كرهاف الالهيات واسوّات (الركن الراسع في استعباب) وهي المثلة ذمن استم عنا أحديه صلى الله عليه وسلم (درداره على عشرة أصول وهي الماسالخشر) و لاشر (وسؤالمسكر وسكير وعداسالفسيرواليرات والصراط وخلق لجمة والدار وأحكام الامام) الحقودية ذكر الحلفاء الارتعة والممة أي كمر رضيالله عنه سمن أو حتيار (وال فعال اعضامة على حسب تقديمهم وثرة بهم) في الحلافة (وشروط الامامة) بعد الاسلام و حكايف والهلوته در وحود الورع و عير) دين يتصدى الامامة (حكم العقادها) فهده عشرة وسار المحموع أريعين عقدة هذا على طويق الأجال غشر عق تفصل والشعقبال ( فأما الركن الأوّل من أركان الأعبان في معرفة دات الله تعالى ومداره على عشرة أصول الاصبيل الأوّل معرفة وحوف تمالي) وعسرة ابن الهمام في المب ود العبر توجوده تعلى وهو سنهل لاب المروالمردة دمة شيّ واحد و عام أولاات لا عبيات وهي المسائل المحوث ميه عن لاله حل وعز أنواع المائة الاؤل مماجيب لله عز وحل أأرثاني فيمنا بسنتفسل فيحشه لتعالى اللذات فيمنا يتحوري حشه تعبالي السواع الأؤل فيمنا يتعباله لتعمالي عما يحب له أعنان عشروب منه وهل مقايه أعنالي المعصري هذه التشرين أملا والعديم الما بايعة كيلابه وكالاته لانهابه لهالكن الحزعل معرفة مالم ينصب لناعليه دليل عظلى ولابقلي لانؤاحذته المصل الله تصالى ومفهومه الماقام عليه الدليل الواشد سراكه وهي هده العشرون صفة ومعيي كالاته الاتهابه بهاهل هو باعتبار عليا أو معتبارعم الله تعالى الماعتبار عليا فطاهر ليقصه وصفقه والماباعتبار علم القه دهده علها على ماهى عليه من عدم الحاية و بعن أن تلكون لا نماية لها ما عنب راعة العرف لاب العرب داكتر شها يحكمون عليه تعدم العهامة والكال في نفسه متماهيا كالقول عم فلال لاحصر بهدو يحقل أباتكوبحكم علىها بعددما الهابة مراعة للدسب والسليبة لانها لاحالة بهاوأما العالى والمسوية بهي مشاهبة لان كل ماد تحسل في يوجود بهومشاه فتضم ما يتناهى وهي العابي والمعتوية الى مالايساهي وهي التصنية والسلب وتحكم عن الجبيع بعدم النهاية واعدات هذه الصفات العشرين في احقيقة أقسام أراعه نفسية وسامية ومعاسومعمو يةوعدا على القول بشوب لاحوال والاصم الهلامال وحييث تكويا لاقسام الاثة وعلمه موج عالب المتكاسي فالاؤليس الصفات الغشر بن المعسبة الوسود وهي بني أشارها الصف غوله الاصل الازلمعرفة وجوده ولم عثاوا المفسية بعير الوحود والعفواعلي تقدعه على تحيره من الصغاب لكونه كالاصل بها ذو بحوب الواحيات لا تعالى واستحالة المستعيلات عليه وحوارا لجائرات يحقه كالفرع عبه واشاقاء كالاصل ولم قل أصلالات الوحود لو كات أصلاحقيقة للرم حدوث نقبة الصعاف لاب الاسل يتقدم على العراع وليس كالك والوجود صفه نفسية على الشهور

واله فرى واله واحسد لركن الشاني في صفاته ويشتمل على عشرة أصول وهوالعل كويه حماعالما فادرا صريداسي هابصعرامتكامه مترهاعن ساول الحوادث وانه قدح الكلام والعلم والارادة الركن الثالثُ فىأفعاله تعالى ومداره علىعشرة أصول رهيأت ائعا لاالعباد محلوف يالله تعال واغرامكتسبة للعباد والم امرادة لله تعالى وأنه متلخل للخاتي والاختراع واليله تعنالي ليكا عسمالا وطاقوانله ايلامالبرىء ولاعسطاموعاية الاصلم واله لاواجب الامالشرع والمعتمالاس فسأتراوان بتؤشينا كخصل شعمه وسلم بالتهمؤ بدة بالمصوت الوكنالراسعي لسمعات ومداره علىعشرة أصوله وهي تساب الحشرو عشر ومؤالسكر ومكبروعدات القسير والميران والصراط وخنن لجنةوا ساروأحكام الامامة وانقضل العمامة عملي حميم أراؤمهم وشروط الإمامة بهإفاما الركن الاول من أركان الاعبان) به فيمعرفة ذاب الله سيعاله وتعالى وأن الله تعالى واحسد ومدارهعلي عشرة أصول (الاسسل الارل)معر فترحود، تعالى

وأوليمانسستضاميه من الانوروساك ناطريق لامتيار ما أرشيد ليه القرآب فليس فعسدينات شه سيعدره سان وقد فأل ثمالي ألم عمل الارض مهنادا والجيال أوددا وخلفنا كآروجا وجعلما توسكم سباتا وجعلنا الدل ساسا وجعلنا المهارمعاشا وسيه فودكم سعاشدادا وجعلناسرحا وهاحار أبرءا من العصرات ماء تحاما عراجه حماوساتا وحماب أبماله وفالمعال اناق غلق السموان والارض والمتلاف السبل والنهاو والغلاد التي تعسري في الصرعبا يتقعرالناسوما أتزل الله من السياد من ماعهاساته الأرضاعة لد موغهاد بال ديد من كل داية وتصريف الرياح واستدان للبخر سان استماهوالارص لاسمات القوم بعقاون وهاء تعالى ألم تروا كنف حلق الله سدم ٥٠٠ و ساطيا داوحعل القمر فيئ توروجعل التعمي سراء والله أستكم من الارض بدا بالم تعامد كم فهاو بحسر حكم احراحا وفال تعالى فرأيتم ماتحوف أأستم تعلقوله أمحسن الحاقون لجافوله للمقوس فليستغنى علىمن معسه أدى مىكةس عقدل دا باملياديي فكرة مضموب هذه الا \* بأت وأدار

لاتوصف الوحود أيءى خارح ولاه بعدم أيءى لدهر لاته من حله الاحول عسد اشائل ما دهى لحال الواحب للداب مادامت الدات عبر معمة فعلة كانتحير مثلا للعرم فانه وحب للعرم مادم الحرم أوليس شونه له معلائمان وقوله لحال أحرح المعنى والسابية وموله غسير معالة نعله ألخرح الاحوال المعبوية ككون لدانعالة وعادرة ومرحة مثلاهاتها معالة نضام العايروا غدرة والأوادة بالدات واعلم كالفط الوحود مشترك سالواحب والمكر والمرق بمهماا بالمه عجمه وتعافا وجمالوحود الدته وماسو متمكي لوجود فالله أنعالي موجود واحسالوجود فالرفائل ماللدليل على وجوده تعملي فأشار المصمف الحالجوات أنباله دليمي بقلي وعقلي وقدما مقي فقال (وأوق مايد شماء به من الأنوار ويسال من طريق لاعتمارما وشد شعه ) ي وحود و (عداد في لقرآب) عور بر (طلبي بعد باب الله ساب) أرش بدهم ميه بالا " بان الله به على وحوده أهالي (وقد كال أعالي "لم يحمل الارض مهادا) أي كالهذ للصي معدو مينه ماعهد ليقوم عليه (و خيال أو بادا) للارض ولولاها لما استقرب (وحلقما ك ار راحا)د کراو کی (و جعلمانومکم سمانا) دسعا سی لاحساس و لحرکهٔ استراحهٔ للقوی لحبوا به واراحة الكاريها (وحفله للبرلياس) عطاء يستبر سلم سأرادالاحتفاء (وحفله جارمه شما) والشمعاش تثقلون الفصيل ماته يشون به أوحياة تبعثون فيهاعي رمكم (و ممانوفكم سعد شدادا) سبيع اعوات أفو ماء محكال لايؤلو وبهامرو والدهر (و معلماسرام وهام) أى مشدلات وهد والراد الشمس (وأثرك من العصرات)هي السلحالة الما كالعة أوار باح التي حال لها أن لعصرا حصال والرباح دو بالأعامير (ماء تعام) في سمسا تكبرة ( عرج به حساور نه) ما وتابعه وما متاف من اسم والحشوش (وحدث الفاق) أي ملته بعض عص على كل دال تد كير سعض ما يعاسه الانسان من محالب مسعه لدالة على وحوده وكالقدرية (وهال أصالي الليصاقي السموان والرص وحتلاب السل والمهار والمالك) أى السماعة (التي تحرى في الصريح ايدمع الدس) والفيث بسامه ردم كالمنا جعه وهو حبع تكسير وعدد الاحفش محياشيرك فيه لفط الوحد والجبع كمساوشلل وردسيبو به هذا تقريهم ولكالفائة التشية (وما وله الله من معمله) أي حصال (من ماء وأجاله لاوص بعد موتم) أي بعد يسها وخاوهامن ساسر ومشعبه مىكلدمه ) كاشرفها وفرق تواعله واساوه به ملحم لى اعداد مالم يكن مو حودا (و صريف الرياح) أي نصيبها من حهه أن أجرى تكون شميالا تعير حموما ترديور ثم مكاء (و سعب المسعر) أي لدل سفاد (س مماء و لارض لا مسفود بفاور) أي تدووب وأيفهمون ال هده الأكان نصبت لماذا وما أعرض منه، (وقال تعالى كم تروا كيف على الله مناع جهوات طماقاً) أي مقطا فة نصه مون نعض كل مهماطس التحقة (وحمل نفسمر مهن ورد) أي منزرا (وجعل اشمسسرمه) ملا لؤ (والله أشكم من الارص سام) هو مصدر وطلوهدا من حبث النهدة الانسان ونشأته من التراب واله يموعود والكاله وصف والدعى الساب ( ع بعيد كم مها وبعرجكم) عي الى رض المنسر (حراب ووال عالى أورأ يتم ما تعبور) على ما تقد فوره في الارجم من العلف (أ أَنْمُ تَعَلَقُونِهُ) تَعَعَادِيهُ تَسْرَاسُونِ ( أَمْ عَنِ الْحَاجِونَ الرَّفِهُ لَلْمَقُونِ ) وهوقوله تعالى عن مندره يسكم لمودوم تحى مستموقين عني كأسدل أمناسكم وستشكر بميالا أملول ولعد عانم استأة ألاولى داولالد كروب أفر يتم ما يحرفون أنتم تروعونه أم يحق الروعود لواشه لحمده حداما عدالم تمكهون المعرمون بل تحق محرومون أهراً بتراك والدى تشريون أشيراً وغوه من المون أم تحل المراوب و حمله وأحاجا فالولال ويحرون أفراً بتم الماراتي تورون أأنم أنشأتم المعرب أمنص ماشؤن محى جعلناهاند كرة ومناعا المقوي ( وليس يحقي على من معه أديرمسكم ) اصم المرافعة في قديمسيه سكة أي عقل وليس به مسكة أي عود (ادا تأمل أدى وكرة مصمور هذه الا مار) الكر عه (وأدار

صره على عائب حلى الارض والسموات) وماييهن (و دائع صلرة الحيوان والسات) وسائرما اشتملت عليمالا سن (ال عدا لامر العيب و رزيدالمسكم) لعريد (لاستعنى) كل مها (عنصابع بديره ره على يحكمه و شدره) وعدرة السابرة عن صابه أو سده أى من هد المدم وحكم رشه كرعي لا يون أودع به من احكم (مل تنكاد بطرة أسموس) وجملته. (الشيهد مكونم سقهورة تحث تسخيره ومصرفة عصصى درم ) وعلى هسدا رحت كل العقلاء لاس لاعدة عكارته وهم عص الدهر به واعد كمروا بالاشرك بالاعوامع المهالها آحر كالمحوص بالسبيدني لمار والوثيين تسيب الاصتام والصا تقسيب الكواكب حيث عدوهاس دوي المدنعالي وكمروا أيصاسيمة بعض الخوادث الي عيره تعالى كهؤلاء "يتمانات المحوس ينسبون اشتراف أهرش والوابين يتستبون نعش الا آناوالي الاستسام والصابايين المستوب بعض لا تازالي لكوا ك تعالى بلة عايشركون والاكل معايرهون بأن عنق اسمواب و لارض والالوهنة لاصلية بمه تصافي (ولدلك) أي لكوب الاعتراف، عاد كرب تا في بطرهم (قالمالله نعال أى الله شد د اراسهوا سوالارص )أى مندعه ومشم امن عبر مثال سنداه ( بدعوكم) أى ال توسيد (و م د عث الا يه كلهم معوة الحيق المالتوسيد) ولم إسهم مهيم الأدلك والراد من موحيسد هم عدم ا تشر المال الالوهام وحواصها كند برابعالم واستعقاق العبادة وخال الاجسام لد يل قوله (اليفولوا لاله الالله) ويشهدو بدلك (وماشر والريقوبوالباله وللعالم له فاعدالم مجلول في قطرة عقوالهم من ٤٠ شائم مم وفي عامو فالمبينتهم) ١٥٠٠ كوازًا تُمَّاسِتُدَلُّ على هذا الاعتراف ما رلى آحر من القرآب دخال (ولدلا خال عالى والن مألتهم من خلق السيموات والارض ليقولن الله وقال تعمالي و مع وحهل الدس حيم ) ما الاعلى صلاحهم ( صارة الله التي صور مدس عدم الاتمال للل به دلك الدين الفيم) و يكن كر الناص لا يعلون ( واد في معرة الاسان) كي ما زكر ديدمن فوله على معرفة التوحيد (وسو هد لقرآب) في تقدمت (مايميعن عام فرهاب) والعرهال هو الدبيل القاطع بهوأحص مرافدتيل الوضع وعالال عب البرهاب وكدالادلة وهوما يقصى اصدف أسا لامحمة ودلاله الهتاصي لكناب أند ودلالة الى صدى أمر بودلالة الى ليكدب أمراب ودلالة لهما عي بسواء راحثاءوا في نوبه دايل أصليه وقيل رائدة وعلى اثاني اشتة قدمن عرد وهوالنياص سمى للسبل القنطعية بعلهوره وسعاوعه تحملات اسه واصاعيه ولذلك وصهوه باستاهم ثم المادر ع لصمعمه بيرهينا عقلية على الباس وجوده أعلى شرعى ماليرهان العقد فقال (و يكاعبي مبيل الاستعامار) أى انتقوية (والاقتداء بالعلماء النظار )س اشكمس رأب على دلك ديلاد ( غول من بديم، اعقول ترتب المنت وحودالواحب عقدمتين حداهما العلم حدث الثامية (التالحدث لايستعيى في حدوثه على سب كالايستعني عن سب بحدثه أي برع وحوده على عدمه (أمادوسا أن الحادث لا يسماعين في حدوثه عن سب) دهي للقدم، شاجة (فحلي)أي ضروري ومعاوم انها كان جلماصرور بالايستدل لانداله و عايسه عابسه وقد مه عليه نقوله (٥٠ كليدت) وهوما كان معدوما نمو حدائي أممكن (عه ص بوقت بعور في معلل عدرته مه ورأح و المعتصاصة بوقته دون ماقيله وماعده) من الاوقات ( يُعِنَّهُ إِنَّ الصَّرُو وَوَالَى تَعْصُصُ } لأنَّ كلامِسْ تَقَدِّمُهُ عَلَى النَّالُوفَتُ إِنَّ حَوْمُتُمُ وَلا لدُمن مر علوموعه في دلانا لوقت على تقد مهور أحره لاب بتر حجم س عيرمر جعال و نقل اس التلساني في شرح ع الادلة مأنصه وقديدى نعش الاصاب ال فئة والترجيع الى مرح صرورى والعميم الهوريب من مصر وري (و مافور مافعالم عادث) وهي القدمة الاور والراد هوما موي المافعال من الموجودات حو هركاب أواعر صافاخوهرماله فيام باله على بهلايمتقرالي محسل قوم به والعرض مايه تقر لى المحسن يقودنه وقديعار نعصهم والبالحواهر بالاستمار عليه حرى الصيف وهماها فلعة عمي والتأكاث

المحكم لايستعيءن صابع بدرووه عل يحكمه ويقدره مسل تكاد فطرة ليفوس تشهد كموتر مفهورة تعت تسطيره ومصرفة عفتضى تدبيره وبدلك فال مه تعالى أفي المحشين والمراكس وات والأرص ولهذا بعث الأنساء ص الواد الله علم الدعوة الغلق الى التوحيد ليقولوا لاله الاالله وماأمروا أن يقولو المانه وللعالماله هات ذلك كان يحبولاني فعارة عقولهم ميسدأتشوهم رفى عدمو باشدام برواداك طالبالله عرو حدل وللر سأبتهممونكان سعواب والارض لفولي المهوطال تعالى وقم رحهان الدب مصفاطرةالله استي بعار الماس عليها لأتبد بل لحاق الله دلك الدس الشير عاد في فطرة لانسان وشواهد القرآنمايفين عناقمة البرهان ولكاعسلي سبل الاستفلهار والاقتسداء بالعل عاسساريق وليس سيجة العقول أباطادك لانسستني فيحدوثه عن مسيعدته والعبالم عادث هادا لايستعني في حدوثه عنسبب أحاقو لناان الحادث لا سستعنى يحدوثه عن ساسا هدلي هات كل حدث بخنص وفسابعورا في العفل تقديرتف دى وناحبره فاختصاصته والأسعدون

مرهاته أتراجسام العالم لانخاوين الحركة والسكرن وهماسأدنان ومالاعلوعن الحوادث فهوحادث فني هداالبرهان الإشدعاوي لاولى قولنا ان الاحسام لانحاوعن الحركة والسكون وهستسدركة بالبسدية والاضمارار فلايعتاجهما الى الملوافة كارهات من عقل جسمالاسا كاولا مقركا كانلت الجهدل رأ كاوعن نهميم لعساقل نا كاالثانيةقوآما نهيمه حادثان وبدل عساية لمك أعاتبها ووجودالبعش متهسما بعد البعض وذلك مشاهدفي جيم الاجسام ماشوهد متهاومالم بشاهد عباسيرسا كن الاوالعقل فاض محواز حركته ومامن مقدرك الاوالعقل غاض عواز سكونه فالطارئ متهدما حادث لعلسر عاثه والسانق عادث لعدمهلاته لوثت قدمالاحقال عدمم عبر ماسأتي بالهووهاله فالبات بقاء الصائم تعالى وتقدس الثالثة قولنا مالا بخماوص الخوادث فهو حادث وبرهانه انه لولم مكن كداك لكان قبل كلاث حوادث لاأول لهاولولم تنقش تلك الحسوادث يعملتها لأتنتهى النوية الى وجودا لحادث

خسم أحص من الجوهر استالا عالايه المولف من حوهر من أوا كار على الحلاف في أقل ما يار كت معه لجسم على مأس في الطوّلات والخوهر يصدق نعير الوّلف والمأوّلف ادا تقررداك عامر أل المستعاقد استثلل كعيره لاتباما مقدمة الاولى تعدوت الاحتمام لمعترجا عرابة واعو وفي صين وللتحسدوث الاعراض قابه أذا ثبت حدوث الاجسام تبت حدوث الاعراض لاعملة لامنة رها في تعقفها في لاجساء (دبرهامه الأجسام عالم لاتحاد على خركه والممكول) فالحركة هي الحروح من الفؤة الد الععل سر عا ويقال شعل حير بعدان كان في حير آ حروفيل كونان في آ بن في مكا بن كيان حكوب كونان في آب فمكان واحدد والحركة في مكرمتقال الجسم من كية و عرى كالمة واسول ولا تكون د العسم وفي ليكيف كأستحوالمياء أوتمرد ، وتسهى حركه حشمالة وحركه الاس حركه الحسم من محل في آخو وتسمى بقلة وحركه الوصع هي سنديرة استفرام الحسم من محللا أحرفات المحرلة بالاستدارة عد تهدلاتسجة أخزائه الحاجزاء مكامه وهو ملازم لكامه عديره راعمه والحركد بعرصية مايكون عروسها للعسم تواحدة عروضه الاحو بالحقيقة كالسراساهمية والخوكة الدائمة مانكون عروسهالدات الحسم غسه والحركه المصرية مأكون مندره يسيب ميل مستفاد من طويج للمعرص في الى قوق والحركة الارادية مالايكون معاأها سعبآ حرسار عمقارب للشعور والارادة كحركه الخروان باردته والحركة الطمعية مالالتحدل بسب أمرسرح والس بشعورور دة كركه عراب سيلوا سكون عدم الحركة عما من شأبه أن يحرل معدم الحركة عدمن شأبه أن لا يتحرل لا يكون مكونا فالموضوف عهد بدا لا يكون محركاولاما كا (وهماحاد مارمالا بحاوم الحوادث فهوحادث في هد البرهال الاندعاوي) جع دعوى وهو فول العالب به الا سال اثناء حق ( الازل ب الاحسام الاعجاد عن الحركة و اسكول وهد .) طاهرة (مدركة بالمديمة والاصطرار ولاعد حال بأمل والالكارةبس عفل حسمالاها كاولا مغركا كان من فهل راكا) أى سالكا هرين الجهالة (وهن جهامين) أى طريعه (ماكا) أى معرضاوهذا السياق للمصف مأخوذ من ساق خطه امام الحرميك وساله اساست الدعوي (الثابة قواء المهماطادياب) وقد مستدل عليه الصعب اطر فين شاراك الأوّل مهما توله (يدل على دلك تعافيهما) أى كوب كل واحد معهما عقب الاسمر عي اعامه في علم عددهامه (ووحود معض مجمادون النعش) وا قصارهما أي دهاب كل مهدما عسد وحود الا آخر (ردلان) أي التعاف و لا قتماء (ما اهدى حديم الاجسام ومام بشاهد) من الاحسام الاساكا ومحركا (شامن ما كل الاوالعقل فاض عورح كنه) كالحمال مثلاه لعقل هاص عورا لحركه مهاوريه ماسلا وكد قاص علمالقلهاد هدا وصه و بحاسا وحديدا (ومامي محرل لادا عقل قاص بحوار كويه فا طاري مهما حادث بعر ، به والساق حادث بعدمه )أى تحو برماذ كرمن اخركه والغلب يحو برعروص الحو دث على مجاله ومحسل الحودث عادث ثم أشار الى العاراتي الثان في لاستدلال غوله (لانه) أي سابق من الحركة والسكون (لوثث قدمه لاستعال عدمه) ونعو ترخر بالنالصد على عدل هو يعو و معدم على ضد والدى كالبدالة الهل ولاضرورة الالضدين بتبع عقلاا متماعهما بقول التحوراءد كور باعتبار معمرالي الصد الطارئ عو والصر بال و بالمسرالي صدة هو عو و لعدم على هدد الصد قال أن أن شريف في شرح اسابرة والاولى الرابحو بواعار بالإستاره مو برابعدم لا به هو (على ماساني سابه و برهامه ) في الاصل الثالث (في البات عاء الصابع تعالى وتعدس) والتاريخ د م مقاصي د به فلا يتعلف عبدالدعوى (ان شه) وهي (قوله مالاعه على لحو دف بهو تعدف روهامه) اله (لوم كمل كدلك بكان قبل كل عادث حوادث لا قل بها) مرشه كابقول الفلاسمدى دوراً. الافلات كى حركاتها اليومية (ولوم تنقض الله تعميمه) كيمالا أقله من لحوادث (لانتهاى المويه بى وحود الحادث

خاصرى خال) لاداخركة البومية العده مشروط وحوده بالقصاء ماصلهاوكد للاالخركة التي صله مشروطة عثل الك وهم حر (والقصاء مالانهايه له) ووقع في مسمع السابرة مالاأوّله مدل مالانهاية له (محال) لا لن و لاحملت الحادث الحاصر تم متفات الى ما قبله ولاحظته وهل حراعلى تترتيب لم تعض ف تهاية ودخول ملام، يه له من الحوادث في لوحود محال و ن لم يكن عدم افصائك الى مهاية لكان لتسالخوادث أذلوهو حسلاف الفروض غمشرع فالردعلي الملاسمة القالين كوافيل كلعادث حوادث لا ول الها بقال (ولايه لو كانالسد دوراللام يقله لكان لاعتساده دهاه رأل مكون شفعاد وتراحيعا) عير و عادمرد (أولاشفه ولاوتراوعال أن يكون شمعاد وتراجيعا ولاشفعاولاوترا فالدلك جمع مين سي والاثنات) وهماصدات (ادفى اثنات أحد هم نفي لا "حروق مني أحدهما شاب الا حود محال أن مكون شفعا) وقد (لان اشعم بكون وترا ريده واحد) أي داصم على العدد عشموع آ حرصار عصار دلك وبرا (ديكيف بعور مالانهاية له واحد) وفي تسجة بعو رهبوالحدد (مع أنه لانتهايه لاعسداد ها فصل من هذا أن نعام لانعاد من الحودث فهواذا للدث ) أي حص مما مروأولا التوجود لحادث الخاصرمحال لانهلارم للحصال وهو وسودسوادثلاأؤل بهأ لبكل لحادث الحاصر تاستصرورة فاشي مارومه وهو و حود حوادث لاأول لها فلانتماء وحود حوادث لا ولايها الثبي مارومه وهوكون مالايحاوس الخوادث فدع فانث فيضه وهو مالا بحاوي الحوادث حادث (و دا ات حدوله كان اضعاره الى محدث) أى الوحد (من مدركات الصرورة) كما تدمه صدر لاسدلال ودالتا لوحدهو بمه سعايه اقصود بالاسم لديهو بثاييته اسم للداد الواحد الوحود المنتجمع لجدع سفات بكؤل الدي يدتيد ديه ايحاد كلموجود وقال امام طرمين شيع المصف فيالع الادلة تبدون الخواهر ميعلى أصول مهاالس لاعراض ومهااسات حدوتها ومهااستحالة تعرى لحواهر منها ومنها البات حجمة حوادث لا ذل بهارمنها النمالانسيق الحوادث عادث ثم ين للناف أسول الى أن عال وأما يصاح استحاله الحوادث لا أوّل بها علاليد لي على دلك ب دورات الاعلال تتعاصب وتقيركل دورة على أترا عداء في صابه فاو المصى قبل الدورة التي يحن فهادو والسلامهما لاعد دها ولايانة لاكوه بكاب دلك مؤديا بالتهاء مالا تهابة لها اد مالا يحصره عدد ولا يسطه حد لانتظروى العفول الغصارة، ولا يتحقق في الاوها م التهاؤ، فلما القصت الدورات التي قسال الدوره الساحرة ذل ذلك على ثهامه اعدادها وأدا تساهت الثهث الى أوّل و يعردهذا المدلس جها المتعاقبات كالاولاد والوائدين والبدر والروع ويجوها فادا انتشهده للقدمات يرسب عاليها استحاله شأو الخواهر من الحوادث مستندة أن أوَّل ومالا عناوعن الحوادث لاسبقها ومالا مستى الحوادث عادث على متعلم الرمن عبر حاجة الى بعار واعسار ١٥ وقال شارحه شرف لدين من الشيساي اعم أب هذه الغة ورميه لارهانية فانا لاتكننا الاحصاح ماعي صة مدهما وتداء فانها نظرة في بعيم الحمال فاله يمكن أن تقتطع منه عشر دورات مثلاثم تعلىق ماس الجنب ويطود الدليل الى آخوه ولايانقول ان علم تعالى يتعلق حالا مهايه له وكدات ارديه وبدرته ومثعلةات العيم أكثر من متعلقات القدرة والارادة مع أن متعلقات العير بعدها أ كثر من بعض وكذلك تصعيف الأتحاد والعشرات والذي والالوف كل مرتمة مهالاتتماهي مع تعارف الريادة والمغصال والاقل والاكثر وأماقوله فا ا ثبتت هذه عقدمات لح مواصم الا به برد عليه انه ادع حدوث العلم وصر العام يكل مو حود سوى بله تعيالي واستدل على مصدوق الجواهر والاعراض ولاتتم دعواه مالم يمين اعتسر العالم صها فان الحصم يدعى وجود حواهر عظلة تكنه في مسها واحمه بعيرها يسمها عقولا ويقوسا ملكية ويثبتها وساثفا ومعدات ولم غم دليلا على انطابها و خواسامي وجهي أحدهما أن القائل قائلات أحسدهما بقول بالانحاب

الحاضر فيالحال والقضاء مالاتهامة له محال ولامهلو كانالهال دورات لانهامة لهالكان لاعتساو عدها عن أن تكون شعفاأو وتراأوش فعاووتراجعا أولاشفعا ولاوترا وعسال أن تكون شيفعا ووترا جمعا ولاشقعاو لاوتراهات وللقاحمع بوالمني والاثماب ادى الرآب عدهما في الا "خررق لق أحدهما اثبات الاستحروهم الدأن بكون شقعا لان الشبقع المسير وترائر بادةواحسد وكبف بعوز مالانهامةله واحسد ويمال أن يكون وتوالدالوتر بصير تفعا نواحد فكمف العوزها واحدمع اله لاتبيانة لاعتمادها ومحيال أن يكون لاشفعا ولاوترا اذاه تهامة فضصل منهذا أتالمام لاعلو عن الحوادث ومالاعماوعن الحسوادث فهواذا مادث وادرات حدوثه كال افتقاره إلى الصادق من المدركات المرور:

الدائى والدم الاحسام وأبيات لوسائط المذكورة وهو الميلسوف والاستويقول محمدوث لاحسام وبني الانتخاب الداني وبني الوسائط وهم الوحدون ومدأهم الدليل على حدوث الاجتباء بالالحيار ميرم ابي الابحاب الدائي والوسائد أمد كوارة ادلاقائل منقصيل الشاء أن ثلث معقول والدعوس أمحرده لانحاواما أن تكون مندهمه أو عبرمشاهمة وانكانت عبر متسهمة لزم أن يدخل الوجود من المكتات مالاشهامة له وقد أصامته وفي صحمه شات عس ومعساولات لا تساهي وهم بأنويه واب كانت مشاهمة محصورة فيعدد لزم افتقار دلك الى محصص والحصص لاعمياداما أن كون موحما بالداب وهاعلا بالاختيار والوجب بالداب لا يحصص منازعلي مثل وساته الى مرادعي دلك بعدد ولى مأدويه سمة واحدة والاخصص دلك تعاده والتشاره وكل واعع عادث اذاهاعل تحتاو لابدأ ويقصد الى اجعاد فعله والقصد إلى أتعاد المواجود محال فلابد أن ينسق عدمه واجوده ليضم القصدا في عدده فيكون حدث الى هما كالام ايم التلماني ثم قال امام الحرمين أدا الشت الحوادث فهمي حائرة الوجود ادمحور تقدير وحودها وتتنو رتقديرا التمراز العدم بدلاس الوحود هادا الحثصت بالوحود الممكن داقرت الى المحصص ثم يستعمل أن يكون المحصص طبيعة عمار ماسمها لاالحشياريها وهي موجمة أكارها عماد رتماع المواءم والقلياع لدوافع فان كالت العاسعة فدعة ترم مدم آباؤها وقد وصفرحسدوث يعام و ب كانت حادثة اصغرت لي محدث ثم الكلام في محدثها كالكلام فها ويسهاق هذا الكلام الى اثمات حوادث لاأؤل لها وقداتس بملاب داك فوضع الاعظمين العالم صابع محتار موسوف الاحتبار والاقتدار الهاعال من التبيياي هذا المصلل التهل على ثلاثه أموار الاول احتمام العالم الي محدث ومقتفق والشابي تقسم القتصي الي ثلاثة ياعل بالاختيار وموحب بالدات ومقتض بالبلدع والثالث «يِمَالُ العَلِمُ وَاعْلَمْهُمْ سَمُعِي أَنَّهُ فَأَعْلُ مُعَالٍ أَمَا لَأَوَّلُ فَاحْتُمُ عَلَيْهِ بأن وجود العالم في الوقف العسين مع حوارات ينقدهم عيى رمن وحوده بأوعات أوينا حرعه ساعات بمنفر الي محصص لامتماع تُرَج الممكن بالسب لان كل ما بس له التراج من نفسه فتر يحد من غيره الشاى وهو تقسيم المقتمى الى أللائة أسور وللال كل مقتض لا عواد اما أن يصورمه الامتداع من المعل أولا فال صع عهو العاعل اعتناو والثام يصع فلاتفاؤها أب توفف التصاؤه على شرحا والتماه مانع أولا فال توقف فهو الطبيعة والنالم متوقف فهوا اعله وأما مثا شوهو السال كون المقتضى لقنسيص العالم علة فلان العلة لاعلا أحا أأن تتكون قديمة أوحادثة تاب كات فدعة لرم فدم مقتصاها وهو العالم وفدأ فحيا الدليل على حدوثه وابكانت عادانة لرم الدور أوالتسلسل وأما عطال كون المقتصى له طبيعة فلاتها لايحلو أبضااما أن تبكون قدعه أوحادته فابكاث حادثة لرم الدور أو التسلسل وهما محالات وأتكاث مدعة فلاعجاد ما أن تكون معها مانعرفي لاول أولا وال كان معها مانعرفي لاول وحد أن يكون قدع و د كان قدعا استعال عليه أنعدم موحب أن لابوحد مقتصاها ومد وحد هدا خلف وأن لم يكن معها مالع في لاول وحب حصول مقتصدها أزلا دمارم قدم العالم وقد أقده الدس عبي حدوثه اه وقال مع مشج أبو الحسن الطولوي في الملاله على عصري اعد أن لفعا الوجود مشترك من الوجب والممكن والفرد مشهما أناليه سنعابه وتعالى وأحب الوحود إنائه وما سواه تمكن الوحود فالله تعالى مو حود وحب لوجود داوقال عالل ماالدليل على وحوده تعالى يقال حدوث هذا العالم عاله موجود وله حقائق ثابتة مشاهسدة والم معصر في حواهر واعراض فاوعال الغائل مالدليسل على حدوثه بقالمشاهدة تعبره فال كل متعبر عادث وتعبره من حركة الى سكول ومن سكول الى حركة مشاهد سكل أحدوملازم عادث مادت معولم يكن له محدث من حدث مفسه لرم أن يكون أحسد الامرين التساويين واعدا عبى مساويه بلا سبب وهومحال فدل على أن الذي و عير مأنب أنو حود بعد العدم وأحدث هذا العالم

هو بماسيد، مواته لي و يستحيل أريكون الده دهو الذي تمكن الوجود موجود ويكون الدي وجده بعد النام يكن شيأ بيس عوجود بل هو موجود وسب لوجود اه وقال السيكري شرع عقيدة اس الهامعب اغم أن حكم الجو هر والدعراض كلها العسدوث فادا العام كاسه حادث وعلى هد الجاع المسلمين بل كل المن ومن حامد ف دلك مهوكاهر لحديقة الاجاع القطيي وهذا المصل بما يكو السهم لعدم توقعه عليه حصول العسلم يوسبود الصابع بامكان العالم والمكانة صرووى ثم أقام البرهان على حدوث لحيهم وأن لجوهر لاتعاويمن عرص والعرض حادث فالجوهر لايحساوعن الحادث ومالا تعاوين الحادث لايسيقه ولوسالته لحلاعته ومالا يسمق العادث عالجو هو حادث قال وهو أشهر يخيم أهسل البطر العقلي فالدوقد يقال عني وحسه أحص وأثم وهو الباكل ماسوي الواحب يمكن وكل تمكن حادث فا عام حادث "ما المقلمة الأولى فطأهرة وأما الناسسة فلان الممكن بمحتاجي وجوده الى موجد و لموجد لا تكن أن توجيد حال وجوده و لا يكان انجادا الموجد وهو بحيال فبلزم أب لوحله مثال لاو حوده فكوب وجود مسموقا لعدمه ودلك حدوثه وهو الطاوب قال وأما أهل الحديث بقد ثبت على عراب بي حصر رضي الله عبد أن وسول لله صبى الله عليه وسلم هال كال الله ولا ثبيٌّ مله وفي عبر الله ولا ثبيٌّ عبره وفي عبر من ولا ثبيٌّ معه وقد ثبت الاجاع بل اجاع حكتب لسماديه كلهاكنا غله مقعر فاشرح عيون الحكمة وسعل العملة فاحده المسئله الاجاع فالواما طرائق بصوى فيقول هنا تقدم ثم يقول بلسان التبيية منسيرة الى ماعصية من وجود كل شئ له عشارات اعتبار من حيث صوارة دائه وأعتبار من حيث صوارة العم به فالصورة الاولى صورة عبدية والشبية صورة عليه واعتربه ساشعانك يجدالا تتماوانتي تسندو عبك لها سورتان صورتها العلمه س حدث مها في دهنان وصوارتها العسية وهوماندا عنك معنا مّا على عالانساء الماس حيث صورتها لعملية هادله قطعا وداك هو وحوده الدي يدوك مموقيه تعاسا وهدا عدمكل مدولاعانس مربصه والعالم كله متمالل ولاتعاوت فيه وقد ونعم بعرع فيدلك واله تعالى ماترى فيحمق الرجن من تماوت وقال ب كل من في استموات والأرض الآآلي الراحن عندا وقال عليه السلام اللهم راي ورب كل شي أنا سهيد الالعاد كلهم خوة وأماس حيث صورتم العيبة أعلى عبر الله مها فدلل عب عما والله أعلم بمسمعهدا مانمه عليه التمولي وعايمه لرجوع الما المحرالدي هوكال الادرال والتسليم الله على الله من حيث عوالله ومن فهم هذا التنبية فهم المستثلة الصعبة أنى أشار النها لشيخ من عمداء الله في أول الشور الهيه (نسيم) محل لوحود صفه حاهر على القول بالهرائد على الذات وهو الدى عليه النحير والجهوار والمأعلي القول لماله عين لداب مطلقا كاعليه الاشعرى فجعله صعة للدات علزا إلى اثوا توسف مها في الفط مقبال إن الله مو حودة وقال استكي اختلفوا في أب وحود الشيُّ إ هل هو على ذَاتُه أورانُه عليمه أوا نفري من الوحب والمكل ثالثها الكان واحبا فهو على ذاته ورائعها لاعتباب الاستوالياته صمة تضبية في الوست ليس عنيه ولا غيره ومدهب أي الحسن الاشعرى به عبده مطلقا اه وفي شرح حمع الحواسع والاصم أن وجبود الشي في الخارج والمهاكان وهوالله أُوثِكُمَا وَهُو الْخَلْقُ عِنْمَ أَي لِيسَ وْ تُداعِلْمَ وَقَالَ كَثْيَرِ مِنَ السَّكَامِينَ عَلَيْهِ أَي والد عليه بأن يقوم لوسود بالشئ مس حيث هو أي من عير اعتبار الوجود والعدم والم يحل منهما دات وقال احكاء اله عنه في لوحب عيره في الممكن فعلى الاصم المعدوم الممكن الوجود ليس في لحارج و تعايضة في يو حوده فيه وكد عير القول الآحو عبداً كمر القالس به ودهب كثير من المسترقة إلى له شي ع حفيقة ما تقررة و( التمم) بالموحودات أربعه أفسام موجود لأؤنه ولا آجوله وهو مولا ماحل وعر ومو حود له أول وأخروهو ماسواء من عالم الدس وموجود له أول وبيس له أحروهو عالم الاستمرة

ومو حودله آ حروایس له أوّل وهو عدم العام اسقطع بو حوده (الاصل الله عه) لمد مرع من د کر الصفة المصية التي هي لوجود من جله الصفال العشر من وهو نفسم الاول شرع في كرا صفات لسلبية فأشار الى أوَّ بهيا وهو القدم قوله (العربات تسارى تعالى قديم لم ترل) وأما تقيسة سعات السالب الثيء كرها التأخرون ولاءفي كالهم وهي اسقاء ومحالفته العوادث ومامه عصمه والوحداب هاتما تؤخذ من سياق المصف على طراعة استقدمين معرفه على طريق التاويخ والاشارة من عبر ترتيب ثم القدم هي صفة سببة على الأصمأى باستعمى موجود في هذه كانفار مثلا واعبا هي عبارة عن سلب العدم الب في على الوجود وأنَّ شلَّتْ قلتُ هو عبورة عن سلب الأولية للوجود وأنَّ شلَّتْ علت هو عمارة عن ساب الافتتاح للوجود والثلاثة على والحد هذا معني القدم في حقه تعالى وفي حق صفائه و صافي القدم على محى أ حروهو تولى الارسة على الشئ وال كان محد با وماسه فويه أندالي حتى عادكا هر حون القديم وهذا المعيى محال في حقه حصمه وتعالى لان وجوده حل وعر لاياته بد برمان ولامكان لحدوث كل مهما فلا يتقدد تواجد متهما الاماهو حادث وهل يحواراك يتلفظ لقدم فيحقه تعالى فن راعي محده حوزه ومن راعي كونه لم ير و بصاميم لاب الاجماء توقيميه ومهم من أورده فيه أصامن السنة فعلى هذا يصم وقد أشرنا إلى دلك في المصل الأوّل فراجعه ودل عليه من "قرآب هوله تعالى وما نحل عسبوقين (أرلى) بسبة الى لارل وهوا قدم كيك انتجاح وا تهد ب فهو حيناد عدى القديم وصل مسبوب الى لم ترل هذه لرمخشرى وتقهم العضوية في الفصل الاول (أبس لوجوده أوَّل بل هو الاوَّل قبل كلُّنيُّ وقبل كلِّمت وحيٌّ كيلم اللَّقِ وحوده عدم بعني ال القدم في حقَّه تعالى عمى الأرب التي هي كون وجوده غير مسفح قال المنف في لافتصاد بيس بعث لمنذ القدم على في حتى الله أنه بي سوى اثبات مو حود و بي عدم سمق دلا أملين أب القدم معني رائد عن داب القدم عارمان أب تقول دلك العبي أصد قدم بقدم ولد عليه ويتسلسل الى غير نهامة اله وقال لومنصو والتمهي احتلف المتكمون فهم عواز اطلاق وصف القدم عليه تعالى وفي معناه على أراهه مداهب وكان شتعما الأشعرى يقول المعده المثقدم فيوجعود مأيكون امده وانتقدم توعان تقدم لا التداء كتقدمه تعالى وصفاله الظائمه بداله على الحوارث كلهبا وتقدم عاله كتغدم لفض الخوادث على بعض وأحارا الحلاق وصف بقدم عديه تعياني وعلى صفائه الارسه وقدات القدم فدم ماضمه لالمعني يقوم به فلا منكر وصف صد له الراسام دا الوصف كل منكر وصابه بالوحود الدكان مو جودا عصه وقال عبد الله بي سعيد وأنو العباس الملاسبي ان القديم قديم على غوم به فهؤلاء القولوب به أهالي قدم بعني قامٌ به و يقولون أن صفائه الأعدية مو حودة أوليه ولا علام المهاجدية ولا محدثة وارغم معمر وأتباعه من العقرتة الحق الهالاتوسف بالمه فدام ولا باله كان عالى في لاول سقسه لان من شرط المعاوم عبده أن يكون عبر العالم ويفسه ليس لعبره ورغم البنافون من القدرية أن القدم هو الآله وتموا صفاله الارك وقلوا تو كانت الصفات أراء بشاركته في لقدم ولو حب أن مكوب آلهة لاب لاشتراك في مقدم توجب الجمان وقد دما في أوَّل الكتَّابِ أن الاشتراك في العدم لانوحت عمائلاكم أن الاشترك في صفه الحدوث لانوجت تماثلا أه وقال السبك عمدير أن الاشاعرة احتله وافي صفة القدم منقل عن الشيم الم من صفات النعلى وهو قول عبدالله من سعيد وقبل من اصفات التفسية والبه رجع الشيع وآلحق انهامن الصنات سلبية تلايكون من انصف التفسية ولا العلوالة ادالسلب داخل في مقهومه دايقتم هو عدم سقية لعدم على الواحود وقد تقسدم دالله أه والعالم عند (ويرهاه اله لوكان حادثا ولم يكن دده. لاسقر) أي احتاج ( لي محدث) وبيانه الهاوم يكن فدعنا لنكان حاديا لوجوب اعصاركل موجودي القدم والحدرث تهما أنتي أسدهما تعين

لا حروالحدوث على الله عروض منتصل لانه استلزم له محدث لما تقدم في حدوث العالم سائل حادث لام له من محدث صعل الكلام الى داك الحدث مان كان قديد مهو المراد عسى كلة الحلالة والم يكن فدعا كال عاديًا (والتقريح. ثه الى محدث ويتسلسل دلك الى عير نهاية وما تسلسل) لا الى تهامة (لم يتحصل) أي الدنسلسل هكذا لرم عدم حصول حدث مها أصلا لما سبق أن لمحال وهو رحود حوادث لا أول بها دسترم سخد له وحود اخبادث الحاصر وأبصا بال بنسلسل بؤدى الى فراع مالا مهدية به ودلك لايعقل والكان الامريشين إلى عدد مشنه فبلزم الدور وهو محال أيضالايه | الرماعا مه أغلام الشيءعلى همه وتأخره عنها هاذا كان الحدوث مؤدى أب الدوار أو التساسل الحدين رم أن تكون محا. ﴿ وَسِهْ مِي الْيُ مُعَدَّتُ قَدْ مِهُو لَازَلَ ﴾ وهو مسمى كلة الحلالة ﴿ وَقَالَ هُو الصاوب الذي وجد وصائع العام و بارك واعدته ومبدئه ) على غير مثال سابق قال اعدالهمام في الساع أو المده اب أى شريف في شرحه لى المار وم هما بطر بق أولى من لعبر بق الذي دكر في است الرام حوادث لا وله استعاله وحود الحادث الحاصر لان هذا الترتيب على أي ترتب معاول على عله صكل مرتمه من مرائمته عله لوحود ما يلها عمر أن محياد كل للاسع للدي لمه بالاحتماركا بينه عليته قولهم اختقر الى محدث قال الشارح وهذا الاستدراك للتسمعلي أن بول على ليس على طريقه القلاسمة وهو أن العلة توحب العاول ودلك أي الطراق عد كوار في حوادث لا أول لها لم يفرض ديسه تمير ترتب تلك الحوادث في لوحود دون تعرض يكون كل مهاعلة لوحودما لمه بكن حصوله الحوادث بات مهر ورة مالحس و العقل فعب أن تنهمي حصولها في الوجود اي مو حبيد لا أول له ولا تراد بالإسبر الذي هو الله الا ذلك وقال أمام الخرمين في الأوساد قات قسيل البات موجعة لا أوَّل له أيِّمات أوفات متعاصة لامهامه لها أو لانعصص المجراو وحود الاي أوفات ودلك بؤدى الى تساب حوادث الأأول لها وقد تبين بعالاتها قدا اهد ربل غي منه والالاووات بعار بجاعي موجودات تقاون موجودا وكل موجود أصب الى مقاربه موجود نهو ونه والمستمر في العادات التعسير بالاوقات عن حركات علت وتعاقب الحديدين هذا تسهد دلك في معلى الوقت قليس من شرط وجود الشيئ أن المار مدمو حود آخراد لم ينفل أحدهما بالتابي في مساء عملية ولو فتقركل موجود الهارقت وقفرت الاولاب مو حودة لافتقرب لي أوقات ودلك عر اليحهالات لا العلها عاني ماري تعالى مسحدوث لخوادث متعرد توجوده وصفاته لا هريه سأدث اهاوهد الدي داكره مام الحرمين فلدر فعاوضوها ام التلساني في شرح للمع لامام الحرمين تعال ماديم قاب قبل القول بالقدم بارم منه و حود أرمية لاجارة بها الدلايعقل استمرار و حود و بقبارُ الابرمان وأبتر لانقرلون به قارا الرمان يطلق باعتبارات اللاث وكلها مشعبه بالمسجمة الحاليان تعالى الاؤل الاطلاق العرفي وهو مرور الدي والايم ودلك أناه برا لحركات الادم للذوقد أقد الدادل على حدوث العالم دهدكان الله ولارمات مهدا الاعتسار وكان الله ولاشيخ معه اشاق مااصطغ علبه نشكلمون وهو مقاربة متعدد لتحدد يوقبته للمعهول بالعاوم وذلك تعتلف بالسيمة في السامع فتقول والد سي صيلي بته عليه وسيرعام القبل التعمل وقتا بولده صلى الله علىموسلم ورمالاته الي بعلم عام القيل ولا عم موالده صلى شمعليه وسلم وتغول عام العيل موالد الذي صلى المهمانية وسيرفشوقشه بمولاه صلى للهملية وسيريلي يعله ولايعيرعكم المين فهوأمر فرضي ودلك لالمحقق في الارل أو لا يتعدد في الارل و بطلق في اصطلام الحكيمة على أمر حركة الفلك وهو تاديم لحركات لافلاك فلا يكوب أرب فتأى معي فيمر لرمان لا كون أزليه الهائم هسدا الدي و كره الصلف من الاستدلال على قدم الباري تعالى هو المسهور من المسكامين وهو الذي اقتصر علسه الحاهير من المتقدمين واراد بعضهم فقال ودبيل تان وهوانه تعالى واحصالذاته والواحب لذاته لايقبل الالتمام

وانتقر محدثه الى مصدت وتسلسل ذلك الى مالاسه به وماتسلسل لم يخصصل و سنه بى الى محدث قديم هو الاول وذلك هو المطسلوب الذى سميناه صانع العبالم ومبسدته و بارته ومحدثه ومبدعه عنال مبارم قدمه والقاؤه فاله الرالطيناي واقتصرعي هد الدسل السيكل في شرح عضدة الراكسي وقرره عما تصه صالع العالم واجب لوجود وكل واحب الوجود عوجه من ذاته وكل ماهو موجود من دانه صدمه محال وكل ماعدمه محاله عكن عدمه قط وكل مالا عكن عدمه قط فهو قدم فصابع لعم قدم وبالخلة فالقدم من الوازم البيئة لذأت الواجب وثنوت مستارم المستارم مستارم شوت الازم · ه وهذا كقولهم مساوى المساوى مساو وأما دابل قلمه أعمالى عد لحدث فيقول قال أممالي لم بلد ولم تولدوقال تعالىمو الاوّل وقالتصلى الله عليه وسلم أنت الاوّل فايس فينت شيءٌ وأنت الا "خوطيس بعبدك أشئ وأنث الصاهر طيس فوقك أبئ وأث السامن طلس دونك ثبئ الحديث أحرجت أنو داود والترمدي داولم يكن قدع سكاب حديه ولوكان حدثا سكاب قسله شئ وعما الصوقي هام يقول كل قصديد بهدة ورمها البيعة بديهسة وهذا لازم من لثيوب الوحود الدي دكما تصور القديم ووحود الواحب لرم حرم العقل توجو عهما ﴿ تَسِيه ) ﴿ قَالَ شَعَ مِشَائِعِنا فِي الملائمة أَعَلَمُ أَنْ مقدمٍ بمنص من الازلى لان القدم مو حود لاائداء أو جوده والارلى مالا بنداء لو حوده وحود ما كان و عدميا ديكل قديم أزاد ولا عكس و يعترقال أبضا من جهة أن القديم بستعمل أل يطقه تعير أو زوال معلاف الأولى الدى ليس مديم كعدم الوادث المقطم بوحوده هر تكميل) و عالما ب حاعة المقدم جساء الاؤل مالعلة كخركة الاصمع على الحائم الثاني وبدآب كالوجد على لانش والثاث ماشرف كالأب تكرعلي عر والرابيم بالرتبة كالحس على الموع والحامس بالسكان كالامام على المأموم ( لاصل الثالث العلم باله أنه لي مع كونه أرابا) كونه ( أدبا) عي (بيس لوحود ه آحر ) عي بانع بي أن يلحقه عدم وهذه الصمة هي أصفة لثانية من الصفات البنسة على الأصم المسترعها بالنقاء وهو عبارة عن ساب العسدم للاحق للوحود والدنتك قلت هو عمارة عن سلب الانتهاء الوحود والدنتك طث هو عبارة عن سام الانقدائية للوحود وانثلاثة على واحد هذا معى النقاة في حقه تعالى وحق صفاته وأمالق البقاء يممى آخر وهوامة ربه الوجود لرماس فصاعدا وهذا مجال في سقه تعالى لبا عرفت من استجمالة تقبد وحوده بالرمان وفال أبو مديو رالحجي خبيف تجماسا في معنى الباقي وحقيقت من وال منهم إن النافي ما قام به الله عاملتم من وصف صفات الله تعالى القسد عة بدَّا به بالها بإفية ولان انها موجودة أزبيه قائمة بالله عرا والريقال فهاجها باقيه ولا فاسة هذا قول عبدالله من سعيد وبأى العباس القلانسي ومن قال أن الدفي مله لقاء ولم نشرط قدام البقاء له يَرَدهب الله أبو لحس الاشعرى وثه بقول ان الصفات الارلية القنقة بالله نافية داغة و ختلف أجعابه في كيفية وصفها بالبقاء فحهم من قال كل سفة معها باقمة سفسها ونفسها نقاه مها و نقاره بقاء الفسه وهد الخشاراكي المعتى الاسمراني ومنهم من قال نقام الباري بقاء لنف ولسائر صمانه الارت وهد المتسراكي بكر الجدي الحسن من فو دلاويه بقول اه ثم أشار المصنف الى دله استلى فقال ( يهو الاؤل) وهو دسل كويه رب (والاسحر) وهو دليل كويه أبديه (والطاهر والداطن) وهوفي كتابه العربر وحاه يمايه في الحديث الذي أخرجه أفوداود والترمدي كما تقدم والما هو دسل المحدث أحيا وأما صوفي فدليله في الأسابة كدليله فالأزلية (الاستانية عدمه استحال عدمه) وهذا القول مني على الشهورس أل القدم محص من الأولى كما تقدم بيامه قال شعر مشايحها عليست الأعدام أرايسة عدة، حتى برد ماقاله اس المُلسان من أن الاعدام الارسة قدعة ولم يستحل عدمها فيمالا برال لانعدامها بالوجود وعكن أن بحاب على تسليم الترادف بأب ما عبارة عن موجود فلا تدخل الاعدام ثم شرع في دكر ادليل العقلي وقال (و برهامه أنه لور بعدم ل كان لا يحاو اما أن يتعدم سفسه) بال يكون العدامه أثر يقدونه (أو) ينعسدم (علام بضاده) فيمنع و حوده معه هال من أبي شريب وسكت عن المثل و خسلاف لاية

ه (الاصل الثالث) بداده لم باده تصالى مع كونه أوليا أشياليس لوجوده آخرة المناهر والبناهر والبناهر والبناهر المناب تندمه المناب الإعلام أن يتعدم عصه أو ععدم بضاده

لايتوهم صلاحته لعلمة أتعدام المثل والحلاف (و) تعدامه مطسه باطل (لابه لوحار أن يمعدم شي متصوّر درامه منسه لجارّ أن توجد ثبئ مفسه فكما يحتاج طرمان الوجو ألىسب فكدلك يحتاج طر بات العدم الى سمة) وقراره من الهمام توجه آخر فقال لاله لما ثبت اله الموحد الدي الشدب المه كل او حودات ثبت عدم استباد و حوده الى عبر. دالرم أن يكون و جود مله من نفسسه أي اقتبت دانه الفدسية افتصاء مما هذا ثبت أن وجوده مقتضى ذاته المقدسة استصال أن تؤثر ذاته عدمها لان مالالدات أي ماتقتصه الذاب افتصاء ممالا يتعلف عنها الهوقد تتحتصر العمارة على دلك وهال لائه واحد الوحود لا على الانتفاء عمال فيلزم بقاؤه كا يلزم فقيمه و بمه شاراس التلساني إوسهم من قال في رهال غاله أعالى أنه لو عقم العدم أن يكون من جله المكاب التي يحوز علمها وحود والعدم وغل تمكن لايكون وحوده الاحادثانعاي الله عن دالله بالرم الدور أوا تسلسل فتمين ال و حوال غلم يسالهم وحول البقاء وهو الطالات (وماطل) أيضا (أن يتعدم إعدم يساد لان الله العدم) أي الشد القنصي له إلىه الماقد ما أو عادث لا يحور الاول لاله (لوكان قديما لما نصور لوجود معه) أي لرم متصه و حود الساوي تعالى مع دلك المند من الانتداء أصلا لاب التصاد عمم لاحتماع من شلب الدس الدم وقد مهر الاصمر الناهين) لاؤلو بالي (وسوده) تعالى سفسه (رفده) رلا (ديكم كان و حوده في العدم ومعه صده) أي هذا محال لمامرمن أن التصاد علم الأحمى ع (وال كال الصد العدم عادم كال الالا) في ولا عور الثاني أيصا وهوكول الطدعاديا (ادلیس خادث فی مصادیه) کی باعشار مرادیه لاقت مر (حتی مقام) کی معیت یقیام الحبادث (رحود) كى وحود صدة بعدم (ماول من الفديم قامصارية المعادث حتى بدوم) كى عليث بدوم القدم (وحودم)أى وحود صدة لحدث (مل) عدم أولى بدفع وحود منده الحادث من الحادث في قبلم وسود صدة العدم وردام لاب (الدام اهوب من القطع ويقدم عوى من الحارث) ومر وهدا البرهان الله المساي ف شرح للمع السط من دلك فقال علم الشيء في كان حائر قدعما يكون معدوما لانتفاء مانوحده أولوحود ماسفيه وكل مايا وفف وحوده عليه فهوشرط في وجوده فاواعدم بعدم ولك لإعلى ذلك اما أن يكون عادما أوقدع ولا عاتر أن يكون الديم مشروطا بشرط عانت لماقيه س تقدم المشروط على الشرط وال كال فدهما فالقول في عدمه كانشول في عدم المشروط و يتسلسل والتعرص عدمه توجود ماينفيه فلامحاو دالله المقدم اماأت بعدمه بدايه أو بايثاره والخشاره فاسأعدمه بدايه فلا محلواها أديعدمه بطريق المصادفات بتصاد مفعول والحدمن الجاسي فلنس اعدام العالزي الحاصل لما فانه له أولى من منع الحاصل الطاري أولا نظر على مصاد لاعاثر أن يعسدمه بعاريق التصاد هب أعاسه لانطريق التساد فلايحاد الما أن يقوم به ولاعات قام به وهو مقتش لعسدمه لرم أن تعامع وجوده عدمه قاله من حيث كوله تعلا يستدعي أن يكوب حاصلا م وجودا دس حيث کونه آثرانسندی آن یکون معدوما رائل بقم به قندسه ال م و لی عبر ، صباراحده فلیس عدامه بأولى من اعد مه تعيره و ب أعدمه ما يشاره و حشيره عامواتر الحتار لابدله من معن والعدم لاللي ومن عمل لاشيخ لم يعمل من ولان المعدم له أيسا ما أن يكون نفسه أو عبره لاحاتران بعدم نفسه صرورة وحود العاعل حال وحود فعله فتصامع وجوده عدمه ولاحاثواب بعسدمه عبره لقيام الداسيل عبي و وحداية وقد ميل أن العملاء لم يتعقوا على مسئله عمر به الاجد السئلة وهو أن القدم لا عدم (الاصل الرادع العلم عليه تعالى بيس محوهر يتحير ) أي يحتص بالمكون في لحبر خسلاته المصاري وقوله يعبر صفة كالمفلا مصمالان من شأب الحوهر الاختصاص معمره وحير الجوهر عبد السكامين هو المرأع المتوهم الذي بشعله خوهر ( لل يتعالى و يتقدس عن ساسمة الحيز وبرهاته ب كلجوهر

ولوحار أب بتعمدم ثبي تصور دومه مفسه لحاز أر وجد شي بشرور عدمه سفسسه فيكاعناح طريان الوجود الى س فكدلك بحتاج طسريان العدم لحاسب وباطلأت ينعدم عمدم بضاد ملات دلك المدملوكان فدعاا اتصور الوجود معما وتسدطهر بالاصلن السابقان وجوده وقدمه فبكرف كان وحوده في القدم ومعه صد معال كال الضحا العدم عادثا كات محالا اذليس الحادثق مضادته القدح حتى يقيلع وحوده بأولى من القديم في مضادته المعدث حسي يدفع وجوده بسلالدفع أهون من القطم والقديم افوى وأولىمن الحادث ه(الاصلالاادم)هالعلم مانه تعداني ليس يحوهسر يتعبر مل يتعالى و يتقدس عن سناسية الحير وبرهامه أنكلحوهر

متعبر مهواعتص معبره ولأ يعلامن ال يكون ساكا دمه أومنحر كاعنه ولايحاو عن الحركة أوالسكون وهسماحادثان ومالاعفاو عن الحوادث فهو حادث ولوتصور جوهرمضر قديم لكان يعتلفدم جواهر المالم فأت الصامسيم حوهرا ولم وديه المصر كال عدد من عبث اللسط لاست لعي الاصل الحامس) ه ا عني بأنه تعالى لسي عسم مؤسسمي حو هرادالجسم عمارة عن الوالف مدن خواهر وداعلل كوبه حوهرا تحصوصا تعير لنبل كوبه حيالان كليسم محتص معدر ومركب س حوهر فالجوهر فسنتعمل حاويص لادران والاحتماع والمركة والسكوب والهشة والمسداروها دوعات الحدوث

مقير فهو مختص عيره ولا يعلو من أن يكون ساكا فيه) أى في ذلك الجر (أو مفوكا عنه) لايه لايمفان عن أحدهما (علا يعلومن الحركة والسكور وهما عادثان) ما عرفته فيماسي مكاللاعاد عن الحوادث (ومالا يحلوعن الحوادث مهو حادث) والحسكم عندوله لابت عنا قدمناه في الاصل الاؤل من الدليل وقد علم من استعاله كويه تعالى جوهرا استعالة أو رم الحوهر عليه تعالى من التحير وأوارمه كالجهة وسيأتي بيان داك في صل مستقل (ولو تصور حوهر متعبر قدم كال يعسقل فدم حواهر لعالم) وهو باطل (فات عماه مسم حوهرا ولم بودية المتعمر) كي قال لا كالمواهر في التحدر وورمه من انبات الجهة والاحطه وتعوهما ( كان محطنا من حيث الصدلامن حيث العبي) مثل ماسه أني في أهلاق الجسم أدلم وداهلان لسا الجوهر عسدتمالي لابعة ولاشرعاوفي أعلاقه أيهام عص تعالى الله تُ يَسْلُرَى أَنِّهِ نَقْصَ هَانَ الْحُوهُرِ نِعَانِقِ عَلَى الحَرِهِ الذي لا يَحْرُ وَعُو أَحَقُرُ الأَسْمِاء مقدارا عال السنق فأشرح العمدة وقالت للصارى والأكرام عوار خلافه على لله تعالى لايه المرالقة تمالدات وألله أفدلي فأثم بالداب فتكون حوهوا فتندا خوهرفي للف عبارةعن الاصليوسي الحرء الدي لاينتهرأ حوهر لانه أصل المركاب والله تعمالي لنس أصل للمركات فيم يكن جوهرا ولاب الحوهرهو المخدر للك لاينقسم ولايخال عن الحركة والسكون وكمون ساديا مامر ولبط الحوهر لاسي س يقاهم اللاات لعة ل يني عن الاصل وتحديد اللحظ عبالايني عنه معه واحراح ما يي عده بعة عن كونه حداله حيل فاحش اهوفال استكر أعم أن احوهر على استلاح الم كلمان هو الحدير نفائم للفسه وعلى المطلاح عبرهم هو الوحود لاقموسوع والنوسو عهو الحسم فهو أعالى بيس محسم ولاحوهر على الاستقلاح الاقل لصر وارة افتقار الحوهر الى الحبر ولاعبي انشابي والاسكان وحودمراأرا على دابه فكون تمكا مرورة لادالعي من فويهم الوسودار في موصوع أي الدي ادا رجد كالدلاق موسوع ودلك لقتصي الريادة قطعا وكل من وحوده و " عهو تمكنك عيرق محله و "بينا بها دلك ١٠ مستر العوهر الذي هو أحد أفسام الممكن صرووة ال الممكن سوهروغير سوهر وأما من فسرا الموهر بأبه فائم منافسه كالنصاري فلا تزاع الافيالاطلاق اد لاخلاق موموف على النوقيف ولم يردفي ديث توفيف اه (الاصل الحامس العلم مانه تمالي ليس تعييم مؤلف من جواهر ) فرده وهي لاحراء فتي لاتبحر أ(اد لجسم صاوة عن أ وُنف من ثلاث الواهر واذا تطل كونه حوهرا محصوص متحيرا) كم من في الاصل الدى قبله (العال كويه جسمها) أي العال كويه حوهرا ساعل بالعذال كويه حسمها (الان كل حسم مختص محير ) هو لفراع المتوهم الذي بشسعله شي بمند أوعير بمنسد ( ومركب من حوهر والحوهر إستغيل حلوه عن ) الا كوال مثل ( لافتر ق والاحتماع و لحركه والسكول والهناء والقد ر ) فهذه لو رم بوحد في الحسمية ر بادة عن الحوهر (وهده سمات خدوث) مال كلا مجا سافي الوحوب الداني لاحتصائها الاحتياح وعالى المستكى لوكال تعالى حسبه بكال مركا ولوكان مركا ليكان معتقرا صروره ال كل مركب متوقف وكل متوقف مفتقر ولو كالمفتقر الكال ممكا وقدقرض وحب الوجود هد حلف وقد يقاللوكان الساام مركاه صفاب الالوهية كالعيم مثلالا يعلواما أب تقوم يكل مرعد الم أعداد الاله وهو محال أروجود العتى الواحد في متعدد وهو محال أو باسعض دوب ببعض فبارم الاحتصاص بالعير أوبالترجيع من عبر مريح أوبالهموع عدهو تجوع فيلرم التسلسل لاب المحموع بالكائلة حهة واحدة على سكادم الهاو لا طبس لا الاجراء السلاصقة ماتقدم لازم اه وقال مسفى فيشرح بعمدة الجبيم اسم للمتركب ف أخلقه وعيه المركب كالهود وعلاة الروافض والحداله فهو محملي فيالاسم والمعيى لابه أن قام عم واحد ومدرة واحدة واراده واحدة يجميع الاجزاء مهويحال لامتماع صام الصفة لواحدة بالمحال المتعددة وال قام كل خرعس أحراله عبر على حدة ومدرة على معدة وارادة

على حدة فيكون كل جرمموصوه بصعات الكال فيكون كل جرَّه مهافيفسد القول به كا فسد بالهين فاسَمْ يَكَنْ موصوفا بِهِذَه الصفاد ويكون موصوفا بإصدادها من يجاف الحدوث ادكل فاثم بالد ت يحود ودوله للصفات وما لا يقوم به قاعدا لا يقوم لغدام النفدية ولوكان موصوط بصفات النقصان لبكان محدثه ولا باقد دلاما على أن ا عالم يحصيع أحراثه محدث والاجسام من العالم فيكون محدثا والالم يحب أن يكون قديما أزبيا فيمع أن يكون حسما صرورة (ولوحار أن بعنقد أنصابع العالم جسم لحار أن تعتقد الالهية الشمس و يقمر ) كما صل فيه الصابتة (أو شي أخرمن أقسام الاجسام) كما ضل فيه الوائمة والسهمة ( ون عامر متعامر على تسمته تعالى جسما من عيرارادة التأليف من الحواهر ) وهال لا كالاحسام بعي في لوازم الحميسة كيمض الكراميسة والحدالة حيث فالوا هوجسم بعمى مو حود و عمى اله وم بيسم (كان داك فلطاف الاسم) لاف المعي (مع الاصابة في في معي الحسم) وامتماع اطسلاق كل من الجسم والجوهر طاهر على قول القائلين بالتوقيف وأماعلي لقول يحوأر اطلاق المشتق منا انت -معا الماد، عداء وما يشعر بالخلال ولم يوهم بقصاوات لم يو قوقيف كادهبت البه المقرّلة و"بو تكر البافلاي فقطا" بسالاته لم توحد في سجع ما يسوغ اطلاقه ولات شرطه بعد السجع أن لانوهم نقصا فبكتمون حسنالا مع بدلالة ألعقل عيراتصافه تعالى عمى دلك اللفط ومن قال باطلاق الالفاط التي هي أوصاف دون الاسهاء الجارية عرى الاعلام كالصنف فالقصد لاسي والامام الروى فالشرط عنده كدلك وبا عاره دون توقيف واسم الجسم يقتصى المقص من حيث فتساتية الافتقاراكي الحراثه التي يتركب منها وهو أعطم منتش للمدوث مي أطلقه عسمه تعالى مهوعاص عل قد كمره الامام ركن لاسلام في أطلق عليه أسم سبب والعلة وهو أظهر قاب اطلاقه اباءعبر بكره عليه بعد عله عناصه من اقتضاء النقص المضعاف تعليات الرابو لية وهو كفر الجناعاً والماايت الثعاه الجسيمة بالمعي المدكورنات التعاميورمها والتفاء المكروم يستليم النعاء لازمه المساوي ولورم علميمة هي الاتصاب بالكنفيات المحسوسة بالحس المعاهر أو المناطئ من الون والرائعة و مصورة والعياوض البمساسة سيالهدة والاله وانفرح والعم وتتعوها ولان هدء الامو وتنابعة للمراح المستلام للتركب المدفى للوجوب الدائى ولان البعض متها تعيرات والتقالات وهي على المارى تعالى محالوما وددى السكاب واستسمته مدذكر لوشا والعضب والفرح وتتعوها ينحب التسلابه عن طاهوه عسلي ماسيائي بريه أن شاء الله تعالى (الاسل اسادس العلم باله تعالى بيس بعرص قائم عجسم) دهو وصف كانف لاعصص (أوسال في عل) والمراد بالمساول هذا الاستقرار وسه حاول الجوهر أو الجسم ف غير واستدل له من وحهم الأول ما تصمه قوله (لاب العرص يحل في الحسم) وفي لاقتصاد المصيف هوما بعتاج لى الجسم أوالجوهر في تقومه أي في سام دواته وتعفقها (وكل جسم فهو عادت و يكون بحدثه مو حردا فيدله مكتف تكون سالا في الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحسده وما معه خيره لمُ أحدث الاحسام والاعراص بعدم) كما ثنت بالاولة الساحة أي وسنصل وجوده فيله ضرورة استعالة وجود مايتوقف وحوده على شئ قبل داك الشئ والله تعالى قبل كل شئ وموجده وقاله السفي في شرح العملة العرض يستميل فاؤءلابهلو كالبافيا عاما تنيكون المفاعلاتيابه وهوعماللات العرص لأيقوم بالعرص باتفاق للتنكلمين والمقاء عرص لان العرص عبارة عن أمهرات على الداف ولم يصعرونك ولم توجد علاف اتصال السواد باللوسة لانهاليست رائدة على دانة بل هيد خله في ماهيته أدفاعًا بعيره مكونا بباق ذال العبر لان العرض وما يستصل بقاؤه لايكون مدعيالان القديم واجمالو جودالماله مامر فبكون مستحيل العدم اله وقال السكل صابع العالم لايعل في شي لانه لوحل في ثما العامرة، حوهرا أوسورة والجيع محالنصر ووةافتقارا لحاليا حلوسه ولاشئ من المفتقر بواحب الوجود وكل

ولوجاز أن معتسقد أن صانع العالم حسم لحارث يعتسفدالالهب الشمس والقمرأر لثبئ آحرمن أقدام لاحسام فان تحاسر مقدسر عبى تسمشه أميالي حسمس عبر ارادة للأدم ورالجواهر كأن دلك غلطا فىالاسم مع الاصابة فى نقى معنى الجسم و(الاصل السادس) و العسريالة تعيالي مس معسر حق قائم عسم أوسال في الدلاب العرض ماعل فيالحسم وكل جسم فهدو حادث لامحاله وككون محسدته موجودا قسله فكيف بكون مالاى الجسم وفدد كان موجودا في الأزل ومعسده ومامعه غسيره ثم أحدث الاحسام والاعراض +2A2

ولايه عالم قادر مريد الله وهده الاوسادي تستخدل على الاوسادي تستخدل على الاعداض بل لاتعقل الا بدانه ودد المسلمة مستقل الدستول الله مو جود فام بنفسته ليس الجوهر والا بنفسته ليس الجوهر واعدر الن والبسهم الذي العالم والبسهم الذي المال والبسهم ألذي المال والبسهم الذي المال المال والبسهم الذي المال والبسهم الذي المال والبسهم الذي المال الم

سال في شيئ معتقر فلاشي من والحب لو جود محال في أوهو المالون ٥٠ والثاني ما الصحلة فوله (ولاية) تعالى (عالم قادر مربدساق) كى موصوف بالعلم و عدرة والارادة والحق كاسائى سامه ) ديما عد (وهدوالاوصاف أستعبل على لاعراض للاثعقل)هده الارصاف (الااو حود)وفي بعض السماوحد (قائم سفسه مستقل بداته) وأشارلهدا لوجه مسعى فسرح العمدة مقال ولاس العرض بطنقر لي على يقومه ومالاتهامله بذاته يستعيل منه الفعل اذالفعل الحسكم المتفر لاستى الامر حى قادرعام ، (تسم) \* قدعملإس هدهالاصول وهي الرادع ولحامس والسادس مخالفته تعمالي العوادث وفيامه سلمموهما الصفة الثا ثة والرابعة من الصفات السلب فعمالفته تعالى لعو دت معداء لاعاتله ثيَّ مواسطاة الأق الداب ولاى الصفات ولاق الافعال وبرهابه يهلو ماثل تساميها بكائحادثا مثله ودلك محال لعرفتمس و جو ب قدمه و مقائد لات كل شاس لاند أب يحت لكل والعدمة عاما وجب الاستشر و إستقبل عليه مااحقال علبه وبعوز عليه مامار عسموقد وحب العوادة اخدوث داوما المهامولا باعر وحل لوجباله ماوسعب هامس غدوث واستعالة القدم ولو كال كدلك لا متفر الى محدث ولرم لدو رأوا منسك إرو بالحله لومائل تعالى شبأى خوادث لوحب له القدم لالوهيته والحدوث لمرض مماثلته الموادث ودلك مبعرس متماهين صرورتوأمانيامه تعبالي بنعسه فهوعنارة عن ملسا فتقاره الي أيئ من الاشياء فلايما قرالي محل ولاتخصص والمرادر لعسل هناالات كاهو وعليها شيم اسموسي لا حيراللي ععل فيعالجسم كيسوهم وان كان بطلق عليه أيضا والمرادياني صهن التاعل هذا القياء بالنفس هوعبارة عن العبي المعلق كمارهات عدمت فيل أي ذات بقوم ما فهوا به لواحدام الحد ب أحرى بقوم م الكان صفالا به لا يعدام لى الدراد السقات والصبالاتشف صمات التعلى وهي القدوة والاوافة والعيراق آخرها ولإيالتبعاب الممواية وهي كونه قادرا ومريدا وعالمنانل آخرها فلايكون تعالىضمة لان الوجب له فيتضمأو حسالصقة لايه عب تصاصعا أهاي والممو يهأو محمة يحتفيل علها والثاد عمة لوبيات معة أحرى يارم أب لاتعرى عهاورم أن تقبل الاخرى أخرى ادلا فرق بيهما لى غيرعية ودلك باسليل وهو محال و برهاب عباء عن محمص أى القاعل هوابه لواحت المولكان عادثاو داك كالمائقة من وجوب قدمه ثعالى والقائه فتس مهدس العني القلق له حل وغر وهو معني منامه للقسه ﴿ لَكُمَانَ ﴾ اللو حودات بأناسبه الى قال والخصص أفسام أرابعة قسم عيعن المملو لمصص وهوداته تعالى عيعن المرالكوبه دا بارعن لمحص سكوبه تلتنا فأقيا وتسم تحييص تحصص ومو حودفى المحل وهوصعائه تعابى عيية عن المحصص ليكو تهاعلاعة باقيه وموجودة في الحل لاب الصدعة لاتقو مدعدها وقسم عيعن في مفتقر الى لحصص وهي دو ت الاحر م غسة عن المحل لكونم ذا مو بدان لا تحديج الى محل ومعتقرة الى المحمص لكونم احادثتو خادث لابدله من معدث وتسم مفتقرالي الهل والمعتمل وهي الاعراض معتقرة الي لعل الكوم اعراساو لعرض لايقوم منطب ومفتقرة لى المصص حكوم عدلة والحدث لابدله من عدث (ويد تحصل من هده الاصول) تىس أوَّلها الىهما ( يه ) تعالى (موجود) واجب الوحود قديمًا لأوَّليه بادالا آخراه (عاتم هسه) مخالف العوادث (ابس عصد ولا جوهر ولاعرض) ولاحال في في ولا عله في (وان العالم كام)وهو ماسوى الله تعالى (جواهر واعراض واحسام)ود كرالجواهر بعنى عن الاحساء لان الاحسام جو هر مؤلفة كانقدم (عذالايشمه شرأ) من خمة (ولايشمه شئ) من خلقه واشامه أخفاق من لعروي دالع م جواهر واعراض والله تعالى حالقها كله ( بل هوالحي القيوم) لم ثبت المائية سيحاله وتعالى لايشبه شيأ من خلفه أشار الحماية عربه التعرقة الميدوس خلفه عديت في تعالى دون خلفه في دلك مه مدوم لايستام اذهويختص يعدم اسوم والسمة دوب سلقه طئهم يسامون والهتعاني حىلاعوت لابحصفة الحياة ليافية يختصة به دون خلفه والهم عونون في الوليس كثله شي) عى ليس مثله شي بناسه و يزاوحه

و لمرادس مثله داله القدسه كهاى دولهم مثلاثالا يفعل كدا على فصدالمبالعة في فيه يطر بق الحكاية داله حابني عمى تناسيه وانسد مسدم كالمنفيه أولى وقبل مثل صفته أى ليس كصفته صفة والحمائفة بينه و من سائر بدوات لذاته المصوصة تعالى لا لا من زالد عدامد ها الاشعرى و أوّل هذه الا ته تعزيه وآحرها ائبيار فصدرها يردعني لمجسمة وعجرها يردعلي المعطالة اشادين بعيدع لصعاف يوندآ بالتنزيه ليستعاد مه بي انتبيه له تعلى مطلقا حتى في سجع والنصر الذي د كرابعد وقال بو منصورالتميي اعترض عمض لمشهة عبيهد والاتهة بأدفالااب هدونقتضي البادستل وبغيمال عن دلادانس وهد جهل منهم بكلم العرب ي مخده ماتها مع الثقاضة في نفسه الماجهيهم كلام العرب فلات لعرب تزيد المشل مارة في اسكلام وتريداسكاف أحرى مع الاستعماء عنهاوداك كفول بقائل لصاحبه أعرفك كالهين العاجراى عردا هساعا حواوه لالشاعر هروسي كشلحا وعاجلها معشاهم سلمهم أوادانهم كدوع النص مرادالمان صادق الكالم وقال لاتريد ديم واكال عصف ما كول بدأوادمال عصف مرادا مكاف وندتر بدالمرب مكاف على مكاف كقول الشاعر ، وصانيات ككاثرثقي ، أراد كياتوثقي مراد عليه كالالكذاك قوله ليس كذله شي الكاف صهر تدةوالمراد بس مثله شي ومعداد بس شي مثله وما واحدمنافضته السؤال فيطب فليحيث التاسيش رغم المه مثلالا عديرته والدلم يكل المثل تعير نطل أن تكون مثلاله لان متسل اشئ يقتصى أن يكون الصاف السنة بالخمائل متسلاله ودالمثمث المصوادا تماض السؤال في نفسه لم يستحق حواما (واي بشبه) عي كمبيشه ( لحماوي مالقدوالمقدور مقدوم و لصق رمصة ره و لاحدام و لاعراص كلها) أي مأسواه تعالى (من حلقه وصعه) والداعه ( فاستمال القصاء عنها عمالته ومشاح تسه ) عم ال أهل ملة الاستلام قد طلقوا حيما لغول أن صابع العالم لانشيه شبأ من بعالم واله ليس له شهولامثل ولاصدواله معاله موجود الانشابية ولا بعطيل م أتعتلفو بمددلات دي بيهم عجم من اعتقد في التعصيل ماتوريق اعتقاده في الحله ولم يمقض أميول بتوحيدهلي مف شئيس مروعه وهم لحقاقون من أهل السبه والجاعة أحصاب الحديث وأهل لرأى الدم تسكوا بأسهل الدس في التوحد والسوّات ولم يعلمو المداهيم شيء سالندع والصلالات المعروفة بالقدروالارحاء والصيم والشبه والرفش وعو دلك وعلى ذلك أثمه الدين جنعهم في بمقمو لحديث والاحتهاد في المتنا والاسكام كالشوالشاني وأبيستيف والاوزاع والثوري وصهاءا لديسة وحدع أنتا الحرمين وأهل المناعر وكل من متبر تحسلاه في عقه ويه فالما تمة الصفاتية لمثيتة من المسكلمين كعبدالله من سعيد بغصان واحرث بأحدالهاسي وعبداله والمسكي والحسيران بمص النعلي وأى العباس القلايسي وأى لحسن الاشعرى ومن تنعهم سن الوحدين الحارجين عن تنشبيه والتعطيل واليه دهب أيسا أتمة أهل التصوف كألى سليمات لذاراني وأحداث أي الخواري وسرى السنتطى والإهم بما أدهيروالعضل الرعياض والحسيد وروم والبووى والحواد والحواص ومسترى بحراههم دون من التسب الههم وهم ير يؤن منهم من الملوسة وعبرهم وعلى والندرج من سلم من أنمة السيلين في الحديث كالرهري وشعب وبنادة والهاعسة وعند لرحق تهمهدى ويعيى باسعيد ويعيين معن وعلى بالداشي وأجد الهمسل والمتعق رواهويه وجعبي بالمعبي للمعبى وحبيع المقاط لحديث وسوليانية مسي اللاعليه وسلم لدس بقل فولهم في الحرج والمعديل والخمير من الصح والمسقيم من الحيار والاستار وكدلك الاغتالاس أخدب عنهم اللعه والبعو والقراآت واعراب القرآب كلهم كأنو على طريقة التوحيد من عمر تشيبه ولاتعطيل كعيسى سجر لثقى وأيعرو سالعلاء والحليسل سأحسد والاصعى وأي زيدا لأنصارى وسيبويه والاحفش وأى عبدة وأى عبيد وام الاعرابي والاحر والفراء والمفضل الضي وأي مالك وعقدان لمارى وأحدى بحي تعلب وأى ممر وام اسكت وعلى م حرة لكساق والراهم الحرى

وأنى بشده الهباوق غالقه والقدور مقدره و مصور مصور مولاد الم والاعراض كلهامن خلقه وصنعه فاستحال القضاه عام اعمالك ومشام ته والمرد والقراء السمعة قبلهم وكل من يصع الدوم الاحصاح فوه ف اللعة والنعو والفرا آ حس " له الدن واتهم كلهممناسيون الى ماانتسب أليه أهل السينة والحاعة فالتوحيد وتسات سامات لمدح لمعبود همراني التشبيه عنه رمنهمم مسأحرى على معبوده أوصاها تؤذيه الحانقول بالتشبيه مع تعربه مته فيالطاهر كاستسهة وتحسمة والخلولية على المتلاف مداهمسم فيداك فأماا لحاز حوب عن مله الاسلام فقريقان أحدهما دهراية يسكرون الصابع فلايكلمون فيأبي الشبيمصه واعتابكمون في الماته والفريق ابثان مقرون بالتمامع ولنكمهم مختلفون فيهمس يغول بالباث صانعين هما سور والطله ومهيه من رئيب الادمال والخوادث الى الطبائع لاريعة ومهم من يقر بصائع و حيد قدم دهؤ لاء مختلفون فبم هنهم من يقول اله لايشبه شبيبا سرالعالم ويعرط فيابني بصبحاب عبمحني يبخل فياب التعطيل وهمأ كثرا علاسفةوهم المعرط فياثمات لصفات والحوارجة تعلل حثي يدحل باب منسبه عنه والبن خلقه كالمهود الدين رغوا التمعيود هلتم على صورة لانسان في لاعتماء والحوارج والحسد والمهامة ثعالى بتمص والشفاق كسراومعهم علىهذا القول جاعة من المنسس الوالاسلام مع تعرجهم من قول بالشبية في الطاهر كوها من اطهر والعامة على عوارمداههم وهؤلاء دري مهم أعمال هذم ام اللكم الرفضي والحوارسة أجواب داود الجوارب والحاولية أحصاب أم حسب الدمشق والساسة تحفال ببأن مماسيمعان الشميى والشاسعية أحصاب عدائله مرسسووا ماعدوالله مهجعفر والمعيرية أفيمان العبرة الاسعيدوعيرهولاء وبهم مقالات بقشمر مها الدينقدد كرها كحاب للل واحل واجا أشره اليه كفاية (الأصل لسابع العم بالماللة تعالى معر، لذات من الاحتصاص بالحهات) أن ريستاد به المدسه في حهة من الحهاب الست ولاق مكان من لامكنه (هال لحيه) وهي منتهاي الاشارة ومقصد الشول معركته من حيث حصوله فهيي من دوان الأوصاع المادية ومن حمه الريمس الأمكمة أو حدودها وأطرافها وهي تنقمم تعبب شيراني سنه وأشاران دلك يتوه (المافون و مأحل) وهو الضت (واماعين أو عمال أوعدام وخام) وقد تصصرفي معين باعتمار وسعد كرة العالم ومعوج الم كالبالي يقطقمركز العائم واوسعله وعوسعل وما كالبالى يحيطه ويجوانه وجوسهة علاوهد لايكاد يجتلب ومن ثماري فلهماالها حهتان على الخشعه معيقة وطبعا كالروق محله (وهده الجهاب هوالدي خاشها وأحدثها والحلة حلق الانساب) أي عدلة باحداث لاسان وعوه مماسي على رجله ( دخس له هروس أحدهما يعتمد على الارص ويستميز حلاو لاتحريف لهاو يسميه رأسا بقدل اسم الموصل إلى جهة الرئس) أي معنى العوق ماعادي رأسه من حهة السماء (وأسم الاسه ل أما يلي حهة الارص) عما عادى رجه (حنى الله التي تدامنكمة عدا سفعانسفا المود في حقها عنا) لامه الهادى سهره (و ت كان في سفا موها) أي مدى غرق مي عني عني أربع وعي الساء بالسيام لهما ما تعادى طهره من قوقه فهي كلها اصافية (ونسي للانسان السادي و حداهما أقوى من الأخوى في عالب هدر اسم البير للاموى أى البير ما يعادى موى بديه عالما (و لنبي للما يقاله) و عناقيده بالعاسبافات اساس من بساره "قوى من اليمي و لكنه بادر (وتسمى الجهة التي على اليمين عبداوالاحرى دعالا وحلق له سائيين يبصر من أسعد هماو يقعول السه غدث له اسم القدام) ويسمى ألامام أين وهود يحدى جهة عدو (العهذالتي) باصرمها و (يتقدم مهما فركه واسم لحمد) وكداك الوراء (لم يفاطها و عجهاب) على ماد كر (حادثة عدو "الاسان) فقيل حلق العالم م يكن موق ولاعت د لم يكن تم حروان علم يكن تموانس ولارجل ولاطهر وهي مع دلك اعتبار مة لاحظ غية لاتذرل [ (ولولم بحلق الانساس مد . لحلفة ) العرودة وكدا كل حدث (س حلق مستديرا كاسكرة م يكن بهد، اللهان وحود البنة) أي لم توحد واحدة من هذه ادلار أس ولار حسل ولاعد ولا عمال ولا مهال ولا مهر ولا

#(الأصل|لسأنم)# العلم مان الله تعدالي منز والذات عن الاختصاص بالجهات فات الحهسة الماقوق وامأ أسطل واماعين واماشعماله أوقدام أوحلف وهدده الخهبات هو الدي خامّها وأحسدتها بو سطةخطق Kemlu calopadice أحسابهما بعثمارهي لارص ويسمى وحالا والاحتريقابله ويعمى وأحاف دئاسم الفوق لمايلي جهة الرأس واسم السفل لبايل جهة الرجل حتى الد الد الوالة متكنيه تعت السناهب تنق سجهة فودى حقها تعتا والكانق حقنافوقا وحلق بدر سال السدس والجنداهما أقوى من الاحرى في العبائب هدث أسمرا عسميالاقوى وأسمو السمالكاء بإدرتسمي الجهة التي تلي البمس عسد والاحرى أعمالا وحمقاله عاليان بنصر من أحد هما ويحرلنان فدشاسم القدم العهدي تقدم المهاما لحركة واسم الحنف لما يقاطها فالجهات عادثة يعدوث الانسان ولولم عفاق الاسابوج حدا لحلقه بل يخلق مسدير كالمكرةلم كربهذه الحهاث وحود

فحك معم كأن في لارل مختصا يحهه والجهتمادتة أركمف صار مختصا بحهة معدان لم يكل له أدَّ تخلق العالم دوقير بتعالىص ك كورله دود ادتعابي أن كون له وأمل والفسوق عمارة عمد كوب جهمالرأس أوخلق المالم تحتم دعمالي عن ال يكول له تعت اد تف يي عن ال يكول له رحلو تفت عبارة بحايلي جهة الرجال وكل دائتها يسقعول فيالعهقل ولان المسقوليمن كوبه لختصا عه الله الحاص عسر احتصاص لجواهم أو مخنص بالجواهر خنصاص معرص وقدمهر حقاله كويه حوهسرا أوعرمسا فاستعال كويه محتصالا لجهة والتأويده لجهه سرهدس المعتنن كانعلما افي الاسم معراليدعسدة عي معي رلامه لو كان مود احالم سكان بحادياله وكل محاد لجسم فاما كالكوب مثله أواصعرصهأوا كبروكل دلك عدر محوح بالصرور ي مقدر ويتعالى عسم الحالق الواحد لمدرقتما ردم لايدى عدد سؤال الىجهة السماء دهولانها فبلد الدعاءوفية أيصااشاوة الرماهو وصف للمدعو من خلال ولكعرباء تنسها بقصد جهة العاز على سفة الهدر العلاء فأنه تعالى فوق كلمو جدبالقهروالاستبلاء

وجه (مكيف كان) تعلى (قالارل مختصاعهمة والجهة مدله) وهوتعلى كالموجود في الارل وم يكنُ ثيئُ من المو جُودات لاك كل موحود سُواه عادت (أوكيم صَارِ بِجِهة بعد بِ لم يكن له أَ أَن احتق الاستنجنه والتعالى عن أن كون دوق الاعالى أن تكون له رأس والقوق عبارة عباسي جهسة الرأس أوخلق معالم تحمه فتعالى أن يكونه وجلو لتحت مبارة عمايلي مهة الرحل وكل دلك ممايسحين في العقل) مهذا طريق الاستدلال عال تومنصو را تحميي وأما حالة كونه فيجهة فاسذلك كاحالة كونه في مكان لاب دلك وحب حدوث كون والا دائة عصوصة فيه ودالك دليل على حدوث ما حل فيه علالك أحديا طلاق المراطهة على شاهالي أها وقدمه الصنف على طريق تات في الاستدلال يقوله (ولاب عفقول من كوية محت عجهة اله محتص محير ) هوكدا أي معي من الأحدار وفد صمره قراه ( الحتصاص الجواهر ومحتص بالخوهر احتصاص العرص وبدسهر ستحاله كويه حوهرا أوعرصا) أوجمها اذ الجبر مختص بالحوهروا عسيروقدم تنزيه حصابه عجما وأماالعرض فالاحتصاص له بأخيرالا بواسطة كوبه ببالاق الجوهوفهو نافيع لاحتصاص الجوهر وساطهر عللات الجوهرية والحسيمية (هاستعال كويه مختصابالهة) وقال ليسي في شرح لعمدة الصور والحهاب مختله الواحيماعهاعليه تعالى مستحيل التدويهافي مسها ويس البعض أولى من البعض لاستواء البكل في الأدة الدح والدقص وعسدم دلالة الحدثات عليه والاستص بثيراتهم سكال محميص تخصص وهذا من أمارات المدث اه وقال اسمكل صاع العام لانكون فيجهة لايهلو كان في حهه سكان في مكان صرورة نها سكا أواستارمة له ولو كان في مكان الكان متحدر اولو كدن متحب راسكان معتقر لي حدره ومكانه والأكمون و حسالوجود والث اله واحب الواحود وهسدا حلصارأ يند فاوكان في حهد فاماق كل الجهاب وهويحال وشتيم واما في البعض و مرم الاشتاساص لمبالرم الافتة والى الحسص الدفي الوحوساه (وال ولد مالجهد عيرهد م العسيم) مساس در معاول حير ولا حسمية (كان علماق الاسم مع استعدة على الميي) و لكن يعارفيسه لوحدع والشامعي لي تعزيه سعامه عبالابليق تعلاله فعطامن وارف يحروا العبرعمه باحهالابهامه بمَالايليِّق ولعنم وروده في الله أورجع الى عسره دود نوله صوراعي الله م مه المصاب على طريق بالت في الاستدلال بقرله (ولايه لو كان دوق العام) كيموله بعض الحسمة ( كان ١٠٠٠ باله) كمقدد (وكل محافظيم فالد أب يكون مثله أو مسعرسه) كايقوله هشام ما لحكم الرفعي (أو كر) منه (وكل داك) سخيل في مقه تعيالي ادهو (تقدير بحوح ليمقيدر ويتعالى عنه لحالق الوحد الدير ) حسل سجاله وهال الصلف في خام العوام أعير ب الفوق المم مشترك إعالق العدين أحدهما تسلمة حسم ليحسم بأبابكو فيأحدهما على والاستواسين بغيي ن لاعلى من عاجزاس لاسمل وقد لامذا العي في قالها لحليقة فوق الساطات والسلطات قوق لوز فروالاؤل سندعى حسما حتى يسب الىجسم واشاى لايستدعيه فليعاقد المؤمن الالال عيرمرا دوأبه عل لله تعالى محالمهابه ملوارم الاحسام أولورم اعراض الاحسام فالعسل فبالالالدي تردم الي استماء وهيجهة لعاد د شار لصع الى حواب بقوله ( فامارفع الايدى عندانسؤال) والدعاء ( لىجهة اسماء فهولانم اقبله الدعاء) كان نست قبله العلاة يستقيل بالعدر والوحمو العبود بالصلاء والقسود بالدعاء متزمعي الحاول بالبيث واستمناه وقدأشه والنسبي أيصا وقالبو وفع الايدى والوجوه عسنداللهاء تعبد محض كالثوحه الداكمة في الصلاة المحافظ الدعاء كالست قبله الصلاة (وقيمة بمااشارة لحماهو وصف المدعق من الجلال) والعظمة (والكبرياء تسبها غند حهة علا على سعد المجد والعلا عابه تعالى دوق كل موجود بالقهر والاستبلاء) وبدل لدلك ثوله تعبالي وهو القاهريون عباده لان ذكر العبودية في وصعام الله فوقه بؤكد الحثمال فوقية الفهر والاستبلاء وقدد كرالصف في الانتصاد سر الاشارة

ه (الاصل الثامن) العلم باله تعلق مستو على عرشه بالعني الذي آراد الله تعالى بالاستراء

بالذعاء الى المصلة على واجمعتم هول فراجعه فان قبسل بصدعان الجهاب الست احسارعن عدمه الا لاعدم أشدد تحقيقا مرابي لد كورعن الجهاب البت وهد سؤال عقه تجودي سكتي من الكرامية وألقاءعلي الرافو والاقلت سفي على الجهناف السندلا كون دلك الحيارا علىعدم مالو كات لكان في حهه من سافي لابي ما يستعبل المنكوب في جهة مسته الاثرى البامن ابي عسه على الجهاب ست لايكون دلك خياراعن عدمه لان نصه ليست عهة منت وأماقول المعتزلة الشاغبان بالدات يكون وأحدمنهم عهة صاحبه لاتحالة عالحوب عبه همده على لاطلاق أم شريطة الريكون كل وحدسهما محدودا مشاهيا الاؤل تموع واشاي مبالم وليكن ساوي تعبان يستعيل بالكوب محدودا متناهما (أسيسه) هذا المعتقد لاعتابف فيه بالتنشيق سي لاتحدث ولابقيه ولاعبره ولايحيء فطاف الشرع على لسان بني التصرام لفط الجهة فاخهة تعسب اليتفسير لمتقدم منفاة معني ولفعا وكيفيالا والحق مقول ليس كذله شئ ولوكان في حهد بدلك الاعتبار لكان له أمثال فصلاعي مثل والحداوم قله تقاصى عسافس من النافحدانين والمقهاء على الجهذبين المعلى مالهم الفاطع بحلافه والم يتعل عن أحد مجهزايه تعالى فيحهم كدائعياليالله عن داك كن لمانات معاقراً به ارجن عبي العرش المنوى دهو الشاهر موق صاده بعامون راجم من موقهم وسنة حيث قال صلى الله على وسم السوداء أمي الله وأشاوب التعوانس مفقال أعتقها فالهامؤمنة اليخسيرذاك من القلواهر وكان أسلهم ليوت للعتقداء من السمر فاعتقدوا المصالة سفةتسمي بالاستواء على عرش لاث ماستواء لحاوفين وسعد أحرى تسمي بقوي أي ووق عداده أي العرش ومن دويه الله أعم بدلك الاستواء واعير بنتك بعوقية مهدامير ح الامام أحدى حسن عرباهل عبه التقدمي فيوسالة الاعتقادوعير ببالتطور بمهسم اعباهم لانحالقدوة والملباء الجله ولاعمرة بالمقلدة الواقلة مع لللطو المنقول الذئيلم بمرقوا بين لصكومته ومتشابه وسداني تمام اعجث همه في الاصل لدي بليه وأما صوفي فيقول محال الكيكون السري في حهة اد تلك المهة المال تكول غسيره أولا فاناثم تكريفيره فلاحهة والزكانت غبره فاما قدعه أرحادثه والحسم باطل قالباصليالله عليه وسلم كان الله ولاشي معه ه ( مكميل) هذكر الامام ة حي لقصاه ماصر الدين اعماليم لا مكندوي المالسكي في كتابه المشتى في شرف المصنعي لما تسكام على الحهد وفر راصها عال و بهذا "شارمالله رحمه القديمالي فيدوله صلى الله عليه وسير لاتفصارني على يوس سرمتي فضالهمات علخص يوسى المسمعلي بتأريه لانهصن الله عليه وسررفع الحالمرش وتوسيعيه السلام هيدالي فاموس العر واستشمامع دلكمن بحث الجهة لحالجي حلحلاله يستة واحدة ولوكان يقصل بالمكاب لكاب عليه السلام أهرات من يوس سمتي و أحسل ولمنتهي عن ذلك ثم أخذ الإمام ماصرالدس بيدي ان اعضل ما الكاية لان العرش فالرقيق الاعلى مهو وصل من لسعلى هالعصل باسكامه لاباسكان هكد يقله استبكى فيرسالة الردعلي الامردل (الاصرالثامن العيراله تعالى مستوعلى عرشه بالعلى لدى أر دالله تعالى بالاستواء) هذا الاصل معقود لمان به تعالى عبر مستقرعلي مكان كإقدمه صبر بحد في ترجة أصول لو كن لاول وسه علمه هنايالجواب عن تحسك القائلين بالحهة والمكان هذا بكرامية بالشوب بهة العومي عبراسيتقر و على العرش والحشوية وهم الجسموب مصرحوب الاستقرار عبي المرش وتسكوا بطو هرمجانويه تعالى الرحن على العرش استوى وحديث الصحف يبرلوسا كل سية الحديث وأحساعته نعواب اجالى هوكالقدمة للاحوية لتفصللة وهواب الشرع عنائت بالعش وبالبوته لتوقف على دلاله لجيزة على صدق الملغ وأتحد تثبت هده الدلالة بالعقل داوكما انشرع ممايكديه العقل وهوشاهده لبطل الشرع والعقل معا اداتقر وهذا ومقول كللعط تروق الشرع بمنا يستبد لحيائدات المقدسة بالتنطلق سمياأو صفة بها وهومحامف للعقل وايسهى المتشابه لاتصديو اماان شواكر أويمقل آحدا والاكندان كان نصبا

لاستحقل لتأو يلقطعه بافتراعيافله أوسهوه وعلقاء والكال طاهوا فساهره عيرمز دوالكالبامتوا توافلا بنصوّ والكول صالا بحنمل المروال للالدوال كمول طاهراو حينتذنة ول الاحتمال الذي ينقيه العقل ليس مراداسه ثماريق بعلد ثعائه الحمال وحدثعناته المراديحكم الحال وان بقي احتمالان مصاعدا فلاعتزاما النبدلة طم على وحد مجمما ولاهادل حل عليه والتاميدك قاطم على التعيين فهل يعين بالنظر والاجتهاد دمعا للغبط عن العقائد أولائعث به الالحاد في الاجماء والصفات الاول مدهب احلب والثاني مذهب السلف وستأي أمثله التنزيل عليهما وأما الاحوية لتفصيلية فقد أحبب عن آية لاستويه مَا تُؤْمَنِ بِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَا تُويَا عَلَى مَعْرِضُ مَعْ الْحَسَامُ مِنْ لَيْمَكُنَّ السَّواء الإحسام على الأحسام من لَيْمَكُن والمماسة والمحاداة مهالفيام العراهي القعاعية بالمحالة دلك في حقه تعالى بل ومن بالدالاستواء ثالث له أهالى على يليق به أعنالي (وهواسي لاساق وصف مكم باعولا تشاري اليه مجناب لحدوث والمداء وهوالذي أو بديالاستواء الي السف عنديث قان في الغرآن ثم استوى الى سمراء وهي دساس) وقال أصا مُاستوى الى للماء فسواهي سمع موت وفي طمال من على العرش سيتوى وفي الاصر فياويوس والرعد والسعدة والحديد تماستوي عن العرش وق العرفات تم مستوى عني العرس الرجل (ويس ولل الانظر اق القهر والاستبلاء) أي مهره على العرض واستبلاؤه وهد حرى عديه بعض الحبعب وقتصر عليه لمصعب هناوهد بعي كون الراديه الاستالاء فعند الديريدية أحرسار الاوادة أي تعوروان كوي مر د لا آمة ولا يتمي كوله المراد خلاهم ادل عدم كلام مصديف مي تعديده ادلاد يل على اراديه عدا هالواحد عبدا مال كرمن الاعبادية معربي بتذيبه والأخيف على العلمة اقصو والهامهم عبيدم فهم الاستواء ادا لم يكن عدى الاستبلاء الابالات ل وعود مي لو رم الحسيب واب لا يقفو تلك بموارم دلاباس بصرفيه يهمهم ألى الا-تبلاه صابة بهم من تحدو رقاله مدنيت اطلاقه واريديه لعه ( كاقال مشاعر ) وهوا عب كالله اسعاد أوالاحطال كاله الجوهري في شرس مروال

(قد استوى بشرعلى العراق م من غيرسف ودم مهراق)

كدا دسمه انصاحب أسمعيل سعاد في كله تربع الدبيل تردال ودول دهومستول على كل شي در وجه استصاصه العرض الله كروب كل شي و والعرض العلم والفرض العامر والمرض العامر والمرض العامر والمرض المام والمرض المرض المرض عليه فيل كرفول والمرض و والعرض المرض المراحدة والمرض المرض علوف مراسات و هو و و كان عبل الهراك الاعدار الله عبراله و وق أهل السنة فيما فاله هناوم والذات أيضافول الشاعر

طاعاونا واستوينا عليهم ، جعلناهم مرعى لنسروطائر

وقال المنص في قال التوجيدة مانصه عدرهم أصحب الفسير على عدالته من عماس وهو ساحب الدأويل والتاس عليه عبال الدولة استوى استولى وهذا القول قدرده المن جهيد الحاصل في كالدالرش وها الما الجاحد وحل سوء معترل لا يوثق عقله قال التقي السسكل وكاب لعرض من أنها كنده والماوقات المنها وحديث ما والموقات المنها أو حديث ما والموقات المنها أستوى في مديد أمال ومراه مولوكات عملي المنول الجاهدة في موقع وهذا الذي يعمله ليس بلازم هالحد ارديس وحديد الله المنول المنول المنول المنافرة المنول المنافرة المنول المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والم

وهوالذي لايناق وصف الكبرياء ولا يتعارف اليه احمان الحمدوث والعماء وهوالذي أربد بالاستواء الى العماء حيث قال في القرآن ثم استوى الى السماء وهي دخان وليس ذلك الابعار بق القهروالاستيلاء كاهل الشعر قداستوى شرولي العراق عداستوى شرولي العراق من غيرسيف ودم مهراق

حتى قال على كد و يصوال قال المتوى ويترالكلام دارقال المتولى لم يحصل مقصود ومراد المسكام الدى نفسر الاستواء ولاستبلاء اشب على صرف للعد عن المناهر الموهم للتشب واللعط فد ستعمل تحارا فيمعني لعط آخرو بلاحصمهم معيي آخرفي لعط المحاولوعير عمما للفد الحقمق لاختل العتي وط ربد المتكلم البالاستواءمن صعات الافعال كالاستواء المنجيض مل كروجمو بكوك اسساقي ععد بتواء عدريتها واحتصارها دون مادكرناه والكرماد كرياء أحسسن وأمكن مع مراعاة معي الاستواء والطرقول شاعر يبقداستوي شبرعلي لعراق يبلو تينالاستبلاءم تكيله هذه لطلادة والحسن والمراد بالاستواء كال الدن وهومراه القائلان بالاستلاء وامعه الاستبلاء فاصرعن تآدية هسدا المعبي ظالاستواء في للعقاله معسان أحدهما الاستبلاء عنق ركل صفيد ثلاثه معان وعبد الاستبلاء لا بصد الا معني واحدا هادا قال المشكلم في تضمر الاحسنوء لاحتمالاه مراده المع بي الثلاثة وهو أمريكين في حقه سعابه وتعالى فالقدم علىهد شأوس لمرتكب عذورا ولارسف الله تعلى عبالا بحورعسه والموض ببؤه لاعرمعي بتفسيبر بدلك لاحتميال المبكوب براد تخلاف وفتدور فهينينا عي وسعب لحق سجياته وتعالى مع تبريهه عن سماح الاحسام قطع و عدى الثاني الإستبلاء في الفية الماوس والقعود ومعناء مفهوم من صفات الأحسام لا عقل منه في اللغة غير ذلك والله تعالى منزه عنها ومن أشلق الشعود وقال انه لمود صداب الاجمدام فالنشب ألم تشهد له به للعة فكون باطلا وهو كالقر بالتصييم اسكرله فيؤاخد بافر رمولاً غيد م سكاره واعسلاات الله عالى كامل الله ولا والعرش وماتحته حادث وأفحوله تماني تم سنوى على العرش حدوث بعرش لال بدوك الاستواء اله ولهال المعاري في صحيحه في كتاب التوحيديات وكان عرشه عن لماء وهو رب تعرش العصيرة للالخاط التحرف ثيرجه ذكر فطعتني من كتس وتلعاب في دكر الدسم عقب الاربي لرد من قوه م من قوله في الحديث كان الله ولم يكن شي تقبله وكان عرشه على اساءان المرش لم ولي مع الله تعدى وهو ملاهب على وكرا فولسن رعم من العلاسه، الما عوش هوالحالق الصالع فأودف لقوله والماليم العطيرا شاوة الحات بعرش مرابو باوكل مرابوات الالاي والمثمر المناب لحد مثالدي ومعادا أباعوسي آحد شنهمن ووغ العرش فاساق أساب فوائم للعرس دلاله عي مه حسم مركب له معاض واحر عوا الحسم المو مستحدث تحاويه و في الاحب و المعات المقت أفاويل أهل التفسير على الدالعوش هوالسرام والمحسم خامدالله لعالي أمر لللاتبكه تعمله وتعبدهم تعطيمه والبلواف به كاحتقى الارص بها وتحرسي دم ما بلوافيه واسته اله في اصلاة وفي الأثبات والاحاديثوالا أثأردلالة عسى مادهنوا اليمثم فالماسه وي وقال توابعانية استوى في السماء ارتمم وفالتجاهد استوى علاعلي لمرش فالباس طال اختلموا في الاستواء هنا فقالت المقرفة معناه الاستملاء بالقهر والعلبة وقالب المسمة معدد الاستورار وفال بعض أهل السية معدد رثعع والعصهم معدد علا والعظيمهم معياه المهذوالقدره ودالى معيى الاستواء التمدم والقراع من فعل مشئ وخص بفيد العرش لتكويه أعظم لاشباءوه لران على على الدعال دعني هدادا التهسي أد العرش أي فيمنا يتعلق بالمرش لامتخلق الخلق شأ عدشي قال من بطان أمامول المفترلة فصاحد لابه لم ترك فاهرا عالسامسميتوك وقوله ثم استوى اغتمين افتتاح هذا الوصف بعدان لم يكن ولازم تأو المهم به كاب معاليا فيه ١٠٠٠ول عليه بقهرمن عاسه وهدامسف عرالته تعناي وقول العسمه أنتسا فامدلان لاستبغر ومن صفات الاحسام والمرمامية الحاول وانشاهى وهوجال في حق الله تعالى ولائق باعاوهات فالبو أما تصبره بعد مهوضهم وهوالدهما الحق وبول أهل السنة لايه تعالى وسف سنه بالعبي وهي بمعة من صناها الدات وأمامي فسره بارتقع ققاء تطرلانه لإنصفيه بعسه بال واحتلف أهن سيدهل الاستواء صفة داب وصفة معل ون عال معداء علا عال هي صعة دات ومن قال سرداك عال هي صعة دمن وان الله عمل وعلاسم، استوى

واضطرأهل الحق الىهذا التأويل كالضعار أهل الباطسل الىتأويل قوله تعالى وهومعكم أينا النتم اذحل والمشاملاتفاق عسلي الاحاطة والعلم وحلرقوله صلى الله عليه وسيار قاب الؤمن بن أسبيمن من أساب والرجن على القدرة والقهر وحل نوله سلي أله عسهوسع لحر الاحودعين اللهق أرشعهلي لتشريف ولا كراملاته لوزلاعلى أطاهره لأزم سينه ألحياله فكذا الاستواه لوتولا على الاستقرار والعكان لوجعته

على عرشه لا تبدلك والتم ما يه لاستعاله منام الحوادث به الاستعادات الحافظ وقد ألرمه من فسره بالاستبلاء عثل ما كرم هو به من ابه صارفه هر ا بعد كالم بكن صارع به صارعات بعددات لم يكن و الاجتمال عن ذلك للمريقين بالخمسك بقوله أملك وكامالته عام الحكيم بها أهل العلم دلتهسير قانوا معنادلم تول كذلك وبثي من معانى استوي مانقل عن تعلب استوى لوحه تصل و ستوى الغمر امتلاً و ستوى فلات وفلات تحباثلاواسوى الحالم كأرأفيل واستوى الفائم تهجد والبائم فاعدا ويمكل ودنعض هدالنعلى الديعض وكداما تمدم عن سيطل ويد على أواجعيل الهروي في العاروق يسده الدواود سعياس خلف قال كاعدائي عدالله من الاترابي يعني مجدس وباد اللعوم فقال له وحل الرحم على العرش استوى فقال هو على العرش كم أحفرهال باأنا عبدالله عنامعناه استولى فقبال سكت لايقال استولى عيى الشيّ الا ت بكول له مصاد و نقل النعوى في تعديره عن الاعماس و" كتر المسر من المعداء ارتمع و العود قال أوعددة والفراء وعارهما اله (واصعر أهل الحق الي هد التأويل كما سعار أهل الياصل لى تأويل قوله تعدل وهومهكم أصما كنتم ادحل دال الاتمان على لاصطة واعم )قال أبو مرالغشيرى في الله كرة مشرقية فان قبل أسمى منه يعول الرحل دلي العرش المستوى اليجب الاخد اللاهر مقلم الله يقول أبصا وهومعكم أميهما كنتم ويقول تعالى ألا اله أكل عي محيط فيسعى أيضار بالخد وطاهر هذه الاسمات حتى يكون على معرش وعده ومعه ومحيط بالعالم محدهاته بالداب في سالة و سدة و لواحد يستحيل الأكون بدائه في حله كل مكان هانوا قوله أهالي وهو معكم يعني بالعم وككل شئ محيط العاطمة العلم فلمنا وموله تصالد على العرش استوى فهروجهما و بني اله ( د ) كذ ( حل قوله صال الله عليموسلم قامه عوص من مستعل من أمد و عرارسن) و واه مدير في صحيحه وديد أنصا ب قاوب سي آدم كلهاس اصنعى من أصابهم الرجي يقلب كفك واحد بصرته كيف ده (عبي القدرة والقهر ) مجاز معلامة التاسد في الشاعد محل معهور سعال القدرة والقهر عسدن العلاق البد وازادة القدرة والقهر قصيدا للمدالعة ادالحار عم (وكد حل دوله صلى لله عليه وسلم اغر الاسود، بن الله ي أرصمه) أحرجه أنو عبيد القاسم مي سلام عاملة وروى المناسحة بحواس مصامين مديث في هريرة وقعه بلغط من فأوص ا غر الاحود فاعد معاوض بدالرحي (عن التشر بعدوالا كرام) والعنياته وسع فالارض للتقييسل والاستسلام تشر وعاله كإشرفت المهروأ كرمت توصعه للتقسل دون البساوي العادمط ستعبر بقط المهال للعصراد للثأولاب من قدمل أوسلم فقد مهل ما قنصي الاقدال عليه والرصاعيه وهيمالاومان عادة تقسل الهمي والخاصد والتالعدا لهما المستعبر المحر فمعسى ولالحدهمام أصرف الشاحه تشريف وا كرم (لابه لوترك على عاهره للرم ممه الله ل وكل الاستواعلوترك على الاستقرار وا تمكن وم ممه) الهال ويتأسل معض لاستال والاحماردون اعض عليمكم متمي واستهي لنسرفي شرط والقصودمن هده المعرضة به يعرف أن خصم عطارالي الناويل فلكن الناويلار على وفق الاصول هات في فهذا كمركوبه معاولامقهو راص الاستواء من عباشعر عباملتم بالوكان للعرش وحودقدل الحلق وكاب قدع والعرش مخاوق وكرماحاته حص محر بحشا طفه فاولا حلقه المساحدث ولولا الشؤه الامسابقي ويض على العرش لايه أعظم الحد اوعاد معانقل الد وادابص على الاعسم فقرا بدر ح تعتد مادوته قال ام القشيرى ولوأشعر ماقسانوهم علت لاشتعرهوله وهو القاهر فوق عباد مبدلك أيضاحتي بقال كان متهو را قبل حلق العباد همهات ادلم يكن العباد وسعود قبل حلقه الاهم بللو كان الامرعلي ماقوهسمه الجهلة من اله منواه بالداب لاشعر دلك بالتغيير واعو جاج سابق على وقت الاستواء فان الباري تعيالي كان مو حودا قبل العرش ومن أنسف علم المقول من يقول العرش بالرب ستوى أمثل مل قول من بقول الراسانعرش استوى فالراسان موصوف النعاو وفوقية الرتبة والعصمة ميزه عن الكون في البكال

كون المنكن جسيم المراسا للعرض اعاماله أوا كعمله أوأصفر وذاك محالوما ودى الى الهال فهو محال

وجرم المحاذاة غرقال وفد بمعث بالعةمن لرعاع لولا سترلالهم للعوام بحبايقر بمس افهامهم ويتصؤرف أوهامهم لاجلت هذا المكتوب عن تلطيمه بذكرههم يغولون عين أخد بالطاهر وعرى الاشاب الوهمة تشبها والاحبار القنصمة حداوعصواعلى العاهر ولايحورأن بطرق التأويل الماشئ من دلك ويمسكون مقول الله تعالى وما يعم ترو بله الاالله وهؤلاء والذى أرواحياسد ، أصرعى الاسلام من الهود والنصاوى والحوس وعبددة الاوسائلات صلالات الكفارطاهرة يتحبه المسلون وهؤلاء توا الدين والعوام من طريق بعاريه المستمعمون وأوجوا الى وسائهم مده السدع وأحاواني عاويهم وصف المعبود سنعانه بالاعضاء والجوارج وانوكوب والعرول والاشكاء والاستلقاء والاستنواء بالداب والتردد في الجهاد عن أصعى لي طاهرهم الدريوهمة الي تحيل المسوسات وعتقد العصائر ف الميل وهولا دري اله ثمد كر المصم المعال الذي يلزم من تعسيرالاستواء بالاستقرار و الأنكر بعال هو ( كون المركل حسمه عمامالاعرش اماماله أوا كعرصه أواصعرود التعال ومانودي ال المال محال) وتعقيقه الداهالي لواستقرعلي مكاب أوحدي بمكابالم تعلمان أب يكون مال المكان أوأ كمرسه وأصحر سه بيان كان مثل المكان فهوادا متشكل باشكال المكان حتى إذا كان المكان مربعا كان هو مربعا أو كالرمثلثا كان هومثث ودلك بحال والركاب كترمن الكان فيعصه على الكالرو بشمه و ذلك بأله مغرئ وله كل سعوى على معش وكال عست سندت بما الكال بأنه رجعه أوخسيه وال كال أمعر مورداك المكان غدرالم يتمرعن دالثامكان الاستعدادو تتبارق البه المساحة والتقدير وكلما تؤدياني حواز النقديرعلي بناري تعالى فتعترزه فيحقه كافر من معتقده وكرمن مزعليه الكوب بدانه عليصل لم يتتميز عن ذلك المحل لامكون وصعروصعبال ارى بالسكون ومتى سيزعلمه مواراة مكان أوعب سته خارعلمه مبديلته ومن عازعلم لمناسة والمماسة لم يكن الاعاديا وهل محمد دوث العلم الاعتوار المناسة والمديسة على حرائه ونصاري لجهله قولهم كنف ينصر أمو حود لافي محل وهده اسكامة تصدر عن مدعوه والل لابعرف غورها وفعرهاالا كلءؤ صاءلي يحارا لحقائق وهمات فلب التكيم وحيث يستحس محيال والدي للحضائمهم أبارهال لهسهقال ألاعلق لعام أوالمكانا هل كانا موجودا أملائل صروره العقل أن يقول لي فبساره الوصع موله الانفسام موجودا الاى مكان خد أمرين حاأن يقول المكان والعرش والعام علام والمارُّن عَوْلَ الرِّب تُعَالَى بَعَدْتُ وهذا ما " لَمَا خَفِلَةُ وَالْحَشُو بِهُ لَيِس القدم بالمحدث و لهدت بالقدم وقاود بالله من لحبرة في الدس قال بما الهمام في المسابرة وعلى بحوماد كرمك لاستواء يحزى كلماورد فيالبكتاب والسنة بمبالغاهره الخسمية فيالشاهد كالاسد مرابقهم وليدوالمين انعب الاعبان يهمعمو وباستريه يبات كلا منهاسه أله أمباليلاعمى الحارسة الرعبي واحد يلسوبه وهوسعاته وأهمالي أعربه وقد بوقل كلمن دلك لاحل صرف بهم العامة عن الحسمة وهو عكن أب وادولا يحرم بارادته للصوصا على رأى أمحناسا بعي الماثر بدية الهامل التشاجاد وحكم للشابه الفطاع والعمموقة المراه مته في هذه والدار والالكان قد عبر اله عال تلده المائي شراعت وهذا ساء على الفول بالوقت في لا " ية على قوله الاالله وهو قول الجهور و علم ال كلام المام الحرمين في لارتساد عيسل الي طريق الشاويل والكمه في لرسالة المعلمية الختارطر بق التقواص حيث قال والذي ترتضه وألدوندس الله له عقداتها عاسلف فالمسم درجواهلي ترك التعرض لعاسها وكاله وحمالي اختيارا لتعويض لتأحر لرسالة وعال الشجع عرالدين عداسلام الى التأويل مقال ف مناويه طريقة الذو يل تسرطها أقربه الهالحق وابعى نشرهها أب يكونهلي مقتصي لسان العرب وتوسطا بن دقيق لعد هقال للقبل التأويل ادا كان العني الذي كله مه قريدا معهوما من تحاطب العرب وشوقف ديه دا كان بعيداو حرى شيحيا لمصمف بعبي امرالهمام على التوسط بين أسالدعوا لحاجه البه لحلل في فهم العوام: مين أسالا منتو لحاجة

أصطك ه وفالوالدامام خرمين في كفاية العنقد أماماوردس طاهر لكتاب والسسة مانوهب يصاهرها تشبها طاسلف وبه خريف الحداهما الاعراض فهاعن الخوض فهاوتقو نض علها الحالله تعالى وها الدء طور بقة امن عباس وعامة العصابة والبهاد هب كتبر من لسلف ودلك مذهب من يقف عبي قوله وما يعلم تأو يهالاالله ولاستبعد أسكوسته تعلى سرفي كأمه والتصعران الحروف القطعة من هذا القبل والعير بالدليسل لقسا الدركاس أركاب العقيدة بس تحت دلك تسرلان الله تعالى لا وحو السال الفيقرانية عن رقت الحاجة ولا مكتم كفيها والعاريقة لثانية الكلام فهاوي تفسرها أن يده عررضفت الداب الحاصب المقعل انعمل الأول على قرب الراجة والبداعي البعمة والاستواء عبى الشهر والقدرة وقد فالنصلي لله عليعوسم كلة يديه عين ومن تأمل هد اللفية بثو عن قلمه و به الشبه وقد فلتعلى الرجن على العرض استوى وفالما يكونهن تعوى ثلاثة لاهو والعهم ولاجب الاهوسادسهم فكيف كمون على العرش ساعه كويه حادمهم لاأن يرد دلك الى مهى لادراك والاسطة لاالي، يعسني الكان والاستقرار وللهة والتحديد اله ودول والداسم المرمين ودال مقصومين يقصيطي قوله الح وماله مامرعي امرأي شريف قدرده الامام العشيري في بالذكرة الشرف وبشاه الوائماقول المهجر وحل ومانعل تأويله الاالله اعارسه ونت تسماساعة هاب شركي سأبو اسي صي الله عسه وسلم الساعة أثبان مرساها ومتي وموعها فانتشابه أشاوة الحاعلها عرسابلس بعلم عوافب لامورالاالله عروحل والهدا وباهل سنار وبالاتأو بله توم في تأو بله أي هل معروب لاهنام لساعة وكيف سوع لشاش أن يقول ى كالناللة تعالى مالا سنل محاوق الي معرفته ولا بعير تأويله ألاالله أليس هدامي أعلم المدحق استؤات وأساسي صليالله عليه وسير معرف تأويل مأورد في صعاب بله تعالى ودعا طنو الى عيرمالا بعير أنبس الله يقول باسان عرصمين فادعلى رغمهم يحت أن يقولوا كدب حبث قال باسان عرى مممادلم بكل معاوما عبدهم والاوأس هو اسباب واوا كأن بلعة العرب وتكفيدى به يميالا أعل العرب لما كأن دلك شيء بها صافول في مقالما كه الحائكديت الرئاسجابه ثم كال الني صلى الله عليه وسال بدعو ولماس الى عددة لله تعالى فأوكات في كلامه وقيمنا بلقيه الى أمنه شئ لابعلم "أو باي الاالله تعياني لكان القوم أن يقولو من ما أوّلاس ثدعونا مبه وحاللتي تقول فاما الأعبان بمالانعلم أصله عبر متأث ونسبة الذي مال الله عليه وسلوالي أنه دعالير ب موسوف الصاب لا يعقل أمر عملم لا اعتباله مسلم فاب الحهل بالصعاب الله أنه المنافي والموض والعوض أن استندامن معه مسكة من معقل ان عول من غول استواؤه ضعة داتبة لانعقل معناها والبدسعة ذاتبة لانعفل معناها والقدم صعة داتبه لاعقل مستعاغو يدحينه تنكيف وتشييه ودعاه الحابجهل وقد وضع الحق بدى عدين وست شعرى هدا ابدى سكر التأويل عارد هذا الإنكاري كلشي وف كل يتأم يقتع بنزك اساد بل في صفات المتعال فالمسعم والتأويل أصلا نقداً إطل الشريعة والعاوماذ عاس آية وحرالا ويعتاج الى تأويل وتصرف في الكلام لاب م أشبه لابد من تأو بلهالانعلاف من العقلاء فيه الاالمدة الدي قصدهم التعط وللشرائع والاعتقاد لهذا يؤدي اي الطال مأهوعمه من أنمسك بالشرع وأن قال عور التأويل على الحله الاعمايتعلق بالمهو بصماله فلا تأويل وبه فهدا نصيرسه الى أسما يتعلق بعيراته تعالى يحب أب بعيروما بتعلق بأردانع وصيفاته يحم الثقامي عبه وهد لا و مني به مساروسر الامران «والا الدس على عرض التأو بل معتقدون حقيقة انتشبه عبراتهم يدلسون ويقولونك يدلا كالأيدى وقدملا كالاقدام واستواء بالداسلا كالعقل فميا لبسافيقل لمفتىهذا كالأملالا مواستبيان فولكم يحرى الامرعلى بساهرولا يعتل معناه تشافضان لبوابث على الطاهر فظاهرا سياق في قوله تعالى تو م يكشف عن ساق هو العصو الشتمل على الجلاو الجعم والعقلم والعصب والجم عاب تنحسدت مهذا الطاعر والترمث بالاقرار مهسده الاعضاءتهوا كتمروان لم عكالما الانعد موادأس الانعد بالطاهر ألست مدتر كت العلاهر وعات تقدس لرب تعالى عمايوهم الملاهر فبكرف كور أخدا وبطاهر وانهال لحصيرهده الناواهرالامعي لها أسلانهو حكراب ملعة ومأكان في الاغهاالساعاء ة وهي هذر وهن محال وفي عة العرب ماسات سي التحوّر والتوسع في الحطاب وكانو يعرقون موازد الكلام والقهمون القاصدهن تحاقىص التأوايل فدلك لقله مهمه بأبعرانية ومي أساط بطرق من العراسة هاب عليه مدول الحق أنى وقد قبل وما يعلي أو إله الالته والراحعون في العرومكا له كالبوالواسطون فيالعلج أنصر علوبه ويقولون آميانه فاربالاعبار بالشئ اعتبنصؤ ويعدالعلج المالمالايعلج فالاعبان به غير متآن ولهذا فالباس عناص المس توسعين في العلم الشاط فالشاوه دا الدي دهب مبه هو محتار شعر حداء أحاضورك والمادهات أنغر حاصدالسلام فيرسائله مجارساته الق أرسلها عوابأ للملك الاشرف موسى وهي اطولها في طبقات الى سيتكي وهو اطاهره محامف بلف المالين يامرازها على هوا هرها وقدمرر في آحرا هصس شاي شروط لله و يل راجع النظر النها لنعلم اله كنف يجوو وال يحورون بحوروسد كرنص امام الحرمين في الرسانة اسفلاسة في هذه السسالة وهي آخوم الفاته عن مارعم اس أى شريف والدام على عرى وعد إسارى والدمام الحرمي في لرساله العقامية المتلقب مسالك العلما ويهده النبو هرفر أي يقصهم أو بأهاوا للزم دال في أي الكتاب وما صعرمن الساس وذهب أناة السلف بي الاسكامات عن الناويل واحواء لطواهر على مواردها وتفويض معاسها اليائلة عروجل والدى وتسوم والدوس بقعه عقدة ساع سلف الامه للدلس الفاهم الماحياع الامة عدواو كالدويل هذه ملواهر حمَّنا فلاشل أن يكون اهتمامهم فوق فتمامهم فاروع لشريعة واذا الصرم عصر عمايه والتاعين عن الاصراب عن الأويل كالتدلك هو لوحه المتسم اله على الحدما وقد تقدم سقلعن أهل بعصرالاالت وهم فقهاء الامعار كالثورى والاوراعي ومألك واللبث ومن عاصرهم وكدا من أحذ عظهم من الانَّه فكيف لاتواني عناتفق عليه القروب الثلاثة وهم خبر القروب بشهاده صحب الشرابعة الهاملت واليهدا ماليانصف فياليام لعوام بقدعقدفيا بكفيص التأويل والحوص بسنه ماماو في كرف ألائه أماله منه في الفوقية ومناباتي لاحتواء ومانه في سرول وقال في أوَّل كُله المدكور اللاحق الصريح لذي لامراهده هو ملاهب البالف أعفى ملاهب الصابة والتابعين وهوالحق مديال كل مريباهه حديث من هذه الأحبار سعوام الخاق عجب عليه سنبعة أمو را تقديس والتصنيديق والاعتراف بالتدرو سكوب والكعب والمسال والنسام لاهل العرفة وفدتقدم شئ مردال في العصل الشي فراحمه وفاق الحافظ استخر وقسم فعصيهم أثوال لناس فيحدا الباب الياسة أقوال ثولان لي تحريها على للناهرها أحدهما مي بعثقد الهامي حسي صفات المعايض وهم الشهة وتتفرع مي قويهم عدة آراء والثاني من بنع عهاشم صفعا لمعجب لابدات الله لانشبه الدوت صفائه لاتشبه الصعاب فانتصفات كلموصوف تباسب دانه وتلاثم حقيقته وقولان لراث كونها صفة ولكن لايحر يهاعلي هاهرها أحدهما يقوللا مؤؤل تسيآمها لل قول لله أعلم عراده والا تحر بؤؤل فيقول مشالامعي الاستواء الاستبلاء والبدالقدرة وعودلك وتولاليل لاعرما بواصيعة أحدهما عور أناكون سفة وطاهرها عبرمرادو محوز أبالا كوناصفة والاسحر بغول لاعاصفي أيئ من همداس بحسالاعمانيه لانه من المتشابه الذي لاندرك معناه ﴿ وَقَالَ البِّكُمِّ فِيشْمُ مَ لَحَاجِيبَةُ الْجَنَّافِ أَهْلُ السمة في أصاف لبارى تعالى مده الصفات التي طاهره انجال على كلائة أبو ل الأوّل قول السلف المهاهي صفائع لدة على السمع الله أعر تعقالتها وهي أحد قوى الاشعرى وهو بوليمالك والبه كسبر الامام أحد مقوله لا تماس المتسام المحرال مفعل حيها تلاوتها شاكر كهامجا والشدل بهاعلى ثلث الصفاف الثمانية عقلا ومفعاوها سأقول الحداق من لاشاعرة الثالث الوفف وهوا تختيار صاحب الموقف والمقستراج ثمأهل

المأو الم احتلفواعلي لهريفين الاؤل طرق الاقدمين كام مورك عصلها على محارتها الراحمسة الى الصفات الثايثة عقلا شاي طريق لمتأح سوهي التي كالشعر كوزة في فاو بالسلف قبل دخول العمة ودهذه التشاج النافي التشيل الدي يفصد به تصور العلى العظلة بالررها في الصور الحسية فعدا الى كالالبيان اله الح وقالما لحافظ اس حولاه إلكام في هدده المستفال كالعين و لوحه والبد ثلاثه أتوال أحد هالم صفات دات أثبتها الجعرولاج تسدى مها العقل والثابي ان العين كابة عن صفة النصر والدفاكالة عن صفه العدرة والوحدكانه عن سفة لوجود والشلث امرارهاعلى ماحت مهم وسا معناها اليالية تعلى وقال شسم شهال الدس السور وردى في كتاب معقيدة له أخبرالله في كأله وثنت عن رسوله صلى بته عليه وسيرقى الاستواء والمرول والمصور للد والعل فلالتصرف فيهما الشببه ولاتعطيسل دلولا احباراته ورموله ماتحا سرعقل أن يحوم حول دفث لحي قال السيي هذاهو الدهب المعمد ويه يقول اسلف الصالح وقال عيره لم يتقل عن الني سلي الله عليه وسلم والأعن أحد من أجهام من طريق صحح التصريح بوحوب أو الشي من ذلك ولاالمنع من ذكر ، ومن الحمال أن يآمر المهربية المديرج ماأ ول اليه من ويه ويعزل عليسه البوم " كلت لكرد يسكم لم يغرث هدد الباك قلاعم مايحوار سبيه البه ممالايحور مع حصه على التلبيع عبه ستى غاوعيه أفوادوا فعاله وأحواله وصفاته وما بعل محصرته فعل على اتم م المفقوا على الاعبان مها على الوجه الذي أواده الله منهاد و جب تعزيهم عن مشامهة لحجودات غوله تعبالي بيس كالهشي هي أو حسحلاف المابعد همم وقد سبع مبيلهم وبالله المنوفاق الهار(تكاميل)، قول من قال طريقه السلف أسلم وطريقة الحلف أحكم بثل مانعا من همر عن يقصهم الدليس شباقتم لابه من ب طريقة لسلف محرد لاعبان ألفاط القرآن والحديث من غيرفقه في ذلك والما موريقة الخلف هي استحواج معالى المصوص المصرّ وقة عن حقائقها رأبواع العبارُ تسقمع هد منال من الحهل عدريقة السلف والدعوى في طريقه خلف وليس الامركاطي مل السلف في عاية معرفةعنا يليق بالله تعالى وف عاية التعظمه والخصوع لامرره و السليمار اهمونيس من سالدطريقة الملف واتقالات الاي يأأوكه هوالمراد ولا يمكنه القبلع الصفاتأ ويله اهاقلت وقلا أشنز الحادلك المستق في الجام العوام عالامر بدعلي يحر وو (الأصل التراسع الديم أن الله تعالى مع كوبه ميرها عن الدورة و لفندار) للفهوم من قوله لااشعه شأ ولا إشهه شيّ (مقدسا عن الجهات والاقطار) وعن الأمكمة والارسادا تقديده ووردال (مرق المؤسي الاعماد الاسارق الدار الاسرة عدد حولهمدار القرار) بطم باصنف هذا الاصل في سلك أأسول لركن المعقود لعرفة لذاب بطرا لي أن بقي مقهة توجم الله مقبض للانتقباء فتصي المغامروم هد اشوهم سبان حوارالرؤيه عقلا ووقوعها معاههو كالمتثمة للكلام، وأبي لجهة والمكات قال أمن أن شريف الكلام في الردَّاية في ثلاث مقامات الاوَّل في تُعشَقُ معناها عفو ترافحل البراع بيمنا والله المعترفة فتقول ادا يطرياالي أشجس مثلا فرأيناها ثم أعجمنا العين ة بالعلم لشخص عبد التعميض علم جليا بكن في الحدلة الأولى أمروالُد وكد اذا علما شبأ علما آماما حليه هُرَأَ بِمَادَةِ بَالِقَرِمِ بِالبَدِيمِةِ تَقْرِقَةُ بِي ﴿ حَالَيْنَ وَهِذَا الأَدْرَالُ اسْتَمْلُ عَلَى لَر بِهُ تَسْمِيهُ الرَّوْ يُهُ قت يشير لي أن العني من تروَّية ما يحده من القومة من أور و الشمس عللة تقليب الحدقة وصرف اليصر البه ومن أدراكا عاحلة نصراف مصرأو تعميصه عها فلادر للالاؤل هو المعمى بالرؤية وابثابي هو المسمى بالعلم ثم قال ولا تتعلق في الدنيا الا بمقابلة لمنا هو في حيه ومكان فهل يصم أن تقع بدو ن المقاللة والجهة والمكان بهم تعلقه بدات الله تعالى مع التربه عن الجهة والمكان المقام آلثاني في حو رهاعقلا و لنالث في وتوعها جمعا المائقام الثاني فقال الأكدى أجدم الأنمة من أصحابنا على أن رؤية الله تعالى في الديبا والاسح وَ مائرة عضلا واختلفوا في حوازها سما في الدنيا فأثنته قوم ويضا

(الاصل الناسم) العلم باله تعالى مع كويه منزها عن الصورة والقدار مقدسا عن الجهات والاقطار مرقى بالاهن والابصار في الدار القرار

أى نوم القيامة ( مصرة ) كى د ت اصرة وهي تهال الوحد ومهارة ( لى ومه ماطرة ) كى مستعرفتان مطاعة حاله عديث تعلل عما سواه فتقدم المعمول على هذا للعصرادياء ويصح كويه لمحرد الاهتمام وارعابة الفاصلة دون الحصر ويكون المعنى مكرمة بالنظراني رحراهل ستكي وتقر الرهسذا الدليل عبدالانَّة أن سعر الموصل الى ما تعني الروَّية أو هو ملزوم للروَّية بشبهادة اسقل عن أنَّه العه فهو الماحقيقة أومحارعن الرؤ بهالكوله عسره عن تقليب الحدقة تبحو المرئي طالبار ترشه وطاتعدرت ها الحقيقة لامتناع المقاله والحهة فتعيث الرؤيه كوجا أفرن المحارات الى المقيقة مُ الشهر هذا الهار يحبث التحق بالاستعمال الحقرق كالشهدية العرف طارقال باستي المصر للصاف الى الوجه القيد تكامة الىلاتكون الاعلر بعن وجدائطل فول من فالمن المعترلة النماي الاكه تعمة وموا متعاره لان الى وسعد الا الاعكدا في تهديب لاوهر يءد سطر ادا أويد به الانتظار عابه لا يعلق بالوحه ولا يتعددي بالى كيال فوله تعالى فناطره م ترجيع الموساون أي ممتطرة ولان حل المطرعلي الانتصار المقصى للمع فيدار . قرار معمم لمأقبل الانتمار موت أحر هومن الدلائل على حو رالرؤيه من الكتاب قوله تم يكلا أتهم عن رجم توماً في في ون حص لكافير بالحاب محقيرا الهم وأهامه ولولم تبكل المؤمدون عقلافهم ليم المخصير والمثل المصنص وعال الدبي تحصيص المحاب لا كمفاردلين على عدمه للابراز ﴿ وَقُلُ الرَّبِيُّمُ مِعْتُ النَّافِقِي عَوْلَ فِيهِدِهُ لَا يَهُ عَلَمَا مِدَلَكُ أَن قوماعير تُحوُّ مِي ينظر وت البه لايصامون في ردُّ بنه ومحادل عن الردِّية من حكَّاب أبه فوله تعدى للدس أحسنوا الحسى ورعادة فقد ورد من عرق بصعة من موعه الى سي صلى الله عليه وسيريه مال عن الرعادة مقال مصرالي الله تعلى وأما في لسمة فلما أحرجه الشعمان من حديث أبي هر وراوصيالله عنه رفعه هل تعداد ون في أشمس ليس دومه سعان فأتوا لا تارسول لله فال فاشكم ترويه كدلك وفي بعض الرو بات هل تضامون وفي معصمها فا يج ترون ريج كداك و مقصوديه تشبيه الرؤية بالزرية لاتشابه المرتى بالرقي وأخوج القشيري فيرسالته حديثاهو الامن رداية عابر سعندالله رصيالله عمدويه فكشف لهم الخال وسطرون الله تعالى فيتمتعون سوار الرجن سحابه حنى لا سصر بعدهم بعصا وأساديت لرؤية متواترة معنى فقدو ردن نطرق كشرة عن جمع كشيرس الصابة ثم المهسم بعد لجواز المتلفوا هسل الوقوع منصوص بالاسحرة وهو قول جاعه واحد قوى الاسعرى وصاهر قول مألك و له أشار يقوله (ولام ى في الدنيا تصديفًا بقوله عروسل لأندركه الأبصار وهو بدرك الأنصار) وهو اللطيف الحبير قال السني في شرح العمدة وتبعه لقولوي في أكثر مساقة في شرح عقيدة العجاري ولاتعاق المعترلة مده الاته لان الايصار صعة جمع وهي تعبد العموم فسلمه يفيد ساب العموم ودلك لا تفدعوم

آخرون وهل بحور أن برى فى المام فقيل لا وقبل ثم والحق أنه المانع من هذه الرؤيا وان لم تكن رؤه حقيقية ولا خلاف عدما أنه نعالى برى ذاته مقدمة و معزنة حكموا ممتماع رؤيته عقالالدى الحواس و ختلفوا فى رؤيته لذائه وأما لقام أن من وغد أحدق أهل السمعة على وقوعها فى الاسموة الاستدلال على وقوعها فى الآخرة الاسموة والمنتقول فى وقوعها فى الديا ومعصود المسموفي هذا المقدم الاستدلال على وقوعها فى الاسمون قف دم الاستدلال عليه بالمقل ثم ولعقل ثم اسمندل والدقل أيضاعي الجوار على فه بالرم مى شوب الوقوع فى الاسمون بديار في ويون خواز ثم استدل وعقل على الحوار فقال ( بقوله تعالى وجود بومند)

لقوله تعالى وجود يومثذ ماضرة الى رحمانا ظرة ولا يرى فى الدنها تصديقا لقوله عز وحل لاندركه الابصار وهو بدولة الابصار

السلب قال قوله الاندركة الابصار تغيض لقولة الدركة الانصار وقول تدركة الابصارية عن لمن يتركه كل أحد وعتبار الاستعراق الحاصيل من الالف والملام ولم كان نقيض الموحية المكانة السالية عرقية كان معنى اللاكية الايدركة جيسع الانصار وعن بقول توجيه فالهلام المهيم هال مكانون الامروبة مل مراء المؤمنون ولان الثنى هو الادراك دول الراؤية وهما عبران فكان في الادراك لايدل

على بني الرزَّ بة وهـــدالان الادراك هو الوموف على حو سامريُّ وحدوده وما يستعبل عليه لادر لذ من الرؤية بارلا منرية الاحاضة من لعم وبي الاحاطه الني هي نقيض الوقوف على الجواب والحدود لايقتصي بني أأمل به وكذا هـ، ثم مورد الاكمة وهووجه التمدح بوحب ثموب الرؤمه أذ لئي أدرال مايستعيل والاستدلاته وماذكل مالا مرى لاحول كالعدومات واعدا اغدح نني الادوال معضفق وؤية ادانتفاؤه مع تسوتها دبيلي ارتفاع بقيضه اشتاهي والحلبود عن التات فكانت الآنية تعجة لنا عليهم ولو معموا النظر في لا يه وعرفوا مواقع الخاج لاعتمود لتقصى عن عهدة الا يه الهدرجم للا وَلَا وَمَهُمْ مِنْ فَالْ وَقُوعَ لِرُوْمَةُ عَبِرَ يُحْصُوصَةُ مَالاَ خُو مُثِلَّ تَقَعَ فِي الدين وهو قول الكثير من لسلف والغلف من أهل المعديث واسترف والعفر والاعلماماء عبر بخصوص بالأسحرة فهل هو يخمهوص بالابساء أوغير مخصوص بل يعو والولي قولات للاشعرى وعلى انه محسوص بالاسباء مهل هوشاص سباحلي لله عليمومم أوعير عاص وبالحلة نقد المق الكل على وقوعها في الأحوة لجيم المؤمس وآما في الدب هندتك ويه سبي المه عليه و سدير على ثلاثة أفرال الاؤل اله رأى ربه وهو قول أكثر السلف و حامه الصوفية قال النوري وهو العصم بذابي أنه لم يردهو قوله كثر لاشاعرة و عض ساعه الثاث الوقف وهو أحتبار لقاصي عيماص وبالجله فاحتلاف اعطابه في هذه السئلة دليل على اعتقادهم جوارها ثم هل بحور دلك لاوليم أمنه على سبيل الكرامة وطر بن التعبيسة في دلك تولان الانتعرى وأكثر أهل النصوب خصوصا المناحرين على أن دلك بعور كرامة وكرامه أولياء الله تمالى مجزة له صلى الله عليه وصلم هذا حاله البقطة وأما مي سوم عاتفتي لا كذبر عبي جوازه دودوعه ثم هذا المنفد أما حواره فيصل المسلمان بالجمع والعقل وأما لوقوع فلنس الايا سهم الدالعظل لاجتدى ودد أورد الصف على حواره دليلاس مكتاب وأوردنا معمه دلائل أحرمن اسكتاب ثم ورددلبلا تدر ، مذل (وغوله تعلى في حطب موسى عليه السلام) حكاية عنه ذوالدرب أربي أعمر م لل هال (أن تراف) وركل عطر إلى لجيل هاب استقر مكانه فسوف تراي ووحه الاستقلال من وجهن أحدهما العلولم تحو لرؤية لمناطاتها موسي عليه السلام واللاؤم باطربالاجاع والوثر لانحبار بهال اللروم أل موسى عليه السلام عالم عد يحور على الله تعالى وما بستعيل عليه والايلرم الحهل وهو محال على الاساء واذا كان علف عب الانحور والرؤية عبالانحو زعلي دلك اسقد تريكون طلم للرؤية عشا وديد على الاساء عدل واب أسار المصم بقوله (وابت شعرى كيم عرف العقران) لقائل بعدم حوار الرؤية (من صفات رب لار باب مأحهله موسى عليه السلام) مع انه سي كرمم، أولى لعرم من الرس و يتابعتر لي أعرف بالله تعالىميه مع أن القصود من بعثه الاسباء عليهم الصلاة والسلام لدعوة الى العقائد الديمة لحقة ولاعبال بصالحة (وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالا وعلى الجهل فذوى الدع) لمعله (والاهواء) اعتلفة (من الحهله ) عماى كالرمالة تعالى (الاغيدة) البلداء ( أولى من الجهل الاساد صاوات الله عليم) وسلامه وساصل هذا الاستدلال ال سؤال موسى عليه السلام إرها دليل على الله كال بعثقد اله كال سائر الرؤ به والوحه لثاني به تعالى عنق الرؤية بشرط متصؤر الكون وهو متقرار الحل ددل على أنه حائر الوحوداذ أعليق أمعل عما هو بياتر الوحود بدل على حوارءكم أن التعليق بمناهو ممتمع الوحود أوستعقق الوحود بدل على متماعه أوتحققه ولدسل عبى أن استقرار الجبل تمكن النموب قوله نعالى طماعين ربه للعبين جعله دكا أخبر اله حطه دكا لا به الدل سب وما وجده الله تعالى كان حارا بالاوجد لولم نوحده الله تعالى اد الله تعالى مختار فيما معل هدا حعل لحمل دكا باختياره وكان مائرا أن لا معل دل عي حواز وجوده قاله النسقي وفي الاله وحوه أحردالة على حوارها مهداله تعالى ما تسمه وما عاتبه عليه ولو

ولغوله تعالى فيخطاب موسى عليه السسلام لن ترانى وليت شعرى كيف عرف المعزل من صفات وب الارباب ساجها موسى عليه السلام وكيف سأل مع كوم المعالاراه ل الحهل بذوى البدع والاهوامين بذوى البدع والاهوامين المهال الاغبياء أولى من عليم

كان دلك حهلا معيالله تعالى حارج عن الحكمة لعاتبه كاعاب لوحا عليه السلام غوله الى أعطت أن تكون من الجاهلان حدث سأل التعام الممس العرق بل هدد أولى العثاب لان هذا أوكال حهلا ممه ربه علم مرتبة الكفر وذلك لم يبلع عده الرتبة عاب عانوامراده أرى آية من آ باتك ثل لو كات الراد كَذَلْكَ بِقَالَ أَنْظُرُ أَمْهَا وَلَقَالَ لِن قُرَى آبَائِي وَمَهَا مُولَّهُ مِن تُرَايِ هَنْهُ بَقَتَضَى بعي الوحود لاالجوار ذيو كان ممتمع الرؤية كان الجواب أن يقول ست عرق أولاتصع رؤيتي وتسام يقسن دلك دل على مه مرائي الدالموضع موضع الحاجسة الي الساب الاثرى أن من في لله عمر صلب الساب طعاما وعالمه أعطميه لا كله كان الجواب الحقاع اله لايؤكل أما ادا كان هعاما صعر أن يقول المحسد المذلن تَمُ كَاهُ وَ يَحُو رَعَلَى الأَسِياءُ الرَّيْسِ في مُن يَتَعَلَق بأَنْعَبِ فَعَمَلُ عَن أَسَمَا عَنْقَدَه بتأثر وليكن لحن أن ما اعتقد حوازه تأخر فيرجم الدتي في الحواب إلى السؤال وقد سألها في الدبيا فينصرف استي البها الد الجواب كون على فصية أسوال فتأمل وأما الاستدلال عقلا فأشار الصنف الدولك مثوله (وأما وحه احواءً بهُ الرَّدُ بِهُ) وهي قوله تعالى الى رجما فأهرة (على العاهر ) فقد دل العقل على حواره ودلك (اله عسير مؤد الى تحال ) فوحت أن لايعدل عن الساهر اد العدول المتعور عسد عدم المكانه لأمع المكانه ثم علسل قوله عد يرمؤد في لحال غوله (هد الرؤية توع كشف وعسل) للمدولة بالري تعنق الله هذا الدوع عند مقاله الحياجة للمرى تعسب ماحرب به العدة الالهية (ألا أنه أثر و وصم س العلم) أي ال مسهى الرق شعو الادراك المشتمل على لرددة على لادراك الدي هوعم حلى كاقدمن أوّل هذا الاصل دهو العلم الذي لاينقص منه فدر من الادرات (فادا سر تعلق بعيريه )من عيم أن ينقص منه قدر من الادراك (وليس في حهه) أي من عمر مقابلة بأن الماصرة والمرئي في حهه مع الله الما للة مدادة عاصة من الحاسة والمرث المكائل في الله الجهة ومن عبراساهم محموع المرتى ﴿ وَرَ تَعَلَى الرَّهُ بِهُمَا وَابْسَ عَنْهُمْ } وقول من عبر مقابله الح صدوم مقول المعترفة والحكماء الذائلين بأئاس شرائط الرؤاية مغاله المرق للناصرة فيجهدمن لجهيات وقولي مع للثالثا للقابلة مسافة حاصة رد على قولهم أن من شرائط الرؤية عدم عاية اسعد عيث ينقدم درك أتناصرة وعدم عاية بقرب فات المصر دا التعاق فسطع النصر بطل أدر كه بالمكلية ولدلك لأفرى باطن دخفان ومولى من عمر حاطة بمعموع أبرق اشارة الي افي كوب برؤية تسارم الاعاطة بأدرق بذكون ممتعة فيسقه تعالى لانه لأبحاظ به فال تعالى ولابحملون به علما والحاصل أنه بحور عقلا أن بحلق مقدر المدكور من لعلم في الحي على وفق مشيئته تعالى من غير مقابلة لحهد أحرى وفولي تعمو ع المريَّ فيد تسبه على انه أذا ثات أن المحموع المتركب من أخراء مشاهبة برى دون حاطه عالدان بمرهة عن التركيب والنباهي والحدود ولجهة أولى بالتنفلنوز يتهاعل الالمطة والدليل علىجوار أنحلق الله فدراس معلم من عبرمقالة عامة النصر أصلاماورد فالتعصين من حديث أس رفعه أتواسموفكهاي أراكم من فرد مظهري وعبد العدري وحده عن أنس أهجوا صفوفيكم وتراسواوعبد السبائي استووا استووا استو وا فوالدي بعسي بده ايي أراكم من خلي كا أوا كم من بين يدي و بدليل عبي فوسا من غير العاطة رؤرته السمياء فالماتواها ولالتصف مهاوف طهر ممياتقدم أن المصنف استدل لجوار الرؤرة من تمير حهة صريحا ومن عير الماطة صمنا توقوع أمو وثلاثة الاؤل والثالث مها لحوارها من غسير مقاطة لجهة ومن=يرمسادة عاصة والثانى لحوارها من عيراسطة وقد أشرنا كى الاؤل والثابي وأشار الى الثالث تقوله (وكما يحور أن ترى الله تعالى الحلق) أي كون دلك القدر من العم المعمى بالرؤية مشبها في كونه دون مقا لذرر به الله أعدالي أب هاله تعالى برى خنافه (ورسى في مقابلتهم) في حهدة بانتفاق منا ومن لمعترلة (حر أن والماحلق من غير مقابلة) عالم و يد نسبة حصة بين طرقي المومري

وأما وجب اجراد آية الرقية على الناهر فهواله عرمؤدالى المالعال ورقية ورقية ورقية من عكشف وعم الاله أنم المالة والمس في علمة وكا عوز أن برى الله مقادتهم حرال براه المالة من غيرمقالة

عاساهرض أن تبت السبمة لقنصى عقلاكوب أحدهما فيحهة اصطف كون طرفها الاستركداك في حهة لاشتراكهما في النعلق ود ثبت نوون الحصيب عدم لروم ذلك في أحد طرفها لزم في لطرب الاستخرمثله فكان الثاث عقلا يقبض مأفوض فثث الثقاء مأفرض والدوس اللروم في أحسد الطرفين وعدمه مهو تحكم محص و يقال في الاستدلال على حواز الرؤية أسا (كما مار أدبعلم) سارى سنعانه (من غيركنمية وصورة) لما فلمان الرؤية نوع عير حاص محافسه الله تعالى في الجيء عبر مشروط عشالة ولا عبره مما دكر لايقال ان الرؤيدقي مشهد لاتمفك عي حصول المقائلة في الجهة والمسافة للزالل والأوثى وحصول العاهة الزائي ينعض المرشاف وحصول ادوالنا صورة الرئ طلكن في العالب كدلك وال دلك في حقم ما طل تعره الماري تعالى عن دلك فالتفت الرؤاية في حقه الاتفاء لارمها لانا غوللحصول المسافة والمقطة والاحاطة والصورة في لرؤيه في الشاهد لاتفاق كوث بعض لرئيات كذاك أي تشعف بالقابلة على مسادة المصوصة بالإساطسة به و بالصورد للكويه جمعنا الالكون الامور المدكورة معاولا عقليا بهد سوعس العيم المسمى رؤية مع بتماء العلجم لمذكورة عى مائين ولاستدلال السابق و لعول لايتك مع النفء علته والالم يكي علة له فتأمل وقاله السبقي فيشرح العمدة رجت العترله والريديه والعلاحقة واحوار مان في العقل دلالة استعبالة رؤيته لاله لابد مها من مقابلة بن لرائي والمرئي ودالا اصد الاق التحسير ومسافة مقدرة دري الوائي و مري عدث لانكون مر مامهر طا والسال شعاع على لو في مالمرق وكل دلك مستحمل على بقه تعالى و كدوا هذه المفول بقوله تعالى لاغركه الانصار وهو بدرك الانصار دقد غداح بانتفاء لرؤية عن داته اد الادراك بالنصر هو يرؤ ية كيتمدح بأجماله الحسي في سباق الآية وسناهما وكل ما كان عدمه مدح كان وجوده عُصاوهم على السرى لا محور في الدار من والدلسل على أنه تُعدم به واراوده من المدحمن أنا أدراً مغير المدس مداغهما تمعه الاسماع وتمفر عبه الطماع وأكثر المقرقة عي اله تعالى وي د له وري عام مُ ورد اللَّو ما عن الآية عاتقدم سانه قريبًا مُعال ومأقلو من اشتراط القالة وشوت السافة واتصال الشاءع وتحقق الحهة باحل فاسالله تعالى والمامي غيرمقابه ولا تصال شدماع ولانموت مسافة بيتباو وسه ولاحهموس أبكرد للشميهم فهو يجعوا مجا بقوله تعباقيا ألم يعلج بالديثه توى وعوا استميده المصير والعلل والشرائط لاسدل بالشاهسد والعائب وقدشدات فعل الهامل أوصاف لوحود دون القرائل للاؤمة الرؤية فلامشفره تعدمها وهددا لأن برؤية يحقق اشئ بالمسركاهو عاث كان في إلهة برى في لجهة وال كال لادمها مرى لادمها كالعسارةات كلشي علم كاهوهات كأل في الجهة اعلم في الجهة والكال لاق الحهة بعير لاق الجهة وحداتس العلة المعلقه للرؤية لوحود لامها تتعلق بالجسم ولجوهر و لعرص فلا ندرى بي السواد والساص والاجتماع والافتراق عدسينة النصرفعل التالعرض مرقى وكذا غييره لانانوي الطويل والعريض ودلك لبس معواهر متأسبة في صفة محصوصية والحمكم المشترك مغتصى عله مشتركة لان تعسل الاحكام المنساوية بالعلل محتلفة المتعروا مشترك ميهذه الاشياء اما الوجود أواطدوث والحدوث لايصلح للعلية لابه عبارة عن وحود عاصل بعدعدم سابق وانعدم لانصل ان كمول علة ولاخطر لعملة فلم يتقالا الوجود والله تعالى موجود فوجما القول العمار وابته ومالاً برى من المو حودات طعدم احراءالله تعالى العدد في رو بسالالاستعالة والوحود عله محق زوالرو له الامو حدة للروية ولا يلوم من كوب الشي حائر الرؤية الدراء مالم علق الله وسارة بقه الأثرى اب الهرة ترى الفارة بالليل وعن لاواها وكدا الصروع بيصرالي ولاواه الحاصرون وكدأ سيصلى اللهعليه وسيركان وي حيريل ومن عده من الحاية لا وويه فالعبل هنامشسترك أحو وهوان يكون عمكي الوحود لدلك مله الامكان لا يصلح على للروبة لأن الامكان عدم ملا يصلح للعلسة ولان الامكان قام في

وكاجازان بعلم من غسير كيفية وصورة

المعدومات ولايصلح رؤيتها قال محموالوازي شدا التعليل صعيفالاته يطال الجوهر والعرض محلوقات فصة الحاوة بالمكر مشترك ستهما ولاندمن علىمشتركة سهما ولامشترك الالحدوث والوحودوا لحدوث ماقط من حيرًا لاعتمار لماد كرتم وسق الوحود والله تعلى مو حود ٧ موجب صحة كويه مخاوي وكاأب هذا ياطن فكد ماد كرتموه ثمقال مدهمنا في هذه السئلة مااختارا شيم الامام تومصور الماتريدي وجدالله المائمسان بالدلائل السمعدة ومتمان بالدلائل العقلمة في دوم شهيتهم وقولهم لو كات مرشده كاب شعها بالرشاب باطللان الرؤعة تتعلق بالمتضادات كالسواد واستحص والحركة واسكون ولاسشيامهة سهما ويته تحسير وقال لنكي في شرح الحاحسة أما الدليل العقبي عبي حوارالر وُ مَهُ عَثْقَرَ موه مه تعبالي الماري موجود وكلموحود يصه ال وي عالماري يصم أن وي أماالصعرى فضرونة وأماالكري فلاسرى الجواهر والاعرض فطعا وأرؤية مشتركة بيجماوكل مشترك عب تعليله عماهومشترك بن ثلاث الاشتباء ولامشترك من الجواهر والاعراض عملا بالاستقراء الا أحد أمو رثلاثه وهو الوحود والمدوث والامكان لامائر تأبكونا لحدوث والامكان دهماعدسان بعلة عصان تكون وسودية صامين الأبكون توجود والوجود مشترك بالاشتراب المعبوي ساموجودات كإبرهي عليه فيتعله فكل موجورد يصعران ترىعالا الوجود اشترك وهو معالات وقيسه فطرق حسع مقدماته تمعالوا كلهما اعداراض قوى وهواب بقب وحود اصابع هوالوجود المرد الدى هوعسي دابه ودلائلم فعربه اسرالا والداوقع الاشترك والوحود العارص المقول على وجوده وارجود لمكاب بالتشكيث والشيء المقول بالشككلة لابلوم اتحاد معروساته في حسم أحكامه ومانقال تعله صحالر زبة هومتعلقها ومتعلقه ها الوجود النابق أي كون الشيء هو يه ما لاخصوصيمة بوجودات و يهو بأب فتحلف دالهو به المطلقة المقوبة باراء أنهو بات بيس الامن الاعتبارات وأب مقوستهاعكما بالعسرف لابائدات ومانقبال بالعرص لابارم انحاد معروساته ف أحكامه ولانحق على ذي فعلنة ان المدولة الفاهو لحصوصة الوجودات لاالهوية المشتركة ثمالالل منقوص باطوسات فالألمي الجواهر والاعراض وللمسجال تامتعاتي يه على الشير البعد المدس وهو موى وعال الأثمدي استلف الاقتصاب عهم من عم وعال الباري مدولة بالادواكاتآ بجس للدليل لمد كوولكي لاحتواءهناه بهاس كالري وهوقولها شح ومنهمس فأن اب سائو الادركات لاتعركل موجود فاتادرالمة السموساص بالمسموعات وادرابة الأسساس بالملوسات والماري لنس نصوت ولا لصوت صفة له ولا كلماء الموسه ولاهي سعناه وكدا عال في سائر المدركات الجس ماعداالاصر وعلى القول باب هذه الادر كات تتعلقاته على قول استبع فليس المواد خصوصاتها و علموان طلق الادواك من عبر كيفية عن مقتصى هذا الدس أنصاحةِ والشَّيم تعلق لر وْبِهُ نصفائه حل وعلاوهذا لانقتصي توموع ادالعقل لامحالياه فبما ولايقتمين وقوعها وعايم الدسل باحلم الحواز ولاجل شعف هذاالدسل احتارالتأخرون دادل الجعع غرساق تقرعوه والاستدلاليه من وجهي حسمياتيناه آنعائم قال وماثعترض به الخصوم فهاله لاتسمع وأ كتره لايصدري مسير معترف عق الاسماء وأما الوقو عوثات سص المكتاب والسمة وحباع الامة أما الاجماع فقد تفقت لامة قبل حدوث المعالمين عبي وقوع الرؤية والالاسوت والاحاديث لواردة في ذلك على ماهرها ولقدر ويحديث لرؤية أحد وعشر وبرحداد س كارالصابه تم ساوالا ان و مض الاعديث حسماد كرماه أولا تمال والما الجدث هابه في هذه المسئلة لا تر مدعل عال الاشعرى الاشعام الاعادات الدالة على هسدا العنقد على مالليق يحلاله تعالى ولاعبرة بالمشمهة اددخو لهمرفي أهل اسسة والجاعة محل بطر ادليسوامهم وأماا يصوف فيقول يجميعها تقدم والربد باشارته الوجدية فيقول المتودية لسبينة العندالياريه والرابو ليتفسية الرب اليالعبد ومراساوم عقلا المعقول كلواحد من السنتين متوقعة على الاجرى تعقلاو وحود

فادران العبودية يكون معه ادراك الربو بية لايحمالة وادواك العبودية عبي مراتب نحيل وهمي وعلم يقيبي ودوق كشبي وشهودحمني وهداكله حاص بالمتوجهان فالاولىلاهل العرق موياله بدسواك ست لاهل الجمع من السالكين والثائة لاهل جمع الجمع من الوصلين والربعة لاهل وحدة لجمع والوجود من المقر من وقد سل مهل رحه الله عن الشاهدة فقال العبودية وقال أيضا أربعو ت سينة أساطب ملق والناس يصنون اني مطهم وقدسماسعلم الاعتلم صبى المه عليه وسلم مقوله اسكر منز وريو بكر وهال تعانى معائلات أسرى بعده هص مواطى الشاهدة والرؤية فدكرا مم العد والرد تنبهاعلى ماأشرنا البينه فاعرف ذلك وتعنق بعبوديثك فائنا لحيرتهاوسهما فاتهم اه وفال مرمو ولذي المدخل الاوسطاعل ائبرؤ يةالله تعالى مائرة مسجهة العار واحمة مسجهة حدا اصدف ددلالة جوازه مسجهة استلزاب الوصفلة بأته واعمن صعاب تضبه كياب وصفعاته عالمس صفاق تفسه واستحاليات بعيرغبره من لابعلم بفسه كدلك يستقيل الريغيره سيلابري نفسه واستانه مريق لنفسه واداسران بري نفسه مار البابراء عن كما أنه لمناسو التابعل عبيره عادالينعم خسه لالوصعة بألو و بالمسيصفات تقسمونيس شرط مأترى غييره أنه يستعيل أن وي معيه كرال شرط من بقدر أن سخيل أن بقدره إر بعسيه ولال كل وصف لالوجب حدثه ولاحدث معيى ومولاقليه عي حقيقته عائر عليه والرؤية لاتوجب حدث الرق لاما توى ماحدث أمس ولايكون بالراؤ بة عادياولاءوت معنى فيسه لامائوى اللون لا إصبر التحدث فيه معي ولاط معن حقيقته لانابري لمنتلبات ولايتقلب أحدهاي حقيقته الى حقيقة عبره واللمس وانشير والمدوق يتسفى حدوث معى فيه فلالمثلم يجزعله اهوقدأوسع السكلام فيحدا المثقدام سألساف ف شرحاح الادلة ويحن توردات من تقر وم ماتعاني به القصودي، دا المحل قال اعلم البالمراد بالروَّ بة والإبصار عله وائدة على بعيرو على تأثيرا عدقه بالمرث وهل الادراك اقتصى لهده خالة حرح عن حنس العلم أومى حاسبه الخبلف الاسفر فوث فيه ويقل عن الاشفرى قولات مع الاتفاق عيرمو فغته للعرق اله يقتصي كشفا وابتعلق فانشئ على ماهوعلمه الاامه لابتعلق الامالموحود المعترو بعلم إنعلق بالموحود والمعدوم والمعسب واعطلق ودعمت المعترته البالرق تبشير وطة بشر وعدمتها كون لرثى مختصحفهة مقالا للرائي أوقياسكم لمقابل كرؤية الانسان نفسه بالشعاع للمكس ومنه البعاث الاشعاس الحدقة واتصاله بالرئ بوتشبهها وسهااشف بعدالمهرطو ليرسالهرط ومهازوال الحسالكشعة ومفاه الهواعددالة وي خالس حول سار في أليل و ببعد ولا برى من دخله والتقر ب ول كان اجاري سعاله ليس في مهة زعوا به يستحل رؤيته وسعد هم العلاسيقة على استحيالة حواور وية واحب لوحود والناختالف مناهعهم فانهم توعبوت بالرؤ ية ترجدم ليابطماع صورتي الحدية والصورة مركبة ولا ينعسم لافي مركب ولا بيل ولك والولا وي الماري ولا وي وأما الحشورة واسكر معةوات سعدوا على حواز رؤينالله أصابي فاعباحكموا بحوازر وبته لاعتقادهم به فيحهة أمانعن فبقصي عوار رؤيته مع بي احتمامه بالجهات مهم محالفون لدى لمعسى وان و مقواق اللسط ثم فال وقول امام الحرمين والدليل على حواز رؤيته عقلا فاسارة منه الى به تكن ان يستدل على حوازالورية -عماوداك لان المطالب لابهية سقيمة الى مالايدول الارلعقل وهوكل مايتوقف صدق الرسول عليه وان مستبد عهمة الادية السبيعية كلها دول الرسول سدلول على مادقه فلوأثيثنا مايتوقف اثنات المبجرة عليسه بالسبيع وهي لاتثبت الاشبوته الداو وسهدما لاتكل اثباته الامال معوهو وفوع الجائرات العبيبة كالحشر والمشر والحساب والحاودني احدى بداري ووقوع لرؤية للمؤسي في الدار الاستوة من هد القسم ولاحوم ان الأمام قال واستدل على و حوب الرويه وانهاستكور وعدامن الله صدقاوعتي وجو ب الرويد عهاتعتم الوقوع العدوالوعد الصدق وأما مالابكون أصلا المعرة ولابرجع الحوفوع سار وصع

الاستدلال عليه بالعقل والسمع انار جداوجوارالرقاية من هسدا القحم فلاحل دلك تمسك لاصمب وبه بالمعقول واسقول عمامكوابه عفسلاان هوا ماسسل الادراك علم محصوص عطفه المه تعالى في العن وكاصع خلقه في لقلب صم خلقه في لعين وصعف هذا السالة بالاعد من أعسنا فرقاصر و راسيحالة تعميض أحفاننا عرائشي مع العسلم به وسيحالة فقعها وتعلقها بالمرش ودلال بدل على النالادرالامعيي والدعلى العلم معامرله والبادر حدماف لكشف والعلهو وقوف درجه الشعوار بالشئ الباعيت وادواكه بعوارضه أو بادر لما ماهيته والعصص مده الطريقة اليقول العرف برحمع الى كثرة العلم بالمتعلقات عات لرؤي تتعلق الهدا " ف الا - في أعيد التي لا عديد ما الدهن والوسف مع العيد وهذه تحد مفرعه على أن لر وُربِه من - سي العادِم المدت الثابي الباهراك الروَّبة من السعات التي تتعلق بالشي ولا تؤثر كالعم والعبروذا كالشلائوترى متعلقها فلامانع من تعلقها بالقدم والحادث ومعصدا المسال بان حامله واحدم اي اطال ما مع وحد من صحال وية وهوالتأثير ولايلرم من مي مانع واحد شوت الشيخ مام بحقق مصحه والتماء جميع موادمه الميلك النااث ماتحساسه الامام وعليه اعتمادا كمرالاشعرية وهواب الداري تعالى موسعود وكل موسعود اصعران ومي فالعارى اصم ال بري ما ف الداوي موسعود فقد سبق الدليل عليه وأماان كل وجود يصم ديرى ولأن الرؤ لا تدفت في الشاهد باحتصاب بدليل وثرية الجوهر والاعراض وهي عتلمة ولاعنو صنالرة به امان يكون لديه الافتراق أوليانه لاشتر لافان كاشابايه الانتر فالرم تعلين لاحكام النساوية فيالنوع بعل مختلفه وتعليل الوحيد بالنوع بالعل محثلها محال فتعين الريكون المامه الاشتراك ومامه لاشراك هوالوجود أوالحدوث والحدوث لايصعران كون علة العدالوز بدفانها حكوشوق والحدوث عدواعل وحود اصروعهم مابق والسابق لا يكون عله للماصر والعدم لاعور نالكون حراس مقتمي واد سفدا لحدوث عيدوجة لاعتبار لم بتقالا لوجود ومعتول ان الوجود لايعتلف شاهدا وعالباوالسرى تعالى موجود مصعاب برى وقد كوردالفعرالوري على هذا المدلك اعتراسات عديدة وأكد ورواها بقوله والدعير فأدرعلى الجواب عهاونحل العصها وعب عنها عسب الامكان الشاء الله تعالى الاؤل لابسام المعد لرؤية عمر شوق والدى عفق المعهة لروَّ بِهُ أَمْنِ عِدِي الرَّالِعِيمَ مِعْقُولِ عِدِي صِيكُونِ فِعَهُ الرَّوْ بِدُأَمْنِ اعْدِمِنا أعْدَافِ ال لان بعده وحوداله الم ما قه على وجوده فلوكانت بعده أمرا لموتبا لاستدعت محلا له الاستعالة فمام ولامرالشوت ماسي لحض ولوكات عدوانا تالرم قدم الهدولى على مأترعم العلاسعة أوشده العدوم كاصاو الما يعض المسترله فاستعقاد البيت حكائدوتها واد كات العصة ليستحكل ثبوتها لرم اللايكون صع الرؤيه أمرا تبوت لاجاس افراد لعفة بثاي جلمان العفة أمرشوني ليكن لاصر معدالتعليل أصلاورأت كيف والشيم كواحسن تمزيس الاحوال من للنكلس لايقول بالتعليل العقل هايه لاو سطة عبده س الوجود والعدم والعدم لا بعلل والوجوب اماد احسانداله وهومستمن توجو به عن المقتضى وعمكن والمكاب كلهاتساند لي الله تعالى خلقا واختراعا دلاعله عدوولا معنول في العقل الثالث -لماجعة أصل التعلمل ووعلتم الناعصة الرؤامة مسالاحكام للعللة فالنحمة كون الشيء معاوما حكم وهوغير معالى الراسع م ماهجة تعديل الرؤوية المكن لانسران جعة الرؤية حكم شفرك ون صحة كون السوادم شامخا مفة لعمة وذية الجوهرولو كأشا منساويتين لصح الانفوم احدهما مقام الاحرى ولوهمت احداهما مقام الاحرى لعم أن يرى السواد حوهرا والجوهرسوادا الحامس لمان معتار وية حكم علم مشرك لكن لاسهامندع نعسل الاحكام النساو بالعلل محتلعة فالالوسة فدومناترك ووجوده امعل مخصوصيات الالوان وهي يختلفة السادس سلما ان لحكم المشترك لابدله من علة مختلفة لكن لابسارات لوحودمغول على الواحب والممكن بالانتراك العنوي واعتاهومةول بالاشتراك اللفطي أوبالتشكيك لايدلو كال

مقولا بالتواطؤ الكالحنس الواجمعاداته والمكللانة ولوكالبحنسا لهمالاستدعي الوحمادية وصلاد ملرمسه تركب عاهبة داحب لوحود كبعه والشهم أنوالحس بمن بوادق على الهمعة ولالاشتراك السائم سلمانه حكمام ووراطيح لعام يستدي علامشركة بكن لاسترابه لامشترك بينا لواهر ولاعراض سوى الحدوث والوحودوالاعتماد في بع الاشترال فيماسوا هماعل الاستقراء لالعمولاله عدم عيراعلى العدم النامل حرم الحصر بالامكان وبالركب من الجواهر والاعراص و يعمّق ذلك المالم وبط حوهر أعر باعل الاعراض ولاعرصاعر باعل الحوهر عالله نع ال يكوت العصع للروية كوية حوهراعلي الحالة الصمومة التاج سلباله لامشترك سوى الوجودوا حدوث ليكن لانسار سقوط الحدوث عردر حنالاعتبارقوسكم أن معقوله برجع الىعدم سابق ووجود عاصر والعدم لأبكون علالامر الناب فلبالانسام انجره الخدوث هوالعدم السابق بل الحدوث عبارة عن الوحود المسموق بالعدم والوحود يتمعة كويه مسبوها كيمية طاسله عاموته لاغهاصمعة للوحود والصفة بعدمية عامع قيامها بالامر الوحودى بعاشر المنا ال الوحودعله مشتركة لكن لمفتترانه عله بالنسبة لي القدم فأن لعله اعماتو حد، أوه اداو حدب في محلها شرطهاه ب الحكم كالمشرفي شوته وسودمه معدمه اعشره موسود ثمرطه والتعامانعه وحينك لايارم من وحودالمعريراهة رؤ يتمهان الحياة مصعمالكترمن الاحكام في شاهد كالالم والمدة والحهل واضدادالسمع واسصر والسكلام والباري تعالى عي وحسع ذلك ممسع عليه الحيادى عشر سلماو حود المعديم بشرطه ليكن لا تلم الم يكوب معصما في حمداولا بارم من كوب الشئ مصعه ان مكوب معصما بالسنة ألى كل واحدة ب صعة كون الجواهر مفاوقته عللة بامكانها ولا يقيم وسنة مالقشها اساوكدلك كثيرمن الاعراض مالاتعاق الثابي عشرماد كرغوه منفوض مفادلا كأب مر اشم والدوق واللمس فان حسم دلك أحكام مشتركة ويستدعى مصعما مشتركا ولامشسترك سوى الوحود اهم ما د كرتم دارم كور الساري تعالى مدوعا مشموما ملوسا ودلك يعصي الى السعسطة والكمر اشابث عشر ماأورده سبشمية فالوالو كال علاصة لرؤ يعالو حود والوجود بشترك في سائر المو حودات الرم اللاجول اختلاف مناهات لكل بعول دلك عدائر وية مدل عي الدالر وينتثعلق بالأحص ويذعه العير بالوحود الاعم وحداد لايلزم من جعة رؤية بعص الممكاب دعيق الرؤية بأخصه تعابتها كل أخص وهو كقول الاشعرى ان بعض المحدثات مكسوب للعداد والعسها عار مكسوب شعلق الكسب ولاخص والحصوصات علعة هل الععر الرازى بعد قوله وأما عبر قادرعلى الجواب عها كاتقدم هو أحاب عنها أمكيه أن يتمسك مهذه العار بقة قال الإراساساني والخواب عنها تعسب الامكان مع التثبية عنى أوقعها توله لاسلوش محة الرؤيه أمر شوى قلما لدليل علمة العقة قص لاحجة العمول على المشع فاعجة أمن تبوني لا تحالة تقابل سلس قوله جحمة وحود العالم ساغة على وحوده الجالما لانسسير تغدم الاسكان وما المانع أن يكون مكان وحود المحتفيمة عنها بالداب والكاه معافي الوحود كتقدم سائر أحراء المآهبات علماهال امكال الممكي من سفال عدم الدائمة وسائر الصقات الدائمة متقدمة على ماهي دائمة له والكالمعا في الوجودكيّا أن العبولة والكوبية سائقة على وجود مسواد وات كالالاوحدال متعردان عن السوادية أوله في السؤال بشاي لاسمام العمة لتعمل أصلا ورئسا واله مسى على الباب الاحوال والواسطة فلد الحق أن هذا الدليل لايتم الاعبى اتبات الاحوال والواحطة والدليل عبي اثباثها أن سنواد والساص بشمثركان في المعنوية والكوينه و يممثرقان بالسوادية والساصية ومايه الاشتراك عيرمايه الاعتراق عهده الوجود وكل وجسه تقع به الماثلة أو اعمالمه من سائر الابواع لايحاد اما أن تكون موجودة أو معدومة أولاموجودة ولامعدومة أوموجودة معدومة معا والاخبر باصل بالقطع والاؤل باحل والالكاب للشيئ الواحد وحودان ويتعين اشالث

وهوام اصفاب لامو حودة ولامعدومه وهي لمفترعها بائثاث والحال لايقال فلحواب أصامشتركة في الحالية ومعترفة بالعموم والحصوص وماية الاحتراك عيرماية الافتراق وتفرعتم أن ماية الاشترال والانتران أحوال صارم ثمات الاحوال اللاحوال ثم تعود التعليم في ثبث الاحوال شامة والثالثيم و بلوم التسميل لاناتقول ايما بلوم بتسلسل الركوكان في يرالاحوال بصفات بفيسة كيما يرالانوع لكنا غول من الاحوال أعد أهما تو دلاصافات لام الوغما ترتُ بأحصها لرم المات الحال المعالُ وتكون دو ما فيترسلة البيار عن عمرها باصادتها ليدات الحرهر وعدر العاسة صافتها الي ذات العروك ال القادرية باطافتها إلى دات العدرة وعلى هسدا التقديرلا غرم الأسلسل قوله في السؤال شابث سلد عجه تعديل بعض الاحكام فترقلتم التختمة الرؤابة من الاحكام العالية واشها شوفف عني صحيح فلما للدليل عبى وقلها النها لولم تشوهب لصعار أوامة المدوم والوحودكما صعراأت بطبا ولبا تحصص تحلها ولهامير ول على المتقاره الى المصم عوله في السؤال واسع لانسم أن صحة الرؤية حكم عام مشترك بل الصحب عنام تعسب ما نصاف الله قلما لا يعني كول حكم عاما بالسمة في شيش فصاعدا لا أن العقول من كل واحد منهما من دلك كالمعقول من الا حريجات لوسق بهما كاب الى الدهن لم شولنا العمل تمرقة بنيه والمن الاستحركالعيرس حدث هواعم بالاستاء المتلفة ولواتشي حللاف المتفس اختلاف نوع الشلق سأعقل عموم من شبتين البائسة كدلال جحة الرؤية لا يحدّ فما كون البرئي حوهرا ولا عرصه ومن الدسل على المرا مشعركه صحة مد معه الى رؤيه كذا و رؤية كذ ومورد التقسيرلاء أسيكوب مشتركاهوله في سؤال اخامس لاسام متماع تعليل الاحكام الساوية العلل تخلفه للسا لان الاحكام المقلبة كالعالمة والقادرية لاتتميع معتمارداتهم ولاحقيقة الهامل يحودانها واعماتتمير باعتبار المعاني المواحبة لها فالرعائما الحمامة ممرا المراكات دائك مليا الجنسها وقلب الاجتناس محمأك لايقال لايمتنع اشترالنا الختافات فيلارم واحد ودلك توحب تعليل لواحسد بالنوع بالعلل المتلفة كما تقدم من أن الحصة من يعوب الوحودة معللة محصوص ب الالواب لاما يعول لايسع شتراك لمحتفات فالأرم واحد كامانتم واعد عمركوب الانحص عله العصة الموعمة ولاب افصل فد تكوب صعه كالماق و بصقة تعتقر في وحودها الله وحود دال الاعم فكنف بكوب عها في وحود، قوله في السؤ الالسادس لاسير أبالو حود مشترك عدى أبه مقول بالواطؤ فلا الدليل عليه بالعير بالصرورة القسام لوحود الى والبعث للداله وتمكن لدانه ومورد العسم لابدأت يكوت مشيركا ومن رعم اله معول بالاشترال وان وحود كل شيء حق فته و الحقائق مع لعة صكون تخالف لا بصحالات وحود ا ساري معاوم لداوماهم غير معاومة لسا والعاوم عبر ماليس عصباوم وأما من رعم به بالشكلة على الممكن والواحب وابه لواحب الوحود أولى وأوبى منقول كون الوحود لواحب الوحود أقربا وأولو «لابحاء مماأت وقف معقول الوحود على هذا القند أولاهات توقف وجوده عليه أرم التركيب في وحود واحب الوجود وهو محال والنام يتوقف على الله الدذارم التواصؤ فوله لوكات متواطئا الكائت بتساقلنا لانسسل لابه لو كان حاسا لتوقف فهم ماهنة ما بقال عليه على قهدمه لان الجنس ذائي ولما أمكننا أن تعقلُ ماهية الجنة واللازوان بعلب للدلءلي تمزها هل هماه و حودثات معديات ملاعم أسرحودهما عبرماه تهمانوله فيالسؤال السابع لمحتم الهلامتكرك الاالوجود والحدوث ليلزم مرابطال التعليل بالحدوث للعلمل بالوحود قب ادا تفر وأب لوؤية تعلقت بالمتلميات فبقول مابه الاستراك مي هره لمتنقات لإيحاواما أب يكون بصا أوائمانا والنبي لابصلم أب كون معصما للرؤية والانعمت وؤية المدوم ولامتمث رؤية الوجود والانساب اماك ويتفيد ماوجود أولا قات لم يتفيد كان خالا ويلزم للابرى الوحودوان تقيد بالوجود فلا يحاواما أب يتقند تكونه صفة أوموصو فالاحالواك يتغاه

كونه صفة والالمبارؤي الموصوفولاتكونه موصوفا والالمبارؤيت الصقة فتعني أب يكوب موجودا معلقاتم لايحاراما أن تكون وحود المرق أوعيره لامائر أن يكون عيره لوحم ب المتصاص العم عمل فقعي أن يكوب اعداروي لو حوده قوله في السؤال الثمن وهو حرم الحصر بالامكان فايه أبصاً مشترك والماركب والجوهر والعرض فنقول ماذكر نادمن التقسيم حائرها الامكاب لاتعب اواماك يكوب عدما أوتبونا لاينقيد بالوحود أويتقدمالوحود فالكال عدما أوتبو كالابتقيد بالوحود لزمأك لابرى الموجود وأن تقدا بالوحود لرم التركب في العلة العقلية وهو محال واعيا فلما الدامر كيب في عله العقلية محال لايه لو مر التركيب مهالرم قض عله العقلية وتحلف الحبكم عن العدله وهو محال ساك اللزوم الهلوكات المحموع عله للشوك لكات عدم كل واحدة من ذلك المحموع علم العسدم أنك العلم قالب المحموع بكورفي عدمه عدم تعض أجرائه فالنابع الدمث تعدم أحدجرأنها تم العدم بعدداك الجرء الاستحر فلايحاز اماأت توسعت عدم ذلك الخره الثابي عدم العيسية أولا فاسلم توجب عدمها لرم أبالأبكون عدم أحد الخرأين عله لعدم البركب وقد فرصياه علة هذا خلف واذاوجت عدمه كأب تخصيلا للعاصل وامه محال وسهدا يددم مادكره من احتمال البعد لم المركب من الجوهر والعرض وايبطل التعامل عواحودان نواحه آخروهو أب العله المتصلى كمها لمفسها وحهة الاقتصاء وصف بها وعشع حصول الصفه الواحدة عواجودين فوله في نسؤال التسع لانسار سقوط الخدوث عن درجة الاعتدار و ما الحدوث هو الوحود النقيد عليه قية العدم والسلوقية أمن الأرب الوحود والددلك كيفية وصفه للموحود فلماء لحدوث صفة اعتمارية لاحة لذنو لوكاث صفة حقيقيسه النوازية لامتمع القول بقدمها ولوكات سادته وحدوثها صعة تابئة قائمة مبالرم قمام المعي بالعبي والتسلسل وتعين أن الحدوث لا يعمل الا بشركه من العدم و العدم لا يصور أن يكون علة ولا حلَّ من العلة قوله فالسؤال العاشرانه كايتدق تبوق الحبكم ثبوت لعله ولالدأن تنكون موسودة بشرطها والتقاه ما يعها دلم فلتم أن الأمر ههم كذلك بالسببة أبي القدام فلذا العلم بقاضي حكمها للفسها أيتم الوحدات وما عنتمني لنفسه ودانه لانتأخو مقنصاء عن تعقى اله فاولوقف فتصاؤه على ليرط وانتقامها فم لنكاب دلك الشرح والاغ عجراً من عله التصالم والمود تحسدو رمن تركب العله لا يقال هالعم يقتطي كوب محله عالما وهو مشروط بالحيدة لاب معيول الحياة المرط في وحود النعير في فتصاله قوله في السؤال الحادي عشرلم فيمرانه اذا كال معتماق الحكم بلرم أن كاون مصعا بالسبية الى كل أحد حتى لمرم أب إعجمته وأؤارته ما فلما حكم العلم العقلية تعب طوده وقد حقضا اله معطيم بأنسمة أنصافت تعلقت به روَّ يقدًا وأنه مشترك وقوله أن محمد شلق ساء أهر معلله بأمكانم، ولا إصبح بأسساسة البند فيد لانسلم ثبوت حَجَ الحَالِقية لما فيصو وأثَّه، بارم من نعين علتها أن بعودى محمَّة تَحلق الجواهر ما فار قبل فيلزم مكركم ذلك في الكسب لذي "نا موه كروات باينزعي العمد الخالفية لم تنموا عمه المكسب قسا لانسلم أن تعلق "كد ما معض الافعال كان عفي يوحد بالسمة اليحدوث الجواهر ولايتم المغض مام تعيبوا مشتركة وهو عله الكسب لبا وتعقفوه فيما سلم امتباع يحقق الكسب فيسه قوله فالسؤال الثاني عشرماذ كرتموه ينتقض ببقية لادراكات كالشمرالدوق والممسواك للكرمطرد قبه ولا يصم تعلقهانه ثعالى فلنا من مقدمات دليلة أب الانصار تتعنق بالمختلفات اخواهر والاعراض ما صروره وهده قصبة مدركة بالحس ولانسار تعبق بقبة الادراكات بالمحتلفات تاكل ادر للمنها يتعلق موع من الأعراص مل مرد الدليل وأسب بعض الاعمان بال هذه لاتمقل عن اتصالات جميانية المجتمع تعتقها به تعابر تتحلاب الوؤاية وبيثبائل أن غول على هذا ان حد الهاب الوؤية بدون اشتراط منه مخصوصة والمعاث أشعه والصالها بالمركي والداري في دير جهة من الرائي والترجم ع**ذلك شروط** 

ى العادة لافي عقل ف المانع من تعنق هذه الادوا كان بدون الاتصالات وال تلك الاتصالات شرط في بعادة لافي العقل قوله في أسوال لذات عشرلوكات المصح هو لوحود لم بدرك اختلاف الاشياء قاما اها شاهد، وحود شئ أدركنا دلك منه شب ً لادراك وحوّدك هات ٢٠ شمية ال الرقرية تتعلق أخص وصف الشئ ويشعها علم توجوده مع حكمهم بال الحال لاتوصف بانها معلامة والنام أيكن معاليمة فكمف بقصى بانهامدركة بالحس فال فالو ماصرنا البه أدخل في العقول فال عدلم بالاحص سنستارم أنعم بالاعم والوحود عموماصرتم ليدغير لازمي لعقل وهواب ادرالنا لاعم وهو لوجود بشعه ادراك لانحص فالما العلم بالانحص عما يسالم العيالاعم الداني أما لاعم العارس معبر مستارم له ولو حود عبدكم عارض على الماهدات هاسكم أشتموها في العمدم عربة عن الوحود ثم رعتم أب الوجود بعرض لهامن بفاعل لممنارها دالم بلزم من ادراك ماهمه تدويبرها عني أصواكم ادراك كوثها مو حوفة الدنجل فبعنقد أن وجود الماهاة لا عارفها بل متى تبتائينا معاومتي النف أنتقيا معا والذا كان كدلك علا ماع اله مني أدرك أحددهم أدرك لا حروتين لالدي دلك لروما عقلها مل عمرد العادة وأقدح هذه الاساله مدم أصل التعليل والمنتش مقء لادر كانتاهن ثم اعتمد بعش الانجاب في الموار على السمع وألا أمول أن هذه العار يقدمنية عني معاطة وهي الهم سو الامر فها على أسا الوؤية لابدلها مي معمن واللعم ع هو مالا شات الشئ الاسع ثاوته كاعباة بالنسبة لي العسم والعم وناسيه الى الارادة ولا يلزم من وجود متصبع وجود ماعو منه يهله عادة الله ع من فيسل الشروط لأمن قديل العلل وقد اعتمدو في تعيين الوسود عن الزام علل من المتباع التعليل العسلام ووحوب بعليل المشترك بعثبله مشبيتر كنثو وسودالاعراد ومنع التركيب والشروط بنست كدلمك هامالشى لواحديهم أن يكون مشروطا مأشياء ويصع أن بكوب شرط ف أشدمه والشرط لابؤم في مشروط فيصم أن كون وحودا وعدما تم مر واحتداح أى الحسن على حوار لرؤية بالعم وتول لكنم عليه لسلام عما تقدم ذكره ورد عالو عد سأل متومه لاسعب لايه عم باستناعه عليد ديد لو كاب كدلك لسكات دلك تأخير اللسان عن وقت الحديدوان لايحور ألا ترى الهم أسا قانواته أحفل أسا الها كمامهم آلهة على الحواب دهال اسكم دوم العهدول والوس أل حاق مرصر ورى له مد علر علما العدوم العد حصوبها كلها صرورية ولامعي بعلب يحصل العاصل ثم ذرر هدا الديل من وحد بالموسيد للمعر مانه علق رؤينه على استقرار الحيل على ماسين سانه وراد ولا رد عليه أنه لا لمرم من كونه تحكاف على الأمر أن يكون بمكامع تقدير التملي فال الممكن في نهده تدعينع لعيره كيمساوسياق لأستنبيل على خلاف ماذكر، فان المعهوم منه تنسم علىغايه البعد وهو كقوية حتى لم خــل في سم الحياط ثم طال وأقرب من هذا كله أن الله تعلى أحمر أن الرؤية المشكون المؤمنين في الدار الأسرة ومولة حل و وعده صدق ولا يقم الاحاثر فكل ماعدل من سمع عن اله عاقم بدل على حوره ثم قال وزعو في حواب موسى المكلم عليه انسلام أن تربي أن لن تقتَّصي النبي على الذَّ يبد عليه بي لأخل الاعلى محرد اسعى في الاستعمال ولاه شعارتها بالتأسد بدسل قوله تعاف في عدم غبي البهود الوسول يتموه أمدا عبا قدمت أبديهم وهم يتمنونه في السار ولوسل شعرها بالماسد فهو يحسب مام له الريحيم وهو الما يسأل وؤية في الديبا فلا يهني دلك وقوع لرؤية في لا آخرة

» (فصل)» قال اللسني في شرع العمدة رعب ما لله من منتى لرؤية با عدله و ؤينه تعالى في المدام الانتها برى في المنام خيال ومثال والله يتعالى عن دلك ولان الموم حدث دلا بدي حالة الحدث مهذه الكرامة وحورها بعض أحصاما بلا كيفيه وحهة ومصاله وحيدل ومثال كاعرف في اليقعة عمكا الماروى عن المي صلى الله عليه وسل وأيث وي في المدام المارحة وتشاها بالحكي عن السلف الله وي عن في ويدامه الله و أيت و به عي سام عقت كيف الطريق البات عقال الولا عبدل وتعالى ورأى المدن وي المراد عدم و به ومه في المام عقال با حدكل المام بطلبون من الا أمار بدهامه بطلبي وو وي على أحد الرابات و في العوارس شاه من شعاع الكرماني ومجدد من على الترمذي والعلامة شمس الا في الكردوي وجهم الله المهمر أوه وقد حتى لى متعلم والعد كان يعتمى على الترمذي والعلامة شمس فيها اللكردوي وجهم الله المهمر أوه وقد حتى لى متعلم والعد كان يعتمى على فق اوا به وأى وبه والانساطار و فيها المام وكان برى في المهالي فسأ تتعلى على فق اوا به وأى وبه والانساطار و فيها المعالى الموم واليقطة وذلك الان الواقى في النوم هو الروح الالعين وذلك الان الراقى في النوم الموالوج الالعين وذلك المعالم مناهدة عصل في دوم و دا عرف هذا في منظة لقوله عليه الصلاة والسيلام أعبد الله كا مل تراه والراء على الموم والروح في ما الموم والروح في ما الموم والروح في ما الموم والروح في ما الموم والروح والموالي المعالى الموم والروح والموالي والماري في دوم الروح وهو الاوصم والمام المام في الموم خيال ومنال السيم المه المحصر في المام عن والم وحديل ما احدالهم ما وي في الموم خيال ومنال الاسيم المه المعارى في المام وي في الموم خيال ومنال السيم المه المعارى في المام وي في الموم خيال ومنال الاسيم المه الموم و والمام ما وي في الموم خيال ومنال الاسيم المه الكروب من والمام عن والمام والموم في المام وي في الموم خيال ومنال المهم أو عوص أو حوهم والمام ي مدال والموم في المام وي في الموم خيال والموم والمام على والمام في المام وي في الموم خيال والمام والمام والمام في المام وي في الموم خيال والموم والمام والمام والمام في المام وي في الموم خيال والمام والمام

ه ( فصل ) و قال النسبي المعمدوم ليس عرف كم الهايس شبئ وهانات مستنتات ثما الاولى فقد حرث ماعرة ويها سالامام براهد بورائدي بصابون والشميرشيد لدين فقال الامام اطريق وعاليقل والعمَّل أما مقل و داُّوتي أنَّة -مرصد و تعارى على الله عمر من وقد ذكر الامام فراهد مصمار في حركات التغيص على أن العدوم مسعيل الرؤية وكد الفسروب دكرو في التماسير أن العدوم لا إصلح أن يكون مري لله تعالى وكذا قول الساعب من الاشفر الذواساتر بديمان لوسود عليه جواز الرؤمة باهق برما أدانطه العقديه شرطها أباتكوب مطردة المكلمة وأما المقو دلان الشعر الاسود للصم معدوم في الحال لا يحاواما أن مراء في هذ الشعر أوفي شعر آ حر ولا في محسل قال رآء في هذ الشعر مقد رآه أمود وأسف في مله والحدة وهو عدال و سرآه لاي محل عهو محال والحال للسريري اجاعاوكد في الشعص الحياب وأي موله فيه فقد وآمج اوسة فيرمان والحد والدوال وآماق أعص آحر فلكوال الموت صفه دلك الشعص والولاق عمل فكما مر فال الشعر فالكائث مو حودة في الاول على هميده بهدأت وكاب بقورائ يهاف الارل كهموره مهاف حال فالبالامام هدا قول يقدم العام لالك صرحت مرا مو حود أفي لارل والمعدت قوالك عم بتهويمه تماقض لالما معدث لا يكون مو حودال الارل عالم نو كالشموجودة في لاركالكال اعماد السرى اللها بعاد الموجودولات لحديات لو كالشموجودة في عر المه تعالى لكان الله تعمالي والماللمو حودلا للمعدوم وهدا عمر لءن الحلاف والحلاف اعما وقعرف وأبه للعدوم وال أشنع الرؤانة صبعه الله تعالى وهيكامله عسير واصرة كسائر سفاته ولولم كمن لمعدوم مراتسه بتطرف بقصوري سفتموهو متزدعته فالبالامام بعيلاقصور فيصفته يكن الواحد لاتحث صفاته مالا تستعمل اصاده المه برمالا تستعمل والقدرة صعةالله تعانى غرما يستعمل أستكوب مقدورالا سستقيم صافة القدرة البه كديبالله تعيالي وصفاله والمستصلاب كالولد والصاحبة والجبع سالصدي فبكد همار أو به كامله ولكن تعدوم ما لم يصلح أن بكوب مراء الانستقيرا صادة وأؤلته البسه والياستحيل كان البارى مدعيا بصفامه كالمتار والثه مدعة ماولم ككي لحدثات مرشدته في الارال والحلق صفة قدعة به و محدوق لم يكل في الاول و حير أو حد و صار تعدولها له بعدات لم يكل مخدو عاله في حال العدم ولم بقع التعير في صفة الخلق عكد أهما الحدثاث حبر كانت معدومة لرتكي مرشة له لاحتحاله رؤيته وحين وحدث صاوت مرائبته ولايقع التعير فيصمته واعلج بالانقوب به تعالى واعلام في لارل ولا كالقول الهرأي في الازل لا بالوقلة باله وعلاما في الاول لا قبصي وحودا بعدام في الاول وهو محال وحس وحد العبالم بقول بأنه عابق للعام وهذا التعيروفعي لمصاف البدلاق للصاف عالى الشبح الاسترأت يكون معام معاوماته في الازلىوات

لم كن مو حود وم لاعور أل كون مرشاله في لارل وب لم يكن مو حوداه ل الامام فياس لر و به على العفرلا سنشقيم لانباعم يتعلق بالمعدوم وبوجود وأمانو ؤية فلانتعلق لابالوجود طماآل بتعث لحاهذار حاج الشيخ وقال ببالعدوم ليسترق وهسده الاساله والاحويه كانت بالعارسية فنقاتها بالعراوية فتشاوقن وقلت هذا السيال من الكتَّاب من سحة مقيمة فليتَّ من الناصرفية ثم قال وأما للسالة المائلة صقول المالعدوم ادا كالمتمع لوحود فقد المقواعلي المتقى محض وليس شئ ولاساب واما المعدوم الدى بحوز وجوده وبحور عدمه مغال أصاب المقسل الوحودي محض وليس شي ولالداب وهوقول أى الحسر النصري من لفترة وهل جهور مقترله الهاماه الدوحقائق ودواب ستي وحود هما وعدمها والحصل الهدعكي تقررا سأهياب منفكة عرصمة لوحود عندبالاب اساهيات لوك تتمتقرره عاليا عدمها لبكات موحودميال عدمها فبلزم كونهامو حودنا حال كوب معدومه وهومحال وهدالات الماعيات لوكات عفقة في لحارح والعرائها على الوحود لكات متشارك في كوم المعتق طرح لدهن أمر استسمر كاوا ثداعلي حصوصيه تها ولامعن الوحود الاعدا التعقق عيارم أن بكون عاد عرابه عن الوجود كالتموصودة بالوجود إواحقوا بأن العدومات غير افي أسمه وكرما غير بعصه عن المعض فهي حقائق منعيدي أندسها ولامعي القولية العدوم ليي الاهداو هد الاستعم البعدا شعبي من مشيرقهالاس معراما وهوان المللاعين معاومان في الحالية بمعالية الأسمامية وكالمواجد مهماعي الاستحروهد بدل على وموع الامتسارق العدومات واللسل على ب كل مقير بالت متعتني لاب المقبر هو لموصوف الدهة لاحله امتارعي لاآحر وبالرتكل حظ تشدينقر رناما بع كونها موصوفة بالصداللوحيه للامتياروا عواب بناماد كرتم منقوص بالمدعوب فالتقول تريدا الانتح الدواجم بين لوجود والعدم ممتع وسعول الجسم الواحدي آن وحدي مكاس محال وتمرس كل واحدمهما مع ان هده المسعان وي معض و يستدوان ولاحقائل وماهيات الانفاق ولات لوجود والشوت مترادهات دالمقلاعده كاستناشة في الاول مكاسم مو حوده منه وهو مال وموله تعالى المرولة الساعد شرعه مرعند وحودها وتمسكهم غوله تعالى اعامولمالشي د أرده و أسقوله كل حكوب وقوله ولا غولل شيئ اي هاعل وللتعدا الأأن بشاءالله حيث مي ماسكون أوسفعله عد شدأ ليس اشي لانجدام وقسل اطلاق سم اشي بالمهم بالألبالية على أن هذا يقسمي اخلاق الشواعلي المعدوم ولا يقتصي كون للعدوم والمواهد وحصفه وعرص وموكدو أنتم فاللوب وللك كله وكالمعاد كونه من المقوص معتلاواته أعرز الاصل العالم العلم بأسالله عرو حلواحد) النامل لم أحرائصت لتوجيد معاله المقصود الاهم الذي والمالايداء علمهم الصلاة والسلام فلشاكما كالنالة وحيدوهو عثقادالوحداء فافالدان والصفان والافعال وكال ما تقييدم من الوجود والقدم ويا ترماعقد عليه الاصول سياعه أوصاها للباري سعاله كل مهامي متعلقات التوحيد الاصيء للناهدعه ببعلهما توحدت فانعال من سائر الدوات من الارلسية والايديد والتعالى عن الحسمة والحوهر به والعرصية فالعلم فإلم يقدم النوحيد على الكلام في الاستواء والرقرية عاشالان كالرم في دالم تتمة الكارم على مع الحسمية وتتعوها واعراب الوحدة تسكلف عمي بتماء فبول لانقسام واعمى انتفاء الشاميه والنارى ثماني واحدتكل من المسين أيسا اثما الاول فلنعالم عى الوصف بالكمية والتركب من الاحراء والحد والقدار وأماالثاي خاصله الثماء الشابه له تعس اساتر الوجوه حتى يستحيل أب وجدوا جباب فأكتر وهده لاختالة هي لتي عقدهدا الاصل لاتسائها بالدليل وقوله (الاثير بليله) الشريك فعيل من الشركة وهوكون الثني يحد مع عبره في شي موضوعا كاب وجمولا صعد أوموصوها متعلقا أواثرا ثما كده بقوله (فرد) أي سفر داصفات الجازل وصفات الا كرام (لالله) أى لاشيه له ثمان لوحدالية هي الصفة خامية من الصفاف السلبية كاشرياسه

ماوان وى كدلك (الاصل انعاشر) « العسلومان لله عروحل واحدلا شريان له فرد لا بدله

ولاوهى صارة عن سلب بالعدد في الله ب والصفات والافعال فوحد سنة الدات تبغي التعدد التصليل أب كموت وأنامرا كمشمل جواهر واعراض والتعدد للمقصدل بأباتكوث والتقبائل فالهو وحساما سة المعان تدي التعدد المتصل رأستكوناه فدراب واراد بالدوعمال وأكترالي آحرهاو لتعدد المفصل أناتكوناصفة فيداب تمالل صفانه الاولية ووحدانية الافعال تبو أشابكون فعل والحستراع أوايحاد معدره تعدلي من المكاف والمه أشار عوله (الفرد ما لحيق والاسداع واستدر) أي استقل (مالا يجدد والاحتراع) وقد مقدم ال لاحتراع خاص بالله عروجل والمعل بطلق على القدم والحادث الأنه يحق المدتعيالي سقيقه لابدهو لدي المترعه وأماق حوالحادث فجداز وعياهوعمارة عن معاشرتهم للاشباء وتعريكهم لهاوالاتعاد والحق أسساسان بالله تعالى (لامثله شام مويساويه )امثل هومايسدمسد انش وقد غاللدي بشاركه فالتسعب النفيسية وقد غالهوالدي شارك اشي فما اعب وسعور ويسمع ل (ولاصدله) في مدكم (مسارعه ويماويه) أي بعارسه والمدوة والمازعة يكوبان على عبل العابدة والعابدة هي كوب والذي تعبث بستارم كل مهما بقيض لارم لاسمر وقد يقال اله يعهم من ساق الصفيات الوحدا المصارة عرجوع أمورثلاث مع الكثرة فبدائه ومني المليرف دائه وصفامه والعراده بالخلق والاحتراع وفي عباره العص التأخواس لوجداسة عدم الانسيبة في الداب بعلية والصفات والافعال والمنشافات هونع اسكمته استبله والمقسله ونبي ابشر بلذى لافعال يجوما عفسل الافعال مندرحة محسابعدم وجعل بهي الشريان في لافعال عموماً معفاوها على في اسكمية المتسلمة والمنصطة عاصصي به ليس منهم مافالم أمل و داحمد الوحدالله بحواء اللهالامورلا أب كل واحسد منها أتعطيه الوحد فية فيقال الناشقال الوحدادية على تلك النابات لا يسم أب يكوب من اشقال السكل على حراله ولا التكلى على حرثاله الدالا وللمهوم على لفول معش المتأجر من مات الوحد الله عدم الاثنيار به العمله الشيآ والحدا وهوالعدم المساف الياثالامور فتلشالامورايست بأحزاء لها وأما نثاي فطاهر لعلام وجود ساط تقسم الكايراني حراباته من مسدق المر المسمولي كل من لافسام فلا يصع هذا أن شال بعي لكبرة عن الالدوجدانية الجهاشاوادلك الشهاب المعتبى في حاشية أم يتراهان ع (دم ل) معلى السعوسي في شرح الكبرى ماسعله الاعقود التوحيد على ثلاثه أمسام الاول مالا الب الابالدسل العظلي وهوكل مايشوهم شوب المتحرة عده كوحوده تحالى وقدمه والقاله وعله وعدوته واردته وحيانه دنواستدل بالسمع على هده العقودارم لدوران الامالائت لاباسمع وهوكل مأبر حمع لى وقوع ماثر كالنعث وسؤل علكي والصراط واليراب والتواب والفقاب ورؤيته سعامه وعبرداك لان عامة مايدوك معقل من هذه الامور جوارها أماره وعها فلاعار القرأة الاالسمع الثالث ما إسابالامراس عدت ستقل كل معهما بالدلالة وهوما يسهودو عمائر ولايتوقف تبوت المصرة عليه كالسمع والبصر والكلام وكوارالامورالني أخسر الشرع وقوعها وكلدوث العالم وقداختلف في معرفة ألوجداسة

هل هي من النسم الذين وصع الاستداده بهائي كل من السبع و معقل وفيل مل هي من القسم الاول بدي لا ينت الاباله على فالمواطع من المعالية لاحتماد الى له غل وحد و في عقد الوحد السبه واختم عن عدد الاب عن عدد وفي عند الاب من وحد و في المعال المرافق وهو الذي المعال المرمن و المعرال الزي والتابي والتابي والتابي والتابي المرافق الدي المرافق الدي المرافق وهو الذي المعرفة الوحد المقددة اله قال المسبعي وأرث ترى الشبع فد مال لى عدم صحة الاستماد الى السبع وحد وفي معرفة الوحد المة لكن يشفى أن بشفط المدر الملاف هدل هو حرف وحدة الدات وفي وحد و الصاف وفي وحدة الاعمال أوهو حاص معام المرافق وحدة الاعمال أوهو المالة المرافقة والمدان وفي وحد و المدان وفي وحد الوجود أو معمر المرافقة والمدان وفي وحد المنافقة والمدان وفي وحدة الاعمال أوهو المالة المرافقة المرافقة والمدان وفي وحد المنافقة والمدان وفي المدان وفي المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المدانية المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المدانية المنافقة المن

الغرود بالخلق والابداع واستبد بالإعلادوالاختراع لامال له يستعمدويساد به ولاشدله فيفاؤعمويناويد و برهامه قوله تعالم لو كال عهما آهة لاالله هدر با وساله اله لو كانا نس وأراد خدهما مرا هالاليال كان هدر الله مسعديه كان هدر الاالى مقهورا عامراً ولم كن الها هدرا وال كان هدرايي عالما هدرا ومدايية كان الله يورا ههر والاول سعيفاه مرا ولم يسكن الها غادرا لواحب سكاب مجوعهما ككالاحتباحه الى كل واحد مجما دلامد له من عله وعليه مستقله وتلك العله لاتكوسفس المجمو عولا أحدهما ولاغترهما أثما لاؤل فلاستعلة كوب الشيء فاعلاسف موأماات في و شامت دارمشاع كون الوجب معاولالعيره فتأمل والناي شهراييه في الاسية وقدميل الهدايل اصاعي لحواز أب يتفقا فلايلرم الفساد والتنانث وهوحصر المعبودية وهوأ بالإبشرك بعبادة ريه أحدا فقددل عليه الدلائل استعية والعقد علسه احباع لاساء عبهم استسلام وكلهم دعوا المكاهس ولا لي هددا الروحيد ومهوهم عن الاشراك بالله في بعيادة فال شائعة في أتعبدون ما يحتون بشاخلة كم وماتعبون اه وبه تعلم تعصيل ما أحلى كلام الشيخ السوسي آ بعاني عمياده على ما مال الب الرائطيان \* ( تصل) \* وفعد الهم عبارات في أعدر التوجيد في شرح الكبرى المنوسي بقلاعن إس التلساني الثوحيد اعتمادالوحدة لله تعالى والامرارح وفي شرح لوسلي حقيقه التوحيدا عثقاد عدم الشركة فبالالوهية وخواسها وفي مض حواشي شرحا مقائداً السندفية من ذلك وادواراد بالالوهية وجوب الوجودوالقدم الذي آوتي بعني عدم المسبوقية بالعير ويخواصها مئس ندير لعالم وحاق الاحسام واستحقاق العبادة والقدم الزماني والشام بنفسموقال بعض المعقديءة عندان سداب عبرمشه وللدواب ولامعطالة عن المعاب فليس كداله دات ولا كماغته سعه وقان دو ليوب عقاقة بتوجد أب ثعيران قدرة الله تعالى في الاشباء الاعلاج وصلعه الاصراح وعله كل شي صلعه ولاعل الصلعه وقال العصهم من توك أريعا كالوجيده وهي كرمدومني وأسروكم فالاؤل سؤال على الكبياء وحواله اس كالدشي والاي سؤال عن الزمان وحواله ابني متقيد برمان والشااث سؤال عن المكان وحواله لبس يتقيده كان والرابيع سؤال عى العدد وحوابه هو لواحدالاحد تمشرعا ، حميني لاستدلان على لوحداب مقال (و برهامه قوله تعالى لو كان ديهما آلهة الاالله لدسدة) وهل هذا البرهاب اداع أوقعاي أن الحلاف فيه (و بنه) أى العرهان وهو الآية أى، الوحد دلالها (الهلوكة الس) أى لوفر صوحيدا اس كل مجما متصف تصفات الالوهيما في مجالار دة وغيام القدرة (و أراد أحدهما أمر عال بي ب كان متعارا الى مساعدته كالمعدا كالمعصورا) قدقصرت قدرته (مفهور عاحراوم تكراله عدراوات كان قادراعلى مخالفة ومدادعته كان الثاني قو بالهاهرا وكان الاق صعيفا قاصراولم بكن اله قادرا) وفي بعض النسم تحاهرا ويسمى هذا البرجاب عبدالقوم ترجاب المحافع ويتماليك أيصابرجان لابلاد وفد الختلف عسرات القومى تقر برهسدا ويرهان معبارات عنلعة فقال فيرمشا يحداق ملائه عي اعداري مانصه الهقدقام العرهاب بقاطع على واحواب عوم قدرته والرادلة عنا أم الممكَّات فالاقدر مو حودله من وخدرة على ايحاد تككن تدمثل ماته تعمالي لرم عبد تعاقى على القدر أبن أن لا يوحد شئ من العالم مهما لما لرم عليه من تحصيل الحاصل وكوب الاثرالوحد أثر بريلاب لنساله ممر وصة بمنا لا ينقسم كالجوهر عرد فلابد من تحرهما النام توجد مهما ومن عرأ حدهما النوجد بأحدهم دول الأسحر و بارمس عر أحدهما غر لا "حرلانه مثله وادالرم عرهما في هذا المكن لرم عرهما في ما أرالمكتب ادلادري ودلك بمثلرم استحاله وحودا لحوادث وهويحال لابهجلاف الحسروا بعراب وادا استباب وحوب عرهما مع لائماق عم الاغتلاف أبين و لبه الانسارة بالاسمة وقال ابن لقشيري في ابتد كل ة الشرفية الدسل على وحده يتمتعالى الملو كالالعالم صاعات وصاء والمعص اماأت كرباه ورسواو كالاهادرس على الكال الحال في المقول عُما تعهما ما تا مريداً حدهما هذا الجسم في حالة معينة والريد الا آحر صاعه في ثلث الحداله هدامدراعلي تنفند از دامهما أدى دلك لي الهال وهو أب بكوب الجمير الوحد موجودا معدوما في حاله والحدة وماأدى الحالم فهوشحال والكاناعاجرات أوكال أحدهماعاجراها ماجرلا يصلح للالهبدلاه بساال معالم فسديم وكزقدم عاللال العرلا بكول الاعل عسل بعرعمه ومالم يتصؤر نفعل لم يتصور

المعر وتقد والمعل في الارابعد أو ب لم يكو بالادر سعى الكراب و مرض لا سل في أب و ما حدهما وحددجها هرويو بدالا تحران لانو حدهدا إدالم بقدر تحدهما على أي من الاعراض فلتقرض الدسل ى أسريد الا تتوصده ويد كرالدسل أسره اله ووال المام الحرمين في الم لادية الدلسيل عن وجد سة الاله اللومدوما الهمل ومرضه عرصت هالحقوز بالرادة أحد همالاحد التمدس وارادة الثابي للثابي استحال عوداوا وتنهما واستحيراك لاتبعداواه باهم جمعا لامتدع ومعودات ديروا لحاه مهماوات ودة حدهما كالالق معاويا مسكرها والالهجر الخلافهما في لارادة كالك لاادو حود حدهما ووحودمقاله يستعل أتعمراناي مي أسار بدما عمراوادته عند تقديرالا بقراد والعاجر مغطعن وتمة الالهامة ودلك مصموب الأسمه والمعي لشافتيت محكامهمامن تقد برقادر منعلي الكالر قال شاوحه اس التهساب مانصه الوحدة عدرة عن الكمة والكبرة والدرى تعالى واحدق داله لا القسامله وواحدق صعائه لانطيراه و واحدى اله عوملكه وقد بر الاشر طاله ولاوت مواء ولاحالق عبره والعرض من هذا مصل افامة لديل عني استعالة موجودي توصف كل واحدمهما ولايهمة والاله هو العم القدرة النعام الأوافة العام العلم وسأوا عدات لدىماشة كأسوما لم شألم كموجاز فرصما الهين مهدا النعث ودورافعس من ين لاعكن الم مرجم ولااللوعهما كعرض حسم أو دأحدهما عربكه والاسم سكيمه أورادأ حدهما احاءه وأراد لاسعراماته فلاعد اواماأت سفدس دهسمامعا أولا ومراد حدهمادون الا موولاميد في بعقل على علم القسمة هال بعدم دهماليم أن يكون خسيرسا كا مصركا سيامينا فيساف وحدة ودلك بالبلاية جدم من بصدس والبالم سدمر ادهما لوم اخلوص المثقالين والمرم فصورهما معا وعصسهما لعدم بمود والأمهاوات بمداد أحدها دون لأسحر كالاالسادل لارادة هوالاله احق و شاى عاجر باص معط عن رئيه الالهيم الم فالوهد والدلاله هي بئي أرشد الم ركال أنفر بر قوله لوكان ومماآ لهم لاالله لتسديا اهارهان للسبي في شرح المعدة تقرير دلاله القيام التي عول علم حمور مذ كلمن هواله فالرص الهاب فالراب عيا الالف سفال الاوهد أؤدى الى احمدع الصدم أونخر القادر م التمائس أوعجر أحدهما والبكل ته ل وما يؤدى الى الممال تعال وهدالابال ورصد هين قادر سعلى جدع فدورات فال أراد أحدهما ل عدي أبحص ماءو لاستو واد أر عاق ده مو با عال حصل مرادهم فره اجمع من عدان وال عطلت از ديم ما أرعمل في عل لاهدا ولادالا أبت تخركل حدعتهم التعطل او دله وامتدعما بريدالمانه تمع صحمه باء دلولاارادة صمعيه صدم دمخصيل مراده وعدت مشائته والالعدب أرادة أحسدهما دون الاسم كالاالدي تعطلت اوادته عاموا والعامو صحول أسيكون الهلان الجراس مراتب الحدوث ه وقال المكر فيشر حالجيد مجدة الاشعرة فاشاب الواحدية مرسهة لعقل لدبيل لموسوم سلاله الجمائم وعصله كريقال صابع العالم واحدتعني به ليس مؤلفا من أخزاه حتى ينفسم النهد فيلزم بي الكم أعني القدار صه والله واحد معني الهلاناني/له فبالرم. بي مكم سعصل عده أما الوحد بالمعني الاؤل فقد تقدم وأما رابي علار لو كان صاعواله م كر من و حد أوم أرالا و جد اي من العام و لنالي ما عل ما صرورة فالقدمة له اما الارمة فلاله على دلك التعدير لو واد تحدالا "لهه وحود شي من العلم فعد أن يربد الا أحو وجوده أملا وعلى ذلك فاما أسام بدالعدم أملام يدلاعدما ولاوجود والبالي بأطل أقسامه فالقد عمماله الماللارمه فلصرورة الحصرو مانصلات الدأل فالقسم لاؤل وهوأب بريدالا حراوجود مه عاللا الودي المه من اجهاعمه ومن على أثر واحد ومقدور واحدين فادرين أسفدت وادتهما والنجر والترجيم من غيرمر عال تعدب اردة أحدهم والعمر ومحالهم الواقع ووقو عامكن سفسه ل لم تبعد اوادة والمدمهماو أما بقسم اللهي وهوأن تريد الأسخر علمه فهومحالياً بطالما لودي الم

من المنتماع المقيصينان عداء معا أوارتفاعهما اللم تبعدا مع البيمر والترجيع مل عير مراء المناهد والمتأحدهما وأماا نقسم الثالث وهو كالابريد الاستروجود ولاعدما فعلم اردته لايحاد اماأن تكون لاحل الردة الأحروهو محالمانا للرم من متحر وترك أحد المثمن ولا لاجلها عارادته للوجود أوللعدم تمكمة الوقوع على دلك التقدير وكل تمكن لابلرمس مرص وقوعه محال صفرض وقوع وادته لاحدهماليكن ارادته محال علىذلك ألنقد ترميكون تتنالا ومااستلرم المحال فهوتحسال فالانه لرائد على لاله لواحد عال وهو الطاور اه قلت وهددًا السيان لاى أورده و منابط برهان الثمامع مع يرهان التو ودوالاً تخوله على كل متهما وسكن لم يشر لي برهانيا لتوارد أحمد لا الكسئل في شرح العقائد السفية وبص قفر أبره أيه لو وحسدالهان بلزمأن لاتوجد شئ من المكاث و بعلاب التالي طاهر المااللازمة فلانه لوواحد ممكني فالما أشلانستند النهما معا فلانكون والجدمهما الها أوالي كل مهما فالرم مقدور من فادر من أوال أحدهما فالرم الترج يلا مرج الاصلاحية المدالية مثارك من لمكات فاحتباح بديهافي والحوده الى أحدهما باون آلا تحرتر الامراء وازيلت هوممتاح الى مطلق المدا وتأعر أحدهما كعرد احتماره دوب الاحرقات للحة لحصوصة العلول الي تحصوصة بعلم صرور بةوهدا المرهان إلى المنافق عمول قدرته تعالى وفي كوت أنعال عباد محاوقة للمتعابي الهاوقد دكر شيم أنوا حق شيراري في عقيدته وأنو الحبر الغروسي في محمدًا لحق والامام نو والدس المدنوبي في عدله وأس موارك في الدخل الاوسعة احتواميا تقدم من السياقات بأدبي مخالفة في التعبير ولم أيقيد بالزادثك النصوص ادكات ماكلها لي ماسق من عبار ب الدكور س أولا

به (دسل) به قال السعد في شرح القاصد ال أوبد بالمساد في الآية عدم الذكرول دافر بره أل يقال و تعدد الاله لم تذكرول السعد في شرح القاصد لاله كال المقدرة وأما النابي ولامتماع فورد العلامي السنقلين وأما بالك باطل أما الاول فلان من شأل الاله كال المقدرة وأما النابي ولامتماع فورد العلامي السنقلين وأما بالك فلائه بلام تراع بلا مراع واله والمراوح علم وعلم من سطام وغير به الهوتعد بلاه كان بالمسمالة الماع و راعات وقير صبع كل سهما عن صبع الاسترعك اللوم بعادى في عصل بين أحراء العالم هذا الانتفام الدى باعتماره ساو الكل عفولة شعص واحد و بعثل الانتفام الدى و مرائي قوله بين أحراء العالم في الانتفام الدى باعتماره ساو الكل عفولة شعص واحد و بعثل الانتفام الدى به المراع وقال و عرد عليه النالزمة لا أن المراع وقد الاصل مع المراع في ماشيته على المناز الاول وكال القدرة في مساولة الاستاد الاستاد الاستاد الانتفاء عليه الاستاد الانتفاء على المور وموض برادته تكو من لامور وكلا عكل اختبار الاتاب عب بريد أحدهما الوحود فقرة الاستراد وموض برادته تكو من لامور وكلا عكل اختبار الاتاب عبد الاستاد المناز فلا استفالة وبداه المناز عليه الموجود فقرة الاستراد وموض برادته تكو من لامور وكلا عكل اختبار الاتاب عبد الا

\* (فصيل) به قد أوسع الكلام في دلة التوحيد في وأيت الامام أبوميمو واسم بي لا يم على والصفات فأو رد فيه حسة أدلة وشرط في وهال النفي مع شروط لم أوس تعرض لها مل التكامر ولاه م والصفات فأو رد فيه حسة أدلة وشرط في وهال النفي مع شروط لم أوس تعرض لها مل المتكامر عالاتو جد ولا ملاد فنا وله كلامه في المنامة الما أن المنامة الما أن المنامة والموجد الصابع وحمايدل على المنامة ادا أب ساحد وث العالم وثبت فه لابدله من محدث لاستحاله و حود فعل دلا هاعل كاسجاله وحود فترال الاصارب ورجود نسج وكنامة بلاباسخ وكاتب كان اشال محدث واحد المسعالة وادت صحاركان المالية والمناوية والمنامة والمنامة والمنامة والمنامة والا بارساءي هذا الدليل دا أوحدا صاحدة واحدا ال عجر أكثر معالاالي تمامة ولا بارساءي هذا الدليل دا أوحدا صاحدة واحدا ال عجر أكثر معالاالي تمامة ولا بارساءي هذا الدليل دا أوحدا صاحدة واحدا ال عجر أكثر معالاالي تمامة ولا بارساءي هذا الدليل دا أوحدا صاحدة واحدا ال عجر أكثر معالاالي المامة ولا بارساءي هذا الدليل دا أوحدا صاحدة واحدا الله عليا أربعة وأ

لان الواحد أوجبه الدس بوحود الصع وصهور الحوادث والريادة على الواحد لالوحهاد ليل لان امصع لايقنصي \* كثر من صامع واحد ودبيل آخرهوائه لوحار أن يكوب العقلاء والحادات وسائر لحودث صابعان أوأ كثر من صائع و حدلم يصل أواحد من بعقلاء اليمعرفة صابعه بعيمه ليعبده بعيبه و بشكره على العامه عليه ولم يكن صابعه تدور على تعريفه باه والههو الدي سبعه دوت غير لان عيره قد يصنع مثل مستعه وفحدا أعميز المائم عن ثعر بق مصوعه العاقل ما بدل عليه والعاجر لا يكوب الها صائعا ودسل لهات لو كان للاحسام صانعان أوا كثر له عن أن مكون كل فزء من تعالم فعدهما جبعاأو بكور لعض العالم فعل أحدهما وبعصه فعن الاسر وسنحيل حدوثكل واحدمن فاعدب محدثين الاله باختراع أحدهما توحد فلامعني للاحترع الاسومهما ولان فدرة كل والعدمتهم ال كانت لاتصلح لاحترع الشئ ألامع هدرة الاسحراستعال صلاحهما محتوعتين لاختراعه لان مايصلح للاحتراعمع مألا بصع الاحتراع لا مع عما الاحتراع لان ما استعال في الا حادلم يتعبر بالاحتماع وماوحب فبالا كادلم بنعبر بالاحتماع ولنس كاغر تعمله الجاعه ولا تعمله كلواحد مهما ولا كمو وسكدت عير لا ماد والنصائه عن أهل لتواثرلان هد من مات الحوار في الا ماد وما كان في الا مادعين طرف حوار مراك معرحكمه في لاحتماع وما لم في لاتماد طر بفتوا عدة لم يتعر بالاحتماع واسكترة وان كان كرواحد من الصابعين هذا لنعش العالم دول لعض لم يحل من أل تكون فعل كل و حدمتهما من من و مل الا سر و حلاد و المناعد وعلاهما مثل أن يكون عدهما واللاحسام والا سوفاعلا للاعراض لمعرا تمتماض فدرة أحدهما بالاحسام دون لاعراض الابمعص يحصهام اوهد يقتصي حدوث مقونهسما والمعوة المحدث لاتحدث في داب الاله القدم لأن قدم لاعوز أن كوب معلاللموادث وال كالبافعل كل واحدمهم من معلى لا تتو وقدركل واحد منهما على مثل ماقدر عليه لا تتحر من لاحسام والاعرض لم يحل من أن كون مع وركل و حدمهما مقدور الأحر أونجيره و بكان منحلسه فانكان مقدور باكل وحد مهما هيءمهم مقدورات لاحروهمامع دلايحور أبايتعة فالرادة يقاع مقدور واحداوحت حدوتهمهما ويستحيل وموع مدشس معدثين كالستعيل وموع حركة وحدقس اعركان فال كال مقدور ب الرواحد مهما عبر مقدووال الأسرمركومهمدمن حسها فهو تعالى لان كل شبتين من حنس و حد متما ثلاب بعد عي كل واحد متهما ما هم عي الاستروهما ينتمني أكتب مقدور أحسدهما بقدرته أب تتعنق فدرة لاسحر أيصابه والتتعلق فدريه عقدور الا تحرلاية بنبي من عاسي مقدوره المتعلق بقدرية واداو حب همادا وآل الامرابي اشترا كهمه في القدورات كلها أدى الى ما فسدناه من حدوث مقدور والحديقدرتين وليس دلك كما بحبر وموع كسب المكتباب بقدرته وحدوثه بغدرة الاله سحبابه لانا لمبقل الها مكتبسة بقدرتين بل عاما أب حدوثه كان هدرة واحدة وهي قدره الآله واكتسامه عدرة واحدة وهي قدوة المكتسبلة وكال يصم حدوثه بغدرة لله عسيره مكتسب لمكسمه صاب بعرق بيهما ودليل راسع وهواته لوكات للعالم صابعان وكانكل واحدمهما هدراعل حداث كل ماتعدثه الا أحويلاتعاو ادا أحدث أحدهما احسب أوعرصا أن يكوب الاستحر هدرا على حداله كا قدر عليه قبل حدوث دال الحادث أولا يكوب فدرا عليه فال مدرعليه فدرعلي احداث ماهو مو حود مادك وهذا محال وان حرسرمل كويه قادر علمه فصاحبه هو بدي معه من تعاد مقدوره وأحرجت عن القدرة علمه وهذا بوحب أن تكون ممتوعا والمموع العاحر لالكوب الهاصابعا ولابارم على هدا وحود القدور الواحد لابالواحد لالكوب مموع فسه وقديكو ، مموع ميره كيلا يصع أن تربد خلاف مراد الهسه وبحور أن تربد خلاف مراد عبره والتمايم بمنايتهم مع الاحتلاف في مراد وقليل عامس وهو الهلايد الصائع من أن يكوب

حيا فادر علك مريد مختارا ومن مارع في هذه الصفات العديع عيما اسكار معه عليه فاد "متاومت ا صابع عاذ كر معدل لوكان للعالم صانعال وحب أسكوت كل واحسد مهما حد كادر عالما مريدا مختاراً والمحتار ان بحور احتلافهما في الاختبار لان كل واحد مهما غير بحمر على موافقة الاسم في الخشاره عاد صحر هذا فلو أزاد أحدهما تحلاف مراد الاستوى شئ لم يحل من أن يتم مرادهما أو لايتم مهادهما أويتم مهاد أحدهما ولايتم مرد الاستح وتعال تميام مهاديهما لتصادهما واسلم يتم مرادهما فهماعالوال وأراثهم وألعدهماولم أتهمراد الأسوفان لاي لم يتهمزاده عالز ولايكون العاجز أيها ولاقدعنا وهده الدلالة معروفة عبد الوجدين لدلالة أجنائع ويهاشروط مهاتصيرمعي القيائع وهو تعاعل من المنع وذلك أن يقصد كل وحدمهنيما أن يتبع صاحبه و بشرط أثناء هو لعلم بأن التمايع من القادر من الم يقع في محالفة أحدهما صحمي أراد بأن يريدما يكرهه صاحبه فيكون حبائد من لم يتم مراده سهما عمويما عن إيقاع مراده ورعم نعض بقدوية أن التمالع يقعرف عملين القدور س لقادر س مان يعمل حدهما مقدوره في تعلى على به القادر الآخر على يقاع مقدوره فيه و يارمهم على هذا الاصل أسيكوب اساري سعانه بمنوعا من بعل لسكون في محل فدرة عبره عبدهم فيه حركة وهذا فأسده وأردى عه ماله واشترط الاحت أنا الحبين انقبادر من المصرفين بارادتين لايستحيل منهما أن تريد أحدهما مأكرهه الاستحولات الذي يبني ارادة أحسدهما بيس هو الناف لارادة الاستولات شيئين لايتصادات في محلن وبولا حوار احتلاف الرابدين في الراد لمناصم المسامع يهماوالشرط الراسع ال التمام بن القادر من لا إصد الا يعد أن يكون يحل فعلهما واحداً لولاذلك لصم من أحدهمه أداوةم في محل معلا والوقع الا أحو تعلامه في محل آحولات المتصادين لا يتصادب في محلي كالسواد و لمناص في محلن و شرط الحامس العلم بالدارادة أحدهما يحب ألاتكون عدث لابضد وحود ازادة الاستحرميه ادلوكان عل ارادتهما واحدا لوحب أن عديرا معاص دين بأرادة وحدةولم بخالفاحينادق ارادنوجوب كوكافي واحدمريه الماس يده لاسحر باراديه والشرط السادس ا ملم بان او دة كل واحد سهما عصاف تنكون عبرصاد الانه لوكاتالاوادة من المراد بكار كلما أواد أبعدهما شبأ حصل صرده في عال كونه مريدا ولا يصر بمنوعاتين مراده تعاروا اشرط اساسع العلم مان المقدانعين نتخب أن يكون اوادة كل واحد منهما فسل مراده لان اوادثه الوحصات معزمراده لمنا صعوماه عن مراده لان الحي لا يكون عموعاً من فعل ماندو حد ولا يقع الله تعرس التمانعين في براد جموعا عن الحيام مراده عاجرًا عنه والعاجر لايحور أن كون فدعت والدنس على استعالة وجود فديم عاجؤان المفاعل القديم مقادر قدوجت حصوله بدلاله الخوادث عليه فلوصركون قدم عاجرمعه وقدصه سن أسلما أن القادر بكوب قادرا مقادرة والعاس يكون عاجرا المحرلوجب أن يكوب اختصاص أجرهما بالقدرة والاسحرياهم تعد استوائهما في الوجود والقدم والحباة والغام بالنمس وسائر لاوساق التي استحقها لانفسها خفصص خصهما أوحص أحدهما باحسدي الصمتين ودلك يقتمي قبام معنى حادث بأحدهما وأن يكون محدث الخو دث محديا عبر قديم فهدا وجمايان دلالة التمالع على التوجيد أه سناقيا شمر في منصور النجاي وقال الشمر تور ادي المانوي العبري فالمرار اذا علم أحدهما أن الاسحر بريد الحياة في حسم بوائقه في ذلك ولاعتماله، بارادة الموت تبه خصوصا على أصلكم أن الارادة تلازم العنم فنما هذه الوائقة بيهم لايحلاما أنه تقع صرورة أواخشير ال فلت صرورة كال كل واحد مهمما معطرا الح موافقة صحمه فلكونان عاجراس وال فلت المتمار عكن تقدير الاختلاف بيهما فيتوجه التقسيم وأما أن الارادة تلازم المرفعيدة الاردة تلازم للعل دوب العلم بدليل أن دأت الله تعالى وصفاته معاوم له وبيست بمراد له وكذا المعدوم الذي ليس بوجود

أهم ادا وحد كيم بوحد معاوم له وبيس عرده اه وعال السبى في شرح العسمدة عال قبل هده الافسام اعا تنفرغ على وفوع عدامة في الابهان فللإيجود فرص الهين متوادقين في الاوادة يجبث عدع وقوع المحافة بيهما على ما موسهما حكيما عالمان تعميع العابمات فلا بحالفال الله عمم وفوع المحافظة الامن صحة معابمة تشام تشبوا الله هذه المحالفة المتى المرحقود الالتحالة لاينم دراسكم فلت الموقعة بنهما الله علامة عداد على الوحود ولالتحالة لاينم دراسكم فلت الموقعة بنهما المحالفة المحتود ولالتحالة لا ينم دراسكم فلت الموقعة بنهما المحافظة المحتود ولا عمل المواقعة وان كانت على المحتود في تقديم المحتود الم

﴿ ( حَمَل ) \* رَجِمُ الى تَعَقَّرُقُ مِنِ فَ الْمُعَمِّرُونِينَ الْهَادِ اللهِ عَلَيْهِي فِيلَعِيمُ تَفْيِد بقطع أو قَمَاعِيمُ ثفيد الأفياع للمسترجد وانبلم يفتد عامالكفاحد وصواج كلاح لسعد فيأشرح بعقائد النسفية بمهيا اصاعبة ولي آخره ماينافيه كاسياف بساله قال سكال بن الهمام في لمسابرة وتليده ابن أبي شريف في شرحه وقد حقت من عبارتهما عباً عاصيله وهذا الذي ذكره عنه الاسيلام الثداء لتقر لولوهات التوحد لاللروم النساد المكورى الآبة ولسي سالمالاته وعباساتها سال لروم العساد على تقديم لتعدد ولك أن تقول عل مادكره أعنا ساللاكة وتقر برادلالتها بارهاب التوحسد أعروف الرهات التمانع بناه على مافي الاتباء من الاشارة الله واعما يكون النداء النقر تر بالبطر الي عبارة الاتبه فات معناها لزوم الفساة بنقدير بتعدد وبحشق هد المحل أن كلام في اتبان التوسيد الماأب يكوب مع اميي أومع عبره والملي هذا هواللكي الدقد حقده مله استا مجدصلي اللهاملية وسيرهاها الجي دلمرمه القطع بوقوع فساد هذا النظام على تقد برتعدد الا " لهة ادهوها طع بان الله العالى أحير بوقوعه مع التعدد وما أخمر بوقوعه فهوواقع لابحالة لاستعانة خلف في حمره تعالى وأماعار على صارمه دلك أنضا جعر أيحا س جهة الجمر أي بقهرله أدعمك قرحمه العادة والعاوم العادية يتعصل مها القطع داخله في مستمى العم المدود ويه عدم حتمال المقيض ومثال العلوم العادية متى يعصل مها القطام كالعم طال العيبة على حمل عهد بأه حراءته عرالاكم معلمه همامثلا والسعول بعير العادي ي مستى العيم أحسبتي الراد حرو حمعن ثغر بعد بعربانه مستمه توحيتكما بالاسخيل متعلقه بغيض دلك المبارفانه فليأ وردعلي أمر بلهم بعليدالثانه عبرمنعكس لانه بخر جعبمالعادم العادية لاحتيبالها فيقيض فحم رجوق بعادة مع ان العلم العاري داخل في مهي العلم ومعدود من أفسامه وتعر تواللها ب الباحق إل لدين في العسلم العادي ععبى الهلوفرض العقل خلافهم يحسكن دال فرص عمال لاب تلك الامور عاديه تحكمة في دواتها والمكن لاستشارمي شياس طرفيه محالاوداك لاحتمال هدا العبي لاتوحب عدم احرم الصابق الواقع أبرانو فع الا كنخلاف دلك ممكن فرصه لاساحيمال سافي جدا الحرم هو أب مكون معنق ميميز محملا لان يحكم فيه المعر بنفيت في لحال كرى العلن أوفي الما " ل كرى خهل المركب والتقليد ومنشؤه ضعف دلك سمير المالعدم الحرم أولعدم الطابقة أولعدم السادة الحموجي وهذا الاحتمال هوا ارادي سعريف لاالاحتمال بالمعي لاؤلها ليتواقي العدالعادي شوت للمرم والمادغة للوافع والموحب وأعبى بالموحب

العادة القاصية الثيام توجدها حرمها وهيأحد أصام الموجب في قولهم في تعريف بعم المحكم تدهل الجازم المعان للو فعلوجب داو حسالة ي استند لسه الخرم اماحس أوعقل أوعادة وماثنت فيه الجرم والملاهة والموسعت هومعني لعمرا بقطعي أب الواقع كدا فتعصل المسادعلي تقد يرتعددالا الهدلاب العادة المبقرة التي لم بعهدمط الحثلامه في ملكن مقدو من فيهديدة واحدة عدم الاقامه على مواطقة كل الأحرفي كلحليل وحفير من الامور بل تأمينة س كل مهما دو ما الوادقة وطلب الاسر ديا حسكة والقهر اللا "حرفك غيبالالهام والحال بالاله توصف بأدمي غابات بيكير كيف لاصلب عبيه الأنفراد ببارك والعاوعلى الاستحركية حدالله سحدته بقوله ولعلائعتمهم على تعش هداةم إدائية مل لايكادسمس بحمارة صبه أصلا فتبلاعن المطاوفرض النقيض مع اخرم بأب الواقع هوا عارف لا آجو وعلى هذا النقد برهو على فعم لا تردد فيه توجوس الوجوه وعناعليا ميقال ب الانه هنا الماعية مي قبل إنه د لمطر بباله النقاض أعبى دوام السافهما م تعده مستحيلاتي عفل و نشبي ماد كريابس ابه م الوشد في مفهوم العلم فتدعى استحالة المقانص إلى أحود فتمحرد الحرم الكاش عرمو حب بأن لطرف الأسمع القدال للمقيض هوالوجع والمصفان بقيمه لم يستعل وقوعه والهدا يظهران الاكتفاعه موهدا تتحفيقنة لااقباعاة عاله اتما أيماش يق وعدصلو من أشيع عبدالعليق السكوماتي وعو من معاصري السعد الشبسع للمرعلي فول لسعد في شرحه على العقائد أن لا آيه محمة افتاعسموا بالارمة عاديه أي لاعقلبه والمعتبر في البرهاب اللازمة العقلية واستندها المعاصر في تشبعه إلى أب المسالتنصرة العرابا هائم القسدحة في دلاله الا أنه ومأنات معي كالم شعبا الايالهمام بقاد سع كوب المارسة العاد أه عبر معتبرة في البرهان ووجهه ان عقصود من البرهان حصول العير بالمدلوليو للازمة العادية تحصله (4 ونت وبالرالحمالي في اشته على السعد والمحقيق في هذا المقام الهاب حلي لا آية عبي بهي شعدد للصابع مصلعا فه بي هيمة اصاعبة بكن انظاهر من إلا "ية في عدد استانج الوثر في سجياه والارض ادسي الراد خبكو ومهما فالحق حسلدان الملازمه معلعية ادالتواود باطل فتأثيرهما ماعلى سيل الاجباع أوالسور سع فالرمانقدام الكل والنعص عندعدم كوب حدهما سانعالابه جرعطه أوعله نمة فنفسد العالمأي لابو حدهدا الحسوس كال ولا مضاو عكن أن توجه للازمة عدث تكون تعاصة على لاحلاق وهوأن بقال لو تعسدد الواحب لم يكن العالم تكامماناي الوحود والالاسكن القيائم لمستارم المسالات سكات التميا بعزلارم للعموا عالامرس من المعقد والمكان أبي من الاشباء عادا فرض لتعقد بلوم أب لاعكن شيئ من الأشياه حتى لانكن التميام المستلزم المحال هيدو جدم العبارة المن أي شريف فال واعم المالعلامة لحظق لراهد علاءالدس محدس محدا حدرى الحبور تدذالمولى معدالدس فد أساسص الاعتراض و لذكسرها رأيت أناأسوقه العله لاستماله على موائد فالبرجه بته الافاصة في الحياب على وجمع ترشد لحارصواب تتوفف على ماأورده لامام حجة الاسلام رصى الله عبه عاجاصل اسالادلة على وحودا لصائع وتوسده تعرى بحرىالادوية التي يعاشها مرص القلب والطبيب أب لم مكل حادة مستعملا للأدوية على فدرقؤة الطبيعة وسعقها كان فساده أكثر من اسلاحة كذلك الارشاد بالادلة لى لهدا بة د لم كمرعلي فدوادواك العقول كالبالا فسادللعقال بالادلة أكثر من اصلاحها وحسسد يحب أب لامكوب الارشاد لبكل أحدعني وتبرة واحدة فالمؤمل للصدق ممناعا أوتملند لاينسي أب تحرك عقسدته العبرار لادلة فان لمبي صلى الله علمه وصلٍ لم نطالب بعرب، يخطشه الملقم لله كثر من التصديق ولم يفرق من أبتكون دالثاهاب عيدتفسدي أويقس وهايي والحافي العليع الصعيف العقل الحامدعلي لتقليد المصر على الياطل لاينهم معه الخذوالبرهان واعرب ينفع معه سبف واسسال وانشا كوب الدم ومهم وعد كاء ولاتصل عقولهم اليادهم اللزهان عظلي الصدالقطع والبقين يستي أسانك كصيف معالحتهم يتأمكن

المكلام فتع المقبول عندهم لا بالدلالة البقيسة البرهاسة بقصور عقولهم عن ادرا كهالات الاهتداء سور العقل الحرد عن الامورا بعادية لاعص الله تعالىبه لاالاكاد من عباده والعانب عبي الحق القصور والجهل فهما قصورهملا بدركوب تراهي بعقول كالأشرك يوار شمس أبصارا خفاديش بل أصرهم لادلة القطعية البرهاسة كانصروباح الووا بالحعل وأماالفطى الدىلانقاعه اسكلام الحطاي فتعسالها سدة معه بالدسل نقطعي بعرهاني اداغهدها فنغول لاععو أشائسكنف بالشاديق وجودالصالع ويتوجده يشمسل اسكافه من لعدمة والحاصة وال لسي صبى الله علمه وسلم مأمور بالدعوة الماس أجعين وبالحاحة معاعشركن للس عامتهم عن اعراك لادية القناعيد بيرهاسة فاصرون ولاعدى معهم الاالادلة الحطاسة عى الأمور بعدية والمشولة التي ألعوها وحمدموا انهادسعية والدابغرآب العطيم مشتمل على الادلة العقيبة القبلعية البرهانية التي لالعقلها الاالعالمون وقليل ماهم يطرانق الاشارة على ماسه الامام الراري فعدة الإنالقرآب وعلى الانه الحطائب الدفعة مع العامة لوصول عقوبهم الحادرا كها علم لق العماوة تنكميلا للعجعة على اخاصه والعامةعلى مائتبرلدلك فهله ولارطب ولابائس الافي كتاب مدسين ولا اشتمل عليهما و شارفقوله تعالىء كاب ويهما آكهة الأآمة إنا لللوا الحيلب المتلول عليه إطرابق العبارة فهولروم فسادا سموات والارص خروجهماعي النفام تحسوس عبدتمدد لا الهذولاعوراب لروم فسادهما اعمالكون على تقدير لروم الاحتلاف ومن المئ أن لاحتملاف بسي بالأم فطعالامكان الاتفاق فلروم الفساد لروم عادى وقد أسار سبه الامام الرري حست قال سوى الله تعالى الممكن محرى لوامع ساءعني الصاهر ولايحق على دوى المقول السليمة الممالا لكون فالقس الاص لازما وتعلعما لانصير ععل خاعل وأسجبته المعرهما وعائدة سجته فطعنا ويرهما صلابه فيالدين ويصرة للاسلام والمسطين همهات همات فالمدلك مدرجية لتلعن الطاعسين ويصرة الدين لأتعثام اليادعاء ماليس يتمطع فطعما لاشفال بقرآب على الادلة القبلعية التي لا بعقلها لا تعباوت بعارين الاشارة اسابعة العنامية وعلى الادلة الخطاسة النافعة للعامة بطرائق العبارة وأما النزهان القطعي المدلول عليه بطريق الإشارة فهو تزهان لنماءم اغطعي باجماع المتكامين الممتلزم لكوب مقدور س قادرس واعمرهما أوعجر أحدهما علىماس ف علم أم كلام وكلاهما محالات عقلا كم من صيب اصالا التمايع الدى لدل عليه لا يه عمار من المماوقيل المتمانع فلمكون وهاميا وقديكو بالحطارما ولايسي أسيتوهم أن كل تماقع عنسدالم كالمسين وهال وصاعب قالروم الفساد الدلول علىمالاشارة تنافى تبطاستار ومالقساد المدلول عليه بالعبارة لاب الفساد المدلول عليه بالاشارةهوكوب مقدور سيقادر مروعه الالهبي لمفروصين وعجر أحدهم والعساد المدلول عدما منارة هوخرو برالسموت والارص عر السام المسوس فأس أحدهمامن الاسح وحنتذلا سبع أسيتوهم به يلزمس سفاعحوار لاتفان على تقدير لفسادالمالول عليه بقرالا شارة ساعلي اله بمشارم امشاع تعددالا لهقعقلا فالرممه التفاع حوارالا تفاق لابه فرع امكان التعددي لتفاع حوار لاتفاق عي طريق أنفسانا لسدلول عليده بطريق العبارة لعدم استارامه الشاع التعدد عقالاه اعباستارمه عادة والامستلوم العادى لايسافي عدم الاسستلزام العقى داستامل ثموكر بقية ألجواب وصهنه التعب مس تكف بر صاحب الشصروري فإلى الدولاله الاستة طشفو بحو والشفاليا بمأني شر مف ولا يحيي بعد معرفة ما قررماه من كلام خصاوحه ودفيال هدوا المسال الا مدد مل خطابي أي عليهم وال واعلم أيه ود وفع السعد أواحوشرح بعقائد ماساقي صاهره كلامه فيأوائله والوادق كلام شعياهاته فالرفي السكلام على المحرة مانصه وعد مهور المجرة بحصل إجرم بصدقه بطريق حرى العادة بأب الله تعدال علق المعم بالصدق عقب طهور المجزة ألى آخر كالامه وهو مبسوطوا معوالله ولى مهدامة والتوصق \* ( وصل ) \* فد تقدم أنه المعدا المطلب بما إصدف التمسك بالسيم وأدنته من السيم كثيرة منها الآنه التي سبعت ومعافوه تعلى وفال الدلا تحدوا لهي اليه هو له و حد وقوله تعالى قل هو الله أحدد ولاعتماء لحقيه أكده تعرافوه والهكم له واحد وشهادة بقوله شهد هه أنه لاله الاهو وقسي عليه بقوله والصافات معالى قوله النابهكم لواحدو كررت عالتهل في القرآب في ست والايس موصعامه وهي متسك المعدث و بريدا الايما والمالي المعلق والمود و في المالية والرسل عليهم السلام المعافول من أحل التوحيد ويستدل على الله المعافق والمعافلة والمود و في المعافزة والمالية واحداد لوكات متعددات كان مطلقات كان مطلقات كان مصيدا ولوسي مايد على تعدد ويعول أسالانه بوكات متعددات كان معددات المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المعددة الله المالية والمالية والمعافزة المالية والمالية والما

رق ڪل شي له آية به تدل علي أنه واحد

المقدثيت الباسانير العالم والحدوادا كالباواحداجه لاستلهاءك ثله فيلحقيقه دائه ولاقيحقاثي مسمانه الاس غير المكاب والاساكان واحدا ولاوحت الوجودك بارم من نثر كيب عيرداك لتقدير ولا من للمكال والالكان تكالصرورة التماعياتل المكن تمكن لابالالمناهما المتستركات وسعاب ودلك كام أمحال وهوأحد الطائب الاعتقادته وهواتعصل ماتقدمي الصنبعاب التفريهية وعرف ذلك والله أعل ﴿ (السنة ) ﴿ الله عَلَا الله هو الله على الله على والدسنة الأشياء السمالي السوالة والمدارة مثل مول تحوس وكل من أثث مؤثرا غير الله من عله أوط مع أرماك أو مني أو من الدلاله المانع تحرى في الجباح ولذلك لم يتوقف علماء ماوراء الهرافي كعبر العتربة حدم حعاوا التأثير للانسان ولم لتوقف على الماوراه النهر في تبكفير من اعتقدت أمرا يحوم أوطبيعة أومنك أوعبر دلك ويته أعم ج ( تكميل ) و عال في مقاصد لرحة صمات المُدلِع في على أرادة أسبام امات به عصة أوات وه تحديد أو حقيقه عاراته عرالاصافة لافثال السلوب كونه بيس يحوهر ولاعرص ولاجسم ولامتحمر ويحودلك ومثال الاصافة كوبه أؤلاوآ خواوطاهوا والمطنا ومثالها لحضفة العاراية مهالاصافه الوالحودوا لحدة ومثال الحقيقسة الثي تلزمها الاشافة العلي والقدرة والاوادة غرهذه الصفات السلبية قدعدها لشحو لسسموسي وعيره حسة القدم واسقاعو مخالفته تعالى للعوادث وتسامه سفسه والوحد سنا وحضقة السلب بي أمرالا بليق باساري العالى وهذا هو العصيم المعقول المقول وقال بعضهم بسامية منسوية لحا سلب على معيي الاستلباد حل في مفهومها من غيراً لا كون هناك اد له سلب ريشهدله قول سنوسي بعي اب مدلول كرواحد سهما علم أمرالا بلق عولانا تعالى وهذاهو لمفهوم س كلام السعدوعيرة. وقب شية سيدي عبد القادر ب خدة الواشدي مانصه قوله سليمة أي مدلول كل واحدة سليت أمرالا للتي ما ماري تعالى ولم مقل ساسة لان السالباً عم من لسلي فكل ملي مالسوايس كل مالت ملتجمعش استسماي كاسماوب ويعض الساليليس سلي كلفاى مثلاو نفرو يتهما ارالسني هو لامرائدي يدل على سليما يناف مطاعة كالقدم متسلافاته يدليعلي في العسدم السائق الذي هومعي الحسدوث مطابقة فكدا سائر المساو بانواب ولعي سلسمنا ومعالا بترم فهو سيال وسيس كافعا القلوة بدل عي صمة بداي ماد

كل ممكن واعدامه بالمط قه و بدل على سلب المجرعة بالالترام الخاصل هو تدى تعمير بالساب اله قال شهد العميد بعدان على هده العمارة ولم أرهدا النفصيل و للمرفقين سابى و لسالت على هذا توجه الانى كلام هذا الامام فلت وهوعر يسبولا يخاوع تشكلف والاحسن ما تقدم تعسيره في كلام سنوسى وعبره ادلا محيد عده وهدا ما ومع الاختبار عليه في شرح الماحث التعلقة بالركن الاولى ثم شرع المنتف رجه الله تعمال في سائل كن الثاني فقال

\*(الركرالثاني)\*

أى من الأركاب الاربعة (العبر نصفاب الله تعلى) علم أن سفات الله تعالى منه مناهو حار على الدان تعيت عمس علما كالحي والقدر والعالمو الريدوالمنكم واستمدم واستمير وعبردلك وبعضهم يسمهاأحكاما ومهامأهوأيس محار ولابحول على لداب ليهوقاتم بهضام الاختصاص كالحياة والعلم ويقدرة ولاردة والكازم وغبردال واحتلفت الاشاعرة في أنساب الحال بصيفاعة منهروهم الا كثر بعني القادر مثلا عدد هم هو الدات من حيث قيام القدرة به جهوا مم الذات باعتباد المعنى القائم مها قليس عدم هؤلاء الا بداب والقدرة الفائعة فتارة بعمرص الدب عالا يشعر باصعة كإعمر بأجماء الداب كالمهو بارة بعمرعن للثالمان وبالشعرجا فقط لافالدات كإيقال القفرة مثلا معيراعل لمفة لخاصة والارتاعير عبايشعر مهمامعا وأن الدلول من دلك هو الدان باعتبارها و المعني به وهد الشاه و من الشعبر ويقل عن وسلموان الديول من قوله القادر والعالم شلاهو بعس الصفة التي هي القدرة والعرمن حرث قرامهم بالداب وعلى هدا حرى فأمساه لمعاسحت فاللاهي عيما أسبي ولاهي عبره وأتد من أشت الحال ويقو المهال الاثه شمورالدات والعيما لقائميه والحال وهوكون الدات كاهرة والاؤلال مواحود للوالحال ثالثة وليس عو حودة والمعدومة وبالحلمين تفي الاحوال تقارق الصفات فيوبه عني الداب وفي الصفات المائمة في الملقه ومن التناسير فادلك والزيد بالتقارق الدات الحال وفي تعيير المتأجر من بعدد كر يصفت سليم د كرصمات المعاييوهي سبعه القدرة والار دة والعلم والحدة والتعم وسصر واسكلام ويقاسها أيعيد سقاب الداب وصنعاب لأكرام وصفاب بالبوق وتقديره فالساب علهامي تقديم تحدية على القلة كالى تقديم المنفي على الاثمات في لا أو الابية وتقدم الماس عن العبوا بوشوقتها علماد شدة، ها وتعقفا دا لعالم مثلا المأخودس كونه عالما مشتقي من العم وشوقه للدان عرع شويه لهاوفيسهم و تعصيهم ورم العبو يقالا تفاق علم، ولاتم الالل على صفات العلى واعدا عب عن لاصطلاح صفاف العلى لالمها صعات مو حودة في عسها مو عكات حادثه كباص الحرم مثلاوسواده أرمدعة كعلم تعالى ومدرته فتكل صعة مو حودة في نفسها أسهى معمى لامها معاسرا ألدة على معني الديبا علية وهذا في اصطلاح بتأخران وأطأ لمتقلمون كالتصبعب عيره فلافوق عددهم مين للعلى والعبوا يتأو يتبلغون صفات لتعلى عليهما معالان مأيحمه عبرهم صهاب معموية هوعندهم عمارة عرقبام لعابي بألداب دميي كويه عالما فيام العبيم بالداب والكانث الصبعة عيرمو جودةفي مسهافات كالشوالجه للداديمادامث لدات عسير معلله نعلة مصيف صفة بمسبة أوسالا عسموم الها التحير للعرم وكويه فابلا للاعراص مثلا وال كانت العدمة عيرمو حودة في عسها الالتهمعيلة بالهاتح للدان ما دمت علته وعقة بالدان عنت سفة معنو ية أومالامعنوية ومثانها كون لدات عامة وهارة مثلا إومداره على عشرة أصول الاصل الاول العسلم بأنالته صافع العالمقادر ) أيخوهنو ، وهي عمارة عن معي الديمه تو حدالني مقدر يتقدير الاوادة والعسلم وأقعاعلى وفقهسما عالفادوهوالأى اسشاء فعلوا شارش لمرتبس وليسرس شرطه أن بشاء لاعمالة هالله تعلى هدر عسلي اقمة القيامة الآك هاله لوشاء أقامها وال كاللابقيهم ومه لمنشاعها ولا شاؤها لماحرى في سابق علممن تقديرة حلهاد ومتهاوذاك لانقدم في انقسدرة والقادر

به(الر كنالشك العسلم سفات الله تصالى ومداره عسلى عشرة أمسول به (الاحس الاول) العلمِيات ما مع العالم فادر

المصلق هوالدي يحدرع كلموسوداختراعا بنفرديه ويستمي فيدعن معاوية عبرمهوالله -جابه وتعالى قاله المصدق في القصيد لا- ي (واله تعالى في قوله ) اسكر جم في كأنه العرام (وهوعلي كل شي فلا و صادق) ذل أومنصورالتميمي قلوردت السنة قد كرالقادروالقلاري عمامالة تعالى وحاء عقرآت حهدان الاحمين والمنقدير أيصا والمقديراً للعامن القادر والخشدر أالمعمس الفادروباغا درمعسيات يكوب عمى القدار من القدر معلى كل شئ ودلك صفة للمعرو حل وحده من دوب غيره واسانوه معامة درمه بالقسلارة عبى بعض المقدو والددون بعض الوجمالئاني الثايكون عفسني للقدو ويقال فلبر بالمتخفيف ومقر بالتشهديد وحاثر فكلام العرب الريف لل عدرو فقدو بمعبى واحدمت حذب واجتذب ثم أقام المصنف الدبيل على ذلك فقان (لاسالعالم محكم في صنعته حكاما عجسام رتساف حلقته) ترايساعر يسأ (ومن رأى أو من ديباح) قال صاحب الصدماح هو لود سد ، ولجنه تر يسم ويقال هومعرب (حس السبع والمآليف متناسب التعلر بروانتطريب) يضال عررائوب تعلر بزا ادا حعليله عراراوهو نعم في النوب والتطر بِف عمياه يقال توب معارف ادا كاب س خرَّه أعسانه وقد طرفه و مرته عمسي (ثم توهم) أي من (صدور نحم) وتأسمه (عن ست لا متفاعة له أوعر اسمال لاطرة له ) من لراعب الاستقاعه وجود مايسيريه الععل تمكا وعد لحققين الم المعان بتي فيكن الرميم عما بريده من احداث فعل والاستدعه أخص من المدرة ( كال معلد عن غر بردا لعمل) كاله عدمه، (ومنعره في ساك أعل بعداوة واحهل) وفي كان محمد المقيلان اخبرابقر وبني مانيه أماالاسمل لاؤل فامعرف كوب ساري تعالى عالما فادرا والدبيل عب صدور لادمال الهيكمة المشاعمة مثل خلق استموات والاوص وعيرها من المسد ثم والبدائم في كالت الركيب والثرتيب ويدلدلك تعاما على كوف صابعهاعاتمام فأدراعههافات مريرى عطا مسلوما وديبات مسبو عاو يحورصدورهمن عاهل به عاجزهم بكوب عن حير عقل سوجه عنه وي أنه الحهل والحداه وسيامه قر يسمن سياق الصنف الا ابه جعل العيم و التدرة معافي أسلواحد بيال لذكر في شرح الحدجيم علم ما لقادر صدائص سمة هو المتمكن من لعفل والتزلة بحسسالداعي الذي هوالاواده والماشث تقول هوائدي الأشاء فعسل والما شاه لم يقعل وتقول هو القباعل على مقتصى بعير والارادة وأهل النسر العبلي من أهل السبة بعولوسات كل ما تشوعف دلالة السمع عليم به لا كمبي ويه السمع فأ توي دايل مهم على الله بعمان هادر بداك المدسيرات يقال ولدئبت حدوث العام كأمر فصابعه لوم مكل فادرا للرم تعلمه العلول عن علته وهومحاله ماالملازمة فلاسسانع العالم قديم عاوم يكن على دلك وتقديرها واحكان سوحما بالدات زم الفرلف مدكورو أيسا لو كالنامو حبالرمين ارتضاع بعالمارتفاعه لاب ارتفاع للووم من لورم ارتباع اللاوم لكن ارتفاع

» (مسل) » والمدت يقول قال بله تعالى قل هو لقادر وهو على كل شي در رو ما الصوى و قول كيف لا كوب قدرا وهوفد و فرالعاد على طاعته و حمل داك صعد كان وبهم وهو ولى النكال لل هو منقرد به فلاقادر في العنق ق الاهو دلاه على الاهو وأبعا قاء د علوا في فسياد ستقر بها من أسو ساوحده ما به فلاقادر في العنق الاهمال على صعب مهد ما يكوب معمو ما عشاره كريادة مقدار حساسا حولا ما به فرق دو تسام القبل فهو يقف عبد المرحاص ولاعر الى عبرتها به فسيسته وقوقه عبددال الحد كلسبة وقوفنا في المقبل فهو يقف عبد المرحاص ولاعر الى عبرتها به فسيسته وقوقه عبددال الحد كلسبة وقوفنا في المقبل فهو يقف عبد المرحاص ولاعر الى عبرتها به فسيساء درحده الحد كلسبة وقوفنا في المقبل فيه ووقوفنا في الهرب ولاعن طبع ومالا يكون عن موحب ولاعن طبع فعل اختيارى وكل حنيارى لا كون عن موحب ولاعن طبع في قادر فالفاعل ادائه ولا تكون عن قادر فالفاعل ادائه العامل الاثلة وما معمد علائما العنومات على التصل فيها ( لاصل الثاني العلم اله تعلى المعمد على وعدداب) وعلم عمد على التعصيل المتعمد علم العنومات على التعصيل

واله تعالى في توله وهوعلي كلشئ فدر صادقالاب العام يكوفي صنعته مرتب في منطقت ومن واي تو ما من دسام حسان اسم والتأليف متناسب انتطرتن والتطسر يفاخ توهسم مسدور المعاعضيت لا استطاعة له أو عن انسان لاقدرته كأن مقتلعا ءن غر زة العقل ومنغرطا ى ساك أهل العيارة والجهل و(الاصلالثاني)، العلم بانه تعالى عالم يحميم الموحودات ومحيط تكل الصويات

( فلا عرب) أى لادميت (عن علم) الاولى الواحب (ما تقال درة في الارض ولاي مسهمة صادف في فوله ) حل وعلا (وهو تكل شي عبم) طاهره و باهمه دفية وجليله أزله وأحره عانسته وحالته وهذا من حيث الكشف على تم ماتكن فيه عد مثالا بنصر ومث هدة وكشف أظهرمنه ولايكوب مستفاد من العلومات مل تسكون الماؤمات مستفادة منه (ومرشدالي صدقه يقوله تعالى الايعيرس للى وهو الطيف الحمير) ول الصنف من يعلم دقائق لصالح وعوستها ومادق مهدود بعاف عُريدالهُ في الصابه، إلى المستصلم على سبل الرحق دوسا هنف هذا احتم الرمق في لدمل والمعمد والادرالة عميمي اللطف ولايتصق ركال ذلك فيالعل والفعل الالله تعالى فأمرحاطته بالدفائق واحصابا دلاعكن تفصي دلك بل الحفي عندم كالحي من عسير مرق وأمار مقدى الانعال والعدم فها فلا يدخل أبت عب الخصر افلا بعرف المعاف في قعله الامن عرف تدامسيل أفعله وعرف وكاثق اللعام ويراو خدر أساع المعروة ومهاتنسم ععبى اسم اللعمف وأما الحمير فهو لدى لأعرب عدمالانحدر بباطنه فلاعرى في مرت والمسكوب أي ولا تصول درة ولانسكن ولا لتعارب بعني ولانطمش الاو يكون عدد مشيرها وعوعمي العلير الااب علاادا أصبع اليالح الاالباطعة عى خىرة وسمى معجم احمر الرشدال على الاستدلال، طبق الدى عوالا يجادعلى وفق القدار (على العم ) الدى هو الأساطة بكل أنثى على مأهوعاته دون سق حفاه تتعمول الاشياء عنده بالانتزاع سورة ولا تعمال ولا أنم ف كيميه (لابت لات ترب) كالانت (في دلالة الحلق اللطيف) والإيحاد المنيف (وانصم الرب) بالترتيب العريب (واوق بذي المقير للطب على مرالصائم) حل وعلا ( كلفه البرتيب و نترصدم) ولم كان يرهنه عمايرها والاصلالاوّل و كرهما أبو عليم غرويي في محمة على وعيره من لائماني أسل واحدكم أشرنا الم (هاد كره أنه سعانه هو سنهاي في الهد به و ) الميه المؤدى ( بتعريف) قال الصف في المقصد الاسبى للعند سماسى وصف بعلم وليكن بمارق عله عراقه عرا والحلى فيللوا ص ثلاث الحداه الماويات في كثر شاها بمعاومات العبد والمالسعت فهمي معصورة في ولمه فافي تماسف مأفرها بناله والذبية الماكشف أوالمالسف فلا بالعابد التي لاعكن وراعضا في تكون مشاهديه الاشباء كابه براهامن واراء سترزقاق ولاتد كمرو درسيسا بتكشف فاب المصيرة السطم كالنصر الفناهر وفرق بين مأياصم وفت الاستقار والمهمأ أصحأ وكالصوة النهباو والثالثة أتتعوالله تعالى بالأشاء عار مساهاد من لأشباء بل الأشاء مستعادةم ، وعيرا بعد بالأشاء الاساء الأشباء وعاصل عرباوشرف بعيد من سيبالغرمن حشابه من سفات الله تعالى وليكن لغل الاشرف مامعاومه اشرف وأشرف المعلامات هوالله تعالى فلدأت كالشامعرف أفصل العاوف للمعرف سائرا لاشتاعا شاقسرف الاكوامعرفة لافعال شائفالي أومعرفة العرا تقايدي غراب العندس شه تعالى فلانفير دا الاف الله أتعالى ه وأما المحدث واستدل شواه العالى فل المهم فاحراك بواسر الأرض عالم العيساو الشهاد و معديث الاستعارة وفيه لا لذ تعم ولا أعلم وأما الصوفي فيقول العلم حقيقته من كانت لاشياء حصرة لديه وليس من الكون الأشباء عاصرة لمدنه الأمن أفادها الشيئية ولامتيد الأشسياء شيئية الأالله تعالى فلأعام الأالله تعالى الدهوالمد ، كل- فرغة عين سناء شغة حتى الحالات كسناله حشفة عقدة أورهمة فهو الملد لهارهو الحلي بهابي الادهاب ويالصرورة من أحلى الحقائق بعيده فيكيف لاتبكوب متصاله بالمتتحل ل بقيضتي ادله ادايس معره على الخيفيق العاطية تشيء بته أعلم (الاصل الناسف العلم تكويه عراو حل حيه) مطلقا وهوالذى تبدر ح جسع الدركات تحت اهوا كه و جسع المو حودات تحت وعله حتى لا بشد عن علم مدولة ولا عن فعله مفعول ودلك هوالله تصالي فهوالجي آسكامن الطبق وكلحي سواء عماله تقدر ادرا كه ودوله وكلذلك محصور في فله ثم أشوالمستف الى يرهانه مضال ( قاب من تت عله وقدرته ثث بالصرو وقحياته } أي الالدليل عليه مادساللي كول الباري تعالى عاساً فادوا ومن شرط العم القادو

لامرسين وإستقاله وا فىألارض ولافىالسماه صلاق فيقوله وهو يكل شيعلهم ومرشدالي صدقه بقراه ثعالى ألانعلم منخاق وهوا لامات الحبغر أرشدك الى الاستدلال بالغلق عسلي العسلم لانك لانستريب في دلالة أعلل الماسف والمستع المزمن مالمرتسه ولوقى الشبئ لحقبر المعنف وليعسي بمانع بكنفية بترتيب والترصيف فيا ذكر والله حماله هوالثهبي فحالهمداية والتعريف بهزالامسل الشالث)يد العماريكونة عسر وجسل حساقات من ثبت على وتدريه ثبت بالصرورة حبائه

عالمها علمدي للكائدات (دورال يكون حد لجارات شف في حدة الحدوال عد تردده في الخركال والمكان الفيحية أرباب لحرف والصاءات) ادلاشمة رصام هذه الاوصاف لمذكورة من القدرة والعلم والعقل وا للديير بعيرجي (وذلك) أي أصوّرهها، بها يعيرجي جحودوعساد بل (العماس في تميره اجهالات) أعادنا الله مها ، (تسبه) ، فاهر ساق المصف شعرات تأجير صفة الحي اعدد كر القادر والعام ليوقعها منافطا على هداوال الحياقشرط في كل سيمالاعبرو الصيم توطف الاو دؤو أسبع والبصر والكلام وترتها على لحياة أشاوان صد لحدة لمرطى كلمها ولرمال بكون اشروه مفقراك الشرطو للأجرعمه فيالعقل وهل الحياة لنرط في كل منها التسداء أولعمها السرط في يعض فتلكوب الحياة شرطا في بعض ابتداء وفي بعض بالواسفاة بحشاج لي تأمل و مال مشعم مسموسي في شرح صعرى الصغرى تعددوله في للن و عدله أعلى على الاحتفاله و سودا عماد السديمة بدومها مادسيه مراده بالصفات لسابقة القدرة ومادكر بعدهااي كالم فاب كل واحدة من هده المعاث يستعبل وحودها معير لجي ولهدا أحرد كرالحياة الى هدا الموضع وهومينات تأخير الدلول عن الدلول و الامهمي من حهه انها شرط في ثلث بصفات مقدمة بالداب عنهالتوفعيو بعود المشروط على وسود شرطه الااب التوقف هناتوفف معيد لاتوجف تقدم ادصفات اساري تعالى كلها أربية يستعيل تقدم بعصها بالوسود اه وقوله وما ذكر بعدهان اركلام هوالقسفوة والارادة والعيم والسمع والنصروان كلام مترتبة على الحياة هال العميي وط هروال دلك الترتيب على علير وصعلة بعص سعض كالبية المالا البالارادة مترتب على العلم والعسلم متراب عني الحباه ويحوا ذلك وارعنا فرداعي القول السناني فيمرم الدكوب المشروط مشقرا الحالشرطان الافتغاوساف للوجوب ادالوأحب مسستعن على الاخلاق ودلك يساقالا فتقار والحوب استراد بالاعتقار لملاره وعدم أرمكاك أحدالو جودين عى الأسع ولم يكى الاعتشر مهدا الماي يسافي الوحوب والمدالاشارة في مول السنوسي لأ بالتوف هناتواتف معية فتأمل وكون ال الحياة شرطف تلك بصمات الدكورة قلاد كره شيم لاسلام فيسسبته عراشرح حدم الجوامم حرث قان و ما هرائها أى الحياء شرط معرالعلم أيصمن الله ت الدكورة عادا عرفت دلك ههراك المالت لو حرهد، الصفة عقب الصماب الدكورة لكان وحه وأحدرة بالعلق القدرة على اعلق الارادة على تعاقى العلم فسيأتى ولمث في سياق عناوة الرالهمام والميلاء ماشه يتمتع لحي (الاصل الواصع العلم تكويه تعالى مريدا لادعاله ولامو حود لاوهو مدتند في مشيئته وصادرعي ارافيه) اعير بالريدلم وديه أجمع على هده الصبعة واعداد ود نصبعة الفعل والكن احلاق مريد عمالة شبالا حماع و باجله هامر يد أولدى لإبدأوأ والاهوالاى تعييمن فعلم تعالى وورسالة بصفة عائمته فتنمت ولك وثالث السمة هى الأوادة وهيكا قال السنوسي سعة ولدتنوتر فالحنصاص أحدهرفي المكليون حود وعدم أوهول أرقصر وتتعوها بالوقو عدلاعي مقاله هوهال عسفي فيشرح العملة حدهاعدد المسكامين معيى توحب تحسيص العقولات توجه دوريوجه وقال مسمة تنبيعي فامتانه الحيرو لاصطرار وفائدتها علىهدا الحداب يكون الوصوف حامختارا فبمافعله عبرم طراليه تمصابع العالم وحده بالحتياره دمن لالخشيارله في فعاله فهو مناظر والمضيفار عاعز فكون علايا ولاالعيبار لدون لازارة فكأسمريدا 🛥 وفي للملمان للسنوسي هي صلة بثأتي بهد تحصيص كل تمكن معض ما تحو رعليه وقال في شرح مصدري سفة يذأتي بما يحصبون كليكن بالجائر فعصوص ولاعن مقابله وقال فيشر حالوسطي صفة بدأني ماتر حصوقوع أحد طرقي المكن وال شنشفات هي القصد لوقوع أحد طرف المكن وهاري شرح الكبري هي قصد

العاعل المحتعل ذلك لجائر واناشئت قت أحميارها الهاوجال وسمعوار التجسمي درادة والمشبئة علاما

الأيكون حيا وأبصادل على العالم فعلم و يستعيل صدور عمل على الميذ و جماد اد (لوتصور فادر

واونسور قادر وعالم فاعل مدير دون ان يكون حيا الميازات بنسك في حياة الميوانات عند ترددها فالمركان والسكان بسل في حياة أرباب العماسي غرة الهالان العماسي غرة الهالان والفسلالات ه(الاصل الرابيع) به العلم بكونه تعانى مريدا لازماله فسلا موجيدالا وهسو مستند المحديثة ومسادر عسن ارادنه

عمى القصد والاختيار ورعت الكراسةان الثرنة الارلية معةواحدة تساولماشاء الله عزوج رعا من حدث معدث واردة لله عبرها واردته عادثة في داله فيل حدوث من دائه على عدمراداته وقسا مة بنته ارادنه وهي منع منه تعدوث جد م الحوادث على حسب تعلق علم م افي معيي أمه أراد حدوث كل مأعلمها على ماعير من حد والمعلم اه ( فهوالدي العبدو بفعال لمالريد) قد تقدم تصرير هذه الايقاط في ولهدا المكتاب مُأشار الروهم القال ( مكيف لا يكون مريدا وكل تعل صدوسه أمكن الميصدر منه ضده) أي كل صادر عنه تعالى من المكان في وقت من الرفات كان من المكن صدور صلاء قيمة كاصد ولك صادر سله فيدلك لوقت (ومالاصفة أمكل ان صدوسه دلك بعيمه) أي كال من المكن صفور ذلك الصادر بعينه في وقت آخر (قبله ) أي قيسل دال الوقت الدي صدر ومه (أو عدم والقدرة تساسب الضدين والوقيف مناسبة واسعدة فلا بدمن اوادة صارفة القدرة الى أحد القدور س) أى فعص صدصدور فاذاك الوقت دول ذلك الممكن الاستوودون ماقبل دلك الوقت ومالعد دلالد من كونه يصرف القدرة الماسبة الصدين والوتشن على السواء عن اعدادات المكن في عبرداك الويت أو عدد عبر مله في داك الوقت الح يحصيص ولك لممكن دون عيره بدلك وقت المحصوص ولابعي بالارادة الاولك المعبي المحمص وهوصه خفيفية فانحذذانه توحب تعصيص مقدو ودون عبره تغصوص وقتاع ده دون ماقبله وما معدمهن الاوقات هكداعيريه الربالهمام في السابرة والرالسعيد في للرجع عن المعالد وهما كيالاوادة والشيانة عدريان عن صغيف الجي توحب تتعصيص أحلد عقدور من لي أحدالاوهاب بالوقوع مع استواء اسمة أفقرة الحالمكل وكورائمس العم ما معالوقوع أه والداس فالمرقى سطته على هامشها اعتقوله المقدوراين مانصه وهما الوحودوا عده وصاوء تبييرالاسلام فيحاشيته على سيعد عبدقوله أجد المقدورين عيمن بعمل والترك عمى مهماصفة وأحدة لتعلق ماد على مارة وما ترك أحرى وما إدفى حاشب الك**بال س** أن شريف وفي خاه إسيادهم توع تحاملاتحتي فال لعملي ويحتمل ب كون مراد لسعد قوله أحد المقدور مرمأيص أننا فدنائو مودلاما يشمل الترث فالمليس يتقدو ومثلا السواد مع سياض مقدورت عالاراده تخصص السواد وهو أحددا متدور من يوقوعه في همدا الحل الحموص في همد الوقت دون ماصله ومادمد ودونا ساص أوعكسه وكداالكلام فيعو لطولوا بقصر وحسد والارادة كاهل لعصهم خصيصان أحدهم تعصيص أحدالة دوراس بالوقوع والشي تعصيصه بالوقوع فاهدا الومث دوب ماقيله ومانعده ثم قال و يسمى اللاتفهم بمناهو مصر الربه في كلامهم من قولهم الماسسية القدرة الحالصدس أوالاشداد متساوية عجلاف الارادة ان المراد بالصدي مايشيل بعدم والوجود فأن الوجود كهدومصرح به عند أتمة الاصول لاصدته ولامال له وقد استدلواعي دلك بأدلة ماطعة فلاعليك عن مقل شلاف ولك تحرو عل عمارات الائمة مع عدم فهمها على وجهها ثم وابالذات تعهم أيصاس قويهم أن يستما غدوة الى النبدي عني السوء كالمراد شعبوص التبدي بلاير داب تستها إلى جميع المكات على السواء لافرق فيدلك بين لصدس كالسواد والسياض والمتعالغين والمماثلين واعما فرص الكلام من فرض في الشادس في مقام الاستقلال فان ميم سماع به الخلاف فادا ثبت أن تسبية مقدرة اسهما على مسواء ثبت سمنها إلى عنية الممكاب فالطراق الأولى اله وطال الكستلي في شرح المسفية اعسل أب للقدرة عسيد المعققان بالقدور تعلقان تعنق معنوى لابترتب علىموسود المقدور بل عكن الفادر من اعاده وبركه وهددا الثعلق لازم للقدرة قدم لقدمها وسنه لي الصدن على السواء وتعلق آحر يترتب عليه وجود المقدور أوعدمه عبدالقائلين بالتالعدم مقدور وهو المعرعت بالتأثير أوالبكوس والانحياد ونحو دلك والاطهراله حادث عسد حدوث القدور وفي كالإمهسم بالشعر لأبه قدم للكمه متعلق توحود المقدور لافيالازل الروث وحوده فعبالا بزال اهرع أورديأ

فهواليدئ المعيدوالفعال لما يريد وكرف لايكون مريدا وكلفعل صدرمنه أمكناك يصدرمنه ضده ومالاضدله أمكن أن يصدر معددال تعيدهاله أودوده والقدرة تناسب التدين والوشي مناسبة وحدة فسلايد من ارادة صاوفة الفدرة الى أحدالقدور من لك من قول الائة مهرلكما مافعا اصعب في هذا البرهات ثمال ( ولوائني العم عن الار دافي تحصيص المعادم حتى يقال اعمانو جدفي الوقت الذي ستق معبر توجوده لجبرا أن بعبيءن القدرة حتى بقال وحد بعسيرقدرة لامه سبق العبر تو حوده) وهده الجله أوردهما المام الحرمين في مماي الردعلي المكمييس المعترلة ونصمه ورعم الكعبي الاكون الاله عالمه بوقوع الموارث في أوقائها على خصائص صفائهم بغي عن تعالى الارادة م اوهدا بأطل ادلوة عني كويه عالما عن كويه مريدا الاعبي كويه عالماعي كويه قاه راوة، وانقد على فتقار أفعال لمدترالي وادتهم الهوقد احتلفت عباراتهم في وها الرادة فقى النذكرة الشرقية لاس القشيري مادسه لان معله مرتب مختص بأوقاب وأرصاف ويرتب العمل دال على كوب فاعله مريدته قاصدا اليه وقي المدخل الاوسط لاس مو رك طهور معله دليل على قدرته لاب العمل لا ملهر عن لاد روقه كالا يعلهر عن يه عر أو موت وكويه محكم متضاد ليل على علم لايه على اسكامه واتقاله لايدائى عن لاعمة وكويه متقد دليل على ارادة هاعله دكا لايصم طهوره سعدرىعلم كذاك لابصع طهورمس عبر ديدصدانيه لولاه لمكن وقوعه عبي وحمأ ولي مي وقوعه على وحم آحروقال أنو القاسم الاسكاف في السكاو وهو مريد لان مدويه تساوى بالاسادة الهاجيع المقدورات وليس يقع مها الا البعض على وحود عصه ولابد من از وه تُحمص الوحو و ما تُحصص على الوحه الذي مخصص وقال والدامام الحرمين في كمانه المعتقد والدليل على وادنه تعالى وابه مريد أل يحصيص للحدوث المعدث برمان دوت زمات في مكان دون مكال على صفة دون صفة لا يسبر معقولا الالهارادة حريد وقال أتو القاسم المتشيري في كتاب الاعتقاد الدليل عندان تعاله مرشة ترتيب الاصل والمرصاسها ممعض المحوَّدُاتُ بوحب أن تكوب هاءله قاصدا الى ترتده وهال أنو المام الغروبيي في محمد احق و لذال على كونه أهال مربد أن اختصاص القعل شاهدندل على كون وعله مربدا وعلى برى أبعال البارى تعالى تخصوصة بأرفاث موصوعة بصعاب محصوصة جنزاني المقل وقوعها على تحسلاتها وتدل عبي كول ه علها مريدا مها وقال شيم مث بعنا في املائه والدليل عني اوادته تعالى ابه نولم يكن مريدا البكاب كارها لان الأرادة هي القصد الى تحصيص الحرائر معص ماجو زعله وقد تغرر أن ارادة الله تعالى عامة التعلق يحمدح الممكنات فيستعول وقوع لنيامها العبرارادة منبه تعالى لوموع دلك الذي وقال سيتكرف شرح الحلجبية فدائت ال صائع العام فاعل بالانجتيار وكلهاعل بالاحتيار مريد فصابع العالم مريد ماالصعرى الله من من حدوث آلعالم الله ل عني انه فادر محتمار وهو الذي أذا شاء فعل وادا لم بث لم يفعل وأتنا التكبرى فلان بخصيص الجوادث بحاله دونساته وهو الارادة أوتعلقها والتحصيص لناسل فالارادة نا تسه وهو الطلوب اله وطل العميي عن السعوسي في شرح المدم الار دة صفة ترجيمه وقوع أحد طرفي المكن عليمة، له و برهان وجوم، له تعالى أن اخوادث قد اختصت من كل بوع من واع منة وهي الوحود والعسدم والمفادير والصفات والاؤملة والامكية والجهات باحسد أمرس حائر من منساو من في فول كلذات حدثة لهما واختصاص أحد الطرفين المنسو من دلا عن مقامله بعيرمرع مستحل وادا وجب الاعتقار الي الراح فلا يحم أن يكون الراعدات الممكن لابه بعرم علمه الجتماع أمرين متساويين وهما لاستواء بالداب والرحفان بالداث ودلك مستصل لابعقل وأدعالوترج للممكن من ذاته الوجود بدلا عن العدم لبكات واحب الوحود لداته فيلزم قدمه ولوثر عله من داية المدم لوحب استمرار عدمه علا توحد أمدا لان المرايخ الذائي يستعيل روله وكلا الضعيب باطل فتعين ان يكون المرج لاخته ص كل تكن بأحد الطرفين ألجائر بن عليه مرساعي داله واستر الثام يقتضي ا أن لا مريخ لا تشماص الممكن باحد الحائر ت عليه بدلا عن مقابله الا الارادة وهي فصد العاعل الى وتوعدات الجائردون مقائله اهالمرادمته

ولو عي العرعن الارادة في معصوص العاوم حتى قال المساوجد في الوقت الدى سق العرب حوده خارات بسسى عن القسدوة حتى يقال و حد معرفدود الاله سبق العرب حوده ويه

» ( فصل)» و أما تحدث فيقول قد ثيث منعال الله تعالى أراد الاشياء و تربدها وقد عاطسا شالله من جهة معهود اللسان الغرابي والعهود في للسان الفرابي أن الذي ترايد الشيُّ هوالذي يخصصنه على لحقيقة ومن يخصص الشيء على الحقيقة فهو مريد فصائع لعالم مريد عنى الحقيقة رعما لصوف فيقول لابدمن يحصبص على المقبقة والمحصص على المنقبقة هوالدى لابدافع يخصبهم لاالعالم على المشيقة ولاعالم عنى الحقيقة الاالله تعالى ﴿ سَبُّهُ ﴾ هذه الاصول الاربعة التيَّذكرها المُصنف ولاه وذكر في كلأصل طفةمن الطعاث فلنصم البهاات بهسمام فيمسابريه الثامن والتاسع وهمافي سانا قدم العلم والارادة وأورد البكل في فصل واحد وه لحاصل سنة مهما العار مامه تعالى تادر عالم حي مربد ثم م و ماهميم الاصلات الاؤلات بما أورده هذه بمروحاتهم عرقله دواس أي شر عقدة المائنت وحداميته في لانوهيه ابت المنادكل لحوادث البه أعالي والانوهيسة لانصاف بالصلف لتي لاحلهااستحق أت كموت معمودا وهي صنابه التي وحديم حعامه دالشر يتله في شيءتها وتسمى خواص الالوهاة ومنها لايحاد من بعدم وتدبير العام و بعني الملقءن الموحب والموحد في الدات وفي كل من الصفات دمت افتقار الخوادث في وحودها عم فكل عادت من لسموات وحركاتها بكو كها الثالث وحركات كوا كم المراوعي النسام الدي لااختلاف فيه والارسدين ومافيها وماعلمه من أماث وحبوان وجاد وماسهما من السعال المعمر وعبو دلك كل مستند في وحوده الى بناري-عاله وهومشاهد لنا منها كال الاحسان في اعدادها من القبال صنعها وترتب خلقها وماهسفات ألبه الحبوانات من مصطهد وما عطبته من الآلات على مقتصى الحكمة الداعة استرعة التي بطلع عن طرف مهما عم النشراج ومتافر سنفة الانسان وأعشائه واستلزم دلك فدرته أى ثنوب صعة آلقدرة له وعملسه عا بعدله وتوجده والعليمدا الاستلزام فبهما صرووى ولكن يسمعله منامن رأي تعطا حسما إنعمن العاطا عدية رشيقة أدل على معال دقيقة عسلم بالصرورة ال كأتبه المشي له عالم بتأليف السكلام وا، كُنَّايه عادر علمهما و يتميم الي هذا أي الي تبوت العاراته تعالى الله هو الموجسد لافعال الحاوقات والرمة أى باره مادكر من السصم واستصر المه عله تكل حرق حرق خلاها للعلاجة في فوجههم اله تمالي بعم اسكت وربه الما يعلم الحرثيات على واحماكلي لاعلى الواحه الخرف وهو باعل أد أكيف توحدمالا مرويد أرشد اليحد لطريق قوله تعالى ألا يعير سحلق وهواللعيف لحبير هداماأصهمه الاسلان وأما ماتعهه الاسل الثاث فقد قراره بقوله والعلج والقلارة أى الاتساف حما بلااتساف عبية محال أي وليس معي الحياة في حقب أعالى ما يقوله العبيقي من فؤة الحس ولا قوة التعدية ولا القؤة التابعة للاعتدال البوعي مني منتص عها سائر فوي الحواسة ولاما يقوله الحمكاء وأنوالحسن المصرى من المترفة من المعلى حداله تعالى كونه يصم أن يعل و يقدر بل هي صفة حشيضة عادةة بالدات تقتصي عجة لعنم و مقدرة والارادة شمقر رمائضيَّة الاصل ألوابيع بمباقد ذكرياه ف ثماه كلام المعمق عريب وأما ماقصيمه الاحسل الثامل والتاسع فسيأثى ببائه في موضعه قريبا انتشاء الله تعالى (الاصل الحامس اله تعالى - عسم نصير ) للا خارجة وحدقة ولا اذن كيَّاته تعالى عالم الادماغ وقلب فأيس جمعه كسيم أشاوق الدي هوموة مودعة فيمقعر أنصماح بأوقف أدوا كهاللا صواتعي حصول بهواء الموسل اي الحاسة وتأثر الحاسة ولاكتصر عملاق الدي هو مؤة مودعة في المصابن الحؤمان خارجتين من الدماغ بل المراديا الحمو صفة وجودية عاقة بالدات شأتها ادراك كل معوع والناخعي والمراد بالبصر صمة وحودية فالمة باللآل شأشها ادرالا كل منصر وان اطف وفد أشار المصنف الى دلك فقال على طريق اللعدواسر غيرمرتب (الأيورب) على العن ويته هواجس العجيرونحقابا الوهم) والهاجس مايحطر بالبال والوهم عماه (والتفكير)أي مائدتي عنه وهو مصدر فكره مشددا

هر الاصل الخامس)ه العلم المعال عسم المسلم باله تعالى عسم بصدير لا يعزب عن وقد يته هوا من الضمير وتنفايا الوهم والتفكير

ادا أورده في حكوه وهال الصنف في المقصد الأسبى البصيرهو الذي بشاهيد و يرى حتى لايعرب عنه ملعث الثرى مع المتزيه عن أن يكون عدفة وأحمان والتقديس عن أن برحم الى اعلماع الصور والالوال في دائه كما ينطبهم في حدقة الانسال فالدلك من لتعير والتأثر المقتصى للعدثان وافاثره عن دلك كان المصر في حقه عمارة عن الصفة التي سكشف مها كال يعوث المصرات ودلك أوضع وأجلي ثما تقهمه من أدراك النصر العاصر على المواهر الرثبات (ولايثند) كالايتمرد ولايتعد (عن جمعه) مه وع والحق فيسمع السر والتحوي بلهاهو أرق منذلك وأشقى يسمع (موت ديب) أي حركه ر حِل (اعله) المعمرة السماة بالدوة ثم وصفها وقال (السوداء) لام، اذ كانت كذاك كانت أند ف حفاء (في البله علماء) الشديدة السواد (على الصوة العاماء) اللباء بعير تصعفة وآدار ميزه سمعه من أن ينظر ف الله الحدثان ومهما توهت السمياع عن تعبر بفستر به عبد للاوث المسموعات وقلاسته عن أن يسجع ما أودن أو آله علث أن السجع في أقد عندرة عن صنه بسكت م، كال صفات مسهوعات ومن لم يدفق اغلره ويه رفع بالصرورة في عض الشابه عد ممحدولة ودفق فيه اطرك واله صبب في القصد الاسي ثم اعلم أن أبوت صلتي استمع واستمر باستهم فقد و ود وصف تعالى مهما فيها لايكاد بحصى من اسكاب و سعة وهو مماعلم صرورة من دينه صدلي بله عليه وسم فلاصحة ساالي لاستدلال عليه كسائر صرو وبات الدين وسع دلك فقد اسستدل عليه المصنعبوقان (وكنعبالأيكون سميعا يصير و سمع و سمع و سيسرصفتا كال ) وعد اتصف مهما بحداؤق (وبيس سقس) فهو تعالى أحق بالانصاف عهما مر اصوق وقد أشار الحداث بغوله ( مكرف يكوب الصاون أسكن من الحالق والمصوع استى) كى أرفع (وأثم من العام وكيف الله ل الفسمة مهما وقع اللقص في حها، والكيّل في خلعه ومسعده ) هد لايتسرو وعافل وفي هذا الاستدلال الذيذكر والمعنف المتلفث عباواتهم ولكن الما ل الى ماذ كره قال أوالقاسم القشيري في كان الاعتفاد والدبيل عليه الهما صعنا مدح في شوتهما تقي القص لا أتنى ذلك النقص الام ما والاله حماله وتعالى وسعن لاومات البكال وعال ال مورك في لمذخل الاوسط لدليل عليه به تصالي مو جودجي لاتميق به الاسفات لتي تصاد الجمع والنصر وكل حي أيس به أأ وا تصاد المجمع و مصر فهو جميع تصير وقال عام الحرمين في تمع الأولة أدَّوْد "تكويم حيا والحيلا إعلاعن الاتصاف بأسمع والمروالكلام واصدادها واصداد هلك الصمال طائص والرب يتغدس عنءمات النغص وقائك ابن القشيرى فباسدكرة الشرفية ادكولم يتصف مهما لاتصف بضدهما وقد وجدنا الحي قيمنا بيننا يجوز أت يكوب عيعا اصبرا ولم عصد القول المهم والمصرعله الا كولة عني فعلما ال كل حي قابل للسمع والمصروالماري تعالى حي فهو اذا فابل للسمع والمصر فاو لم بين من من لا تعنف اصلاعما لأن كل وأن عبلت معنى ولذلك المعنى صد استحال خواو عن ولك المعنى وعن صده وقيه احترار على الحركة والسكون ورياب مراعاة العلل دون اعتبار محرد الشاهد في محكم العائب وفال من مشاعما في املائه لولم يكل مبعا بصيرا لكان أصم عبي ودات قص و سامي عليه تعالى محال لاحتياجه الى مريكما ودلك استدرم حدوثه وعال التكرفي شرح الحاحبية اماكويه معمعا صير فقد اتفق عليه أهل السعة اما لاشعرى فيقول قد شت أن البارى تعالى عالم مريد حي وكل حي حمياج أو أدبل الدلك والواجب لايتمع باعدول بل كل ماجو زله فهو واحد له وأيصا فالهماسغة. كال والخلاعهمما عقص أوصوري الكال وأبضا دد أجعث عليه الكثب السماويه وخصوصا القرآل وهذا دبيل المعدث وأما الصوفي فيقول حديث النقرب بالبوافل مين ليكل من هوالي عبوديته واصل من السميع والمصير هو الله دفعا ثم من والصعب وحده الله تعلى الى أن عدم المعع والمصر عَص في العدود و أبده عوله (أو كيف له ستقيم عن سيده (ابراهم) الحليل (ملي الله علم) وعلي

ولايشد عن معممون دبيب الغداة السوداء في الميداة الفلاء على العزة المعرد الميداء وكيف لا يكون ميداله على المعرد والمعمد والبصر كاللاعاة وليس سقص من المالق والمعنو عاسني وترقم من المالق والمعنو عاسني النفس في جهة والكال الغسمة مهماوقع النفس في جهة والكال في خلقه وصنعته والكال في خلقه وصنعته أوكيف التبعليه

سِيماً (وسلم على أسيه) آوركيهو بص غرآن أوهو تاريخ كياهو قول بنسابة وآوريجه واستعمال لاب على لعم شائع في الاستعمال ( د كان) أي آرر (يصد الاسمام) وا تمائيل (جهلا) منه (وغيما) عن مريق توشد (مقال له) اتراهم عليه السلام كَالْحَكِي عنه في السكاب العز أبريا أبُّ (لم أعدمالًا سهم ولا يبصرولا بعني علل شرك داَّقاد أن هذه صفات لا يليق بالمدود أن سالها (ولو الطف داك عليه في معبوده) عيث ست عنه أمن الصفاف (لاحد عنه) التي احدم مها على خصمه (ودلالله) سى استدل م أى عنقبق مقصوده ( سافعانه ) ف حد دائمها ولم تركن مارمة له أصلا ( و ) ادا ( لم يصدق عوله أحالي) في بنشه (وثلك عجما أأب هما أبراهيم على قومه) برقع درجاب من نشأه الآبة و المرق بن الحدو سيد عد تقدم في أول الكتاب م أشار بالرد على من زعم ان منات صفتي العمع والمصر بسالدى حدوة وأده فقال (ويمّا عقل كوية) عرو حل (فاعلا) محتارا ( الا مارحدة)من الجوارح (وعالمة الانب ودماع) و عباد كرهما ج يعالم ان عم المساوق قد المُثلف في محله أهو الدماع أو علب همع مرامة ومين ( وليعقل كومه ) تعلى ( وصيرا الاحدقة ) وهي محركة التي ومها اسان العب و بعجم على احداق (وسميعا لا دل) اعمامي معروف و جعداً دان (اد لادري بيهما) اد تأملت حق الذُّ مل (الاصل اسادس) في ما أحد صديب المدى التي هي الكرم فقال (اله سعايه وتعالى مَا كَامِ بِكُومٍ ) عَمِ أَرْسِينُكُ الْكَاوْمُ وَانْ تُنْجُبِ كَثْيُرُو عَمْنَ اسْتَدَعَةُ مَنْشُرِشُهِيرَ حَلَى قَاسَعَى فن أصول الدين يعلم الكلام الاجله فلا كبير جدوى ف تعاول مساحته وقد عال بعض الهقف الحق أن التعلويل فيمستلة الكلام بل وفي جيم مدرته تعالى احد مايستبين احق في دلك أسل الحدوى لان كنه ذاته وصفاته صحوب عن العض رعلى تقدير التوسسل الى شي من معرفة الله ب فهو دوقى الانكن التعبير عده ولدلك لاأد كرى هذا المعت الأما قتص به القام من التكام على عدرة الصف رحه به احال صافل وكفي خير عما كروانها ي وادول اعم أن العث في هددا المقام وحمع ل مرس الاؤل به تعالى مشكلم والناى اله تعانى مشكام مكلام بعسى فالم بدالهوى أثناء وللنسان محمة اطلاق الكلام عليه بعة وال اطلاقه عليه هل يكول مجارا أوحقيقة رقد أشار الصنف الحكل دلك يقوله اله اعداله وتعالى م تكام بكلام (وهو وصف عام بداته) اما فياسه بداته ولايه تصالى وصف بهمه بالكلم في قوله تعالى فلم هموا مها حيف وقوله وقدا بأ أدم ومواصع أخرى كثيرة والشكام الموسوف ماد كالام العدِّمن قام اسكالام سلسه لامن أوجد الحروف في غيره (أسس اصوت ولاحرف) الما اصوب فهو كيمية واغذ بالهواء تحملها الى العصاخ وقال الراغب الهواه ألمصعاعن مرع --مير ودلك صر ماب محرد عن المعاهلين السيخ كالصوب المند ومستقش بصورة والشقش صريات صرورى كايكوب من الحيوان والحاد والمشياري كامن الانسان وذلك ضربان ضرب باليدكموت العودوضرب بالتجه وما ، لقم صر الاستفاق و تميره كصوت المائي والمتعلق المامعرد من سكلام أومركب وأما المرف فهو كنفية عارصة للصوب والداحيل لوعدم الحرف على الصوت في التعبير كان أولى لات الصوت عيرته العام والحرف عمراة الخاص ولا يلزم من بي الخاص بي العاص مد الد فد الوحد صوب بدون حرف ولا يعكس فكان تأجيره اتم في المائدة وسكن قد وسعه معض لحققين فقال قدمه على الحرف لكونه معروصاته متقدما عليه بالطبيع فتأمل (بل لايشمه كلامه كلام عيره) لايه صفة من صفات الريوبية ولامشاجة بن صفات أأبارى وصفات ألا دميين وب صفاف الا دمين والدة على دوائهم لتسكر وحديثهم فتقوم أنفسهم بثال المقاب وتنعي حدودهم ورسومهم ماوصعة البارى تعالى لاعددانه ولانرسم فليست ادابشي والدعلي الماري تعالى ( كالايثيه وجوده وجوده يره )وس طى المام تشابه صفات غيره فقد أشرالالا الحالق لايشدم المحاوف ثم اعم ان الكلام عند أهل لحق يقال على العدين يقال على النصم المركب من

وسلم على أبيه اذكان سيد الاستام جهلا وغيادقال لهغ تعيد مالايك سرولا يبسر ولانفني عنك شأ ولو نەنب داك عليمه في مساوده لاعث محتب واحشة وولالته ساقطة ولم مصدق قوله تعيالى وتلك يجتناآ تيناهااراهمعلى قومه وكماعقل كونه فاعلا للاحارجية وعاساللاعلب ودماع فسعقل المسكوية الصار اللحديد ومعاملا وبادلافرق بالهمار الاسل السادس) أنه سنعابه وتعالى متسكلم يكلام وهو وسنف فاغ بذاته ليس بموت ولاحوف بل لانشبه كالامه كالام غير ، كالانشيه و جودهو جودهبره

الاصواب والحروف وهو لكلام اللساي وعلى العيي القائم بالبعس وهوالسمي بالكلام البعساي وهسد الاطلاق بالاشتراك للفعلى والحقيقة وعبار والمحتار عسد الاشاعرة الاؤل أي به مشترث سالالهاط المسموعة ومير المكلام منقسي وذلك لائه قدامستعمل لعة وعرقافهما وألاصل في الاطلاق المغيغه مكور مشتركا أما استعماله في العبارة عكثير كفوله تعالى وهم يسمعون كالام الله تم يحرّ دويه وأحر ، حنى يسمع كلامالله ثمأسه مأسه ويقال معت كلام فلان وفصيحته بعيي الفاطه القصيحة وأماا ستعماله في المعنى النفسي وهومدلول العبارة فكالموله محامه والمهالون في مسهم بولا بعد سالشا عالمة ل وأسروا تولكم أواجهروابه وتوليحروضي اللهعنه لوم السغيمة زورت فيضيي بولاو مغول يقال عليما يقال عليه البكلام اما ترادف أوتناس الحاص وابعام وصلحقة في السباني محترف البسدي وقبل بالفكس والبه أشاوالمصف بقوله (واسكلام بالحقيقة كلام البعس واعباالاصواب فيلعث حروفا للدلالات كإلداء سا الرة بالحركات والاشارات) فهذا منه تُصر عان اسكلام النفسي هو الحقيقة و ب بعني القائم بالنفس هو المكلام حقيقة والحروف والاصوات دلالات لمه ومعرفات لموايه حشقة وحدة هي لامرو بهدي والحمر والاستعباد والهاصفات بهالاأتواع التجرعت فانفرانية كالماعرانيا وبالسريانية كالدمريانيا وكذلك فى سائرا للعات والملا يتبعض ولا يتعبر أوهدا فول لاساعرة ثم المثلقو العقال بيام الخرسان وعبره الاكلام علىق ستمقة هو مافي المقس شاهيدا وعائدا واخلاق السكلام على الحروب والاسواب يحار والمه مال المصف كالرى وقال المهوار منهم ما قءلي كل منهما بالاشتر لـ اللدينيوانية "شرياً وَّلايقول والمشار ثمامهم استدلوعلى تبوت اسكلام لنفسى بأب ولوالاشلىق وحود معنى تعالم بناعده من أناسب اعتد ا شعبير أوالأشارة والتكابة كإيجده انطائب مع الاسدعاء لحصول المساوب وتسلبه اباء وبيس دلك هو الازادة لوجوده بدرتها فهي أمرعيد ومعتدر للساطات منعدم مثثاله عبدلوعده فالبالسيد بأمره ولا فريدونيس هوا لغرالاته قدتعترى غتر معاومه ولاغترادلك مى المانى التمساسة لنوالوارمها عست فتيث تأخياك أخراهك بأنائسنا هو لمستحيالكلام والافرب فيتعرابقه المنسسة ميمعروان فاتجه فالشكام وقبل هوجدات النصي عن معاومها حصولا واستدعاء والعبي بالتسبة بمالمردس أيابين الممس الفردس تعلق أحدهما بالأسر أواصافته البه علىجهة الاستباد الاعادي أي تعبث أدا عبرعن الله المسيم للعط قطار فها وتؤدى مصاهر كالدفات العط استسادا العديا وقال النسيوف الاعتمادسات العالمتكم بكلام والحدأولي وهوصفه فالمتدانة لنبث من دنس الجروب والاسوات عار متمارسان السكوب والاسحة وهويه آمرياه محبرطت ودليل الاشاعرة واستريدية في تبات صعدا كالم واحدهالو لوغ يكن صانع العالم مشكاحه للرم المنقص وهوجعال أمااللازمة فالمصانع العالم عي وكل عي فهو المامشكالم أوسؤف والأشخة نقص فتعن أب يكوب مشكاحا وهوالتعالوب وأمادس السيمر فقوله عواو خل وكام الله موسى تسكليما الاأب صدالاشاعرة كلامه تعياني مسبمو علماأت كل موجود كيتعو رأب يرى بعوران يسمعهمه وعبدا بهدورك المحموع عندقر فذالقارئ شبات سوت القارئ وكلام سه تعالى وعنداث يم ى منصورالماتريدي كلامه عيرمسموع لاستعابة سماع ماليس بصوب واسماع في الشاهدينع في بالصوت وبدو ومعمو حوداوعدما ودكرني النأو بلان تاموسي عليه اسلام سمع صوبادا لاعلى كالام لله تعالى وخص بكويه كليمالله لايه سمع من غيرواسطه سكنان والملك لاايه بيس فبسه واسطه الخرف والصوب اها وقد يستدل فحدث أنضاعتي الباب سدعه الكلامله تعالى عاتقدم وأماالصوفي مقول المكلام مسقة كالية ادمى جمع دلك الى الاساء عن الشي وكل الاشاء قابل للاساء فلامد من حصول ال الصمة عبى كالهاوحمولها على أسكال لايكون الاعيث لامويع سقيضه وذلك لايكور في واحب الوحود واحب الوجودلة تلانا الصفة الكالية ادهو الديلة السكال لطلق وهو مطاوبة استشعر لمسف كلام

والكلام بالحقيقة كلام النفس وانما الاسسوات فطعت حروطالدلالات كا يدل علهما تارة بالحركات والاشارات فى الفي اعتقد الاساعرة وهم حديثة والمتراة عالم ما كروا كرم المصلى وقالو بيس ا كالم مشتركا من بعدارة ومدلوبها بل الكلام هوالحر وف المسموعة مهوحقيقة فيها عدار في مدلوبها مقابراة عليهم و تعدا منهم بقوله (وكيف المسرهدا) أى كيف حنى أمره (على طائفة من الاغيبه) جمع شي وهو لعدم الدى لا يدرى شيأ و أصل بعدوة عناله والجهل وثركيها ودن بالحماء ومه قول الشاعر والمدم الدى لا يراى مقالة عماء

(ولم يلشس) دلك (على حيلة أست، راء) جمع حمل والرادية الاحطل كاوفع النصر بح مذلك في أكثر كتب الاشاعرة والما ترجية وأقله

لابتجينك من أمسير خطيسة على حتى يكون مع الكلام أصبيلا (الدال كلام أو ادو عمل السان على المؤاد دليلا)

وقد أحكره العسلاء ودادي من الحدال في شرح تعرير لاصول وقال هوموضوع على الانحمال وليس هوفي تسمدنوا به وانداه ولاس مصام ولدمه بالسان الها وقد مسترس بعض عبيات من الدين له تقدموور مفتوهوعني برعبي بريحدم لعرى لحبي فقادقي شرح عقيدة لاملم أي معفر التجعبوي مانصه و مامن قال به معنى واحد واستدل، ولالاخطال الد كورة ستدلال فالمدولوا ستدليمسندل محديث فيالحمصين فانو هداخير والحدو كوياتك تفق لطلاء عبي تصديقه وتلقيه بالقبول والعل به لكيف وهدا است فدفيسل بمعتسوع مسوب الىالاشطل ويس هوق داواته وقبل اعتاقال بالماليل المؤاد وهدا أبرسالي عصدوي تقدير فحتديمه بلامحور لاستدلانية بالاسطاري قدصياوافي معي الكلام ورعموا بعبسي عبد السلام من كه شه واعد للاهوت وساسوت أي شي من الاله بشي من لناس ديد دل قول عامران فد شن قيماعي الكلام عن معني الكلام و إثرك ما بعلم من معني الكلام فى لعد العرب وأيد عمده ليرضيم الالازمة النالاحوس بسيء تكامالقيام مكالام أقامه واللم يتعلق به ولم إسمع وه مد معي عجيب وهوان هسدا الفول، شدة قوى بقول النصاري بشائلين باللا هوت والماسوب أه أخ وساء منته حتى مروجدته كالمستخالفالاصول مدهب المامه وهوفي لحقيقة كالردعلي أغذ سببه كالبه لكام لمست لمالص وطرف وتعاورعن الحدودجتي شمه فول أهل بسمة وقول المصاري قد تسولد الله تم تحاص اصلف عليهم مقوله (ومن لم معده عقله) أي وكامل (ولائم، الم المرح عمر فروي العمل كوره يعيى عن القبع ومن ذلك قوله تعالى ال فذال لا " ياتُ لا ولى الهيور سنماه وسهاه حساس نام مع الاشاة ق (عن سيقول الساق) الذي أنطق به (عاد ت وسكن) المرص القائم به وهو (ماعدت و م) أي يشأ ويه ( عدري خادث ) هو (قديم) يا تمالد ب ولم غهم والاحدم في ها ولادا حعلت على العد المصوصة بعد ريندية ( فانعلم عن عقله )أى عن رسوعه الحاعقله والتدير فيالحق اصر عوف عض اسمعن فهمه (ممعل) عرباعا فير حوعه اليماتقروه س (وكف) كاسع (عن خطاله )ومد كرية (ب لك) وعدرسع في دهيه ما تحيله ولا يتعلن عنه المصار وله والله كالعلسم وأقحاله هواته والتحصر حسد تمليا كأن من مقدها الحالقين القول مقدهم الحروف والاصوات وأنهاناه مدان لحق حمايه أشار بالردعيهم قوله (ومن لم يفهم ال القديم عبارة عماليس قبل كل شيرً) وامحد شعالم يكن فكال (و نا ماه) الوحدة (قال) حرف (السبر) الهمله (في قواك إيسمالله) الرحنالرحيم وتحوه من الانفيام المنظم بالخروف بحس فيهانع دم الحرف الساف من الكلمة قبل عدام التلفظ بالاقل (فلا تكون السين لمناحري ساء قدعها) للكونه مسبوقا والباء وهدفا مكارة العس وتروج عن مفتضات العقول لحمله (مرء عن لاسفات اب علمان) أى العده عنه ولا تحالفا بهلاب شد بطاله المريدلا سمع التقليدة ععاشريه ككثرا للعاج والمراء ويترتب عليهما فساد المقلام

وكممالتس همداعلي طائصه مؤالاغيماء ولم بلتس عيحهله لسعراء حرث فال واللهم اناسكلام افي الغوادوانحا حمن الساب على الفواد دليلا ومرالم نعقل عقل ولامهاه تمادع أن يقول لسابي عادث ولكرماعدث وال بغدرتى خادثه فدم وأقطم عنعة إد طمعك وكماعن خطابه لسانك ومن لم يقهم أنالقدم مبارة عياليس قبل شي وان الباء قسل السن ف مولك بسم الله ملا يكوب السسان الكاشرعان السأه فيلاعنا فسترمض الالتمان المقلبل

حاول مبل السداد تملا كان مى قول لمالفى كفيعتن كالمرليس عرف ولاصور أسبعمر ذا عليهم يقوله (ومن سنعد أن يسمع موسى عليه السلام) وعني سد (في الديبا كلاماليس الموت) ولا حرف (طبستسكراً لاى قالا حرة مو حودا) مد كلماحب (بس تصم) كى يس شى حسم ملوس و محسوس عبر منعير (ولا) بذي (لوب) ولاهال العودت والعصود بي الكيمية على على ال وكداك د استنعدوا كيف مع جد يل عديه اسسلام والمؤسون عدا كيف إمعود فالحواب عد كلام بس عرف ولاصوب من متكام حتى ليس له لسان وشفه وعده اجلة من كلام المصف وعرده العوس من لحماله نقال هو ألكام وخرو ع على العاهر الرعل لقاطع من عمير صرورة وماد كر المعارض ال لمعابي لاتقوم شاهدا الابالاحسامهان أحاروا معني فامهانسات بقدعة ويبست جسع فبجير واحروح صوت من الدن القدعة وبيست جسميال كلا الامران خلاف للشاهد ومن أحل كلا مالفسيا من عسير حميم فليعل دامام شه عبر حميم ولادوق ۵ ميشر برا بقير برالمرداوي وهدا الدي د كره مصلف من الدالكلام المصيى عمايتهم هو قول الاسعرى فسه عورة به ما يس اور ولا جسم قماما كرم مه من عاهد من عل السه لاتفاعهم على حوارال وية و وقوعها في الا حرد معل (و ب عقل أل برى ماليس لون) محسوس (ولاجسم) متعبر (ولاعدر) معاوم (ولا كمة) منتلة أومستله (وهوال الا آل لم برغيره فليعقل في عاصدا استمع ماعقل فيساسة أسصر ) أي صبعق سمياع ما بيس بسوت وهولا يكون الا بطرابق حوق العادة كإنمه عليه الباعلاق وفيالنانيا الحكمة الانهية للمصعب كالام بله تعاييبس سوي اطاصة مكنونات علمه علىمس بزعدا كرامه كإعان أعالى ولمناحا موسي لنقات وكلمز بمشروءالله بعر دوفريه عدمه وأحلسه على بساط أسه وشافهه بأخل صدته وكله نعر د به كاشه كله وكار دمهم لابدوح كالممه عت الكيمية ولاعتاج لحسؤال علسة ولانوسم بالمه موالكمة وكالمم تعلمه وعلم كأوادته وأوادته فسننظمه وصفته كدانه ودائه أحوسي المريه والأبكير وصفانه أخريس التعسير والتفصيل حالق كلشي وهوعي كلشي قدير ملت ومد تقدم سالم تريدي ومعمل مماع مالس صونووافقه الاستاد الاسمرايي واحتره أتراله مم وعلوه والاوحه عدى لاراله صوص المم المتجع من العندم ما يكون ادرالا سوت و درالا مائيس سوتاء دعص باسم الرؤاية وفديكون له لاسم الاعم أعنىالعل مطاشعن التقسد متعلق فالباس أي شريف ولي يتصرفان شعري أب مؤوب والهجيوص بأسم السمعرمن العلم مأكمون درا كايالغتيءالمودعة فيمقعر المصاح وقديحاق لهنادر لذماليس يسهب حرقاللعادة قيسمي سمعاولامانع من دلك مل كالأم ال تريدي في كال التوحدلة ماريسهدادات على

مانقله عند صاحب التبصرة وهو حوار عماع ماليس صوت والحلاف اعداهوى الواقع السيدموسى عليه السلام فاسكر المدائر بدى محدعه المكلام اسعسى وقال اعدام سو فادالاعلى كلام بنه تعدالى كا تقدم فتأمل ثم قال (وان عقل أن يكون علم واحد هو علم عجم علو حودات والمقل عمه وحدة الداب هو كلام تحميع مادل عليه ما معدال ) من أمر و شهى واخدر وقد مرى شاهد أن يكون اشي الوسط أمرا و نهيا وحبرا واستحداد فكد ال بعورى العائد ولم يكل مستحدلا وهد و العدارات بعدو و العداد المواب وهي أعراض مهاو لاحداد في العداد المقداد المواب وهي أعراض مها المعداد كلام الله الدلالها عاده و تأديه مهاو لاحداد في العداد المؤدية لا المكلام وقال المي المناسات كل آمروناه بعدى عدم اقتصاء وطلب بعد عدم العداد العداد العداد المتلف

وصباع الوقت هما الاعدى الدام وهسد حال عبياتهم فاحم الايمهمون معى رقدم والاعد وبايسه و بيا الحادث ولا يتعاشون من رفض ماهة العقول و المتعادلون مهم لم يرمو يركون من خهل واللعاح فقالوا الحروف قديمة بالدوع و رجعوا كراميه عند التنقيق (دنه مجانه) وتعالى (سر) عطيم (ق العاد بعض العباد) عن منصة التقريب والارشاد (ومن يسالها لله) ابد (صاله من هو) وشده الى

فاله سعان سرفي ابعاد بعش المبادومن بضلل الشداله من هاد ومسن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام ف الدنيا كلاماليش بصوت ولاحرف فلسنشكر أن رى في الاستربيو جودا لبس معسم ولالون وان عقل ان برى ماليس باوت ولاجسم ولاقدر ولاكمة وهو الحالا "نالم وغدوه كمقل في عاسية السجيم مأعقله في حاسة المصروات عقلأن يكون أدعار واحد هوعار تعميح الموجودات فليعقل مسطة واحبدة للدات هو كلام محمسم مادل عليه بالعبارات

وانعقل كوت السعوات السبع وكون الجنتوالناو مكتبرية فياورقة منفيرة ومعفوظة فيمضدار ذوة من القلب وان كل ذلك س في مقدارعد علمن الحدقه منضهر أنفعل دان السميوات والرص والجنسة والنارقي الحدقة والقلب والورقة فلمعقل كون الكلام مقروأ بالالسمعةو ماى بداوب مكتو بالرالمناحسف من عسر حاول ذات الكلام فهاادلوحلت بكاب القهداب الكلاملي الورى لحلداب المه تعالى مكاله اسمه في لورق وحلث داب اسار مكاله المهاق الورد ولاحترف

والكتابه والاشارة ومنا في النصل لاعتلف لاحتلاف الدلالات وبكدالت الحمر بعد في نفسه حديثا بمن عمه بالاعاط المختفة وهمند الوحدات صروري لابراع فيه ثمقال ومن أكبر كالرمالنفس فقد أمكر أخص وصف الإساسة فاحالا وي بشاركه سهام في ادراك المصوسات والوحد الياب ويعتص الآدي عنها القدوة على استحضار العلوم في أدهن وتركيم وترتيها ترتيبا يتوسدل مه الى ادوال العالبات وكل د الديعقد الكلام الدفسي اهم قال (والعقل كول المهوات اسم )والعرش الكرسي (والارص وكون الجنة وإلمار مكنونه في ورقة صعرة وجعوطه في تعدادة رة من مقلب و) عقل (الدلك من في مقدار عدسة من الحدقة) التي ومها السان العين (من عسير أن تُعل دات السيموات والأرض) والعرض والمكرسي (والحدة والداري احدقة والو وقاعلمقل كوب الكلام مقروا بالالسمة) الطاهرة (محموط فالفاول) الساطءة (مكتورق المصاحف بالاحتار الشؤعة من عبر حاول واسالكالام فيها) أي ف الله المساحف فعما ( دلوحلت كالدداب الكارم) ورصاوتقد والإطل ذاب الله تعالى مكابة اسمه في الورق ولحسندات المار كاله اسمه في لاوراق ولاحترقتُ ) ولكان مُن يطقيا سراحترق قه والحنسة و سار مكتو بتاب في المصاحفة أحداد تصل الم معفوجتان فها بالفات وكذا الذي صلى الله عليه وسم مكتوب في توراة والاعبل لاعلى معي اله مل مهما ولكل فهما دلاله عليه وهوالمكتوب صلى الله عليه وسم منة سكَّابه ودد وصه الصمع في لجام العوام وحد آخو تقال عمل الكل شي في الوحود أرد م مراتساد سودفالاعيان ووسودقالادعان ووسودفيا للسان ووسيودفي ليناص المبكتوب عليسه كالسومثلاة والموداي لتنور والوداي لحال وانتص وأعيهم دا الوجود العلم نصورة السر وحفيقتها ومهاوحود فياللمان وهي كلة دالة علمها عبي لامد لبار وتهاو حودقي الساطي المكتو بعلمه بالرقوم والاحران صفة مسة للدار واعرى من هده وجله هي التي في لتتوردون التي في الارهان وفي اللسان وعلى لبياض ادلو كال المحرق هو الدى في البياض واللسان لاحترق ثم عالم وكذلك القدم وسف كالام الته أعالى وما يطلق منه لقرآن له وجودعلي أو الم مراتب أولاها وهي الاسل وجودقاتم لذاب لله تعالى والتالية وحودالعلم فأدهاساه فالتعرص أساستق بلسائنا غمو حوده في لساسا شقطع أصوائما غر حوده في الاوراق بالمكانة بهذ سالما في أد هاسا من علم القرآل فيل المعلق به فلياعلما مفتدوهي محاومة لنكل العاوم به فلاج فالا سألما على صواتنا وحوكة سياسا فالماد للناسعة لسانتا ولسائما مادث وصفته توجدتهد ، وماهو تعبيد الحادث حدث بالضرورة وينكل منطوصاو دكورياومقروءيا ومثلو بالمذه الاصوات الحادث قدم عم عال مهده أو عدر حادف الوحود شكل على العوام ولا عكمهم ادراك عاصلها ثمال وكار ما ترى في المرآة يسمى السالها فقيلة لكن على معيى المصورة محكمة له مكداما في الاسان من سكامة بسمى ماميمه عمي اله دلالة على مافي لله هي ومهما قهم اشتراك لفط القرآن وكل شيء بن هذه الأمو والاربعة فاداوردى الخبر ببالقرآب في قلب لعبد و به في المعتف وانه في لساب القارئ وانه صفة في دات الله تعدلي صدق بالحياج مع الاحطة تعقيقة المراد اله المقصود مندوذ كراس التماساني في شرجام الادلة عمدمول لماتم فصل كلام لله مفروه بالسم فقر عصفه طاف صدورا عفظة مكتو بافي الصاحف عى الخفيقة والقراعة أصوات القارئين ولعمائهم وكلام للعالى هوالمعلوم والمفهوم فنهاا لخ قال في الايصاح البالقراءة عسير الفروء والجعط غير غموط والمكانه غير أنكتوب والثالقهوم مسهده الصادرغير المهوم من مسه المعقولات ودهيد الحشو به إلى أن بقراءة التي هي هر وف و أصوات وهي فعل العبد وكسمه وهي اعرص لاتبتي بالساق مروعم ان الاعراض لاسق هيعس كالمراشه تعالى وهي قدعة وقالوا اناخروف المكنوية فيالمصاحب لني يسب حصولها الكاتس قدعة وبالعوافقالوالو تحدس فرمن حديدومطع من يحاس أوثي من المكاس وحعلت حو وفأتقرأ كالوجعلت حورة ضارب تلك الاحسام

عدعة اهرهال أبونصرالقشيري وانتحب كلاجب من عدمل موام في مصيراليان كلام الله تعالىاد كتب على الآخر أوشي من الاصباغ ينقب عبي الآخرو اصباع قدع فاد صوالجهل الحاهدا القدر والحكم بأن المحدث لصدرتدي والقدم لفنوق دائيالها وعالى ويتعلق المعثنات فالاولى السكون ثم قالي أمن التلساني ومميانداي هذا المدهب في حجد الضرر وأن أن للمائي من المعتميرة لمبالم بعثقد كلاما سومحا الحروف والاصواب ومني كلام النمس وكانتما يقرؤه العندفعله يشابيطيه وينفر وبالخثرا عمعنده وكدلك مايكتبه فيالمحض رفد أحمع المملون على ديله يلاما مسموعا عمدالتلاوة وكلامامكتو بافي المصاحف عدر ف دلك مقال ادافر الفارى الفرآن فارت وروح كل روى بعدل المسد ويعدانه المه أعائى معه يسيمع وهسدا اضراعتلي لحس وكواو حتى المعقبول فاسالجعل انواحد لايقواجته مثلاب ثماقال ذائراسل جماعة في بقراهة محمدكلام مناحهم كالامواجديّية تعالى وهوجو وف تحاوقة في لهوائم مؤكم إشقة ووسود عرف والحدفي محالمتعددة ثم فالباداسكت تعصهم عدم كلام الله تعبل بالسبسة ك الساكت وقي بالاسمة الى لقارئ وكيف يتصورف الشئ الواحدان يكوب موحودا معدوماي آب واحد وقال ادا كنت الحروف في المصاحف كأن مع كل حيف حوف عطف الله تعالى هوكلام ولا برى وسفل ه له الله اهب كاف في ودها وس يتعلق الله شاله من هاديه ( النميه ) به الحال بهما م في المسامرة و بعد اتفاق أهل السمة أفياس الفريش على اله تعبالي شكام أي كلام بقسي هو سمة له واغتبه لم يراب كنما يه اختلفواني أنه تعالى، هـ لـ هومكايم لم وليمكاما بعن الاشتخرى تم هو تعالى كدلك وعن بعض متسكامي لحنفية لاهال وهوعندي حسر هانمعي الكاميةلا واديه هدائيل الحطاب الدي يتعجمه الامرواندي يةخجنه النهبي كافتاوا المشركين لاتفر واالربالات معي العالب بأصره أي متناول دائ الحبلات وهوفسمات القلك الذي وتضميه الأمرو الجيبات ودي يتصميه النهني فلاعتكف في أب دلك الخطاب ليس تسكلها بل هو شكام ادهوأى دلك الجعدان والموقى اسكالام انقلام اللايماء البارى تعباني مشكام والا وادعمى الكامسة اسجناع لمفيرالخلع بغابك مثلاوهفني وماثلك لجسلكناموسي وحاصل هذاعر وطنياصنافة ساصة للكلام القسدج باستناعه لمحصوص بالاواسطة كإعاله الاشعرى وبالاواسطة معتادة كإعاله اساتريدي ولاشك في القصاء هدوالاصافة بالقصاءالاسمياع فالبأوانديه تميزهدا الأمراس فلستنجق يبعلوف والمهأعل فال ينأى شريف والغضق انالذي بشته الاشعرى المكامية عمني آحو عبر الامرمي المد كورين وهوسي على أصل له نبالفه ف غيروو سائ ذلك ان المنكامية و لمكلمية مأحودات من المكلام لكن باعتبار من محتلفين عبدالاشعرى فالمتكام معاأحو فقمل الكلام باعتبارقنام البكلام بذاب البارى تعالى وكويه صفة له وهذا محل وفاق وأما المكلمة فأخر و فعند الاسعرى من الكلام الغائم ها الله فعالى لكن ماعتمار تعلقه أولاها فمكالف بشاه عطي مأذهب لنه هو واشهاعه مرابعلق الحطاب أولا بالمعدوم الدي سنو حد وشقد سام العاوالف النكير علمم في دلك عالا شعري عائل المسكم خصى تعلق الحطاب في الاولى المعدوم و لمسكرون مهذا الاسسل بتقوتها مودا أنبعى ويقدير وتهابالاحاع المدكور فقدطهر الباسكمية عندالاشعرى يمعني سوى الامرس أباد كورس وبالله الدوهق فالناصل عتراصاعلي الاشعرى النعلق ينقطع محروح لمكلف عل هليسة التمكيف عوب وتعوه ولو كان قدعه لما يقطع فلما لمقطع التعلق المتصيري وهو حدث أماالاولى فلا سقطع ولانتمار البطبافي الكلام على الاحدار القائم بالداب من ال لتمير في اللقد الدال عليه لافيه نفسه والدالتعير في العلوم لاى تعلم هابه يؤخم د من داك الدالعير في متعلق الكلام وتعلقه التحاري لاقي التعلق المعنوي لاؤلى اله جاستطراده خلف كلام ام الهمام السابق وهوقوله وهداءروض امنافة عاصة الكلام القدام ومباعه لمصوص للاواسطة ولاشكال الفصاه عده الاصافة بانفضاءالاسماع وعوان الشمغ سنوسى فالقاشر حالكبرى ماححه انمس المحال انبطر أعلى كلامه

سكوب وقداستدل على ياك تم هال وماورد في الحديث المجاهب دلك الدى مراراه هؤ ول ود كرحديثها وتكبير على تأويله شمال ولهدا لتعرف النالمس معني كالهالله موسي تكاهباله أشدأ الكاذميله بعدات كالباسا كتا ولااله لهداما كالم القطع كالألمه وسكت تصالى لله عن ديث علوا كبيرا واعما العسميالة عالى أوال عنطه مد معصموري على السلام وحنقله معدوقواه حتى أدوك به كلا مدالقدم تممنعه بعدو ودم لحيما كاب صلى عماع كلامه اها فالطرء مع المكلام السبابق هل بيهمما مخالفة أوموافقة و(مهمة) ول الحافظ م حرق فنع المارت قال البهق الكلام المعاقبية لمشكام وهومستقرق لفسه كي ماء في حديث عمر في استقلعه كسر و رثاق تفسي مقالة وفي و وابه كلاما ول صمياه كلاما قبل الذيكم معال عال كالالتكم والمختر م -مع كلام داحر وف وأصوات وال كال عبر دعث او م فهو علاف دالهٔ والسري عو و حل سر ساي عمار مردلا كون كلامه عمر وف و أصو ت غرد كرحد مث مارعن عبدالله بماأس وعلى تختلف الحفاط في الاحتجاج وابات اسعقيل لسومتعلله ولم يثبث نقط الصوت فيحديث صبح عن الني سلي الله عليه وحلم غير حديث ها كان ناشهمه ترجيع لحاصر ، كرفي حديث الرمياهود بعل الذي لله وفي حديث أفي هرا فرة أعلى الذي بقيده أن بلائكة تسجعون عبد حضوار الوحيصونا فتعتمل ريكون الصون أأجماه أوللملك الاستيالوجي أولاحصة اللازكمة وادا احقل دالثام بكي نصافي مسئله وأسارى موضع آجوان لراوي أر دصادي مداء معدر مداصوت الديال الحاط وهدا حاصل كلام مربعي الصوت مرالاتمة ويلوم منه النالله تعالى لم يسمع أحدا من ملالكته ولارسله كالامه بل ألهمهم بأدوحامسل الاحمدح للمبي الرجوع الدالقياس على أصوات المحاودين لاتها بتي عهدا تهددات محارح ولا ععيى ماديه دد الصوت عديكون من عبر مخارح كالتالر ويه عدة كموت من عبر أصلاأ شعة كاستى سلما للكرعم عياس المدكور وصعه الحاسق لاتقاس على صفة لحموق واد البت حاكر لصوت بهده الاعاديث العقصه وحب لاعباضه ثماما لتقويش واماالتأويل وبالقالتوصقاه ولقد أعاد رحمايته ثعالى والصف واثمتم الحق لدىلامندهم ويمهم مي هذا ائسن قال بالصوت اطرا للاسديث نواردة وبالايسب الهالحهل شديام والعناد كإفعله استعدوعيره فتأمل دلك و(الأصل لسادع)؛ في ساب قدم الكالم المفسى فقال (اعلم الثالم القائمة له) المحتص الملسه رلى (قديم) الالتداءلوحود وفلا عوزال بكول متبكاما بكلام في عسيره لديد كلم أعما كالمشكاما اهتام استلامه لاتبكويه فعلاته لانامتيكانهو يتوانينون تعالى عابق لتكلامنا وليسرهو متبكام اكلاميا ولوحاوات بعالياته تعالى مشكلم تكلام في العبر لحاوات بقيال به متحولة بحركة تحلق في العبر وهومحال ولولا ختصاص كلامعه لكان محد باوادائيت ال كلامه محتص به ليس مقارقاته أثب به قديم (وكدا) عنقدتي (حر مرسفاته ) همها وغنه ومختصته لا طبكال لهاعموهي قدعة عي معي اله بس لو حوده الشراء ثم أغير أن عورآن مقال عبي ما مقال عليه السكلام فالقال على المعني مقائم بذاته حل وعرالمعمرعية باللسان العرى للبن ومعي الاصاف فيقولنا كلامالله صافه الصنفة الي الموسوف كعوالله والفرآن مهذا النعني قدم مطعا و نقال على الكلام العربي المني طدال على هذا العني القدم ومعني الاصافة على هذا اسقد ترهومهي اصافة المعل الحالهاعل كملؤ الله وارزفه وكلا لاطلافين حقيقة على المحيار خلاهالن رعم اله حقيقه في تحدهما محروق الا حرثم استدل الصيعف على عدم الكلام بامتياع قبام الحوادث بداله تعالىفقال (ادبستميل ال يكون) الدرى تعالى (محلاللعوادث خلا تحث التعير) وما كال محلا للموادث بعتركه المتعبر والمراد بالحوادث الثي اشبع سارى تعالىات تحل هي به ماله وحودحقيقي مستبوق بالعدم لاالمتعددم الصفات لاصافية التي لأوجودتها ككونه تعتلى قتل العالم وتعدمومعه والسليمة كبكويه مثلاعيرواوي لريدالمت ولاما تسع تعلي صفائه كالخالق والراوق فالدهدا كالمابس

(الامسل السابع) أن السكالام القسائم بنفسسه غدم وكذا جيسع صفائه اديستعيل أن يكون عملا المعواد ث دانعسلا تعث الثغير محل المراع وباجلة فطرق بن الحادث والمتعدد فصورا لصافه بالمتعدد والتيم للفائد المتحدة محض اعتسارا واصادة فلم يلزم من ذلك محال وجدا بعلم محل سراع (الي معمالصفات) المقد أنذ (س عوف تقدم ما محم للذات والانعترية التعيرات والانحلة احدثات) ولايتصف بقبولها ولايقال الم أنجارا ولاسحفف بعيرس مايعو زمفارقة أحدهما لصاحبه بزمان أومكان ولايعوزان تعارى مسفال اللدي تعالىد له فاحلان المظ العبر به نعيد ( للمرل) على وعر (في قدمهموصوط بحامد الصفات) عي ولمدان الحمودة (ولا يرال) تعالى (في أسه كذلك)موصوعام (معرهاعن تعبر لحالات) وذهب لمفترلة والنجار بقوالر بديه والاماسيسة والحوارج لى أن كالرم الله حادث وأمنع طائعة من هؤلاء من طلاف القول مكونه محاود وسموه حادثا وأطلق المتأخرون من المعترلة كنويه مفتوية ونحن بقول لو كان كلام الله حادياتم بحسل من أمو وثلاثة اماال يقوم بدات الباري أو محمم من الاحسام أولا اعسل و باطل فيامويه فال الحودث بستقيل فيمها ساب الباري تعالى (لانها كان محل الحواءث لايتعاديم) أي عن الجرادث (ومالا يتحاد عن احوادث فهو عادث) لامه لا تقوم الحوادث الإيعادث ولوقام بحسم لكان المشكام دلك الجسم ويمال وحود لكادم لاقء علالمه عرض مى الاعراض وإستعبل دام لاعرض ما عسه ادلو عار لك في صرب مهدلجار في مائرها (واعدائت معدالحدث للاحسام سيحبث تعرضها الثعير ) وتمولها موحاوله مهد (وتعالم الاوصاف مكمم يكون عالمتها) أى لك لاحسام (مشركالها) أي تلث الاجسام (ف) أوصافها اللارمة لها (قبول التعمر) وتقل الوصف (ويسعى على هد) لدى دكر أيض الاستدلال ( ب كلامه قديم فاغيذ ته و عما الحادث هي الاصواب الداله عليه ) ولتعلم ب نقرآن والعي الاراق لا بسحل عت الرمال ولا يوسف عناص ولامستقال ولاحال صرورة بالارلى مناف الرمال لان لرمال من لواحق الحادث ولاثني أسراطو دث بأرلى واماعصابي لفعل الدال على دلك أو يعض ماهوم علق دلك صع فعو بوله تعالى وقال موسى وعصى درعوب فالد خل تحت ترمان من دين هو لد للا المدلول القديم والمتعلق به المهمعول والتعلق الاعبري لااشعش سمهاعل الدي هرصعة واحدة لأعدادومها ولاالتعلن الصلاحي وتعوقوله تعالى وهوالعلى العطم فالدال وحده حادث وأما للسول الدي هوا صف والمتعلق لذي هوالذاب المستدالية والصفة التيهي المستدوات مة التيهي الوقوع والتعنق يحميه مع دلك قدم ويحوقونه تعمالي بالرسليانوط المالذي برسل الرياح فالدال عدث والمدول اندي هو اصعة تدعدوا العلق بعصه عدم دهو لدان المسند البه والحاصل الالتعلق مديكون كالم فلاعباد فديكون كالمحاديا وقديكو وبعصه والعصه هاعلم دلك ودسيل أخرعلي قدم الكلام هوابه لوكان كلامه تعمال محلوه لكان قلسل باعطق لنفسه الكلام نصيد ليكلام موصوفاوهو باطل أوكان دالذالصد فدعناو لندم لابعدم فعصاف ساف داك بالأيكوب ساري عالى تعاملنكه ما وهوكفر فقسد استان كلام الماري تعالى قدم و أورد مراجعهم ف المسامرة مااست دليه الصف عي طريق المزل فقال لولم عشع فيهام الخوادث به وقام ماته معي وترددنا فتدميه وحدوثه فيه ولامعي لاحدهما وحيائسات فدمدال المعيلان لاسب بالقدم من حيث هومدم فدمهماته ادانقدم ولفلم أسسم الحادث بالقدم لاتعادهما فيوصف القدم ولان لاصل من صفاف غديم من حيث هودوم عدم لحدوث فكرع الابتحاب الناب فدم العلى القائم بذا أنه ادايطل قيهم اخوادت به بادلت بالبينة في بح لها فقد وحد التقتصي البود قدم المعدثي القائم بذاته تعالى معرانه لامانع من قدم كلامه الملسي وادانت وجودالمقتصي وانتفاء المانع ثبت الدعى وقد أشار المستنف لى تنداء المائع مقوله (وكاعقل قبام علما العم وارادته فان الوالد الوادفيل من يعاق وألم حتى اذ) فرض اله (خلق ولده وعقل) الاشاء (وخلق لله حجالة وتعالىه عداعاتام فيقلب سوس) دلك (الطلب صار) ذلك الواد (مأموراء لك علب الدى قام شاك أبه ودام و حوده لى وتتمعر فالمه)

الم يحب الصماب من نعوب القسدمماعي للدارولا تعمرته التعمير برولا تعلدالحاديات مل لم رياق قبادمه موصوفا إعبامال الصفات ولا رزال في أهده كذاك منزهاءن تعسير الحالات لان ما كان محل الحوادث لايعاوه تهاومالا عماو عرالحوادث دهو عادث والمائيت بعث الحسدوث للإحسام من وبث تعرضها الناسرو تقلب الاوساق فكنف يكون حالقهامشاركا بهافي قبول التغير وينبىءلىهداأن كالامه قديمهائم يهواعا الحادث هي الاصوات الدالة علسه وكاعض قدام طاب التعل وارادته بذات الوالدالولاقيسل أن يعلق والدمعمتي اذاشلق وانع رعمل رحلي الله له عليا متعلقا عيائي داب أسعمن الطلب صارمامو واسأك ولطاب الأى فام يدف أمام ودام وحسوده الدوقب معرقة والسله

فالماقيل لقائم ندات لالالإفرام على العالب ويحيله لايفس المعلب لال وجود بصلب بدول من يطلسمه شئ محال فلسالخال طلب إسعيرى لامعنوى فاغ مداب من هوعالم توجو والمطاو سمسه و هليته وكلامه فيه والعلم عهما كاف في أندهاع الاستعالة (قليم أل قيمام العلب الدى دل عليم قوله عز وحل الخلع ىعلىك بدائاته ) تعالى زلا (دمصر موسى على سيلام مخاطبابه ) كىداك الطلب (بعدو جوده ) أى نعدو حود لسيد مويكي (الأخلقتله معرفة ذلك) الطب (وجعلدلك الكلام انقديم)وجع يتعدى ملام تاوة كاحرى علىمالمسع ومثله مع أمة لم حده و بلالام أحوى ومعقد سمع الله قول التي تعادلك وهداقول الاشعري وأسكراب تريدي سماعه المكلاء المفسى وعسده به معمسو الدالاعلى كالمالله بعالى وقد تقدم لائتلاف صه وق الند كرة بشرقية لاي تصر بهايقت بي هاد قبل مهل تسهول كلام لله تعالى في الأول عمر ويهما فله بلي هو عمر بشرط وحوداء أمو و يه وتبهي بشرط وحود المهيي هائ قل مكيف يؤمر مرهو معدوم وكيم وللوسى عليه لسلام العلم مدين وهو بعدفى كتم اعدم فيها عد هو أمر شرط الرحود أي ادا كت وعقت هادل كدا ها أمور بدحل في الوجود بعدال لا يكون مو حودا فالمحدد عائد اليه لاال كلام أساوي سعديه وهذا كران بنه سعديه كان علا بال العالم سكول و لا آب دهوعالم مان معالم كائل ثم علملم يتعير ولم محدد مل محدد المعاوم ثم من يعتقد أن كالم الله أحال غيرقدم ليس عبو زعليه البغاء فاذا أمر العند بمعل فانفعل الممورية عيرمو حود في سالة الامرفاذا وحده لامن عبرمو حود لابه عدم فكنف يستعدون هما علول أمروا بأمو ومعدوم وهم بصرحوب موسى عليه السلام مخاطباته إ بأمر و المو و به معدوم وقد أحريم المسلوب على الموسى عليه لسلام محاصب الا أل بقوله عروجل حدم بعالمان وهو لأس عبرمكاف فقدمان ما ستبعدوا فلاسا ال عدم وقدقال عالى وبادوا بامالك ليقش عدمار لمن و نعب في سار لم يدخلو والعني سينا. ون ولو أحد بالمهذا بعدد حول أهل لمار السارة المر لهم أدبادوا فكداك وأحبرناعل حالموسي عليه سلام صل وحوده فالحبرسيقول لموسي خطع تعدل والعدموني فالحدود الوسي المدم يعلم فهد الاحتسالاف لاعوداي بفس كلامالله عروس فتطهم ه وفي شرح معمدة للسبق ف قبل لو كان كلامه بدعيالكان آمرا لاهييا ف الازل وهوسه عمسواء كان عبارة عن الحروف والاصوات أوعن المفي الق مما بعس وهداء به ما كان و لا ول مرمورولا منهاي والامراد سهمي بدوب حصورا أأموار والمهي سقه فأثالوا حد مبالوحلس في يته وحده والقول ماز مدوم ومامكر الحلس سكان معها وكميف يصم الميقول في لاول الحلع بعليك أوحسد المكتاب القوة وموسى ويحبى معسلومان فسافع لوكان لامر بتعساوقت لامروأ ماالآمر الصياووت وجود المامو و والهبي لتعب عمه لاشهاه عندو حوده فهذ حكمه ولاثري الباسرل على التي صلى الله عليه وسم كأل مراوتهالل كال موجودا وأي توحد الى يوم القيمه وكلين وجدور موعقل وحب عليه الاقدام على الأمورية والانتهاء عن المهدى عسه بدلك الاحروالهبي ولم يكن يمتنعا كداها فالأقبل أخترالله عالىعن أمو وماصية كقوله وحاما اخوة توسف الماأوسله توسالي قومه المأتولياه فياليلة لقلاو وهذااجيا إصع الوكان محبرعته ساغاعلي الحبرداو كأناهدا خبرمو حودافي الارل لكات الارلى مستوقا يعيره وهومى لدولولم يكن المحترصه سانقاعي المترككات كاديادتنا الحبنوالله فعالى لايتعلق ترمان لاته أرلى والمعتر عدمة علق بالرمال و يتعبر على الصرصة لاعلى الانصار لازى اه (الاصل شامل علم) تعالى (قديم) رل لاا شداعلوجوده ( فلم ولل ) ولا و ل (عالماندانه ) لقد منز وصفاته ) المشرفة (وما يحدثه ) و يوحده (من مخم الرقامة ) البكائمة في " له وهسلمًا صروري أعقافاته أعالى لا تصف محادث لايه لوحار اتصافه لألجوادث الحاز المغصات علمه والمفصات علمه لأطل ومحال المماعاتيات اللزوم التذكل الحادث الا كال من صفات الكيل كال الخلوعية مع حوار الاتصافية بقصارفلنخلاعية قبل حدوثه والم يكن

فلعقل تنام الطلب الذي دلعليه توله عزوجل الملع تعلك شاتاته ومصير فعسدو معود ماذخطاقته معر دوبذلك الطلب وجعم لدلك الكلام الفسديم ه (الاصل الامن) بهأب علمقدم علم ول عائداته وستفاله وماعيير تسرع

من صيفات الكال المشع الشاف الوحدية لان كل ما ينصف به لوحد يكور كالاوالصابو لصف بالحادث لمكان فاملاله ولوكان فاللاله الماشلاعب أوعن ضده والالرم الترجيع سغيرمرج وضد الحادث عادث ومالا يحداوعي الحادث عادث المروأ بصابو تسع بالحادث سكان محلا ألا مصال وكل منصل مفتقر اليماالفعل حمه وكلمفتقر لبس بواحب لوحود وبدفرص وجباهد خلف (ومهما حدث الحساوةات) في كرسة محتمة (لمعدث له عبرمه الرحصات مكشوعة بالعلم الازلى)والازلى لاالنسداء لوحوده كم به تعمالي كال عالما في الارلىدية ستعلق بعالم تماماً خلفه فيميا وال كأن عالم بأنه حلقيه والتعدد على العساوم لاعلى العلوو (اذ) قد علت دال هاعم أناصو حلعدد العم عدد المعسلام هو ذهاب انعم بالعمالية عثمه وعز ونه فإلى كون عدم العروب بأب (سبق بناعلم بقدوم رايد عند طاوع الشمس) مثلا (ودام ذاك العلم تقديراً) ولم يعزب بل استمر بعيسه (حتى طبعت الشمس مكان قدوم و يدعسد طاوع استمس معاوما له بذلك العلم ) كوندي دلك العلم (من عبر عدد عد آحى وعسيراته تماى بالاشسناء قدم فاستحال بقدمه عروبه لابه عدمه وماثات قدمه الشحال عدمه (مهكذا يبغي أن يفهم فدم عسلم شاتعالي) وهو صاهر بأدى أأمل والمه أعير (الاصل التاسع أن اراديه) حسل وعر لحريم الكائبات (عدمة) هنمة الداب (رهي) كالارادة (فالقدم) أي رلا (تعلقتُ باحد ث الحوادثُ في أوقاش، للا ثقه مها على وفق سدمق ألعم الارلى) بمعنى أن كل كائن في الوحود من حبر وشر وطاعةومعصدة بارادته والكلما تتعاقيبه أرادته بكول لامحالة وهومعتيماشاء الله كان ومالم بشا لميكن ثم ب التعلق هو كون العالمة ععيث كموت الهامنسوب الرتباط الرتباط المتصابعين وهوعل أسمين صلاحيات لم يكل للسوب لهمو حودا في الحبوح وأعيري أن كان موجودا وهل التعلق صفه اعتبار يةالاو حودته في الحارج ادهو ترجيع اليمعقول الاصاف والخشره التأخرون أو وجوديه د لتعلق مرجعه الح الصعاف النصب المعلى و حتاره الراجاجب تنعالم و ( دلو كانت) الارادة (حادثة) لكان بصدها موسوها وشدها بغص واسقص لايحو رقى وسفه تعالى وأنصالوكات حدثة (ممار) اسارى أعالى (عملا للعودث) وصلامه ولوكات محلا للعوادث لمسعلاعه، ومالاعاد عن الحادث عادث لمناص ومن هنا العل قول المكرامية ال رادية أعالى عادثة واعتماد به وهو طاهر والعلم متعلق أزلا بذلك المخضيص المذى أوسبيته الارادة أى تعميص المقدور عصوص وتسامحاده كإلى الارادة في لازل متعلقة المصيص الحوادث بالوقائها ولا يتعبر العلم ولا الارادة بوجود العلام و لمراد ومن هما نظل قول جهم س صفوات وهشام مي الحكم من انعله تعالى، ب هذا قد وجد ودال قد عدم عدت بددليل آخر على عدم الارادة أن قال (لوحداث في عيرذ له) تعالى (لم يكن) هو تعالى (مربداً مم ۱) بل الذي فامت به وهو باخل كإلا تسكون أنت متحركا بحركة برست في ذائك) وهو ه هر (وكيه مافدون فيهنقر حدوثها) أى تلك الاوادة (الحاوادة أخرى) تأنيسة (وكدلك الاوادة الاحرى الفاغر الى) اوادة (أحرى) لمنه (و إنسلسل الاص) أي هسانا الانتقار ( لى عبر تهماية ولوسر أن تُعدَثُ الرادَةُ) أَى تُعضَ الْارِ وَاتُ (تَعَبِر رادةً) يُعْمَمَهَا عَصُوصَ وَتَ يَعَادَهَا ( عَبر أَب يُعسدت العالم بعيرار دنم) فلاعكن حدوث بعصها بلاارادة مع أن المنصى لتموت منه الارادة ذلك خصوص وهو ملاوم العدوث لا ينفك عنه المامر من اله لابد لكل حادث من محتص له مخصوص وقت محاد، والعرص أناتلك لارادة حادثة برعم الحصم فلابد لهامي ارادة محصصها فبلرم التسلسل الحال فتأمل ، (الاصل العاشر) اعلم أن الكلمي على صعب مهم من يشت الاحوال ومعهم من ينفيها عن يثبت لاحوال كالقاصي والأمام والمصع فعيارته أسيقول إاساقه تعادعاتم نعسلم حيتعياة فادر مقدرة مربد بازادة ومشكلم مكلام وسميع اسمع ويصير بيصر) أي بصمة تسمى بصرا و بمايعبر مهدا في

ومهماحدثت الخاوقات المعسدة له عسير عبابل حملت مكثوقة العم الازلى اذ لوخطق لناعسنم بقدوم زيدعنسد طاوع التعسردام دالثالعسل تقد واستي طلعت الشبس لكأن قدوم زيدعند طاوع التجسمع فالتاشك المرمى عبر تعدد عبر آخو مهكدا يشفىات بمهم قدم عفراته تعنلي جرالامسل التاسع) بهان ارادته بدعه وهي في القسدم تعدقت باحداث الحوادث في أوقائها اللائة نمياءي ومقسبق العيرالازلى دلوكات ادنة عمار محسل الحوادث ولو حداث عبرداله لم يكي هومريدالها كالاتكون أنت تعركا عركة ليست فيداتك وكمفماف موت فيفتقر حدوثها الىارادة أخرى وكذ إلى الارادة الاخوى تفتقسر الى أخوى ويتسلسل الامرالي غسير تهاية ولوجازان يعسدت ارادة بفسيرارادة بازان يحددث العطم بعسيرا وادة #(الاصلالعاشر)#ات الله تعالى عالم معلم حى بحياة عادر القدرة ومريد بارادة ومشكلم بكالم وجبيع يسمدع والصار بيصر

وله هذه الارصاف مربهده الصدفات أبقده وتول القائل عالميلا عم كقوله عنى الامال وعسير للاعالم وعالم الامعساوم فأت العز والمساوم والعالم متلاؤمة كالغتل والمغتول والغاتل وكا لايتصور فاتل بلافتل ولانشل ولابتمورة سل الافاتل ولاقتسل كدلك الابتصورعالم للاعبروالاعلم للامعاوم ولامعاوم للاعالم مل هذما تثلاثة مثلازمة في المقل لانتماث يعش مجا من العش بن جسر ر انفكاك العالم عن العسلم فاعسؤرا نفكاكه عن المعاوم والممكالة العلوعن المالم اذلافرق ستحشده الاوساق

منصر عنصادوها السبق الوهم الى «بعين من اطلاق (منصر وإندا صرح عير والمعلميم من أسالمعني باستمع والبصر عس الادراث لااخاسة قيابتون دائا موجودة ومقات موجودة وهي عس العسلم والقدرة والارادة وأحوالا تابئة الذات بعنسر فنام هده الصعاب مهارهومعقول الانساف وبعروب عن تلك الحال بالعالمسية والقادرية ولا يصعيان هذه الحالة بالوجود بل تعض اشوت وهومعي قول مصدف (وله هذه الأوصاف من هـ ذه الصفات القديمة) ومن سي الاحو ل مصاربه أن يقول عالم وله علم قادر وبه قدرة وكدلك نقية عمات والعلم كونه عاسا سفس السامه بالعلم واليس في المعقول موجود ولا تائت من حرح حوى عص الدب و تصفيت و ينتي الاحوال فال عبر عن الموسوف فالبدت والتعام عن العبي قال علم وقدرة وال عبر على الدات باعتبار العبي فالمعالم قادر فالمعالول اثبات والعبارات للاث وتعت المعترلة والشبعة أصعاب الرائده عني هاب وأستدث تمواب هده لصقاب الحالدات وتفوا أيصا المقس المعابي وفالوا ان السنوى ثعالى عن عالم قادرلنف فأتشو المشتق دوب المشتق منه وتعصهم بقول بنصبه وامتنع بعضهم من أطلاق لنهسب أو سفسه أباضه من أجام الثعلل أماق الوحوب و للرمهم أن يكون داله على وقدرة وحياة شهوب حصائص هذه الصفاف له وليوث الالخص يستلزم تبوب الأغم فبمرم أن بكون دابه عليا وفدرة وحماة وهذه الصفات أسالاتقوم للفسهاوالداب فأته معسها صارم أن تكون فاغة سعسها لاطأله عصمه وهو جمع من المقصين عمشرع المصعب في الود على المسترقة بغال (ومول الشائرية بلاعل كقولة غني لامآل) أي المنا أشما الصفات والسلاعلي مفهوم الذات لانه تعالى أطلق على نفسه هذه الاجماءي كأله على ساب سه خصيبان هو من أهل اللعبو لمهوم في للعناس علم دات الهاعم ومن عدير داب لها عدرة وكذا سائر لاوساف المشاتمة تدلُّ على دات و وصف بات نتلك الدات بل يستمس عبد أهل الامة علم بلاعل لاحتجالة على بلامعاوم أو الاستحاله عالم للامعساوم والبيه أشر المسب غوقه (وعالم بلاعة وعالم بلا معاوم فات العسم والمعاوم والعالم متلارمه كاختل واختول والقاتل وكهلا بتصؤار قائل الاعتل ولاعتبل ولايتصؤار قسل الاعاتل ولا فتل فكدلك لاينصور عام لا علم ولا) يتصوّر أبِّ (علم المعادم ولا) أيضا (معادم الاعالم ال هذه الثلاثة متلاومه في العمل لا يسال معنى منها عن البعض في حوّ ر عمكالة العالم عن العلم طبيعور المُكاكم عن المعاوم والممكال العدم عن العام اللافرق من هذه الاوصاف) أي لا يجوز صرفه عن معناه لعة الا يقاطع عشى توحب أي معناه عة ولم توجد في تعاديني المعنى اللعوى ما إصار شهة وشلا عن ومعود دليل وآعم أنامعشر أهل السنة وان أثبتنا لصقاب والدة على مقهوم الاات فلابعول المه غير الداب كالاعقول ام، عن الداب لاب المعر سهما المهومان اللذاب يبعث أحدهما عن الاسم في لو سود عيث يتعوّو وجود أسعهما مع عدم الاستووكل من الدات المقدسة وصفاتها لايتعوّر الشكان أحدهما عن الا حريه (تنسه ) يه قد تناعدت العثرلة في بني سفات الباري على أن الواحد منا عالم بعلم وقادر بقدرة وجي عدينة الى أحره، ولا يتسي المناري أن يشاريا صفات اعبرس وقد ألرمهم الاشعر يةفياس العائب عني الشاهد ويعبون بالشاهد مأعلج وبالعائب مأجهل وقديعبون بالشاهد أحكام الخوادث وبالعائب أحكام البارى جبل وعر واجتع بين لعائب وانشاهد لايصح الانجيامع وحبث حبير الحشوابة من الشاهد والعائب بعسير عمع أداهم ذلك الحالتشيبه حيث فالوا ماعهده موحودا ولاعثلباه الايحهة والباريءوجود فكوت فيحهة وحبث قالواماوجدنا متكاماالابحرف وصوت والداوي ثماي مسكم مكون مشكلما محرف وصوت فمعواس الشاهد والعبائب بعيرحامع مشهوا وكدلك الملاسفة لما فاسو مالم بشاهدوه على مأشاهدوه بعير عامع عطاوا وقالوا مارأيه زرع الأميريذر ولابدرا الامريزرع فأداهسم دلك ألى تعفيل الصبيع عن بصائع وادكان لابدين جامع

والجوامع أربعه اجمع بالحقيقة كقولك حقيمه الاستان الحيوان ساستى وهداحيوان باطق فيكون السالا الثاني الجمع مالعله كقولك ففرت يستدى حركة وهدا متمرك فقدتهمت به حركة الثامث الجمع بالدليل كفوال وحود الحادث بدل على وجود الهدت والدعمددت وبدل على وحود الهدت لرسع جدع بالشرط كقولك وجود اعم مشروط بالحياة وهذا عالم وكمود مدا وحب حصرا لجوامع في هده الار بعة ان كل حامع ميماته في عليه ومحمات به لا يحاد اما أن يد كر في جعه أمراوا حداء وأكثر فأنذكر فيجعه أمرا وأحدا فهو الجمع بالمفيقة وسكاب محر ولايعاد ما أسيكون بيهما ارتساط أولافات لم يكن بإنهما ارتباط ولادلاله لاحدهما على الاسحروات كالسيهما ارتباط هاما أسيكوت من الطرقين أومن أحدهما فانكانهم لطروس عيث يلزم من تبوت أحدهما تبوت الاستوومين فيه صبه فهو الجنع بالعله و ب كان من تحدهما فاب كان من طرف الشوت فهو الدليل و عدلولها به مارم من و حود الصبع وحود الصابع ولايترم من عدم الصبح عدم الصابع عالديل اد الايلزم عكسه وان كان الملازم من طرق الدي ديو الشرط والشر وطعات التفاء الحياة عدل على التفاء العم ولا بارممن ثبوت الحياة ثبوت ألعلم فاذا تقرر هذا فقدح م الاشعرية في سئله المقاب الطرق الاربعة مقالوف الجديع بالمتقيقة لامعنى للعنم الامن له العديم أودوا بعلم والديرى تعنالى يام وله علم وطودوا والأ في سائر صفات وقالوا في اخمع بالعله العاممه في لث هدمهمة يو حود العسم وقد المتم ثنوب معاسة للماري وبلوم أتصافه بالعلم لمباس العله والمداول سن بتلازم ولوصع وسود المعجل بدون علة الحار وسودالعله بدون معاولها وقد أجمعنا على أن دلك محمال وعنو في حمم بالدسل أن لاحكام والاتقاب في الشاهد بدل عبي شوب العم للعاعل وقد وحد في أفعال السوى مدل على شوت. علم بله تعالى وعلوا في الحاج بالشرط كله على بالاحتيار فله عديد عريقصد في القاعة والماري تعالى فاعل بالاختيار فله علم فالت المبرلة شرط لحم من الشاهد والعالب مساوة الحكمين والعيم اللدي تدعويه عالما تعالف العسلم شاهدا فال العلم في الشاهد عادت ولا يتعلق عفاوسي وفي العالب قدم و حد يتعلق عالالهامة أمواد المتلفاقي للضفه لماصع فباس أحدهما على الاستحواس الاشعرابة بأن اجبع بالهسما من جهه عامة وهي لعلية والعاسة فالوا ولومنع دلك من اعتمار أحدهم بالاكو أبع الجنع مع سمالي الشرط وقد أثبتم أن الباري تعالى حي لانه عالم قياساعلي الشاهد فانوا داعلت هدره الصفات في تشجد لجوازها والحائر مفتفرقي وجوده اليءمنش وصفات الباري تعدي واحبة والواحب سانعني للفسه عن المقتصي وبهد ما كال وحود الجواهر والاعراص منكال افتقرب الي المؤثروال كال وحود. تعالى واحبا استعبى عن الوثر وأحاب الاشعر باتها لابعي بالتعليل ستأثير والاعاده ديرم ماذكر تهواعيا يعي به ترتب أحد الامراس على الاسمو وتلازمهما عيا واشاتا بيستدل شوب أحدهما على شوب الا توويقيه على علمه وادا مع مسكم ثبات النبرط بالاروم على أحد عاروين دلاب لرم احمع باللروم من تطرفين عطر أق الاولى ولله أعلم في استطراد بهذاكر أنسابي في الاعتماد أن الممثل عبد الملاحقة والباطنية تثبت ولاشتراك فيصودا تسمية فلاتوصف ماوي عندهم تكويه حيانا لاواس عاصبرا على الحقيقة لاتصاف لحلق موا وهو باطل لاتم الوثنت به متماثلت المتصادات اد السواد واسماص وشتركان فياللوسة والعرضيه والحدوث وصد المتزلة تثبت اسمائله علاشترك فحصالاوصاف اد لأعمائلة مد السواد واسياص معاشترا كهما في اللوسة والعرصية والحدوث لااتها وصاف علمه فلما جاء الاشتراك فالسوادين ثبتت أسمائه لابه أخص لاوصاف وهد لان الممائلة اعما تذم عمانتم به الصابقة والسود يحالف الساض لكويه موادا لالكويه لويا وعرصا وعديا دل ايه عاعبال سواد مكويه سوادا فأوكات الدرى متصفا بالعلم لثبت النميائل ادالعير عباش العير لكويه على الاسكوية كد

المكذا هذا وهو فأسدلان الحدث عفالف القدم بصفة الخسفوث وينبغي أرتشت الممائله ميركل مشتركين فيصعة الحدوث وتكوب لتصادات كالهاء تمياللة لاشتراكه فيصفة الحدوث ولاب القدرة على حل من تساوي القدرة التي تحمل مها عروجالة من في أحص أوصافها ولاقت لنها وعبدها هي تشت بالاشتر لذفي حسم الاوصاف حتى لو ختلفا في وصف لانشت المماثلة لان مثلي اللدس سيسد أجدهما مسد الأشخرو ينبوت منابه باكات من جسع لوجوه كاما مثلين من جسع الوجوه واب كان من بعض لوحوه فهما متماثلات من دالثانوحه و كل ادامتها با من دلك بوجه أدلو كان منهما تعاوب في دلك لوجه لمناب أحدهما مناب صاحبه والاسدمنيد، فالحاصل الله تعور أن بكون الشي ثماثلاللشي من وجه مخالفًا من وجه قات أحدًا من أهل اللعة لا تتنع من مقول مأسرٌ عامل عرو في العقمادا كال مساويه قده ويسد مسده وأن كأنت بينهما مخاعة بوحوء كابرة ويو اشبركافي الفقه وسكلام والكي الايتوب أحدهمامنات صاحبه ولا يسد مساد عناع من أربقول اله مثل له في كدا تعطيعه ال المداله حسن بشتمل على أبواعه وهي المناجة و لصاهاة و مشاكلة والمساواة واطسلاق المراطنس على كل يوع من أواعه سائر ون الآدي اهال له حدوال وكذا القرمي وعاره ثم قد عين شد آل شوت الساواء بيهما وهي الاشتراك في القدر مع عدم الشاكلة والمصاهاة والمشاعه وكداكل بوع من سائر أتواعه وعندعدم الاتواع الاحراثات اغتيالية مردلك لوبيعه ومعردلك لاعتبع أهل اللعةمن الحلاق لعيد لممثله لاموساماات منهده لانوعمع أدعلما عرض معدت سائر الوحود ومستحال البقاء غبرشامن على لمعلامات أجدم وهو صروري أو سندلالي وعده تعالى ولي واحب الوحودشامل على المعلامات أحدم ليس بعرص ولامسجدل المقد ولاصروري ولااسدلالي وكداحياته وقدرتهاوسائر العقات عد لاعماله من علمتعاني وعد الحلق وكد في سائر الصفات ولان القول عالم لاعراه وهادرلاقدرة له كالقول بخرك لاحركة له وأسودلا سواد وهو تهافض ماهر فال قسل هذه الصفائلو كالشفاشة لمكانشاقية ولوكانت بافدة فاما أأب بكون باقبة بلا قناه أو المقاء فالكانث باقبه للقاءطية فبام الصفة بالصفة وقد أسكرته عدما مساله الله الاعراض وادعنتم استعالته وال كانت باقبة للانقاء فإ لاعور أب تمكون بدأت فالموا بالأملارة علما بالأعير فالماصفة من هذم بصفات بافية بالمتاعقة بمسرتين المنفة فتكون عجله علم الداب بقاه سفسه والكون الداث بالعرعات والعبر بالهساء بالمتوكدلك بقاء الله تعالى بقاء له والقاه مقسه أتصافكون بته تعاليمه باف وهو سفسه أصابان ولا قالان سفاهادا حعل بقاه للدات يستحمل أن تكون بقاء سمسه لايه بؤدي الى القول يحصول الدامس بقاء واحد وهو محال كلصول أسودان نسواد والحسد لاما قول بالمحصول بالدين للقاء والحسد الميا إستحمل أدام كن أحد الماقيين لقاء سقسه ثم يقوم بالساف الا تحركان كل مهما بافيا ولم يسقل داك فان قيل لو كانت له هذه الصمات حكاث أرسة والقول بحدوث مع بالقدم مجال ولكانت أغيارا الذات والغول وحود الاغيار فالارك مناف للتوجيد فقف عمات ليبث بأعمار الذات لاتأجد الغير فتعييما اللذان عكن وجود لحدهما بدون الاسترابع توحد للمعامرة صراورة وهدالذالان ذات الله أعالي لاتتصور بدون علموكذا عله لا يتصور سوب دائه لما أن ديه أولى وكارا مدهامه والعدم على الأولى محال وهدا كالواحد الذي من العشرة لأنكون عب عشرة ولاء برا عشرة لاحتمالة الفاء لواحد الذي من العشرة بدون العشرة أو قائها بدوهاذ هومتها فعلمها عدمه ووجودها وجوده واعترضواعي ببط العسير منامات الثعالاتين الحواهر والاعراص نامت ولابتسيّار وحود أحدهم سعء ممالا "حولا ستحالة نطؤ الجواهر من الاعراص وستعالة وحود لاعراض بدون الحواهر والحوادات كل حوهر معن لاستصل وحوده مع عدم عرض معن بل العرض بعدم لاستحالة بقائه و سق الحوهر وكان كل جوهر في بمينه غير كل عرض لوجوده الحرم

رال كن الثالث عسلم معمال لمه تعالى ومسداره على عشرة أصول به وما هاوا لو كانت بنه صدغات لكانت مدعدت والقول بالفندماء محال لان بقندم هو الله تعالى وأغول القدماء فول ولا لهذلانا بقول سيادا كان قدح من القسدماء كأنابذاته موصوره اصدمات لالوهبة ونحن لامقولمه المعقوليات الله تعالى قديم اصعائه والقديم القيائم الداث واحدوله صفاب اكتال وكلصفة فاغة سانالله تعيالي وهيفدعة ععيي بالرس لوحودها إنداء مكون وصيفافدها والله أعلم \* ( تركم ل ) \* به يحسن شهر اساساعم أن العالى و مصاب الكياسة بارة تؤسد من حيث اسادتها الى لحق وتارة من حست اصافتها للجماوق ومن للعاوم أب نشئ يته يريتعا والمضاف البدركي تعابرالاصافة ليس متعا برحقيتي الاأنه كيانت أبالامشاركة على الحقيقة ببرالممكن وتواحب فلاندأن كمون المعابرة على الحفاقة ويكون ماثات للواحب من ذلك تحيرنا كالممكن على الحقاف وسس بالتحقيق المشاركة الاق الاسمء وسس ما اتحاد لاءموع ولاما لحس والالرم تركب الوحب أواعدد الملرومات مع تدهى الموارم وذلك عباله فاداعها أشهوسنفرته وارادته وجعه وانصره وحياته وكلامه وكداحه عرمسقاته الانشتراء مع سنات الملق الاق الاسماء عفط ولامشاركة في طفاقه لاس حث الشعص ولا مر حث البوع ولامن حدث الحاس ثمان هذه الاسماء المشتركة التي طلقت بارة على ما للعق من المحاسر بارة عنى ما للعاديات من دال مد تردد البطرهل دالمة الاصلاق بالانتراك المعموى واللفعلى وبالتشابه عبى المقيقة والهماؤخ اشتهردلك حتى تنوسيت لملاقة وعلى اشات فهل الاصل الحقيق فهاللمعني بقديم أوالمفني الحادث أما المشكامون وعصوصاالقائلون بالاحو لحقددهوا الحالا شتراك العموى ويدلك تراهسم بعبرصوب عي مسحدالهم مثلا يحد لايحمع القديم والحادث كجي الارشاد ومسسئله وقوع الاشكراك في صول الم الحدسب فوصط للدلك ولكر دلك عدهم اعماهوفي عسيرسمات المعاي لتي أشنها المبعم واعمة لمكلام الأش فيممني لوحوه عبي القول بريادته والحياة والعيم والقدوة والارادة واستمع والمصروال كالاجوما أشبه دلك فهدءالانفاط اداأ طنقت على القديمو خادت فهي عبدهم مشتركة بالأشتراك المعنوى وليس أحد المنبين أصلالاتسريل كلمهماأصل واستعمال المصعمقة على طريقة اسمتعمال المتواطئ في آحاد مصدوقاته ولكي دعوى الاشتراك المعوى مديان عباذكر تأه بعللاته علم يبق الا الاشتراك اللفعلي وهواحتمالوا كامروفي لاصول فاخلاق اهط العلم وكده عبره من بقية الصعات على المنى القديم حقيقة وحرث أطلقت على المعانى لحادثة اعماهو بالشنه لتكن عصل لاعتبار مهدا أصل عطام يشرف بناعلي كبعبة استعمال لاحاط في العاني انقدعة والحادثة حتى لايقب المنالوهم مع المعاني لحادثة عند مأتسهم استعمال العط فيمعنى قدم وفد شهر عبدك استعماء في الحادثة ستى ثعثقة في الواحب مالايامي تعلاله أو يشتبله لازم دهي الدخائمي الحادث وتعمل المعي الحادث مسلا ودلك المعيى وللازم الثابت في اللام فرعاف كول العلاق اللف في الحادث معققة وفي دلك العرع اللازم مجدر وهدا والأكان صحافي ألجل لنكرفه عكس الحقائق الداحمة وفدتت عسدك تهربه الواجدعن المقائص والخوادث ولابد أنابثت علالا ادهوأ سل دسلة وعرفت الدلك الاعظ حيث طلقءي المعيي الالهي واستعمل فيمتقدا متعمل فيمعنده لاصالي عددالثا العي يجرداعن جيم اللواحق المادية والاحوال الحلقية عدث بكون داك لمعنى الهدفات الممرت بعبارة بحصله تكك الاصاحبها عن ذاك المعنى عود لالهي مدلكوا لاصلح الامرئلعاتم بهواعتقدار وللثالعي الذى لأعكبك التعبسيرعيه هو لاحسل للموسوع لهدلك لاهد فاعرف دلك والله أعلم ه (الركن الثالث)» (العلم مأفعالاالله تعالى ومداره على عشرة أصول) اعلم أن الصعاب صر مان صعات الداب وصعاب القعل والفرق بإجهما أن كلهاومف المهه تعالى ولاعور أن وصعيمه والطده فهو من سفات الداب كالقدوة والعلروا بعرة والعطمة وكلماعورأب وصفيه ويصله فهر من ممات العمل كالرعة والرجة واستعم

والعصب والعرق بن الصفه والأسم البالصعةعيارة عن تجردالعل والقلاة بدون الدريوالاسم عبارة عن الدات وولا ختلف ومافقال الاشمرى سفات لدب كالحدة والقدرة واسمع والبصر واسكلام و. لارادة تدعة فاعَّدَد به وصمات المعل ملائة عم هامة بدائه وفر تو بس صمات الداب وصماب بفعل عموار الساسروعدمه الأأبه لايستلزم سله بقيضه واوافقه البائريدي لاق مستعت لافعيال فالهاعندة فدعة فائة بالدات وعليه تبعرع مسئلة الشكوس والحلف ستهمالعيبي كاستي يالخطية فلنقدم قبل الحوض في هذا الرسكي في تعشى هذه المسئلة ونها من عظم المسائل لمنتعب مهاوات كان المصب لا ترى ذلك والبورد سناداس الهمام ومسائرته مجرو حابشرجه لامتأى شريف على وجه الاختصارتم نورد كالم ماسه لاعطم فالمقه الاكبر بالأحمال غ شرحه ويدكر ما يتعاقيه تفصلا قال بن الهسمام مانصه والاشرة فيصمان لافعاله الثي بدل علمهاسحو فويه تعمالي الحانق الماري المصؤر ويحوالرزاق والعبي والمميت والمرادمها صفات ثدل على تأثير وتهاأ ميمناء تنمسيراس لتندرة باعتبار أسمناه اشاوتها واسكل محمعها متم اسكومي أيرسوع سكل الناصفة والحدة هي الشكومي وهوماعيمه الحققول من الحمه م خلافالماحوى علمه بعض علماه ماوراء النهرمنهم من ان كل مسفة حقيقية أوله والفي هدما كشرا للقدماه عداهادي متأخرون منهيرس عهدالاعام أي منصو والما تريدي المهاأي تلك الصعاب الواجعة لى صف تذكره من صمات والداء عني الصعاب المتقدمة أي المعقود لها الأصول استابقة واليس في كالأم بي حسمة وأحدره المتقدمين أصريح فالشبوي ما أحدد لمتأجرون من فول الامام كان عمال عاقاميل ل تعلق وراز هامل أب بررق ود كر و له و حوهافي لاستدلال مها وهوع د شهرفي الباب هذا المدعي ات البارى تعالى مكؤب الاشباءأي موجد هارمت ثهاجاعا وهوأي كويه تعالى مكؤب الانساء بدون صمة الشكوس لتي المكؤناب كوه تعصل عن تعلقهم المحال مبرورة استعالة وحودالالريدون المعلمة التي م عصل الارولاند أن تكون سفة النكو من أولية لامتناع قد م الحوادث ماله تعالى والاشاعرة بقولوب ببست صفة التكوس عي تعاصلها سوى صعة القدرة وعندر تعلقه العلق خاص فالقللق هو القدرة باعتبار تعلقها بالهاوي والترز بقرمسفة القدرة باعتبار تعلقها بالصال ترزق وماذكروه فيمعناه لاسع هد ولاتو حب كوم اصعات حرى لاتر حدم الى قدوة التعلقة ولا الرم في دسل لهم دلك الى ف كلام أن حسمه بصبه ما بعيدا بدلك على مافهم الاشاعرة من هذه اصفات عي ما تقله عبه العلماوي في عقيدته مانصه وكا كال تعمالي فعمانه أرسا كدلك لاير ليعلمها أبدياليس مند خيق الحنق استعاد اسم اعالق ولا باحداله البرية استعادا سرالماريله معى الريوسة ولامريوب ومعى اخالق ولاعاوق وكاله صي الوفي الحصوف الاستر قبل المباعمة التحق المراحديق قبل انشائهم دلك بأمه على كل شي فدمر ه فقوله داك اله على كل شي عدم تعليل و سال المعقاق المراحدات في المعوق وأوادان معني الحالق فبل الحلق استعقاب الجم يستب سام قدرته هاسم العالق ولاجعاوق فيالارل اليله قدرة الحاق في الارب وهد ما يقوله الاشاعرة والمعالموهق هال س أبي شر بف العلاق الخالق عمم المقادر على الخاق محياز من قسل الحلان ماءلعوة على ماء بفعل وكدا الراري ويعوه وأمالي بول أي حييفة كالبحالة، قبسل أن يحلق درارها قبل أنابر زق عرفسل اطلاق الشتق قبل وحود المعني لشنق ممكاهر مقروفي مبادي أصول الفقه وادمع في التعرقار وكشي الحلاق الحاسق والوارق وتحوهما في حقه تعالى قبل وحودا لحلق والرق حقيقة والبعالما صبيعة الفعل من الحلق والرزق ويحوهما بنادثة ومه يحث لاليقوله والنقدالم عموع عبدالاشعر بة القائلي عدون صفات الافعال عايلام كلام اما تريدية القائلين بقدمها تلاسي لوكان عادالص عبه وموساليس عنقاق الاول أمر مستميعي قلنا ستميعانه والكعباعن اطلاقه ليس رجهة اقمعة بلهو من حهسة الشرع أدماؤكلا منافي الاطلاق لعة ولاعني الدلالقال اله تعمالي اوحسد

اعلوداقي الازل حقيقة لايدنؤدى لىقدم المحسلوق وهو باعل هذا آخر كلامه ويبو ودماوعدياء من -باي عبارة الامام الاعظم في العقد الا كبرس الملاءأي عليه عالمطي ماسمه والمعلية التحليق والانشاء والابداع والصنع وغيرذلك والقه تعمل لم يرلساله اختلفه والتعسق صفة في الازل وفاعلا بفعله والقسعل صفة فيالازل مكاب بتمعاهل أن علق وراز فافسل أن يرزى وصله صفته في الارل والعاعل هوالله وفعل بنه غيرمخلون والمعول مخلوق اه اعلم ان لصفات فعلمة هي التي تنشئ لادعال كالتحدق أي اشكوس اغصوص بعاد الاشاءعي تقدير واستواءو بالداعها من غيرأسل ولااستداء والمعي الاؤل قوله تعالىانا كلشوا خلقناه بقسدر وبالعسني شافيهوله حلق السموات والارص وابشاره على لحنق لاطهر يتدفى دلك وشبوع استعمال احلق عمي لهلوق والانشاءكي تتكوس انصوص بايحاد الشيئ وتراسه وعسمه وله تعلى هوالدى اشأ كم والاساع اىاتكو بالعصوص باعدد شي عسيرآله ولامادة ولا رمان ولامكان وعليه قوله تعالى بديع الجوان والارض أي سدعهما والصبيع أي التكوين الحصوص متعدالشي على لاجدة والانقان وعليه فوله نعالى صمع اللهائدي أتض كل شي وعيردلك موالاحداء والاماثة والترويق والتسوار والاعادة وتعوها بماوردي النصوص وقيه اشارات يه الاولى، و سفة المعل حقيقية وبيست عبارة عن تعلق القدرة والارادة والبه أشار بقوله عميانعسد والفعل سفه في الازل به الثانية النصفات لافعال من القياس والانشاء والابدع وعبرداك واحقه الى صادة أزلية قائمة بالداب هي الخفل و لذكمو من العام تلعبي سندا الافاصة التي هي احراح المدوم من معدم لى الوسود الممان متعددة كادهب به سعض ولاعين الاهاسة كاظن واليه أشار فعابعد بقوله والمعل صعته في الأول طان عدم كون الأحراج صعة أولية حقيقية من مسلمات العقول ولدا عال لامام لماتويدياذا كطاق الوصفاله تعالى عابوصفاته من الفعل والعم وعود يلزم لوسفاته في الارل ويوصف على فائم، الله فيسل وسود خلق كرنى العرهان! ساطم وقال الرسته على في الارشاد طريق الشكوس وطرائي بصفات والافعال لواقعة بالصفاب تتراجي عن لصفات كالقدوة والكلام وفي التعديل الصدو الشر بعة صفاب الافعال لنست تفس لافعال بل منشؤها فالصفاب قدعة والافعال سدتة وهو مختار عبد الله من سناهما الطال في لرحة والكرم والرصاف عش مداع ما كصاحب التصرة والتعبيص والارساد والاتساهو فياتعريف تكوس بالواح العدومين العدم ببالوجود كإهودامهم منعدم الالتعاثان حواب بتعريفات فقدسهوا عيي الرادق القام من منه الاحراج المد كور بس العيام بدقه تعالى كسائرمسة ته حم الكلام و نائة الردعلي لعتراة الماصلعامة المحلق للمعلول ومتمكس أن التعليق لو كان عبراله بود ون كأن قدع الرم قدم العالم وال كان حاديد فتقر الى حلق آ حروت ال به الراهه الرد على من أرجم الصفات بفعلية الىالاعتبارية كالاشاعرة الداهسين الى أب لكوس وسا ترصفات الاعمل ليست صفات حقيقية بل هو عنياري تعصل في العفل من بسبة الفاعل إلى معول وليس معامرا للمفعول في لحاد م هاتكو سععي المكوّر متمكن بال مسيدا الاغراج من العسدم الي الوحود ليس غير شدرة المتعلقة بأحد طرف العمل والترك المقترية بارادته وإن القدرة صنعة تؤ ترعلي وفق الاردة أي اعباتو لرقي لفعل و عصمدورالالرعبدالسمام لاوادة وأمايا ببطراني لمستهارعهم فتراغها بالاوادة المرجحة لاحد طرقي العطل والترك فلإكمون الاجائر التأثير فلهمدا لايلزم وحود جمم القدور ب وأشارالامام الى المواسع بالمستنم لحديقون بوحمي \* الاؤلما "شارات يقوله والله تعالى لم والمنالقة أي متصفاعد لول هذا الاسم المتعلق على وجه النائير تعليقه أي سبب قيم التعليق الدي هوسدة مبذاته تعالى في الارليلات الوسف سلك ششق سلاعلى قيام مأيلوم لمدته من الامور أنثاث مألاتفاق وهوغير العدرة فأشالته وترشونف على القدرة والقدرة عبر منوقفة على تحدق صنعه وأن والبه أشبار

غرله والتعسق كيممدا الاعتادي الحار مرصعة في لازن أي صفه مستقل معامرة للقدرة كاهو للبادر وَ شارِ اللَّهُ لَهِ لُولِمُ يَكُن متصفاعة في الأرابلغي يومُ ما أنه تعالى فسل وحود الخدي كرل الوسف به والصف بوحودالمحلوق صارت المعشمادثيثه بالمحلوق فكال القول شعربه عنهافي الاول وحدوثها محدوث الصاوق وولا غدام المقص والحاحة اليما يتحقق مالك والقدم بتعلى عن دالك وصه اشارات والولى ان ذلك المدا المدلول هو المعنى الدى عصده في العاعل و يه عدار عن غيره و برسط بالمعول و أو في انتحاده بالف عل في توقت المراد والبه أشار نقوله والتحلق صعةفي لارل بل هذأ العني بمراسو حب أيضا لاصلاحه التأثير الراحعة ليالغدرة كإسيلات المقهرعلي وحمعهة بشأشرفي الانتعاد والفرائ دوب المأشر بالمعل والشامة بدلك المدلول بالمشقفات ترجع المامصلي الفسعل المعرعية بالشكو الدواسة أشار يقوله وهاعلاأي متصما يفعله أي بسبب صمم وسعل عصى مبدا الاععاد بدامه كيادل عليه قوله تعالى فعاليل الريدفات الحلاق الفعل على نفس الصفة شائع سام مؤالف على صف مناعر منة فيامه الفعل كانتا بشكوس حضفة فهامه التنكون وقدينه بقوله والقعل صفة في الاؤادة ندوالي احتلاف أجهياته بالختيلاف التعلقات ويحدث لنماق عصول غارها أتحليق ومحصول الأروا والرزاق لي عبر دلك من الصيدات والختارة حمور الما تريدية للاللة الشنقات فيهماعلي أصل الفعل العام للمتعيقات دون سائر بصفات و الثابثة الخواب عمرار حاعه التقاق القدرة القاربة الازادة حست وصعيه في الإرل وتبد شعلق الارادة ودليطي الايحاد فيألوقت المرادعهوعبر تعلق القدرة الاقاوية بالارادة ادلاتعلق بالسعل في لارك وقد وسقبه فيسه وعير القدوة لان تعاقها محمه ألتأثيروا للرلادون لتأثير بالاحاد البتذقي ومشالمرادوا عناعيرهم بالتلكوس تحدامي قوله أهالي اعما أمره ادا أرادشنا أب هولله كي فكوب والمه أشار هوله وفاعلا بفعل والفعل صعة في الارل و سانه اله تعلى وصعيداته بأنه وعال لما ويدوعين عن تكويده الاشباء بأن شول له كن وهومجارع يسرعة الانعاد عسدا مهورمنادالنعلى اعقاده تعناق الاشناه وسكويته عشيد تعتى أرادته الأقرام ولا مسامر واسس معني تعلق المسدرة المقاربة بالارادة لابه عبق على الارادة أي تعيفها الدلهال بقوله تعالىات بريد وفوقه ادائرا دشأ هدل على به غييبره لات بعلى غيرالعبق عليه بانصر وارة ودل على الوحود والتأثير فبالاؤل ورتب عليمه الوجود الدلول عليه يقوله فيكون في الثاف ودليعلي اله غيسير عاق القدرة لان تعاشم أنعمه وجود القسدو ردون لو جودودل الوسف الشستق عل قدام أمن حشق بالوصوف فتبتاب أمرلارم لبداء وكوته صفانه أؤليتوالاص برجيع لمتعلق القسفوة المقاربة بالاوادة اد لانطق بالمسمل في الاولولاية الطالبلدلالة تلك المستقات الكليسة وفي المعارف شرح الصائف فان قات الألكي القبيدرة والاوادة في وجودالاشبياء الماحة ليمسيقة أجي الم لاحقادان الغلوة والاوادة سوب النأ مرلا تكعمان فيوحود الاثر والتأثير صفة التنكوس واعترض الخيته الراوى بأب صفه الفدرة مؤاثرة على سبل الحوار أي بحواب تتعلق بالتأثير وحازأت لانتعلق وصعة المحليق التكانث مؤثرة عسلي سمل لوحو سالرم أن تكون الله تعالى و حمالا تختار اوهو محال والجواب ان تأثير صيافة الحدق في المحاوق على معمل لوحو ب عبر معني اله مثى خلق الله تعالى وحب وحود المحاوق والاعار مرالعم وأما تعلقها بأختياره وهو المراد بالحصول فعلى مفيل الجواز لابه متي شاه خلق ومتي شاه م علق والقدرة بعكس دلك دتأثيرها على سمل الجواز وحصولها إنه تعالى على معمل الوحوب فضاق حهتان حهسة الاعتاب وجهد الجوار ولا بلوم من اعديه كوب الله تعالى مو حدال علت ولان جهة حواره عمر جهة حوارها بعلهم الله أن الرحاع الذكوس إلى تعلق القدوة والارادة تحكي وتعاقض والشابي ما شاراسه بقوله مكان الله الفاقل أن علق ورازة قبل أن بررق أي هلق المعرقات ورومه بي الوعب الدي تعلق به تلك الصفة وسست هي القدرة لابه كاب قادرا على خلق الشهوس و لاقار في هذا لعالم لكمعاجاتها

والقدرة عاصلة دوب العامق بهما متعا وب والبه أشار بقرقه وبعله أي مبدره سفة أي لقاعمة به أعال في الازل أي الناصمة بقعل لولم تكل مستقلة بل واجعة الى تعلق القدوة والاوادة وعاد المكون في النعقق لرم خلام مشتق عن الدلالة على تمون المدا والحبوعن سعة كيّل ثم قالبوالعاعل كالمكوّر للمو حودات هو لله الواحد المتعال التصع اصطات المكال داولم كان لفعل والتكو تنصفه حقيقية له لرمشاوه عن مستفة كيّل والحلاء الشستق الدال عليه واستعداء الحوادث المحال عابراد بالقاعل من شأنه أن توجدا شيّ استه يوفث أراد أن توجده فنه دون من صدرمند الفعل بعدم استقامة الحصر علمه لان الكاسب أدما توصف بالدعل على الخشقة عند أهسل الساة ثم أشار الي معاترته للمكوِّب يقوله ودمل لله أى منذا فعله المعلول بالشنقات عير معلوق من بالزمه ماد كر من اعمالات دون من للعل والتأثير لابه بسي متعلق الحلي والاعتاد في الخار حؤلا يفيد هيسه بل لا يصع عبه أيضا اشارة الى أن التكوين القائمية تعالى بيس بعين التأثير والاحراج من بعدم الى لوجود بل سداا بتأثير في دلك وبيس بقس المنكوّن في المُعقق والتعقل والى الناصفه المصنيق غير الهنون لايا شول و حدهدا لحنوا لاب الله تعالى حلقه فيعلل وجوده بتقياقه الأه فاوكان التفييق عبراهمو في ليكان فولما وحد لات الله تعالى خدة مباريا مجرى موسر وجد دلك اعدوق الفيد ودلك اطل كال شرح عصائم والى الاعداد المكوِّيات شكويت ليس على الإعداب بالقاب مقدرته على المرد كامر فني لتعد ل أساار إد بالعادم الشي استة اله لا يتردد في أب الساعل اغط مع الدرية على الترك الهمر على القدوة د هي لا يوجب الخرم تميرا لا يلزم منه الابتعاب بالداب لتوسط بالمسعل الاحساري وهو الانتصاد وقت كذا والبه أشار نقوله والمفعول مخاوق أي محدث مسموق بالعدم فهو معابر لفعله وتكويسه في معقل والمعقق وسادر عام عالى بالاحتيار كراهو لمسادر من خلق واد أحطب بعميهم مادكرياه وتأمث حق الأمل عرف مدفاع وجود من الاسكالات لوردة على القائلين بقدم صفة السكوس من داك ماديل عود بهم ب صيتم مؤثريه المقدورههي سعة بسيئار لسابة لاتو حسد الامع المتسب فيلزم من حدوث لأكون حدوث بدكوس والعيشمية صفة مؤثرة في صفة وحود الالرفهي عينالقدرة وال عييتم يه أمر ثالثًا فينيوه الذي مافيل به لايعثل من اشكوم لا الاحداث واحرام المعدوم من العدم الى الوحود كما فسنوه القائلات بالتكو من الازلى ولالخاء في اله اساعة معتمرها بعمل من سبة لمؤثر الى لالرفلا يكوت وجوداعيب منذفي ألازل والدلوكات أزلنالهم أزسة اسكؤمد صرورة امتناع المأثير بالفعل بدون الأثرار مهم أخلقوا على اثنات أرابته ومعابرته للقدارة وكونه عبر المكون وسكنوا عساهوأسل لبات أعيى معافرته للقدرة من حامث تعنقها بأحد طرفي لغفل والبرل و فيراسها مراديه واعتر بدلك سعدا ابن الهمام دهال في مسافريه مدهل بمائة م ذكره آساق ول الكلام مع النصيله بقول أو حمقر العصاوي في عقيديه س أوله دلك بايه على كلشي مدار وابه بيان المام قدويه دير حمام سنا مكوس الى القدرة معهوم وهولا عارص المطوى العلام كي أشار به ملاعلى في شرح العقد الاسم وسيقه الامام أتوشف عاساصري الثانث مأقيل البالاستدلال بالآثية لابتينيق الرام لاية حبائد يعود الىصفة المكلام والنت صفة أخرى واندلالة الاشتة في في الصفات الحقعة كالعلم والعدرة ولا يسلم ت التأثير والاستعاد كذلك بل هو معنى معقل من اصافة المؤثر الى الأثر فلا يكوب لا فيما لابر لي ولا يفتقر الاالى صفة القدرة والارادة الرادم ماقيل ان الأدرة لاتأثيراها في كون المقدور في.ف عكم لوحودلان الامكان للممكن بالدت وماتكون بالذاب لاتكون بالعير لل الغريدوة صفة مؤثرة في وجود المقدو والتكوي هو تعلق القدرة ما عدو رجل رادة العاد الخمس مأتسل ما أتساد عدب كالتم الدح بقوله تتمالى إسجمله دفي استموات والارض وقوله وهوالذي في السماءاله وفي الارض اله

أى معبود ولاشك ألدلك معل اعما يكون عمالا برال لاق لارلاد لاخبارعل شي ق الارل لايقتمي تموته فيه كديث الارض والسماء مع هوى لارل عيث بحصل لدهده التعلقات والاصادات فيمالا برل لمناهمن صعاب اسكرلوان سقص اعاهو ديب بعدم الصافعيه في الارل ولانسل ت متكوي والإعاد م هُمَا كَدَلْكُ مِمْ هُو فِي الأرِلُ فادر عليه مسادس مأميل اعمائيت بالدليل التميدا التأثير بالنسية الي م يقدور الواحب أعس القدرة والاراده و «السمامة الى صفات دائه الممثارة لذائما عن سائر الدوات قلا يكون الشكوس سنه أحرى السابع ماقيل ان أريد بمندا الاشتقاق المعني المصدري أسلم أن تبوت لمذق لأشئ لا يتصور مدون المدا لمكه ليس عضفي وان أريد به الصفة الحقيقية ممنوع وكون المعنى المصدري مستلزما للدلك اعده وقى الشهد وبيس الامر كذلك في العبائب وأبه منقوص عثل الواسب والتوسود وأب أوايد الاموات عفي الاتصاف به يغير مقيسد وقد عرفت أب الغول بأنه أتعلق المقدرة على ودق الاراده توجود المقدور لويت وجوده ادا سب الى الغدوة يسمى ععاماله و د سب لى القادر بسمى الحلق والشكوس وعوداك فهو أمر عثماري محصدال في معقل من سمة العاص لى المعول ولدس أمر محققامها واللمعمول في خاوج منس تعقيقا في المقام بل عايته أمصح للقول مسية السكوم للمكون وتقريسه أي الاعهام كذا صرح به شوح التعديل ف شرحه والله عم (الاصل لاؤل العيربات) الله تعالى لاحالق مو ، والدر كل حادث في العالم) حوهراً وعرض على خذلاف أنواعه كركة شعره و ب دفت ودسل دمها كل ددرة لكل حدوان عامل وعبره وكل بعلى اصطراري كركه عريش وحركه بعروق الصوارب بالبدن أواحتياري كافعال الخيوانات القصودة لهسم (فهوفعله وجلمه و بعثر عم) والدعم و شرق (الاحلىله سواه ولا محدث له الا ياه حلق الحلق وصفهم) لصم التناد الهمسالة وسكون النوب وقنع بعين معطوف على مادله أي وحلق صنعهم وي تستعة وصعتهم رميه الاشارة الى الحديث الدى أحراجه الحاكم والنهتي من حديث حديقة وصى المصه وبعسه أن يه صادح كل منابع وصنفيه أو به نعني الصاد والنوب على أنه فعل ماص معلوف عني تخلق وهو أيضا صجم وسكى الاود أوفق واحلق وسمع والاشاء والانداع وامحتراع والعفل عيل مترادهات والحق تم، متعا بران وور سقت الاشاره اليه (وأو حد فدرتهم وحركتهم) و مرادمها عاميع الحركة الأيامة وعبرها ( المميام أفعال عبيده ) أو ( عنوق له ومثعاقة بقلوله ) وهد ما تهني عليه ا سلف قبل مهور المدع وعال المعتربة الحدثول محترعون العمامهم مقدوهم وطالقو هدوالله تعالى عبر موصوف بالاطدارعي وعال العدادوقد أرمهم المصعب ولائل ولمناوع فليدوقدم ليقلية تشرفها واليا أشار يقوله ( تصديقاله ) كى للمصاوب الماتي الذي هو الحالق الله ولا جابي حواء والدالحو دف كالها غدريه (في توله تعالى) وسكم الله وسكر لالله لاهو (عان كل تني) و وجه الدلالة "ب الآنية خرجت محرج المدح فلا يعم أن بكول الحاوق بعض الاشاء دنوكات اعاوق بعض لاشباء كإبرعم لحصم اساكات ملحا أدعنك كثيرا من الحيوامات عفاق البعض فلايكون ثم المتصاص فلامدح ويتعين الحبيع وادا تعن الحييم بطلسل أن يكون شلق لعراقه تعالى وذلك هو الطاوب ومثل داك قواه على أم جعاداته شركاء حاقوا كفه هنشانه الحلق علمهم من الله عالق كل شئ وهوالواحد لقهارو رجه الدلالة كرفيلها مع ماصها من ريادة لاسكارمومها متها علىعددعوى محالف اد هو يقول يحاق كلقه على تفدير أن العبد بحلق أمعمه ولوعب وفول المصاف هذه لا يه لم يبعدومان دلك أيصا فوله تعالى أش يحلق كن لايحلق تدح ماحلق واوساركه عبره في احدى الله عدم وطال على وحه الاسكارهن من الق عبرالله وقان ف الماعلي مسه ألاله العنق والامر وقال عالى خاق كل شئ تغدره تقد برافهده الاكب كلها شاهدة الماستدليه مصمف على تعقيق لمداور (وقاعوله ) تعلى (والله تعلقه كرما تعماور ) حكاية عن دول براهم عليه اسلام لهم

(الاصلى الاول) به العلمات كل مادشى العالم مهو وعله وسلفه واختراء الاسان المال والله المال والله المالكي وما الممالات

حينكانوا يتعمّون لاعمار بأبديهم ثم تعدونها ووحه لدلالة دب اماعلي أسعامه درية أي موصولا حرمبا لابحثاج الىعائد فيستعني عرتقد برالصمر المدوف داو حملت موصولا احساصاهر للنصريح بالتالعمل وهوالفعل محلوق والمعبي والقمحلفكم وبحاق بجدكم واليمدهب سبوبه واعترضت المعتراته باب معتى الاته الكارا سمد الرهم علمهم عمادة مخلوق يحتونه بأبديهم والحال أب الماتعالي خلقهم وخلق دلك المحوب والصدرية تباقى هدا الاسكار ادلاستاق ساسكار عبادة ما يعثون واسحلق عملهم وحاصل الخواب لمعارضة بيباب حصول الصناق مع الصدرية ادالعني علمه "تعيسدون متعو بالصيروبه اهمليكم صب والحال أن الله خلفتكم وخاق بملكم أسى يصبرنه المتعون صف دقد ظهر أنظمان وكذا على أب تكون ماموصوله والتقديرأي معموسكم فابتراع الحصم اعتاهوي الاستار ابتي هي لحركات والسكاب الممولات لافي التأثير المتعلق والداهو سبلة اعتدرته وهان السعدافي تبراج ومقائد عوله تعالى والله خلفكم وما أهملون أيعاكم على أن مامصدر به ثلايحتاج اليحدفالصمير أومعمونكم عبي أن ماموسولة و يشمل الادعاللانا اداطه أعمال العماد الحاوقة بما عالى والعبدلم رديالفعل العبي المصدري الدي هوالانجاد والابقاع بل الحياصل بالصدر الدي هو منعلق الانجاد والا ماع أعي مانشاهـــد من الحركات والسكأت مثلاوللدهول عن هذه المنكمة فديتوهم أب الاستدلال بالأثمة موموف عن كوب مأمصدونة اهاوقالناس الهمام أولفط ماموصول اعمى بحثاج أليعائد ويكوب بتقدد تروحلن نندى تعملونه فحقف العائد المصواب باسعل والموسول الاحتى من أدوات العموم ويشعن مالى الاآية بفس الاعفار أيجوتة والافعال وأعبى بالفعل هذا لحاصل بالمصدر وأهل العراسة بقولوب للمصدر المقعول أنطلق لانه هواللفل بالخشقة لانه الدي توجده المدعل والطعلة وهوايتاه على ارادة الحناصل بالصدر لان الامر لامتماري لاوجودله ولايتعلق به الحلق فوجب الراء الآية على هومها للاجبار المخوتة والافعال قال اس أى شريف والتحقيق أب علهمم عمى الاثر الحاصل بالصدر هو معمولهم ومعي الموصولة وصلتها كذلك فبأآل الفعل فتهما والعدالان النقدارق لموصوله وسنق لعمل الدي تعماويه أوالشئ الاي أعماليه ودعوى عموم الآله للاعبان تنوعة لابالاعباب سبث معمرة العباد عفي المحادهم دوائها اعباهي معمول فهاالحت والتصوير وعيرهما من الاعال وطلاق قول القائل علث الحرصما محاز والمعبي الحقيق هوايه سؤله بأأعث والنصو عرلي سورة الصم فلابساق أعولها للاعمان عاه على المهاموصول اسمى الأعلى لقول باستعمال اللفعا فيحقيقته ومحسوه الهوجودا وعيالقدم للسعد تعلم مأوقع في بعض الحوالتين من أن لمعترلة أعر بوا ماس قوله تعالى وماتهمه وسوية بوسلا الى غرضهم من وقوعها على الاستام المعبودة وبيست من مملهم فيتوصلون اليحروم أع الهم من حلق الله تعالى والحق تهامصدرية دادلك كان الحهل باللسان العرى أصلامن أصول الكفر دلولاهم من هذا الموسع لقامت الحجة عليما لهم فتعهم لله آمالي الهندهول عن المكتبة التي بينها السعد وألم علمها اس في شريف ثم تأمل في قوله فالذلك كال الجهل اللساب العري الله وي مرجم عصره فوله الدلولا هو في هذا الوصع بقامت الحة عاسا بهم فات بطاهر أنه دهول تاب كالعسم من حو شي شرح العقائه على أن مالوكانت موصولة كما يقول به المعتربة لم يكن في ذلك حجة عليها فان المعمول التي هي الاعيان ليست محل البراع بيما ومنهم كحشب السرير ماسية الى المعار وحدث كال كدلال فلاعة لهم عليمام دوالآية دبيس فيها مايصر ح بالخصرعي أضعمهم عال الدوال الجميدون عسل العباد لأنكون معمولا والهائعالي أثبت اخلق للمعمول فدل أب العمل الدي صاريه الحبيم الهاوق معمولا كان مخاوه سنى سعل العمول مخاولاته اله ولايخاو عن تأسل قال العنيمي في حواشي أم البراهي ولاحمة للاعلمها من المعالم أن بالمصدولة الدهيكة تحتمل الصدولة تحتمل أن تكونموصولة

فاللسك العرب كيدهب البه الاحتشى الاكمة وتعرها من كل وعلى متعد تصلت به ما و الدسل اذا هرقه الاحتمال سقطانه الاستدلال وخصوصاف مسائل الدس فاب الطاوب مهاغالبا اليقيي اه فدعوى أ ك القول تكونهموصولة - هل مالاسات العرى فدَّمله ثم قال المصف ( وفي قوله ) تعالى ( وأسردا قول كم واجهروا به انه علم دان احدور) كياهم الرقسل أن عيرعها سراً أوجهرًا ( ألا بعير من حتى) ألابط السر و لجهر من أوجد الاشاء حسما قدرته حكمته (وهو العيف الحبير) المتوصل علمه الى ماظهرمن خلقه ومابطن و وحده الدلالة صها مه (أمن العباد بالتحرؤ في أمو الهسم وأسرارهم واصمارهم) عم الهمره جمع ممركشريف والبراف واء . خياره على الضمالر سكون معماقله اسقا واحد (العلم عوارد أفعالهم) كله (واستدلهي العم بالحلق)في فوله ألا عم من خلق عطهرانها حرست محرح المدح والاماءوس السنة لصحة مايصع أنكون دليلاعي هدا الطلب في الجمعين حديث لاعباد الطويل وصدو و أولس بالقدر غيره وشره حاورومره وي معم مسلم ولاتقل في شي أما لمن لو كال كداول لوتعم ماب الشيطان ولكن ودودرالله وماشاء ممل وي حديث عاوا ف مقاوب س أصنعين من أصادع لرجل بقدما كم شاء وأشهر لى استابة والوسيلي عركهاوهذا هوم تبسك لجمدت وأما الصوى بقول ادا فيل محا عرفت الله فيقول مقش العرائم ويقول كدف يكون لعيرالله بعل وهومعه اعموم التكوس وما سدو فيدمن التحريك والتسكن وهومفكم أعما كنتم أي تسكون كوسكم مشامل لدو تكم وأعراصكم وأوه سكر من حركاتكم وسكاتكم قل مصلاف واسكى ويحداي وبمياتي بتهوب العالمين لاشر على له والدلك أمرت وأما أول السلمي وأما الدابل العقبي فهوامه لوكات عمل المدو معاشدرته لكال عالمانه صرورة الدمختار والاحتيار فرع العلم والثال ماهل لماعده كل عامل من عدم عهد عله فعلعه اسافة معسدة بالاحراء والاحداث والحركات التي سياميد والمشهدي وكدا الاباة التي يتألف منها وكذا سالة الملغه بالطروف اعد كل عافل من نفسه عدم العيم بالاعصاء التي هي أ الها و فحال التي فيها مو قعها وعدم بعلم م أ شماو وساعها وكل دلك طاهر و أيضاعاو كالمعمل بعدد فدرية وم المفاع مؤثرين على أثر والمد وهو تحال لما يلزم عليه من المفاع القيسين وهو الاستعداد وعدم الاستعماء أما للازمة فلانافض العند عكن وكل يمكن واقم بقدرة بماتعالى صرورة بالامكاب هوالهو حلسب المعن لان عبر المعن لاعفق له والامكان معقول واحدى جسع المكتاب فالرم اعتقار حدم المكاب الحذال سبب العين والارم المرحم للامر عولا سائر أب يكون دلك السبب ممكاوالالرم التسلسل وكمون واحد الوحود هو صابع العبالم فيكوب مديع الميكات وافعة بقدرته هاوكان فعل العدواقعا غدرته وم لهال عد كوروه الطاوب وأيصا لوحار أن يكوب صل احسيد وقعا غدرته الجدورات مكون الجواهر وسائر الاعراض بقدرته والتلل وطن بالاتماق فاغدم سئله الما الملازمة فلاب الهوج لفعل العبد الى سبيه هو الاسكان والحسدوث وكل منهما حفر فسية واحدة في بدم المكان واستدل الصنف على اثبات هذا الطاب من العضبة مدليل آحرمقال (وكيف لايكوب) السرى تعالى (بالقالمعل العد) وموحداله (وقدرته) تعالى (المة) صالحة لحلق كل عدت (الاندو ردمها) والاله عن شي منه لاب عقتص القادرية هو اسأب لوسوب أصلناه سعاله تعالى الحيدالة والمصوللمقدورية عو الامكان لارالوجوب والامتماع الله تبير يحيلان المقلورية ونسبية الله ت اليجيع الكائمان فنصاء مقادرية على السواءهد ثبثت مدربه على مصها ثبتت قدرته على كلها والالزم التفكم والمه أشار المصنف بقوله (وهي متعلقة عوكة أبدال العباد والخركات متمائلة وتعلق القدرة مها بدأتم ف الدى وقصرتعلقها عن بعض الحركات دول يبعض مع تحاليه ) فوجب اصافيه الحوادث كالهااليد معديه الليق قال مرأى شريف وهداالاستدلاليمسي على مادهب اليه أهل الحق من التاسعدوم ليس

وفي قوله تعمالي وأسروا قولكم أواجهروابه الهعلم بذات المدور ألاسارس خلق وهوا للطبف الخبيرا مر العباديا تعرز فأقوالهم وأقصالهم وأسرار همم واضمارهم لعلسه عوارد أمعالهم واستدل على العلم بالحلسق وكالمبالا أكوب لياتقها لمسعل العسند وتدرنه المة لاتصورهما وهويمتعلقة عتركة أبدات العبادوا المركأت متماثله وتعاق القدرة مه نداتها عاددى مقسرتملقهاعي ومص الحو كالبادون المعض مرغنائتها

نشئ واعنا هويع محض لاامتيار فيسه أصلا ولا محصيص قععا فلا يتصور اختسلاف في سنه الدات اي المسدومان بوحه سالوحوه خلاه للمعسترية ومن اسالمدوم لاماد فله ولاصورة خلاه المعكاء والام عتبع الختصاص بعض المكاندون بعض عقدور يئسه تعللي كريفولها الصماد العنزلي يفول حراب يكون خصوصتية بعض العدومات لاءشه المتمرة مانع من تعلق القدوة والحكم يقول عواب أب تستند المادة بحسدوث يمكن دون آخر وعلى هسذين التقديرين لاسكون سسة الدن الى جدم ممكان على السواء ول كان هد الاستدلال لاعلا عن صعبالاسه ودليله على مر محتما ويه عنفه الحصمور م بديب ل أحر وقريه الى الافهام في عاليعير لعقلاه وعاصل ما شارا عهو ب بعيدلو كاب القالعمل لكاك معيط شفاصيله وهو لاجعيط ععصم تماصيل فعله ولايتصور القصد لم احددالععل مع فيهله فقال (أوكيف يكون الجيو بالمستبدا) أي مستقلا (بالاحستراع) والالداع س عير مشاسان (و يصدر من العدكمون) الحيوات المعروف (والتعل) هو دمات العسل (وسائر لحوامات) عي المناعد ها منا (من الله لعب الصناعات) وعرائب الاشكال (ما يغير صنبه عمول دوي لا ماد ) من معج لعدكمون اللهي تصل الىحدالا يشمن شيئ من لحطوط لواهية الله أو كسامها ومن ساءا بعد الشمع على الشكل اسدس بديلاحلاء في بويه ولاحس مهم أوالة عالعسليه أولا فاؤلااني أباء بن لسوت أم عصم بالشيم على وحد عمها في نابة من اللعف (د المحكف المردث هي بالعثراعها) على هسدا لشكل العريب (دوب وب الار مات حسل حلاله وهيء عمرعامة متقصيل مابصدو مجا) وعده (مي الاكتباب همان هم بدوت الهاوها وتعرونا للذر الكوب) عي بعالم الديني والعاوي (حيار لارص والسموات) وفي ومن الحم حدار السمو بمدر لبدال على المدال صم المر يدو العمل الواصر على عام من الاثقان وحسس الترتب واقع منه سنعامه وصادرهم دون تبث الحيو ما التي لاعقول بها ولاعل بتماصيل مايصدرعها وقدمرض أتشيع لوالحسى الاشعرى الدبيل عمهمي فعل الساهي والعافل عاتب عبدهم محض فعله مع سهوه وعفلته ولوسر وفو بالنسعل من الحنظل ثل صله ليطلب ولاه الافعال على علم العاعلين عالم هذا الدنيلة بدل على استباع شعل من العب وفايت لوسيم، يج أن يدل عن العليس ه علاله وأشر تدعون الامتماع فللقدران صادقاً أنه أعطت معاصل فعلمالهم على موحب قوسكم أن يصم كويه بالغالة فليا لعرص من هذا الدنيل انسال ماديريم أنيه من البالواقع من العبيد فعص فعله وأكثم لاتقولون بهواد عاوسالا سلعلى المتدع العد شابعد بمعل مااستدللنا بعموم قدرة الله تعمال واراديه وعله فالانداش الياح مع معكان سمة والحدث فالبالمعل المكن عماا فتقر الي القادر من موث أمكانه وحدوثه فاوتعصصت صفاته تعالى معص المكتاب للرما تصافه سقيض الث الصلفات من الجهن والتعر ودلك فص والنقص مستعيل عليمه ولادامي بحصيصها محصصا وأعلق المصصيدات والحمالو معود وصفاته ودالمت ليوادا الشاعوم صفاته فالأرادانية تعالى بحاصدت وأدا لعدحلاقه وعدهراد بعبد دون مراد الله تعالى لوم الحال المروضى است الهي والله أعير (الاصل الثاني ات الله - عدمه بالمقتراع حوكات العباد) جسم العندوالمراديه هنا كلمادت وقع في يحل فدرته فعل المتياري من اسرأو جِي أَوْمَاكُ (الاَبْحَرِ حَمَاعَنَ كُوخُ المَقْدُورَةُ للعَبِادُ عَلَى سَبِلَ لَا كَتَسَادُ مِنْ اللَّهُ تَعَالُ عَالَى عَسَدَرَةً والقدور) أي من قاملته بقدرة لا تعاده (حيفارخلن الاحتيار المحتار) هو من قاميه وصف الاحتيار ( فأما القسدرة فوصف للعب دوحاق الرف معاله وسيس كمسمله وأماا لحركة فلق للرب تعالى ووصف للعديد وكسب له) أى كالنها وصف العدو محاوق الربائد لي به أيدادسة لي قدرة العبد كسباعمي

امها مکسویهٔ له (فائمه) أی تلك الحركة (خاخت مقدورهٔ بقدرهٔ هی وصفه) كدافی است وفی نعصه، هی صفهٔ وفی خوی وهی صفه و بادهٔ لواو (وكانت احركهٔ نسبة) وفی بعض انتسم فيكانت وفی خوی

أوكف بكون الحوان مستبدا بالاشتراع وبمسدر من العدكبوت والنفل وسياتوا لحبوانات من لطائف الصناعات مايتمار فيسه عقوللذوى الالباب فكمف المردتهي بالمتراعهادون ربالارباب رهى غديرعالة بتقصيس مابصدرمتهامئ الاكتساب هيان هيان دنٿ الصداويات والمسرد بالماك والمكوب حمار الارش والسمسواب بهز لاسس بنايي)، أن يفسر هالله ستعديه باحساراع حركات العباد لأعشر جهاعيس كوم المقدورة للعماد على سبل لا كتساب براهه تمال خليق القييرة والشندور جمعا وخلق الاغشار والمقتبار جبعا فأعاالقدرة فوصف العبد وتعليق السرب بعيابه وليبث كسب له وأما الحركة خلقالر باتعمالي و وصف للمسد وكسب وونهائدافت مفدورة بقدرة هي وسلمه وكات 45/1

مكانت للحركة ( بسبة الحصفة عوى تسمى مدرة وصمى) وفي بعض اسمع وسمى ( ماعتمار ثلك أراسية كسما) أعلم أن هذا الاصل معقود على بيات كسب العبد وقد صربعه أثل حثى والواأدة من كسب الاشعرى وقدهال بعض من عادالكلام كأناله اب القبر وغديره محالات الكلام ثلاثة طفرة الذيام وأحوال أيهاشم وكسب الاشعرى أي يقول قدرة ولا أثرتها ودلك عبدا بيحروان كأن هدذا الكلام وأمااته من موء التعصير حيث عد معتقد أهل السنة والجماعة مع مع لاب العقرلة ومذهب أهل الحق لاسترولا اعتزالك سنستراب المستف وقداصطر بالمحققوري يحر والوامطة التي عسراليعبير عجا والحمدة بسموم الاعتمار والصيع الاختمار والكسمار تابعن معدواحد ولكن الاشمعرى آ أربعك اسكسب بكويه مبطوي القرآب والماثريدي آثراهط الاختيار ماهممن اشعارهدوة العيد كا تقدموا غرق من لكسب والحس الاسكسبة مرالاستقليه الكاسب والحلق أمر يستقل به الحالق وقللما وقع باللة دهوكسب وماوقع لابالة فهوخلق غما أوحده الله سعايه مرعير اقتراب فدوة العسد وارديه بكور سفة له ولا بكون دملاله وما وحده مقار بالاعدد قدرته والخشاره فيوصف كويه صدهة وفعلا وكداء فالجبر يةأسكر واأسكو بالعندقدرة ستة واشتوب لهدا الفيي الدي سهوه فسدرة محالف فبدفقال الاشعرى المهات علق ولاتؤثره ت للمعل والعجده بحمض فدرة الله تعالى ولايتصوّر ونوع مقدور برعادر مرعاك التطرفة علاوس الحركتين الوأن العداهما وأقعة على وفق قصده والمشاور والاحرى عبر واقعة كدلكواف عتقادتيسير بعش لامعال عادة فسمى أحد القسمين مقدورا فهوستعلق الشكايف والاسى عير مقلور والشكايف بمثله يكون من تسكلف المسال وعو يطول عواره وتردد النقل عسماني وقوعه واليحذاالقولمال أهل الحديث والصوفية ويقولوب الملحد فدرة تتعلى بالمعل تعشها الله عند حلق الفعل من عبرتاً ليزلها فيه وعنا للأ بوللباري حل وعر وبعرف هندا بالعبراللوسط والعثاره امام لخرمين فيالارشاد ومهم من فالدائما أؤثر والمتلفو المنحهة التأثير فرعم القاسي ألو تكرالناقلابي لنها وأترى أخص وسعاله على فالمالحركة من حيث كوام التقسم الى صلاة وعص وسرقة وعبرداك وهذه لوحوه مصوية الى بعيد كسيا وأصل ابتعل مصوب لي يته تعالى اعجاد اوابداعاوا حتاره الشهرستاي والبادلك دهب أبواحص الاسقرابي الاأباء معي الاحول ويقول الأخص وصف النبي وحه واعتبارني المعل ولامام الخرس مدهب ويدعلي الدهب حيماريديو كل الديؤس الاعترال وليس هوهوهامة قال ى لرساله المطامنة وهي آجر مؤلماته المالقدرة الحادثة تؤثري أصل المحادا فعل كافاله المعتزلة الأأمه عال بالعلد المنابوهم مالوقعه على قدارفدوها لله تعالى وعالى المدهن هوالجام طياس المذاهب فالنافقاره ادالم تؤلّر من وحه ألنه لم يحسن الشكايف ولا عصيص فعل شواك ولاعداب كادهب البه المعتزلة وفي البلامة لله مايدل هذا وحيث قالمات العبد لاتومع الامافدر والله العرفي بلومه مالوم المعتزلة من مخالفة لاجدع وهوا بماشاءالله كادومالم بشألم تكن وقدمال اليهد المصيف وقال لامام كومسور المائر مدى أصل الدعل يتدونانية تعالى والاتصاف بكويه هاعة أومعصمه بقدرة العبد وهو مدهب جهور مت يد أما أويد بة في التوصيم المشايحة بنفول عن العدمدوة الايحادوالتكوس فلاحالق ولامكول لا لله تعالى لكن بعوبوب الالعدودوة تاعلى وحسه لايلرم سدر جود عرجفتي لم تكي الاعتقلف بقدرته بنسب والاصافات فقط كتعين أحدالمساوين وترجعه وفالتاويم الهاحشار الباقلاي ثمات الصف لانطا أصادها البعضعه فالرمالة المعامية وصاراته فآح عرولا يعده من الحرفات العد اد. كَانْلابوقع الأمانصصة الله له وقلوا مقاعه فعند ذلك لا بدأتي منه الفعل بدون دلك وادار والمدلك والاستانى منه المرد استة فالحسير لازمله فأشار الحافرد سوله (وكيف بكون جمرا محصاوهو) أى العبد العائل (سرك التعرفة) الصروريه بسريق لوحدات (بن الجركة المتدورة) له وهي الاغتبارية

نسخالی صفحاً خوی تسجی قدرهٔ فتسهی وعنسار تک است سعد کست و کوم تکوب حسیرا محصاوهو بالصر و رد پدرك استمرده بین الحرکة المقدورة والرعددة الضرووية أو كيف يكون طفالله بسد وهولا يحيط علما بنفاسيل احراء الحركات المكتسة وأعددادها واذا بطسل الطرفان لم بيق الاالا فتصاد في الاعتقاد وهسو المها مقدورة متدرة العبدة في المقراعار بقدرة العبدة في وجه آخر من التعلق بعم

وبي (الرعدة الصرورية) التي تصدر بدون الفتيار كركة البدس الرئعش وهداس مال لاستدلال والسب على المسلم والدين التيساني والعق ن الانسان يجدس بقسه تأ تسليعض الانعان والداعل سلامة البنية تعدين نفسه الهلاسة فليدون اعانة شةتمالي كالالتعالي المان نصدوا لاستعن وي مجيعة الحقي لابي الحير القرويبي العاقل يفرق س لحركة الاصطرار بة والاحتيار ية فلانتفاؤاه أن ترجم التعرقة الحامص الحركة أولىء برهاميل أل ترجع التعرفة الحالف هديها لاماعرص الكاذم فيما دا كانت المرككان فيصوب واحددتمين مسكول مرجعهما معييز أند غردلك المعي لايحلواما أن يكور سلامة البنية أوعيره محال أسكون سلامة لبنية لارالعاقل يشرو مين أن يحرك يدوس ال يحرث يدعيره وتنعس ن يكون معيى والداعلمها تم دلك العبي لا تعسيه اما أن يكون و ده أوقد و محال أن يكون رادة لان حركة المائم مكتسمة وليست مردة له فتعين أل ترجم المقرقة لحالقدرة والحجده اه وفرره العاسلمان بوجه أحوطال لتفرقنانا ترجيع ليداب الحركه فاجامن حيث مهاتقر يبع واشعال لاتعبلف ولاالحيدات المتعرك واجانى حال دخوله مصمه وحال معيته لاتخذاف وكذلك تحريك العبرليد والسلجة فتعسين أت توحدما المرقة الىأمرو تدوذالما والدعم وهوالى السلامة وتني الاسخة فالهمدوك إخس والعدم لايحس وبدوك بالصرورة البلالك المعسى سندكي لحركة وايستامة وبةالعركة كشرب كوب يبدألمركة الا والحاصل الاحادهب سهأهن لحقولا لمرم لحعرائهض كيرعم الحصم وكالشاخركة الدكورة متعلق فدرة العدداجله فياختياره وهدالتماق هوادعى عندهم بالتكسيسومعي لجعرائحش البلاتأثير لمدرة العمدأصلاق اعتادالاعفال ولماثبث مرمدهب أهل لسمه تناسأهمالي حلق يتعمد دهدره على لانعال والغدوة ليس ماصيتهامن ميرا صفاب الااعتارا بغدورلام باسمة تؤثر عيى ودق الارادة ويستصل احتماع مؤثو بن مستقلل على تو وحد والنصوص التي تقدمت من القرآن علمه تشمل أمعال لعاده كمولوك مستقدين بالتعادأوه مهسم مقدرهم الحادثة تعلق الله تعالى ايأها يستعداره تعالى كيا هومد هب المعتزله أو بطريق الاعدن بالداب كي هومدهب العلامعة والا كالسحرائين، وأشر الصيف في ودعلهم عوله ( 'وكيب يكوب) الفعل(حلف للعمد) احتيارا أو بحد ما (وهو ) أي العمد (لايحيما على نصاصل حراء المركاب الكنسبة وعدادها) ومع كوبه مسعالها وعبردال ومدكرواس ستعالة حمياع مؤلوان على الرواحدة لوال عدم بدحول مدور تعت قدرس احداهم مدرة لاحد حوالاحرى مدره لاكساب و واعادلهال اجماع مؤثر من مستقير على الرواحد (وادا امال اطرهاب) مد الاصطر و و ندار الانتشار ( لم ينق الا الافتصاد) وهي لحلة الوسعالي (في لاعتفاد) لاحتر محض ولا عترال وفي شراح اعمد ثف وطال موم من العلياء الناء لو توجيحوا عقدوة اللهووندوة العندوهد الدهب وسط من المجار والقدروهو أقرب ليالحق اها والبء أشرالامم فالهشالا كبروجيع فعال العبادس اخركة والمكوبكسهم على الحقافه ويله عاهها أي شائرا حشارهم في الاست عاليه الكسب على الحصف دون محرد مقاويه الاختيارو الدخلية في لاعددهاب خلق أمراصافي عيدأن يقعيه الغدوري محل لقدرة ولايصع القرادالقادر بايقاع المقسدور بدلك الامرة لكسمالا لوحسوحوب ألقسدور ليالوحم من حبث هوكسب اتهاف بعامر سلك الهدور والمتلاف لاصاهب ملي على الكليب لاعلى الحلق كرفي المتوصيع وبيائله بجان لحقفين من أهل سمة على بواحير وأبقدر والدت مرسي لامرس وهوان المؤثر فيعمل العبدةى أصله ووسفه مجوع خطق الله تعمالي واستدر بعسد لا لاؤل دفط ليكون حمرا ولا الثاني وقط ليكوب قدر وكان، عنول متأثير عقدرتين عدرة الله في الأعجاد وقدرة العبد في الجيكسب والاتصاف كإدل يجوع الكلام قولامتوسط سامعا مقصي حبام لادله وأسارله مصعبابقوله (وهو المهامقدورة عسدرة الله تعالى العراع) وحلة (ولقدرة العلد على وحد أحرس التعلق بعسرته

بالا كتساب علانه بعر لا ته بهاما كست وعلهاما كتست (وايس من صرورة تعلق القسدره ما فدور أب كون بالاحد تراع) الدى هو مسينها كالمائير ( فقط الأعلوة الله تعالى في لار لقد كات معقة بالعدادول كل الاختراع حاصلامها) أيولم بعصل الاحتراعم ادذاك (وهي عدد الاختراع متعلقة ٥٠) أى العالم (توعاً آخر من التعلق) صعل الالقدرة من حدث تعلقه مخدصة بايحادا لقدور واليه ار بقوله (دمه) أي عالقدمذ كره ( بقلهران تعلق القدرة ليس مخصوصا اعصول المقدور م) وهدا شعنق هو السهى بالكسب وأو ودعيه المالهم معقال ولقاش أب يقول قو كو الاقدرة العيد تتعلق بالحركه لاعلى وجه التأثير فهاوات تعنق لاعبي وحسه التأثير هو مكسب محرد الفاظلم بحصاولها بغيي وتعرز مألفهم سالكسب الامعي العصاق وتحصل الفعل المعدوم ليسي الاادحاله في الوحودوهو بحاده وقولكم النالقفوة الحادثة تسعلق للاتأ تتركتعنق القدوة القدعة في الاول مموع وتحق في المقام أن هولدمهي والثاسعلق الارلى القدرة القدعة بسمة المعاوم لوقو عمن مقدو راتها لبها أنهاستؤ الرفي اعجاب دالث العاوم عند وقت وحوده ودلك كالقدرة العنائو ثرعيروين الاردة وتعاق ادوادة بوقوع شيئهو تحصيص الشالوقو عوقسه دون ماقبله ومابعده من الارقات والقدرة احادثة يستعمل فتهادالثلاثها مقاربه للمعلى عندكم طريكن تعاقبها بالفعل الاعلى ماذكرتم ما تذكير كياهوا طاهر أوتسوا لتعلقها بالمعل معي محصلا ينظره عنفيل و برد ولودير ماد كرتم من المعدرة العيد تبعلق بالعاهل لاتناثير عنه والمقتصى لوحو بعصص تاسا سعوص باحراج عدل العداد الاختيارية مها هولروم الحيرالحص السيرم سمالات لامرو للهي ولرومه مسى على تقدير أبالا أفرى الدمل غدرة المكاهب بالامراواللهدى ولايدهم هسدا النروم تعلق ملاتأ تبرديه سماءالهر ومعلي بهي أتر يقدرةا لحادثة وأساب عثه تلمده اساأس شريب غوله والتأن تقول فاقوله الالكب لايفهممه الامعني تحفظ لمعه تعسب ماوسعله لعة وكلامناهما فيدعى المستي بالتكسب بوصع اصطلاحي ودلك لاسافي كوسالا ينهم يحسب العدمل معيي أمكسب الاالتحصيل ثماك أرتقول فولكوان زوم لحعر يقتصي تحصرص تلك لمصوص العامة بأحزاج ودال بعداد مهايموع فالروم حير بيدوم بتحصيص سيوص والمعق وحدقلي لاباحرام كالعل من أفع ل أنه أل المديسة و المليبة ثم والأو عن الأسفر به الأسفول عن المقدرة الخادث الاالتأثير بالمعل لابالقوة لاب قدرة الحدثة عبدهم صعه شأنها الأثير والانعاد بكن تعلف ألزهاف أحدل لعباد لمدام هو أحلق قدرة الله أعالى بالتحادها كإفي شرح المناصدو عبره وفلا بقل ف شرح المقائد تعريبها بالمها معه يحلقها الله عالى في العبد عبدقصدما كساب على مع ملامة الاساب و لا لاب ويقل فيه أنصا الهاعد جهور أهل السنة شرط لوجود لفسعل على الها شرط عدى شوقعه المعل على تسعيله تولف المشروط على الشرط لاتوقف المراثرعلي المؤاثر ومهدانطهر الباساط الشكاءف عدشاق لاستباد للعبد عوقصده القعل وأعدقه فدريه به بأن يقصاله فصدا المجماطاعة أومعصدة والدام تؤ أر فدريه وبحود لعدعل مدام هولعاق فدرة لتعالق لا بقارمهاشي ويعاددلك سعل فال قبل أب لقدرة عبدكم مقارية للععل لاقبله فكنف بتسؤر بعليق العبد الأهابلة عل قال وحودها فلياليا طردت لعادة الالهية تتعلق لاحسارا لمرتب عاسمه صد ما عسعل موه كالدلك كعالليفس وعد مركب كان وحودها معالماشرة معقق لودوع تعسب اطرادالعارة فصع تعليقها بالقعل لماشر بأثاية صب تصدامهمما عفق وحودها مع شروع فبعاد تقررال دلك فهراب تعلق قدرة العبدالتي تعلقها شرطهوا أسكس لذى هومناط لتوآن والعقاب و به منصم مهم كسب الاشعرى و بالله التوقيق مر تنبيه) وقال العلامة توسالم مصاليي في وحلسه في ترجه سعه الامام العادف ملااير اهمراء كورائي وتعدد مدمة وآيه عليه من محاورته بالديسة على ما كها صلى الفسلاة والسسلام مانمه وقرأت عليه وسالة كتبها ومهي

بالا كتساب وبيس من مرورة أعلىق القسدرة الماقدوران كون الاختراع وما الدورة الله تعالى الإرادد كانت معلق بالعالم وهي عبد الاختراع مالاجها به بوع آجرس التعلق ديه عصوصا بعصول المقدور بها

فالمسئلة التي ألعنا فتها شيخاصهم الدس القشاشي والالعرف المماحية وتعددت بالشابية لمه فتهمأ وهي أ مسأله كسب العبد وسبنافعل انعد الاسه والي فدرة ألوب فقداتهم الشجرق دلك للقوله المسهامة الإمام الحرمين وتأولهما على ملا ساق مداهب أهسل الحق وتشهدله الصائر أهل الكشف وتعشده شواهد الأثبات ومعناي الاحمار العمعة ومافعل رضي شعبه من تأريبها وتسين معاه على حسب ما صهروات كأن ومه تجوض على دهام كابر من ساس وفي بما فعل كابر من المشاء مطلانها و الشسع على الامام وعملي من نسجه مه وأحكروا وحوده في كتمه ودلك فصو ومنهم فاته، فو فانحث عن الامام فيارساليه المطامية التيهي من آخر مؤلفاته والدلك لم يتردد المتقدمون سينتها البه لاحاطتهم بأحسار الأمأم ومسالعتهم بكثبه ومبالم تشتهر هدءالمساله بتأخوها كاشتهنو الارشاد وعبرء لم تبلع اف يعطن المتآخرين فالكر وحود العوبة الشهورة فيشياسكت الامام وطن انهاممتعها عليه أوصارب مم في علس الداطرة على وحد المعارضة أو ارماء العداب في قارداك الالعد مدهما بعد لله وقدما ع شعد ا في الصاحم والاستشهاد في وما الله اللات وكذلك بده السابق و كرم بالم في ب ما وكشفه ومع دلك لمتعسل عن عموض ولم تمهم كل الوصوح ولا عرو دهي من معصلات مسال التي حرب فها أفكار المتقدمين ولم محمل على طائل في يحقيق معدها أراء المتأخر من فقصاري أمر همم فيها أعدة دا فراد الرب تعالى بأغلق والانتتراع واعتفادان للعبدي أفعاله الانتشاريه كسابه صد يسبسه الابعال سم ويه ثبت التكليف وعليه ترثب الثواب والعدب وغسد معتقد حسم أهل سنسة وهو الحق لدى لانصيص عنسه ولكنه افا ضو يقوا ف عقيق معى هذا الا كنسان وتسب ثناست آر وهم مرمائل ف ما يقر ب من الجامر وما كل في ما يقر ب من القدر وأهل السبة لا لله لوب تواليد منهما فقاد هاب السعد فحشرح بعقائد بعدماد كركلاما فيمعني سكسب مالتسوهدا الغدرس المعني صروري ادثم قدرعلي أريد من دلك في هرص العدرة المعجد عن تعصي كوب دول العد تحقق بما تعالى و تعاد مع مألامد فيممن الغدرة والأحشر فاداعم أب غول أهل استذفدغر واعن يحشق معناه مع قطاهرهم وتظافر معاقداتهم عيربي الحعرو لاستقلال دلاسعي بسادرة لي الشديم والانكار على من أحدث قولا في لمسئله عهم آنه على داء أو متصر لي دولس الافوال القولة دنها لاهل مسة بدلائل ينها الحق ه ويصيرة الأرثما الهداية الالهية مادام لم ينقش بعمة أحد القولين المتن على اللائم ما عبدأهل أخلق وهم الجبرو لاستقلال لالبادات هو العيار السادق فبلدام العبل عثقد فبالساله معتمدا ليس ععلا ولااستقلال دهو على الحدده والعرعن محقيقه ادلا حكف بادراك الكنه في كابر من المسائل لاء تقادية واعد المسكام به ديها هو اعتقاد المرسوالو حود دقية وهده المسئله عمي مسالة الكسب وببت من المسائل التي يستحيل مها ادرك كمه حتى محكم لنصا ل من دى ادوك كنهه وحقاضه بل لعموصه وخفائه لم نكلف عفرقة حقرقة ل باعتقاد أبويه و وحوده وال بعدد كسساله وبا مذكالم توجد توجوده مع استكمال الشرائعا ويبتني بالمعاله لانا من لم علمد دلك ودمر لاتحاله في أحد أمران محالى وعاية ما قول في الكسب هو صنة من صناب العاد يحس كل أحد توجودها ب وثنوش في محله ديها يمري بين أعمله الاحتبارية والصرور بة والكمه لابدري حقيقتها ولايحشق مل المتحقق بسلة أفعاله اللهامير علقاه الشراه الله لعالى مخلق العساما وحلى أفعاله عبرمعتقر الرمعيي واعتقاد أب لكسب العبد تحلافي وحود أفصاله على وجه لاتصابق فيه القدرة الالهية ولابراجها ولا عمما ولكن غرباعل درالا دلك على وحهه وس آباه الله فهما وعلما ويورا وأدرنا حقيقة دلك كم مدوك العارفون بالله حقائق أشاء كثيرة من عالم العب والشهادة فلا كالراحي ادر الكها أكثر الحلق ولا يسعى الاسراع إلى الا حكار عده ولا الآشية ع عده الدلم يدع محالا فالاولى الدينية سمياات كان

سأتكة الهدىوروساء السنة كامام الحرسن أونمن لمهرستناشه وشتث فيعاوم الشرع مشاركتهولم وم بيدعة ولم يديد بسوء اعتقاد كشعب بعوث صني الدين القشاشي والتكاشلاند من التعقب والبقد والنظر فكالأم من هسده صفته فيسطر بعين الانصاف وسداد الرأى ليكلامه فات فهمه الباخر حق الفهم بسيرة سنمناز المتقدم من عرضه على آراء أهل بضلابة هاب واعق أحسد الخابس الباطنين كل الوافقة حتى صار هوهو فهو جمد تريأت يلقي ويترك وتركل سرعوة فائله الحيالله تعاتى لاحتمال أب عبارته لم توف بما في مميره علما بأنه من أهل السنة والنام توافق أحد الجانبين الحكوم ببطلاتهما لاابه على خلاف ما كاعتقده نعن وشوهمه وبفهمه من كلام العبر فلاسلي أن يحكم ببطلمانه لاحن مخاطفته سكلام المعرمي الاغة لاب لحق في المسئلة ليس محصرا في شيخ بعسه بدركة كل أحد محتسل ت عدد القائل قد عثر على الحق أوعى جسميه اذ ايس ديه أمارة الماطل ودليه وأما ال كال الناظر أن كلام أحد من الاتَّة التقليم ذَّ كرهم لم يهمه كل النهر ولم تعط علىًا مقاصده والتسبث عليه المُذَاهِبِ فِي تَعَمَّى مِقَالِتِهِ وَهِذَا وَسَمَّى عَالَيْ مِنْ اللهِ بِالأَعْرَاصِ عَلَى الْمُتَاجِفِ أَحْدُو هَذَا بَالْعَسِلُ عن الخوص في دان لان الحكم على النبئ ، لعمة و المساد فرع تصوّره وهذا لم يتصوّر شبأ من معتقد هذا الامام حتى يحكورده أوامساله فليجر وهدا المسكن معتقد تقسه على مذهب أهل السنة والحق وأعتهد فلنواطات في تنزيهه من مداهب أهل الباحل وفي موافقة أهن لحق قدروسعه وليترك ماوراء ه لك لاهل فانساس و ما مقد مريش عب المبالا قبل له به وقد الشي أقوام من المترجمة من أهل عصريا بالنث مرعبي محساسني الدين وتهديمه وتصليله وقالو اله يقول سأابر القدرة الحادثة ومامسالشيم البسوسي وغام مرزالشايخ وأود عليهم فأداطو لتوا تحقيق مردوه عليه تقرارا فأدا فسيل لهم مامعي التأثير الذي نسمه للقدرة أكادثة ومأمعي التأثير الدي عرةوه أنترمع فعمشكم لها صرة لم يأتوا من الجواب الاستخفة ليس لها لمحمد وهمهمة لس معها تبيين مع ان الشيخ وضي الله عنه مصرح بعدم آسميته وصعب لعبد قدرة الاعلى وحده محاو دلابعقل من معني القدرة آدا أطلقت الاوسفاله تأثير هال - عدما وصف عددالذي ما يدية في وجود المعلى جعمها بلعه عدرة تحار فالسم تلك السدسة التي حملها الله في واحود المعل أ صا بأثيرا معار وإن طبا لاتأثير المسدولة بعني حقاقة فلاقل لاعدرة له آله احقيقة واعده ويعروه واحدة قدعه الهنة داب بسشن بسبة وجودها وقيامها بذات المولىجسل جلاله أولاوأمدا فتسبب البود الافعال حقيقة عبى جهة الخلق والاحتراع والاستقلال ماعبي وفق الاوادة القدعة وبساء جهورها في محل العندوعلمات كرهو شأب ماثر الصفات في تحمها اد قدرة العند من مدرة سيد، وحوله عنوله ومؤلَّه بقوله كما مُصْمَ مذلك لاحول ولافؤة الابالله الذي هو كثرمن كدور اجمة فتسب المها الافعال مهد الهي على حهه الكسب والاصافة وعسب الحداك الكسب تأثير مناسب على وحد المحار لكونه بحلالطهو والاثر فات المجاز عند العرب دا يحور في حقيقة من الحقائق بحورتها مع عهر رسها المتعصة لني لاتثث الحقيقة ولا توحد الابها عادا تحور في طلاق السمع على سبة تحو زفي الحقيقة لسبعية مع عوارصه وصعائه التي لاتكمل السبعية لاجامثل الاطفاروا جراءة العظيمة والاعتبال ربغهم واحفات تلك الاوساف كلها محاوا المساة كالت السباع حشقة والالم صعر البعق رفاوة في مثلا المنهة سيسع لامات لها ولاطفر ولاحرامة ولا اعتمال لفحد ذلك كل الله عندكل دىدوق سلير دكداك بقال في الكسب الذي هو وصف العبد مع القدرة قاب يجسه وصف العبدوهوة مكويه أه إنساء حمده في وحود المعلك بالقدرة سمة دائمة فيدلك فاعمس لدلك الكسب الدي بجمياه قدرة تأثيرا محاريا ساسيه والانطل تحمشه قدوة كإنطل أسجمة لمبية سيعامل ععر اثمات أوصاف لسبع لهاولاخل هذا معرتين به أوساف الحق ثعالي أب بشبب ثيرٌمها الحالعيد تحاشي الاقدموت من

أهل السمةوالساف الصاح عن تسجية وصف العبد عدرة فلاتكاد تسجع فيمولف تهم الاالكسسحتي محاسر على الهلاق القدرة المتأخر وضورأو ان لافرق سه و من القدرة ولم يتحاسرواهي طلاق التأثير على نسبته الى الماعل تماعدا عن قول القدرية مخلق العبد أفعاله فقالوا قدرة لا "أثير بهافة أيتو الاصد عدرة قرار من قول الجدية وقالوا لاتأثيراها فراؤامن قول الغدرية ولعمرى انهما اعمرة حسمة ف بادئ الرأى متوسطة من قولي الادواط والتفر عط و نها ادا حكت على معينار متعفيق وطولب صاحبها كل لمطالب أدب ليشئ لاسوائه صاحبه معي ولايحد له مفهوما ثم فالبولقد تكامت مع معض منزعم أنه ألف في الرد عليه فقبال لي اليحرث في كلام هذا الرجل فسيما "نا "قول هو فدري محض لما يعهر من كلامه ادر حمر رأى ميه اليامه حدى محض فلاأدرى من أى الجهتين هو وقد حرتافي أمره فلث شهدتاله وربا الكعبة بالسببة وأستالاتشفر لابا تويدليسل عبي كوبمعتقد العبد موافقاللسدقي هذه المسئلة كونه ليس مع أحد الجبائيين ودليل كونه في به ألم وخط الدي هو غاية التحقيق كذلك كلياعتريه مع حد البلر من مسته أقرب اسمين الأسوكة بلدارجي ومركرها فعلامة توسطه فبك كك اعتبرته مغ تبار من أفطارها طبئته أفرب البه من الا آخر وهكدا كالامهدا المارف ادا مممت قوله لقدرة المبد تأثير قلت هذا قريب من مذهب القدرية واذامهمت قوله الفيا هي قدرة و حدة ولاعدرة للعد أصلا انجابطهر من أثر قدرة الملق في محله قلت هذا قريب من مدهب الجبرية وهدا لعمرى غاية الخنقيق الزعله اهاوقد أطال فيه جدا واقتصرتمنه علىقدر الحاجةوات كان كله حسما يو ( تكميل ) يوفي ساب اطلل التولد تول اس خلساني في شرح ام الادمة ولمازعت المعترف أت لعبد حالق ععله ومستقل به وكان من حكم القدرة الحادثة أسلاتوا ومناشرة الافي يحلها وعدسات الوالعبسد أفعال عوجعة عن محل فدرته كألحرق والحرق والغطع وغيردلك وثرتب عليه لمدح والدم والثواب والعقاب فالواهو مقدور للمبديو سعاة الغدرة على سمه وجموه متولدا تكركة الخاتم عسند تحريك الاصدم فالسبب والمست مقدورات معاللات عدهم الاان معدهما ساشر والاسويانوسط تم عدد المتولداتُ أو بعدَ أنواع المتفى عبيه منها الوهي المواد للا "لام والبطر المولد للعلم والنقر بب على وجه مخصوص كتقريب الشمع من النار واختلفوا في الرسع وهو الوجب لهوى الثقيل هل هو الاعتماد أو الحركة فزعم ألوهاشم الالموحدهو الاعتماد ورغم الحناف أنالموحد هوا خركه وهد المذهب هوعيل مذهب أوبات اطلبائع فاث السنب عندهم توحب أثره الا أتعصمانع والمترثة ترعه أن السبب المولد فتضي أثره الآس بمنع منه ماتم ولم يعطوه حكم العله المثلبة فالهلا يصعم تأحو مقتضاها عنها وادا ننث أن المعملق كلشئ نطل التولد هانومات أثدتوه من آثار القدرة الحادثة اما فادرية القديم سعانه وسائها اليجدم مايعصل مهاسمة واحسدة والا تعالى لايفعل الاسارح دامه ويقل في الشامل الاتفاق من المعترفة على أن يتولد عندهم معل هاعل السبب ونوقش في دعو يالا حاع فهم مع قول المطام أن من المولدات مانصاف الحاللة تعالى لاعلى النها تعله ولكمه حلق سنم باوهي تقاضى لدانها أثرها وغلعن حفص الفردسهم أضطيقع ساساتحل القدرة علىفدر احشار السبب فهو فعل لفاعل السبب كالقطع لاوالعضد ومالا يقف على تدرا نخساره كالهوى عبدالدفع العجر عليس س معلم والمتنافوا فيوقت تعلق القدرة بالمولد فذهب "كثرهم الى اله لا ترال مقدور اليحمن وقوع سببه فنصب حيشاذ يه وينقطع أأثر القدرة عنه ومنهمين قال المايتقطع أأثر القدرة ادا وقع وأماوسود سنمه فلاشع كونه مقدورا وأتفق حهورهم على كالانواب والطعوم لأتقع مواندة ودهب تمامة اليان الحواد ت آلتي كموا بانها موادة عادثة ولافاعل لها ألبنة دهدا يقدح في دلالة وحودالصانع واتفقوا على أن الولدات كلها سارحة عن محل القدوة الاسترفاعه فولد العلم بالدات وثم تحسل م أهل المستقى

ا طال المولد ب قانواهد د. لا نعال الحكوم عليه بالم المتولدة لا تعاوا أن تكون مقدورة معال ا سبب أو يار مقدوردله و نقسمت باطلاب والقول بالنولة باطل ما الحصر فصرورى وأما إطاله الجا مقسدورة بقاعل السبب فلات الاثر عبدهم والجب عبد رجود مينه فاوكات مقدور لارم وقوع أثر سرمؤثر من واله محال وأمان كان عيرمقدور له فاما أن كمون لها فاعل عيره أولا الاوَّل أسليم لمسألة و شاى يقدح في ولالة المقامح الصلع لى الصابع و بالله السوميني (الاصل الثالث بالعلم العلم وال كاب كيد العدد) وعشار يستوايه (ولا يحرح عن كويه مرداية سجايه) اتوق أهل السيمة واجماعة على أن صائع العام حل وعلا مريد لحد لع الكائمات ساتير وشروا بمان وكفر صرورة الع حدل وعلاه على المكل مكون صريدا المكل صرورة به هاعل بالاحتيار وأديما فهو عالم عمالا يقع فلا ريد ولان لارا فصده توحد غص ص الحدث عله عله عددته عدائعيق القدرة هاعل اله لألقع محال أب يقع وال كالث المائه بالمعر وكل ماهو محدال أب يقع ولو بالعبر لاتتعلقاته او ديَّه ادلو علقت او دنه به على دلك مقد و لكاب منهما أعالى الله ص دلك عنوا كميرا وقد راد الصعمادلك إضاحا عة ال (دلا عمري في المات) أي معالم الدفير (و للكوب) أي العالم العاوي (طرعة عي ولا أنه حاطر ولا بعثة عطر ) و بن علتة واللسة حدس ا قلب (الانقصاء بله وقدره) و بقصاء عسد الاشاعرة برحم او الأرادة والمدر الى الحلق كهي شرح المواصف وعمد المتريدية هما عير الارادة فالقصاة عُمَى أَخَلَقَ وَا هَدُو عَمَى مُتَقَدِّمُ خَلَاهُ لَلْ شَاعَرَهُ وَعَبِرُ العَمْ خَلَاهُ لَلْعَلَاسَفَةَ كَمَا سَسَأَتَ (وَ لَارَادَتُهُ ومشيشه) عطف تصمير الارادة فاراديه تصاف متعلقة تكل كائن عير متعلقة عما ليس بكائن ثم بين الله الخوادث التي تقوم مادة بله ته لي فقال (ومده) تعالى (الشر والحير) هكذا في مسمح لتقسلهم الشر عبى المير وق يعصها منفدم الحير وهو الاودق ب يعدده من لعقر ( والعلم والصر ) والحداد والر ﴿والاسلام والكفروا مرةب والسكروالعوا والحسر والعواله والوشد والطاعة والعصيات والشرلة و لاعبان) وكل مميذ كر صد لمناحبه (لارادُ لقضائه) لذي فعده وأراده (ولامعضب لحكمه) الذي مصده وديره ( صل من شاء) أن اصل لا تعديد الصلاب وصرف المتسارة اليه ( ويهدى سامة) ك عديه بصرف احتياره الى الهداية وتسيمة بمش الكائمات شرأ بالنسبة لي هيقه وميروه لبالاناسية الى صدوره عنه هاق الشر ليس قنعادلاً بوصه تعالى (لايسال عايمعل) في تعلقه (وهم يستاون) عن أعمالهم مفهورون تحث فتنابة فدريه هذا ملاهب أهسل الحق ودهنث أبعثرته الحا أب الامرائيف وقصوا بأب العيره علا وللشر ه علاوقد فال اسعر مهم يحوص هده الامة الملك وقدصار و الحاب كل مطاوب فعله من واحب أوصدوب دهومر د بله تعالى وقع أولم يتع وكل سهاي عبد نهيي تحر بم أو تعربه فهو مكروه ومألبس كذلك من أفعال العباد لانوصف بأنه من دينه تعالى ولامكروه وقدتعلقوا في تم كهم نقوله تعالى ومالته تريد على العبادوماليّه تريد على العامين قالوا اوادته علهم لانفسهم ثم عقامهم عليه علم وهو مرمصه سعايه وتحسكوا أيضا بقوله تعالى ال اله لايأمر بالمعشاء وقوله تعالى ولا وصي بعباده ككمر وقويه تعالى والله لابحب المساد فالوا والفسادكائن وانحبه تلازم لاوادة الرأيست عسيرها فأحساد ليس عراد وتحسكوا أيضا غوله تعالى ومأخلفت الحى والانس الالبعيدوت دل على الله أراد من الكل العباد، والطاعة الالعصية وهذا إلماء منهم على أن الامر والنهسي لا حعال الي الارادة وعلم معامة معدهما للا محروقلوا اردة القبم قبعة والامر بعير المراد والوصى والجموب سفه وهوجمال على الله تعالى وسيستأى الخواساءن كلدآك ولباق الاستدلاب عبي أث ارادته تعالى متعلقه تكل كان عدرمتعفقت لس كان منحهة المقل ومنحهة بعقل تمشرعي لاحتماح بالمقل وفرروبالإجاع وتصوص الكتَّاب وأشار الى الأوَّل تقوله (وبدل عليمه من أسقل قول الامه فاطمة) سلفهاو خلفها

\*(الاصل الثالث) ، ان قعل العيدوات كال كسبا للعبدفلا يخرجهن كوبه مراداته سعاله فلاعرى فىالملك والملكوت طرفسة عن ولالفتة عاطر ولاطنة بأطرالا فصعابته وتدرثه وبارادته ومشيئته ومنسه الشر والحسير والتقسع والضر والاسلام والكفر والعرقان والنكر والفور والغسران والغوابة والرشد والطاعسة والعصبيات والشرك والاعمان لاواد لقضائه ولامعف الحكمه بظلمن اشاءو يهدىمن اشاه لا بسيئل عما يفعل وهم ستأود وبدله عليمين النقسل قول الامة فأطبة

ولوشاء الهذا كرأجعين (وقوله تعالى ولوشاء والله حفل الباس أسة والحدة) وصهادليل هذهر علىات الامرغيرالاردة واله تعلى لم ودالاعب مي كل أحد وال ما أراده عصد وقوعه كافي تعسير لسصاوى وقوله أتعالى عن بردالله المايودية الشراح صدوء الاسلام ومن بردال صله يتعلى صدر وصفاح مروية أصراب لتعلق ازدته بالهدايه والاصلال وقوله تعالى ولوشاء والمالا تسمن فالارص كلهم جيع رفيه دبيل عي كالعدرته ومفود مشيئته الهلوشاء لأسمرس في لارص كلهم ولا يبقى وم، الاسؤس موحد وسكسه شاء التيؤمن به من علم منه الحد اوالا عناف به وشده أبالا ومن به سن عمامه بعدو الكفر ولا يؤمن به كافي مسيسير وقوله أعاني ولو مابرسا بمهم الملائكة وكلهم الوقي وحشر باعتهم كل شئ فبلاما كابوا لـ ومنوا لا ما يشاءاته وفيه ولين ولين على الله يعتو وعلمت كالنها لا تصطر ألى لاعنان ومن عير الله منه العشار الاعبان شاءله دلك ومن علمه الخبرار سكاهر والاصرار عليه شاهله دلك كرى لدأو يلاب المباتريدية وقوله أتعالى يتملمن شاء وايهدى موبشاء وهودليل طاهو عبىان لهدانة والاصلال محلىالله تعالى وفوله تعالى ومايكوب اما أدامعودهما الااريث اءالته واساو فيمديل على فالكفر بمشيئة تله تعالى كافى تهسير سبت وى فقد ساف شعيب ان كون ساق منه رنه أوثقصه يقع مشده الاشتباريذاك فيشاء الله دلك والكانوا معمومت بكهم حدوا دلك وكال خوفهم أكثركن خوف غيرهم؟! في الثَّيدير و متآويلات لمباتريدية وفيسه أيصادليل على بالمكفرليس بمفشه ولارضياه كياتي لارشاد وموله تعالى فالمافذة ماقومت مرفعدل أي عاملناهم معامله المحمول ينهر منهسم بمعاما ما كالرفي علم والقد وماسم يمماويه وموله إحالي فنهسم من هدي لله ومثهم من حقت عليمالصلابة وموله تعالى ورالمايتعلق مايشاه ويحتارما كان لهم الحيرة وقوله أماني ولاينفعكم أصبي أن أودن أن؛ أنصح أبكم ن كانباشه الريدان يعوايكم وهودليسل عني الداوادة الله أحدلي إصفرتنا فهابالأغواء والدائمسلاف مراده محال كافي تعسير استضاوي وقوله تعنالي كدلك المصرف عنه سنوء والعمشاء وفيه دميل على النالاعمال يحلق الله تعالى وفضائه وفلوه وأنبيه أشبير اصرف السوعصه والباهيم لوسف ليس بهم يمزم بل هم يتعلزا ولاسم انجيا يجعلو بالقلب وهوفول الحسسن فهدوالاآ بانتجبو عماقست به الاصحاب وفياشر بوالمقاسد وللمعتزلة والمقالات الما تأو بلاث فاسدة والمسقات اردة يشعب مهما الماهر ويتحقق الهم محمو توشو توصفه عفقوقون ولفلهو والحق فيحذه المسمثلة يكادعامتهمه بعثرمون ويتعرى على السنتهم المعالم بشأالته

الایکون تم العسمدة انفصوی انهم فی طواب عن آکترالا سما جل نشینة عنی مشیئة انقسر والالجاه و حین سناوا عن معاها تعیر وا وهال العلامة معناها خلق الاعبان وانهدایة و مهم بلا خشور مهم و رد با با مؤرف حوافقه لا انعسد علی مارعتم من الراسا لماعد باب خانق هوافه تعالی معافد حقیات باب خانق هوافه تعالی معافد حقیات با تعیر و رفی انعمة الاعد و افامة اندلائل الشنة بدلك انعلم الصر و رفی و ردیان هذا لا یکون اعداما والد کلام و به علی ان فی معش الاسمان و دلاله علی اجهم لو را و اکل آیه و دبیل لا یؤمنون الشام فقرن الله انواز شدیدا و دبیل لا یؤمنون الله فقرن الله انواز شده معیاها استعمق لهم انعلم باشهم لولم یؤمنون علی المواز عداما شدیدا و دلایه مواند لان کثیرامی الکفار کانواز بعلون داك و لا یؤمنون علی

ماشه کانومالم بشآلمیکن ونول الله عز وجل آن لو بشاء الله لهدی النساس جیما ونوله تصالی ولوشتنا لاشتینا کل ناس عداها

ريدل ملبس حية العول ان العاصي والجسرام ان كانالله يكرهها ولابرهما وانداهي مأرية على ومق ارادنالعدوابليس لعنهانته مم أنه عسدويته سنعابه والجارى عسليرفق ارادة العدواً كثر من الحارى عسلي وفق ارادته تعمالي فليشاشعرى كيف يستعيز المسساران ودملك الجساو ذى الحلال والا كرام الى رتبسة أو ودت المارياسة ذعرسعةلاستبكفهما افلوكان مايستمر تعسدؤ الزعمى بقسرية كثر فياساته لم له لاستكف مرزعامته وتعرأعن ولايته والمسية عيالمالية على اخلق وكل دقائدارسد المندعه على خلاف ارادة الحق تعبالي وهبيد غامة النعف واجر تعالى رب الارباب عي قول انظالين علوا كبرائمهماطهرأن أسال العباد مخاومة بتمصم انهامرادته

[ان قوله أهالي ولونشالا أنيها كل لهمي هذا ها والكن حق القولسي لأملا أن حهم من الجمة والساس وجعين يشسهد بفسادتأ ويلاتهم ادلالته على انه اعباله بمدالكل لمسبق الحكرعل مجهم ولاخطاها فالاعمان والهداية يطريق الحرلا ععرجهم عنا مخصف جهم عندهم وبالله التوفيق غم أشاوالمصف لى الثابي وهودليل العقل غوله (و بدلعابه) أيعلى ماادعساه من تعلق الرادة تكل كائي (منجهة العقل) هو (ان المعاصى والجراء ال كالالله بكرههاولا بريدها واعدهى بارية) ووافعة (على وفق ارادة لعدة ) الا كر (السيلعم شعم المعدو شد عدم) بنص الكان والسيمة (والدرى على وفق ارادة العدق) المد كوركما لا على (أكثر من الجاري على ودق اراديه) عرو حل من الطاعات خاربة على مراده عر وحل رم ومعلك ألحاد الحرقة خميسة ( علت شعرى كرف استعير السلم) العاقل أى كيف وى باثرًا (ان يودمك الحسار) تعالى شأنه (دى الحلالوالا كرام) والعطمة والانعام (الحرتمة لوردت الها) عالى تكان الرتمة (رياسه زعم) أي كسيل (ضبعة) أي ثرية (لاستكف) دلك رعم (مها) وفي نعض معم عمدود لك ( دلو كان بستر ) أي دوم معاردا (لعدة ) ذلك (الزعم ف) على علكته وولاينه أى الله (الفرمة) وقوع مرادعدة، ( كرم استقيمة ) أى ارعم (الأستسكف من رعامته) أي رياسته وكفات بأمو رأهل التا القرية (وتعراعن ولايته) لها (والمصية) كَ لاعدني (هي العالمة على لحدق) والطاعات هي الاقل (وكل دلك سار صد المتدعة) أي أعفرته ومن تنعهم من أهل الاهواء (على تعلاف ارادة الحق) تعالى (وهداغايه السعف والنصر تعالى و سالاو بال عن تُول السالمي علوًّا كُبر ) وعاصل هذا الجُواب المائعةول قدمَّمَت بالنصورالارادة وعدم الموذ الشيئة من أسدى الا "باسالداله على مسات المعمل والاتصاف بالقصور والعير ومن ترسم المعلك م كاب لاينقد من دوى أهل عمل تعمد متعيف المنة مضاعا القرصة فالكال دالك وري عن توسيم المال وكلم عوز في صفة من الماولة و و سالار مات عكد اسياق المام الحرمين في اللمع و يعيى من سسياقه ان محمد اععال معادواهمة على مايدعواليه التسيطان ويربده والطاعات التي يدعواسه بقه تعالى ويريدهاهي لاقلهادا كال الا كفروقع على حلاف مرادالله تعالى اقتصى دلك بقصاى للك وقصو راويحرا وهسف هوالتخيه على الوحدانيسة وقد بقصسه ببعثراة ادقالوا شابته تعالى ويدالاعدال والطاعة ولايقومهاده و لعبيد وبدور البكفر والعصيات ويقع مرادهم ( تممهما مهر ) الدواتمع (أعمله العباد) بأسرها ادتهاد جلها ( محلوقة منه تعالى ) ومحترعته والدسب معها الى لعباد بطر بق الكسب الدلائل الواصدة الساطة (صع انهام دقة) تعالى سكل مده وعما الجواب عد أورده متسكالهم عن الا ين السابق د كرها وتوليم طم العباد كأش متهم الاشك ويوليس مرد واله بدليل قوله تعالى وما الله مرد مل المعباد والحواب عنبه أنه تعالى تق ارادته طل العماد وهولا يستلوم تقي ارادته طل عماد أنصهم طيس المبيي في لا يه ارادة الم يعصهم بعصا واله كال وحراد و ماعن تسكهم ، قوله تعالى ولا وصى لعباده اسكفر وقوله والله لا تعب المساد فهوا به لا تلازم من لرصاو نحمة و من الازادة كادعوه اذفذ بر مدالوا حسد معمالكم، تعاطيه لنشاعة طعمه أومرارته وأيصافال متاتوك الاعتراض على الشئ لااوادة وفوعه والهبة اوادنساسة وهيمالا يشبعها تبعثوموا تعدة والارادة عم مهي منفكة عهاميا ادا تعلقت عاتبهم تبعة ومؤاخذة وقرره اس التلساف على تسلم الدرماه ارادته وتعصيص لعد عبادمبالمؤمس بالمحاصين لعبادته واجعل الاضافة مسمالتشريف وأجسمتن تولهم اشارادة العلام العند تمعقانه عليه طويالهم مستدا باشالطلاهو التصرف فيحلك العبر من غبر وضامي المناقث أماق مك نقسه فلاوأ حسباعي استندلالهم بقوله تعالى وماخلقت الجن والاتس الاتبعيسلون بمنع دلالة لامالعرص على كون مانعدهامرادا بليسعني الأثمة لسأمرهم بالعبادة والمراسسة فلانسع عوم لاسمة للقطع عوواح مسمات على الصيا والجنون والعاماذا

فاناقيل فكيف ينهيءا بويدو بأمري الأبورد قلنا الاس غمر الارادة وللدائا صرف لسدعيدوفعاتمه الباطان عليه فاعتبذر بغرد عسد اعلى فكذبه السبلطات غاراد اطهار عشه بأن بأخر العاد يتعل و تعالقه س إداره دة لله أسرح هدوالدابة عشهد من اسالتان فهو باحروب لابريد امتثاله ولولم يكس آمراسا كانعذرهعد السلطان بمهداولو كأن مريدا لامتثاله ليكان صريدا لهلال مسه وهومعمال

دسله العصيص صارعدا منزله مجلاف فيدافر ده فلايصغ ديبلاعدهم فليعر عمن مان على المكفركا يدلعليه قوله تعالى ومقددوا كالجهم كالبراس الجس والانسى والعقيق ان الحصرى الاكيه اصاف والمقسود بهامه خلقهم لعيادته لابتعوداليه مهم غع كإدل عليمه خوله تعنالي ماأر بدمهم من رؤق وما أريدات ا بعلعمون وابس حصرا حقيقنا كاههموه فتأمل ورعاا حتموا نقوله تعالى سيقول الدين اشركوالوشاه المتممأة شركنا ولاآ باؤنا لىقوله كدلك كدسالان س قبلهم و وحب تحسكهم سالاتية الالقه تعالى و هلي الكفار فولهم لوشاه اللهماأشركا ولاآ باؤبانعي مقدو يحهم الله تعالى على هذا الذول ولو كانحف المناو بخهم عليه والجواب انحارداقه تعالى قولهم لانهم فالوه استهراه عدطرى اسمناعهم من حله السريعة من تهُو بِصَ الأموركاهالله تعالى ولم يقولوه عن عقد مرام والدليل موله تعالى في آحرالا "يه ال تتبعو ب الااطلوان أنثم الاتجوسون فتنت انهم تائوه طباوحوجا لاعىعقليتهم وهبايتمسكون بهقوله تعلىوت أصامك من بدائة فن بعديك بسب الحيس الحالية تعالى والبدئ الحافظ العبد والاشعرابة تسبب الجسع الى الله تعالى وهوخلاف نص لا آية والجواسات هذه الآية عير مشتعرة تحل المراع ه ب الآية لتي أشعرت عها هي خلق الله تعالى لنعم و لصر وبيس من المنكسمة بل المكل سعد الله كادل عليه سياق الأسيه وسبهات كفارفريش كانوا فارأوا حصب عاواهداس عبدالله وادار أواحدنا عاواهذا شؤم دعوة محد فرديقه عليهم وقالفل كلمن عبدالله فبالهؤلاء القوم لايكادون يعتهون حديثا وضاير مقوله فحاقوم موسى علىمانسلام والماتصهم سيانة بتنبر والجوسي ومسمعه الااتحا طائرهم عنداقه ولسكن أكثرهم لايعلون ومعى فوله ماأسانك مرسسة في بيَّه أي فيتجعين فصل أبَّه وماأسانت سيشان بمسلماً ي بسبب حرعة افترهتها حراء وأماا لجواب عي تحسكهم مقوله تعالى ولا برصي لعماده الكمروات الله لايامر بالمعشاه فقدأ شاراليه المصم في صورة سؤل وحواب يفهممه شصودتال (هاب قس كيف ينهمي) الله (عالويدوية مرعالا ويد) أى كدم بأمر أحدهده شي والويدمية خلافه تهوصر عماية أمر سكماد بالأهناك وأزاداتكمر (مساللام عبر لارادة) و بالاثلار مينهما كلاتلازم بريالرساوالمحسة وابن الازادة وهم قلنا والمدهنهم عني نالامر والنهلي ترجعات الىالازادة والحق معابرة أحدهماعن الأسمى والالته تعملي فدامرا هصة والكفار بالاعبال ولمرد اعمائهم ومثار العاعدات الارادة تطاق على الرضا والمغطوكل مأمورته فهووشا الله ثمالي عمسي الهابشيعلي فاعله واعدجه واباسه والربديه الريي والقرى وسده معلاويدال ومعي كراهيته لهابه لايشي على عاعله بليسمو ويدعقاه وهدامعي قوله تعالى ولاتوسى لعنا والمكفر وليس مصاه أب التوبع اليام بقدره عليهم تم هم في حددا البو لمقابلون بالعبر فأد قالو كنف أمرالله البكافر بالاعبال والريدمية فيكفر فليبا كيف مره بالاعباق تعرميه المكامرهانه لايدعن أبدا الدهرفكيف يستمرلهم كالأمهم مع تسليم لعلم وقد ضرب المتسف على الباسهد المدعى مثلال يقريه الى الادهان وقال (ولدلك والمرب سيسيد عنده) ميرياميرها ( فعاتبه اسياماان عليه) أى على طريهه و بكته وهدده بالقتل عبورته الحد في صريبا بعيد ( فاعدر ) سيدا بعيد أي أقام لدفسه عذرا (بأودعد، عليه) أي اعداصر منه لايه لم عنثل أمرى ( مكفيه السلطان) ولم بصدمه (فأراد) السيد في هذه الحالة ( مهاريخته بال يأمر عندم) لمد كور ( بعمل) أبي ونهاية مأب ومرادهان (عالمه مديد) ولاعثال العدد للثاليقر رعدوه (صاله سر صعد الدية) أي ضع علم السرح (عشهد من السلطان) أى بحصرمنه (ديو بأمره عالا تريدامنته ولولم يكن أمرالما كأل عدوه عندالسلطان بمهدا ولو كانعربدا لامتناله سكان مربدا لهلاك مسسه وهوجال وقد يحتق امكان لامر على لارادة و بطل قولهم يستعيل ان يأمن أحد عده شي ويريد خلافه فالعياصي واقعة بارادته ومشائته لا أمره ورضاه ومحمته لماهر رباقلت وأحصاساه ماشر الماثر بدية لم ترتضوا مدا الاستدلال الشهور

عا مسكنه بالدي أور ما صفيص التابعا درمي صربه بعيسايه قدر مرولاتو بديميه بفعل وكدا المجيء لحالامرقد بأمرولا تزيد لفعل المامور بل ويدخلاف ولابعد سفهاوأ وردواعليه لمنعمن أب الموجودية محوده معة لامرمن عرشحقق مستقة وقلروى مجذب الحسوعين الامأم ما معدوالامر تمران أمرال كمهوية د أمرات كان وأمر الوحى وهو بس في ارادته وليس اراديه في أمره أي وأشار الي منع استلزامه للارادة ومسع أن الأمر علاف ما وربده بعد سفها واعما بكوب كدلك لو كان درة الامر معصرا في الا شاع لمأموريه وهوتموع وتصديق دلك قول براهم لامه اي أرى في المنام ي ديجل ويطرماد أوى بي ووله من الصاوري ولم يقل متعدى صاوامن عبرات عبدة عالى ولواستارم الامر الاوادة لما كان للاستثماء موجوها مر أواهم بدياسه سنظرم الامر بأصير على لابيه في كان الدعمميتلومالاوادره من الواهيم كان التمر س الله مر ادا أيصاد لاله الأمراد بيق شعافه بالمشيئة والارادة و حمد كان ذلك أمره تعلى ولم كن من اراده تعالى ديجه وتدسه تومنصو واسائر بدي في الدُّو الات وهذا أحسن ما استندل به الصلف وعبره في كتجه وتأمل دلك منصاف وفي الارشادلامام الحرمين من حقق من تمتمام يكوياعن نهو بل لعفرة وهال لهدة عدى الارادة وكدلك الرصاه لوب تعالى عجب سكر و برصده كمر معاضاعا م ه و قُل عصاء عن في فحس الاشعري لنقار ب المرادة والصدوارس في لعني لعة فاب مي أوادشه، أ وشاء وهدوم وأحده قال من ليمام وهد الدي يدهم من سبدق امام طرمين خلاف كله ؟ كر أهل السببة لتصريحهم شالنك ومرادله والمالانحاء ولابرط والبالشات والإرادة عير علية والرصا واناؤ ضائرك الاعتراض والحببة اوادنتماصة ويعض أحل اسمة مشيءلي سكا مهمه وادة خاصة وصع بره، عامة الازادة مع ثراء الاعتراض قال وهد استول عن مام الخرمين و لاشعري لا بارمهم به صروفي الاعتقاد ادكال معاط العقاب هومحالفه البدي والاكالم تعاهد محلو بالبكيه حلاف اللصوص لتي -بمعت فی کتاب شه غر و حل می دوله ولا برصی بصاده کفر ودوله قال لویو فال الله لابتحت ، کمادر س وماله متعلق عبدأ الاشتقاق وهوهما الكدرفتكون العيي التحب كفرهم تمنقل الرفيبي مشيئناو الاوادة عمد أسجيعة فه لير قل أن تحرجه وجوء بله مابدل عن حص الاوادة عد في مرجعين او صاوا في لأمن بتعين المثراء للسول معنى التكلب عبلام في مهوم الأوافة فون معهوم المشراء والانجام عده البامن فال لامرائه شنت ملافك ويؤامهذا اللمط طلقت ولوقال أردته أوأحبيته أو رضيته ويواهفي كلمن عاور المعاش لايقع والماء على المثل معني بعالب والمبل في معهوم الاوادة والرصاو لحية كل مهم محمو فياهال وهسدا أيصه خلاف ماعسه الا كثر طان وتعقب عليه ملاعلى يشرع بفقه الا كبروشل وماد كرماس مهمام فيالمس مرقمن اله على عن أب حسيقة الخ فجهمول على تقرقة هذوا سقال في العاد طيس كاهال مه تحالف ماعده " كار هل السنة وهذا بص الامام وصي الله عند في الوصيد والاحكام للاله في اسة رفصاله ومعصبة فالقراصة بأحمالقه ومشتشو محبته وارضائه وفصائه وفدوه وعكمه وحكمه وتودغه وكألته في المواح المحقوم والله الهاليست بأمر شه تعالى و يكن عشيئته وصيته وبضائه و رصائه وقدره وعمله وحكمه وتود هموكالله في الوح المفوجو عصبة لست ، أمر بله تعالى وينكى عشالته لاعمته وقبائه لابرمهاه والتقديره لانشر فيقه وخدلاله وعاه وكالانسه في للواح لحقوط فتقدير اخبر والشركله مناالله عالى ه ١٤ سيه) \* قالما م الهمام في استارة مع شرحه فان قبل عمل ماد كرتم أن لعاصي و قعة بقصاءاته تعالى ويدتقر ربه محب الرصيالقطاء اتداه بعب مبيئد الرصابات مبي وهو باطل اجباعاقدا الملازمة من وجوب الرصاء لفضاعو من وحوب الرصا بالعاص بموعة فلانسستارم الرصاءة ضاءالرصاحيا بالقصاءلالقصياد كالمساعدة لأن قصاء مسة له تعالى والقصي متعلقها الذي منع م سحابه تم وحد على حلاف وصاء تعالى من غير تأثير الفياء في عيده ولا ساب مجاهد قدرة الامتماع

عدم وجد على معردو بعالما مقالمقصاء فالشار حدوهوسو به مشهور ومد أورد عليه بهلامعى الرصافة من صعافة من صعاف الدينة عالى المناحث هومقصى وقد أوسحا سيد في شرح المواقف عقال أن الكفر يسبب الرقة المائة تعالى اعتبار علمائة والمحادة الماؤوسية أحرى الى العبد باعثبار عليه المناحبة و كارماعت السيدة بناسية دون الاولى والرسامة باعتبار السيمة الحرى الى العبد باعثبار عليه المعرف من وجود الرصاشي العندار مدوره عن اعلى وحود الرصاشي المعارضة و والرسامة باعتبار السيمة المولى دون الشينة والعرب بينهما ماهم فاله بيس بلام من وجود الرصاشي باعتبار صدوره عن اعلى وحود الرصاشي أخر و لوصع دلك من وحود الرصاشي المعارضة و من المسافة المائم و المنافقة المنافقة و بالتمائم و المنافقة المنافقة و بالمنافقة المنافقة و بالمنافقة و بالمنافة و بالمنافقة و بالم

أباعلما والدين دي عديد من غير دلوه وصر عدة اداماته يوري بكفرى وعكم و ولم وسدمته داوحه حديثي

وفد قبل اسوائل هذا الدكالام هوآ من النقتي القنول على و دنة ويرمى شع الاسلام في الدي بن دمين العيد و أول من أحاب عبه الامام علاء الدي ا ، حي وسلاسته ال الوحسالوس بالنقد والامامد و و كل تقدير يومي به ليكونه من من الحق م فدور بنفسم الدماعيا المصادة كالاعبان و ليماعير مالوسا به و يكون الرصابة كفرا كالمكور والى عبر دلك قال اس السنكرى بعلمات والد أحد أهن العصر هدد الجواب معلموه عنى طرف الماموري و ماموري و ماموري و العصر المعمر المحافية والمنافقة في الديم المحافية والمنافقة والشامس الماموري و العلامة الموري و والدكل تعاويللا لا قام الادمام المحافية والمنافق المنافقة والمنافقة و المنافقة و و العلامة المنافقة و و العلامة المنافقة و المناف

تعنى فصاء الله ما مكمر علم به العرد بر سرماى الحسيه واطهارمس تعدد الدماء ما به الادر كه بالقدرة لارسه

وحاصله اب معى دمائه على على الانساء أرلاعله القديم ومعى عدره المهاره أى اعاده تعالى غدره لاربة ماتعلق على توجوده على لوحه اطابق شعاق العم بوجوده والله أعم ه (عربه ) ه على الاطام الرزى لى تعسير قوله تعدى دلى التحد له و به سبيلا ل هده الا آبة من حله لا آباسالتي الاطامة دبها أمواج لقدر والحبرة عدرى بمساب لا آبة و بعول اله صرب مدهى وبطيره عن شده بؤس ومن شاء فليكفروا لحسيرى وقول منى صحت هذه الا آبه الى لا آبة التى بعد هاجوج مده صربي مده عدامة ودلا الماء فليكفروا لحسيرى وقول منى صحت هذه الا آبه الى لا آبة التى بعد هاجوج مده صربي مده عدامة ودلك لا بعد الله والماء المنازة وما تعدل و ما تعدل الله و الماء المنازة و الماء المنازة و الماء المنازة و الانتفاح و المنازة و

معت الشيخ أما مة منه الدوس الانصاري بقول نظر أهل السنة المتعظم الله جانب العدرة والماد المشيئة والمرا العثرلة في تعطيم الله على في من العسدل والدياعة عن تعل مالا ينبغي قادا تأملت علت ال أحدالم يصف الله الاجلال والتعظم والنقد من والذيرية لكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب ووسة المسكل متعلق عدماً لسكلم توهي قولة تعالى وربال معيد والرحدو لله أعم

\* ( عص ) و لاخلاف من أهل السمة و لحياعة في طلاق الدامك الله ما رادة الله تعمل على حهسة العموم ولاحمال وأماعلي لنعصين فنفل عي اس كلاب اله فاللاعبور أن يقال العصبة بارادة الله تعمالي دفعه لايم مأن بكون مروام عي ماسي لمعض أوهام العوام كالوهمة، فرق الاعتدال ومجمم سري حواردال منصيد ويرهد الايم مدغول الري مرسالمعصد وقوعامن مكتسبها ماه عنهامعاقب على فعلها فالنشارج الحاجبة والحق التعهامضمين الاؤل يحقنق مأفي بهس الامن بثني التفسيع عاميل عليه ماالاؤل دفد عطب لادلة بعقاب والسيعية والوحدية المحسل وعلامر يدلجيع كالستعلى القصال وتعصيل التعصيل من عيراسا معولاته دماوا فواحدة من عسير تقديم ولا تأخير ولا كثرة واعبأ لاحتلاف والكامرة في لتعلدت نقط وأما لاء هاممد ف اعتجوالو ردات السجمية الذاك عل الب والاعبال فدا قب من بيه الاسكام اشرعية الحامات و ومالا يحود و بعمل اللساف من دائد عما كاسسه على مقتصى الاستقس اطلاقه وماء فلاو الآداب عماتعرف عن فالدين وي فأحس أدماص اللاعلاءوسيم والانتقرروال فقدات والشرعباليال على البالادب عدم التصريح عالعلق به مهمي وكان عسيرملاغ الطدع مسده البه جل وعادوان كان كل دلك في نفس الامرميس الامته قال عالى - كاعل حا له عده اسلام الدىخلقى ديو بهدس والدى هو نطعمنى و دهم وادامرست فهو تشفين وتالحل وعلاما كاعن خصرعته اسلام أمالد بسنة فكانت ساكن يعملون في العر وأردب أب أعينها تموال وأسالحدارفكال ملامين مهين فيالمدسة وكال تحثه كبرلهماوكات أبوهما إصاحا فأراد والمائن سنعا أشدهما والسنعرجا كترهمارجة من بالدولال آمال أصابك من حسبة هرائله وما أسامل مرائة في عمل بعدموله كل من عمد للهوى تعجم مسرف حديث التوحه الطويل والغبرني هبك والشراس المكامك والمثالي عبرذاك

الروي دية وللا رده معيره الدلاوادة توسعه الاعتمى وقد من معظها وهي مفسله الحدث وأما الوي دية وللا رده معيره الدلاوادة توسعه بي مسلفتي احداهما المعلق المجادلة على وهي القسفرة والاحرى تتعين كشفه على ماهو سيماني تفيه وهي العلم وقد تقدم المهماللة تعالى و بالجازة والتأثير لله والعصوص الاردي لله والكثف العلى قد والعبد قابل لما يبدو عليه فيا يبدو فيه من شاء عادة فهو كسمه ومالا دليس كسمه والتكل ومل المهمنول به (الاصل الرابع) في في فصوص باللك و من الني مه سنه صلى و لاصل و الدين و الموسيات التكوين الني مه سنه صلى والمعالمة على الدين و الدين و الموسيات التكوين الني ما المعالم و المعالم المعالم و المعالم المعالم و المعال

\*(الاصل الرابع)\* ان الله أهالى منفضل بالحاق و لا تحسيراع ومناسق ل شكايم العداد ولم يكن الحلق والتكايم واحدا عله

وفالت للعتراة وحسمامه داك لبافسه من مصلمة العباد وهو محالاً هو الوحب والاحمر والماهي وكف يتهدف لاععاب أو يتعسرص الزوم وخطاب والمرادالواب أحدامرن اما الفعل الذي في تركه مرراماآجل كإيقال يجب عى العاسلال بعليه الله حثىلابعديه فيالا أحرة بالنار أوضر رعاجسلكم يقال بحب على العماشان أرشرب ي لاعوت واما أن واد بهالای بؤدی عسيمه الى محال كالقال وحودالع برمواحب د عدمه بودىالىعالىوهو أن مسيرالعل جهلا فان أراد الحصم بأن الحلسق واحسعلي الله بالمعنى الاول مقد عرضسه ألضرووات أراديه المستى الثاني فهو مساراة بعد سبق العيرلابد من وحود العاوم وان أواد يهمهني تالثاده وغيرمغهوم

مشيئته وارادته المتعلقة بالشئ لعلق التحصيص على يحو مالعلق به العم هميسع مافعل ممافيسه أطعب بعده ويحص بطلوكرم واحسارمه البدومافية من تعذيب واللاء فمعض عدلمنه ليسدولو شاء يعكس (وقالت المعترفة) المعداد يونسهم والصريون (وجب عييه) سعاله (دالشرع يه لمصعة معياد) اعله شهما تفقواعلي أصل الوحوب على الله تعالى ثماسته وأعزعما سعدا دبون المجعب عيى الله تعالى رعابة الاصلح لعباده فيديهم ودبياهم فلايحوز فحكمه تبقية وجهمن وحوه الصلاح في العاحل والاسحل الاويقعله بقالوا ساءعلى هذا الاصلات تداءاعان واحبوس ليس تعاهدته بكلفه فعد عليسه كال عقله واراحة عليه وخمش لالعاف به تماثالو ان كل ما يدل العند من الامو رالمصرة و لا آلام فهن الاصلحه وأعبأ ارتبكت معصيمة فهو لدى الخشرا لقسمه المسادو يحميني الله معافيته أن لم يتساولم كن من الصعائر فالواوهوالاصلح في سبق لناسق وقدو ود توعيديه وعدم وقوعه خلف وهؤلاء أخدو مداهمهم من العلاملة وهوات معتمل حوادوالالوادمي بوحودهو قصي لامكال ولولم يقع دلك لم يكل حوادا وقدالترمث أهترته النابة تعالى لايكوائه حندرفي تريد فعل أستسنا لوحواسا تندآه الحلق واوجواب الخصاسه بالوفث المسين وواجواب فعسل لاصطواه والجواب باوان والعقاب ومبار مشعد البصر تون منهم ولك قالو لا تنجب أصل الحلق مكن مثى أزاد المه تعالى تدكاره عدا فتحب عله المستمثلة وإراحة عالمدوما يترثب علىفعله موالئوات والعقاب والقسادام الحرمين فيأمار شادا حباع المشتسين المقدادية والنصر الأملهم على فبالرب حياية داخلق عبده وأكل عقله لايتراكه هملابل عجب عليه أت يقدره وعكمه من سلامر شد تماهال مام الخرمين والهل أعصاب الملاب عن هؤلاء مطابقة على المعترلة به عب عن الله تعالى فعن الأصفري لدس عن الأسالات في فعل الأصفر في الدس وهذا النقل فيسه عقور وطاهره بوهم زلالا فقد يتوهم أنتوهم أنه يحبء المصريان الانتداءا كيال العقل لاحسل الأيحاب وليس دلك مد همالدي مد همهم عالدي يفعله المصرفون اله تعدى متعمل با كتابا بعقل المتد ، ولا يحب علمه البيات أسباب الشكليف و د ترامك دلك طهراك الكالمسيان المصمف توع تحاصة الا أب تريد س المعترقة قرقة وصدة ثمأشار لمصف بالردعامهم أمهاو وحدشي ومابالا يجاب الشرى (وهو معاليات هو الموجب) بكسر الجيم (و) هو (الاسمر الدعى وكبع بهدف لا عدد أو ينعر صالروم وخطاب) عان هذا شأن المكاهن أي لو وجب أي لاعتصى الحالموجد ورثبة الموجب فوي ربد الوجب عليه ولا يحقى بطلايه (و) يقال لهم (المراد بالواجب أحد أمرس الماء بمعل الدى فركه صرراما آحل) كى ف الاستخرة عرف بالشرع (كإيقال يجد على العبد أن يعليه مانه (أد) مم ر (عاحسل) أو في الديا والدعرف بالعمل ( كايقال عدعل العلشات أن يشر ب حتى لاعوب)ومعيى الوحوب ها أو ع المفعل على الترك لما يتعلق من لصرر بالترك (واله ) بالإمحاب العقلي (أن براديه الدي ودي عاسم الي) أمر(محال كإيقال، حودالمعاوم) كي مالعلق، يمهوموعه (واجب) وموعه ( دعدمه بؤدي ي محال وهو مريسير بعم حهلا) وعلى عرم أن عدم دلك لا يدم مستعال بداية ولا صره ( فان رد الحصم ) وهوالمعترفي بقوله ( بأن )استداء (احتق) منز(واحت على الله )سخابه (النعبي لا وَّك)وهوا الحافي أنركه صررا آخلاً وعاجلا (فقدعرصه) تعالى (الصرار) أي المنازة كدافي سائر السم وفي نسم المسابرة للضرو أى ولحوق الضر رمحال في حقه تعالى و عول به كفر وه ما والمارادية الماي الله ) وهوالعدمة محال (مهومسلم)حيث لطران المتداء الحلق و شكيف فد تعلق العلم يوقوعه (اداعد سيق العير) يوموع شي (لامد من وجود)دالنالشي ( عداوم) ودوعه (وال راد) عصم (به معي ناشا) أى كول الداء اعلى واجدا وهوعدمه هوم ولاعت عسماني الاعتاب بعادى أيسا ما يارم من عشر معله علمه فلا يكون محتار والعادة فعله فإتبق شهة الأنه باعتبارا لحس واغم العملين وهو باطل كرسيات فست بهلا محسما

للمشي تو حمص الوجوء ول كات لعتراة يدهبون ال المعي التاني وهو الدي عدمه يؤدي الى محال لكنءي آخرا سطود ابمالهمام حلف كلام المصنف مقال واعلم الهسم وبدوب الوحب مايتيت بالركه بقص في نصر لعقل بسب ترك مقاصي قيام لله ي الي دلك المعل وهوهما كال القدورة والعسي عطلق مع شداء الصادي عردلك الفعل فترك المراعاة الدكورة مع دلك يحل يجب تعزيجه تعمالي عنه وعب ما فنصاء فيام الداع أى لاعكن أر يفع عسيره لنعال م سعديه عالا يليق وهسدا الدى يربدونه هو المعي الثاي الدى دكره مصيف وحاهر تساعدله الهم مصدوا لمعاوم بحساوموعه مهوضهم ومراد المصف أسام اخلاف لديد الوجود فعد لامع موضوعه فالدعين مدهب الاعترال وعبامرا دوآن الثداء الحاق وأحب نوقوع العلق العم نوقوعه وأن ماد عامشكا ف كدلك لاسعدم وتوعه ووي لي محدال هو علات العلم حهلا وهداعتر ملاق القصودا، عثراة وال لم يكن مر ده دلا الرم أن السمر ب كل أصلح للعسد عدد وقوعه لاك كرماعل وقوعه العددهموالاصلح لمعدهم لرعهم الماعة ف التمزيه (وقولة عد اصف عداده) كارجود رعايه الاصفى ( كلام قسد) من صله (قايه ادالم يتصرو) سعايه وَعَالَى ( نَبُرُكُ مَصْلُمُ العَادُ لُم يَكُولُو جُورَ فَيَحَقُهُ) مَعَالَى (مَعَنَى ثُمْ مَصَفَةَ العَبَادُ) المناهي (فيأن بحاقههم في الحمة ) كونو كانت لحكمة مقرو له الله للمعة كيا وعمون كان تداه لحلق في الجمة ودية أعليم البادم الى ويد المنعمة التي ينس في صحبها صرر أولى (١٥٥ أن بحافه من في دارا ملاما) أي دار الدبيامع مای صميم مر وخوف (و عرصهم العطام) والعاصي (ثم يهدوهم) ري تتعمهم هده (العلر العقاب) عار كاب الحعاما (وهوا بعرض) على الله تعدلي (وأحساب مساف د الماعملة) يعتمع مها (عند دری لا ـ ب ) وفی نعض سم لاولی لابنات قال بن لهمام عقیب هذا البکلام و است قد علمان سفى هذا الوحوب عبدهم كوية لابد من وتوعه ويرض عدمه فرض محاليلا ستارامه المحاليجي رعهم وهو أصاعته أعلى فلايكون مد الوحون معرضاللصرويج ألومهم به اعجة لاف يتعريض له اعبا يلزم لوكان الاجعاب مسماعلي المتحايري تعل دنك الامر لواحب وتركه وايس هذا كداك لاتحاصل كالأمهم فيم سلسافلارته عن تزليا مأخو الاصلح لانتعاء فلارته من الأنصاف عبالا يليق تا فالسابيل في وفعهم عما منع کل و قع هوالاصلح من وقعه وصم لر وهمالايدي به أي مص الدي رجوه فتأمل وقد استدل المام الحرمين على العالم الاعاب معقلي بأنه عبر معقول بالسمة لنه فايه لانعقل الأس كوب بادله مارما ولا غفق دلك مالسنة لحالفه تعالى و بالمعافو جبوله على الله تعالى من اتابة العبد على الطاعات والطاعات صادرة منه شكر اسعمه السابعة ومن دى ماوجب عليه لم يستحق موسا فلا يحقق لوجويه وكدلك الرمهم أيصاد وحموا على ساري تعالى أصل اخلق واكمل العقل واراحة العلل وادا كان واحما على الله فكم بعد الشكرعلى العد وسيأتي ايضاحه ه (الاصل الخامس)، (ان يجوزعلى الله) المحدية عملا (أن يكاهم الحلق عما لابط قوية) والديل عليمه أن الحلق حدقة والله ملكه والله على المالك أن يحسكون ملك لق مشائله مهابس عديه عجر (خلافاللمعترفة) كالهم وسعش الاشاعرة و سا تريديد كالهم كاسياف سال داك ع سدل المسلف عليه حال (ولولم يحرداك) أى تدكلف العسد عما لا يطبقه (لاستعال سؤال دفعه) فيا ساعلى سؤال الرؤية من موسى عليه السلام (وعد سألو، دلك فقالوار بشاولا تحملنامالاطافة لمانه) واعما مستعادى، وقع في اخلة (و) دسيل آخر على ذلك غول (لان يته تعالى أخيرسه صورية عليه وسريان أماحهل) عروسه شام الفرشي لانصدفه (غم أمره مأن بصدفه في جبيع أفواله) و ثم ها الغرايب الدكرى لان كؤن أمر أبي جهل بالتصديق بعد الاشبار عدم اعديه لاعله يه مستد فعلا عن كويه متراند اعن الانجار وفي كلام الا مدى وغيره أبولهب عدل أي حهل (وكان من حله أمواله اله لا يصدقه و كليف يصدوه في أنه لا يصدقه وهل هذا الاجمال

وقوله تعبيالمامة عبياده كلامهامدفايه اذالم يتضرر بقرك مصطبة بعداد لمرتكن للوحو سال حقه معيي لم بن مصلحة العباد في أن تعلقهم في الجديه عاما أب بعلقهم فيدار ليدلانا وبعرصهم العمارنا تمييدتهم الحطر العقاب وهول العرص والحياب فياق والشعاطة عمددوى الالماب والاصل اخامس) ﴿أَنَّهُ يَحُورُ عَلَى الته عله ال يكاف علق مالا بعد غويه خلاه للمعترك دلولم بحر دلك لا-سعال سؤال دعه وقد مالوادلك فقالوارب ولاعملنا مالا طامةلمايه ولابالله تعيالي أخمر سيصلي لله عليه وسير بال أباحهل لايتسندقه ثم أمره بان امره بان صدقه في حبيع أقواله وكارمن جاءأ فوله أبه لا تصدمه فكيف صدقه فياله لابصدته وهل هذاالاعال

وجوده) وفي مجمعة الحق لاي الحمرانفرو بني فان الله تعان كلف أنا لهما لاتمان بالقرآل ومن حمله ماأتول في القرآن اله لايؤمن في قوله تعالى سيصلى بادا ذات مهب صكاً به كلفه الإعبان منه لايؤمن وأيصا فانافائدة الشكايف ساب أمارة ماوات والعقاب ولااستحالة فيجمل امتداع مالانطاق مرة العقاب اله وأيسا فتحصل الاعدن مع العيم بعدمد عمر يجمع لوجود والعدم لاستحالة وحود الايقت مع العير صرورة أن العلم يقتصي المصنفة كالمفال العسه وعال اس الحلسان وعر ب مايدل على حوره أن لله تعالى كلف السكه، وبالاعب بالاجماع وقد علم من عصهم عدم الاعبان وأحمر بدلك ومع دلك فيتمع وقوعالاعيان منهم دلووقع للرماءلات العلم جهلاولرم لحنصوا حتماعا صدين ولافرق سي لمستحيل لنفيه والمستحيل لعسيره أهاوفي سوادر للامام كالحسن الاشعرى تبكرف مالا يعاق ماثر وأساشه لوأمرعنده بالخبع بسالتندي لم يكن سعها ولاء ستعيلا وفي الارشاد لامام الحرمين فالأقيل ماحة وتحوه عقلا من تسكايف للحرل هن الفق وقوعه شرعا فننا عبد سعيد دلك و فع شرعاد ب الوب تعالى أمراً . لهمه بال يصدق و إو ون به في حديم ما عمر عدد وقد أحدر عدد رمه لا يؤس وقد أصره أل إصدوه مأل لابصدقه ودلك حرمين لمقيصينوه في العلمات العلية للروى يهذه أدية الاشاعرة والمسئلة عصلف فتها فالدى و و الحيافظ أنومجد السرفي في الكشف و المانية الرعبين وسافط به من السكر درى وأنو صدالله الصمري كالهم في الساف من وواية لوسف سألد المني أب الامام أبا حسف وارضي لله عنه علواته الايكام بعباد مالابعا عوب والاكر ومهم مالا يتلون وف عتبدة الامام أبي سعترا لطعاوى ولم يتكامهم الله الاما بعليقون ولايعتبقون لاما كالمقهم به فهذء النصوص صبر تصاف عدم بنوا وسكابات مالانعاق وعليه جهورا المتزلة واحتبره لامام أبوا جنق الاحفراسي كيني اشتصرة وتميرهم وأبوحمد الاسفرابي كافي شرح سبكل لعقيدة أي مصوروقد تقدم في أول الكتاب مول استكل

> والواوليس محائر تكانف ما به الاستفداع في من عسان وعلمه من أحصالها شعرالعراب في عالاسلام دو الاتقان

هُمْ قَالَ مَسْئُلُهُ \* كَايِفُ مَالًا يَمَاقُ وَافْتُهُمْ مِنْ أَصَامَنَا مِشْتَ تُوسِلُمُ الْأَسْفُرا يَتَى شَيْعِ الْعَرَافِينَ وَعِيم الاسلام العرالي واس دفيق العند اله فلت و والقيم القشيري كرايت فيرسالته عشاد السمس تأليفه ود كر بن السنك عن الاسلام العراق من الموافقين عمل تأسل دامل ترى اله على ط هركالم الاشاعرة ولم تعالفهم ومعلد في كتاب آحر غير هذه العقيدة وسامل المقل موقة تعدلي لا يحمد تقه مفده لاوسعها أي طاعتها و وجه الدلالة اله لو حرّ الشكاد فيمه الماركدت هذا الحمر وهو عماله المروم " له ك والدلو يبومن يعقل أناتكا غيالعاجر بالمعل سفه وبالشعد كتكامع الاعي المطر وكمداى الدائب ولان فالدة التكامم الاداءكم هو مدهب العقرقة أو لائتلاء كيهو مدهما وهدا لابتعاق وعمالا طاق أماالاداء مطاهر وأما الائتلاء فكأأنه أد كانء لبلائتماز وحوده لايتحقق معي لانتلاء وهوات يصقق في أمر لوأفيامه إلى علمه ولو امتهم بعادب عليه ودا فيما بنصور وجوده لافها عنهم وجوده وقوله تعالى وبنا ولاتحملنامالا طانه لبابه استعاده عي تحميل بالانطاق يحو أب يتي عابه جدارا أو حلالانطاقه تعدينا فموتاته ولا يعور أب كامه تعمل حل عدث لوقعل شابعليه ولوأمشع بعاقب على ولاية بكون سفها وقوله تعالى أسؤى بأسماء هؤلاءات كنتم صادفين مع عدم علهم مالك ليس بتكانف بالاساءيل هوتعطاب أيحار وهوعمارة عن توجيع صنعه الامرى بعاهر بخز المحاطب وهوليس أمر مجقيقة عبد المحققين وهذا كامرالله تعالى المورس بالجدة التدور توم القيامه فابه ليش شكانف مل هو يوع تعديد لهم وهد ذا لاله يكون فيدار الاسترة وهي ليست سارة كايف لهي دار حراء والمكلام في تمكيف مالانطاق وقولهم كلف أما حيل بالاعمال وعم اله لا يؤمن وشلاف ماهو معاوم الله

وحوده

تعالى يحذل فبكان تنكيف مالايطاق ادلو فقوعي الاعبان يقفوعلى تعيير عله وهويحال فلباالحيال مالا تكلي تقديرو حوده في العش والجاثر ماتكن تقدير وحوده في يعقل وعم الله تعالى بعدم الشيُّ المكن في د له لاعتمله ممتنما بدالله ولانتمعه عن أن يكوب مقدور قادر لايه انميا يقدر وحود شيئ وعدمه بالمعار الحادثة لابالنظر لحاعله ألاترى بالقول العالم ماثر الوجود مع علما بالثالثة تعالى عسلم وسوده لابه بالمطر اليادانه حائر الوحود والعدم ولوحار أتابصر الشئ واحب لوحود افيه تعالى لوحودة وعشم بوحود لعلمه تعافياته لاتوحد لم تكن أساهو حائر لوجود تحقق وبطل تقسيرا بعقلاء بالواحب والخائزا والممثلغ وقد عانوا لاتراع في المنتبع بعيره واعدا الترع في المشتولداله كد في شرح العمدة للسبعي وقاب ا غويوى في شرح عقد دا اطعادي وقد على عن أبي الحس الأشوري به سائر عقلا ثم تردداً عجمه به هل ورد الشرع به أن قال تو روده أحج بأمر أب لهب بالأعب واله تعاق أخمرانه لا يؤمر والهسط الناوش كان مأمووا بالاعمان محميع مأأخم الله تعالى ومن حلته أن يؤمن بأب لابؤس وهدا تكامي باختم مناصدين وكدا أخسيرانه سجلي الماروعلينه ولوتمن ليأ كأن عن بصلل الماروكات لامن بالاعباب أمرا بالجهل والكلاب ودلك محال فيكان ذلك أمرا عنابسالهم المعال والجواف البكان لامر بالأنصاب ويتصديق الله تعيالي فيخمره ويه لايؤس أمرأ بالجيع بين صدس فلانسلم ويه مأمور شلك و به عمل المرع ثم يقول خلاف معاوم الله تعالى وخلاف خمره وال كال مستصل الوقو عالسيمة الى العل والحبركاجم من التندس ولكناه تمكن مقدور في قماء ولامساهة من القوليل لاتمعي قولماله تكن مقدوري بأسهاب القدرة صاحته ولاتتقاصرهم القدرة حسب قصورا بقدرةعن اجرمن الصدس غماعلم الله تعالى وأحدريه لابقع لايقع لايقع ومدعا كاحتماع الصدي عير أساجتماع المدين لم يتعزلا ستصالته في فسلم لانتعلق العلم والحمر بعدم وقوعه وخلاف ماعل أو أخمر لم شعر أيضا لالاحتمالته في بعيبه ال التعلق أرفع والخار بعدم وقوعه ثم اله ثمالي لاه فب أحد على ماعل منه دون وقوعه منه فعلاوكسما وقد ومعرف عير الله تعالى أب أبالهب مستوحب سار ككهره فكان بتسكلت في عقه بشة والثر مانالهم وفحق غط مدرأ فتووج تونعمة اه وفيأمالي الامام أليبعشطة والله لانعاصهم تمالم بعاو اولانسالهم عالم بماوا ولارسي لهم باخوش فيما مي لهميه عل والله تعلي هافيه وي ساقه الا كدر تعليمي كمم في حال كفرة كادر الرادا أحر بعددالله عبدعله مؤمنا في حال الديمة وأسم الهوفية اشارة الى أن الشكليف لانتعلق الاعتاهو مقدو والوقوع فهرمان وحوده وتحصطه ععبي ترثب العقاب عبي تركه فأن العقاب لايليق في الحكمه الاعبي مايتكن العندس العدم مه وعصله والقدرة عليه فلا يكاهب العماد مالا تطبقوت ولا بعللب دفعه على الخضفة وسؤال دفعه يمعي طلب الإعطاء عبياستي أوعن ببعقو بةوانبه أشار يقهله ولا رصى لهم بالخوص فيماليس لهم به علم ولى منع وموع التركيب عمى ترتب معة ب على الترك عن لأعكن ولا يعل الشاعه تكمم التقتصي فلاتكابم به في كينف أبي لهب بالإعبال لابه قبل الانتبار يعدم اعبانه مكاعب بالاعبان الاجالى فلا يازم جبع النقيصي أسلا وكدا بعد الاخدار بعدم اعبانه اد عاَيه مالزل فيحقه سطى درا دات لهب وهولايس أعماله لخوار أن يحمله على تعديب المؤمن لطسه ولوسير مهو كأحباره نوسا غوله لي مؤمن مي قومك الأمن قد آمي وحسماع يدلك وحقت كلة العداب المشع التسكامف لعدم العائدة كإيي مرصار الافهام للسصاوي والمعتارة العصد فيأشرح المتصرواليال علم ألله بعدم الاعبان لاءع صرف قدرة العسيد والخشاوم به ويتعلق الامريه تعيي صرف القدرة والانتشار المالامكامه في اهده وصدائعلق قدرته بالقصد المه كافي التوصيم فلا يستلزم الامرافد عدله مع العد بعدمه الامر عمم الوجود والعدم وقال اللاعلى في شرح الهقة الا يحلقها الله تعالى عدد أكتساف الفعل بعد سلامة الاسباب و لا الاب وقد

والأسلات والجواراح واعدة السكانف تعتمد هده لاستطاعة التي هي سلامة الاسباب والأسلات لاعسى الاؤل مع أن القدرة صالحة النفدى عد أي حسفة عتى أن القدرة لمصرونة الى الكر هي بعب القدرة آلتي تصرف الى الاعباد الانتسلاف فلافي لتعلق وهو الانوحب الانتشلاف في عس تقدرة فاسكافر تاورعلى الاعبان المكاف به الاائه صرف فدرته الى الكمر وصيع باستياره صرفها الدالعبال فاستحق المدم والعقاب منهدا المنب وأماماعشع بالعسير ساءعلى الماستعلى علم خلاقه أوأراد خلافه كاعبان الكافر وطاعة العاصي فلا واع في و وع التكيف به سكوته مقدور أسكاف باسطر لي نصبه قليس لشكليف به تنكليفا عاليس فيوسع الشهر بطر الي دائه وس قال انه تنكا معاليس فوسع لمشرفقد بصرابي ماعرضيله من تعاتى علمه تعالى وارادته علاجه و ماخله لولم تكلف العبديه لم تكن بارك المأمور عاصدت فلداعد مثل اعدب البكاهر وطاعة الفاسق من فسل المحال ساء على تعافى علموار دله تغلافه وهو عسيدنا من قبيل ما يطاي مه على صحة المتى القدرة الحياداتة في عدم والام الوحدي عقيمه وهدا تراع لعطي عسيد أرياب الفعثيق ويله ولم المترجيق الهيم(تب.)» وعلى القول أنجو برتك بعب مالا بطاق كاهو مدهب الصناق بنبقط الراد من وردعاميرمن العتراه بهاذا كالدالا يقع فالوجود الا صاده وقد أمر العبد عالم ودوموعه ومدكافه عالا بعدر على دمله وتنك عه سالك تم عصه على عدم معله في الصَّمَيَّق ليس الأثرادة تُعذيبه البَّداء بلاغالمُقوهذا أينا في عار العمَّل عبر لا تي فعب تبريه الله تعمالي عرولك ومحصل الجواب أن هذا عبر وارد من أصله لاتهم قد يحور وراعصلا ماا مشعد غوه عال الريالهــمام وعبى القول باله وال سرعقلا فهو عمرو فمرهو الراحس القوس لهم فأ يحقبن أب عقامه اعتاهم على عداملته محتاوا عبر معمور فال تعلق الاراد فتعصيهم فوحما منه ولم يسلب حساره مها ولم عجره على بعلها لل لا أثر الاردة في شئ منه بسكرايه كان من علم منه عدم الامتال دومع منه ماعله كسائر الكورة ورسول دلك معي شكاممول سبب الله طفيا بدلك تفاظ عدم أثار العلوق الصادداك الكمر المساوم وفاسلت احتيار المكاماق اثباه بدلك والأكاب لالوحد الامعادية دبكدا التسكيف عن ماقت مه الاردة محلامه أد كالتالاوادة لا أربها في لاعدد كالعر والتأثير في لاعدد ساسية القدرة دون العيرو لارادة الا الم، الى تؤثر على وفق الارادة والعير الالهمي منعس أن ستكون كدلك ثم توحيد ماتوجه باحسارانا كاف على طبق لك الاردة ستأثر عن مدرة الله تعالى والله أعم » ( عصل )» قد أورد الصعم في ثبات هد الاصل دليين عقلين الاول استعاله سؤال لدمع والدي سائحال أي حهل وقد تقدم الحوال عجما وقروا بالهماء في قصهم على طبق ماد كرباً فامو ود سياقه ساويه من الاشارات مالم يتقدم و كرها تكابرا للعائدة وبالى فقض الدليل الاول لا على به إس والافيصل البزاع وهوالة كابم ادعندا فاللين بامتناعه يحوارأت بحمله حبلا فبموت اطهار متخره اماعند المغزلة فبناء على جواز أقواع الابلام للعبد بقصد العوص وبعو با وأما عبد الحيفية وتعصلا محكم وعده الصادق بالجر وعلى الصاب ولاعمور أب معمل حسلا مصت اذالم يقعل بعاف قال عدا لايكاف الله اهسا الاوسعهاوين هدا سص دهب المفقول عن جؤزه عقلا من الاشاعرة الي اشاعه مجعه وال خارعة لاوا والخنصة بهدا مص لانقال الدسيل شافيعانه أوصع تعميم مقدما به لوم وتوعه وهو خلاف صري المصالاعلي الاستدلال به على عدم حواره منسه ثمالي لاحداث معتاعاتي مبنى على أن العقل بستة في بادرال صعه الكيال وصدها فهذا الفض الحسالي أدلم مرد على مقدمه مديده ويوصع ذلك أن السنتميل الاثة أنواع مستميل لدائه وهو المحال عفسلا كممع النقيصيان والصدين ومستعيل علاة لاعقلا كالطيراب والانسان والتكاف بعص المسل وسنعيل شعلى العل الارأى عدم وقوعه أو التعارالله تعالى بعدم وقوعه كاعباد من علم الله أهليانه لا يؤمن أو من أخبراله أهاب

سه لايؤمن والرادع الانطاق هو المستصل لداله أوفي العاده الما المستعمل باعتمار سبق العملم الارلى بعسدم وقوعه اعدم امتائه محذرا فهوتما يدخل محت فدرة العبد عادة لاخلاف فيوفوعه كذكابف أيحهم لي واصرابه بالاعباد مع العلم بعدم عمايه والاخبار يه لايه لاأثر للعرفي سلم فدرة المكاعب ولافي جعِد على الحالفة الهرماً منصور وهيخلف عبارة الرالهمام 10 الاعلى في شرح العقه الا كعرص تب ماليس فيوسع اليشراتيانه ثلاث أقصاهاأت متنع بناس ممهومه كمم الصدس رقلب لحفاثق وعدام القدح وهذا الاعتخل فعشالفدرة القدعة فسلاص الحادثة وأوسعها أصلاتعلق حماالة درةا لحيادثة أمسلاكمن الاحدام أوعأدة كممل لجبل والتععود لي استماء وأدباها أستتمع لتعلق علمسجعاله أو رادنه بعدم وقوعه وفيجو راتكيف لمارتية الاولى تردد ولايزاع فيعدم الوقوع وحواوالثابية مختلف فله ولاحلاف في عدم الوموع ووقوع الثماثة متفق عليه بصلاعل حوارها اله وراده وسوحا صاحب اشارات المرام وقال وتحر برمحل مرع أسمالايط في عندهم الماأن كيون عمدهما لمائد العسيره بالكوب تمكا للقسه للكل لايحور وفوعه على المكاملا تتفاه للرهسة أولايحوو وفوعه علم لوجود مالع عندمن عوالله تعن الهلايقع أواحتاره سالك ولاتراع فيوموع التكليف بالضم الاحير التكامي بعصاه والكفار بكله ليس تبكرها مالابعاق عنده لاب لعسد هدرعني القصدوصرف لاختبار الرموالاحبار بالشيئ الدم الترم الترمع للمعلوم في تماهم وأما القسميان الاؤلاب همهورهم على عدم وقوع الشكامف مها والأثاب باطقة به و محور عبد تعصهم وقال بعضهم عور الشكاف المقسمان ويدوب لاؤل والعصهم لوقوعه شاير بعدع لحالقسم الاؤل كالاكره الاكمدى وعيره فلاجماع على عدم السكام به كودل ولا عصر لجوار عددهم على الالفي لرصر مالدضاوي في مرساد الادهام بأنه عبا البرع في حشع للانه و بني منذو با الى لاشترى لقوله بعدم تأثير قلوة ابعدو والله أجه (الاصل السادس أن لله عروبل ايلام اللق) بأنواع الاكلم (واعديهم من غير حوم) معسم (سدن) على الايلام (ومن عبر قوات) لاحق له في الدسيا ولافي لا تسوة ومعي كوب دلك له أمه سائر مُمَّلًا لا أِقْتُ مِنْهُ تَعَالَى (حلام للمعترفة) حيث لم يحوَّر وا دلك الانعوص لاحق أو حرم منا في عالوا والا بكال عبد الاثق والحكمة وهومحال فيحصه تعالى ولاكون مقدورا له ويدلك أوجو عبي المعتمالي أَنْ شَمَى مَعَضَ عَيْوالِهِ مِن يَعْمِن وقِد أَمَاوَالْمَسْعِ اللَّهِ عَبِو لِ يَقُولُهُ (لابه) أَي لوب تعالى (سمرف ق مدكمه) بكسراسم أي مطلقا (ولا يتصور أن يعدو تصرفه مدكمه) فلس لاحد من خدف عُلِيه بحر لان خاتَى مسكه وقولهم والاسكان حلى فيقوان أن للاربة بمنوعة واليه أشار المصلف عموله (والعلم هو عدرة عن النصرف في من العدير) أوف عير الله (وهو معال على الله تعالى عالم لانصادف لعبره ملكا) ولا عرج عن ملكه شي (حتى يكون تصرفه ويه طليا) ومن معافى الطلم أيصه محاوره الحد ورسع السي معر محله مقص وريادة أوعدول على رميه ومجاورة ألحق الدي معرى معرى غطة الدائرة وكل دلك محال على الله تعالى (وأدا علل) السدلالهم فلم (يدل على) ماعلما من (جوار . الذ) لا يلام من عبر عوص ولا حوم (وحوده) أي وقوعه ودلك الواقع ما شاهد من أواع الميلاء بالحبوات من الديم والعقر والحراثة وحر لاتقال وبجميلها الأموسه أشار المصعب تقوله (فان ديح لهام ) وهي ما كولة في لم تتوحش وعفر الصد وماني معده (ايلام لها وماسب علمهم أنوع العد ب من حهة الآدمين) من حل الاتفال عليها والعامها محرهاد (لم يتقدمها عربة) تقتصي دلك (فان قبل) من طرف العنزلة (أن الله عالى بعشره) بوم القيامه (و تحدر يها على قدر ماقاسته من الا الام) أما في الموقف كافال بعضهم أوفي الجمة ما الدخل الحمة في سورة حسمة عيث يمند مرؤ يتها على ثال الصورة أهل الجنة فتنال نعم الجمة فحفاطة مامها من الالام أواخوا تكون في مستخصه أي

(الاصلالبادس) انشه عر و جـــل ايلام الخلق وتعقابهم ساغسبر حرم سابق رس غميرتواب لاحق خلافا المعتراة لانه متصرف في ملسكه ولا بتمؤو أنعسدوتصرفه ملكه واطلم هوعمارة عل التصرف وملك بعبر عبر اديه وهوشمال على الله بعالى فأنه لا تصادف لغيره ملكا حتم يكون أصرف فالحلما ويدلعلىجوازذلك وجوده هان ذبح السائم ايلام لها وماص عاسامن أثواع العداب منحهة الأكسين لم متقلمها حرعه فاب دل ب الله أمالي عسر هي وبحلابهاهلى قدرما فاسته من الاسكام

وجحدذال على الله حصاله

منقولهن زميمانه يعيب

عسلي الله الساء كل غاية

وطات وكل بقسة عركت

حتى شيهاعسل آلامها

فقيد حراج عن الشراع

والمسقل اديقال رسب

التسوال والخشر بكويه

واحداعليه ال كال ارد

به أنه يتصرر بتركه فهو

محبال والهاأر بديه عممره

دقد سسق أبه عبر مقهوم

اذا خرج عسن المعانى

المذكورة الواجب

ذلك الدىد كرتم من حزائها منفصيله لابو حمه العقل ولانبيا منه وان حوره ولم برديه مجع إصلح مستندا للعرم يوجو بويوعه في الاستخرة ولاعتو والجرمية و (من وعمالة عصنعلالله) تعالى (معيله كل غله وطئت) تحتالار حسل (وكل يقة) أى بعوصة (عركت) بالابادى وفي معناها بيرعوث و المدوس وتعوهما كالقمل وغمير. (حتى يشتهاعلي آلامها) و يحاربها (مقد حرج عن السرع والعقن الديقال ومف الثواب والحشر لكوية واجماعليه) كرعوا (الكال لرادية الهيتصرو لركه مهو محال) وهذا هوالوحو ب العقبي (وال أربيه عسير القدسق) فريدا (اله عير الفهوم فاد حرج على أهاى الله كورةالواحب) وفي محمة الحقالاي الحسير لقرويني وحوَّرْ واليلام سرى من أمَّة تعالى كالنهامُ والاطفال من غيرعوض خلاعاللمعتراة عاتم هالوا لايعور اللاماليري من لله عالى كالبهائم والاطفال [ من غير تعويف فيدار الا تحرة أولا عثمار عبره وهدا لا بصم اليالام البرى عير مستعبل ولا يفصى الى استحاله فيكو بالحائرا والله عالى فادر على النفصل مثل العوص وأى الحة الى سندو اللام وهد كمن أرادان بعملي السائاشيا فيؤديه تم يعطيه فهدالابحوز عيدهم الهارق بالدكرة اشرفية لابرا فتشيري ولواقع ممه ايلام معرى من عسير تعو يض وتعر بض لاسي المارل القح ال يعجد ع الحيوانات وتسجيرها و ثالايؤلم الحيوانات ويجيتها ومن صار الى النائم ثم و الحشرات تستعقى في الله تعالى عداجنا الرنعيب فقدأسب في عقله اه و ماماروه أحد باسساد صحير بقيص الحد مصهم من بعض حتى العماء من القرباء وحنى للدرة من الدرة وهوى معجم مسمر اهما متودن المقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقد للشاء الجاهاءمن الشنة تقرباء فالمراد بالاقتصاص الدكور المدخل المةتصال علمهمن الاكلامف الموقف غدرما بعله قصاصا أويقنص حقيقة ودانث لاعمه العفل عددا سكن لاترسه أي لا قول اوحو ببارقوعه متماليكايقوله العثرلة وهدا أوليمن القوليات خيرآ عادتير مضدللفنام والقطع هوالممتعرف العمائد فتأمل وقاشراح للمع لام التلساني وبمبايعطه وقعه على يقائلهم فتسين والأقسم وموسي الاسلح والصاخ على اللهامالي ايلامه للمهائم والاطفال فاكيمينجس بن مسته أعاب دلك مع حكمهم تقيعه فصاوب البكر به وهمأصاب كي كمر من عبدالواحد الحالم الانتألم وهو حجد الصر وره وسارب شبو به الله لانصدر لامن فاعل الشر ومنار جناعة من فلاه لروافض وعيرهم الحائثر ما يستحم وهالوا عاحسن ذلك سحبث أسفعته بعرام سابقه اقترفتها فيعيرهم القوالب فقلث الياهب دالقوالب عقربه بها ومن أسولهم المهاملاركة عنلة عناهى فيسه من العقوا بدعى الزلاب وأماجهو والمعتربة المتكموا بابعاها بحسين من الله تعيالي المأتعار أثى العداب عبر عمد مقة أو بالترام النعو أنض فقيل بهما والكان لياري قادواعلى يصبال مثلذلك العوص بدوب الايلام فكنف يحسس متعالا يلام فقالوالا بمأيكون عوصا ترسطل مايقويه النقلانشداء فهوأصلولهم قالوائم العوض المستعق بالمناعة تريدعلي لمستعق بالايلام وجسعاداك يقتضي تسبةالله ثعالى الى الجيزعن ان بوجد مثل العوض ابتداء

تمال العمها على حسب مداهم ما المتلمة في داك ولوا (ويعب دلك على الله محالة ) وأعلى ( صفول ) في الجواب

\*(فصل)\* وحاصل مافي المساءرة وشرحه ال خدصة أالستحالواعليه العالي تكليف مالا طاق فهم لتعد منا تحسن الذي أسستعوق عرمق طاعة مولاه تشتممنا لتعديب اغسن المد سكو و وهمي ولك تخالفوت للاشاعرة المقائلين يالناه تعبلى تعديب معتائعو ناية المعاصي ولايكو بالطبآ كماس تمسعهم وألثالبس عمني اله يعب عليسه أهالي تركه كالقول المعترفة بلءمي اله يتعالج عن دلك لايه عيرلائق بحكمته دهوس بالبالثير بهيات هذافي النصو ترعلهم تعبلو عقلا وعدمه أماالوقوع فقطوع يعدمه غيراته عندالاشاعرة للوعد يخلاف وعندا الحبصة والمترتف الشالوعدو غصحلانه غريقل عي أي المركات السيق صحب العمادة ان تحليد المؤمنين في الدووا سكام من في فجنه يحوز عقلا عند الاشاعرة الاال السمع ورد يخلاف مشع

وقوعه لدليل السمع وعند بالمعشر الخنصة لايحور قال الدالهمام وقول الاشفرية كحياي وسكن دا أر بدبالومس المسغة لخوارات بعدب الصاسق عي الدب الدي أصرعلمه الحال مات أبدا كالكفر عي مادهب اسمالمعرفة من تأسدعدامه ادلامانعمس دقت عقلالولا المصوص الوردة تعصيله تعمالي بغلامه الدلامانع من وللتعقلا ولان تتحلد التكافر من في الحسنة لوقدر وقوعه مكان من باب العمو وهو سائر في العار العقل الاال محما معمدة لما احتدران العقو عن الكفر لا يحو زعقلا وفاها للمعتزلة وحملاها للاشعرى ويافوله أن استدعه بدس السمع لابالعقل كان كامتماع بحبيد البكافر في الحبة لازم مدهيه لاب عدم جوارا بعفو عن الكور بال بعاص علب أبدا بارمه عدم جوار دخول الكافر م الجنة عقلاويعن لانقول بامتناع العمو عن الكفر عقلا بل-معا كالاشعرى وطجهراته مناف العكمة لعدم الباسنة غاما وقولهم أعديب وبكفار واؤولا محالة بالاتفاق فبكون وقوعه على وسعاط كمه فعسدم التعديب على حلاصا وساست الشي الواحد للضدان تامت في الشاهد حيث ثبت في العقل مناسبة قتل الماك لعدارًا الدمفرانه تشقيا الماعندمين الحنق عليه وعفودعته اطهارا بعدم الانتفاداله تحتيرالشأ بهوط مناله وستعمل علميه تعالى لانه ف عجدهم لحق سنشج ولعقاب هاسعت على العقاب في الشاهد سنتف في حقه تعالى شرة لحدد الدى د كر با برحده ال أمل لا حوة أما في الدب ولا بوع بين المعتراة وغيرهم في وفوع الايلام صباكاة ومشاهد مل البراع في على عوض ماء مدره والحصة لالو حبويه على الله تعالى وه واللاشاعرة وخلاف للمعترلة واعف كالاسعرة بعتقدون وقوع الالامق الدساحكمة تته سعده فقد شوك عن وحه الناملع كتبكاسر الحفايا ورفع الدرجاب وقدتمان كتملهم البقس من تجلاق لاتلبق بالعبدية لقيم آ تادها من مسدوكيرو يطر وقسوة وغسيرها فالماتفتسي لنعدى بالداء اشاء لبوع صبب على التعدى الالما لحسى فيديه والمصوى غنض لررق وشدة المغرليتصرع أولاهق وفع الك الاحلاق ويتعقق لوصدف العبودية مرالربوبيه ويكوب لايلام في لديب يضائمالاه أحد الثعارين بالاشر باكال استليبه مكاة وترثب فيحقه أحكام كدلم يسال مله أوصام بمه قالمشاج لحمصة خصومة مججه أشدمن تحصومة السبم لام لغرمة كممومة لدى وقدلاندون حكمة في الايلام كاف الملام المهائم والأطعال الدمى لأتمير هو بالأمراض وعوها فعيكم تعدمه فعلما ادلاقيم بالسمة ليه تعالى وهافأ والعاهدفية فعاصكمتنية تعلى فصرب عفواساعن وركها فنعب التسليله فبمبايشعله واعتداعتقاد الحصفة وافعله ادهوتصرف فصاءت وعساترن الاعتراصله الحكولة الامرلابسيش بجيايعمل وهم ستأرب ومه أعل

ا و الاصل السامع) ها (اله معالى غمل معاده مايداه) داواد الرجيعهم الحنة من عسير طاعة ما هة مهم كال له دال الوق و رد الكل مهميم عرص غير راة مهم كال دلك لا هدف الموسال الاعبال في ملكه و يمن عليسه استحقاق الأساد مصله بال والاعداد فقق ملكه يعلف (فلا عب عليه رعاية الاصلح لعد داكد كراه) في الاصل لرابع وتقده كلام عليه هالك (من الهلا عب عليه رعاية شي) لا قلاولا عقلا ولا عادة (للا يعقل في حقه الوحوب) معلمة (فايه) تعلى (لايستل عبايه المعلق التي لا قلاولا عقلا ولا عادة (للا يعقل في حقه الوحوب) معلمة والايه والمعاودية والمعاود كنالا تتضائها العبد المعول لا ستعمل له سكل شئ المن الحقيق (وهم يستلون) بحكم العبودية والمعاود كنالا تتضائها العبد المعول لا ستعمل له تشير والمعرف ولا عكمه التيار ممولاه و فوحت عليه شيرة وقال جهو را معزله ما هوالا سلامية عليه معانه أي تصر و بالمواهدة والمعلم والمنافقة والمعلم العبد و بعضه ولو أخر ولم يعطه معانه لم يتصور وبه لواعطي و بعد ينتقع به دكان عبد الوقال بشر س المغر وليس معزلة بعداد ومن بابعد الإعبادي الله تعالى وعرب العدول العدول بعضه الموالا عليه و المعالم والمعلم والمعالم والمعلم والمعلم

(الاصل السديع) به تعالى معل معدد معلى عدد معلى عدد وعلم على وعاية الاسلم لعاده عليه الماذ كرناه من أنه لا يعقل عليه سعانه شيبل لا يعقل في عليه الوجو ب عليه لا يستال عايف على وهسم يستاوي

وليت شعرى عالصب المعتزلي فيفوله ال لاصلو واحساعليه فيمسطلة تعرضتها علسدوهوأن يفرص مناهر في لا مو س صدى وبين ما مانا مسلماهان بتهسيعامه فزيدى فرحات البيالع و بفضاله على الصيلالة تعب بالاعبان والطاعات بعدالساوغ ويعبطه والتعد العترالي واوقال الصيارب لمرفعت منزلته على فيقول لانه بلغرواجتهد في العلاءات و يقول السي أنتأمتني في الصافكان سياملل الدم حماني حتى أبلع فاحتهد وعدو مسدلتهن العسدل في التقضل عليه بعلول العمراء دوى در دصلته فيقو ل الله تعبالي لاي علت المث لي باعت لأشركت أوعصيت فكأن الاصط الكالموت في السباهذاعذوالمعتزل عن التعفروسل وعندهسذا بنادى الكفار من دركات لعلى ويقولون بارب أما علت أنها اذا بلغماأشركا فهلاأمشاق الصياف ارضيرا بمادون مزلة الصي المسير فيلذا عابعن ذالترهل عصمندهسذا الاالقبام بأن الامورالالهمة تمعالى يعكم الجسلال عن ان تورن عران أهل الاعترال

طالباوعاية مايقدرعليه محابه صملاح الحلق والحباعييه وفعل كلعسد مؤمل أوكافر أعانه ماهوافي مغدوره من مصلحة وكافعل منهي صلى الله عليه وسليدية ماهود مقدوره من الصفحة فعل أي حهل مثهه وليس له على النبي صلى الله عليه وسم العام ليس دلك على يسجهل ولو كالدداك للكاب طام حيد فعل سأراس نعل غابة مافى معدوره مسمصلحة أبيحهن وليسيله أن يفعل بأحد ماهوالمفسدة افاألبتة كلذا عله السبق في العمدة عهم وقال الم المسالي في شرح للمع المتلف للعداديون معهم والصراون مع القاقهم على أصل لوحو سعلى الدتعالى فرعما بعداديون به بعسعلى الله تعالى رعابة الاسلخ لعماده في دينهم ودنياهم فلاعو زفي حكمه تنقية وحدمن وحود اصلاح في العاحل والا حل الاو يعمله فقالو ساءعلى هدا الاصل الشداء الحنق واحت ومنعم منعنقه اله يكافه فعبعله اكلعقله واراحه عللمونعلي الالطاف له ثم عالو أن كلمايسال العسد من لامور المصرة والا " لامفهو الاصلح له واذا ارتك معصمة فهوالدى اختار ليف الفي دوتحت على لمهمعا منته أن لويتب ولم تكن من الصفائر قالوا وهوالاصلم فيحق العاسد وقدورد الوعيدية وعدء وبوعه خلعب وهؤلاء أحدوا مداهبهم من العلاحقة وهوان الله تعالى حق دوال الوقع في الوحود هو أنصى الامكان ولو لم يقع دلكم يكل حود وقد أرمث المعتربة التالله تعالى لايكورله الحتبار في ترك معل ألبتة الله عطفي ووجوب ختصاصه بالوقت اهاب و وجو ب فعل الاصلود و حو ب التواسي لعقاب ولم مشعد النصر اوب مجمد لك فالو لا تحب أصل الحنق سكن مني أرادانه تعالى تكليف عهد فصب عليه الكين عقله وارجه عهه وما يترتب عي عقله س التواب والعقاب وهومسي عييمساله والتعدس والتقاحر وهو باطل كاستأقيو لمني على الماصل احل ومن مشهورد فع المفترلة بالصال منوعم ومساطرة شيع السبة أي الحسس الاشفرى مع أي على الحدي وأس أهلىالاعتر لق أواحرا اللاغبالة أو ردهاساحب الموعب وعبره والرازى في تصيره وهي مذ كورة في ول شرح لعقال السفية وقد أشار الهما لمصمحكاية ملعى قوله ( وسندوري) على (ما) دا (عبب المنزليق) المات (قوله ال الأصفرواحد عليه) تعالى أي رعابته (على مسئله عرصها) كي بقدرها (عليهموهوأن يمرض معاطرة في الاسمرة بي مني أيحصعير (مان سيل) واعتافيد وبدال ساه على بأعدال الكفارلايدخاوب الدار (و مراسم) وهوالدى الم أشده فصار مكاعا (مات مسلما) ك طرائعة ( فالماللة أعالي بريد في در حال الدائع ) و يرفعه ( و يفتله على السي ) لمد كو و ( لاية تعب بالاعبان و) الاحتهاد في (العناعات بعداساوع) الذي هو من الذيكابعي (و يحت عليه) تعبالي (ذلك) أى أثانة لمطبع (عدد المعترف) على حدب أسولهم في رعايه الاصلح ( دووان الصي) الد كور ( ارب المروعث مغرت على) وردنه في الدر سان (فيقول) الله تعالى (الانه مع) سن الشكليف واوجه اليه الاص والهي (واستهدى الطاعات) وأقلع عن المهيات (ديفول عني )ادداك رب ( أت أستى في س الصدا) وأوالالطفولية (فكان يحم) عليها (أن مرجباني حتى للعظاجة) في الطاعة فأ بال معربة رفيعة مثله (مقدعدلت) أي حرب (عن العدل في لتعشل عليه تطول العمر دوي دلم فضلته) على (ميقول الله) تمارك و (تعالى) لدان الدي (لاي علت المناو لعت) من التكليف (لاشركت) ف (أوعميت) أمرى (مكانالاصلمالك الموت) س (السياه داعدوا مترلى عن الله عروسل وعدهد ينادى الكفاوم دركات ليني) وهواسم طنقة من طبقات سهم واستعمال الدركات مه كاستعمال الدر حات في الجدة (و يقونون) حيما (الهدائماعلت الداف المعنا شركا) أوعصيما (فهلاً مندافي) من [الصينة كالقدرصية عيادون متراة الصي المستم فيماد التحاسين دائ أسؤال (وهل عسيمند هلا لا القطع) واجرم (بأن الامور الابهية) عافها من خداد احكم والاسر ر (تنعالى) وتتر فع (عكم الجلال) وهواسفات لحق عناسرته (عن أن ورن عسيران الاعترال) الماثل عن معت الاعتسادان

»(آسيه)» هسلاه المسئلة . فروضة أوردها الله تهسمام في للسالاة وسعلها مسطرة بين الاشعرى و لجمائي فالوكان شعدله على مد هيه فنان وصاراما مافي لسمة فقال الاشعرى العبائي وأيت لوأن صبيا ماساح وفيه انافوله فيقول المهمز وحللابه بلع واحتهدهو حواسالجنائي وعند هدايسادي لكفار الخ هو ردالاشعرى على الجبائوق آخره ومقطّع احبائي وناسالا شعرى عن الاعتزال و تحسد في مقض قوعد المعتزلة وهوأ طهرتهاف المواقع وأؤن شرح العقائدانه ماطره في تلاثة الثوة مات أحده حسم مطبعه والا تخزعاصيا واشات معراوالرمه فيقوله معاصى بارسام لم تمنى معبرات لاأعصى للتأمر افلاأ دخل الداول يتعمل ل عم ودم الالر مه باب مائنه الصعير في صعره العلم العلو للم سكفر و صل عديره فأمانه لصفة العيرسيا دا كان العيركتيراندهور وحامه ولسرف شاه العاصى دلك كاتصدى أوالحس لرفع الزامه عن شعه احماق عمد أربعة أدوارأو كارلكمه تحكم كرفي متقسيرالكبير ويلرمهم ممع المقع عن لاحديدته لاصلاح عيره وهو طبرعند هم فال مد همهرو حوب الاصليما الساسه إلى الشعص لا السنة لى الكل من حرث اسكل كا رحب به العلاحقة في تعادم العالم كري شرح العصدية والعالم سعه لدلك فكيف لم عن قبل لبلوع فرعون و وادشت وغيرهما من التعليم لاصلاح كثير من العالمين كنى التصرة وشرح أأخاصه فلاوجه لماقيل ان أعبائى بمقول الاصغ واحب على الله اوالم بوحب توكه حفظ أصلح أخرموجيه بالنسبية الى شعفص أحر بلعله كان مائة الانزالكافر موحيه ليكفر أبويه وأحبه الكال الخزع على موته فكان الاصل لهسم حبامه فلساحقما هذا الاصغ وحب فوت الاصلح له لعله كان في مساد صفحاء كأن الاصطريهم المحادثهم فارعايه الكامرين فات الاصطورات تأملت ماد كرب ظهراك بالصف أعرب عن هده الماحرة وقنها فيصورة أخوى ممر وسة لانطباق مقصوده علهاو بقرب سرعدا سباق الراشساني فياشر واللمع سن فالبوعد أؤمهم لامتعان فيمن أماثه للمسعير اوفيه فرياته ما يترتب على النكايف من الثواف المار آبن هال فولواعلم الله منه المالو للع وكلفه لما آس قاسا فيلرمكم أن عيث لله تعالى سائرات كفاردون الماوع اهيه الم ملايؤ منوب ديو أصفر بهم من العالهم وتحليد هم في أسار ه وسين النسق في الاعتماد مُ يقال لهم مني عاش حتى ، لم وأسلم وشعم الاسلام وصي مات في صعره ومسى بلغ وكفروارتد بعدالاسلام قلم أبيق المسى الاؤل فان فآلوالانه أصبخ لهيمه يسال باسلامه وماكف بعس الطاعات الاحزالعطم فيسل لم لم يسق شاى فأت قالوالان وللشائم سيخ له لاته تعنالي عم اله لو المع ليكفو واستحق الحاودفي أسارف كانت اماتته صعيرا أصلح له قبل لهم لم عت آلثالث كإ أمات لثاي والآامه سال الهمعن هذه ألبتة فتأمل

» (مسس) » وسأحو به سترسدة في لردعلهم من المقل و بعقل أما لاولى مقوله تعمالي ولوشاء و لله كس من الارض كلهم حما ولولم بكي في مقدوره مالو بعل هم لا منوالم تكن لهد ، الا ته عالم أدعاء قدرة ومشيئة لبستاله كهمل المشكاف الدى بقعل عاليس فيسه وقوله تعمالي تلك الرسل مصلما بعض و على بعض و بقد مسلما بعض السيس على بعض و بي لا شين دليسل على بطلاب القول بالاسلح الدعند هم كل مايه على فقيل على مأن يفعل كدال في الحكمة وكل من وعلما عليه وعلى فاله لا يوسع السمسل والا فصل و بقوله على الته عليه والمورد و بالمسمة و بالمسمة و بالمسلمة المنافقة المنافقة المنافقة و بالمسمة و بالمسمة و بالمسمة و بالمسمة و بالمسمة و بالمسلمة المنافقة و بالمسلمة المنافقة و بالكافر ما لا مسلاحه فيه بلله فيسه مفسدة حيث أنفاد في وقت الوعم و ركد و بالمقتل معلم بأنه لا يؤمن بل يكفر و لا شامات في صعره وعدم غيره أصلح له اذ عم اله يكفر عدد العقل معلم بأنه لا يؤمن بل يكفر ولا شامات في صعره وعدم غيره أصلح له اذ عم اله يكفر عدد العقل معلم بأنه لا يؤمن بل يكفر ولا شامات في المسلم معلم وعدم غيره أصلح له اذ عم اله يكفر عدد الوغه واعتدال عقله وكذا من عاض مدة على الاسلام م المنافقة ولا منافقة ولا قد المنافقة في وحدة على المائمة في الوسمة والمنافقة ولا والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ولا المنافقة المنا

قبل ارتداده ساعة لكان أصفحه وكد العاء المكافر بن وابلامهسم بيرد دوا قد و بالاحاع دان لمسلين وأهسل الادمات كلهم بعسوب العوية من الله تعالى على الطاعات والعصمة عن السماسة وكشف مابهه من الديات وقد نصق المص بذلك ثم الحال لا يحاو ال كان ما يو من المعولة والعصمة آ باهم الله تعالى أولم مؤترسم فان كاب آ تاهم فسؤاتهم سعه وكفران للنعراد السؤال ب كالتعمد المعقلاء منالم يكي موجودا فيسئل كأب الاشتعال باسؤال الحناقدالهده لمعمة الوجودة بالمعدوم و جل أهالي أن يأمروني كنمه المربة على الاسماء أن بشعاوات هوسفه وكفرات للمعمة واسام وأنهم فلاجعاد اما أن بعورله ألابؤتهم أولا يعوز فان كال لاحورله أللابؤتهم ال عد عليه على وحه كان علمه طالمناوكان السؤال فالخفيقة كالهم ثولو المهم لانتقاء علع مالله مستحق عليك ولاجو عليها ومن عن أن الانساء والاولياء اشتعلوا على هسدا للنعاء عقد كفر من ماعته والكان يحور أن لايؤتهم دلك فقد نقل مدههم و بالمعقول فقيه تسميه آلله تعناي في طلب شكر ما دى ادا الشكر يكون على لافصال دول قصاء الحق وتناهى قدرة الله بعالى حيث لايقدر على أن يفعل بأحد أصغ منابعل ولم يستق فيمقدوره ولاف والل رحته أسع لهم منا علاهم و بطالمية الله عالى على عدده با الهداية حيث فعل مافعل على طريق فصاه حق واحت عليه ولامنة فيهد فيكوب الله تعالى اقوله ويته دوالقصل العطيم ويغوله بلالته عل عابكم الباهد كم للاعبال متصاعبا ادلاصل ولامنة في يصاء مستحق عليه و بالله لتوفيق ( 10 قبل مهسما قدر ) سجانه وتعاني ( عرزعانه الاصلح للعدد ثم ساما علمهم أسباب العداب) وصعهم الاصفح (كان فتصالا لمني بالحكمة) تعالى الله عن داك (مسالة من) لعة (مالا بوافق العرص) وهو العابة أتني يغرى افوا كها (ستى اله قد تكوب شي فتعاعد اعص) لامر أنا (حسماعند عيره ادا وافق غرض أحدهما دوب الاسو) وعنايتم فع اشي وحسه عو فقه الاعراض (حتى) أنه قد (يسقم فتل الشعص أولياؤه) سعب اللام من قنسل على أنه مقعول وأولياؤه فاعل مؤخرو لضمير عالدعلي الشعص (ويستفسيه أعداؤه) فلتعاوب الاعراض المتلف الاستقباح والاستعسال (عال أريد بالقمع) الدى تُوتب من عدم رعاية الاصلح (مالا يو فق عرص الباري سعامه ) وأعالى (مهو محال ادلاعرض) تعلى (فلا متصوّر منه صم) مهد المعي وهد ( كالا يتصوّرمه علم أد) هوالحالك المطلق والحلق خالفه والملك ملكه ومعبى الملام محاورة الحدود والنصرف في غيرالملائرو (لايتصوّر منه انتصرف في ملك العسير ) لانه في الحقيقة لاحير فيكون له مئك (والدأولا ما قميم مالا بوادق غرض العبر في قائم الدلك عليمه ) تعالى (محال وهل هذا الاميرد تشه تشتيء سفس بشهد تعلاقه ماقد فرمساه من معاصمة أهل النار ) في مسئله الصير والنالع وفي لاعتماد النسوي وليس منع الاصلم يخلا لان منع ما كان منعه حكمة وهو حتى المانع لاحق عبره قبله بل يكوب عدلا ثم الحود أتما يتحقُّن بالافتال لا مقضاه الحي المستفق وعبدهم لاافصال بل كل دلك فضه حق وجب علمه للفير فالا يتصق وعندهم فعقش الجود وعندنا بحابصلي جواد متعضل وعما عم كهوحقه عدل اه ولما كان من مدهب الاعترال ان ترك رعايه الاصلح على عب تترجه تعالى عنه وكان من الحواب لهم أنه ليس يلزم في غيام الكرم وتعي المحل بالنسبة للسيد بالوغ أفصى العيابات المكدة في الاحساب الى كل عبد بل هو سحابه الحكيم يعمل ماهو مقنفي حكمته الدهرة من الاعداء لديشاء والمع لن بشاه دون اجعاب بسلب الاعتشار والمثبئة كإقال تعالى ذلك مضالته بؤتيه من بشاء تعرص المسلم الدكرا الحكيم فوله (م حكيم) في أسماله تعالى (معداه العالم) قافه ال الاعراب وادعيره (عفائق الاشباء) كاهي هي ولا يعم كنه معقائق الاشباء عبر ، فهو الحكم المعلق و عللق بعه (على مقادرعلى احكام تعلهه) باحسان العمل واثقان النسع (على وفق ارادته ) فالعلى الأوّل ورسع الحالعلم شه

هان قبل مهما قدر على رعاية الاصطرالعبادم سلط علمهم أسال العذاب كان ذلك المحالاسق الحكمة فلما القمع بالالوافق العرض حتى به نسد بكوب الشي فيعاصد أعص حسسا عندغبراد وانق عرص أحدهمادون الالخومتي يستغم فئل اشغص أرساره واستعسته أعداؤه عال أريد بالقبيع مالانوادق غرص اسارى معده دهو عمان الدلاعرض له فبالا بنصورمه فحركالا بتصور مسهطراد لابتعاق رممه التصرف في ملك العروان أريد بالقمم مالا لوادق عرص العبر فإعلتم أب داك عليمال وفلهمدا الأ خرد تشبه بشهد عقلامه ماتد فرصناه من مخماصية أهلالنار ثمالحكم معناه العام عقائق الاشساء القادر عسى احكام فعلهم على وهق راديه

رهدامي أساو جسرعاية الاصلح واغدا ألحكم منسأ واعى الاصلح لظرا النفسه يسا للمبدية في الدينا أباء رق الا حرة أو يدوم به عن غسه آ مه وكل داك على الله سمعانه وتعالى محال «رالاصلالثامن)» ان يرور فيتابق سحابه وطاعته واحدة بإعماب الله تعمالي وغيرعه لايا معل خسلافا المعمرلة لأن بعدة ليوات أوحسا بدعة فلانتعاواها أبانو للجيا أعترفاندوهو ى ل ھالىھۇللانوخىيا الممثو ماأن وحبالفائد وعرض ودلك لاعسلاما أن يرجم إلى العسود ودلك محان في حقاء تعمالي واله بنقدس على لاغراص و الحوالة على الحصي المر والاعان والطاعة والعصيات فيحقده أهالي سان واما أنوجرداك يعرص العبد وهوأنضا محاللاته لاغسرص الحاليل شف به و تصرف عن الشهوات يسبيه وايساق للالالثواب والمقاب ومن أين يعلم

والقدوة ولدا فالواطكم دوالحكمة وهيعمارة علكاللغم واحسان بعمل وانقاب الصمعوقال ابن الناساني الحكم هوالذي يفعل على ونق اوادته وعلمه و مرجع معناه الحصفة العلوالقدرةوي لاحماه والصنات لعبد القاهر المعسدادي الحكم هو العالم بالمستور الحق عبي غسيره فهو من الاوصاف نائة مقالارل لامق الارل كالعالما عمدع لعاومات على المصيل وقيل هو المحكم لادعاله على اتفاتها أو هو المتنع عن النساد عهواذا من الاوساف التي استعقه بفعله ولا يكون حسنه فس وصاوم الارسة وعلى المعتى الا "حرس أوصافه المستقة من أفعاله وقد الختلف في معتى الحكم فقال أعصامنا الحكم في فعله من أساف مراده على حسب قصده وعبد المعتربة من كان في فعله منفعة له أو لعيره اله (وهذا من أن يوحب رعامة الاسلم) والصاح للعباد ومن أسول المعترفة حسل العائب على الشاهد وقد ود علم الصف دلك شوله (وأي الحكم منا) أي د أطلق الحكم على أحدما وبد به دو الحكمة وهي أصابة الحق بالعلم وأعمل فهو ( تراعي الاصلح) والصالح ( نظره لنعسه ليستعبد به في الدنيا ثناء) جيلا (وفي الا تنوة ثواما) حز الا (أو بد نع به) في براعاة الاصلح (عن مسمه) مصرة عامله وآحد (رأوة) به (ورحة) عبدا وكلدالتعلى الله سعانه وتعالى عالى) ودر عهرو صادقول المارلة من أن الحكمة ما كان موضوعاً بطب منعله أولدفع مصرة لو عود كأبرة بيس هذا محل دكرها و مالله التوفيق (الاصوار من أن معرفة الله سيمامه) لتوحيده واتصافه بصفات الكمال وطاعه أوامره (وحمة) عني كُل مكام العالما وسكن وحوام، عمد أهسل الحق (باعجاب الله تعالى وشرعه) واسطه رسله المكرام (الالمعقل) أي بماعب الاعمانية أبالعقل لايستمل بادرال المؤاخدة الشرعية المتعلقة بالفعل والترك ملاقعسين ولانة بم بالعثل وهذا الاصلهو اللقب بالقدسين والنقبيع العظلين وعليه يترتب مادكره المصنف تسل ه مدال العملين من مسئلة السكام وايلام الها عُولاا صل من غلام عدا العث علم مماكات أحس وقد الأحط دلات ال الهمام في الساوة فأورد التكل وأسل واحد وحصل الكلام دم أن أهل اسم و لحاعة من الاشاعرة اتفقواعلى أن الافعال توسف بالحسرو قدالكن لالدوتها ولالاوصافها ولالاعتبارات تخفها واعباتوسفياس حبث تعلق خطاب لشرعماها تعلق م نوبي مهدي صعة ود القبع مانوي الشارع عدد والم يتعلق ما نهي مهي حسنة فادا لحسن مام بمد تماعمه فالحسرواء ع الى كون الفعل لم يتعلق به تهيي والشبخ وأجمع الى كوب بمعل تعلق به تهدي دهس المعل وجب به هذا الحكم من الحسن والغيم الدي هو على المراع ( - الاه للمعتراة) حهورهم والمائر بدية على ماسيات بنات أقوالهم فادلك والدليل عليه من المقل وأمعقل ولمناكات الدليل المقلي الديهو قوله تعالى وماككامعدس حتى ببعث يحتمل العداب الدسوي ويحمل معداب الاحروى عرض عنه وغدال مدليل العقل مقال (لاب لعقل) أذا كأن موجيا (ان أوجب الطاعة) لله تعالى ( فلا يعلو فلما أن يوجها سير عائدة )عاجلة أو آجلة (وهو معالمات العقل لانوسف العنث وهو مالا فَالله أقيم (واما ألَّ توسيها) أى الطاعة (نفائدة وغرص ودلك لايحاو اما ال بر حسم ) دلك العرص (الى العدود) حل وعر (ودلك محال عامه ) تعالى (يتقدس) ويشره (على لاعراص و لعو يد )اد العرص هو خامل للصاعل على تعصل كال عدد ، وبه ودوم عص كذلك وكردلك بستعيل على الداري جروعر ( أل الكفر والاعبان و لعاعة والعصبات فيحقه أعالى سبان) كي تساويان (واما أن يرجع الى عرص العدد وهو محال) أيصا (لامه) لا يحلوا ما أن يكون في الحال أولى اساس ومن العساوم الين اله (الاغرص له في خال بل يتعب به) و يقع في تسكيف ومشسقة (ريصرف عن الثهوات) المسية (سداد) أيضا ليسله عرص في كما كلاله (ليس في ماك) أى في لا حرة ( لا التواب و بعضات) على مطاعة والعصبان (ومن أن بعم) للعند البناء المقعول

أنابته تعالى يثب على المصية والطاعة ولا يساف عليها معان الطاعة والمسية في حقه ينسار بال الأليس له الى المسلوبال الأليس له الى المسلوبال الأليس له الى المسلوبال المسلوبالا المسلوبال المسلوبال المسلوبال المسلوبال المسلوبال المسلوبال المسلوبال المسلوبالا المس

واللام معتومة (أن أنه) تعالى (يثب) أي عارى (على المعرفة والطاعة ولا بعد عليه) أي على كلمنهما ولا طرُّ بق الى العلم مدلك (مع أن الطاعة وأنعصية فيحقه بتساويات دليس له الرأحدهم مل) بعرف، (ولايه) أي ايعمد (لاحدهما الخصاص و عاصر عماير دلك)س بعمد (باشرع) على أسأت الرسل قتبت مذلك أن الوحد هو الشرع الاالعقل ومهم من تحد هدام المسالة ما هايسة مِنَ السَّاهِلَ وَالْعَالِبُ وَقَدَ وَدَعَامِهِ المُصْلِعِينَ عَوْلُهُ ﴿ وَنَقَدُرِلَ ﴾ أي وقع في لربل (من أخذ هند! من المقابسة مين الحالق والمحلوق حرث يفرق المعوق) وعبر ( بن الشكر و لكمراب) والشكر هو تصور والاهتشاش (والتلدد بأحدهم دورالا مر) رعاية مايقال ويه اله برحيع الى ملاءمة عام جويس هدا محل ابرع وقال أنو الحبر القروبي من شرط لموحب تن يكون حداعلك الملكافادرا على الثواب والعقاب والعقل عرض يستصل أن ينصف اصفة تدوأها فأن العقل أوصلم الابتعاب بشئ لصفحا بتعاب حييع الواجدات وأيضا محن برى معدين منه أمل وأحدهما حسن والاسترقديم كالوطء: كاما والوطء سلامًا وكالقبل الله أو والغتل المداداء ودل على أن الحسن و غط بالديف للسرع وعما ه وأوسع لتكلام في الطال هذه المسئلة الن الحسان في شرح اللمع فقال اعدم ال لحس والقمع بطلقان باعتبارات اللائة الاؤل الحسن هو اللال للعرص والقلع هو اعتبت للعرص وعلاممة ترجيع الم ميل النمس والعامع وهما مهذ الاعتبار برجعان ليأمر عرق محتاب احتلاف لاتحاص والاحوال وتقسيرا لحسن والتبع مهدا الاعتبار لابراع دروا ثابي الحسن كلصف يخل كالعرسوعة والقدم المد كالجهل سوعه وهدآ مقي لابراع فيه أحد شات الحسن مديسال فاعله المتمه من الله تعالى والثواب أو للوم والعقاب على تركه في لدساوالا "حرة و القامع صده وهد محل العرع ولانامر به "تقول ال ولك توجيع الى وقوع مائر عبى ووهو على الراسانعيدة لاجتدى الله الأناسة البادي عادة واعتراة والعوازح والبكر منة تقول ب الباري أهالي حكم وب حبكم لا يعن ولا يأم ولا ينهي الاعبي ديق الحبكمة وأجاري لايتاهم ولايتصر وفتعين حصرالصلاح الها فرحام أبي حلب بقام للعبيد أود فم صرو عهم فانوا و دا كان مصمون الفعل مصعة عاصة أو راحة فالحكم لابدأن براء ومساله على تركه والكان مهجوبه مصدة لخالصة أوار عفسه والحبكم لابدأت براج تركد على قعسوه والداموت حهة للصغه والقسدة فيه فوحب دلك الصبير فاداوة فمالعقولنا على لني من دلك ما تصرورة أوبطر حكما مه وأب وقعت العقول عن أدرالنا شيءً من ذلك القيدة من الشارع فالشرع الخبر عن حال أخل كالحبك الدى تعير عن هذا العقار به بارد أو حار لا به يه ت حكم في الحل و على هذا الاصل بعسر عاجم القول بالقبرثم قسموا الافعال الدالاته أقسام ملها مالدول حسده وقنعه بالصرورة كمس حدق الدفاروف أكلاب الصاد ومنها مامدوا حسده وأجعه بالنعار كمسؤ العدق الصاد واحرالكدت سافيرومتها مالا استقل العقل بادراك حسى منه ولا أعربتني ود الشرع مستمكسي سوم آحر يوم مي شهر ومصان واحرصوم أقحللوم من شؤال وقد تحسك الاسحيال في المرديم بهم بالمنافشة العرفية والمذهبية والعقليه فامآ معرفية فقالوا ادعيتم ادراك حس بعص الافعال وقعفها بصرورة العقل وحبكم المصروري أب لاتحتلف فيه العفلاء عادة وعرفا ونحى محالصكم ولاعكمكم حل دلك عبي العماد عان العمادة محيل من دلك من الحاء العقير مع ثو لي العصور ومر الدهور هالوا أبالم بحالمكم في شي استة هما بحس جيسع ماتعسسونه ونقيم جسعما تقيعونه واعدا الحلاف في الدول اعين بقول اله من عقل وأنتم تقولون اله من الشرع ولآيبعد لاختلاف في الدول بعد الاتفاق عني أصل الحكم كاحتلافكم مع الكعبي في ال خعرالتواتر يقيد ابعم صرورة أونطرا وأحاب لاصاب بوجهان أحدهما ابالم نتفق فندفي مبورة

لاى الدعط والحسس منا ومسكم مقول الاشتراك المعصى فتعى مقول به ترجم الى تعلق المطاب والقول ولايكتب الفول من غول معة كالا يكتب العلام من العلم صعة وأنتم تزعون العصفة في المحل مسمه أوتالعة له في الحدوث عند الجهور منكم وتحن سي القسمين معالثابي اللاسلم لكامة فاله يحس عبدنامن الله تعالى ايلام البراباس تبرحرم سابق ولاالتزام عوض لاحق وأنثم لاتقضون بعسمه س الله تعالى الاباَّحد الامرس علم منفق في كل صورة وأماللما فضة المذهبية مقالوا الدعيثم أن الإبلام فدم واله يحسن النقم الرابع والنعيثم أن الكذب صم وأنه لا عسن في سفع الراء ومن سورذاك أَنْ يَكُونَ فِنَهُ نَعَالًا نَّتِي فَقَالُ أَنُو هَائِمُ النُّرُمُ النُّسُو بَةَ مِنَاتِصُو وَ مِنْ وَالحَكُمُ أَنَّ الْكَذِبِ بَصِينَ في مثل هذاء الصورة فقبل له اذا فتشان من حسن لكنب مانوجات بالحسن ومن صلك الكلحسن إصم سرالله معله و لمشكلم على أصلك سرمعل الركاز م لاس قاميه فحوّر أن محلى المه تعالى كديانا فعا وينصف به فتباد ولم محدجوا باوأما المنافصة العقلية وهو ان يقتل التداء كالقتل بناء والهمامستويات فالصورة والصفة عدليل أب العاال في المستبد فهما لا نقرق بالهيم وقد فستم فعم الثداء وتعييمه ماء وحكم المتمى أن لا يعترق في صفات النفس ولاما الارم النفس وللمعب ترلة شده الاولى قالوا ان معقلاه مخفون على تحسين الصدق الدفع وتقسم الكدب الصاروا طيراندى لاستعجبه الطالموتحسين شكر اسم والقاد الهلكي والعرق فالوا وقد اعترف بدلك من يسي الشر ثع من العراهمة قدل على له من موحدات الفقول فساد لك يرجير لي لملاهمة والمنافرة ويحن نسله ويحل المزاع عبردلا وهو اله أد عمل شــ من دلك بناب عدم في الاستحرة أو بعاض على تركه ومحرد العقل لا يه تدى لذلك وأما مواسكم بالمراهمة حسات بعقولها فلد جهاوا كمهدكم كالهم فعوا ايلام المهاتم مطلقا وأنثم تعسبونه عديه ماية، أو الترام عوص لاحق الشهة الشية عالوامي له غرض بعاله ال صددق أوكدت عالم عدار الصدق على الكذب ماذاك الا خسته عقلا فلنا موحده اعتدد الشرائع قالوا مرضيه فون لم منفد داك قلما الاعتقاده موجب مذهبكم قالوا نفرضه حمى منا فيحر برة ولم يتصل به شرع والمانط عمرومن أرياب المداهب فسادا بالعم في العرص الدهدة الصورة عيشد عمم ترجعه الصدق والشهة الأثلثة فالوا لوحس من الله كل شئ لحسن منه تعلق المعرة على بد الكادب وحدث لا المير السي على الليُّ قلما من صار من أنحاما إلى أن دانه المجرة عقليه فانه علم صدور ذلك على بد الكاذب لاب للبلالة العقلية أبدل بنوسها فأووجلت عير دابة لا قلب الدنيل شهة والعسلم جهلا وقب الاجتاس محال ومن صار لى أن دلائمة عد ، حور صدورها على بدالكادب قال والحوار العقن لاعم القطع بالدلالة بالدعلي -قرار العدة كربا "ملع مان كل انسان بشاهد، مخلوب من أنو بن واب حوّر بالحرقة من عبر تردد في أصوار الخلقه ودلك الحوار لاشف، من الحرم الشهية الرائمة قالوالولم يكي المكدب قعم هبه لحار أربحاق المهاتعال كدبا ويتصفعه فلما هدالارم أسلكهالكم ترعمون أسالة كالهمن فعل الكلام وعلى نقول المتكم من هم به الكلام وكلام الله تعناني أولى متصف بالسدي و يستعيل رضام بالكديالا بامرافيقص أه وفالشارح الجالسية لوحسي المعل أوقولدانه لك الختلف لان ماناهات لاتعتلف لنكمه فد احتبب كالقتل طماوجدا والصرب تعسد بدوتاديما وأنضالوحس المعن أوقح معيرالفانب مكن تعنق العلب معمه لشوقفه عن أمرار المعلى دلك التقدير وهوا لحسن والقمرو لناأو بأطل بلزم عليمس تعلف الصقات النصمة فالقدميثله الع و دسل) عدر وحاصل ماى المساوة وشرحه مانت الافراع في استقلال العقل بادراك الحسن والقع عمى صفة كزل وسقص كالعلم وحهل والعدليو بصروردشرع ملا وكداعتني ملاحمة العرض وعدمها كفتل ويدمالنسبة لى أعداله وأوساله وهاها ساوس العثرله واعدالمزع باستقلاله بدركه في حكم القه تعالى

قانفيل فادالم يجب النظر والعرفة الابالشرع والشرع الاستقرمالم يتفلولل كلف فيمقاذا قال المكاف الذي الدالعقل لبس وجب على الدعروالشرع

الهالث المعتزلة نع محرما بعقل شوب حكم المعتملين بقعل بالسع عبى وجه ستهض مبينا للعقاب إذا أعول قعمه واشيوت مكمه تعالىفيه بالاعاب والثواب بفعله والعقاب تركه ادا دول حسبه عي وحمد شعرم أوكه قنعا كشكر المتعربناه منهم على أللمعلى نفسه حساوقتعاداتس أى تنسهمادا بالفعل كا ذهباليه قدماؤهم أولأجل صقة فيعحقيقة توحماله كإدهب البدالجدائمه وبابه مدسنقل سركهما العقل فبعلم كإلقه تعالى اعتبارهمافيه وقدلا سنقل فلايحكومه بشيءتي ردا شبرع وقابت لاشاعرة قاطنة ليس للعقل تقسه حسن وأجرذاتناك ولالصفة توجيهما واعباو ردا بشرع باطلافه وقعه وراوده عطره واداو ودبذاك حسماه أواعناه بهدا المعني هاله بعدور ودالشرع بالمسنه الي الوصعين كماله قبل وأواوهاه فلابتعب فبل البعثة أشئ لااعدان ولاعيره ولايعوم كفر وقائث الخدعية فاطبة اشوت الحسن والأقم للعقل على الوجه الله ي 1914 المفرّلة ثمَّ الفقواعلي بغيما سه المعترفة على اثماب الحسن والخص للمعل من لقول بوحوب الاصغ ووحوب الروق والثواب على الطاعة والعوضى في يلام الاحصال والهاغ والعقاب المعامى انماب الاتوية مناه على مع كورمة بلاتم خلاف الحكمة بل فالو ماد رديه معمره عد الروق والثواب على الطاعة وألم المؤمن والطفل حتى الشوكة شا كهامحض فضل وتطول معه لابد من و حود الوعداء وما لم يرد به ١٩٠٠ كنعو الش الهائم على آلامها لم تحكم يوفوعه وان حوّراه عاقلا ولا اعلم أحدامتهم جور عفلا تكايف مالا بطاق فهمى هد عدائفون الاشمر به ومع القول بالحس والقم العقابين احتلدوا هل يترتب على علم شوث أحدهما أن يعلم حكماته فيدلك الععل تكاوي فقال لاستاد أفومنصو والمباثريدى وعامة مشايح بمرقبد بعريفل علىهد الوجه والحوب لاعباب بالله ويعسمه وحرمة استه ماهوشيدع البه تعالى كالكلدب والسمه ووجوب اصلااق الهيروهو مفيي شكراسم وروي اخا كالشهيد في المنتق عن أسحبه قرحه الله تعالى به قال لاعدر لاحد في الجهل عاده لما ري من خاق السموات والارص وحلق نفسته وسائر مخاوهاته وعده أنسالو لم يتقث الله وسولالو حدعي لحنق معرف تعقوبههم ونقل هؤلاء مفاهها لمعتزلة علىشلاف الهينع الاؤل تعلوا العقل عبداه سماذا أودل أنالسن والقمع وحب سفسه على الهوعلى انعباد مقتصاهما وعب ديا معشر الحنفيه الموحب لقتصي الحسن والقم هوالله تعالى فوحمه على صاده ولاعب عليه ثينًا أمان أبيل لسمة والعش عادما ألة بمرف بهذلك الحكم تواسطه أن يطلعه للهجلي الحسن والغنج بكالديني للعلودام بوحب العقل داك لم بالقادلات على الحاكم للا بعال من ذلك وغيار ما لا العبع وقد فالمدلل المجموعال عدم تعلق الحاكم بالعباد قبل المعثة عالى تعالى وما كنا معديس حتى بيعضو ولآوجه الاستدلال أنه ثني العسدُ المعللقال الدساوالا أحرة ودالتابي لازم الوجوب والحرمه وابته عاللازم يقتصي اسفاء المروم وحل بعضهم المداب في الأسَّمة على عداب الدساوهو مدووع ، مه تعصيص بعسبر دلسل وشلاف مقتصى اخلاق لمه العداب الأمو حب يقتصى المحصوب اله (100 هـ من مرف المتراة ليس يحصص المداب في الآله بعذاب الدساخلاف مقتصى الاطلان دلاموجب للهوخلاف له موجد عفلي وهوان الواحبات كالمعلر المؤدى الحالاعبان توجودالبارى تحالي ورجدانيته لوتم تكنءها الرمالدور وداوجب البطرا اؤدى الىالاعبان عقلا وأبالم بردا نشرع وحب الاعبان عقلالان العير بوجوبه لازم للبطرا عصيرا أؤدى المسه الدى هو أوَّل واجب و يلوم من وحود أعاروم وحود اللازم أما الملارمة الثانية فلاب وحوب الوسلة عقلا من حث هي وسيلة يقتصي وحوب القصود كداك وأما الملاومة اشائمة مقد أشوالهم لصف قوله ( هادا لم يجيبا معار والمعرفة الابالشرع) عن اوالتعمرتم مداول الاحكام في نشرع المغول ووبقصاء العقول والشرع لايستةرمالم بتطراء كاعدف فادا) كلهر الرسول معربه ودعا الحيق لي ليطرفه اليعلم صدقه هالى المكاف للبي أن لعمل ايس وحديمل) أي لا تعمد على المعر الاشرع مسقر (و) أما (الشرع)

( ٢٥ - (أغاف المادة ادفي) - بي )

لايئت عسدى الابالظر ولستأقسهم على المعلر أدىدلك الحالفام الرسول سلي الله علموسل قلناهذا مضاهى فسول القبائل الواعد في موصيع من المواضع الدوراعل سبعا مشاو بأخاسالم تساير حص المكان قتلك وأب النصت وواءك وتطرت عسرفت مسدق دقدولة لواقع لارتبت صدقانامام ألاهت وراى ولاألتفت ورائى ولا اصرمالم بانت سيدقك مدل همداعلي حائدهدا القائل وتهدف للهلاف ولا صرو د على الهادى الرشد فكدلك البي مسلياته علىموسير المولاات وواعكم المنون ودويه استماع الصارية والمراب عرقة ابالم تأحدوا مهاحدوكم وثعرفها أيسدقي الانتفات الى معرفى والاهلكم من التعث عرف واحتر زوتعا ومهلم بلتفث وأصرهلك وأردى ولا صروعة ليأت هلك ساس كالهم أجهو<sup>ل</sup> واعما على البلاع المبسين فالشر عنجارف وجود السباع بصارية يعدالوت والعقل يفيد ديم كاذمه والاسطة بامكان مابقوله فى المستقبل والطبع وسعث على الحدوس الصرر

٥ به (لايثبت) بي سعني ( الاناسطر ) مؤدى الى على شونه (واست أقدم على المصر ) لاعلم شوب الشرع فيحتى مالم بحب ( كَدَّى دلك الى) الدور وهو ماهل وأدى أيضا الى ( القيام الرسول قلما ) في الجواب ماذ كرتموه يتعكس عليكوفي اعداب لعقول عن العقل لاتوجه السروريّة لامرس محددهما اختسلاف العقلاء ومماداتي به شوقف على مورسلر به والمتوف لابكون صرور وسانح قوعه على الامور النطرية اله يتوقف عسلي اعدت المعرفة وهو لدرى والمحاف لنطر توحو بالمعرفة بماء عسلي الممالا يتوصيل الى الواجب الايه وجوداجب وهو علري يق و بهلاطر بق سواه وهو وعوى فتعيران ما وحسه اسعار وان كان كدلك والعدقل أن علم من المعارجين توجمه العقل وغول لا عطرمالم عد ولا عب مالم أصارها من حيث الجدل وأماس حيث أغفق فان وحوب المدرلات ومعالى عارالمكف لممق ورد شرع وأخلا بالاعد وكال اسكلم عدل اعم مسه المطر والاستدلال فقد عفق الشرع والموقوف على تعاره على بالوجوب لاعس الوجوب والمسروط في الذكاعة أسكاون اسكاعيله ميل الى اعلى علا كاعديه قاب من أعلق عليه ماموه لدمهما حعارلي من الحركاب والسكاب أعطه ولا : كليف الله تعالى على لانبي لم أطلع على حكمه بكور عاصدنا لاجدع وملائعه مائ بكور من أهل الاحتهاد ولاه كانس أهل لاجتهاد فالواجب عليه أن يتقريبه إحكم فه تعالى الاجماع وال لم يكن من أهل الاحتهادر حماعاته السؤال وتقابد من يعرف حكمالله تعالى و (هذا) القدر للفروص صدورمس المكاعب لبابه ساعط عن الاعتباراد ليس ماله تمناصدوعن عاقل فلا تكون عدرا القاللاي ترك المعدر وقد صرف الصعباله مالالمعهم فقال هو (الضاهي) عي شايه (دول لفائل للواحدي موسع من الواسع) قصد اللارشاد اليا عناة (الوراعلة) يني ساهد (سعا) وهو الحيوال العبرس (شوريا) وصفعالشد، و بصراوة (عات لم تبزعم) هكدافي سائر السع وفي بعضها فأن لم تعرج (عن المركات) الدي أشاصه بالخركة والانتقال (قنين والراسفة وراءك والعرب عرف مدقى) أى مدى قول (ديقول) إداك (يو عم) الدكور (الأينية) عدى (مدون مال التعتبوراني) واعلر (ولا المتوراني ولا أمار مالم شتصد ملاد لهدا) كالاعلى على حاف هد القائل) ومقوطه عن مير لاعتبار (وتهديه) عنص فسمعده (الهلاك ولاصروده على الهادي الرشد) المحدة (ومكدالة اللي يقول) من بعث ألهم مامعده علو (الدوراء كم) عدم كم أو مامكم هاره من الاسداد والعي فعج على الوحهين (الوت) أىلاد منه (ودوية السمع العدارية) بعله أزاد بدلك ملائكة العداب على أنشبه والالاساسة لذكرها بعد الموشولدا أسقط هذه الجاية ابت الهمام في السابرة (والميرات الحرقة أن لم مأخدوا حدركم منها) بالتوبة والتصفيق والعمل الصالح (وتعرفوا لي صدقى الأليمان لي معيرين على اعراصكم عن صول مأجلت به وتكافيه كم اباي موحب الهلاك الأبدى وهو الحاود في العداب الالم ( من التفت) مسكم من ساري مصر الدر عرف )صدفي ( واحترر ) أي صارف حرر (وعا) من الهسلال الاسرى (ومن لم يلفف) مدكم المصرفها (وأصر ) عسلي عدد ( وال ) هلا كابل (وتردي)عي مرأسه في بهاو ية (ولاضروعليان هيٽالياس كلهم) أي جيمهم وقوله ( أجعوب ) تأ كيدله (و عناعلى البلاع اللبين) عن لمنهر المحق ( فانشر ع بعرف و حود السباع مصاوة بعد لموس و بحدر من عدات لنار (و بعقل يصدفهم كلامه) أى المتعاس (و) يه له ( الاحاطة بامكان ما يقول في السنقيل) من الرمان ويجو والعقل صدق ما قول الدي ديل البطري المجرة (واعليم بسنعث عي الحدر من الصرر) ودلك عد مل لعافل على استار لاعدالة وعدم علف مطرى عادة العقلاء وكون عودعو واعقل مأبقول الى مع استعثاث الطمع على الحدومي عمر ومار وما عقل الى عكم العقل وربه ملروم للمصر والا معلف المطرعية ومساعد حكم بعقل ويد اطراد العادة فال اس كي شريف اله ليس المراد بالميرات فصاص مراسالا محرة لامها وواء موسلادويه ولامها لم المت عبد الحاطس عد الي المراد

مهاو معوث تعطيم ماوراءهم وتهو بالملاالون الحقيق فت وصيب صريعتاح الى تأمل وقد يقالف الاعتراض عي هذا التقديران يجرد تحو برالعقل صدق ما يقول السي ليس سير وماعفساللسطروانا استعثاث الطميع ماروماعقابا أيضالاكعرده ولامع انحو لاالمد كورال فدلايت فالمكاف الي سطر تسبب عله الشهوة على المتحثاث الطبيع سعفقة النفس المنابعةع الانقيادومع سهوه عن البطري العواقب ويعود المدور وهولر وم الالفام وحاصله مع الملازمة وعدعات باله مكاوة سافروال مستد حكم عقل بالروم أطر دالعادة ومحرد التجوير لعظي لايقدح في لعام بالتروم المستبد دلك لعسام كالعادة وقد يحاسعن تمسكهم ماروم الاغام بالمقتصي مادكر تهمن التمسك هو وحرسا بمعار المبتدم لوحوب الاعتان عدد دعوةالني البه ونه نقول وهولايقيدو حوب لنظرعني المكلف للادعوة من سي ولا تعبار أحدله عما بعب الاعبان به وهو مطاويكم وحسله انعا كان وليكم على وهاى ولم بعد مطاويكم الدى هو على المرع ثم أشار المصف لى نطالها بحاب العص فقال (ومعني كوب الشيخ واحدا أن في تركه صرر ) ويكوت بأركه | مليما (ومعني كوناشرع موحماله معرفالصرراسوفع) في تركه (١٥٠ العمل) تحمرد (الإيهدي) أىلارشد(الى النهدف) كويه هدفا (المسرر بعد الموت عد شاع الشهو ب)والمدود ب( فهدامهي) ععال (اشرع والعقل وتدنيرهما ي تقد والواحد وولاحوف معقب على قريد ما مريه) ورحاء لثوال على دهل ما أمريه (لم يكل الوحود نامنا) في لحقيقه (ادلاسعي الواحد الاما ردد) أي يتعلق ( مركه صررتي الأسحوة) فهداهو بحن البراع والحاصال ان كل الواحدان تشتأ تداء حسيرا تعكم لماسكية القنصية لاستعفاق امتال الاصروليه يدول أمر ينويع عديه أبوجو بالسل هي متعقة أرلاعه علقاتها من أفعال العباددوب ترابسولكي سواف تعلقها التحاريء يوفهما عطاسالا بلاع وفدعفق كل دلك في حق من أحمره بدلك الإيجاب عمرلا شفاء العمل عنه بذلك الأحيار عمر الناهب التعلق التعمري قد يكون تعلقا بالواحب الدى هو استنزى دنيل صدق المبيع في دعوا ما بيوة وجديكون تعلقا بعير دلك استنو من لواحدت فماتعلق الوجو ببالنسبة الىغسير الوابِّجي الذي هو النفار في دليل مسدق مسمى دعواء المبؤة مرالواجبات عابه يتحفق بعد تبوت صدفه في معوى الثبؤة وأماتعاتي الوجوب في النفار في المعرة فتجعرها لاحتياز مالك الوحو بالإيقسدر فعطب الخبر فيصدم الالتماث البه يعدما جمراه من الابلاع وآلة التهم وهوالعقل الحوّر لمنادعه لمحبولاته كي عسدم لالتمان است بعد ما حنع له من الامرس حري على حلاف مقتصي بعمة العقل فالمقتصاها استعمالها في حلب ما ينبع ودفع ما بصر فلا بعد فرق عدم الالتفات الدكور ويه يددم الاعتراص ماروم الاهام والمصمرحه بمتعالى في كلب لافتصاد كلام موضع لهذا تحل ملحصه الثالوجو بمصاه وعجاب معلى عبى البرك للدموصرر في لترك موهوم ومعساؤم والموحب هوالله تعالى لايه مراج ومعيى قول الرسول السطرق المجيزة والبحب هوايه مراج على تركه مترجيع الله باه هارسول يحترعن بترجيع والمجرة دليل صدقه في حياره و المطرسب لمعرفه الصدق وانعقل آنه للنظر ولفهم معى الحير والطسع مستحث على الحسدر عن الصرر تعدفهم لمعدور العقل ومداتسان مدخل اعقل منجهة له آنة للفهم لاله موجب ه ( بسبه) و عال مالهممم اعل أرجل الاتماق في الحدور لقم معقلين ادرالا العقل مع المعلى عمى صفة مقص وحب معى صفه وسنخال وكشيرا مايدهل كالرلاشاعرة على محل المراع ف مستشنق لتعسس والنقبع المقسين للكثرة ماتعروب الطس الانحكم للعقل عس ولاقم ودهساداك عن ماطرهم على الاتعاق حتى عيركتبر منهم في الحسكم باستعالة كذب عليه تعالى لأنه مقص حتى قال بعدهم وبعود بالله عن قال لاتم استعانة لنقص عليه تعيالي الاعبى وأى المعترلة الغائلي بالفيم العقلى وسنى وال مام الحرمين لاتحكن غسيان تبريه الرب حلحلاله عن الكدب مكويه بقصالان الكدر عند بالا يقويعيه وحتى فالصلحب النغيص

ومعنى كون الشي واجبا ان فى تركه ضررا ومعنى كون الشرع موجبا المعموف الضررالمتوقع طانالعقل الإجدى الى التهدف الضرر بعد الموت عنداتهاع الشهوات عبدا معدى الشرع والعشل وتأثيرهما في تقد والواجب ولولانون معنان عبل الوجو بالإمارة على الموت الوجو بالإمارة على الركه الوجو بالإمارة على الركه خيم من الكدب غير ال كان عقلها كان و لا يحسن الاشاء واجتهاء قلاوال كان سعوبالرم الدور و فال صاحب المواقف لم يعلم لى من بين الدقيق في القعل و القيم العقلي فات النقيس في الاحمال هوالتهما الفير و كلهد المهم المحلولات المحتى على الدول على الداراع على قال العض يحقي المناحوين منهم وهو السعدى شرح المفاصد العلمان كلامهم هدال يحل الواق لا في على المواق المنافق و محسل الواق المنافق المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة المناف

» ( فصل)» وهذا الدليل الذي سقياء في أول الإصل، ومتمسك المحدث وأما الصوفي في قول الادهال كلها بستاب بسمة ابتبكوا مرونسمة الشكامف ماسمة التبكوس بعامه مبالقدم مرزان لابعال كالهابعن القه تعالى وقدقال تعمالي اعبا دولماشي الد أردماه أسيقولية كن فتكون فلافعال مده المسببة لاتوصف تغسن ولافح لاستواء الاتعاد أزهي حسنة منحيث عرالفاعل وأوادته وأمانسسية الشكامف وهي علل فهالي المختصة بأوقال لمسكلف وهو سكوا لجن والعاقل البالغ س الاص ومن المعاوم ان الطائب للنسئ فرع معيريه ولاعسير بالحقيقة الاشه ثعاي فلاتكنيف ولاطلب الابته تعاس وقدا أقهمت استكاليف الى طلب دعل وصلب ترك مما تعلق الطلب لفعيه جعله اشارع حسب بدلله وما تعلق لتركه حعله الشارع واعدا بطلب ثركه ومالم بتعلق بتركه ولاسعله حاله الشاوع حدما سالامته من طلب الترك ولايه يرجع لى مطاو ب المعلى بالمنه ولاشم أن المقل لا يهندى لوقوع مكن والا معال كلها عمكمة أن تكوب حسمه أو منعة بأعبيار مابعرض لهامن بعيق العبلب وتعلق العلب غاب فلايعل الابالتوقيف السجعي الشوى أوعيا بؤل البه عادا الخب والشعر لامرك عفره العقل فلاحسن ولافعاعقلا وهوا منابوب ويتهأعل (تكممل) عدائي على المسعب وكرمعتمد مرالاهل سب والحدعة وهمام تراب على ابسال التعبين والتقميم المقلس وتحصد كرهماهما بالاعلاكاساعن والدامهوالد مقول ومن معتقدأهل السمة والجباعة آب الصافع حل وعلا لا بمعل شدة بعرض لايه لوفعل بعرص ليكان باقصائدانه ميتكميز بعيره وهو بحيال لايقال المرض ععصد في مصفه العدد لا بالقول تعصل مصلمه بعدو عدم تعصلها الداسة وا بالسيدة وبدام المعلم أبكوت عرصاداتنا للمعل لامتدع الترجع للامرع والالم ستويابات كون تعصل لمصغه بالمسمة المه أولى إم الاستكال عناهو ولى بالسب أنبه وأيضا فقد ثبت به تعالى فادر على أن يفعل دلك العرض من غيرواسفاة معل والعث عبه محال احسها واتفق عليه أهل السنة والحياعة الامانقلة العفر الزاري عن كر العقهاء من هاهر قولهم حث بشترطون العلة اشترعية أن تنكوب ععلى الماعشالشارع على شرعا لحكم من حلب مصلحة ودفع مضدة والصوات أن ما عُم من الطقهاء من العرض والتعليل ليس كريقع من المعتزلة فالدائدي يقع من العظهاء في الاحكام الشرعية العملية لما يقولون مثلاً الحكم بالقصاص اعباد ردس الشارع للرحرص الفتل وهسداهو العرض منسه بدلث بطلقوب ذلك ماسي مصدهم بذلك به تحيا بحب أن بكوب كداك عقلا واعيا صنقدون أن داك كدلك بحمل الشارعوان الشارع حفل على ملل التكرم والاحساب الاستكام من مقلة الماعلب مصابح العباد أودفع مفاسدهم لاعلى حهة لوحود العقلى واستنقراه حله شرع دالنس تنسع أحكام الشرع عطتهم تأك القواعد

ه (الاحسل الناسع) وأنه اليس سقيل بيئة الانبياء عليهم السلام خلافاللراهمة حيث قالوالاه شقى بعدتهم الفي العقل مندوحة عنهم الافعال المعيدي الى الافعال المعيدي الى

المكلية وقاله لامام أتوحيعة وجهالله تعنالي الفقه لايسط لايصاب الله لاحتياج من بعياد شميا اعماهم بطلمون منه الخبر فأشار بقوله الانحير إلى أن تعلل الاعتب بالمعدد ودفع بضر رمبي على كون أقاله تعالى وأحكامه معللة بالاعراض وهو هاسد لاستلزام كونها علة لعلية لفاعا يتوالاحتياح المها في العلمة والله العبي عن العبالمن والمحدث يقول الفني السلف بصاخ على الله تعزه عن دلك وأما الصوقي فيقول ترتب السيمات عن أصبهام احكمة الاجماء الالهيد والسيمان وأسلم مامساوية بانعسة الى العلم والارادة و نقستوة صرورة المكامها القمسي لتعلقها بذلك فسأ يصلح أسيكون سنسا عرشئ دن حيث الحكمة لاممائية حقاوم لا حاه اشرع ومنحبث بصفات المقتضيات للتكوين فلاسب ولأمست لوحود طهور الكل عن سب الكل ولم سق السب الامن حبث ارتباط طهور هذا عند مهوار هذا من حمد تعاق الأجملة مها على ماستبق به العير رقوله تعالى وماحتفت الحن والانس الانبعندون معقوله تعالى والله خلقكم وماتعماون توصيمك المقصود هعرفه الثاني وممااتمني علمه أهل السنة والحاعة ان الصابع حل وعرحهما عقتمي رحثه وكاصاعقتمي حكمته وحعل من أطاع له الجنة يمقنصي فصبله ومن أي له البار يمقتمني عدله من عسير أن يكون طاعة المطسم عله لاستحقان ماله جعل والماية من أي عله أنصا لماله معل بل علة الحسم يحصون ازادته وحكمته ومشيئته ور تكن الاعال الاعلامة لار بابها اسم خاشت ميهم على مايؤل البه أمرهم من معادة أوصدها وحد تفقحل الشرعطي أبالاعتماد على العمل شرك حيي ولوكات الاعدلموحمه لاثواب لكان لاعتماد عليها واجبالايكون مطأوب الترك والشرك معلاوب الشرك وفيانعقه الانسعة الامام أي حسيمة رحه التعاتعاتي وستحالته علهم أسيعدوه ولابشركوانه شيأ علاافعلوا زلك فأغهم عليه أسيعسرلهم ويثيهم عليه فأشار باجلة الاحيرةال أوالاعمال لوكات ميما موحما للامانة والعمقاب لاعلم واللازم عاهل شبوت العمو والعقرة في بعض كالتوية السافاد ثبوت الهدم والاحداط على عاش على الكامر ثمآمن أوعلى الاعبان ثم كدروا شفراط المورعلي دلك للاحققاق بمطل الاحتفاق أسلا لعدم الشرط عندتعفق العلة والغصاء العلة عند تحصفه كإفي شرح المقاصد والمحدث يتمسك غواه صبي الممعليه وسلم عبلوا فكل ميسر الما تحلق له وقوله صلى الله عليه ومستم لني يدخل أحدكم الماء لعمله قالوا ولا "ت بارسول الله قال ولا أما الا أن يتعمدي الله برحته والاحديث في دلك كابرة والصوفي يقول من تحقق بعمودية بقسه على الملاشئ له توجب المعلوة عدد سيد والا بقصله والالوكاب شئ بوحب الحيدوة عير المصل لكان منازعا لله عرف سياديه عامهم والله أعير الاصل مناسع اله ليس يستعمل) أرسال لرسل و (اعثة لا يده عليهم السلام) سشر من ومتدو من مهى سائرة عقلا و واقعة شرعا (خلايا للراحمة) والصائة والعراهمة طائعه من حكاء الهند برعوب الهم على دي الراهيم عليه السلام (حيث فالوا) باستعالة لبيروات عقلا هكدا هوى كالبالارشاد لامام الحرمي واللمعه أيصاو كار الاحكار الا تمدى وس كت الماتر بدية العمدة للسنى والبداية للمايوى وعسيره ولاء وطاهر كالم لا مدى فاعاله المرام يقتضى أل المقائل بدلك بعض البراهب هاله يعد أن تقل عن البراهبة والصابئة القول بأستاع ولبعثة قال الا انسن البراهمة من اعترف برسالة آدم لاعير ومنهم من لم يعترف بعيرابراهم اه عالوا (الافائدة في يعاتبهم) وارسالهم (ادفي العقل مدوحة علهم) أي حمة وعبية من للحت الشي وسعته كى ان كان ماحات به الرس ٢٠ يدرك بالعقول لم يكن في ارسالهم ٥٪ و كان في مضاما العقول سدوحة عنهم وأن كان ماحمت به غير مدول بالعقل فلا يقبل ماجدات العقل أ د هو عدالله على حلقه وهدا بأعل من وحودالاوّل هو ماأشار الدالمصف بقوله (لاب لعقللابهدي) وفي بعض النَّسَمُ لابهندي في الموسّعين (الى الاعدال المحدة في الاخرة) عن ال حظ العقل سد الجوار وأما الوقوع فيوجد من

لشرع فالداخلجة أي الرسل للاساء عميا بعد الموت من الخشر والشراف والثواب والعلاس والخلود في الداري وحط العقول من دلك الحوار مقبل كالابهدى الى الادوية المعدة العصمة) من السمومات المهدكة الا بالعاسب العارف مها جبرها والوقف علمها ( هاحسة الحلق الي الانساء) علمهم السسلام ( كاجتهم الى الاطباء) اد الرسالة معارة من اللق تعالى وبين عباده ليز يم مها عالهم فيما تصرت عنه عقولهم (ولكن يعرف مدق الطبيب ما تعربه) التصعة (ويعرف النبي بالمعرة) الخارقة والوجه ائلى أن العقل وأن دل على عندرالمصاح والماسد لاستقل بادراك كل الامور لاسماعند تعارضها بل يدرك البعض التقلالا ويقصرهن ادراك البعض فلا يهندي البه يوحه و يتردد في البعض ف سقل دراك كوحود الدري وعلمه وقدرته عصده ماسه به الدي وأكده وكان دلك عمرته تعاشد الادبة العقلبه وما فصرعته كالرؤيه واجاد الحسيساي وقتع الصوم يوم كد وحسمه فيايوم كذا يبه سي لغمور العقل عن ادراك ما كر دما تردد مه العقل درب رعال لاحد الطروب عدده رفع الاحة ل ويمكنكر المعم قبل ورود الشرع الايحتمل أن عدم من الاتبان به لايه تصرف في الشاه سعديه بعير ادريميه ويحيل أن عمر من تركه بكويه ترك ماعه وان عاب طن حيسيه وكان فعم متوهما قطع ماباه به النبي مزاجة الوهم فيه العقل والوجه الثالث ولوحلنا أن العقول تستقل بدركه جدلا فيا المائم من انباع مذاك النه على العاقلين والعقلاء عمون على تكر والواعظ والوجه طرسع أب العمول تتفاور وفقيد تستمسن جناعه فعلا ويستقيمه آخرون فالمهو أض المها بؤدي الى فسأد التقاتل واللراب للتمازع المؤدى الهما والنهي المعربه عنسه السي يحسم هذه المبادة هذا وقد عرف مما سقناه من فوالد البعثة من الاهتداء الى مايني في الاسكوة وسال ما يقصر العقل على دركه وتعاصد الشرع والعفل فيما أدركه العقل والمذكير والنسبه ورفع الاحتمال فيما تردد فسيه بعقل وهذا بفدر كاف في الردعلي مسكري البعث كابر همه والصائة حيث طاوالاهائدة ديه مع ان من قوالد البعثة تنكميل الغوس البشر به تعبب متعداداتها اصلف والعلمان و بعدمامات وتعليم الانعلاق العامنان المتعلقة بصلاح الانحناص والسياسات المكاملة التعلقة بصلاح الجناعات من أهسل المراد والمدروسان مدوع الاعدية والادوية ومصارها التي لاتي مها اغربه الاعد أدوار وأطوارهم مادمها من المعار وما أورد لمسكرون من أن المعت يتوقف على علم المعوث بان لناعث له هو الله تعالى ولا سبيل له اليه أد لعله من القاه عن همنوع وسند المنع أولا أنه قد ينصب الناعث تعالى للمبعوث دابلا بعيرته أن الناعث هو الله تعالى مان يطهر له آ بالدوسيحواب ليس مثلها في شأن محلوق تصددهد العيروناما فديحلق للمنعوث عيرمرورى بالنائباعات لهجوالله عالى \* (فصل) عن قال شارح الحاجبة النق أعل السنة والجاعة على أن عنه الاسباء عارة عقلاوراتعة فللمائم في دلك الوقوع حكمة بالعدة ورحمة للعالم شملة وال حصول سنؤة لمن حصلت له يمعرد الاسطماء الابه على لاعبر اماائها عائرة عقلا علايه أمر لا يلزم منه محال لذاته وكلماهو كذلك فهوماتر تعلما أماالكبرى فعاومة بالضرورة والصفرى كذلك ومنادى الاسالة للعير فالامسل عدمه وعلمه بِيانَهُ وَأَنْشَا الْوَقُوعُ وَالْعَلَمُ بِهِ ضَرُورَى قُوَاتُوا وَمِشَاهِمَةُ حَتَّى مِنْ أَنْكُرُ فَهُو مِبَاهَتَ كَافِرُ لِيسَ مُعَهُ كلام الاصرب عدقه لما أنتيت اليه المسالة من لوضوح وأما الدوقوع بعثة الانسياء لمسكمة بالعة ووجمة شاطلة فدلك واصعراما من حبب البطر العكرى ومرتبية الاشعرى بعداب تعلم أن حصول المصاح لوقوع الالطاف عف شئ يقع في الوحود الماهو بمعض البكرم والفضل والجود ولوشاء لم يكن ولكن سيقت الكامة الالهمة بذك وحوت السنة الربائية على مقتضى ماهماك سواء أدرك ذلك العقل سطره أوديمه من عبره فهومن وحوه كثيرة فاسقتصر على أكثرها ذكرا وأجعها وهي ثلاث

سجالا بهسدى الىالادوية الفيفة تلعمة خاسبة الطبق الى الاسباء سكاستهم الى الاطباء وليكن إمسرف مسادق لعلباب وحوية و إفراق صدى الدى المجودة أحده أن الشؤن الانهية من الاحماء والمفات في عامة المعاه عن العقل وصعوبة على الهم نصور وتصدرها خصوصا الاحماء والمعفات في لادلاة الا آثار عليها ولما كان كدلك كان من حكمة الله وسعة رحمة وحنى ليامه ان بعث الاساء عليم المصالة والسبلام فأسؤا باساء الله تعلى عن تك الشؤن ووصاوا دلك بعض تفصل بطبق العقل ادراكه حتى وقد على ذلك نصوراً وتصديفا وحل المهال العلم ذلك نوورة الوقت عائز وان أدرك به المكل العلم ذلك نوورة الوقت عالم بالوجود لاى الحواراد الحواز عن الاجال من سيسل الضرورة والكال الماهو في تحصل عم السوري هادا كان العقل فاصراً عن ادراك الوقوع عام الاساء عليهم السلام مديني عن وقوع كثير من الحران التي حصل الكول بعلم كنف لم الاساء عموما ماوجع مدلك وسقة السامل الته عليه وحم اللها أن الاحوال العارضة للاساب عصب الموافقة واسافرة ليحد وشرو تعسب دلك تحلك المحال السامة والمائية عليه والمرق عليه المحالة والشقوة والسافرة المحد وشرو تعسب دلك تحتلف السحادة والشقوة وتحديل الشيئة وتفوية المحالة في دلك عصب الموافقة والماؤرة ليحد وشرو تعسب دلك تحتلف السحادة والشقوة وتحديل الشيئة وتفوية المحددة والشقوة وتحديد الموافقة والماؤرة ليحدد والشرق عابة المحالة المحددة والشقوة وتحديل الذي المحدول المحددة والشقوة والمائرة للمحددة والشرق عابة المحددة والشقوة والمحددة والشقوة وتحديد المحددة والشقوة وتحديد المحددة والشقوة وتحديد المحدول في المحددة والشقوة والمحددة والشقوة وتحديد المحدول في الواطن الثلاث فأمردا ولمائل كدلك بعث القدالاساء عليهم لسلام فأسؤا عن حدر الأحول في الواطن الثلاث فأمردا منه اه ورعيوا فيه وعدون شر الاحوال كذلك فلهوا عنه وحدول منه اهدا

» ( وصل ) » اعلم أن الده مراسه تعلى ورحت العالمي ساديها من حكم ومصالح الاعمى هال المعام الودى الى اصلاح سال الدوع على العموم في العاش و لمه اد الا يكمل الا العنة الا يباء وعد على الله على المعام المقرب الا عمل والله في واحت عدهم على الله عر وحل وعد الفلاسفة الكوم اسساله ير لعام المسحيل تركه في خكمة والعسامة الالهسة والى هذا دهب كثير من الماتر بدية من أهل ماوراء الهر وهالوا الهامن مقاصسات حكمة الدرى فسحيل أن الالوجد كاستحالة السهم عليه كما الماعلم بنه وقوعه عمد أن يقع الاستحالة الحهل على وهذا المقول هو معى قول المعارفة بوجوب العام أو بوجوب الاصلح والمحتار الم العاف من المه تعالى ورجع من ما على عداد العس فعلها والا يقم تركها ولا يبتى على استحقاق من المعوث واحتماع شروط فيه كما وعدا المواسعة على الله تعتمن برحمته من بشاء وهواعل حدث محمل وسالاته كافي شرح المشاصلة ومن هذا حلما لوحوب وطاهره استحالة تعلقه على خدلاف عاهره و عكن حدله على ارادة

وسعوب الوقوع لتعاقى العلم لقدم توقوعه فالدلا لا يافى مكامه فى سبه

( عمل) \* ودول المحدث فى هذا الاصل قوله تعالى رسلا منشر بى وسدر بى وقوله تعالى حكامة عن المكان فد عامكم رسولها بدي سكم المكان فد عامكم رسولها بدي سكم كثيرا فائله تعلى أعدر فى الحلق بدء فرسل وصلع عنهم عند دالله وهى العلولا بعنة رسل لتوجه لهم من حيث العادة مألوفة ألى يقولوا عند ورال الشغارة بهم بارسا مل وكينما تركيبا بسهومعه والعمل جعب فيها فيها فضل وتهوة ومكت مناعدو لمناح يصاعلى عويت والمسلالة فهلا أمدد تنما فيحص من أعسه بسريه ولا بسوحش منه ينها ادا سهوناريد كرمادا فسينا و يعلنا اذا جهلسا وعما ادا مشهيما ولما كان كذلك بعث الله الاسباء لقطع هذه الحجة واضعما على الهلولم يعمل وعما اذا مشهيما ولما كان كذلك بعث الله الاسباء لقطع هذه الحجة واضعما على الهلولم يعمل ولما مناون

\*(وصل) \* ودليل الصوفى يقولُ قد تحقَّق في نفس الأمر أنَّ لعدم على نسبين قديم وحدث وال شأت وقل وعلى و ألف على وال شأت وقل حصولي وانطاعي وال شأت وقل دائي وعرصي فا عمر الحصول

الدائي القدم هوعفرالله تعالى والانمعالي ولانصاعي العرصي الحادث هوعم العدد وحصول الكال مريجيت قصية الوحود الشامل للوحوس والامكان اعباهو تعصول العلم أد الامرقي فسه من حيث مطاخة الحقائق القاله لذلك اعطاء ذلك فلاندس دلك وقد تعانق وتبن يحصص الواحب جلوعلا به يقدم من دلك وتقد سه عن الحلاث فلابد للعلم الحادث من عامل له وهو العبد بال تعالى الله الدي حاق سبع معواب ومن الأرض مناهى تعزل لامن بالهن لتعلوا وقال تعالى وما خلقت الجن والأس لاسعدون والعبادة عدهى علم وعل الدالاندم حصول العم العدكا عطته الخفيقة عساوالا كات القرآ . في على وبدأ كان العم الحدث حقيقة والجعة الى حصول صور القعاسة مثالب عصل بواسطة المادث عقادثة وومانية وموسعات قدسة نحو الحياب الاقدس حل وعلا فعيد غيام المواحهه نحصل الواوشعشعاسة غرحصول تاك الصوار النواراسة اعتاهي بمعض الشاباتة الالهنه كيادل علنه فوله تعالى ولاعدملون بشئ من علمه لاعاشه وهي تتعاوت بحسب الواجهات والمواجهات بحسب المرتبسة والمقيمة وتركات سقيقه القابل في تابية الدياطة والتجعيس من القواش المحسة لتي هي الأوهام ومالؤدى لها والسلامة من المركب المقتصى لذلك كان أقرب ومنى كان الحقيقة على الصدمن دلك كالت أعد والمهما وسالط هادا كلحقاعة اعما تخديما ساسهما ودلك الامتداد هو التبزل الوجي و العالم الالهي ثم دلك التعليم منه مانعص ومنه ماهم مكل صورة بورانية علية حصلت في فعسل البعث متهاعميت الامداد الالهبي شعاع يقعرناك الشعاع سورة علية عن اغل الواجه لشطريحل نلك المهردة ثم من دالك الى آخره رهم حرائم داك الاسماك قد يكوب واحطة ففظ أورقم أو اشارة ومدتكرات بعار واخطه الحالهام عفردا صفيةا شبل ودفع الراحم واناجلة فهدا المعاث الصورالعليه القصصة بالارادة الاراسة هو حصرة الوجوات من حاث الوجود والوحسفة الدائمة ومشهي دلك الابعاث هويتصرة الوجود من حاث الامكان والتعقق فوجدة اختع ومقام الاجدية والماكان الوجود الامكان العديدي على الاث مراتب عاوى تو راى كا لائكه ومقلى جسماني كالجن ومتوسط من الاؤل والادي كالاسال وكالبالاس على ثلاث مراتسمهم سغاب علهم حكم الرتبة العاوية وهم الكمل البادون على حس تقوعهم ومجم من علب عليه حكم الرتبة السفلة وهم الاشقياء الردودون الى أحمل ساعلي ومنهم من قوسها من المرتدين وهم الدس آصوا وجاوا الصالحات ثم لكمل على قسمي منهم من هوفي مرائمة الملائكة من كل الوجوه وهم الانتياء عليهم النملاة و السلام واعا كانوا عنورة البشير بأغر سابياسية الثويف عنها لغيول منحث السبة الالهبة ومجهمي هودون دلك وهسم الاولساء ولما كانادالتي اعاهو عسسا الواجهة والماسة كما أشرما كان أول مثلق من الحصرة الالهية هسم الاساء عليهم الصلاة والسلام أماعير توسفا العبر منهم النعض والمالتوسفا اذهم متعاوتون فيخم اتنهم تُرَالُ وَلَهُ مُمْنُ الْأَمِينَاهُ عَصُولُ الْمُحْسِمِ الْخَلَقِيمُ أَمْلُينًا وَمِنَ الْأَثْكُمُ الهِمَاوِتُعِدِياً هِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام الباللة بشكام على السال عروايه كالمادين صلكم تعد نوب فأستكن من أستى منهم فعراس الحطاب منهم غراسة وساون من الأولياء أهم التعسب مصوله الماسية العملية وأما الحروثاطيم ثلق استراق من الملائكة واستمدع من لاءماء أولا ومن الاولياء ثابيا وأجاما علهم على يعض بالدواب الانسانية من غيبير متاصة الاندناء علمهمالصلاة والسلام ببيس لاس القراس الحتى واداتشر دفك بأسائك بعلولا بعثة الانداء لم يكن من الحن والانس كالعلمي وغذا تعفت الحكمة وعن النعمة والله أعليه (تكميل الاصل) \* علم أنه سؤة ليست صفه ذاته السي كإصارابسه الكرامية لاسو له معرا لحلق في وعويشم مة ولا مكتسمة كرصار السمه الفلاسفة وهالوا الهاتر جمع الى التعسلي من الاحلاق الدميمة والتحلي بالالحلاق كراعة الرأب بصل العندالي مالة يقكن مراس ساسة بعسه وعبراء واعت ورجيم لي اسعاماه عبديات

ه(الاصل العشر)هات الله سعانه قداً رسل محدا صلى الله عليه رسل

يوجى ليه قاليالله تعيالي الله يصطفي من الملائكه وسيلا ومن الياص وعالما لله تعيالي قل عب "نا شر مثلكم يوجى الى هير نفسته بالوحى فالمأمن مع ذلك تسليم الوحى كأسرسولا أثر فال تعباق بالجها الرسول لمع ما أترل البال من رال فادا كل رسول سي وليس كل ين رسولا وقد معر و الخشرى الرس عن الاسدام ال لوسلهم أعتاب اسكتب والشرائع والبيين همالدين يحكمون بالمبرل على غيرهم معاشوم توجي مهم كما قال تعالى الأاثر لنا النوراة ويدهدى وتوريحكم مهاالسيون وجي سيالاحداده عي المه تعالى فيكون من لاساء أوار معته ويكون من السوة وادال وي مهمور اوعبر مهمور و بانتما شوفيق (الاصل العاشر)» ف انبات بوقة سيامحد صلى الله عديه وسلم عم (ال الله -عاله وتعالى عد أرسل محدا صلى الله عديه وسم) لى الخاق أجعب بالهدى ودس لحق وأكر دس الحنق الهاو والال ارساله الى مى يعقل من لحن والايس فالمعض العلماء والى للائمكه بقل وللذالتي لسنكم وصرح لاماء برارى في تفسير بويه أعالى ليكوب للعامين لذبرا بعدم دخول لملاشكة في عوم من احتصلي الله عليه وسم اليهم ثر عم أن لعم الموت السي فرع أصوّر دلك الشيّ وأصوّر دلك الشيّ الدكال محسب المه علا توقف على وجوده وأن كان محسب حظيظته ومأهبته فيتودف على وحوده والتصديق عفروصهم أبانجد اصلي المه عبيه وسيررسول الله العهوم مرسياق المصفولاند طمول هدامي العلم توجودهد الموصوع وتعييه دعوشعص وتصؤر المتحص عناهو بتعرباته الشعصية فلاندمن الكلام علىماته يتعين أعصا وديث بالاستقراء من حيث مسه ومريانه ووفاته وزهامه وأسماؤه أموجيه بشهرته وخميائله التي امتار جاعل عبره فادا كابكدلك والامد من حرولك على الاعدار والاختصار بكمل العنقد من كل لوجوه وهدد كرالقرافي في دجيرته وأشارانيه فحاشر حالاونعي الرجيم لاحواله المعلقة بالرسول كلها فصلاعياه بتعيين ترجم و عقائد لالحاجل اعدالعت عرداك العصل كالمنقدساك أمار حوده صلي الله عده وسراماهم الصرورة تواتر عندأهل الرهاب كشف عندأون بعنان فان الصوفي يقول العلم وبجوده صلى الله عليه وسم من قبيل المحسوسات الرئية بالانصار يفضة عبد المراير وفوما فتدغير هسم وقد قال صلى الله عليه وسلم من رآب القد وآب حقالان الشمسطال لاعتل الموون الدمعتي الحديث عند الاستثر ال من رآء توما فتهت لر فرية مساوية للرو به الحسية يفعه ل معني كما به عليه عليه الحديث، بلوه وأما تعديده وأما من حدث السه دور الحدى عبدالله من عبد الله من هاشم من عدد ساف من فعلى من كالاب الله مرة بن كف مر اوى برغاب مرويه مرمالك مراليمر مر كله مراحة مرمدوكه ابن الياس الأمصر المالال بمنعلا الماعليان والبيا التهنى النسب المصم وعافوه على المنصفيف فيه ولاحلاف سيهم التعديات من وقد المعلى برابراهم عليهم تصلاة والسلام وكيته صبى الله علموسر لواغيبهم وهوالاشهروأم آسدايية وهياس عبلا ساف مراهرة من كالأب وهنابحتهم مع أبيدني السب وأثنا مولده صلى الله عليه وسيراته من حيث المكان فهومكة بالجياع في شعب أبياط ب وأمامن حبث الرمال ديوم الاتس لاتابي عشرة خات من شهر وسع الاؤل ودلك عد عدوم الفيل نشبهر وقيل بأو أهمانوما وقبل يحمسين فوماومات والدوعية صبالي الله عليه وسنبج وهواجل وقبل أت سبعة أشهر والاؤل التعيع ومانث أأمه بالابواء وأربستكمل لهسيع سيروكف الدقة عدا يسلب ووارسول المهصي الله عليه وسلم تحبان سبين والعث صايا الشعلية وسلم أهبال مصيرا من شهر واستع الأول سنة البعدى وأواعين س عام القبل فأقام بكة ثلاث عشرة سنة وقبل خس عشرة سنة وقبل عشرسنين والاؤل أشهر وقلم المدينة توم الاثنين وهوا نثاني من شهرو بسع الاؤل سنة أوجع وخسسين من عام الفيل ومكث جماعتهم سين وتوفى صلى الله عليموسيغ وهواس تلاثوستين سدقى بيت عائشة رصى الدعمانوم نويتهانوه الائسين أقل نوم من شهرو مسم لاقلاووص ليله الارانعاء وأماضفته صلى الله عليه وسم وشما تلاالر كية فأيس بالطويل الماش ولابالقصيع المتردد ولابالابيض الامهق ولاالادم ولايا المعد لقعاط ولابالسبط كانرحيل الثعر أوهرا للوب مثير بالتعمرة فيءاض كاب وجهه القمر حسي لعبق ضحم الكراديس "هدب الاشهمار أدعع العيس مصل التعرصد عالهم حسن لالف د مشي يشكما كاعمايعطمان صيب والدائنة في منه في معاجل لطره الى الارض كاسلة عند لم تدع شعمة أذب صلى الله عليه وسم وعًما أحماؤه صلى الله عليه وسلم ديهسي كتبرة بلعث ألف وقد ألف احادها اس دحية في صبطها كماياً حماء لمستوى ديه مقتع لمن أراد النطلع م ا والمغول توسفا وقدوري مالك وغيره رصه ان رسول الله صلى بته عليه وسلم عالى حب أحماء أماء أما يحدوا بالماحي الدى يعبو الله ي المكفر وأما الحاشر الدى يحشر الناس على فسدى و "، معاقب ومن أحماله في القرآن طه وبس والدَّثر والرِّمل وعسدالله والرؤف والرحد وس أحماله أيصااتني وسياسو يةوسي للاحم والمتوكل صليالله عليه وسلم تسلب تره ل المستف رحه الله تعدالي ويعتقد الهصلي لله عليه وسل أرساله الله تعالى (حاتم الله يد) وهدام أجلع علسه أهل سيسموات بالكاسو السدية فأسكاله موله تعدي وسكن وسول الله وعائم السيسي واسمه عباروي واي لحبائم السين وآدم متعب دلسي استدوا بطينوق العدديان مثلي ومثل لاسياء قىلى كىل رج لىنى دار دكامله وأحسب وثرك ديها موصع لسة تصار يقال ما حسب تهالو تمت دأنا للسبه بتيء ماسه لاسامو ووي أسالاسي عسدى وقدماه مديث الحتم من طرق كثيرة بألفاظ محالفة والاحداع القدائففت الامةعني داك وعلى تكمير من أذعى السؤة بمداء وبه يستدل الحدث وأماا مموى فنقول بدلك ويزيدف بعطب ذوقه ويشير البه وجده وياوح بأب عثته صلى الله عليه وسلم طامعة لعابىء علا بالسهور على ماهو فوق دلك باستعته مكاسبة بحسكون أعلاه وأدباه وأق وآ حره وكالله حفا من سؤة كل سي فكالنسوَّته الحامعة لحصوص أحوال الاسباء عسارته الفطرة لاسانيسة الحامعة لحصوص أحوال الحنوال وكانت العامته منؤنه إطهوركل كاية الامراط ينق واراعه أعلى فالمجمعت طرفاساسالة السؤة والرسالة فسكان ساتسالاسي بعلم الالامراق وراعأمره وهداهو حقيقسة الحثم ، (نبيه)، بقال ماتم عفع الله وكسرها وقد قرئ م ماها المفرعهي الحتام والانتهاء و على اله النهام السين فهو كاعام و الله ع الذي يكون عدما لا شهام والذا كان النهام السين كان النهاء الرسلين سا تقدم من أن كل وسول عادودم الاعم استلزم وقع الأشعى والكسر عمى المشتمهم أى منه آ حوهم فلم من نعد مني و بالله فيه الثبت السؤة والرسالة (و) المصلى الله عده وسم نعث ( باسعا لماصل من شر أم المهودو مصارى و لصائب ) أى رافعاتات الأحكام ومن بالالهاومسالانتهاء أمد هاوأصل السنع الأوالة والبود والتصاري فرفات معروفتان من الساع سنبدنا موسي وسيدنا عبسى عامما لسلام والصاشون موم وعوب الهمعي وم يوجعا مالسلام وفيلتهم مهدا شعبال عد مبتصف المهادو عباسص هؤلاه معال شريعته سلىالله عليموسلم ستحث سائرا للبرائع المتقدمة الشهرة د كرهم يو السيد) ي من أكرا لجاحدين سوة بساصلي المدعلية وسيا الهود وقدو ودفهم الهم هوم سهب كإفي العميم وهسم ورفتان الاولى المتبعث من تصديقه لم تصابت شير يعته من تسم بعض لحكام شريفة موسىعانه الدلام نجم مروعم استعاله السنع عشلا لماقيه من البداء على زعهم والبداء محالجي بله تعالى ومهم مرزعم الرموسي عليه السلاماص عيران شريعته لاتسع وأمه وال تحكواما سات أعداالمرقة النابية العيسوية اتدع كيعيسي الاصهاى فالوا هو وسوليالكن الي العرب حصة وكذا فولهم البعسي عليه اسلام منعوث فيقومه وعثل هذا القول قال تصابعش المصاري أما من رعم العالة المسع من قدم من المداء فان على ماك الله تعالى طهرله من الحكمة عا كأن عاف الماك معال على الله تعالى ولا سيلم ال المسمخ مستار م لدلات قايه لواستار م تصرفه في أل عدم ما أطبقه في وقت تد

مانداللسیسین ومامصلاا مسئل من شرائدعالیبود والتصادی واقصایشسین وأجمالك رات الطاهرة والا آيات الباهرة

واطلاق ماسعه فيوقت آحودال الرم منع تصرفه فيهم بأفعاله من علهم من العقد في المرص ومن معى الى الفقر ومن الحيدة الى الموت وعكس ولك البداء ودلم بدل شئ من دلك على لمداء مكد للذلايدل تصرفه فبهم بالقول عليه غمان مس العاوم الهلاعتهم في الحكمة أن يأمر الحكم مريصا باستعمال دواء في وقت أم يتهاه عنه في وقت آخو لتعلق صلاحه عدال العامل الناو وعدت فاعدة مصلاح والترم في تصرفات الداوى تعالى ذلك والافالله تعالى يفعسل ماشاء ويحكما ويدغى غول وقوع لحارق على وفق دعوى المصدى مع الصرعن معارضته لاعدواما أن بدل على صدق مدعى لرساقة ولاعاب لم بدل وحسان لاتقوم دلالة على مسدق موسى عليه السلام وان دلوجب تصديق محد صلى الله عليه وسلم وتصديق عبسي عليه اسلام وقدما أأاسم فبثثث من من التوراة الناقة عزوجل قالبالنو وطلبه السلام حيى حرح من السعيدة الحدام كل دامه ما كلا الدواس يتف والطلقة ذاك الكر كذات العشب ما تعلا الدم وقد حرم نعدداك في لتوراة كثيرا مها وفي النوراة أن من شريعة أرم عليه سلام حواز مكاح الانعث وقد حرمتم دلك وقد كال في شرع بعقوب عليه سلام الجمع بي الاحتبي وعد حرمتم دلك وقد كالدالعل في السنت قبل شريعة موسى عليه لسلام مداما وقد حرستم دلك ولم يكل الخدان والحدالدي لولادة وقد أوحيتموه وأمامن ادعىمم دللة بطريق المقل بهومانقيم بهماس براويدي ولوكات دلك لمقل حدًالاحتم به ممود على السي سي مه عليه وسير وقد بالعواقي طمس آياته بكل وحد حتى عبر وا صفته فيالتور أولواحصوابه لبقل وحيث لم يبقل دلءن نتبائه وأما بعيسو بة ومن رأى أيهم من النصارى عاداسلوا الهاسي المدسلواسدف وقدأ حسير اعموم وسالته والهمنعوث اي الاجر والاسود مع قوله تعالى ومازر للناك لا كافة للناس وقوله على البهااسس ايرسول شاليكم صعاوفد بحدى عجريه حبيع الاسوالي (وأيده) الله معاله (المعر تالطاهرة ولا "بالالهرة) معي لا به العلامة على سدقه وللحرة هي الاستهم العدى سياديكل مصرة آية لاالعكس تراقعرة مأخودة سالعر المقابل للقدرة وحقيقة الاعار السا العرفاستعير لاطهاره ثمأ سديحارا الدماهوس المعرتم مسل اسميله عقبل مجبرة والناه فيدللنقل من لوصيفيه اليالاجمية كإفي الحقيقه أوللمبالعة كرفي العلامة وسنقبقة المجرة أمرساوق العادة مغرون بالنحدي موافق للدعوى سالم مهامعارص على يدمدعي السؤة قولنا من يشاول القبيعل كالمعاوالماء مرس أسالعه وعدمه كعدما والداليار ومسداماما لخرمين المجزة بعمل الله تعالى والمه مال المصعب كاسر في قراساقه قر ساوقدا ورد عليما مهالا تعصرف العمل مل كالنها تكون بمعل عير المثاد قد تكون باسع من الفعل المعتاد مع سلامة النعبة دمدم حدق الصرورة والداعى الحالفعل ومرافتهم على المعل فهوا مالاب العدم لصاف عبده فعل وأثر للغدرة والمالايه لمعمل المعمرة كون المار بردا وسلاما على الراهيم أو نقاه جسمه عليه السلام على ما كال عليه لكن هدد. لاجو به كلها تعسب المبادة وقولها سارق العادة بحر حالمة دا دلادلالة فيه لاتحاد بسبته فلاستي وقولها مقرون بالتعدى أي الماراة و لمالمة لعة والراد سه و الله الدعوى بالمجر عند دعوى السوّة و جددا الفيد غفر س كرامان الاوساء لابهلاتفدى وسكلية أولا يقدى مهاعلى دعوى لبيق والرسالة والسار للولى أن يَدَه فَى عَلَى وَلَا يَنْهُ وَهُو الْعَمْجُ وَأَمَا ﴿ وَجَالَا وَهَامَاتُ فَلَائِهَا تَكُونَ فَسَلَ أَسِيَّوَا وَمُ تَنكَى مقرونة بالغدى اذالارهاص احداث مارق في العادة بدل على بعثة بيي تمل بعثته كالبه تأسيس لقاعدة سؤنه فالانسعد والقوم بعدوب أمثال هسده أيكشق المسدر وأعلال العمامة وتسلم الخر مجزات علىسبيل التشبيه واشطب وقوينا معالموافقسة للدعوىمعناه أنيكوستا بأنييه موافقاله عيدعوي السؤة عيث لايقتصى تكديبه وقوله واسلامة من المعارض كى في دعواه بأريدى أحدد نفيض دهواه كالدا ادعي أحسدامه سي وقارندعوا محرب تمادعي آحر اله سي والمداللة لمدي أؤلا ليس سي

وقاربادعواه حزق وقوساعلى يدمدع سيؤه معمادأ بكوب لحارى فاتحا بالسبي كبياص يدموسي عليه السملام أو وجوده عند توجهه لوقوعه عاؤما عليه وطاساا باه كانقلاب العصاحب فدرج ماادا التحد ألكادب مجرة من بعامده من الاسباء لنفسيه وكذ بعرج ماادا تقدم الخارق من الدي ثم يدي و يقول متحرق ما مهرف الرمن المناصي هنه وان كان مارها الائنه لم يكن عسلي يد مدعى السوّة في ذلك لرس الد لعرض الله فم يدع سؤة و ف علن دلك لاعرف اله صبى الله عليه وسلم دعى السوّة مقروبة بالمجرزة فهو وسولالية فطعالما متعري وهوانه ادعي الرسالة فديصر وارة حساللمعاصر وتواثوا لعيره وأماات ثابت النعوى كانت مقرونه بالمجرة صابتاهدة للمعاصر وبعبره بالتواثر بفعاومعيي لفسيره ممانقلته الاتحاد وبالجله فمتحرته صلى اللهعلمه وسلم على فسمين باصة دغمة بشاهدها من كال وسيكون ودلك هو القرآب بعظيم وعبر دائمة وهوماصدر عنه صلى الله عليه وصل من الحوارق الطعلبة أوالعبوب القولية ممايتعلق عاض أوسال أو مستقبل وهي لاعصى عدة بالفقيق أما لقسم الاول لدى هو القرآن وأحد صبى المسترانثاي الذي هوالعنو بالفولية وساد كرهما المتاف فيمانعيد والقيالقسم الاؤل من التسم الذاي وهو الافعال الحاومة للعدة فد الذائجة لا تعمي كثرة وقد فصلت فدلا إلى السوة للكل من السهقي وأيءهم سكن بعصه ارهاصاطهر فيل دعوى السؤة والعصها تصديقاطهر بعد هاوهي تنقسم لي أمو زمانة فيدانه وأمور منعلقه بصدداته وأمو رجارجة عجه واجعة ليأ فعله فالاؤل كالنور الدي كالبيتقل فيآبائه اليأسوللوكولاديه محتويا مسرو واواصعا حدى بديه على عيسم والاحرى على سرته وكدلك ما كان منء تم السؤة بن كتميسه وطولةمته عمد علويل ووساطته عبدالوسط ور زُیته من خلف کی تریمی ندام ور زُشه فی عالمه کا بری ی انشوء ورز یته اسعید کابری القريب وكون حدمه شفاه وإيقعله على على الرض ولم عنع والى الشمس مع حياويته والثابي ما يرحدم الحاصقاته ودلاتما استعمعه تمناهوفي بعابه القصوى وعابه البكيل فيدللتمي المدوروالاماية والعماف والشعباعه والعبندل والحكمة والقصاحة والجياحة والرهد والتواسع لاهلي سكبةوا شفقة على الامة والمصاوة على مصاعب الرساله والمواطب على مكارم الاخسلاق والوعه المهامه في العلوم الانهمة وتمهسد تواعد الصاء الدينة والدسوابه وماكان علسهم اسطانة الدعوة دعالات عناس لقوله وألهم فقهسه في الدان وعمله التأويل كالرعزا والماماللمفسراس ودعاعل عشة قوله اللهم مليا عليه كاسامن كالابك فافترجه الاحد وعلى سرافه حمالحقه فسأخث قوائم فراسيه والثانث ماهوجار سرعن دامه وصيفاته وهو ( كاشقال القمر) له طقت ومحل الاشقاف كال بكه وقيسل على فالدالامام أبو حشفة رحه الله تعالى حدائي الهاش بالحسب الصرفي عن عامر الشعبي عن الإستعود رصي الله عبه هال الشقرالقمر على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم فكة فلقشن أي شقيل مشاعدات بحبث كال الجبل سنهما وكان دلك فيمقام العدى وكان معرة كاف شرح الموافف والحديث متفقء ليسهمن حديث أيس والإمسعود والإعباس فالالعراقي فاشاو أحرجه أجد وأبوداود الطبالسي وأبوعوالة والبحق وعبد الرراق والطبرى والمخردونة مل مدنث الإمستعود والإعناس والنبهؤ وألونعم من حديث التنمسعود وفيار والماعن أنس الدلك كالتعدسؤال المشركين وفيار والما أي تعمرهن الت مسعود لغدرأبت أحدثقه على الجبل الديمي ونحرعكة وأحوجه اسهقي وعباض عن على وحذيقه ومسلم و بترمدي عن اسعر وأحدو لنبهتي عنجيع برمعلم وبالياس لنسكيار متواكر 🖟 تنبيه) 🛪 أسي واسعاس رصياله عنهمالم عصر الاطفاق لابه كالعكة مل الهيعرة اعداحس سيروكان ام عباس الداللة لموادو أماأتس مكانات أربيع أوجس بالدينة وأماعيرهما فيمكن إن يكون شاهد لك كذا في المواهب (غربة) كرم الله موسى عليه السلام بفلق النحرى لارض وأكرم مجدا صلى لله

كانشقاق القمر

عليموسية وعلوله القمر في لسماء فالعلو الدفوق ماس استماء والارض كرفي تفسيرال ري في سواره المكوار (وتسيم الحصى) قال العراق أخر حدالهم فيدلائل السوة من حديث عدر وهالمسلم أبي الانخصرييس الحافظ والمحقوط ووايقو سلمان ببي سليم لمسترعن تحيذو اله فيت عبدوة الإجتى في الدلائل الخاروه صالحان أبي الاخصر ولإيكن بالحافظ عن الوجرى عن سويدان تريدا سيلي عن أي فر والمحدوط ماروا، شعب عن أبي حرة عن الرهري قال ودكر توسيد مي سو بدار رحلا من في سلم كاليرالس اه قلت وهكدا عرجه مجد ستعني للنظلي في الزهر بات عال أحسرها أبوالصاف تحميه شعیب عن کی حرة عن الرهری هالمد كر الوليد عن سويد آن و حلا من بني مريم كير السس كان عن أدوله أنادر بالربدة عن أبىدر بالخمرت وما موالارم هذا البيوسيائية علىه وسنع فدحرح موسته وسألث عمدا خادم فاخترى اله سيت عائشة وأتيته وهو حالس وليس عنده أحدمن الناس وكاأني أرى حبشدانه فياوهن فسأتعليه مردالي نسلام غرة لماسعلنا فاشابقه وارسوله عير فأمرى الأحلس غاست لحمحمه لاأسأله عن أين الاولة كره لى فكث عبركبر خاه كو بكر عشي مسرعا مسار در علمه السلام ثم دالهماساء مال فالساءني الله ورسوله فأشار سده الباحيس هيس الي ريوة معال سي سي الله عليه وسلم ثم حاء عرفقعل مثل دلك وهالية رسول لله صلى الله عليه وسير مثل دلك و حلس النجيب أبي الكر غمجاء عثمان كدلك و حلس في حسب عمر غرقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصيات سمتم أواسع أوماقر بيس دلك فستص في يرمحني سمع لهن حدين كدين التحق في كف رسول الله سبي الله عليه وسلم تماولهن أنابكر وحاوري مسجن في كفه ثم تحدهن منه دوضعهن في الارض هرس تم باولهن عمر «سندن که» ثماويهي عثمان فسنص في که، ثم أحدهن منه دوسعهن في لارس غرس اه وقال الحاصد اس حرقد اشتهر على الاسمة تسام الحمي في كعد صلى الله عليه وسلم أحرب ابرار والطامراني في الاوسط وفيروا به بطاراي فسيمع تستعقل من في الحيف تهديعهن البيا فرياستان مع أحد معا تم ساف كالأمرا منه في الدى أو ردياه متمامه تمايل وبيس بهد الحديث الاهده العار ق الوحدة مع صعفهاسكمه مشهو رعبدا بثاس

وتسييع اسلمى والطساق ليمساه

\* ( عمل) \* و أما أسهم الملعام فقد أحر - اسعارى من حد مناس مسعود قال كان كل مع السي سلي الله عليه وسلم الملعام و يحد نسيم تسمم الملعام و في شعاه عن حدم من تحديث البه مرس المبي صلى الله عام وسلم فأ ما محر بل بطبق في الماسيف الملعام مدل المعني سكونه ثابتاني معمم علاق حديث المعني كان المسعول المسمول المس

وسياى حديث يعلى مرمهة الثقبي علىما أورده بعوى فاشرح السمة فكدابدا غص السيرمع المييسلي الله على وسل الأمر بما يعير وسيني عليه ولما وآء النفير حرح ووضوحوابه ووقف عليه الني صلى الله عليه وسلم دقال أن ساحب البعير عدم وقال بعيد وقال الينهده الذباوسول الله واله لاهل بتمامهم معيشة عبره وغال أماذ كرب عذا من أمره واله شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسموا لمه واروى الامام أحمد فسنأس تعوما تقدم موسعدياء وسنده ضعيف وأحوساس شاعين فحائدلاتل عن عبدالله ورسعفه فالمأردفي وسول اللهصلي الله علمه وسير دات بوم خطعه ودخل حائط وحلمن الانصار عاداجل فلماؤك المبي صبى الله صلى الله عليه وسيرس مدرحت عساء فأباه المي صبى الله عليه وسل فمسع ذهرانه فسكن غول من وب هداا حل خامعتي من الاسمار مقال هدالي مارسول الله مقال ألاتنق الله في هذه المعمة التي ملكك الله الماهاهاه شكا الى المتصعه وتدله وهوسه يتاقعيم ورواءا يوداود عن موسى ما المعيل على مهدى مرمون وروى أحد والسائي مل حديث أنس رضي الله عنه كال هل بيت مل الاأصار لهم حل مسون عليه وابه استمعت عليهم بمعهم همو وان الانصار جازًا الى المع صلى أيته عليموسر فقالوا اية كان لناحل فسي عليدواية استصعب علىباد منعناظهر موقد عطش انتعل والربرع فقالير سول القهسلي لله عليه وسسلم لابعدانه قوموا فقاموا فلنشوا خالط والحل في ماحية فشي وسولمالله صلى الله عليه وسلم تحود فقالت الأنصار بارسول عه قعصار مثل البكاب البكاب واباعدف عليك صولته فقال وسوليالله صى الله عليه وسل مس على منه مأس فل اطراخل الى وسول الله صلى الله علمه وسير أقبل تحوه حتى حر سحداسن بديه فالخدوسول الله صلى الله عليه وسلر ساصيته أدليما كان يطحني أدحله في العمل فقال به التعاله الرسول الله هذه سهمة لا تعشل أستعدلك وتعن بعثل تنصن أحق ال أستعدلك فقال مسالي الله عليموسع لايصغ لنشران يسعد لنثير لوصغ ليشرأت يسعد الشرلام بدبالمرأة التأجعدل وجها من عظم يته عديها وأما كالزمابض فحدشيه مشهور رواه السهق من طرق كثيرة وهوغر بسامته مقال المرى لا معراسسادا ولامشاود كره القامع عناص في الشاماه وقلو وي من حديث أس هراب رسول الله صلى الله عليموسلم كأن في محفل من محمايه دياه اعراف من عليم قد صاد ضاجعله في كمايده حسمه الهرجلة وبشريه والأكله فلبارأى الجناعة فالمصاهدا فالواسي الله فأحرج الضيمين كه وقال واللات و بعرى لا كنت بك أو يؤمن هذا العب وطرحه بي بدى وسول لله صلى الله عامه وسل طال اسي صلى يته عليه ومبيلا باشب وأبابه بليان يجعه الغو مجماليك وسعديك باؤين مروافي الشامة قالمن تعبد قال الدى في اسما عمرته وفي الارض سلطانه وفي احد صدله وفي الجمة رحمه وفي المارعة به قال عن النافل وسولوب العالمين وجاتم البيس وقله أخلو من صدقك وساسس كديك فأسر الاعرابي الحلايث ببلوله وهومطعوناهم وفنقاله موسو عالكن مقراله صلىالله علىدوسؤ فتهلماهو أنافر منهذا وليس فنه مايتكو شرعلتصوصا وقدر وابالاغة فهانته الصعف لاالوسع وأماحديث العبية فأخرجه النهق من طرق وشعقه حساعتهن الائمة ولأ كروهاص الشفاء وروآء أتودعم في الدلائل بأسادف متعاهل عن سبب من محصن عن أم سله الجديث يعنوله وحدة كالث بارسوليالله صادى هذا الاعرابي ولي تعشمان ف دالنا الجيل عامداتي ستى أدهب فأرضه معاوار معمام و رواه العام الى النحوه والمنزى في البرعيب و يغرهب من باب المركاة وقال الحيافظ من كثيرانه لأأصل له وعال الحاصّا استعادي ليكه، وود في الجله عدة ألحديث بغوى بعضها بعداأ ورده بالخاط النجرق الهلي الحادي والسترس تحريح كاديث الختاصرا وأماقصة تنكلم الدثب وشهادته فراوابث مرعدة طرق أخرجه أحدمن حديث أيجمعيد بالمعادجيدوأ حريجه أنوسعيد المباليني والبهتي من حديث ابن عروا توبعم في الدلائل من حديث أمس وأحدوا تونعم فسندتجهم والنعوى فالترج النسسة وسعيدان منصور فياملته من حديث ألىجر الوة

يلمق بانطاق العماء كالام الحبار يحيسم الذى سماءر ولالقدلي الله عليه وسلم يعفووا وكأساسهمين قبله بزيدين شهاب أحو حماس عساكرعن أفي منصوروا بقصة مشهورة ورواء أبويعم بنعوه من حديث معاذب جبل وقد ورده ام الجوري في الموضوعات وف يحرانه صلى الله عليموسلم مأهو أعصر من كلام الحياد وغيره (وماتفعرمن مي أصابعه) وضريعة (من الماه) العاهو و بات اعدة وهو أشرف المياه وعد تكر وتاميه سلى الله عليه وسير هده المحر فالعداموا طي فيمشاهد عطيمة ووردت مرطرف كثيرة يفيد مجوعها انعلها تتعابى المدتعادين انتوا توالمعنوى ولهيمع بمثل هذه المبحرة عن تقيرعينا صلى لله عليعوسل حيث نبيع من من عظمه وعصبه والمعودمه قله القرطبي وتقل إن عبد سرعى المرى اله قال هو مرمن المعرقين تبعهمن الحرحيت صريه موسى عليه السلام بالعصافة غمرت منه الداء لان حروج ماه من الحرة معهود بخلافه مرس الليم والدم اه وقدفات العراقي هدااللديث فإيد كروفي عريعه وعن لدكر بعون الله تعالى سرزواه من العمامة وسأخرجه صفوليز واه أنسرو خاروا باستعود واس عباس وأبو ليسلى الانصارى وأبوراهع أماحدث كسءأ عرسه الشيمان وسبهتي والرشاعين نقط العصيص وأيت وسولالله صبيالله عليه وسنلج ومانت ملاة المصر والغس المسالوسوء فإعدوه ه في وسول الله صلى الله عليه وسسلم يوصوه يوضع بده في دلال الاياء عاص لناس ال شوسواعته عرا ت الماه يتبعم مسين أصاله معتوصاً الناس معنى توصل مرعد آحرهم وفي لغط العدري كالواعدان وحلا وفي لهماله عفل المناه يعبد عمل من أصافعه وأطرف أسابعه حتى توصأ القوم فالافقال الانس كم كنتم عال كاللاغبالة ولعط المبرقي قال حرج الميي صلى الله عليه وسم الى منطق أن يعض بوشهم قدع صعير هادخليده وربسته القدح فادخل أصابعه لاربعه ولم يستطع الديخل الهسامه تمصاللغوم هلواءلى الشراب فالأنس بصرعتي يبسم للباء من بسأصابعه ولم ول آلهوم ودون القدح سنى وواسه جيعا ولفط ابن شاهين قال كنت مع النبي صلى الله عليه و - لم في عروة تبولاً فقال لمسلمون عطشت دواسا والملافقال هلمن اصلةماه هامو حلى شرشئ فقالوا هانواجيمه فيسالماه تروصورا حثمي المناهال هرأيتها تعلل عيوما بين أسابعه فالدنسق الما ودوابا وترودنا والأ كعيتم تفالوا تح اكتف الرسول الله فرفع يده فارتلع الماء وأماحديث عارواح حرجه الشعان واحد والمبيق واعي شاهل طط الصحب فالتصاش الناس فوم الحديسة وكالدوسول الله صلى الله عليهوسيلم مريديه ركوة يتوضأسها وجهش الماس عنوه فقال مالكم فقالو بارسول الله يبس عندنا ما شوسا ولاماتشريه الامايت سيك فوضع بده في الركوة فعن المناه بعورمن من أصابعه كامثال معيون فشريها وتوسأنا فلت كم كنتم فالبلو كاماثه أمف لكفاء كأحس عشرفناتة وقبر واية الوليدس عبادة من الصامت عنه في حديث مسم لطو يل في دكر عزوة بواء فالدلى وسول لله صلى الله عايه وسع بالديرباد الوسوه وذكر الحديث بطوله والهلم يعد الانطارة وعزلاه شعباء وتحبه المصطالة عليه وسم معمره وتكلم بشئ لاأدرى ماهو وفال الديعم لركب فأتيت مافوضعتها بنبديه وذكران السي صلى شاعليه وسلم بداي الجفية وفرق أصالعه وصب عليه حابر فقال بسم الله فالدر أيت المباء يفو رمن من أصابعه تم فاول الحصة والمسائد ارت حتى امثلاث وأمراساس بالاستسقاعها ستقواحني رووا فقلت هل اتي س أحدله عاحة فرفع وسول للهصلي الله عليه وسيم يده من الحفية وهي ملا أي ولفط أجد في مسعده اشتكي أجعاب وحول القمص لي الله عليه وحتم المه

العطش فدعا بعن مصدقه شياس الماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيميد وقال استقوا عاستي لناس فكنت أرى العيون تنسع من من أصابعه وفي غط من حديثه أيضاً عالمعوضع وسول الله

والفاظ الكيل يختلف ورواه عياض في الشعاء وهي صة أخرى و يلحق شلا معود العملة صدي الله عليموسل المنافع المنافع عليه معامد الفقيد في دلائل النسقة باستناده عيف وهوفي الشفاء وجميا

وماتقهر من بين أصابعت من المباه

صلىالله عليه وسنتم كمقه فحالب ثم فالمانسمالية ثماتك سنعوا الموضوء فالمسانز واللبي المثلاي ليصري لغدر أبث العبون عبون الماء ومندعو ح من بن أصر بعد صيافة عليه وسدم شارعها حتى توشؤا احمول وقالنداله من طريق مع العنزى عدده ورجل باد ود ديالي مرماء يسقى لقومماء عسرم دسه رسول اله صلى الله عليه وسم فاقدح فموس فاحس الوشوء فماسرف وثرك القدح تال فترحم الماسعلي لقدم فقال عيرسكم فوسع كعمي لقدح ثم قاليا سعوا الوسوء قال دالمد وأيث لعبول ع وبالماء عبر حمل من صافعه ولفته المهني كلمع رسول لله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا عطش عهشه الى وسود نته صلى الله عليه وسدم فالموضع بده في تو ومن عاء مي بديه الفعل المدء يسبع من بين أساءعه كانه العبوب فالمحدوانسمانية فشرسا فوسعنا وكفاناولو كلمائة ألف سكفانا فستبجانوكم كنتر فالألف وحسماتة وأماحديث الاستعود فأخرجها بجاري مل طرانق علقمة عندواهطه اليما تحى معرر سوليالله صنى الله عديه وسلم وليس معناماء فقال لمار سوليالله صلى الله عليه وسلم اطلموامي معه دهلهماء فانتهف فصمه في باء تموضع كعه فيه فعرالك عد عرض بي أصافقه صلى بله عليه وسيروأما حديث الرعباس فاحرجه الداري وأنونهم بعاها دعالسي صلى لله علما وسبل بالالاطلب لماء فقال لاو بله ماو حدب اساء فالحهل من عن وأماه مش دسط كليه ويه وأسعت عب بدء عين فكالهامي مسعود بشرب وغيره يتوسأ وأما حديث أياليلي لاعاري فأحرجه الطاراي وأبو بعم وأما حديث كرادم موليوسول لله ملي المهعليه وسرف حرجه أونعيم من طريق الهاسم من عبدالله من أي وادم عن أسه عن حدة و (تديد) و عاهر الاعاديث لتقدمة أن الماء كان يسلم من من أصابعه بالمسلمة الى رؤية الرائ وهوفي عمر الأمر للتركة الخاصلة فيه يعورو كثروكفه صبى بته عليه وسرفي الأباء فيراه وال بالعامل بن أصابعه وطاهر كالأم القرطبي أنه المع من تفس الحم السكائن في الأصابيع ويه صرح الدووي في شرح منه و يؤيد ، قول سال فو يُن الله يحرج فقارو ية يسم من بن أسابعه وهذا هو العيم وكالاهد متحر فله صلى بقه علمه وسيرواع ععل دلك ولم عرجه من عبر ملامسة ماه ولاوصواره تأديام الله أنه أنه المفرد باشداع المعاومات و بعادها من عبر صل ( تسكميل ) ومن هذا المسم على مذكرة لمصب سووو الاستام متعداليله ولادته وسقوط شرف بوات كسرى واحلال العمام عليه والقلاع شعرماشه البه وحدى لحدع الديكان عطب البهاب القل الياسرعيه وتسليم لغروا شعرعيه وطهورالتركة في لمناه القليل الدي مح ديه بعد ماترحت النائر في لحديثيه وشرب القوم والابل وكانوا أهاواز لعمالة وكك لحم العميرمن أقراص بأكلها السان والحداق فصة أبي ظلمة وكالوا لسعين وتمانس رحلا وفيامه عابروكانوا ألقا واحبار ألثاة المشوابة لهاما مسمومة وعبردلك بمباقصيته لكتب المؤلفة فيحصوص دلك كالدلائل لكلمن لبمهتي وأبي بعم وفيمعاجم الملبري وفي كلمن البكت السنة التي هي دواوس الاسلام وغيرها من مطؤلات كنت الحديث توان معودة إدلك رهدااليوع مُعدماء غدله في كتاب السُّماء بأب وقد تصمي اساب العقود له تلاثب فصلاوالله أعلم \* اكال التكميل والوارد من هذه خوارق وب كاب أحادا لايعبد علم هالقدر المشترك بينها وهو صهورا لحارق علىبده متوا تربلانك فبفيد العسيرفقما كودساتم وأعناعة عبي فقول الامام أبي القاسم السهليري الروص أن يعض هذه الحواري علامه للسؤة ولاتسمى معرة ساء على عدم افترانها مدعوى المؤة سِس عقبوله، صلى الله عليه وسيمل ادعى لموّة استعب عليه دعوى السوّة من حي ابتدائها الى ان بوهاء الله تعالى مكائمه في كل ساعة يستأسها مكل ماونع له من الفوارق كان معيزة لاقترانه بدعوى سرة حكم وكانه بقول في كل ساعة أن رسول اقه وهذا دليل صدقي والله أعم عُمْرع الصعب في سان المقسم الاؤل الذي هو سان الأمو و الثانثة فيذاته وهي المصرة الداغة انعامة الدلالة المنص مها ومن آیاته الفلهاهره ای تعدی بها مع حکادة العسر بالقرآن العقام ها مع مع المعام مع والمع والمحادة والمحادة المعام والمحادة والحواجه كا والمحادث والمحادث الشراطيع بي عدادة الشراطيع بي حوالة المرآن والمحادة المحراة المحراة والمحادة المحراة المحراة والمحادة المحراة المحراة والمحادة المحراة المحراة والمحادة المحراة المحراة والمحادة المحراة المحراة المحراة المحراة المحراة المحراة المحراة والمحادة المحراة المحراة المحراة والمحادة المحراة المحراة والمحداة المحراة ال

آية واعدا أحره لكثره ماديدمن الماحث دفال (ومن آياته الطاهرة التي تحديهما) أي عارى مها وعارص وأصل القدى طلب المباراة فى الحداء بالابل ثم توسع فيه دأ ملق عن طلب لمعارسة بالمائل. أى أمركان (مع كافة العرب) أى جيعهمس أولاد المعبل عليه السلام ومن ولاد سبأس بعرب (القرآن) هوكلامالله المنزل على محدصلي الله عليه و-لم المكتو على المصاحف المفول عدم خلامنواترا وكان الشادي رمي الله عنه لايهمره (فانهم) عي كافة لعرب (مع تمييرهم بالمصاحه) أي المكة التي يقتدر ماعي التعمير عن المصود مع الابانه والصهور (واسلاعة) أي الملكة التي يقتدر ماعلي تأليف كالام البيع واسكالام اللبيغ هو الذي يحمع وصاها ثلاثه سوالأفي موصم لعته وطاع للمعي القصود به وصدي في نفسه ( مُدووا ) أي حقال أنفسهم هذه (لسبيه ) أي أسر ا (رميم) كارته (واله) و لعنائه (ولم يقدروا على معارضة) في القرآل ( الله ) ولو أقصر سورة منه وعجر هـم منوا بر أي ات الصرافهم من المعارضة الى القارعة مع تروير مقطب المعارضة مهم من حدث فود فصاحة والبلاعة عيث للعوا فيدلك الحالعابة التيء كمي الاسسام وتوور دواعهم عورد دعوته وتم الكهم على ذلك فليتحدوا لدلك سبيلا وفرعوا لى بدل مهمعهم واللاف أموالهم وفدتي فوسهم وسبي درياتهم ولوفدروا على العارصة بعارسو والماختارو دلك عليها سافيهام وصول مقصودهم وسلامة المحمهم ولو عارصوا لنقل تواترا منا فيه من توجر الدواي وبي عو اع ولم يكن دلك قعاما (ادم يكن من ددرة الشراط م من حرالة القرآن واعلمه) أساو مذلك الى القول الرصى عدده في وحد الأعكور تده الشعد عام الحرمين أن و قرآن مجر لاحتماع الجرالة ديه مع لاستلوب في سطم المبالف لاساليب كا م العرب والخرالة عيارة عن دلالة الله طعل معناه بشرط فله حروقه والمستحرجها والعلم، رة عن ترتيب الاقوال بعمها عبي بعض ثما لحسن بم مقدير الناسباة كمات وتقار مهاف الدلالة عني المعاف والملاعة عباوة عن اجتمياع القصح مع الجراله وعرابة الاساول فأخراله تقالها الركا كة دليس في علمه افسركيان وغرابة أساويه هوانه يحدف المعهودس أسابب كلام أنفرب ادلم بعهدف كلامهم كون اشاهع علىمش و بعماون و الفعاون و الطائع عيمان الأبها الماس الم بها الرسل الحافيات حافيا عم وتساقون وهدا يقول ارتصاه بقاصي أنو بكر الداولان فلم بشير طوا فيه البارعة وقبل اغدره بسلامته من لاختلاف والتنافض وقيل باشماله على هالي لحلكم والمصالح والجهور على أب الاعمار فيه لكونه في درتمه تعليد من القصاحبوالبلاعة التي هي خارجة عن طوق الشر واعدهي من مقدور حانق المقوى والقدر كالتعده المنموس الانسار مالكامه من عوسها مافت م العرب فتحسب سليقتهم ومافطر واعليه وأما عبرهم فتعسب معرفتهم بالبلاغة واسطتهم بأساليب البكلام والمصاحة إخدا مع مافيه من أخمار الاقليم) و و بال المشركين في شعار آية كقوله عر وحل فسكال أشده بدسه ومهم س أرسلنا عليه عاصنا ومنهم من أحدثه صعة ومنهم من خصفاته الارض ومنهم من عرصه فاطر مأتصى شطرهده الأآية مع عليف تعلمها من الانباء عن عنم القدرة و ستبلاء الربونية والاستعباء عن الهالكين ولاد مع ولا مانع وحروجها باستعلامها عن علوب من كلام كل مربوب وقيسل عجاره بالنظم فأطوهو فول يعض المتمرية وقبل بالصرف عن معاوسته وهو المشار الشراعب الراتفي من الشيعة وقراره أأخطام فتألك كأنت الغرب تقدرعي النطق عله قال سعثه عليما بسلام فل بعث سلبوا هذءا قدرة وقالخوم اعجباره موافقته لقصابا العقول وهالم بعض المدثين اعجاره ابه قديرعبر مجاري وهالقوم اعجاره الهصارة عن الكلام القديم ووجه مااحتارها صف وارتصه تبعيا شجيه الامام والقاصي هو اله عليه السلام لما تحداهم أن يأنوا؛ له ثم تعزل الي عشر سور ثم الي سورة والسورة مشتملة على الأمرس أعبى الجرالة والأسلوب واعدايتعقق الاتبان عثله عند لاتدان تشتمل عبي الوصفين

معاهات شاعر المنتي اداسرد فصدة شعة ودعى لي العارضة علها بعورص تعطية أوبترمرسل بالم أتصى القصاحة لم يكن الاسكى بدلك معارض لها ولو أى الشاعر عنل وزر شعره عرباعي الاعتهوجوالله لم بكن معارضاله فال لامام هد ما رقماه القاصي واستغراعك يطره وهال في تضاعب كال معرفوجعات سطم عفرده مع اعادة المعاني محمرا لم كن محدا قال الامام وهذا غيرسديد فايه لا يسلم أن يقدر كالم كذلك وفي هذا لتقدر السال لقول من رعم الأحدهما كاف في الاعداز وأما من سار الى ال اعجاره بانصرف واله كال مقدورا قبل البعث فقال بهلو كان كذلك لوحد مثله قبل التحدي ولوكات المهر وأماس عال اعدره كاونه قدعا فهوقول شدم لحروف وهو ماطل وأما س قال بات اعجماره اله عبارة عن الكلام القدم ولايهم لالهلاء من يعدر عن الكلام القيدم المفد غير مغير ثم تبه الصف على أن من وجوه الاعجار الدعم عن أحمار لاد من وتصاصيل أحو بهم (مع كونه) صلى الله علم وسل أمد عبر ممارس للكتب) بالناقل ومر عب أعدد عادشأس مهور العرب معدلة خرجات يتوفع في مأها دراسة فكان داك أدل كه على صدقه وقد أشاراته تعالى الى دلك غوله وماكنت تتلح س وتلهم كتاب ولا تتعلم مجملة الدلارمات المعللون ثم شرع المصفق وكر القسم الثابي من لقسم الدورهي لعبوسا مقوية فعال (والاسام) عيومع مااشين عيم الفرآن من الاخبار (عن العيساق أمور ) كابرة (عمق صدف دمها) وهو على فعين في المدمني فكف بدموسي عاب ألسلام وقصة فرعوب وقصة فوسف عديه السلام وأما الهامي تصفي الاساء على تعاصيلهمن عبراهماع من أحدولا تنومي شركة قدم كربه عليه قوله تعالى دلك مي ساء الصب توجيه البكار (في لاستقبال)وهومي الكتاب ومن سنة من لكتاب ( كفوله تعالى ) قل لن احتمت لانس و لجن على أسيانوا عثل هذ مقرآن لاياتون عثله وقوله أماك هابم تفعلى وس تمعاوا وموله تعالى (متدليس المسجد اخرامات شهالله آمدين) على أندسكم من الاعداء ( م فين رؤسكم ومقصر من ) احد عدم السل وكل لك وقع قرامية صلى الله عليه وسلم وس داك ماوقع بعده ( ك وله أعدل الم علت الروم) وهم مو الاصفر (في أدى الرض وهم ساعد عليهم ساعلون ) على خالاف الغراء وقوله تعالى وعدكم الله معام كثيرة وأحدونها وقوله أعال وعديته اللس أمنوا مدكم وتباوا اصاحبات ومنعلهم فبالاوض كااستحلف الدين من دائهم وقوله أنعالي ستدعوب إلى قوم أول بأس سديد صل الخفائد للمنافقين دعاهم أنو يكر الشال بيلحمونة وقبل المراددعاء عرالياقة لهوس وأماس سنة مكفوله صليالله علموسا لعليرصي الله عنه تغاش بعدى الما كسين والقاسلين المبارقين ولعمار رضع بله صه تغتلقا فئة الباعمة وكقوله صبى الله عليه وسلير ويت لى لارض فر أيت مشارقها ومعارم اوسيلم ملك أمتى ماروى لومها وقوله عليه السلام ألحلافة بعدي ثلاثون سنة وكالحسارة مرالا لأكسري وتنصرور والممكهما والفاق كورهماني مدن الله وعبردال عطو وارد في صاح الاعاديث تم لمنا مرغ المعمل من دكر معراله صلى الله عليه وسلم شرع في بال وجلمه دلالة المحراب على مصدق فضال (ورجه دلالة المجرة على صدق الرسل) علمهم الصلاة و لسلام (ال كل ماعمر عده البشر) عن اتبال مثله (لم يكن الانعلاقة عالى) وان عمل المجرة عد تكون من عمل المرك دوب العمل كا أد قال الرسول مجرى أن أصع بدى على رأسى وأبتم لاتقدرون على دلك بمعل وعروا هاله مصر دال على صديم كالى الواعب فالماحد حرى الصيام تبعد شعه على أن كنهم عن دائل فعل بله حجاله لاعدم فعل منه حجاله كان يقال هو عدم تمكرهم ديوعبر حارح عن العمل واذ فد تقر رأن لمحرة ايست الا عصلالله تعالى (مهما كان مذروباً نتعدى سي) أي مهما حديها لرسول دلاية و سمة على صدقه عبي قبل عن الله تعالى فأوجده المه تعالى سوافقا يقوله ( قرل) ذلك الاعتاد على رفق ماقال (منزلة قوله صدقت )وهو صربح التصديق

مع كونه أساغير تدارس لكتم والانباعي الغيب فيأمورنعنق صدنه نهيا في لاستقبال كقوله تعالى لتسددن لمحد غرام الأشاءالله آسين تعلقين رؤسكرومقصر سوكةوله أمالي المغلب الروم في أدنىالارض وهمسنيعد عليهم سيعلبون في بعدم سننور جهدلالة الجرة على سدق الرسل أن كل ماعزعنه البشرلم يكنالا دولا بنه تعالى فهما كان مقرونا إنعدى النبي صلي المعليه وسيل بنزل منزلة فياسدنت

قالباس التلساي فشرح اللمع الختلف الاسوسوب فيوجه دلاله المعوة فيهم من قال الها المرسمون التصديق بالقول هال الله تعالى اذا خلق له التمرة على وفق دعواء فكائمه قال له مسدفت بالفول فبكوت مدلولها خبرا ومنهم من يقول انهياكمل عني الشاء الرساه فبكوت تقديرها ألت وسولي أوبلع رسالتي والانشاء لاعتمل النصديق والتكديب ثم قرروا لللاله من وحهان أحدهما الهالدل عفسلا هلوا لان خبق الحارق من الله تعالى على وبق دعواء وتعديه والبحر عن معارضته ومحصيصه بدل على ارادة الله أهالي لنصدية كمكا يدل اختصاص ععل الوقت و شكل والفدر على أراديه أهافي بالضرورة والى هذا منل الاستاد الثاي أب دلائمًا عادية كذلاناً قرالُ لاحوالُ قانوا وحاق داك من الله تعالى على صدقه بانضر ورة كماهم خخلا خل ووحل لوحل بانصر وارة والبه منل الامام اها وقراره شاوح الحاسسة نوجه آخر عقال استاهوا في وحه دلالة المتمرة ينهم من زعم انها وضعية وهو طاهر مافي الاوشاد لامام الحرمين وان كان آخر الامر اسعاً الى انها عادية تخر بسيسة كياوقع له دلك في العرهان وساصل دعوى الهاوضعية أسامتهم أترجع الداعول والمؤول ولالتموضعية ومهمم وعم الماعقلية وهوقول لاستاد وماصله ال بد تعالى خلق الحارق على وفق دعوى الرسالة و تعسدى مع البحر عن معارضته وتحصيصه بدلائسك على ارادة الله به صدق كم يدل المتساعي الفعل العين عني الرادية بدلك مسعا والعصم وهو قول المحققين الهاعريسة بال أعداق الله بامالكمرة بعصل عادة مها الهائم أورد المصف مثلاً مشهورا في كتب القوم صر يوملتات لرسول ومرسسله سعمه في تصديقه الله بالمعاد المارق على وفقد عواء بشال (ودلك) استحديق للرسول باعدد المجرة على وفق دعوى استو: (مال لفائم میں دی امال) أی كند د بق الفائم مين بدى معل مر مول أد يه (المدعى على عينه الهرسول) دلك ( الله) مهم وهو مقبل البهم محصرة الله ( طاء ) أي دلك المدى الرسالة عن لمك (مهما هال للملك) المرسسل له (الكث صده) وم مقلت علق من لرساله الحفولاء (طسم على سر ولا ولا و واقعد) أى اعلى داك (عن خلاف) عادتك في القيام والقعود ( ومعل المنادلك) كما سارله ( حصل ) فعلما (العاصر من) من الرعبة (عم صر وري) قطعي (من) الله قدسددة وأنه ( باول ميرية قوله صدقت) وقد اختلف الاصاب في تصو برهد التل دوعانه المرام لاب استامي مانسه كياد وام رس من مجلس ملك عصور وجاعة ودعى أنه وسول دلك الملك فطالبوه بالحد فقالهي الإعداف وللاالمات عادته ويقوم عن سراء ثلاث مراب ويقعد فقعل فانه يكون تسديقه ومقيسدا للعسليا سروري بصديه من غير ارتبات وفي اللمع لامام الجرمان ووجه ولالتهاعي صدي اللي ثما تشرك سرلة بنصديق بالقول وتطيره من الشاهد أب يتصدى ماك بساس و بأدت بهم بالولوج عليه هذا احتفوا به وأحد كل منهم علمه فاموحل من أهل الحم وقال اي وسول من سكر وقد ادعيت الرسالة عر أى منه ومسمم وآابة وسابتي أتبالمان يحالف عادته ويقوم ويقعد ادا ستدعبت سدداك أيها المان صدقني وقمو معدا فاذا فعل المائ ما سندعاء كالبادات تصديقاله عمره قوله صدفت وقاشراج الحاجيب فان تصديق الله الماء بالمتحرة يحصل عادةمهما كينتحد من العلم من بعسما عادة من صدر الرحل د عام في محلس منال بحشور جماعةوادعيانه وسولادلك الملك بالحة وتعالم يختي أن بجالعه هدا اللك عادته ويخوم عن سراره للاما ويقعد يسعل فانه بكون تتبديقاته واعتبل الميريدلك المعاسرين لاتحباه ودلك خابفر وكدا الامرق المجمرة هال الرسول بدعي الرسالة للمكامين و يقول معني آية صدقي أن يفعل الله كداوالية شاهد فعله ويسمع قوله والعبر مذلك لالداممه غرقعل لله جل حلاله ماادعاه دلك الرسول فعصل تطعا مسدفه عوافقة الله المحمد فعل ما دعاه وفي الاعتماد النسبي فادا دعى الرسالة ثم قال آلة صدف في دعو ك ف أب الله تعالى أرسلي أن يفعل كدا تفعل الله داك كال دلك من الله تصديقاله في دعواء الرساة وبكور داك

وذاك من الفاخ بيدى الماك الدى على وعلية أنه وسول الماك الدى على وعلية مهما فالمال المال ا

كفوله أعقب دعواه صدقت داشهديق بالفعل كالتعديق بالقول ويستعيل من الحبكيم تصديق الكادب وتقليره الدالك العظم اذا أدل للماس بالوالوج علمه ثم ساق العبارة كسماق اللمع سواء ثم قال بعد تول صدقت والماحش للعادة كأمكون معلا غير معتاد بكون تجيرا عن لنعل العتاد كمعرز كرما عليه السلام عن الكلام أد المع عن معاد قض العادة أيضا أهاد قنصر أبي الهسمام في السابرة على مولة الأكنت سادةًا فيمانقلت عالى وقم على سر ولا على خلاف عادلك الح لان القصد من العل لتصديقه حاصل بالاقتصارعاته وقول المصف كعيره ممن تقدم فأكره فقم على سرابرك للانا وافعسد الخ مريد الاستطهار فيمنا يحصل به العلم وقول المواقف وهم من أموضع المعتبار لك في لسر يو والملس مكان لاتعناد منصوبراً حرنجاهم العادة ﴿ أَنْسَمُ ﴾ والمحدة على مأفروه أسالة به الاؤل فالو مدعى الرحاله مشارك بمافي الموع والصورة واحتصاصه بالرحالة عبر معساوم بالصرورة ولايشل ععرد دعواه فان المعر محتمل الصدد في والكدب وعماد كرف صديد على مرد وموع المارق على وفق دعو كمفيدل مع الدشاهيد وقو عكشيرس الجواري والتوسيل المهابالحواص والسعروالثعريم وعللمات واستحارال وحاسات وحدمة بكواك ومهم يتمرما تجامه عارداك بباب الصالات ملكمة غريسية اطلع علها والشقي البا اله فعل لله العبالي ليكن أو فليرابه اعتاجالله الصداقة فللأهرابه أيس كدلك أماعلي مول الاشتعرى فلانهم لايقولون التأفعال المتعالى متوقفة عي الاعراض ولا يقطومه شئ عنسد هم وأما على أصول المعتراة مدمول الماقلترانه لاغرض المه تعمال في خلق دال الاالتصديق وذاك لايعوف وشرطه العلم بالعلم لاعدم العلم والمانات قالوا من مدهكمان للعبين ل من يشاعو جهدى من اشاء و دا كان كدائك اساع من أن يعنق دال عن بد الكادب الاصلال ، الراسع الكراحتم عبتم بالحرق وارتفع امائلك أتحفه هذا المدعى حنوق والهامعتادني فيبرآ حوأو يكوبءناه سطاولة أويكوب التدامعادة تستمر وحيثد لايدل بها الحسس دعيتم الدلالة على صدعه تمرفروهم دلك أت المتحزة تتسمزل ممرتة لتصديق بالقول صرورة بارة وأبوء فاثم تحصيصه مهايدل على ارادة أصديقه بالصرورة وأبارة قلتم بدل على صدقه عادة بأنصرورة فادا كاسما الكراليدعوى فادعو الهصادق بالصرورة وحسلم للابتم سرادكم به السادس اسكيادعستم الصرورة تمقسستم العالب على شاهد بالتاليالما كوروما بدل بالصرورة كيف يصدينه يه الساسع بحادكم تمود من المثال لانطائق مااذع يتموم هاب بعل فيما ستبد الى مصابا حسمة مشاهده عامات هذا الماث في مصورة الدكورة و تشهد عدامه و تعود و تحالف مسئلة كوفان ا ١٠١٥ عند عدا وداك ساف فراش لاحول والحواب أب هول قولسكرى السؤال لاول قلتم ال لحوارب يتوصل البهابأسال من الخواص والسعر وعبردلك قلياجه م ذلك لا يسير ملاعبه عن العارضة بأمثياله ثم سرسة الله تعالى في دفع هذا الاحتمال أنه لم ترسل رسولا ما " به الاس حسن ماهو العالب على أهسل عصره بكون عرهمه عمامله عنه علمه ألاترى الهل كال لعالس في رمال موسى عليه السلام تعلم المحجر والتعبيل حفل الله تعالى الحبه التي تتلفف ماصنعو اواعترف أهل لصبياعه وهم ألوف الندلك لابتوصل المه بالمتحره أمنوا بالقه تفاي وحرواله ساحدان وعجرأهل الصناعة واعترافهم بدلك أدليدليل على صحة الا " ية وصدق الا " في مراوك إلى غلب غلب في رمان عبسي عليه السلام تعد العلب كان مصراته المصاء الموش والواءالا كمه والالوص مع اعتراف هل صناعة التنب وهم لجمع الكثير بتعرهم عن ذلك واعترافهم ويسل على الخصاصه بذلك ولما كان العالب فيزمان الخليل عليه المسيلام القول بالطمائع وتأثيرات أمكوا ك كانسن آباته فلماسركوني وداو الاماعلي الراهم وسأكأن مجد صلي اللمعلم وسبرقي زمأن قوم فساعتهم العصاحة والنظم والنثرجتي كالسأحذهم أدافسع قصدة علقهاعلي البيث وفالبلاياتي أحسدتنلها كالتا متفزته مرداك الحسر فتفزا لينماء والضعاء وهسم العدد الكثيرعن

العارصة ودلك أدلاد ليل قاطع على مه محض فعل شاتعالى وليس من سكتسبات قومهم في السؤال نشاب لمقلتم الدلله تعالى اعائدان دأك للتصديق فلمالم اقررناه من الوحهيرا عفني والعدي مولهم في السؤال الثالث من مدهكم الناللة تعملل بصل سيشه فلمانع بولهم عق روحلق المجره على بدار كادب فما من برى المجرة لذل عقلا فلا يحور دالشارات - وقلب العالم شهة و بعيجها لاوليه صلى من ث، وليكن لابالدارل مافيه مى قل لاسماس وقلها اعمال ومن رعم أندلا تهاعاد بنسة زدال و كالعلم عدم وموعه بالمجرار العادات كأنعيرات الجبسل في وقت لم يتقلب هناالو أو وأن كالدلاب ترافي عفرة الممتعناي وكذلك تحرم مأن كل سبال بشاهده من أبو من والمعارفي عدره الله تعدي أل مكون محاوظ من عبر أبو من كأشدموعيسي علمهماالسلام وتحو بردلك لاعتصامن الجرمولووقع دلك لاستك العلوم من التعدور فوالهم في السؤال المراسع بم عجلتم النماءً بين سوق وعله معتاد في فعلواً وعادة متعالولة أوا شداعتادة عليا كلعافل بعلم أن حياه الموتى وفلب العصائص بأواحراح باقه من حجرة صمياه ليس عصاد وقومهم لعله امتداعتكمة فلناا تتحدى وقع بنعس الحارق للعادة فلانتسر بعدد للثابه دام أولم يدم تمحؤلاء تعب عليهم أب بصلاقوا بالاسبات الني أستهما لاساء وفلا مصتاولم بعدم لهامولهم في السؤال اخامس وعيدتم الصرورة آخرالهلاادعيتموها أزلاطما كلدلمل لاسأت بالتسيالي لصرورة ولاتكل دعوها ولاتمعل اعتاقلنا البالغصيص بدلعلي وادة تصديقه بالصرووة ومن لادا ماجله صرووة ومها ماجل بطوا ومهم أبالسؤ لماسادس ارتكما قصيتم الصرورة فحوجه الدلائه ويستما عاشتمى الشاهد فلبالم تنتس واعتاصر مناه مثلاقولهم في السؤال الساريع العرق من الشاهدو بعدت باشاهدنا بم علو وعله فسيا غرض دلكفي ملك من و راء سنر وتصدر مافتضاء مدى الرسالة عنه العال بعلم الم الانصدرالامسة والسنوى حبائلة المثالات والله أعلم وادعد علتما تقدمه علم الهادا تشت سؤيه سبي الله عليه وسلم الشت بيؤة مائرالاساء شنوت كلما أحديه صلى الماعليه وسلايه صادؤهي مقابته وسؤتهم من حلته وما أحد به هو الرادياسيميات في كن أصول الدس ولد العقب المسك وعال

برالركن الرابع في السعميات ) بوتسديشهملي التعالم وسافها أشرعته ومداره على عشرة أصول ) مداره على الاحل ) ما المشروق المدارد من والنشر وهو حق والتعدق مهما والم

» (الركز الرابع في المعيات)» أي ما يتوفف على السبح من الاعتفادات التي لا يستقلُّ العقل وتديمُ (وتعديقه مني الله عليه وسر مبا أشهر عدم) من أمور العب حلاو أله الاهاب كان بما يعلم أعد الدر حد اعتقاد و وال كان لم يعلم أهماله وحسأ بالؤس بهج للدوركل تأويله الحالفة ورسوله ومن احتصب التدالا طلاع على دلك فال الرائي شريف وأما لأمامة ومايتعنق مهافاته بيس من أنعقا لدالاصلية بل من الميماث لامها من العرو عالمتعاقب وعال المكافي الدوس الامام صدياوا حب على الامة معاود عاطمي وشالعقا " تأسيا بالصدوس في أصول الدين ولايحيى الدهدد اوابتم فاصب الاسملايتمني كلمعث الامامة فالممها ماهواعتقادي كاعتقادات الامام الحق معدرسول سمل المهعلم ومم أنو مكرتم تمر وهكداو ترتب اخلعاء الاردداني الفضل وتعودلك هكدا بدهت في سلال العقائد (و) هذا الركل أيسا (مداره) أيسا (على عشرة أصول » (الاصل الاول في الحشر والنشر )» هواج إعاظل بعد موتهم وسوقهم ألى موقف الحساب ثم الى الجنة أوالنار (وقدوردم ماالشرع) بشيرالي ماأخر جعالشعان من حديث أم عماس المج معنورون الحالله الحديث ومنحديث مهل يحتسرا سام اوم القيامة على أرص بيصاء الحديث ومرجد بثعاثث يعشر ونابوم القيامة حفاة الحديث ومن حديث أيرهر وتجشرا ساس على ثلاثه طرائق ولاسماج من حديث ميونة مولاة النبي صلى الته عليه وسلم احتداق بإث المقدس عال رض الحشر واستم المدرث واسساد وحيد (وهو-ق) تات بالككاب واسدمة معادم بالضرورة من هذا الدين (وتصديقه) به (واسب) ولانطلاف بينالشرائعقالاصول الاعتقادية اتماالاحتلاف بنها في لوروع مكلماوردي

شريعتدا في صول العمائدهوكدلك في كل مله (لابه في ليمل عكن) أشاريه الحادث الجواز والامكاب ترالحها وهابه صروري عبدا لعقلاء جبعه واماالا مكانها هامرلا بارجمته محالياتاته وذلك تعاهرقطعا ولالعيره ادالاصل عدم العيروس ادعاء فعلمه مهوكلها كأن كذلك فهو حائز تمكن وأبضا المعدوم الممكن قائل للوحودسرورة فالوجود الاؤل عاصل فبالابتداء التأفادة وبادة استعداد بقبول الوجودعلي ماهو شأب بالرغوايل من تعصب لملكة تبول الانصاف لاحل مصول الماحدية بالفعل فقد صارب قابليته للوسود بانبأقرب وعاديه على نقاعل كهون وتنكل أسيكون الحاهدة الاشارة بتموله تعسلى وهواللبى يبدأ الحنق ثم يعيده وهو أهول عليه والرالم يعده وبادة الاستعد دهعاوم بالصرورة الهلايقص عب هوعليه من تعلية الوحودناهات فيجيم الاوقات ودلك هو المناه بورو ) المتلف أهل السنة واحماعة في (معدم) بقيلهو (الاعادة بعد الاصام) أي الاعدد بعد الاعدام وصل هوا جمع بعد تفريق الاحراء وعلى الاول اتمان أكثرهم والمعلاه والحد ف من غيرهم (وذلك) سواء كال القول الاول والسابي (مقدورته تعالى كالنداء الات،) أي الاللعاد مثل المدأ بل هوعيته لا تاسكلام في عادة العدوم و يستحدل كون الذي يمكافي وقت تمشعه في ومث للقباء بأنه لا أثرللا وعاب مساهو بالداب وتوقعه امام الحرمين حيث وال عور عقداد أن أمدم لحواهر ثم عادو باتبق دير ول اعرامسها المعهودة ثم تعداد هنتهاولم مل فاطع على تعبن حدهماولا بمدأل تصبرا حسام لعدادعلى منة أخراه الربع بمراهاد أركبها على ماعهد ولا يستعمل أستعدم مهاشي فريعادوا لله أعل فالداب الهمام في المباوة مع شرحه والحق البالحواهرانتي مهاتأ بمعاليد باتتعدم كهه الانقصاسها منصوصة عليسه فيالحذيث العصم وهوعب الدسافيمارواه المعارى ومسلر وأحدوا بيحاب واستلة عندالحققي طبية ومي صرح مالك المسعانصية كالعرالي في لاقتصاد حث فال فان مل في العولون أتعدم لجواهر والاعراض مُ تعيادات جيعا وتعدم الاعر ضردون الجواهروا ساتعاد الاعراص طبا كلداك تمكن وليكن ليس في اشرع دسل فاطبرعلي تعس أحدهد بالمكات بعيمان الادلة الواردة طئب الها ترقال اسالهمام والحق في السئلة عصب ماهمت عليه الادله وموع الكنفيش أعادة ما نعدم نعيمه وتأليم سأتفرق من الاجراء الاالوحه عده ايما بكوب كذا عده أوكدا العكم ما منعالة خلاقه لاب ولاده تمكن لشعول القدرة الامهدة للكل الممكات وكلمهاأمر فككن اماامكات تأليمهما تعرق فطاهر كإمروأما امكاب اعادة ماالعدم فلان الاعدة المعداث كالابداع الاؤل وعايته طراب بعلمصى لمندع أولالأعبيرة كاأبه لم يحدث وقدتعلقت القدرة بالصادمين عدمه البناري ومعنى الاعادة التوجود تاسا هوالموجود الاول لرهو بعدها علملامشله لان وحود عبيه أولااتنا كان عني وفق تعلق العلم تو جوده والعرض إن الوحودات بعد طريان العدم عليها ثابتة في العلم متعلقا في الازل بالتعادها وقت وجودها اله والدلس على حواز الاعادة ما أشار السه تَسْرُ مِنَ الْكُلُونِ وَعَلِيهِ يَا تَطْعَلُونِ مِن نُسِمَةَ الأعادةُ بالسَّلَّةُ الأولى ادما عارعي الشيِّ حارعلي مثله ( قال الله تعالى) ومير بالنا مثلاوتسي خلفه ( والسن على العدام وهي رميم تل عسها الدى أستُ ها أول مرة) وهو عكل حلق علم ( فاستدل بالابتداء على الاعادة ) اعرأ بالاعادة لانستدعى الاأمري أحدههما امكان المعاد فيء فيه وامكان الممكان بنصيها أولارم فسيهاولارم النفس لانعاري والالرم السلسل والانابي عبوم العل والقدرة والاوادة وقدتت عومهالله تعالى وقدب الله تعبالى على هذه الدلالة بالاكهة لد كورة بهي مع اعدرها قددت على عن الأعادة وعلى الحواب عن شمه المكر من اعاو مده الدلاله فقوله وتسي خلفه وتوله فل يحيمها لدى أشأها أولهم ة وأماشه الحصوم عمها ستمعادهم احداهما بعد المتلاحهاورددلك بغوله وهوكل خلق عليم ومن شههم أبصالتما داصارت ترايادهد تعدير طبعها عل طبع الحياة الى المدونطوعدا الاستعاد بقوله الدي معل لكم من استعر الاشتقر باوا ومن شههم قول

لابه في المعقل ممكن ومعناه الاعادة العدالافناه وذلك مقدور المتعالى كابتداء الانشاء فال المهتمال قال مريعي العظام وهي رميم فسل بعيم العظام وهي رميم قسل بعيم العظام وهي رميم على الاعادة

الفلاسفة ان العندالجسمالي ماطل لامتناع عدم لسموات والارض وردد لك عقوله وليس المتعاقبيق اسموان والارض بقادرعلى وعلق مثاهم الى وهوا للادا عليم (وهالعرو حل ما حافكم ولانعشكم الا كمعس واحدة و لاعادة الداء فار) كي يحاد من عدم لم يسعه وحود ( فهو يمكن كاشداء الاول) وميس ممتنعالداته ولالشيئ من لوازم ذاته والالم يقع التسداء وكدلك لوحود الثاني وذالم عتم لذلك ولا شهة فالتفاء وجوابه فبكون بمكاوهوا لماوب وتدثقلم وقد شهدب توطعها غشرو لشروالأبعاث العساب والعرص والعقاب والتواب ودلك مد كورفي الكتاب العرابرعلي وجه لايشل التأويل في نحو سفاله موضع \* (تبيه) \* قال شارح الحاجسة اعلى أن الراد بالاعادة البدية اعاهو الاجراء الاصلية التي هي حاصله و باقية من قول العمر الى آخر و لا الاحواء الرائدة التي تحييل من العداء صعوم ما البدب ريادة أوتدهب من المرض فيدل البدن يقصاباوالي ثلث لاجراء لاصليه الاشارة يقوله عليه السلام كلابن آ دميلمي لاعب لدب منه خلق وسه بركب و جميدا بدده ماذ ل لو كل انسان تساياهما تندهادا معانولاوالكل باطل امالاحل ومحالفته احدعكم من تحسوسي آدم اعادوب فيعال المعاد من الأسكل والمركول هو أحراره الاصلية وأمامازا دعلي دلك هو أسل ي عبره وعاداليه وعودله د كل ععفوط علب أسدله فعرسه وبود البه الديعفر جائفت فيالسيموات والارص وعفا ماعفون وم يعلمون لايقال الاحواء الاصلية لابهي مقد وهاعقد ومايكون عليه الانسان من المقدار عند الوسمع ان المعساو مقطعا بالاجباع هواله لابدأن تكوب لاعادة على الهيئة التي عارف عليها لانسات الدنيا لابالقول الإحراء هي المعادة ، كمن القادر عشاركم المصدرية مد مقدار الانسان ترياده تلك الاحراء العدائر معهو تمالي قادرعلي أن عدمقد رو يوم القيامة باحراء أحرائه فراعية حتى يحصل الهيئة فان قبل الذي مع الشي شي تحسيره مع شيئ آ سو وعلى ماد كر لايكوب السندب العاد هو نعيمه الكأش توم الدرات بل هو مثهد لاعيمه مع ال الاجماع على عادمًا عن قلم هو ماله من حيث القد وعيته معشار الذا الاحراء الأصلم وهوالمراك بالعدمة ادلولم بردبالفسنة ذلك لم تكي القدب واستج هوعين الاستاب العارف بلء للمائث اب الكافر يكون مبرسه في المناز كامل أحدوال المؤمن يدخل في لحدة عني طول أبيه آ دم عليه السلام وهو صحرومها أتفقيق صعمالوحدم الخلاونعض هلياسته كمتعه الاسلام والعراس عند السيلام مرأب القادمتل بإدن معاثماتي أهل السنة عيرات بعاء هويدت الاسباب يعينه واب الراديد لاتأ أبيدت عبده والبدن الدركب من الاحراء الاصلية السافية من أوّل تعلق الروح الى انفصالها في الدياو المراد بالمثل هو البدن المركب من ثلاث الاحواء الاصلية مع الاحواء الرادة عليه الاختراء سنة فلاتعاوض الفاعات هده المسئله أحتلف فماميرأهل المسمة قبل البالحشير حسمناى فقفا وهذا ماه على القول بأب لروح حسم لطاعب سار في الَّب فان كما الوارد في الوار فالعادكل من الراوح والهداب جسم فلالعاد الاالحسم وعلمه أ كثراء كمن ودلهم قوله تعالى فادخلي عنادى واعترديناف وعند مستلم من روابه مسروق عن الله مسعود وجعه أزواجا شهداء في أحواف طير خصر لهاف اديل معلقة بالعرش تسرح من الحدة للدن شاءت ثم تأوى الى ثلك لقياد إن وقيدل ووجان جسمياى ساء عني القول أن الروح جوهر بجردانس يحسم ولافؤة عالة في الجميم لي يتعلق به تعلق التدمير والتصرف لاتعنى مصله الدون ترجم الى سدن لتعلقهامه والى هذا بقول عالى أنو مصورا لما تريدى وعجة الاسلام والراغب وأنو ريدالدنوسي والحلبي وكثيرس الصوف والشيعة ولهسم أيصاطو هرتمسكواجاد لمسئلها طنية لاقاهم فهاوقال شاوح القامسة قديالع الامام عرالي في تحقيق العند الروحاني و ان أبواع التواب والعقاب السيمة الىالاوواح حثى سق الى كثيرمن الاوهام ووقعي ألسمة عوامانه يدكر حشر الاحسادا وفراه عليه كف وقد صرحها في مواضع من الاحداء وعبره ودهب لي تناسكاوه كمريم والعقب الذي شرح المفاصد

وهال عروجل ماحاتیکم ولایه تیکم الا کنفس واحله والاعادة انتساء تاسعهو ممکن کالابتسداء الاول معرر عما عمل كلامه وكلام كثير من الف للبن بالمعاد الى ان معيدلك أن يعلق الله تعالى من الاحواء المتفرقة لذلك البدب لدء فيعبد اليه نفسه المحردة كبافية بعد سوات البدن ولانصرنا كوله عيرالبدن الاؤل تعسب الشيمص ولاامتناع اعدة المعدوم وعسه أهاوندا أمكر المنأى شريف كالكوب العرالي والله بال المصادمة ل الاؤل و أورد أصامن الاقتصاد له مامدل على له يقول بال المعادعين الاؤل وردويه عين الفلاسمة فولهم في النمس التي هي عبر معبرة طنت مل في دلك عبر معتقده عن معتقد الفلاسمه \*(قصل)\* وأما المحدث عناله لا بحرح عن أحد القولين في الاعادة الذالا السبعية مثعارصة وهو لانحرح عرئدة السمع حصوصافي هدء الساله وأماال وقي دغول لاشك ال صور المكات بالمسبقالي لانسان حيراً ورسله البه وسل دلك الدة وكال وشر أووسله به وسل دلك الم وكل منهما عبر منداه اد مرجع دلك الى سور المكان وهي غدير مناهية ثم ان الله عز وجل خاق الانسان على هيئته عايث بكون فالالسل تلك الكيالات التي تقاصها نواء أعلق مهالحصل كيله وثلك الكيالات التي تقتصها مواه عبر متناهب دعي راحعة لح سو را مكان وصور المكان التي لاتناهي لاعكل حصوبها دفعة يقتصي حصول مالًا تندهي في الوحود ديعة ولا فيزمال مشاء والالرم حصوب مالايشاهي في يشاهي وكل دلك محال وميل ثلث لكيلان لابدأب يتعصل لهذا النوع الانساق صاعد عملا باستعداده ولايه لولم تتحمل ه ما أن يكون لان دلك الحصول عدم وهذا باطل والا عند المكن محالا وتعن العمام مامكال دلك و ما بعدم عكين الفاعل الممثار من ذلك وهد أيضا محال سا تقرو من به تعالى على كل شئ قديروان مفدو واله لاتشاهي واما بعدم القبول انشام الذي كموت به ذلك ودلك بصاباحل لاب القبول الشام داخل محت المعدورات الكياب لان مايشودم عليه الكيال كيال وهو موقوق على محرد بشول ودلك مصل اللاصاب عده من بدوسام من العلام قطعا أن هذا المركب البدي الكائر في نوم الديسا لاعكن أن عصل معم أن يكلاب لامن سهده القداء المدة ولا من سهدة المراجع المصاد فافتعت الحبكمة الأنهيه وأعناب الشواهسد الوسلا يبتوسقتك القواطع استعديه أثلابكون دلك الامع تركيب آخر أدى مساسب العصيل أناث مكالات الادية في رمال ليسع الله المكان وذلك هو عود لادارعني المحورة الاكمية الاؤلية في الازمان لمسمياة بالدار الا تحوة أحروبة ثم جعلت الديب مهره لاحد الاستعدادي أما لاستعد داسل الحيرات ودلك بالموقه بالله والعمل بعداعته وامالاستعداد مل الصدودلك بالحهل بالله وعدم العمل لطاعته والحاكات كل من العلم والحهل بعطي الك لات لور المرقم داحصل أهد تنو برحله الاستان رصلة الجهل ادا حصلت أفادت المتحل الاستان وينوو مناسب سور احمة وطلة الجهل معاسمه سطه السار هعلم دالة واما أستكون ثلث الاعادة وحصول دلك التركب الدي به تلكون هذه الكالات هل هو بعد اعدام أو بعد تمريق فالكل مكن ولا يبعد ئن بكوب الواقع مشفلا على كل من ذلك و مدت دلك يدول والله الهادي (الامس النابي سؤال مسكر و يكبر ) وهما كالقدم أعصاب أسودان أو وفان مهيبات هائلان شعو وهما الى أفدامهما كالامهما كالرعد القاصف وأعمهما كالعرف العاطف بأيديهما مقامع من حديد فالبالامام أوومصورالمعدادي اعد عبي الملك مسكرا لان السكام يسكره دا وآه وسعى الاستحر كبرا لايه هوالدي يسكر على المكامر اعله وقد النكرهم المكاري من المعترفة وهو مردود عليه كنف (وقدوردته) عي السوال وقامض اسم مما أى السكر والسكير (الاخبار) العصمة (دعب التصديق م) وهل هذا اسو لعام لكل مؤس وعبره أرمح صع على على عليه ممكرس عله أوسكم من فليه والاؤل عليه جهور العلا موااتي قول بعض علياء الفرب وعليه بعتمد سيدى أبو الحس الحراى أماالا خيار فأحرج لترمدي وصحعه والمنحبات من حديث أبر هرائزا وصي الله عنه ادافعرا لبث أوقال أحدكم أثناه ملكان أسودان أزوقون

ه(الاصلالثان)» سؤال منكر ونكيروندوردنيه الاخبار فيهالتمديق» لامه عكن ادليس يستدعي الااعادة الحداة الحردمن الاحزاء الدىء فهم الخطاب وذاك ممكن فالفسمولا يد مردّاك مايشاهــــــ من سكون أحزاء المتوعدم - عاعدالأسو لله فال المام ساكن بطاهم وطوك ساطنه من الاتلام واللد سمائحسس أسرو عندالثنبه وقدكات رسول الله مسلى الله عليه ومسلم يسمع كالمحمر سل عليه السسلام وبشاهده ومن سوله لايستعوله ولابروية ولايحبطون شئمن علم الاعباشاء فادام يتعنق لهم السمعوالرؤية لمبدركوه

إيقال لاحدهما المكر والاسترامكبرا غديث وفي تصعبن من حديث أسن رضي للهصه أن لعيد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أعدابه واله إسمع قرع تعاليم "تاه ملكان فيفعداله الحديث وفيرواية السهقي أتاه منكر وسكبر وعيرهما من الاحدار لتي فعث أحرجها أفعات لسن والمستبد ماس معلولة ومختصرة من رواية عبر واحد من العماية (لاله يمكن) أي هومن بحق رات العقول والمعتقال مقدرهن احياء المبث وأمر الملك يسؤله عن ربه ورسوله وكل ماحق ره العقل دشهد به السمعرم الحكم عقوله وذهب الجهمية و لحوارج أن احياء الامواب لايكون لافي غيامه وهؤلاء مسكرون عداب القمر وسؤال مسكروسكير والى هذا القول دهب صرارات عمرو والشرائل يسي والكعبي وعامة العسترلة والتعارية وقال صرار المنكر هواءممل السئونكع هو لمكبر مناتبة تعلى على ساحب العقل لمنكر وغالوا أنادلك يقتضي اعادة الحباة ببالبدن لفهما خطاب ورد الحواب وادراب اللدة والالم ودال مستعب بالشاهدة وقد شرع المصف في الرد علمهم قوله (١٠ ليس يستدعي دلك لا اعادة الحياة في حرَّه من الاحراء الديمه فهم الحطاب كورد الحوان والانسان قبل موته لم يكن عهم بحميه تجومنا المالحرة من باطن قلمه (ودلك) أي الحماه حرم يقهم الخطاب و يحبب (يمكن عسم) مقدر روامو ر البرزج لاتفاس وأمور ألاتيا تمذيرع المصب فيالود على منسكري السؤال وعذاب القبر فقال (ولايد فعرفات باشاهد من سكون أحراء ليت وعدم سماعه السؤلة ) تقرير السؤال الدة والالم و شكام كل مها فرع الحياة والفع والقدرة ولاحياة بلاسيه اداهي فدف لأت واطرابراج واتالمت تراه ساكا لا معم سؤالنا ادامة من ومهم من بحرق بينجر رماد وشروه الرباح فلاتعقل حباته وسؤاله والحواب أساهدأ بحرد استبعاد لمتلاف لمعتاد وهو لايسي الامكان فالبادلك تمكن ادلا بشتره في الحبية السمة ولو سلم عار أن بحفظ لله تعالى من الاحراء مايتاني به الادوال ولايمتاح أنالايث هد الناطر مده مأيدل على هالله (فات الدغم ساكن بطاهره و)هو مع دلك (بدولة ماطنه من لاكلم) واللدات ماعس مأثيره عدل النب كالمصرف وآه بعد استيقاطه من منامه وحرو حدى من جناع رآء في منامه (وود كالرسول الله صلى الله عليه وسلم يسيم كلام جمر بل عليه السلام و شعد و) الحال ال (من حوله) من اعصابة أومن هومراجه في مكانه كعائشة رضي الله "هنالي عنه، لا كالتسعة غراش والحد (لا إسمعوله ولا برومه) وقد آخر ج المعاري ومسلم مي حديث عائشة رصي الله عنهما فانت فال رسول الممسلي الله عليه وسلم تومايات الشة هذا جلايل يقرئك السلام فغنت وعليه السلام أرى مالاأوى فالبالعراقي وهد هو الاعلب والا تقدرأي حبريل جماعةمن الصابة مهم عرواسه عدالله وكعب مامالك وعبرهم ه وهذا لدي د كره من مماع لسؤال ورد الحواب رأى لم شاهد واعبا صابه لاب الادر له والاسمياع علق السَّتَعَالَى وقد قال الله ته لي ولا يحيطون شيَّ من عده الاعداشية (عدا لم يحلق لهم) أي بعض الماس (اسمع والرؤية لم يدركوم) كما دل عليه دوله نعالى سائق دكره ﴿ تسبه) ﴿ والاصم أن لاساء علمم الصلاة والسلام لانستاون فيخووهم له الومقامهم لمقعلوع لهم نسيمه بأنسعادة العطمي ولعصمتهم وكدلك الشهداء كأى صحح مسلم وسعى السبائي وكدلك أطعال لمؤمس لابهم مؤمنون عير مكاغى وخثاف بيوال كلمال آنسركي ودخولهم الحنة كوادار فتردد ومهسم توحيه قوعيره ويم يحكموا فهم بسؤال ولانعدمه ولابائهم من أهل احدة ولاس أهل المدر وفدوردت فيهم كحارم عارضة عصب الطاهر فاستبل تعويض مرهم الحاشة هالى لان معرفة أحوالهم في لأسحرة ليست من صروريات لدي وابس مهادسل فعلى وقديقل الاس بالامساك عن الكلام في حكم لاحفال في الآسوة مطلقا عن القاسم ب محدد وعروة ب الرير وغيرهما وصعف صاحب الكافي رواية لنوقف عن أو حسلمة وقال الروامة الصحة عندان أطفال المشركين في المشيئة للأهر الحسوب مصبح الله أعم منا

كالواعاملي وفلا كحكى الامام البووي مهم ثلاثة مداهب لاكثر النهم فيأسار والناتي التوفعيا واشابث الدى صححه النهم في الحنة لحديث كل مولود نولد على مقصرة وحديث رؤية نو هم عليه اسلام لياه المعراج في لحنه وقوله أولاد الساس وفي أطفال المشركين أقوال أحرى صعيفة لانطيل بذكرها وبالله التوهيق (الاصدل الثالث عذاك الفعر) ونعمه (وللدورد الشرعه) قرآ باوسة وأجدع عبه قبل طهو والمدع على الامة (قال الله تعالى) في آل در عوب وحق ما "ل هرعوب سوء العداب ( سآر بعرضوب علمها غسدوًا وعشب إو فوم تقوم اساعة ادحاوا آل فرعون أشد العداب) وقال في قوم بوح مما خط المشمسم أغرقوا عدساه بارا والعاء للتعقب من عبر سهله (و شنهر عن رسول شه صلى الله عالم وسم و سلف الصاح الاستعادة من عدب الذمر) تشويف العاري ومسار من حديث عاشه وأي هر وأرمى لله عهماولهما أيصا مل حديث عأثت ومعتم الكم تفتيون أوتعديون في مبوركم وصد مسلم المهله لامة تبتى يحبو وهافاولاأ الاندافيوا لدعوت اللدأت يسمعكم ماعدات القبرالدي أحمم منه ثم أصل الدي صلى الله عليه وسلم يوجهه عليه فقال تعودوا بالله من عدات المعرود ما استعادة لساعد المعام منه مكابرعل اغتلاف طنقاتهم موراح ع الحلية عامر عمموع المقصود وكدالما وردفى تعيم القارس الكتاب والدمة مايعهم ثموته ومن نعيمه توسيعه واصرعان فيه من الجدية ووصع قبديل فيه وامتلاؤه بالروح والربحان ولتعسله روصةس وباص الجنة وكلهاد من العداب والدمم مجول عي المقيقة عبد العاماء (وهو عكل دعب التصديقية) لاية من مجوّرات العقول وشهدية السمع علرم الملكم بقوله ثم شرع في لرد على ممكر من وهم صرار من عرود بشرالمر يسي و حماعة من العثرالة وهال إ (ولا تعمل مصفيق به) والاعباد شويه (شرق أحراء البت في بعود المسماع) في البرو سمان في لعر ( وحواصل عليور ) وأعامي التحوم وقد سر أن محصد الله تعافي من الاحراء ما يتأتي به لادرال وال كال في علوب السباع ومعور ا هاروع به مافي البال أن يكون اعلى استسم وعدوه ومراله (هاب المدول لالم العد سامي الحاوات أحراء محصوصة يقدر لله تعالى على عادة الادراك اليها) ومن سمير المتصاص الرحول برؤنه اللك دوب، هوم وتعادب اللائكة ديد وآمي هوله تعالى في الشميطان اله برائكم هو وسيله من حيث لا برومهم و - من عليه الاعلى سالك كيف والاستان الناتم يبول أحوالا من استرور والعم من غسه وعن لاشهد والناسه والررج كل منزليين مناول الاسورة وتعيرا عادات والله أعلى إلى شبه عن وبعد الثقاق أهل الحق على اعادة فدر ما مراد به الالم و للدة من الحداة تودد كابر من الأشاعرة والحسيم في الدة الروح فقاتو الائلارم بي الروح و لحياة الاف العادة ومن علمية القائلين بالعاد الحسمان من قال باله توسع فيه لر وح وأماس قال د صار تراما كمون روحه متصلا ترابه وسألم الروح والتراب جده فيمتمل أسيكون فائلا غيرد الروح وجسماستها ولايعي اشمراده بالتراب حراء الحمد الععار لايحماتها ومهم من أوحب النصفيق بدلك ومنع من الاشتعال بالكيفية بل التفويض الى الخالق حل وعر (الاصل الرابع البران)وقد تقدم للمصف في أول العقيدة تعديد، وة ل دوالكفتين واللسان وصرته في العملم اله مثل عماق استموات و لارض تُورُث قيم الاعبال عقدرة شاتهالي والعجم بوماد مشاميل الدرو المردل يحقاق أشام العسدل وتطرح بعجالف الحسيات فيحووه حسة في كفة الورو قلم اليرن على قدر درمتها بعدل الشيعالي وتعاري محالف السياك في صورة قنجه في كفة الصلة فجعم مهاميزال بعدل لله تعالى وبد تقدم شريعهده المكاسات وما يتعلق مي وأعداما عن ذكره تابيا و القصود هماسان اله حق نات دستعليه مواطع الجمع وهو تمكن موجب التصديق به (قال منه تعالى وسع الور من القسط ليوم القيمة) قال العادد استعرى فغ الدارى النات ودكره هذا لله احمع هل الرادان لكل تخص ميراما وسكل عسل ميراما فيكون المم

\*( الأمسل الثالث )\* عسذاب القبر وقد ورد الشرعيه فالبالله تعبالي اشار سرشبون علها غدرارعث ادنوم تغوم الساعة أدنماواآ ليدرعون أشد العذاب واشتهرعن رسولانته سيلي اشعليه ومسبلج والسائف العسائلج الاستعادة من عداب المعر وهويمكن فعصا بتصديق به والأغم من الأصفيقية تلسرق أحزاء المت في يملون السباع وحواصل اعلىورقان المعدلة لاكم العبدان من الحيسون أحزاه مخصوصة بقدراته تعالى مسلى اعادة الادراك الماية (الاصلالوايم)، الميزان وهوحسق فالآاقه تعبالى وتفسيع المواؤين القسط لوم القيامة حقيقة أويس هدال الامبران واحد و بلهم باعتبار بعدد لاعن أو لاشعاص (وقال تعالى عن فقت مواديمه) فأولئك هم المعقوب ومن خفت موادينه وأرث الدين خدر والشهم وبحثل أن يكون الهم للافحيم كاق قوله تعالى كدت فوم نوح المرسلين مع اله لم برسل الهم الاواحد والذي بتراح اله ميران واحد والا بشكل بكرة من بوران عله لان أحو الالقيمة لا كيف أحوال الدبيا والقسط العدل وهو بعد المورعت الوارين والى كان معردا وهي حدم لايه مصدر قال العلي في نفسط العدل وجل العدل وهو مفرد من بعث الوارين وهي جدم لايه كعوات عدد الراح والما والمعاد والما مع حدق والدا القسط وقبل هو مفعول من أحل كان معرد على وسل دات القسط وقبل هو مفعول من أحل عن كلاحزم به ابن قنيسه واحداده الله مالك وحسل مصاف أي طسان بوم الغيامة وقبل هو تعنى في كلاحزم به ابن قنيسه واحداده الله مالك وحسل لمتحاف كقول المانية

فرهمت آيات لها فعرفتها بها لسنة أعوام وذا العام سابح

ود كر مصل من المحقق كاب السمة عن أحد من حسن الله عال ردا على من أسكر الميرات مامعاء عال الله تعالى ونصع المواز بن القسط ليوم لقيامة ود كراسي صي الله عب وسلم الير ب يوم القيامه ان رد على لسى صلى الله عليه وسمم فقد رد على الله عراد جل اله ومثله مول الله تعالى والوراب تومند الحق فين تقلت موار ينه فأو ثلث هم العنمون ومن حدث موار به وأوبثك الدس خبيروا أنفسهم في جهيم عالدون وهل الموارين في هذا تمن حديم ميزان أو حديم موروب مرى صاحب الكشاف والسماوي على الثاني وكثير من المفسر من على الاؤل وقال الرساح أحدم أهل سنة على لاعبان بالميران وان أعبال العباد تورُف توم القيامة والتأميرات له لسال وكمناف وتابئ بالأجال وأبيكم العثرة المتزال وقالوا هو عبارةعن لعدل عد عوا الكتاب والدمة لاتالله تعالى أغمرائه بضم المواؤس الشيط لورب لاعال تترى العبادة عالهم ممثله ليكونوا على أنفسهم شهدس وقال الإجوولة أكرت بمثرلة المبران سناممهم على أن الاهراص يستقبل وربها ادلاتقوم أعسها فالبوطروى بعش لمكامين عراس والمائمال يقاب الأعراض أحساما فيرتها اله وقدوه وبالعش استق أن الميران يمعى العول والقساء وأستو لطعرى من طريق أمن أني تعم عن محاهد في قوله تعيالي ويصع الموترين القبيط عال اعباهو مثل كا يحرو الورب كدلك محرو الحق ومن طريق ميث من الله صليم عن محاهد عال الموارس العدل وال مادهب البه الجهور وقال الطبي انحنا توزن سحف وأما الاعال يامها أعراس ملابوسف شقسل ولآ شللة والحق عندأهل السنة أن الاعبال حسند تحسد أو تعمل في أجسام فتصبر عمال مسائميني صورة حسمة وأعمال المديدين فيصورة فسعة ثم تورب ورا القرطبي البالذي نورب العصائف بثي بكثب صها الاعال وعل عراسهم فالتوزب محاثب الاعال قال فدائث هدافاتعم أجسام مرتمع الاشكال ويقو به حديث العلاقة الذي أحرسه الترمذي وحسه والحاكم وتصعه وفيه فتوسم ا سعسلات في كلفة والسطاعة في كمة أه والعصر أن الإعمال هي أنتي يورْن رفسد أحراج أبو دارد والترمدي والاعدام حدث عن أى الدوداء عن الي سلى الله عليه وسع عال مانوسع في غير ب نوم القيامة أثقسل من خلق حسن وفي حديث حامر وفعه قوضع الموازين بوم القيامة فتورزن الحسنات واسيات من رجت حساله علىساته متقالمجة دحل الجنة ومن حنساته على حسماته مثقال حبة وحل الدار قبل في استوت حساله وساسته قال وبثل أبعاد الاعراف أحرجه خبقة فيقوال وعبدان البرك في الزهد عن النسبعود تجوه موقوة وقددهم الصنع في تعقيدة بصفري وهذا التأثياء وزون فخالف الاعال وتبعيه أب الهيمام في الدائرة مشيرا لي وجه الورن نقوله (ووحهه) أي الوحه الذي يفع عليه وزن الاعمال (أن الله تعالى يحدث في صائف الاعمال وزم) وفي

وقال تعالى فن تفات موارينه فأولائ هم المفلون ومن خفت موازينسه الاسمة ووجهسه أنالله تعالى يعدث ف معالف الاعسال وزنا المسائرة تقلا وعماره الصنف في الافتصاد حلق الله في كعثها ميلا ( محسب در طاسا الاعمال عمد لله ) تعالى وعمرة الاقتصاد عقدر رتبة الطاءات في بص لحمف في الاقتصاد تصريح أب الدي علق م ل في أحكمة وهولا سنارم خلق نشاق حرم اصلفة هذا اعتراض إسائل شريف عي شعه وهو عبر مغمعند القائل ( فتصير مقاد برأعمال العباد معاومة) عالمه (العباد) ليكولواعلي أنفسهم شاهد مي وعبارة المصفق لاقتصاد هن و ل أى ولد و في الورث وما معي هذه الحاسبة شمال الجواب وقال بعد ذلك ما تصله شمأى بعد في أن تشكون الفائدة فيم أن نشاهد العيد مقدار أعاله وأنعل المصرى بعمله بالعدل ومتحاو رعيه باللعاف وقد خصهمدا الخواب همائقال (حتى بلهر العدل في لعقاب أوالقصيل في العلو وتضعيف التواس وموله حق عامة لفوله عدت في حصائف الاع الدوريا وهال اعض المتأخر من لا سعد أن بكوب من الحكمة في دلك ظهو ومراتب أو بالدالكيل وقت عُرَّو بالدالية صال على و رُس لاشها در يادهُ في سرو و أوشلارم ي هؤلاء ، (هائدة) ، روى الآل لكائي كان استة عن حديقة موقوة الماحب البران وم القيامة عديل عليه السلام م (الاصل خامس الصراط) به وهو ديت على حسب ماتعلى به الحديث (وهو حسر عدود عن من حيم) من والازبود والا حرون ود تكاملواعليه ميل وقهوهم الهم مسؤلون أخراجا عدري ومسدم مرحد ثأي هرا وقروعه وتضرب لصراط يت طهراي جهم وبهما مي حديث أي سعيد تم بصر ب الحسر على جهتم ( أدل من تشعر وأحد من السيف) أحرجه مسلم مرجد بن أي تعدد القطابيعي به أدن من الشعر وأحد من سيميا ورفعه أخذ من حديث عائشة والسهق في الشعب والنعث من حديث أس وصعمه وفي اسعث من رواية عسدي عبر من سلاومي قول اس مسعود اصراط كذا المستف وفي حوالحد شمايدل على بدمروو ع فالدابعراق وقول أي سعيد عمى له حكوالمرود عاد ماله لا يقال من فسل الرائي ومول اسمد عود أحرحه العمري أيضا بلعما توصع الصراط على موالعجهم مال حداسات لوهب وفي التصعين وغيرهما وصف الصراط بالمدخش مرية وأحرحاخا كم من حديث علب وقعه توضع اليزان تومالقيامة الحديث وفيه و فوضع الصراط مثسل حدالوسي وقدأتكرب لمتزلة الصراط وفانو عبورا للالقءي ماهده صفته عبر تمكن وجساوا الصراط على الصراط استقيرصرا ه الله تعدالي وهندا الناويل بأنادها (قال لله تعالى) في كُتَابِه العر يزمحاهما للملا يكة احشروا لدين ملواوأر واجهم وما كانوا بعيدوب من دوب لله ( فاهدوهـم ليصراط الحم وسوهم شهم مسؤلوب) وقد أحمع الفسرون عنى تفسيره عملا كرناه وسعوصفه فالحديث وعلى حبيه حقاء هدم وكالالرب وسألت عاشة رصى الله عجارسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اداطو بت اسعام وبدلت الارض عبر الارض فأس الحاق تومندفة لعلى جسرجهم قال القاصي ف الهداية فالساغ الامة الصراط مراطات مراطالاس واراى حسرعي معاجهم وهوقول أغه المديث وبعقها ويتكيعن أي البهد الرواس المعتمرام ما فالانتفو ردلك وسكن لا يقتلعان مسمعه واختلف القولس الجباق واسدقا ثناه بارة وبصاء أحرى وهلاعل المول باشاله واعتدت شبه مؤسس الماءؤ مست بعدل مهم عبدالي الجبة ولا يعوز ال يفق المؤمنين والعبور عليه ثني من الالموس وحب تأو عله قال ماورد مخلاف المكن محب تأويله وأجاما ماءا لحرمين أعلامانع سه عقلاواعيا ولك حلاف المعتاد ومسدأ شاوالمصبيف البلالك فقيال (وهدائمكن) كرسع صرط على بصدغة الدكورةو وروداخلاتني ابدة مر يمكن واردعلي وجه أصفة ورد و ضلاله ( بعب التصديق، ) ثم "شار بالردعلي العتربة في قومهم كيف يمكن الروزعلي ماهذه ممته أقوله (فان الأندر على أن عام الطبري المواء قادرعلي "فاستم الانسان على الصراط) بل هو سمعانه قادر على أن تعبق الاسان قسلرة المني في الهو عولا يعلق في دائه هو بالي أسفل ولافي الهواء نخراط وليس المنبي على الصراط بأعجب من هذا كزوردفي الصحب انور حلاقال ماسي الله كمف يعشر

عسب درجات الأعبا ل عنبدالله تسالى فتسيير مقادر أعمال العباد معاومت العباد حثى نفلهر لهم العدل فالعقاب أو الفضل فبالعقو وتضعيف الشواب ( الا مسل الحامس) به المتراطوهو جسرعدود علىستنجهم أرق من الشعرة وأحدمن استوم قال الله تمالي فاهدوهم المصراط الجيم وقفوهم الهممسؤ لوب وهدا تمكن فعب التصديقيه فات ا قادر على أن الماير الماير فيالهواء فادرعلي أنسير الانسيان على الصراط

ا الكافر على وجهه توم العيامة فقال أسيل الذي أمشاه على الرحس في مسافادرعلي أب عشبه على وجهه نوم القيامة وفىالصحيمين فيموا ومنون كفارف العدوكالنزق وكالريج وكأسويدا لحيلواله كاساهلا مُسَدَّدٍ وَيُخْدُونُ مِنْ مُسَلِّلُ وَمَكَدُوشُ فَيَأَرُ جِهُمُ \* (تَنْبُهُ ) \* وَرُودُ اَصْرَاطُ هُو وَرُودُ النارِيكُلُّ حَدَّ المذ الله الله وفي قوله تمالي والتمشكم الاوارد هاويذ التقيراني مد ودوا السرواتادة م ول تعالى م سي الدين اتقوا والاستغلوب ومهاو مراكفاللين ومهاجئيا أي يسغلون ووسير تعصهم الورود بالدنيول وأسدود الحاجار ردعه أخرجه أحدواس أى شبية وعبدس حيدو أو على واسائى فى سكني والهمقي \*(فصل)\* لم بذا كرالمنفها عوص وداكر «في عقيدته المنجري وهوحق من شر ب منه شربة م يطمأ بعدها أساوحاه كرء فيالاحبارالتصيحة وعرضه وطوله وعددأباريقه يشرف سبه المؤمنوب بمدحوار الصراط على الصيم كزدهب لبه المصم وفي الحديث الدي يرويان لصابه عالوا أسيسمك بارسول الله توم المحشر فقال عني الصراط فائدم تحدوي فعي البران فان لم تحدوق وملي الحوض بالوس على الرتيب الصراط ثم ليران ثم الحوض وهي مسئله قوام ديها أكثر أهل الدير ﴿ الاسل اسادس) \* (ان الجدة والدر ) سفان تتكمنا والاه أمر مه ورى من جهة العقل واقعتان لدادليه السمع وهو مرووى مُن الدس ادالكتَّات والسنة و آثار الأمه نماؤُه لله كَرَوْلِكُ ولا يتوقف بيه الا كافروانهما (مُعَافِقتان) لا كَمَا لَمُقَ عَلَى دَلِكُ أَهِلَ السَّمَةِ وَ خَاعَةً عَلَيْهِ مَوْرَ وَمَا وَرِدَى ذَلِكُ مِنْ لِأَ كَالْ المغرَّلة كأبِّ على الجمالي وأبي حسن المصرى و نشر من لمعتمر وقال مصلمهم كأتي هالم وعسد الجبار وآخر من اعتاجتاغات نوم القيامة فالوالان خلقه مناسل نوم المراء عنث لافائدة فيسه فلا يليق الحكيم وصعقه خاهولمنا تقرومن تعللاما هول تعليل فعانه أعالى بالمتوائد والدميل على وسود هما الاسه ( قال الشنعالي وسارعوا المعصرة من كروحية عرضها المجوات والارض أعتت المتغين) وفي النارة عدت (انصب أعراؤه عنى اللاهر والااستخاله ويه) وكورالشي مهيأومعدٌ بعيره فرع وجوده وكدافسة كم وسق وأسكل أنت وزوجانا لجنة فسكلا ملحيث فشما الدأب فالدوط فدبحصفان علهسما من ورق الجلمه وحل مثله على نستان من نساتين لنسبا كرعمه بعض العبرلة يشسمه سلاعب أو بعباد د الاسدر من لنعد الجمة باللام العهدية في اخلاف الشارع ليس الاالجسنة أمو حودة في السببية وطواهر كثيرة من الكتاب والسمة تصيرها مطعيه مع يباردلالة مجوعها وأحدم المتعالة على فهم دانة من الكتاب واستمومن شبه المعتركة فالوالوخلفت لهاكما قواه تعالى كلشي هالت لاوجهه والارم باطل للاجماع على دوامهم والحواب تعسيمهما من عموم آية الهسلاك حفاس الافلة (ولاية لـ) من طرف العثرلة (الاعائدة في خالفهماندل تومالجراء) لايه عبث تلايليونا لحاكم والحواصات بني تصدة في خلق الجمة الاكتابهوع الاهروارتعيراً سكته تعالى من توسعه و يستعه بلافترة من لحووو لوالماب ليليروندو وي بترمدي والمهتي من حديث على رفعه أماقيا الجنة مجتمعا للعور العما يرفعن السواب لم اسمع الحلائق عشه يقلل لعن الحالدات فلاندر الحديث وروى تعوه أنويعم فاصعة الجية من حديث أس أي وفاومن هد دهب الامام أبوحتيفة وجه الله تعالى الى أب الحور العن لاعب ما وانهن فعن استابي المعقولة صعق من في السهوات ومن في الارص الامن شاء فهدا و فالدة ترج مرالي عبره على الرابع الفائدة في تعقل الراعم لامنى وبحود الحكمة في نفس الامروان لم يحطما علياً (لاسابّه تعلى لايستشل عب يفعل وهيم سسناون) ثم المتلف العلماء في لهما و لا كثر على إن الجدة فون النجوات علا هوله تعمل عسد سورة البشبي عندهاجمة للأوى وفوه عليه السلام في وصف حمة المردوس مقفها عرش الرجن وعلى وناوتان تعشالارص وهدالم بردفيه تصاصر يجواهناهي طواهر واحق فبدلك تقو بضالعسام الحاللة

ه ( المسل السادس) \*
أن الحدة و المار محاودتان
المالية تعاب وسار عوا الى
مخفرة مسن ربكم وجندة
عرصها المحوات و المرس
ثعالي أعلت دليل على الما
ثعالي أعلت دليل على الما
اطاه و أدلا سعدة وجه
ولا عدل لاعاشدى حلقهما
تعالى لا مسئل على على الما
وهم يستلون

و بالله لتوفيق به (الاصل الساح). في الاعلم، والتحث فيها من مهمان هذا العير ولماد كر الصف لعد الامام وهودو لأمامة لرم بالم أوهي رياسة عامة في لدس والدب حلاقة عن اسي صلى شعمليه وسم ويسب الامام واجتعلى الامة ممعالا غلاخلاة للمعترك حشاهال بعضهم واحتعقلا وبعصهم كالكعبي وأبي الحسب عصروجه وأماأصل الوحوب فقد حالب فينه لحوار برفقالواهو طأتر ومنهيرس فصل فقان فريق من هؤلاء لا تحت عسد الدمن دورا عنسة وقال فريق بالمكس وأما كون لوحوب على الامة الحالم فيه الاحمياء سه والأماسة فعالو لاعتساء لما في بنه أعالي الأسالا مامسة أو حدوها عليه ه ي العد مواس اشرع عن نتعير مار بادة واسقصاب والا عاعيمية وحموم ليكو سمعر فالله وصالمة وادفد عنددلك فاعع (أسالاماما لحق بعدرسول الله صى الله عبيه وسم) عبدياو عسد للعثرية وأكثر الفرق (هو تو مكر) أصديق محماع العدية على ما يعتم ( ثم عمر ) ما خصاب ما محلاف في مكر به (مُعَمُون) مع عقال معد تعدد ثق ف صحاف الشورى (مُعلى) م أبي طاسه بمبايعت أهل الحل و عقد (رضى المعمم ) أحدى (وام يكن) عدمهور تصديها والمعتراة والحوار ح ( نصور ولالله سي يمه على معد مرامام) بعد مرا أصلا) العلجل الامارعم بعص العاديث المديث المديس على المامة أي كريصا حد، وعرى لي خيس بيصري يه بص على الماملة بصاحبنا أخذه من تقديمه الله في المامة العلاة والحالث عدهم فانواص عبي الدامة على تعليد تصاحل والكن عدما معاشراً هل السنة كالبيمير ال هي بعسده بأعلام لله تع لي المودول أن يؤمر بشبيع الامة اسص على لامام العيمه و داعلها فاما أن تعلها أمرا واتعاموا فة العوى مفس لامرأ وعديهاته وعلى اى الحاش لو كال المقرص على الامتسايعة عبر الصديق لدام صيافته عليه وسرق تبليعه بأن ينص عبيه صايبقل ماه عن سيل الأعلاب والثالهير (ولو كان، كان أوى الطهورس لتابه ماد الولاة والامراء عنى الحبودي بالاد) وكان سيله أن ينقل على المرائص بتوفر للدوعي على ماسله في استمر والعادة المسردة من على مهدمات الدس المعاو من فها الاعلاب (ولم يحصد لك مكيف في هذا) مع ال مرالامامة من أهم لامورا معالية الماية علق به المساح لديسة وأندسو ية لاسمام من معاس والمعاد (واداعهر) اسص على امامة أحد (ويكيف الدرس) وخدى أحره (حتى لم يقل اليما) فلا تص لاسفاء لارمه من السهور فلا وحوف لامامة على بعد مصلى الله عليه وسرعلى مارعته الشبعة على التعيين ولرم بعللات مأبة الأمن الاكاديب وسؤدواته أورافهم يحو نوله صلى الله عليه وسلم بعني أستحليثي من بعدى وكثير عما انخلقوه عو حواعلى عني مأمرة المؤسين و به عالمه داخه ويعاكم وابه عالمه أت أخى وخدهني من مدى وعاضى ديني بكسر لدال كداصيعه السند فيشر حابوا مصوالاوحه نقعها كإرواء العرارعي الدي مرفوع على يقصي ديبي وللعاهراني من حديث حدال مثله ويه محد عمالماتقدم حدث مام شي تمانقاوه هذا المدم من الشهرة غم القول م يبالم مدلع لاستماداتالملعون فتيااولم يتميل عله انتمة الحسلايت المهرة مع كثرة تعتهم وتنقيهسم وسعه رحارتهم اليلد باشتي شمر مرجهدهمني كلصوب وأوب وهسدا تقصى العادة باله اعتراه محضولو كأنهمال بص عفرماد كريعته هو وأحد من الهاجران والاممارلاورده عليهم نوم استقيفة تديد و كالقرصا وقو همال كه ثقبة معماديه من سيسة على رضى الله عنه الى الجين وهوأ أعصع الساس باطل واد ثات ماد كريا مى عدم اسص عبى ولايه على رمى الله عنه (دلم يكل أبو بكر) رصى الله عنه (اماماالا بالاستبار والسعه) والعلما مه لم ينص على امامته على منى الأخبار الواردة ماهو صريح في امامت وهو شارة وتاوج فالأولماني صحيم مسسلم من حديث عائشه رفعته التوي بدواة وفرحاس أكتب لاي تكر كان لا يحتنف فيه اثنات شرقال باء الله و أسلوب الأيابكر وهوى بعجم التعارى من حديثها تعماه وأما الثابيرهو الاشارة فافعته مقمه في المامة الصلاة ولقد ووجع فيدلك كافي العمصن وعد الثرمديون

به (الاصل السابع) به أن الامام الحق بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم أبو تكر شعر شحص أن شعلى رضى الله عنهم ولم يكن نص وسول الله صلى الله عليه وسلم على أولى بالفلهو و من نصبه أحد الولاة والامر اعصلى أحد الولاة والامراء عسلى المسود في السلادولم ععم فال فيك في شي هداوان مهر و كم ما الدوس حتى الماما الا بالاغتيار والسعة الماما الا بالاغتيار والسعة حديثها رقعته لايبسعي غوم وبهسم ألو مكر أسيؤمهم عيره وعلى عديرعدم سصعلى امامته دواجاع العجالة عي عند أد هوفي ثبوت مقتصاه أفوى من شعر لواحد في تبور ماتصمه وقد أجعوا عليه عسراب غنيا والعباس والرابير والمقدادكم سالعوا الابالث توم واعتدر والماشته لهم فيأ تفسهمها وهمهم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسر فتم لذلك الإجمع على تتحم س تحام لم يكن عدم ديها ( وأما قدار النص على عير م) كعلى رصى الله عنه عناصر من قوله عليه السلام بعي أنت مي عبرته هروب من موسى لانه لاني مدى كافي صميم مسلم وهذ عطه وفي محم المحاري عدامعوه وقوله عدم السلام سكت مولاء تعلى مولاء رواه الترمدى معدم ولالتها ماعلى الساوب حسماور وادتنة وأوسعو فيدا لقول ( دهو سمة الصابه كلهم الى محالفة وسول الله صلى الله علمه وسم) وهو باطل لام م كالواء مو عيدته لى من بايرهم وأعن تعدوده وأبعد من اتباع الهوى وحطوات النفس ومنهم القياء بعشرة المشهودلهم بالجنه فكمف محورا على هولاء أن يعلوا الحق في دال و يحده بواعله أوبرو به لهسم معد يحت بوليو وايتسه وبقركو العملية بلادل لراحمعاداته وبعق ردانا عليم ولوجر عليه لحيابه في مور ادس وكه بأن على لارتمع الاماس في كل مانقاد ما العن الاحكام و أدى الى أب لا تعرم شيء من بدس لا نهم هم الوسائد في وصولها آليم بعود بالله من برعات لهوي وا شيسان (ومع) ما بارم من دلك (مي حر ب الاحمام) هامرهاما أجعواء لي الخشاره ومندهمه وفهموامعي ماد كرمن الحد شرق حقءلي رضي الله صدواتهما لايتمان على امامته معمامات دلك العلى عدم مراد من له طالمولي (ودلك عمالم يستعري) استفعال من الجرعة وهي الهنورو لاقداما على الامر (على حترعه) أي انحتلاف (الامروافض) الطاعد، الشهورة وأصدل الرفض بترك ومعوا رافعه لائم تركو ريد سعلى مين همعن ساعصمة فليا عرفوا مقاته والهلايتمرأ من "عناروضومثم استعمل هند. القيداني كلس علا في هذا المدهب وله طوائف كثيرة بجمعهم المم لرفضة ولمد كالاقامعة قذاب الروافض الناقحاء كالهم بعدووة الني صلى الله عبيه وسير وندوا مأعدا حباعه منهم تودوو بلال وعبياد بمناسر وصهيب توا بالمستبيالود علمهم دقال (راعتقاد أهل السدمة) والحسعة (تركية حبرج العصد) رصي المدعمهم وحو لمائسات العدالة كلمهم والكف عن الطف ويهم (والامه عليم كائني الله سعاله وتعلى و) أني (رسوله مى الله عليه وسم عليهم) الممومهم وخصوصهم في أى من القراب وشهدد الصوصه لمرا بهم والرسا عقهم ديعة الرصواب وكابو حديدا أكترس لعباوسمعمالة وعبى الهاجرين والانصار ماستعي آي كثيرة وعند الشعين من حديث أي معيد لاتسبوا أصحابي وعندهما خير القر ون فرم وعندمسم أنيماي أمدة لامتي فاد دهب أصمان أناهم مانوعدوب وعبدالد ومي واسعدي أحصاب كالعوم أمهم التنديتم اهتديتم وعبد الترمدي منحديث عسيداته سمعفل للهالله فيأجعاني لاتحدوهم عرضا عدى في أحمهم فعني أحمهم ومن عصهم فسعمي أنعصهم ومن آداهم فقد آداي ومن آداي ومن آذي لله ومن آدي لله لوشك ان أحده وصدالطعران منجديث الرامسعود ولو بالرصد أي بعل مرحديثهم الدلاكر تحويي فاستكوا وسائب العقامة كثيره وحقاق عرابالسدين ال يستعيب لهم ما كانوا عليه فيعهد رسول لله صلى الله عليه وسير فاستقلت هناه طيند والعاقل النقل وطر نقه هاب متعف رده وال طهر وكال آماد الم غلام ويساعم توترا وشهدسه الصوص (و)سهدا (ماحري)من ، لحر و صوالخلاف ( بن معادية) من أي سعيان ( وعلى ) من أي طالب ( وصي الله عهدما ) في صغير لم بكنءن عرض بغساف وحظوط شهوة بل (كالهمبذ على الاحتهاد)الدى هوا خفراع الوسع لفعصلي لل بعكم شرى (لامسارعة من معاوية) رصي ألب عنه (في) عصيل (الامامة) كاظن وهو وان قاتله وله كان لايمكرامات ولايدعها لعمه (ادّ طنعلى) رمى الله عنه (ان تسلم قتلة عثمان) رضي الله

وأماتقد والنسعل غوه فهونسبة للعدامة كاهمالي مخاله قردول الله صلى الله علمه وساز وخوق الاجماع ردلك عبلاستفرى على الحستراءه الاالروايض واعتقاداهن السمة تركمة حبيم العفاية والثناءعلهم كالتني الله سماله وتعالى ورسوله سلى اللهنفا موسلم وماحرى بالمعاو بهوعل رمى الله عهما كأناسنا عسلي الاحتهاد لاسارعة مريمعاو به في الامأمسة اذ س ع<sub>اد</sub>رمي الله عله ا**ن** السلم فالماعمال

عبه اليمعاوية حين دومت بالله اسة بقراصة روح عنمان على معاوية بدمشق وهوج أمير غميص عممان ادى فال به مخاوطاندمه نصمديه على استروحوض فبالل العراب على المكني من قالله فحمع الجيوش وساووطال عليا وللعسه المختلت الادتيه وهم يصرخون بيريه تتعن فتلباعثمان قرأى على أن أساعهم له (مع كترة عشائرهم) من مر ادوكد فوعيرهم من لفائف العرب مع جمع من أهل مصر فبل انهم ألف وفيل سبعمائه ومل جسمائة وجيعس البكوفة وجيعين ليصرة فلموآ كالهم للديبة وحرى مهم ماحرى ل فدوردانهم هم وعشائرهم عومن عشرة آلاق (والمتلاطهم مانعسكر) وا تشارهم بيد (يؤدي الياصفارات أمه الامامة) العظمي التي جدا تنظام كلة الاسلام خصوصا (في مرايض) فيل استعمام الامرفيها (فرأى التأخير أصوب) عني يستقيم أمر لامامة فقد ثبت اله لمنافشل عثمان هاحت العشة بالدينة وقعدا بقتله لاستبلاء عليهاو لعثك أهايه وأوادث الجعابة تسكي هسده وهشة بتولية على المشنع وعرضت على عسيره فالمشع أيضًا اعسما يقتل عمَّسان فليامست الاتة أياممي مثل عفيان أستمع مهاجرون والااصارف شدواعليانيه فيسقط لاسلام وسيابة داوالهمرة فقيل تعد شدة و عنا تطهم على ل توجه خشية من لامامة ال تهمل وهي من تعورالله من وقد أحرح الطاري من طريق عاصم ب كليب الخرمي عن أب قال سرت أناو و خلاب من فوجي الي على فسلساعليه وسألياه مقال عدد الناس على هذا الرحل مقتاده والمعارل عنهم تمولوني ولولا الحشية على الدس لم أحمهم (وطن معارية) ردى الله عده (تأسير أمرهم) أى قالة عقمال (مع عظيم جدايتهم) من معومهم عليه داره وهبكهم سترأهله وسموه المحالجوروا دام معتمله ملافك واعتداره من كلماأو ردوه عليهوم أ كر ساية ــم هنك ثلاثة عرم عومه الدم والشهر واللد (يوسب الاعراء بالاغد) بم لما حرمهم (و يعرض العماء السفك) أي يقلدون ذاك در بعد المنك والهدو سعك عمارية ملب فتله عهمان من على مه مصل وكان يخط ا (وقد قال أقاص العلماء كل عنود مصيب وقال واللوب) منهم ( للصيب واحد ولم يدهب ال تحطانة على) وصي الله عمد (دو تحصيل) ومارق العمر أصلا بل كالدرصي الله عمد مصيبالى احتهاده منمسكا بالخق أعلم البالمحتهدى ألعقليات والشرعيات لاسليه والعرعية فديعملي وقد بعاب ودهب بعض لات عرة والمعترية الىاب كلمجهد فالمسائل الشرعية الفرعيسة التي لافاطع فهما مصيب والمفقيق ال في المسالة الاحتيادية وحتم الاسار معذبه الاؤل ابس لله تعالى فهاحكم معين قبل الاستهاد للاغ كم صهاما دى اليه وأى الجنهد فعي هداؤد تامقد الاسكام المقة في عادثة والعدم ويكون كل مجتهد مصيبا ، الثانى ان الحكم معين ولادليل عليه معنعالى بل العثور على دفينة بها شالت ان الحبكم معن وله دليسل تعلى عالرادع ن طبكم معماوله دليل على وقدهب الى كل احتمال جماعة والحتارات الحديم معيي وعليسه دليل سي الوحدة اغتهد أصاب والدفقد وأخطأو المتهد غير مكاف باصابته كيزعم بعسهم عي دهب الي الاحتمال الشالت ودلك لعموصه وخطائه وبدلك كال المعلى معدورا طيل أصاب حواب ولل أخط الحركاوردفي الحديث اب أصت دلك عشر حساب وال أمط أت ولك حسمه تمالدليل على النائضيد قدععطي قوله تعالى فقهمناها سلميان ذ الصير العكومة أوالفتناولو كالدكل من الاحتهادي صوام ساكان الخصيص سلم إلى مالدكره لدة وتوصيعه الدواود عليه السلام حكم بالعم إعاجب الحرث وبالحرث لصاحب بعيروحكم سليان بالانسكون بعيم لصاحب الحرث يتقع بهاو يقوم صاحب الغنم على الحرث حتى وجدع كال دوجع كل واحد على ملمكه وكان حكوداود عليه السلام بالاجتهاددوب الوحى والالمالة والسلمان خدفه ولالداود لرجوع عسه ولوكان كل من الاجتهادين حقالان كالمنهسما مدأصاب الحكم وقهمهل يكن لتعصيص سليمان بالذكر وحدوره والمرسلعي بني الحكم عماعداه دلالة كلية لكمه يدل على هذا الموضع عموية ، قالة كالاسحني وقبل المعبي عفهمساهما

مع كمراعث الرهم واختلاطهم مع كمراعث الرهم واختلاطهم الصدور في الدائد مير المامة في المراهم مع علم الله عند مع المراهم مع علم علم الله عند و بعرض الدماء المسلم و وقد قال ولا عام وقد قال ولا عام وقد قال ولا عام والمدود الم يحمل المدود والمدهد الى يحمل المدود والمدهد الى يحمل المداه والمداهد والمداهد والمداهد الى يحمل المداه والمداهد والمداهد

الما يتهما في فصل المصومات و لعلم المراكب و بدليل قول سليل وكال آنيد حكاوي به بعده يعهم مده المسابقها في فصل المصومات و لعلم المراكب و بدليل قول سليمان عبرهذا وفق للمريقين و ودعا على المراكب كان فال هذا حق وعبره أحق ودعا علمه المراكب و لايساء بعزاته المعداري و كان الاحكام الإراسية المعداري و كان الاحكام الإراسية المعداري و كان الاحكام الإراسية المعداري و كان الاحكام المراح الما المراح الما المراح المراح

\* ( اصل ) \* والل علم أسلم على ومن الله عنه والله عنها الامر آسورهوا العدار من الله عسه واي انهم بعاة أتواما تواعي تأو لهامدا ستعاوله وم تقال لاسكارهم عديد أمو واطموا انه معتعد الدماوم حطا وجهلا كجفله مروآن مرالحكم امرعه كاتباته ورده الحالمدينة مدار طرده البيصليانية عليه ومالم متها وتقدعه أعاريه في ولاية الاعبال وعدم سماع شكوي أهل مصرمن والنهد من طرق والحريق لباعيادا القاد اليالامام العدليات لا والحد تما تاف عباسقميه من اللاف أمول أهرا عدل وسقك دماتهم وحوج أبدائهم وبإلحب عليه فينهم ولاديعهم لطاءت كهو رأى أي حدم بل ابر ع من قول الشامعي ليكن فيما أماموه في حال الفتال وسيسا مقتال دون ما تلهوه لاي لقاء ن أوفي الفتان لاوسه عامهم صموسله ومريري لباعي مؤاحفا ذلك فاعتاب على الامام استيدا دال مهم عندا كسار شوكتهم وتفرومنعتهم ووقوع الامرئه موا بارةوننتهم ولهكوشئ مدهده العلى باصلا لوكأ شالشوك لهم بافية والقؤة بادية والمعه فالمة وعرائها خوم على الحراواج علىس طانبهم بدمه دالمة وعب فتعفق هده الاساب يقتمي التدبع المائب الاغماض عماساوا أوالاعراص عنهم فهدا توسم بعي رمي الله عمه د كروالسبقى لاعتماد كى قال اس الهمام يى اسابرة والاؤل بعني ادى د كروائصف أو حوالدهاب كتبرمن الملء الىان قتلة عنمان لم كونوا يعاة بلهم شلة وعناة لعدم الاعتداد بشهنهم ولانهم أصرو على السطل بعد كشف الشبهة فليس كلمس التحل شهة صارمجتهدا الدابشهة تعرص للعاصرع للدرحة لاحتميلا واستعلروه المتلف أهل السينق تسمية من منف عليا بأعياهم من منع ذلك والعور طلاق المرالباغي على معاوية ويعول ليس من أسماء من أخطأ في المتهدد وسهمين طلق داك منششا عوله عليه السلام لعمار تقذلك العلذاب عبدر بقولحلي رضى الله عنه العوائنا لغوا عليناه تعر بمعانعتي أهل السمة على أن معاويه أيام تعلاقة على رمتي لله متهما من الماولة لامن الخلفاء والختلف مث يحدي المامته بعد وفاة على رصى الله عهدما فقيل صاواما ما العقدت وسيعة وقيل لالمنا أحرج الترمذي من حدث سدمة وعدا لحلافة بعدى ثلاثون تم تصعرملكا وعشيد أجد وأي بعلى واس حياب للنطاغ مديث بعددلك وعند أيى داود والسياق يمعماه وفي بعض الرواءات تم تصير ملكاعضوها والعصوض الدي فيه عسف وطم

كابه وهض على الرعابا وفند بقصت لثلاثون توفاة على رضي الله عبه لايه قوفي في سانسع عشر شهر ومصاب ما يتأر بعياد دورة سي مني الله عليه وسلم في أوى عشر شهر راسيام الاؤلىسة المدى وعشرة دومهمادون لالاتي عوصماسة وغت للاتبء الخلافة الحسن بشعلي وضيالله عنهما ويتبغي التبعمل قولسن فالمنامات عندوها على مانعده بقلبل عندتسليم الحسن الامرله ووجه قول المنامي لامامته بعدتسليم علسن له الدولاء ما كان لالصر وره لاته قصد فتاله وسفل الدماء الم يسلم له الحسن الامرولم يكن وعي لحس القتال وسطنا لدماء دثرك الامراه صونا لدماه السلمن فطهر مصداق أوله صي الله عليه وسيرقيما أخرجه العنزي من رواية الحسن النصري -عفت أماكرة يقولوا أيث وسول الله سلى الله عليه وسم على للبرود حسن سعبي المستشهوهو يقتل على الناس مرة وعليه أنوى ويقول الثابتي هذا استلولعل الله الزيدلوله من فلتس عطيمتين من المسلين، (سائمة ) يوساء عدّ المسائل هذ الاصل شخمُت م، المصل قول الروافض بوحود النص علىعلى والربديين بوجود النصعل العناس رصي الله عنهما باطل لايه لو كات ومنالادى اسموص عليه داك واحتد بالمص وعاصم من لم يقل دلك منه وسلم و وعنه الاحتمام عمد مويض الامر لي عد ير ، عواله لا يص عن أحد ولا أنهم ل ادعوا من انص صار و طاعي على العماية على عموم حيث رعوا الهم الدمواهد رسولالله صلى لله عليه وسير على يحد مناصه واستمر وعبي دلك ودوصوا الامر اني عبرا مصوص عليه وأعانوا المعلل وحدلوا الحق معاداته وصفهم مكونهم خيرأمة حفيهم أمدو مطالبكونو اشتهدافتني الباس وعلى تلي والعناس وصي اللاعتهماعلي الحصوص فانه اشتهر لنهما بابعاتا كمر وصياسة عناسهر ولوكات الحق لهماء شاليكات أنو بكرعاصنا طالباوم يزعم انتطب رصى الله عدد مع فرَّه ساله و المد وكله وعرعشيرته وكيرة منا حدة تول حقه واتياع ظالم اعاصيا ونصر باغيا مطبعا فقد وصفه باللبي والصعف وفله التوكل على الله تعالى وعدم الثقة يوعد الوسول عليه السيبلام الموض وبالامرا اصعلمدلك كموهوموضوف الصلايق الدمى والتعصدله موسوم بالشعاعة و بسالة و رياطه بالدش وشدة اشكمه وعوة الصرعة مشهودة بالطفرى معادل الصاولة وأما كن لمنازرة والمقاتلة على الشهور برس بعرسان والعرودين من الشعفان وهوالقاتل في كتابه اليعاملة عثميان حسماوار تدفانعر فاعي حشيقة أحد صي الله عدودم لحفت مهاحياض الماياو بصرائهم صر با قض مهام و برض مصام حتى محكم الله اللي و إنهم وهوشير لحد كمي داو كان وف من لسي صلى الله عدمو مرد و أوى عما يصاص صارعوف اله لاحق لعبرهما لما القد لعبر مل احترط سفير حاص المركة وطلب حقه أوحقعه ولم وض بالدلوالهوان ولم ينقد لاحد على عيراحق ولم يديعه في موره ولم يحاطبه محلافة وسول المتصلي المه عليه وسلم ولم ساعد أبصا من ثولي لامر بعده متقليده ولم ووجه الذبه وهوهام عليه لعصمه حقه وعاصبته تعاد بالاعراض عن بص رسول الله صلى الله عليه وسلم كأشهر سلفه ومت شددته بل كان في أول الامر أحق و كولي اد كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أقر ب وزمانه أدبى وقدر وي ان العباس قال لعلى أمدد بدك أما علاحتى يقول ساس ماسعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم وسولالله صلى الله عليه وسسلم فلايعناف علما اشال والريج وأنوسه باللم يكونا واسبي بالمامة أني كر والانصار كالواكارهان خلافته حديث فانواس مير ومديكم مير وحدمثه عردسيفه ولم بعاب حقه دليانه اعبارهُ على دلك لا يه عبرانه لا نص له ولا عبره وكل أجعد له الجقعة على خارعة أبي كراما استدلالا أمر لملاة ونه علمه لسلام فالمرو أسكرود على الناس وهيمي أعطم أركان لاين فاستدلوا مداعلي به أول باخلاده متهم و هذا فالمعروضي المعصدة وسيلترسول لله صلى الله عده وسل الامرديات ولا ترصال الدب او أمر لحج فنه صلى الله عليه وسلم مر مان يحج بالناس منة تسع مين الماسة عقسه تسبعل والماء اللط فبالخدير حلاتناؤه تدرلامة حبيبه ومتدي صفيه صليالله عليدوسلم فحمع أهواعهم

الخروب والفيام بهيئة الحبوش وتبعيد السرابا ومعرفة سيساسة انعامة وتسوية أمورالوعية يلاهو أ كترهم وشلاوأغز رهم عليا وأوفرهم عقلاوأسو مهم ندريرا وأو بطهم عندالملانسباشا وأشدهم على عدة الله اسكارا واسكالا وأعهم نقبة وأطهرهم بمريرة وأعودهم على اقتاء الخلق تقعا وأطلقهم عن أ العواحش هساوأ صوفهم عن الغباغ عرصاو أحودهم كعاو أسجعهم سدله مااحتوى من الحال بدا وأفلهم فيداب للمسا عةوالاجاع عنمو جبة للعلم فعلعاتم الدليل من الكتاب قوله تعلى قل المعافين من الاعراب ستدعون الى توم أولى مُستديد أمرالله عب أن يقول للدين تحلفوا من الاعراب عن أعرو معسه ستدعون الىقوم أولى بأس شهديد وأشارقي الاآنة الىأب بداعي مصغرض الطاعة يبالوث الثواب علاعتهم أوه ويستعقون التعذيب عصبياتهم الماه فاله فأل قان تطبعوا الواشكم الله أحواحسنا وان تنولوا كاقوائم من قبل بعد كم عداما أجما وهوأمارة كون الداعي مفترص لطاعة تم السلف الحثافوا فالراد بقوله أولى بأس شديد بقال هم سوحيهمة وقال هم فارس بعلى الاول كالمابد عي لهم أما كر وصهابقه عمدهشت بدلك خلافته هدا تنتت حلافته شتث تعلاقة من المعلمة العده وهو عمر وصهالقه عقه وعى الثاني وللداعي المهسم كان عزر وصى الله عساء انتشاشه لحلابته وشوث تخلافته الخلافة من استعلفه وهوأ وككر وضيألته عنه فكأن فيالاكه دلالة على ملادة الشعدروسي الله عمهما فأن فانوا جار أسيكون الداعى محمدا صيالته علىموسيرة رعلما أومن معد عبي قلما لابحور الاؤل مقوله أتعاب سيقوله الملفون ادا الطلقتم الدمعام شأخذ وها فرونا نتبعكم لربدون أن يبسدلوا كالام الله قلالن تتبعونا كذبكم فالبالقه من قبل قالبالرجاح وجاعة المبير منافراد بكلام بله هنا مافال فيحورة تراءة مليان تُعرِ جواً معي أبدا وس تقاتلوا معي عدوًا وَكذا الثاني لايه قال تعالى في صفة هذه الدعوة تع تاونهم "و إسلوت ولم يتفق لعلى وصيالته عنه بعد وهاة وسولالته سلى الله عبينه وسير فتال سعب طاب الاسلام مل كأنت محارياته مع النا كتبن والغاسطين والمساوقين وكذا الثابث لان عبدالطميم هم البكموة علا يديق مهم وله تعالى فال تعلموا وتركزاته أحرا حسما واد اطأت هذه الافسام فيريبق الأأل يكوب المراد أحد الائمة الثلاثة فتكوب الاكه دالة على عنه جلادة هؤلاء الثلاثة ومتي عنت لخلافة أحدهم محمت خلافة الكلكاكاهو تقريره هان قالوا الاجاع ليس بخعة فلباعلى النسلم هادفول على رضيالته عنه وراميه محةعندهم وقد ثبت بالنقل المثوا ترالدي بنسب جاحده الى العلاد العثماله واعتر ومتعلادته حِكُونَ قَوْلُهُ عَنْدُ كَامِنَهُ لَعَلَمُ تَعَالَوْنُهُ فَانْ قَالُوا هَذُهُ اللَّهُ آعَالُونِكُمُ اللَّهُ ورسولُهُ الى آخرها لراشافي عي كياهاته أهل التصدرفصار المعنى اغدا المتصرف فعكم أنتها الامه الله ورسوله والمؤسنون الموسودون بكدا وكذاوالتصرف فيكل أمذهو الامام واعبا العصر فتعصر الامامه فيعلى ومال عليه السلامس كت مولاء فعلى مولاء والدون هو المتصرف ولا يحوارا أساراداته المعثق والخليف واسالج كاهوا طاهر فبكون معتى الحديث من كنت متصرفا صم كانءي متصرفا فيه واست الامامة الادلك وقال علسه استملام لعلى أنت من عنزلة هر وت من موسى وهر ون كأب حليفتسه فكداعلى تلشلو كأت لا ته منصرفة اليعلى لمناحقي ذلك عني الصحابة أولا وعلى على ثابيا ولمنا أجعوا عني خلافة عيره ولايا يسعمو نمسه غيره على أنها وردت للعط الجدم بصرفها الىماص عدول عن الحقيقة والادبل وعلى التسلم لأبارم بالحلاق النبم الولي أن تكون اماما وأخفلاف موسى هر ون عليهما استسلام حين توجه الى الطوارإ لا ستازم كويه أولى باخلافة بعده من كل معاصر به افتراسا ولا بديا بل كويه أهلا لها في الجله وبه بقول وبالله التوديق (الاصل الناس) أن فصل معماية رضي الله عهم على حد سـ (ترتيهم في الحلامة)

مأفصل لناس بعد وسولالقه صبى الشعل يوسل أنويكم تهجر تمعتمان شمعلى اد المسلوب كابوالا غدمون

الشنة وآراءهم على تعلاقه فرشي شعاع موصوف بالعام والدبابه والصلابة ورباطفا لجاش والعم بشدير

ه(الاحسلالثامن)هاب فضل العماية رضياته عنهمعلى حسب ترتبهم في الملافة

أحداق لامامة تشهيامهم واعديقهمونه لاعتقادهم بأمه أصلح وأفصل من غيره (ادحقيقة العمل ماهو فصل عبدالله عروحل وداك لايعالم عليه الارسول لله صلى لله عليه وسل ماطلاعالله سيعاله الماء (ولد ورد) عد (في اشاء على جيعهم أخبار) العاصة بحقم مها (رأع بههمذاك) أي حقيقة تفضيله عليه السلام معمهم على بعض (المشاهدوت) زمان (الوحى و نتر بل) وأحوال السي صلى الله عامه وسلمعهم وتحوالهم معسه ( عراق) أي تظهو رفراق (الاحوال) الدالة على التلصيل ( و ) طهو ر(دقائق التقصيل) لهم دون من لم يشهدداك وليكي دلائت دلك التقصيل لناصر بحا مربعض الاختار ودلالة مربعتها كإفي تعفضن مرجديث غراو مرالفاصحن سألاعلته اسلام مقال من أحب لناس البلذ فالعائشة مثلث من الرحال عال أنوها قلت لم من قال عرس الحطاب فعد رحالا وتقديمه في الصلاء كية كرمامع البالاتمان على ألب السمة أل يقدم على القوم أفصلهم على اوقراعة وخاها واورعا وثبت لذلك اله أعتبك الصابة وفيا فصيصي من حديث المنجر من تغير بين الباس رمال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخير أما مكر عور شعصال واد العسراى وسلغ دال السي صلى الله عليه وحلج فلا يمكره وفيه أيصامن تحديث مجدس الجنصة قلث لاي أي الناس شعر تعدر سول الله صلى الله عليه وسرفقال أتوبكر فلت تمهن قالجر وتعشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنث قال ماأنا الاواحدة من المسلمان وجدا على الهسه مصرح مأت أما تكر أوصل الناس وأفاد بعض الأوَّل و بنابي تفضل أبي تكر وحده على اسكل وفي النالث والرادح ترتب للاثة في الفصل والم معموا على تقديم على رصى الله عمد بعدهم دل على أنه كان أصارمن تعصرته دابت انه كان أعذل الحلق بعد الثلاثةواليه أشار انصف عَولُه (فاولا فهمهم) كالعمامة (دلك لما رتسو الامركذلك) بالتفصيل السابق ( دكانوا)رسي الله عهم عن (لاتاخدهم في) دين (الله لومة لاغ ولا إصرفهم عن الحق صاوف) أي عالع لمعرف من صراعتهم في الدس وعدالتهم وشاءاته عليهم وتركيتهم كاستقت الاشارة اليه آبعا ، (تسيه) و هدا الترتيب من عثمان وعلى هوماعليه أكثراه والسنة حلاها لمار ويعن وينعض أهل الكوفة واليصرة من عكس القصيه و روى عن أبي حديدة ومقيات النوري والعميم ماعليمه جهور "هل السنة وهو الماده رمن قول أى حديقة على مارتده في يعقه الاكترودي من الد آخلاف وكذا عالى الفونوي في شرح العقيدة ان طاهر مدهب أي سيفة تقديم عمال على على وعلى هذا عامة أهل السنة عال وكالاسقيال الثوري يقول تتغديم عبي على عثمان ثم رحمع على مانقل عمه أنو سليمان الحطابي قلث وروى على مالك التوجد على الساؤري عمل المدويه أل مالكا سل أي يساس أعصل بعديمهم فقال أنو مكر ثم وال أول دال شك قبل له معلى فعقبات قال ماأدركت أحداهن افتدىء بفضل أحدهما عي صاحبه وختى عناض فولاأن مالكا وحبع عن الوقف أي تقصيبل عثمان قال القرطبي وهو الاصفران شاءالله تعالى وال الى أى شريف وقد مال الى النوقف أيسا أمام خرمين فقيال العالب على العال أن أبالكر أوسل ثم عر وتتعاوس العامون في عثمان وعلى أه قال وهو ميل منه الى أن الحكم في التفضل لدى والمدهب القناصي تولكر لكنه خلاف مامال الله الاشعرى وخلاف مايقتضه بول مالك السابق أوفى دلك شك الدومال أنو سليميان ان المشاخر بن في هذا مذ هب منهمهم من قال منقدم أني بكرس سهة العيدة وتقديم على من حهة القرابة وقال قوم لا نقدم لعظامهم على بعش وكال يعض مشاعما يقول أنو ككر خير وعلى أصل صاب الميرية وهي العاعة العق والمععة العلق متعد وبادا عضما لازم أه وفيمتعث لايتعني وفي شرح العقائد على هذا الترتيب وجديا السلف والضاهرانه لولم يكن لهم دليل هنالك ماحكموا ماك وكال الملف كالوامنوفيين تعنبل عفاك على عبث جعاوامن علامات الدمة والجاعة تعضيل الشحفين ومحبة الحسيس والانصاف انه أن أربد بالافتطية كأنها التهاب

المتعقبة المسلماهو وصل عندالله عروب وجل ودالت المنطبع عدد الارسول الله على المتعلم والمتعلم المات على المناه على جدعهم المات والمناورة المناهدون الموسى ودائل المناهدون الوحى ودائل المناهدون الوحى ودائل المناهدون الوحى ودائل المناهدون المناهدون المناهدون المناهدون المناهدة المناهدة

طائر تفسحها وان أريد كرهايعده دووالعقول مي العصائل فلا التهمي هال ملاعبي ومرادما لافصليه أفضلية عنميان على على بقر بمنافيله من ذكر لثونف فيماييهما لاالافصلية سالاربعة كيافهسمه أكثر الحشين حيث قال بعضهم بعد قوله فلالارفصائل كل واحسد مهمكات معلامة لاهل رمانه وقد بقل اسا سيرتهم وكالاثهم فيريسق للتوقف بعد دلك وحسه سوى المكلوة وتسكديب العقل فيمسا عج سداهته قال والمعول عرومش المتأخرين بالاحرم بالاصلة مهدد المهي أيسا ادماس صوله الاحدالا ولغيره مشاركة فبها والتقدير المتصاسها حشيقة فقد فوجد عبره أبيتا احتصاصه عبرهاعلي انه تكلن أن تكون د.. له واحدة أو عدم فضائل كثيرة اما لشرعه ي هسها أو لو يادة كميتها وقال بحيش أأشوأى فلاحهة للتوفف طرعف أب يحرم بأفضلية علىاذ قدموا من حقه عابدل على عموم مناضه ووفهار فصائلها واتصافه بالكالات واحتصاصه بالنكرامات هداهو المهوم من حوف كلامه والداقسيل صه والتعدُّ من الريض لـكمه درية الاصرية ادلوكات هذا رفضالم توحد من أهل الردية والدراية سي أصلا هال والتعصب فيالدم اه ولاعمي أن تقدم على على الشجير محالف مدهب أهر السنة عن ماعليه وصبغ الساف واعبادهت يعيش الحنيف الحاقف يلعلى ليعث فدومتهم أنو يطفيل من المحابه وفي كتاب لقوت كال أحد سحبيل مداكتر عن عبدالله بن موسى الكاظم غربلعه عنه أدبي بعنافيل له كان يقدم علما على عَمَان فانصرف أحد ومرق حيم ماحل عنه ولم يحلث متمشأ بر (دمل) به قال الشهاب السهر وردى في رسات المسمدة اعلام الهدى وعقيدة أرباب لتي وأما أعضاله عليه السلام فأبو تكرومي الله عنه وفصائله لانعصر وعروعمان وعيرصي بتعملهم تمعال وتمناظفريه الشطاف من هيده الامة ونامر العقائد مداودتين وصارق الصمائر خدث ماخهرس الشاعرة وأووث دلك أحقادا وصبعال والنواعل ثم التمكيت تبث التسبعات وثورثها لساس فتكاعث وتحسلات وجدت اليأهواء استعكمت أصولها وتشعث فروعها فأجها بالرأس الهوى والعصيبة علم أث المحله مع واهة يوطنهم وطهارة فأواجم كأوا بشرا وكاسابههم عوس وللنفوس صماب أملهر فالدكانت بسوسهم تعلهر فصفة وفاو مهم سنكر فالدلك فيرجعون الحبحكم فأواجم وايدكمرون ما كان من يقوسهم فانتقل بيسير من آئار الموسهم الى أرباب بعوس عدمو القساد ب ما دركوا قشايا قاوحهم وصارت صفات بقوسهم مدركة عندهم للعسبية التعسسية قسوء تصرف النفوس عل الطاهر المعهود علاهم ووقعوا فيلاع وشيه أوردتهم كلمورد ردىه وحرعتهم كالشرب وفيء واستحم غلبهم صقاء قاويهم ورسوع كأسداق الانصاف وادعاته شايحت من الاعتراف وكان عندهم اليسير مريصفان الموسهم لانانه وسهم كالت محفوفة بأنوار القاوب الما أوارث داك أرياب سفوس المتسلطة الامادة بالسوء انفاهرة للقاوب المتروسة أتواوها أسلت عبدهم انعسداوة والبعصاءعان قيلت النصم فامسك عن التصرف في أمرهم والتعسل محبتك للنكل على السواء وأمسك عن لتفصيسل والسامر باطنك فصل أحدهم على الاستحرفاجعل دلك منجله أسرارك تسايلومك اطهاره ولا بلرمك أن تحب لحدهم أكترمن الأحوال بلزمك محمة لحدم والاعتراف طعفل لجسم ويكصك في العشدة السلمه أن تعتقد صحبة خلافة أي مكر وعمر وعثمال وعلى رضي الله عنهم اله فالمملا على ولا يخفي أن هذا من الشيع أوساء أأعثان مع اللهم في ميدات السياد عابه من اعتقاده أوَّلًا ثم تعزل الجماعد، في اجلة آشوا ولات اعتقادهمة خلافة الار بعسة محا توحب ترتيب بسلهم فيمقام العام والسعة ثم الظاهر أب الهية تنسبع العصلة فلة وكثرة وتسوية فننعن جدلا في مقام الاجال وتعصيلا في مقام التفصيل قال ثم وأبث المكردري دكر فياتمانب مأنصه من اعترف بالحلاقة والفصيله الخلفاء وهالبأحب علماأكثر لا بؤاخيذ بها ششاهالله ثعالى لقوله علىه المسلام هذا قسمي فيسا أماك فلا تؤاحذني فبمسا لاأماك وقال شارح

الطياوية توتيب الطلقاء الراشدس كترتيهم في الحلاقة الاأن لاى لكر وعرمزية وهي أب لتي صلى الله عليموسيل أحرنا باتباع سبنة انقلف الواشوم ولهيأ مربابالافتداء بالافعال الابأى كروعر فقبال اقتدوا بالمذم سنعدى أيبكر وبجر وفروس اشباع سنتهم والاقتداء مهم بقال أيبيكر وجرافوق العقاب وعلى رمى الله عنهم أجعير (الاسرالتاسع أن شرائط الامامة) العطمي المعير عنهما الملافة (بعد الاله) لانالكاورلابسم تقليده لامو والمسلي (والنكايف)لان غيرالعافل من الصي والمعنوه عامؤ يمن القيام بأموزه فتكنف يتوميا مرعيره وبعدا لحربة لاب العبد مشعول الاوعات يحقوق سيده ومكنف بتقرع بشأن عيره وأبضا محتقر في أعن الساس فلايهات ولاعتشدل أمره والعدر للامثه من العمى والعجم والبكم أذمع وحود شئ مهالاتكه القيام نشأب الأمامة وكاب لمستقبل بدكر هذه الشروط لشهرة الكونها لآبد مها (حسة) الاؤل ( الدكورية) كدافي السمز وفي بعضها الدكورة والتراطه لاب المامة المرأة لأنصم أد انساء باقتمات عقل ودي تموعات من آلحر والح الحمشاهسة الحكم ومعارك الحرب(و)الثني (الورع)أواد به العدله وجاعم الاكثر وهي المرتبة الاولى من مرائب الورع التي هي ترك مايوس افتعامه وسف العسق كاسب في المصب في كاله هذا وخرج سالعداله أبيلغ والمسبق فأبيناكم يحتلنه أأمر الذس والدربا وتكيف يتبلخ للولاية والفاسق لايصلح بأمر الدى ولاوثق بأوامره وبواهب وزعااتمع هواءفي حكمت مصرف أموال بيث البالم عصب أعراضه فيصيدم الحقول ( و ) الثالث ( العلم) وأزاد مه الاستهاد في الاسول لدينية والعروع ليهمكن بدلكمن أغيام بأمراكين بأعجع وحل الشبه فالعقائد ويستقل بالفتوى فالبواول وأحكام الوقائم بصا واستساطالات مقامد الأماءة معطا بعقائد وقصيل الحكومات ووفع اخصومات وهداالدي دكراه من تصير أنعم هناهو مراد المصمكلدل عليه سنان عبارية في الاقتصاد أيضا ومنهم من صر أنعم تعم القند في الغروع وأصول الدهه وعال الدالاستهاد على الوحد المذكور لسي شرط في الأمامة المدرة وحوده وحور الاكتفاء عنه بالاستعانة بالعير بأن يفؤض أمرالاستمناء للجعنهدين (و) الواديم (الكفاءة) وفي بعض السم الكفاية وهي القدرة على القيام بأمور الامامة و بحسر زم عن العر رهي عم من الشعاعية اذا بكدمة ثد ول كويه درأى بنيدايين الحروب وترتيب الحوش وحفظ النعور وكونه ذا تجاعة وهي قوة قلب بهما يقتص من الحملة و بغم الحدود التسرعية ولاعص عن الخروب ومهم من لم منسترط كومه داوري ودالمحاعة لندوة اجتماعهما في شخص واحسد وامكان تغويص مقلب تهمدالي الشععان وتععاب الاتواء ايسائية وصداحيقية العدالة ليست شرطا لمعية الولاية ومع تقديد العاسق الامامة مع الكراهة واذا طد عدلا ثم حارق الحكم ودسق بذلك أو يعره لاسفرل ولكن يستعق العول اسام يستلزم فشة وعب أن يدى أو ولاعب المروح عليه كذاع أي صيفة رحمه الله تعالى(و) الحامس (تسبة قريش) أي كونه من أولاد قريش وهو لقب النضرين كُلُة مِن خَرِعة مِن مِدُوكة مِن الناس من مصر والنصر هو الجد الثانث عشر لسديا وسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ذكره امن فداره والماوط كندة على وسول الله صلى أنته عليموسلم سنة عشروديهم الانتعث من قُسِي مقال الانتعث للسي صلى الله عليه وسلم أنث مناطال اللي صلى لله عليه وسلم لانتقو اساولا سنورمن أسنا يحن منو المصر م كتابة فكال الاشعث يقول لاأوتي بأحدد يبني قر دشامن الصرالاحلديه بشير الاشعث بقوله أبت ساال جدة كندة هي أم كلاب مرمة والي هداا بقول دهب بعض الشافعية ويروى أدماعن الاشعثان فيس عن المي صلى الله عليموسر قال لاأوفى يرجل يقول أال كاله بيست من قريش الاحلاله والصيع عنداً عُهُ النسب أن قريشا هو قهر بي مالك بي النصر وهو ﴿ ع قر بش أوهو الحد الحادي عشر ارسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من فم يلده فيس بقرشي

ه (الاصل التساسع) به آن شرائعا الامامة بعد الاسلام و الت<del>صح</del>ائيف خيسسة الذكورة والورع والعسلم والكفاية ونسجة قريش لقراه ملى الله عليه ومسلم الاغتمارة ريش

وقد حكى بعضهم في أسمية دهر بقر بني عشرين مولا أوردتم: في شرحي على القاموس فراحمه ودكر الحافظ ابن عرفى فنع المارى في ماب ترول الدي صلى المعطلية وسلم مكمة عند توله ودلك أل قريشار كاللة ويه اشعار بأن في كمامة من ليس فرشها ادارهاف بتصيي العابرة فأربع القوليان قر يشامن والدهم اب مالك على العول بانهم ولد كماية نع لم يعقب المضر غيرمالك ولامالك عير فهر فقر بش ولد النضر الله تنامة فالمأكنانة فأعقب من عبر البصر فلهذا وقعت المعالوة الا وهو عدم سندن وفوله لم يعقب النظر غيرمالك معيم قايه ليس له وقد باق يسب اليه عيرمالك واما علد بي السرحد بدر بي الرث الى علد الدى - عيث بدريه بدرا فالقرص مم التكثيرا من العسترلة افي هد الاشتراط مف كنعا رواه التعارى أجمع وأخم وال عبدالمنت كأسرأسه ربيبة وأحبب بحمله على من يتصبه الامام أميرا على سرية وعيرها لان الامام لا يكون عبدا اللاجاع وود أشار المسمسالي دليل أهل السنة في هذا الشرط بقوله (بقوله مسلى الله عليه رمسلم الائمة من قريشي) عال العراقي أحرجه النسائي من حديث أسى والحاكم منحديث على وصحمه هافلت وكدا أحرجه العارى فبالثار بارأ ويعلى كلهم من طريق بكير الجزوي عن أمن وأحوجه العاد المني والمراو والتعاري في المريح من طريق سعد من الواهم عن أبس وقيه زيادة ماادا حكموا فعدلوا وأحرجه أحييد من حيديث أبي هر ورو أي مكر المديق وصيالله عهم مددا اللعط من عبر وبادة ورساله وبالالعدم سكي في سده المساع وأحرجه علمواني والحاكم مرجد من على وعدد العلموان أيصاس حديث على الآ ان الاصراء من قر مشر ما أقاموا الاتا الحديث وصده أبضا مهروابه منادة عن أس بله طان الملك في قريش الحديث وأخرج بعقوب الناسطيان وأتو يعلى والعابراي من طرابق سكن من عبد العرّ ترجد شااسير من سلامة أتوانيهال فال دحلت مع أب على أبي برزة الاحلى صمعته يطول ممعت رسول لله مني الله عليه وسسلم يقول الامراء من قريش الحديث وأحرج المعدوي في العصم من حديث اللهم وقده لابرل هذا الأمري قريش ماني معهم المان وعند مسرم مانتي من لماس المان وفيرواية الاحد عبلي مانتي في اساس السان وأساو بأصبعيه السبابة والوسطي وأحرج اسهقي منحديث جبير منعظيم رافعه فدموا قريشا ولاتقدموها وعيد الهمراني من حديث عبيد لله من حيطب ومن حديث عبد ألله من السائب مثله وفي نسعة أي البيابي عن شعب عن أبي لكر من سليمان من أبي حاب مرسلا به للعدمثله وأحراجه الشامعي من وجه أخرعنا بن شهاب اله بلغه مثله وفي الباب حديث أبي هر مرة وبعه اساس تسم مغر بشي هد الشأن الموجه العبري مرزواية الميرة باعد لرحل ومسلم مرزواية سفيات برعيبيه كالاهماعل لاعراج عن أي هر الوة وأحر حه مسلم أنته من رواية العمام عن أي هر الرة ولا علد من رواية ألى سأة عن ي هر ومن من الكن قال في هذا الامر قال خاص اس عرو وقع الداري عد قوله أن هذا الامر في قر إش مانصه قال اس الماير وجه الدلالة من الحديث اليس من حهة عصبص هر إش ماند كرهامه بكوت مفهوم بعث ولاعنة ومصداة غفين وانحسا الحية وقوع المبثدا معرقا بالام المينسية لان البندا بأسلفيفة ههذا هوالامن الوقع صفة لهذا وهذا لاتوصف الأباب سي فقيصاء حصريتين الأمرق قريش فيصع كأأمه قال لاكسر الاقي فريش وهو كفولة الشفعة ليميال بقسم والحديث والكان بلعط الحبرمهو عمي لامركاكه قال التموا بقراش تنصة وانتية طرق الحديث كويدلك ويؤخذ منداب العصابه العقوا على فادة ، فهوم التصرخلاقا أن أحكر دلك و لى هــدا دهب جهو رأهل العبر أب شرخ الامام أن وبكون فرشدا وفرد دلك عواثف سعف مريض فقائب طاثه فالاعتوز الامن ولدعلي وهذا قول الشبعة ثم المنظفوا المناه ها شديد. في بعض تعيين درية عنى وقالت طائعة تُعتَص بولد العب س وهومول أبي مسلح الخراساني وأثناعه وعلى أم عرم أل طائعة كالشجو و الافي ولد معفر من أي طالب وهالت

وي فيرامصد العاب وعن بعمهم لاعور الاقرسي أمية وعلى يعضمهم الافيروك عبر قال ولاحة لاحد من هؤلاء الفرق اه وقالت اللواوح وطائفة من العثراة بحور أن يكون الامام غير قرشي واجمأ يستمني لامامة ساقام بالمكاب والسنة سوءكان عرب أوعممناو بالع صرار مرعرو فقال تولية غير الغرشي أولى لانه يكون أمن عند بره هداعصي كان أمكن خلعه وهال القاصي أنو كمر الباقلاي لم عراج المسلون على هذا القول لعد ثبوت الحدرث الأنمة من فريش وعسل المسلون به قربا لعدقون وبعقد الاجاع على اعتبار دلك صل أن يقع الاختلاف عال خلاصا فدعل غول صرارس فبسل أن بوجد من قام بالحلافة من الحوارج على بني أمنة كفعاري ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلب أكثر مىعشر سيسة وكدا أحيى بأمير المومين من عبر القوارح عن قام على الح م كان الاشعث عشمى بالجلافة من قام في فلم من الإفطار في وقت ته وليس من قر اش كسي عباد وغيرهم بالأندلس وكعبد لمؤمى ودريته ببلاد المعرب كلها وهؤلاء ساهوا الخوارح فيحسدا ولم يقولو بأقوالهم ولاغدهمو بآراعهم الكانواس أهل السنه داعين البهاوقال عساص اشتراط كون الامام فرشيا مذهب الطياء كالمرود عدوه ومسائل الاجاع ولم ياقل عي أحد من السلف فيها خسلاف وكدال من مدهم في حسع لامصار عان ولااعتداد مقول الحوارج ومن وانقهم من المفترلة لمنافيه من مخالفة المملئةال العافقا والتعذيري فن الاجاع الدتأو الماحاء عنعرى دلك دفد أحريم أحد عن عريسد رحاله ثقاب ابه هال البا دركيي أحلى و أبو عديدة عن استعامته دو كل الحديث وديسه ب دركي كالي وقدمات أبو عسدة المقامت معادات حيل الحدرث ومعاد أساري لاساساله في قرابش فعنمل أن يقال مسل الإجاع اللفد بعدد مجر على اشتراه أن تكون الحاشة فرشنا أوتعبر العنهاد عرفي دلك والله أعير اله والتدل محديث أس عراعلى عدم وقوع مافرصه الفقه مس الشابعية وعبرهم الهاذام لوحد فرشي استعبع كدى وسلم توجد عن بني استعبل وال لوحد منهم المدستجمع الشرائعا فعمى وفي وحه حرهمي والا عي ولد أحص طوا واعدا مرص لعقه عدالة على عادتهم في دكر ماعكن أسيقم عقلا وان كان لا يقع بادة أو شرعاه في لحافظ و بدى حل هالي هذا القول عبيه ايه فهم منه الحبر الحيش وخبر المهادن لايتحلف وأماس حملها عن لامر فلايحتاج الي هذا التأويل والمدأعلم (واد الحتم عدد من الوصوص عدمانصفاب) أي وحدث ما الشروط في حاعة عدم يصلح كل منهم للإمامة فالأولى الامامة وصلهم قان ولى لمصول مع وجود الافصل صحت الماشمو المرد باحتماع عدافي قول الصم احتماعهم في لوحود لاق عقد الولاية لكل مهم فيكون قوله (علامام من العقدتلة السعة من أكثر خلق والمحالف للاكتريخ بحب ودماي الانفراد الى الحق) حرباعلى ماهو العادة العالبة ولامعهوم له والهداعمع ويمه والسركلام علامس أهل السنة مامقتصاء اعتبار السيق فقلاهوا بالم الاقل دا أهله أولا تماسع الاكتر عبره هائاء عب رده والامام هو لاول ولابولي أكثر من واحد واروى مسلم من حديث أسسعيد ادا بوسع لحليمس فافتساوا الاسرمهما والامريقتله مجول على ماادالم يبددم الابانة لردتل والعيي في اصدع تعسدد الامام اله سناف القصود الامامة من انتعاد كالة لاسلام والدهاع الغنى وال التعدد يقتصي لروم امتثال أحكام متصادة ويثلث عقد لامامة بأحسد أمرس أما فاستعلاف ألحليه تألياه وأما بتبعه من تعتبر ليعله من أهسل الحل والعقلا ولايشسترط ليعة حمقهم ولاعدد محدود ل بكي معه جاعة من العلماء أو أهل الرأى والتديير وعد الاشعرى يكفي الواحد من العلياء الشهور من من أولى الرأى فادا باجع العقدت بشرط كونه بمشبهد مشهود لرفع كمار الانعقاد أروقع من بعاقد أوس نميره وشرط المعتزلة حسة ودكر بعض الحنفية اشتراط جمعة دون عند مخصوص والله أعمر (الاصل السائم الله لوتعدر وحود الورع) أي العدالة (والعم) عي

واذا اجتمده عدد من الموسودين جند الصعاف فالامام من المقدد المالة والمدلف من أكثر الملق والمدلف الموسود ما لي من أنه لو تعدد الورع والعلم والعلم

فين يتصدى الامامة وكان فيصرفه المارة فتنة لاتراكى كمنابا تعيفادا مامتيه لانا مِن أن تعرك فتنهة بالاستبدال فايلتي المسلون فيسممن الضرو لأردعلي مايفوتهم سن نقصان عده الشروط التي أثبتت لزية الصلعة فلابهدم أصبل المسلمة شعفاعز الاه كالذي يبى تصراد يهسدم مصرا وبينأن تعبكم بخاوالبلاد من الامام و شساد الاقشة وذلك محال وعس منضي بنفوذ قضاء أهسل البغيف ولاد هماليس عاجتهم فكرف لانقصي العصابة الامامة عديد اللاحية والمرورة فهده لاركاب الار معالجارية للاصول الاراسي هي قواعد العقائد وراعتقدها كأسمواها لاهل البنة ومباينالرهط البدعة فاشاتعالى بسددنا شود قدر بهد مالياماتي واعطاهه عندوسعة حوده وفضايرصلي الله على سيدنا عدرعي آله وكل عبد مسعلي (القصل الرابع من

توأعد العمّالد) \* في

لاجتهاد في الاصول والفروع (ديريتصدى للامامة) . أن بعب عليه ماهل الاحكام وهاسق (وكان فى صرفه) عنه (الارة فتمة) وترتب مفسد (الانطاق) عى الابعد ودعها (حكسا) حيد ( والعقاد المامنة) كاقدمه في الاصل الدى مله (لاما) لا عام (س أن عول دنية علامندال) بعره (ف على فيه) أى في هذا الاستبدال (من لصرر) و سنعب (بريد على ماعونهم من نقصان هذه الشرونا) من العم والعدالة (التي "نشت لمرية) وفي عض أحم لمريد (المصفة) لشرعيه (فلامهدم أصل المسلمة شعفًا عِزاياها) ميكون (كالدى بهي قصرا) ويتقرف دنه (و بهدم مصرا) كالدينة وس قصر ومصر جناس (و بين أن تُحكم علو البلاد عن الامم والعساد الاعد ) أى الاحكام الشرعية (ودلك محال) لايه رؤديالي محال (وعن شهيي) أي تحكم (سهود فضاء أهلاالمغي) وفي لحسارة قضايا أهل البغي أي أقضية قضاتهم (في لادهم) التي علموا عليها (لسيس ماحتهمم) في تنصيدها (ديكيف لا قصى نحمة لامامة) مع دغد الشروط (عند الحاجة و بصرورة) أي اصروا قدم حدير عدم الامامة أن لاعتكم ولانعقاد فيبقى الناس فوضى لاامام لهم وتنكون أقضيتهم ه سدة ساء على عدم عجة تودية القضاء وأدا تعلب آحر فاعد اشروط على دلك اشعاب أولا وقعسد مكانه مهرا مرل الاؤل وصر الثاني اماما وفي شريع الحاجوية ادامات الامام واعدى للاممة كامل الشروط من عيرسعه ولا استعلاف وقهر الماس بشوكه بعقدته الامامه وأمال كالنفاسق أوسفلا ومعلولات فهل معقد له أملا اختلف في دلك على قواس على السعد والاطهر صدى به إستعد دفع بسيادة الاانه يعمى عبا فعل ه (تسبه) به بحب طاعة الامام عادلا كان أو حاثراً لقوله تعالى وأول الاس سركم مام بحالف حكم الشرع لما أخرج مسلم من حرح من الطاعة وفارق الجاعة مات منة عاهمية وله أيصامي ولي عليه قرآء ي أنى شيأ من معصية الله العالى فليكره ما أنيه من معصية الله ولا مرعن بد من ساعته والشنوي من كره من أميره شيأ فليصلا فانه من سرحمن استعلب شلا عال ميا شفاهلية وأما اذا بتالف أسكام الشرع فلاطاعة لماوق في مصية الخارق كرى العبرى والسبي الارابعة اسمع والبااعثمل الرد السارف بالحد وكره مالم يؤمر بمصية فادا أمر بعصيه ولاحمع ولاط عنة ه ( مانة ) لا يحور خلع لامام لاساب ولوحلموه لامشع تقدم نميره والسبب المثمق عليه الجنوب المطنى والعمي والصمم والحرس والرض الدي سيبه بعلام والودة وصيرو زنه أسيرا لانو حي خلاصه وناءله كل يحصل معه فقد الامامه وأماا مسى فقد استلف فيه على فولمن فالذى عليه الجهور بعالا بعرق بالأسادليَّة فلا تبث أعنه فتب هي أعظم من وستنه وذهب الشافعي فيالقدم اليانه يتعزل وعليه فتصر المناوردي في الاحكام اسلطانية وعال مام الحرمين اذاحار فيوقت وطهر لحله وعشه ولم يترجرعن سوه صنعه بالقول ولاهل الحل والعقد النواطؤعلى وفعه وغزله ولوشهر السلاح ونصب الخروبيو أمات عول نفسه سعسه فان كالمجتز عن الشيم بالامن التعول والافلا (فهذه الاوكان الارتحة الحاوية) أي الجنمعة (الاصول الارامين) من صرف أراحتي عشرة (هي قواعد العقائد) لديمة ولدلك حي المصف كانه الاربعين في عقائد أهل الدس ممر الي دلك وكذلك الفعر الوازى أه كال لار بعين وهذا عبر اصطلاح المعدثين وجم ير يدوب به أر بعين حديث كاهوماهر (بن عتقدها) كيعقد صميره على تعلها وتلقيها أول ( كان موافقا الاهل السنة) ورجاعة معدودا فيحرم م (ومدايدا) كمعدر والرهطاسدعة) والصلالة (والمدامال سدد بالتوديقة ويهدينا) أى وشدنا (الى) تناع (الحق) الصريح الوافق للكتاب والسبعة (وتحقيقه) بالدلائل الواصحة ( مده ) وكرمه ( وسعة حوده ) واصله ( وصلى به على سدر محد ) و كه وصحب ( رعبي كل عدد مصطفى) لله مسرواري أحواله وسلم تسليما كثيرا و لحدشهرب العالمين \*(العصل الراسع)، (من) كتاب (قواعد العقائد) وهو "حرفصول الكتاب وبه خنم (في ساب

( الإعمان والاسلام و )ساب (ماسهما من لاتم ل والانفصال)هل هماشي و حد أو يعترقان (و) ياب (ما يتعارق اليه) أي فالإسان (من) وصفى (الرمادة والمقصان) وميال المتسلاف العلاء فيسه (و) بدر (وحه استنه السلف) معالم (ديه) أي في الإعمال وهو قولهم الدمؤمن النشاء الله وما صه من الاختلاف (فيجواره وعدم حواره) كاسياني (وقيه تلاث مسائل) الاولى (مساله اختلفوا في الدلام) هل (هوالاعبات) معيمه (أو) هو (عبره) وعلى الاوّل فطاهر (و) على ألثاني أي (ال كان غيره فهو ) لايعلواما اله (سمم ل توسد) ويتحقق (دوله أوهو مرتسوله) ارتساطا عيث (يلارمه) ولاينفَلْ عنه (فقال الْعُمالُيُّ والحَدِ) في العلى والحبكم يطلق حسدهم على لا آخر (وقبل تُهُما شَيْرٌ آن) معترقان (لايتواصلان) بل مُستقلان بدائهما (وفيل شهما شسياتُ وليكن) مع المراتهما ( وتبعًا أحدهم لا سروقد أو رد) الامام ( أبوط الب) عصد بي على ما عطية الحارث البصري ( مكر ) في كانه فوت العلوب وبدة لجب والمحموب وقد تقدمت أو حقه في والمكاب ( في عدا) است ( كالاما) الايه (شديد لاسعاراب) والنديع (كثير النعاويل) بايراد العمارات وما كان كداك مهو طيل الحسد وي (طعمه) من الهجوم وهو الدخول مرة وأحددة بسرعة (على التصريح ما على) الصريح (من عبر تعري) أي ميل (على على مالاعتصاله) أي لار مدة له (صفول فهدا) الدو (الاث مراحث) الاول (عت علمو حد اللعدين في للحدة) عص الحيم من الموحد (و) شي (عث عن الراد مهما) في طلاق السرع (و) الثالب (عث عن سكم بهسم في الديد والأسرة والعث لاؤل) من دلك (الموى) لانه يعد فيه عن جوهر فالهما (و) العث (الثاني تعسري) لايه يعث ميه عن اطلافي ا قرآن (د) بعد (دة الد دقهي شرى لايه يعدد معما يترتب عنى الشعب مما بوالا وعقاء ا هذا الاول في مو حب اللهذ) عمم الجيم من أوجب عليمكد فهو مو حياوالميني ماتوجيه اللغم عدم والوحمانيكسر هو يدي يحياصدور العراعية بالاكات علة الممة له من عير قصد و راده وهذا هو الموحب بالدات ومثاوه الواحوات مدووالاحراق من لمالو و يراديهذا المعهوم وهو مادل عليه اللمفالاتي بحسل النملق (واحق و ٢٠٠٠ لايمان عبارة) والعبارة ما أستعيد من نعم أو عيره مع قاء رسم ذلك العبر (عن النصَّديق) هو أب تنسب وحسِّونَ الصدق الى اعمر أو لهم عنه والمدن مطالف القول لعامير والمعرصة معى ثم استعدله في لتصديق المامجار لعوى أوحقيقه بعوية أشار اليه المند ف شيه الكشاف (قال لله تعالى) في قصة الحوة سده بوسف علمه بسلام (وما أنت عومن له ولو كاصادفين أي عدد قومتهوم الاعبالعة وهمرة آمن للتعدية أوالسبر ورة عالى لاؤل كال اصدق جعل بعبر آساس تنكديمه وعبي الناب كال مصدق صار دا أمن من أن يكون مكدوبا و باعتبار تصميمه على لاقرار و لاعبر ف يتعدى بالباء كاقال تعبالي آمن الرسول عبا أثول اليه و باعبيار أعمه معى الاعبال والصول يعدى باللام ومناها أشراه لوط والحكم الواحد يقع لعرفه عنعاهات متعمد دة باعتمارات مختلفه مثل آميت بالله أي بأنه واحدمتصف كل كإلى مبرء عن كل وصفلا كالحيم وآست بالرسول كمايه منعوث من الله صادي الماشعرية وآمدت بالملالكة أي يامهم عباد لله لمكرمون وآست كتب الله أي الها معرلة من عمده (والاسلام عبارة عن السابع) هوترك لاعترض فيما لايلاغ (ولاستسلام) هو الانقياد طاهرفقط والدخول في سلم (بالأدعال والا تقياد) أي الاعجد ما بأساطل (وترك النمود) والعتق (والاباء) عي السكراهة والاستماع (و معدد) وهو المالعة في الاعرض ومحدمة الحق (والسمديق) لتقدم (محل ماص) عدل به (رهوا علم) الصورى (و) أما (الساس) دعده و (ترجمه) لدى معرى دال العي بعامُ مانقب (وأم نسلم) المد كور (وبه عام في القلب والساف والحوار عام كل تصديق ما علب

من الاتصال و لا عصال وماسطرق البعمن الريادة والمقصان ورجه مشياء السائب فيسه وقيه ثلاث مسائل (مسئلة) اختلفوا في أن الأسلام هو الاعمان أوغيره والكال غير وفهل هوستقصل عنه توجددويه أومرشها يه بلازمه بقبل الهمالي واحد وقبل الهما شبا أن لايتواصلان وقيل الهماشا تنولكن وتبط أحدههما بألا تنوروند أورد أبوطالب المستحق هذا كالأماشد بدالاشبارار كابراتسورا فلهبع م الاتزعلي للصريجالحق من عير أمر يحص مقل مالا تعصيرله ومولافهدا أسلائه مباحث تعثمن موحب المطيري العيه وعثماارادمهاق اطلاق الشرع وبعشعن حكمهماف السباو الاسخوة والعث الاول لعوى والثاني تأسري والثالث متهيئ شرعي (الصدالاول) في موحب الفسة والحقرفيه أسالأعنان عميارة عسن التصديق قال الله تعالى وماأت عؤمس لسائي بصدق والاسلام عبارةعن التسلم والاستسلام بالاذعان والانتساد وتوليا التمسرد والاباء والعناد والتصديق بحل كاصوهو القلب واللسان ترجدانه وأما النسمام فاتهمامق القلب واللسان والجوارح وال كل تصديق القاب

مهوتسلم وترك الاباء والحجود) أى الاسكار (وكدلك الاءتر مايالسان) أى لامرار (وكدلك العلم، والانتبادمالجوارحدوج العة) عفق الحمر أل الاسلام عم)من لاعات (د) ان (الاعال مص من الاسدادم (وكان الاعمان عبارة عن أشرف اجراء الاسلام والأعسد بق سلم وابين كل تسليم أصدقيقا) قال لامام السكي اشتهر المعابرة والعموم والحصوص الطلق فبكل اعباب الملام ولايتعكس ثم خنارات اطاهر تساوجهما أوتلامهما ععيى الالملام موضوع لانشاد الطاهر مشروطاف الاعبان والاعتان موضوع التصديق لباض مشروطا فبم القول عبدالامكان فشث تلازمهما وتعايرهما ولايقال كلاعات الملام ولا كل اللام اعدال ولاتنافي أن تكون انتما مان متلازمين لان معي شام أللانصادة على ذاب واحدة وان تلازما في الوحود هد في لاسلام المقدمة وقول من قال كل اعباب اسلام ولاعكس أحلق الاسلام علىما منديه وعلى مالايعنديه غريه معدالت عقرر وعر والعيارة أسيقال كل اعمان بارمه لاسلام ولا يتعكس وأماقول من قال كل مؤس مسلم ولا يتعكس فانحمل الاعباد لاعصل مسماه الانشرط اللعمد فبصع والاستعداء يتعصل مستماه سكن لأيعنديه شرع الاباسلفيد لايصع اله مر (التعت الثاني في اطلاق النبرع) كيف هوكا، "وسنة (والحق ديداب البرعقدورد باستعمانهما على) عله شمشي مضاعي (سيل مرادف) وهوالاتحادى المهوم وتولي الانعاظ المردة الدالة على مسهى واحد (و) قامعناه (مانو رد وورد) أنضا(على مسل لاحتلاف) و لنقابل تعث يكون كل مهما مملود، فاسهوم (وورد) أيصا (عي سيل التداخل) الم يتصور حصول المفهوم بار عي دد و بارة ي هدا تم شرعفي بالنذلك ده ل ما مترادف فتي قوله معالي)في فتمة لوط عليه السلام ( دأحو حداس كان مهمامي المؤسنين صاوحه ماعها غيريت سالمهاس) والصهيران عائدان الدالقر مة (ولم يكن بالاتعان الأأهل وبشاراحد) لوط واساله وهوقول جاعة من الحداين واجهور الفترقة والشكيمين وأواحه استدلامهم من لآته استشاه المسلم من الوسير والاصل لاستنباء كورالمستنبي من حسر السنتني متسه فتكون لاسلام هوالاعبان (وقال تعالى) في مثله (وهالموسى، قوم الكنتم آ منتم الله بعد، قو كلوا مكنتم مسلمين) فتحر الاته بشهد على صدوه باسرماني واحد وي باستدارته على تراد مهما أصافوته تعالى ومن وتتع عيرالا صلام دينه فلن يقبل منه ووجه الدلالة وبالاعتاث لو كان عبر لاسترمال كان مشولا دتمان ب يكون عينه لان الأعلاهو الحدين والدين هو الاستلام لقوله أعلى ان لاس عبد الله الاستلام ويغيران الاعمال هو الاسلام (و) من السه ( قال رسول بته صلى الله على وسير بني لا مسلام على جمر ) شهادة أن لاله الانله وأن محد رسول الله و قام الصلاء وابناء مركاة والحيم وصوم ومصاب فال العرفي أحره من حديث الراعر اله قات أحر مه في كان الإندان والمعاري وحدده في التفسير أصا من طرابي عكرمة بالمان الماعر وفي أقوسرو ومراوان عسيد للمعنى سالم ما المعدعي عيلية مولى الرعام عورميل من مشيرة الدائية الرجير هام وسل فقال اعسد المتعالك تعييرو تعيمر وود تر كشا بعرو وهذا وبالثان الاعان بني على حس أعدالله وتغيم اصلاة وتؤتى الركاة ونحم است وتصوم ومصاب كديث حدث رسول الله صبى الله عليه وسلم فلت وليس ديمد كرالشهاد تس هاماليه أختصار من لراوي وتركه عمد د على الشهرة فترَّ مل (وسال رسول لله صلى الله عليه وسلم صرة عن الاعباب وأساس و الجس) المراد بالعس اعد كورة ما تقدم ي حديث فيله الشهاد مان لصدادة ولر كاة والجيح و صوم عال العراق أخرجه أحدواسمق فيالاعتقاد مسحد بشامي عباس فياصة وقدعندا بقيس تدرون مالاعال شهادة أحلااله الاالله وأن محدار سول الله وأن تقيموا صداة وتؤثوا الركاة وتصوموارمصا بوقعموا أسيت أالحرام والمليث في العصير لكن ليس قياد كرالجيم و ذادوان تؤذوا حساس عنم اه قت أحرجه المعاري فيعشرة مواصع من كتابه في الاعمان وفي خمر الوحدوق كتاب لعم وي الصلاة وفي الركاة وفي

فهو تسلم وترك الاباء وألجحود وكذلك الافتراق باللبان وكدلك الطاعة والانقياد بالجموارح فوجب اللعةان الاسلام أعموالاعان المص فكان الاعبان عبارةعن اشرف احراء الاسلام واداكل أصدار وأسملم ويس كل تسليم تصديقارا عدث الثابي عن الملاوالشرع و لحق فيسه أن الشرع فبدورد باستعمالهما عدلي سيسل السترادف والتواردو وردعلي سيل الاختلاف ووردعلي سيل التداخل أما الزادف فق قوله "مبالى فأخرجنامس كأب فيها من الوسين فيا و حسدناههاعبر بيتمن المسلم ولم يكى بالاتماق الارشواحد وطالاتعنالي بافوم ال كنتم آميتم بالله تعليه قوكلوا الكمدتم مسلن وقال صلى الله عامم وسلمي لا-الامعلى جس ومثل رسول الله صلى الله عليه وسيرمرة عن الاعباب فأجاب مددالص

المس وق مناف فريش وق المعارى وق لادب وق التوحيد و حرجه مسلم في لاعدان وفي لاشرية وأبو داودو برمدي وفال حسن مصم أي فال صحيم والسبال في العلم وفي لاعبان وفي الصلاة واعمالم مدكر الحم في هده عضة اقتصار الهم على ما يكنهم فعله في الحال ولكومه لم يكل لهم سبل المه من أحل كمار مصرأ ولكوته على برحى ولكويه لم طرض الاى سنة تسع و وعادتهم ف سنة تحيال واله عياض والارج معرض سنة من وأخمرهم معض الاوامر أمول عني بدر مدة الحيم وحودة في صحيح أي عوالة وفي اسممال الكبرى للمهق وفي كال لقول وعلى هداأخبر رمول المهصلي المه علمه ومسلم عن الاعمان والاخلام بوصف واحدومال فيحديث الرعراسي لاسلام على حس الحديث وقال فيحد بشام عياس حيي وددعد لقيس لماسأتوه عن الاعباد يدكر هذه الارضاف فدل بذلك به لااعبان باطن الاياسلام حاهرولاا ملام علاية الاياعيان بر ترة وال لاعبال والعلقر بنال الحرماقالة (واما) استعمامهما على سيل ( لاحتلاف مقوله تعالى هات الاعراب مناطل لم تؤسوا والكن وولوا أسلما) ولت في غرس سي سيم قدمو المدينة في سنه حدية فأطهر و الشهاداي وكانوا يقولون ارسول لله سلي الله عليه وسديم أسالة ولاتصال والعمال ومريقا للت كرها للشهو ولان يرسوب الصدفة وعنون فقال أعالى لرسوله صلى لله عليه وسلم على مجد لم تؤملوا د الاعلى نصد قي مع طما بمة قل والكي دولوا أسلما (ومعماه استسلم في مناهر ) أي العدما ودخلياق البسل وكالعلم البكلام أل يقولوا تمارقولوا أسلماد لم واسو ولكن أحائم فعدل عمد المحدد المعام، صد تكديب دعواهم ( فأر د بالاعمان ههنا تصديق القلب فقص أى مر تقد وطمأ يدر وبالاسلام الاستسلام) أى لايضاد (طنه إلالسال والحوارح) قال الأمام أنو تكرين العلب في هذه الله بهرديل الكرامية ومن ويقهم من الرحه في قولهم ال الاعان قرأر بالسان فقط وقدون الطارى على مديث معدالا من مقال عواله ادالم يكن الاسلام على الحشيقة وكان على الاستسد الام أواللوف من القتدل عُراوردالا " يها الد كورة و " كمر أبوط الم ملكي رجه الله ألا مكور هذه الاتهة من الدالانتلاف كاست أن بالبادلة (وقي حديث حلى ل عليه السيام أسأنه صالاعيان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورمسله وبالبعث الاسدالوت و بالحساب والعدو خيره وشره قال مالاستلام قد كرالحس حصال) هكداهو الصوت القوت وحدى يعض بمع الاحياء ودوة و سوم لا حو بعدقوله ووسله ( فعير بالأحسلام عن سلم الماهر بالقول والعمل) قدل على احتد فهما في الحركم هل عراقي أحرجاه من حداث أفي هر الوقدون في كل الجيم ومسم من حديثيث عردون دكر الحسان عرواه اسهق في النعث الله است أخر سبه التفارى في الاعمان وفي لتمسير وفي لر كاة مخصر ومسيري لاعبان واسماحه في ليسة بتميامه وفي العمي سعطه وأبوداودفي لسه و سدى لاعان وكد لترمدى وأجدو عراد باسد حسن و توعوامة في صحعه و حرجه مدر أنصاعن عمراس لحساب ولم بحرجه العناوي من طرابقه لالمشلاف فيه على يعض واله أوضعت دلك في كال الحواهر المسعة في بيال أصول أدله مد هب لامام أي حصفه عراجعه ال شف ثم ال معاري أورد . في كان لاعبان من طر ق أي حداد التمهي عن أيروعة عن أبي هر وق المعد لاعبان أن تؤمن مالله وملالكته والفائه والرسله وأستؤس سعب فالماالا سلام فالبالا ملام أستعديد شاولاتشراله وتقيم الصارة وأؤدى الركاة الفروصة وتصوم ومتسارا لحد يشوليس فيسدد كرالحج أفاد هولا من الراوي بدسل مجله فحارونة كهمس وتحم سائدان استطعت ببه ساملاوه اللانه م تكن فرض وهو مدفوع كانقدم ولم يذكر الصومى واية عله الحرسي واصصرى حديث أى عامر على اصلاة والركاة ولم بردى حديث اسعباس على الشهادتين وراد سليب تشيى بعدد كراجيع الحج والاعتساد والاعتسال من العدانة والله م لوصوء \* ( تسبه) \* و حد الدلالة من الحديث التمويق من الأعدان والاسسلام فعل

وأماالاختسلاف فقسوله تعيالي قالت الاعتبرات آمناقل ارتؤمنوا واكن قولوا أسلناومعناهاستسليا فالظاهر فاراد بالاعاث ههدا اسمد ق با قلب فقط وبالاسلام الاستسلام طاهر أباللسان والحوارح وفي حسد بث جرائسل ملمالسبلام لماساله عن الاعبان فقالباأن تؤمن بالله وملائكة وكتمه ورسدله والتوم الاسخود بالبعث يعم الموت وبالحساب وبالقدو حيره وشره فعاسك الاسلام فاحد كراطهال انلس فمر بالاسلام عن تسلم الظاهر بالقول رالعمل

وفي الحدث عن سعداته صلى الله عليه وسلم أعطى وحلاعطاء ولم بعط ألا حر فقاليله مسعدبار حوليالله تركت فلايا لم تعطيه وهو مؤمن فقال صلى الله عليه وسلم أومسلم فاعاد عليه تأعادرسول القصلي الله عليه وسبيل وأماالتداخل شاروى أصا أله سال الأعلى **ل** أىالاعبال أففل فقال ملى الله عليه وسار الاسلام مقالة ى الاسبلام أفضل فقاليمسلي اللهعليه وسلم الاعانوهسذادليلعلى الانمنلاف وعلى التداخل

٧ هنابياض بالاسل

الاعان على العلب والاسلام على الجواراح والاعال لعة التصديق مطبة وق الشرع التصاديق والمدق معافأ حد همايس باعلان فتصبر وفي الحديث لاعبان التصديق والاستلام باحل مل على الحالا دوم (وفيحد يتسعد) م أني وقاص الزهري رمني بتهجمه أحد لعدرة المشرة الشهود لهمم بالجمة وآحر من قولي منهم سمة سبح وحسين (ال صلى المعليه وسم أعطى رحلاعصه ولم يعما الأسوروة ليله سعد بارسول لله تر اكت والآناكم تعطه وهو مؤمل فضال صلى الله عليه وسع أومسل فردعليه وأعاد ورسول لله صلى الله عليه وسلم) هكدا أورده صحب بقوب وقال العراقي حرجاه عنوه ﴿ هُ فَلْتُ أَحْرِجَهُ فَي الإيمان والركاة من طريق شعب على الرهري على عامر من سعد على أسيه وأخر حه عبد راحن مرعر ٧ فى كال لاعبال من طريق بويس عن الرهرى السي ديه اعدة السؤال ولا لحواب عده وأحر حداً حد والجيدي فيمسديهما عي عبد الرراق على معمر عن الرهري وعبد التعاري في كالدار كالمس من ال صالحين الرهري وبسله في كان لاعيانات وسول الله صلى بتعليه وسيع عطي وهط ومعدمانس وترك رجلا هوأعجمال فقلت ورسوله المعمالاتان فلاسفوالله فيلأراء مؤسدفقال أومسله سكت وديسلا غرعلسي ماأعلم منه فعدت شالتي فقات مالات عن فلات قوالله الى لاراه مؤمنا قفال أومسل افسكت فليسلا تماعلني مائمم مندحدت لقبني وعادرسول لتدسلي باعليه وسم تماه لياسعد برلائعيلي الرس وعبراء أحب فاسته ششبة أنابكته للدي الدوامعني الحدرث الناسي صلي للمقلية وسير أعيني محصور سعد جاعة من ولمة شبعاً من الدسالياء ألوه وسيداً مهم لصعب عبام فترك وحلاق اج عدهو حعيسل من سراقة والدعرى الهاموي أحد عصاب الصفة عالى معد هو أصفهم وأصلهم في اعتقادى وإ يعطه وقوله لأواء اهتم عهمرة أي أعله وقاروايه أدادر اعتمها مي أحده وبه عزم الترطي في سهم وكدارواء الاحماء يرعير دولم عوره الووى في شرحه على العدري صعد قوله فرعدي ما علامه ولاته واحمع مراوا فاولم يكل ارما باعتقاده لماكروه وتعقب ما الادلالة فيسه على تعسين العدم لحوار الحلاق لعدلم على العلى العالم كرفاله سبط وي وقوله أومسالما سكون الوو وتقد ومعداه النهسي عن الغطم باعيات من المتغتير عاله العبرة البرطمة لاب ساطي لايطام عدم لا هم تعيال ولاولى بتمير بالأسارم الطاهر والمدلم يقبل صلى لله عدم وسلم قول سعدفي حد للابه لم يحرح صرح الشهددة والمدهو مدحله وتوصل في الطلب لاحله ولهذا باقت، في لفقه وموله غيث ، أب كده بنه في سراً في كامره عامرتد ده آب لم يعط ويكونه بيسب وسول المصلي المعط م وحم الى اعن وأماس توى شار دهو أحب لي بأ كام لحاعله ولاأحشى عده وجوعا عرديه ولاحوا فاعتقده واستدليه عناص علىعدم ترادف الاعال والاسلام وقداللهر مما تقدم فبصحب أنتوت وردهد الحديث روابه بالمعنى وللصف تبعه فياسبأ أمه (وروى أيصاله) صلى الله عليه وسلم (مثل أي الأعال أفصل لقال صلى الله عليه وسيم الاسلام عقال) أى اسائل (أي لاسلام أفضل فقال من الله عليه وسيم الاشات) هكد أورد مصاحب القوب وقال لعر فأحرجه أحدوا عليراي مرحديث عروس عسسة بالشعار الاحسيرة الرحل بارحول بنه كي الاسلام أصل قال الاعمان لحديث وأساده صجع كنه منقطع أهرو حدث في حاشب تأكاب على ماصمعلقه العارى ووصلها لحاكرق لاراسين فلشوهاى العص من حديث عسداله من عرسال رجل وسول المصلي بته عليه وسلم أي لاسلام عبر هال تطيم المتعام و تقر أسسلام عني من عرف ومن لم تعرف ومن حديث أييهر ومسال رسول المعطى المعليه وسلم أي العمل أصال عال اعمال المال المعاد وسوم الحديث وأحرجه أبصامسه إوالسائرو بترمدي بالماط (وهد دايل على الاحتلاف وعلى شداحل) ماعلى لاتغتلاف فعناهر ساق كلافك وأصفهن تأمله وأنثك كلافك أشف أفوطال المستكر لاأن بكون على التداخل وغورداكر وب كلامه على الاحتصار والأكان مست الصف لاستي المامه هال

الاعبان والإسلام احتباب عمي والحدود يحمل الله شدهما والحداوهواللكمر فاولاا ثهما كشي والحداق احبكم والعبي ما كأل مدد هما واحداثم ساق آ بال من اغرآب تدلي ولك مهاقوله تعالى أيامر كم بالكفر بعداد أنتر مطوياته ويوارهها أخبرص للمعلم وسيلزعهما وينفيوا حديث وردحديث مرغر سي الأخلام عن حس وحداث الإعدام في وصعصد القس مُ عال بدل على الإعداث والعمل قريبات لايمقع أحدهم دور مصاحبه ولا إعدا أحدهما لابالا أحركة لايعمان ولابو حداث معالا يمق شدهم تمقل وقدا شترط بقصر وحل للاعبان بعمل الصاحويي المعم بالاعبان الامال مل ووجوده و شترط بلا عبال الاسلام ثم ورد آياب من قرآب تدل على دلك ترفال فشرط الاعبان بعسمل و متقوى كاستراح للاجهان بصابحه الإعبان فكؤان أعيال العبدانيما خاب لاتبقعه ادباعيان فكلالك لوآس بالاعان شاعر وحل م ينفعه الابالاعال صالحة وفيوسية بشمالاند ماياسي لايصلح لروع لابالماء وكدلك لا الإلاء مالا ومعاور العمل وأماته ومة السيصلي بالاعام وسر في حد من حمر مل الماساته عن الاعمان والاسلام فاندلك تعنين أع لاالقاوب وعقودها على مالواص هذه المعى بق وصفه لاب تكون عقود من مضل أعدل الحوارج وعمالوحب الانعال السعرة في وسعها ماتكون علاسه الداك تقراق س الاسلام والاعبان في المني محتلاف واتماده بين فيه دامل غرمات الفادي الحكم وقد يحقمان في عمل والحدميم مؤمن فكورياد كريامين عقود الفات ووصف فسهماد كريس العلامة وصف طاهرهاي لدارل على دلك المحل وصف الاشين معي وحدا تمقال والوحه الثابي من تأويل الحمرات معي قوله أو مستريعينه كومستسره داح يرس عقوداننس وين عال لورح كالمسل مؤمما ومسلم يقل مدا الدي د كر و دهد كامر أن كروم الله عدة و حدل في ت ل أهل الردِّه وادعى عليه اله قتل ولومس لاب غوم قدماؤ عقودالاء دولم الحعدوا أكتر لاعال وعنائكرو الركانه وهل تتاهم وواطأه أصعه حتى حتنات موبر حمومتهم وأماحق بتسعدالدي هاهره ببالميياسي اللعالمة وسلرفرق مينا المبدو الؤمن فاعدد مد لرعلي تقو به لاعداد والاستلام في التقاصل و عقامات أي ليس هو مي خصوص الوسين ولا أفاصلهم وكثف عيده مه الدي حيى على سنعدكم كشف عيدمقام عرثة عي حقيقة الحياله وكاب خاملا لادؤيه يه فقال كنف أصعت بالمارثة دينلي بو حده عن مشاعدته مقاياته عرفت والرم فهدا دليل سائي هاسل مقام لاعنان على مقام لاسلام واب الماسين متعاصلون في الأعيان والانساو و في أعيال الجوارح من الاسلام وأب لاعب تلاحدله وأب كان صحته عدود الاسلامها تشروسول الله صبيل القدعلية وسل مدى آمن طوعاعلى الدي آمن كرهاوكان صلى بته عليه وسلر اعدادهلي الوالفة الرؤسة ومن لايؤمن عاديثه وجعه عن المحمد عر صالمتركن كا كرم الرحن بعدماتكم مع معلله في دلك مقال هد أحق مطاع دأعا لاتباع والسفله من أؤمله فلإ بكن يؤثرهم بالعطاء بل كاب يؤثر لمؤمنسين ويقدمهم على أرادل الواعة وسعفائهم عات وهسدا التوجيه لايكاد بصم الماقدميا أب لرحوالهم في لحديث لد كورهو حميل ما سرقه المجرى من الهاجران ومن أهن المقد ولم يكن من الماع المؤلفة كان كاهلانه من أرادل المؤهم لم يسع معدا رضي بقه عدم كارة المراجعة واستكرار معرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأمه وقوله ميه هو أعمهم الى متأس دلك ثم والصاحب القوب فاب قبل فدر وي في آجرهدا الحديث في نعش الروايات ما يود عبي هذا الدُّو بل قاب الرحل كان قصلا لاانه كان مستسبها وهوان في الحسفيث قال الذي صلى ألله عليه وسم عالاعطان فوما وامنع آخرس " كلهم الدماحص لله في قلومهم من الاعبان قي الحد كلام من تف من رسول الله صلى الله عليه وسلم العادة للقائل لاله العث بحوامع سكام وكالدسلل عن اشي فعمرته والرسفلم السان والهداية الدي أعطى وكايه أوادأن عبر شوسع اعطاء ويصر وسالحان من الباس هذا العاجة وهذا للفضل وهذا التألف لاان الذي

معه كال أصل من الدى أعطاء دلو كانالامر كادا هذا القائل كالبالا سملام أصل من لاعمال وسكان المسهون أصلمن المؤملين ولم يقل هذا أحدمن علاءلال لاتبال حصرفيه لتعاوب والقامال فهوامشيل على الاسلام والاسلام داحل فيه والمؤمنون هم محصوص لمسلب ومهم لمار توساو العد فوب والشهداء والاسلام على محدود توصفيه عوم المؤمني ويدخل ويه صاحب مكاثر ولاعوجيه من فارق الكفر ووقع عليه المالاعيال دمي احتاعهم الالاعيال على مقاط دهم مل وهم الرحل كال أفضل كيم وقدروينا في يحصص لاعبان عن الدي صلى الله عليه وسيلم أيصاله مثل أي لاعبان أعص قال الاملام غرب الديث الدي ورده الصحم غرفال عمل الاعبال مضماى الاحلام مي هد الحديث أيصا تحصيص الاعبال على الاسلام لاعرقة وبهمانعيي فوله في وصف لرحل ومسلم ودل على وطلال مات وله القائر لاب هذه اللفيلة أعب الاستفهام والعراب لانستعمل هداي عرف سكارم الاف الوصف الحامص والحالج ل لادلى فافهم ذلك فلشارهم التواجيه مدىد كرماعيداً يصارالا سالماف الملاى ادعاءفي كلام رسول للصطايالية عاسه وسلم عيقل به أحدمي المحدثين ويفية الحداث الديء كرها أوردها بالعبي لابالمط وفدتقدم فيدالحديث من العجم وتواهلان عدد للعصة إلف الاستهام عمر معيم وقد صعط شراح لحديث به يسكون لواووايه الاصر بكدا كاله الروكشي واستعقبه لدميني وال ساسو به وى الاصراب شرطين تقدم بي ويه واعاده العامل يحوما عام ريد وماهم بمروولا يقم ويد ولايقم غرووكا همامنتف في الحديث وب بعض النصرين بروت الصراب مطلقا ثم ب الاصراب هديس عمى كوب مكار لرحل مؤسدا في معداء الله يعن القطع مناب من لم تعتبر حاله لحره بالحد كرود م ومتهم مال حفل أوهم اللشك والمعسني لاراء مؤمنا أوصلنا كرشده سالك الحجس التعمير بعبارة سامة عن الخراج الالاست ويد بأمريا على لا إطالم عليه فتأمل تم فال صاحب بقوب وأبداقواه بعالى فانت الاعراب آمدالا أية هال هذا أوصد من هذه الروع معداه فولوه المنسلية لحدو القتل وهؤلاء صعفاء المؤسد لأب أرادتهم كالوا يتقمون عي رسول الله صلى الله عليه وسدرا بثاره وتقدعه للمؤمس بالعطاء علهم فغالوا المرتعطنا كالتعطى للؤمنس كالمأمؤمنون مثلهم فأخجر بذاك عثهم وأكدمهم فيدعوا هما الاعب وعيدولين الهادينين صلى الله عليه والمدالم لم تكل ومعلى هذا الصير فيامل المؤاجه والإسراق لا أثنه أعرابي بإن الإسلام والاعال مدادل موله تعالى في الاتية التي معدها سوب عليك أن أحاو اللاتية مسي اسلامهم اساملامه عماق مص الكلام على بعض ورد أوله على آخره المسعى رسول الله صبى معطيه ولم و الله من عديهم تقديم آخرالاسم عي أوله وعاورس للعدي فم برداخداهسما على الاحرى فيقول بهدا كم لاسلام لاتساع لسان العرب ويفيد باصل بيان والاعبان والاسلام استمال لعي فهو كموله مال وحوسد مي كان مهامل أوسين لا آية ديث ورعه هذه لا ية تصادها لا ته الاحرى قل لو توميوا وركلي قولو أسل فانهماه كأناش واحدا للرم اتماتشي ونفيه في حالة واحدة وقد يحاب بالاسلام المعتمري بشرع لانواجد بدون الأعيان وهوفي الأآبة عفسي لانقياد الطاهر من عيرا غياده بناطن ولنعد ليحل عبارة المصف رجه الله تعمالي قال (وهو ) أي رووده على سبل شداحل (أودق الاستعمالات في العه) وفي بعض لنسخ لاستعمالات للعة وأبما كانأووقي (لان الاسلام عمل من الاعمال وهو تصنها) أي لاعدال (والأسسلام هوتسلم اماما غلب) وهو لاعتقاد الحرم (واماما الساب) وهو القرار (و ما بالجوارح) وهوانعماد تـ (وأصله) أى تلك النافة (الدى بالقلب وهو لتصدق بدى يسمى الدن والى هيداً أشار صاحب القُون معما تقدم من تقريره (والاستعمال عمد) أى الاسلام والاعب (عر سيل لاختلاف وعلى سيل التداخل وعلى سيل الترادف كله عبر عارج عن طريق العبرّ رق بعدة) أي ن اللعة العرسة لاتساعها عور علال كرماد كرف محامها (أما الاحتلاف فهوال تعمل الاعمال عمارة

وهو اونق الاستعمالات على فائلعة لانالاعان على سن الاعال وهوأفنسلها والاسسلام هو تسليم اما بالقلب واماباللسان واما بالقلب وهو التسسديق با غلب وهو التسسديق الذي يسمى إعانا والاستعال لهما على سبل الاختلاف سبل التردف كه عسب التردف كه عسب حارج عن طريق العوز في العوز ف

عن انتصاف في بالقلب فقط وهوموا في العقوالاسلام عناوة عن التسليم فاهراوهو أيصا مو في العندة ب التسليم بعض محال التسليم مطابق عديد النام السند فليس من شرط (١٠٠٠) المصول الاسترعوم المعنى سكل محل مكن أن توجد فلمي فيدها تامن لس عسيره معض

عن لتسريق ، عد مفعة ) كي قبول عسواد عامه لما على الصرورة اله س دي محد صلى المعلم والم من عبرانتقار الي يسروا سندلال وهواهنار عند جهورالا أعرة وله قال لامام أبومنصو والماتريدي (وهوموا بق المدة) الاله في العد عبارة عن مطلق التصديق وكويه عبارة عن تصديق القلب اقل عن متهومه اللعوى (و) الم يحدل الاسلام عدرة عن التسليم عاهرا) وهو الاستسلام والانقياد (وهو أيضا موافق العه فالما للم يعض أي الدائد بلير ينظل عبيه المراسليم) و إشارته ( فايس من الرط حصول الاسم) من الاسماء (عموم معني) وشموله (الكريمكي عكن الناتو حد) داك (العبي فيه قال من أس غيره العض مربه يسمى لامسا) لعه (والم يستنفرق) باللمس (حييع بديه فالخلاق اسم الاسلام على السلم الساهر ) ديما (عدد عدم أسلم الناطل مطادق السال) ولوس وحد (وعلي هذا الوجه حوى ويه أهال وال الاعراب أسا) فل لم وسوا و، كن تولوا أسمناها السلام العباد ودخول فالسم واصهارالشهادة لابالحقيقة ومنءتم فالديل ليرتؤمنوا فات كلب كموت من الافرارمن عسيرموا طأة القلب مهواسلام (ر) الدلك على هذا لوحه (موله صلى الله عليه وسم في حديث سعد) مما أبي وقاص رصي ته عده (أرمسم لايه ديل أحدهما) الدي هوالاعال (عن الاحر) أي الاستلام وتقدم داك في سرق مقول (و بريد الاحتلاف) الدكور لدى ورد الاعلان على سدله (تعاصل اسمير) أحدهما عبى لا تحرو تفاوتهما فى الدر ساب والشمال (و أما القاحل فوافق أيضا للفسه) عاماد سول أحدهما ق صين الاستر (وهو ما تعمل الاسلام عبارة عن التسليم القلب) أي الالقيادا بناهي (والقولوا عمل حسن أي الابتياد لسخري (و) تعمل (الايمان عبارة عن معض مادخل في الاسلام وهوا للماديق بالقلب وهو بدي عبيده ) كي وصدر ( بالثد الحق وهوموا في العدف حسوص الاعباب) بعر في المصاديق عَني (وعوم لا الام) نظر الى شُبوله (المكل) من اللسان و علب و عمل (وعلى هذا حرج قوله) صلى مه عليه وسيدم (الاعباب في حو ب قوله سيال كالاحبيلام أقصل لايه حص لاعبان خصوصامي الاسلام فدخله دمه) فالصاحب القوت و روى عن أي حقور محد ب عني من الحسين الاعمال مقصور في الاسلام معناه هو في بالشمه فال وأدار دائرة فه لهذا للاسلام ثم أدار في وسطمد ثره أحرى صعيرة فقال وهداللاعب فيالاسلام عادادهل ودعل حرحمن لاعبال وساوى لاسلام يريده حرحمن عشيقة الاعال وكه ولميكن من الموصودين المدوحين بالحوف والورع من المؤسين لاله حريس الاسم والمعنى حتى لا كور مؤمد بالله عرار حل مصد فالرسله وكنه ألا فرى الدائرة الصعيرة عير عارحة عن الدائرة الكبيرة تي أداره حو ها عملها فيهالا تماسالتها وقالها وتأصوصه مهولو كان أراديه بحر حمل لاعال المعهما دائر من منفردتين ولريحعل احداهماوسد الاجرى (و ما مستعماله عني) سيل ( مرادف مان بعمل الاسلام عمارة عن تسام ما يقلب) هو الا قياد بد طبي (و يفاهر جيما هاب كل دلك نسام) أي بعد ف عد عاعد (وكذاالانات) يحفل عباره عن كلمهما (ويكون النصرف في الأعبان عن الحصوص والعميم) عى حمله عاما (وادحل بطاهر في مصاه وهو حائر) عنا (لان تسليم العناهر) أى الحيادة (بالقول والعمل) هو ( رة عديق الناطن وشعته) التي تن عده (وقديطاق المراك عدو و براديه الشعرمع غره) الدى هو خلاصمه (على سيل الساح) والاتساع تعناع في دهمه الحاهدا التقدير ( درسير مداً بعدوس التعميم مرار ولأسم الاسلام ومعا عاله) جعاب المتواقفي وصديهما (ولا تريد عليه ولا مقص وعليه حرحموله نعال عدو جدماهماغير بيت من السيس) وصع استساء السلي من المؤسي

يدره بسمى لامسا وان لم فسنتقرق جينع بدئه فاطلاق اسمالاملامعلي التسلم الفاهرعندعدم تسدلم الساطن مطابق للسان وعلى هسذاالوجه حرىقدوله تعناني فالت الاعراب آمناقل فرثومنوا ولكان فولوا أسلما رفوله صدليالله عليه وسنلرقى حديث سعد أومسارلاته مضل أحدهماعلي الأسحر و رسالاختلاف تفاشل المسيمين وأمأ التسدائيل هوادوأ صالعتي حدوس الاعبان وهوان يتعمسل الاسلام صارة عن التسلم بأ مات والقول والعيمل جمعاوالاعمان عبارةعن بعض مادخل في الاسلام وهوالتصداق بالقلسوهو لاىعباده تسداحل وهرمواص العابي خصوص الاعبان وعوم الاسلام للكل وعلى هذاخر جقوله الاعادق جراب قدول السائل أى الاسلام أعضل لابه ببعل الأعات تعمومنا من الاسمالم قادماه فيه والماالشعمله فيمعلي سيل ا ترادف بان يجعل الاسلام عيارة من السلم بالقاب والطاهم جمعاهان كل ذلك تسلم وكدا الاعبان

و يكون التصرف في الاعدان عنى خلصوص بتهمهمواد بال الطاهر ف معناه وهو جائز لان تسلم و العدن التعام و العدن القاهر بالقول و العدن المسلم و العدن و العدن و العدن بالقول و العدم المسلم و العدن و العدن و العدن و العدن و العدن و المسلم و العدن و المسلم و العدن و المسلم و العدن و العد

\*(المعت الالتءن الحكم اشرى) في الاسلام والاعبادة ل (والاستلام والاعدر) تصر الدالشرع (حكان حروى) أي يتعلق الا حرة (ودسوى) يتعلق والدسا (أما الاحروى دهوالاحر حس اسار) العد الدشول فها (وسع التحليد) عي البقاء أبدادها ( دقال وسول الله صلى لله عليه وسيم يحر حمل السرمن كان في قلبه متقالدوة من اعمان) عالما عرف الرجاء من حديث أي سعيدا لحدرى في الشماعة وقيه المهبوا هزوجدتم فيقلبه مثقال درقس شاناها حرجوه الحديث وبهماس حديث وبقال تطلق فاحرح معاس كان في قلبه مثقال درة أوحردية من اعمان فعط التعاري فيهم ويه تعليقه سيحديث أس يخوج من النادمن قاللاالحالاالله وفي قلبه وؤرودرة من عبأت وهوعنده ممتصل لمنتد تعيرمكات اعان قلت أحرجه الصاري في كتاب لاعبات من طر بتي هشام الداشو ك عي قتادة عن أس المطابحر ح من الناومن قال لااله الاالله وفي قلبه ورب عمرة من شعر و عر حمل ادار من وللاله لاالله وي ملدورب وقاس خدير وبغر حمى المارس فالاله الالله ويقلم وريحرة من تحيير تره ل فالأساحد ثماقة اده عن أنس رفعه من أعنان مكانت مروهد التعديق فدوصله الحاكم في كتاب الاز اهبي له من صر و موسى اس المجعل قال حدث أبال وأحرجه العدرى أيصاى التوحيد ومسلم في الاعبان والترمدي وصميعهم وقال عس صحم (وقد اختمو في العدا الحكم عيماد ايترت وعدو عامال الإعال ماد هوال فالل يقول اله ) أي الاعباد (صرد عقد) أي مسمى لاعبال هو مرد ماعقد عليه القياس لتصديق والقبول والاذعال لمناعلم بالصرورة العمل ومراجد صلى الله والبدوسير ععيث عمله لعامه مدمل عيرا والقرو الى بعار واستدلال كالوحدانية والسؤة والنعث والحراه والرجوات الصلاة والركاة وجومة الجراويحوها ويكفي الإجمال ديمنا يلاحط احمالا كالاعباب بالاثبكة والكسموالرسل وبشنرط التقصيل وياللاحد تعصيلا تكبريل ومبكائيل وموسى وعيسي وأشورة والاعديل يتعويمنا والاشاعرة ويه فالاسائريدية كا تقسدمت الاشارة اليسه (ومن قائل له عقد بالقسوسهادة بالمساب) والراد بالشهادة الافراروه منة ولعن الامام أي حديقة ومشهوره في معاله وعلى تعش المققيد من الاشاعرة قالوالما كال لاعال هو التصديق والتصديق كم يكون بالفلب على دعايه وقبوله لمنالكشميله يكوب، السبب بأن أمر بالوحدا ية وحقيقة الرسالة واذا كالتمقهوم الاعبان مركاس النماد يقس بكون كلمه سماركاني المفهوم فلاشت الأعمال لاحمه لاصدا تجرعن المنق باللساء فالأعمال يتشمدين القلماط فىحقه فهوركن لابحفل اسقوط أصلاوالامرار فدبحفل ودلكى حق العاجر عن المعلق والمكره وقد عيمن هداان الاثرار ركن وقبل هوشرط لاحراء أحكام الاسسلام واحتاره السبي في العمدة وعيل هو مروى عن أي حسمة والبعدة سالم تريدي وهو أحد الرواشي عن الاشعرى قال وهد الان صد الأعاب لتكفروهو الشكلايب والحودوهما يكونان بالقاب فتكذا مايصادهما ادلاتهاد عبسد تقديرالحس \* (ألبيه) \* والرادمن الاحكام في قولهم احراء الاحكام أحكم الدسـ من الصلاة خلف وعليه ودونه في مقابرا أسأبي وعصمة المعوالمال وحكاح المسلة ومعوداك وفياشرح الماصد ولاععي البالافرار يهدا العرض ويلاحواء الاحكام لاندان يكونءي وحه الاعدلان والامهار للامام وعيره من هل الاسلام مغسلاف ماأدا كأن لاتمام لأعمان هاله يكوي معروالتكام واسم يطهرعلى عسيره هد منظر ودسمية بعض السام الأمامنا لاعظم أبي حيفه وجهالله مريثا كماحب بقوت وعسيره وتبعه الغويويمس علماتها اعتاهومتأخيره أمهصاحب الدب اسكمرالي مشيئة الله تعالى والارساء المأخسير لابالعابي التي سعت للمرجنة التي هي قباع في مرالاس كاستأتى بالها وهدالا كون فادعا في معيامات وقد وت الموتاوا المتاوا شتهرانه مرووس أهل استفوا ولمرود على القدرية والرحية والمواتب الصاله يفهم والنامن سد يركتب مذهبه ومن بسب رء الارساء وبالمعي المتقدم وبه كان يقول شعه حدي أير سوران

المعدادات) عن المسكم سرى والاسلام والاعداد المكان أحروى والبوى المالاحراح ال

وعيرمين السلف ومن عراب مقله غطب أشوعت والمداور لحيلان ودس الهمروفي كالبالعية عسدد كرالعرق العيراساء محيث قال ومنهم أةدر يفوذ كر أصدهمهم غرقال ومهم لحلفية وهم أتجاب أيحبيما العمان برست رعمان الاعبان هوالعرفة والاقرار باقه ورسوله وجباباهمن عنده حدله على ماد كروا مرهوى في كتاب خصرة الد فلت وهكد على توالحد ل لاشعرى في مقالاته - مه رحكي مدن وجدعه من محمل أن حدقة عددامه هال الاشال هو الاقرار و العرف مالله عر وجل و شلم به والهسية منه و ترك الاحدد في محقيه والدى دكره المصرف عيص لادية اله هو يتصديق بالفي والحرار بالساب دجي ماها أي حست وق اعتامه وقد فرار بالليس هكد دكره الحاوي في الكشف و على الرواة الاولى كدلات والروار دياهم به التصديق واد عدت دلك فاعراب في كلام صاحب بعد مما إمر وحهن والاول حاسة مساعل عد م محداله في الاعباد و أملاه في مقد الا كبروعبره من صل مه وحل محدد أجمايه الى محصم على الدوصل الما يا عقل العص المشرمن طر بق صحيرلامدم في و تراك من قدرهم أن مرواك التعهم ما سرمي معتقد التهم ويس مدهمافي الاعبان الهجم التصدق القابي دوبالاار وفايه لنرم عنده لاجرء أحكام الاسبلام على ماتا لذم عن النسق أوركن على هامفله عرو وقد صرح ماك سأرك ساء مقائد وصوعة العلاف سأهل السمة واختاعة واسالمقره وأهل بدعه وعلى سالم دانا بالاياب لمد هوالمرقة والمراركة قلعمه حمامة فالمعرفة عبده هوالتمد في وعلى تسلم لتفريق مهما هو أولى من بالقال البالاء إلى هو التصديق والافراولانالتصديق الناشئ عن التقلددون عفق في تناطب وموله يجلاف بعودة الماشاة عن للمالاته مع الاقر وفايه اعبال بالاجت عواماالا كنه عبا عرده دون لاقرار وا غرار دون العرفة فهو محل البرعي فله عض أهل الاشداع مو دالى عدمادر حنة الدمومة من الغدرية من أعرب ما مع الى الرحاء من القد در به أرث طائفة وأولك أحرى قالر جشة فالوالا اضرمع الاعلاد دسكا لا عجمعواليك بر حاعده فرعو ال أحداس المسلمي لا عصباع أبيرا من المكاثر وأس هــ ذا الاواجاء من ذلك الارجاء عمقول الماسئا معلايق لنص القرآن النالله لا معار أن شرب به و معفر مادون دالدان بداه بحلاف الراحلة حات لايجعلوب الدلوب ماعد الكفر بحث المشانة ويتعلاق القدراله لحلث وحبون العقوبة علىصاحب الكبعرة ومهامر حنة حاثمة قال هم الجهمة والهم أنصافط أريأتي يعظها فيهذا الكتاب مع الردعامهم والدءهر أدهده العباره فيالمسة مدسوسة عديه كاحرى لعبره من الانَّة ودسوال كا مهما إس من كلامهم ومثل العقام فدس بله سره بصوب منه م الاهام أب حسفة والدصل عبدكا لهبا والأله الكاراس معاصراته كالمشارسفان وأسنافتي والمامة أجدوالاوراعي والراهيم اس أوهم علا أشواعليه وعل معتقده وفقهه واورعه وخوفه وسلعه من علجم الشرافعة والمتهالا وعبادته وحاباطه فيأمور لدس ماهو مسعور فيالكات بفلؤله ومجاحته معجهم سصفوات فيأتبالاعبان هوا تصديق بالعب والافرار باللساب وكالمجهم بكثق بالتصادي والرامالما مشهوري الكتب وفد حكى حكمي فيمقالاله وتجدي ساب عن أن حدمة في لاعباد كالأما هو عبد بريءوكدا حلماء بعمر من أي عثمان الشمري عكم ومناهرية في الاعبان من كاديب العبارلة على أي حده لايكاوه عمهم في صول دياناتها مرجع مم من أهل الأهواء حيقا علىموحسدا وهو قد مرأه الله من كل ذلك عة مل ولهد المشرح كلام الصعب علل (ومن عائل بريد)عن التصديق والامرار أمرانه الموهو ( معدمل الاركاب) أي سائر الجوارح وهد قول الحورج معدى لاعدان عدهم تصديق لقال والاقرار بالسات والعمل بالجوارح فناهشه على هذا مركبة من الأله عن أحسل بشئ مها دهر كاهر ولد قالوا مرتكب لدب مصلقا كافر لا تراه خزه شاهد له والدبوب عندهم كالوكها وتعدلهم

ومن تائل بزيد تالشاوهو العمل بالاركان

بالثمامية بالفيسة منبي عني البلاو سفه في لأعبال والتكفرانا في بالأهب اليه بعثره من أسال لواحظة فلا يلزم عندهميم من التفاعة الاسلام ثنوب الكسر والمو فقوا الحوازح في اعتبار الاعمل لانم م يحالفونهم مروحهم أحدهما أراء عربة عموراء بودال كاثر ومعاثر ورشكال كميرة عددهم فسق والعاسق علاهم سمي تؤس ولاكاهر ولمعربة بوالمرتين والشي أب طاعات عد د خوار حرء كات فرصا أوه لا وعد لمفترك الط عاب شرط لعد لاعان تمانعت و فقال أو لهديل العلاف وعبدا جسار الشرط على عات فرصا كالت وبعلا وقال الحياتي والمه وأكثر معترله منصرة الشرط هو الله عال الديروسية من الافعال والتروان دوب النوافل ع (تثبيه) و ذكر المصنف في مفهوم الأعنان اللائم أقوال الأول للاشعري والان للعنقيدة والتستانغوارج والأعلمة قول من فالدان مسجماه للصديق بالسب فقط عي لامرار تحق تعاديمه لرسوليات أي كالمتي منسهدة وهو قول الكر ميسه وسرأتي يعمصف فرايه فايس عندهم من شرطكون الاعبان اعباله والحود الصديق و عرفه هو قادمان تصديق القلب فهو مؤمل، حوالافهو مؤدى مالدي سارطيس لهمكم يرخلاف عيى وقبل لاعدادهم اعره فقد وهوقول الجهمية وقال هوالافر والمرط التصديق والمردة وهوقول عبيديته بماسيعانا فقيبات من أنَّه السنة رأم يعراج الصيف على هذه الأموال وقال (واعل مكشف لعماه عنه وغول من جام من هذم الاث) متصديق والادر اروا معمل ( ولا - الله في الرمستقرة لحد ) وتعالى هؤلاء (وهد درجة) من درمات مث (ولسرجه المراب وال بو حد دانمان و حض ا بالب ) ثم بيد به شوله (وهو القول) كي الادر رياللمان (وانعند) بفني (و عض الاعباد) القالسة (ولكن ارسك صاحبه كديره أو بعض الكاثر) وقد احتف فيحد الممرة وعدد المكاثر وأحس ماه ل في حدها هي كمعصم أود بقله اكتوث مراتكها باللاس ورده الدينة أوكل ماتوعد عليه تتصوصه من الكتاب أوا سمه وأماعد الكاثر فقد قال الشعب أتوط أن ملكى في مقوت هي أو عم من أعمل مق مع ما الشرك والاصرار وا قبوم والاس وأراعة في اللسان شهادة لروار وتدف محمد ب و ايمين العالموس والمحر والات في على شرب عرار سكر من لاشريه و كلمان مسرو كل لرياوهو يعيه و تا ب في الهرج بريا والواط والمناسق سدا شل والسرقة ووحدة في وحل اوار لوحد من لاثبين يوم برحف وواحدة فالحدد وهي عقوى لوالدس وسيأتي بهذا العث والمادة محق في في موسعة من هسدا المكاب ( بعيد هذا أولت المسترية ) مهر رهم (حرجمد) لار كال (عن) دائرة (الاعمان ولم يعمل) فيدائرة (الكفريل احمالهاسق) عدهم فارتد كاب الكديرة عددهم فسق (وهو عي ميره بن المرش) ايم مؤمل ولا كافر (وهو الحاد في سار )وو دقهم اخوار على أنصاحب الكرة العلدي سار (وهو ماس ساسد كره) عدوالدوسة ( المائة أن وحد) الدن (التعديق القاسو بشهدة بالسان ون) و قالب أي ( الاعتال الموارع وقد حددوا في حكمه ) عمل على والاسعرة ( دعال) الشيع ( الوحاس) بحد س على ساعسه الحارثي (الديمي) وجدالله العالى في كانه موسالة لوساقي ماسالة مساولة لا أين ما (العمل من لاعتاب ولا يم دوية )وهدا يعهم من سياقه فيعدة مو صعمه عوله والاعلى واعل مر سال الإصط احدهما لارلا مر كالا يعادولا يو عدال معا الاسي مد دهما وهو الكدر وقاد فيموضع آحر وقد المترف اللهم وسطل للاعداب لعدمل الصالح والي اسمع الاعناب الالمتعمل ووحوده وهال فيموسع آحر شرط الأعنان العمل والمقوى كالمشرط الاتمال الصالحه لأعنان وهال أعساق عسرمويه تعالى لروم كلت يكر ديسكم وصرب الاعسمتعلقه بالاعبال وهما الدين المكمل وقال أصافي سيرفوه تعالى يقولون ، وواههم مادس في قام مراد سعاله أن دول هؤلاء قول المؤسي والدقواهم من أعدالهم

وتعسن تكشف العطاء عنسه ومقول من جمع بن هدناه الثلاثة فلأحلاف في أن مستفره المنفرهده درجة هوالدرجة الثانية أنابو حداثنان ويعش التألث وهوالقول والعقد و بعض الأعمال وسكس ارتك صاحبه كبرة أو بعض الكاثر فعندهدنا فالث المترالة خوج جذا عن الاعبان ولم يدخسون الكفر السمعطسق وهو على منزلة من المنزلتين وهو مخلدقي لبار وهسدا بأطل كاسسدكره بالدحة والمراتأن توجد متصاريق بالقلب شهادة باللباب دون الاعمال بالجوارح وقسد اغتلفوا فيحكمه فتبالدأو طالب المسكى العمل بالجوار حمن الاعات ولايتم دونه

وادعى الاجاع فيهواسندل بادية أشعر سقاض غرصه كقوله تعالى الدس منوا وعلوا الماخات اذهذامال على أن العمل وراء الاعدان لامن لفش الاعبان والا فبكون العمل فيحكم المعاد والعدابه ادعى الاحاعق هذاوه ومعذلك ينقل توله صلى اللهعليه وسلم لايكفر أحدالا بمدحر دمأ أفريه ويكرعلي متزلة دولهم بالعلمد فيالدارسوب أكاثروالقائل مداؤال سقيي معصب ما تراه د عالله من صدري القلم وشبهد للسابه ومأترى الحال فهل هرفي الحبة فلا بدأن بقول تم وده حكم يو حود الأعاب دوب العل مسرسر غوليلو في حا حتى دخل على وأت صلاة واحدة الركها ثممان أو رَى ثم مات ديد ل سعاد يي الناويات فالسم فهو مراد تصريح مأن العمل ليس ركا من فين الاتبان ولا شرطا فيوجوده

لاجهم معردون بالقول دوب لعمل ثم فال بعدداك فاما أن بكون دليلا ال القول حسب هو لاعال كله وأب الإعمال بكول قولا لايحماح الى عل فهذا ماص (وادى الاجماع فيه) وذلك في فوله بعدان أورد أترا عن عيرضي الله عنه الأعنان قول المسان وعقبيد بالقلب وعمل بالأركاب فادخل أعمنال الخوارح في عقود الاعدار وأبساقات الامة مجعة أن العد لوآس تعميع ماذكر في عقود القلف في حديث جبريل عليه الدلام تملم يعمل عدد كرمامس وصف الاسلام أعمال الحوارج اله لايسمى مؤسا وأعاب عل عمرع ماوصعمه الاسلام ولابعثقدماوصف الاعباب الهلايكون مسهل وقدأحمر ي الشمسي الله عليه وسر أن أمنه لا تحتمع على صلابة فهذه العمارة تشعر سعوى الإجاع (والمستدل مأدنة تشعر مقبض غرصه) الدي ساق آسكام لاحل (كقوله تعالى الدين أمنوا وعلوا ألصالحات) وكقوله تعالى الاس ماما وأتمن وعمل عملاصالحا وأولالك يددلانية سيا أثمتهم حسباب وكقوله تعالىالأ من آمن وعل صالحا وكقوله تعانى المدس آمنوا با آبائنا وكانواسساير وكةوله تعالى ابدس آمنوا وكانوا رَ قُول (الدهدا بدل عني أن مصمل وراه لاعان) أي عبره ودويه (لاس في الأعان) عمدن ماهيته ﴿ وَلاَ فِيكُونَ الْعَمْلِ مِنْ الْمُعَادُ ﴾ "ي الْمَكُرُ وَوْهِدَا نَفْضَ مِنْ الَّذِي هُو ثَنَاتُ كُونَ الْعَمْلِ من الأعبال واله لا مدويه (و اعجب) مع (اله ادعى الاجدع) عياجاع الامة (في عداوهومع داله مقل قوله صلى بته عليه وسلم) واحه أن لاعبال والعمل قريبال لايمقع أحدهما دون صاحمه ولا اصم احدهم الايالا حركالا يتعاب ولانوحدات معا لاسقي صدهما وهو أمكة ركاروي عن رسوله اللهصلي الله عليموسيلم (الأيكافر أحدد الاتجمود، عنائعربه) ونصا يقوت لاسخمود ماأفر به وفي نعض سم الاسياءالابعد كجوده لماأقر بهقالبا عواقي أحرجه ألنابراي فيالاوسا مرجديث أيي معيد بالعلس عراج أحد من الاعدال الاعتموده مادخل وه واحدده صعرف المقات وهكدا هو في الجامع الكمير السبوسي واعدواء وديقال ماسكر باللسان لابالك (ويسكر على معشرلة أولهم بالتعليد في المار السام الكاثر إواجه وحدع ماشرحاه ودكرناه عن لسلف العام مال قول المرحاة والكرامية والاباصية والدحش فعواهم فيأك الاعبال قول أومعرفة أوعقد بالاعمل وهوا ودعلى الفائلين بالمراة بن المؤلَّدُين اللَّذِين يقولون مؤمى وفاسق وكافر فلا عماون العاسق مؤمناه هورد على الحشدة والمرمية و القطاعية والخرور به أصداف من الخوارج بقولون من أنى كديرة حرجين الاعدان وان أهل المكاثر كمار بحل متلهم ومد التلب صائمين ستدعني متصادتين في مقالة أمر حلة والعثرالة فاستالم حاة ال أوحدال لايدخلود البارو باعتباوا الكاثر والعسود لائدتك لاينقص اعاتهم وقانت العائرة العاسق بنس عوامن وال مات عن صعيرة من لصعائر من غير توبه دحسل العار الامحالة ويربحر حميها عالما مع الكمار وبعول الناصوب فحالك أن له لتى مؤمن لا تعريضه صبقه من الاعبان وحكمه وككن لاستخله في لمؤمس حقاق لصديقين والشهد عوال هل الكاثر قداستوحبوا الوعيد ودخول اسر وحر أل يعفونيه عهم كارمه و يسم لهم عوده الى آخرماقاله غ قال الصنف (و لفائل م ذا) أي عباته في ( قائل مفير مدهب المعترف ) ووارد عنى معتقدهم ( ادبعالله من صدق بألب وشهد بلساله رمان في الحال) من عير أن بأن عمل (عهل هو في الحنة) أملا (علامد أن يقول) قائل هـ ما القول (م) هوى الحده ادر حد عده مسى ألاعبال (و) (عفى ان (قيسه حكم بوجود الاعبان دون) أُوْحُودُ ( مَعْمَلُ فَعَرْ بِدُ وَهُولَ لُو بَقِي حَبًّا حَتَى فَخَلُ عَلَيْهِ وَفَتْ صَلاَّةً وَاحْدَةً فَتَر كَهَا تُهْمَأَتْ أَوْرِي ثُمّ مات مهل عبد في الدر) الارد الترك العمل والناسة لارتبكات الكبيرة (فائقال مع) يعلد مها (فهو مراد معترة وان مل لا) علد ديها كاهو مدهب أهل استة ( ديو تصر يح مادا علمل ابس ركَّامن عس لاعدن) أي من ماهت أبع شريد في ماشفاله (ولاشرها في حوده) أي الإعبال كاقاله بعض

ولا في المحتلف لجنته وان فال أردن به عن يعيش مدا طو بله ولا يضدم على شي من الاعمال شرعية وقول في اضعا ترال المدة وما عدد الك العلامات التي تركها بعلل الإعمال وماعد دالكاثر التي مار كام ابعلل الاعمان (٢٠٥٥) وهد الاعكى التعميم بتقدير ،

ولم بصراسه صائر أصلا هالدرجة الرابعة أناوحد التعديق بالقلب قس أن سطق باللسان أو بشتعل ولاعمال رمات مهل مقول مات مؤمنا بيسه و بين الله تعالى وهذا بمالندلك قيم ومن شرط القول أتمام الاء م يقول هذامات قبل الاعبان وهوفأسيداذقال صلىالله عليه وسلر يخرج من النارمن كان في قليمه مثقال ذرة من الاعبان وهذاقلبه طافح بالاعنات فكيف يحلد في ابنار ولم بشترط فيحديث جراشل عليمالسسلام للزعيان الا التصديق بالله تعالى وملائك وكتبه واليسوم الاستخركيا -ق هالدرجة الحامسه أن صدقها ألب واستعده مرالعمرمها النعلق كلمتي لشسهادة وعسليو حواجاه أكلملم يساق مهافتعتمل أن يحعل الشاعلة عن العليين كالشدعة عن الصلاة ولقبال ھومۇمن عبرتحلدى لدىر والأعبان هو التصيديق الحمض واللسان ترجسان الاعبان قسلامدأن مكون الأتمان موجودا بتمامه قبسل السائحي بأرجه المسان وهسذا هوالاطهر اذلاستندالا اتباعمو ج

المبتدعة (ولاق المحققاف الجنة به ) كافله المرحثة (والعال أردت به أن بعيش مدة طواله ولايصلي والايقدم على على من الاعال الشرعية) والطاعات الدينة ادا قال له (مناصبط تبث الدة) من وصعتها والعول (وماعدد الله و طاعات مني مركها يبطل الاعب وماعدد الكاثر التي وركام المطل الاعبان وهدا لايكل النحكم قد وه ولم يصراليه صائر ملا) أي لم يدهد المهداهد معالة (الدرجة الربعة) من الدر جنَّ السنَّ (أَن قوحد التعديق فانقلب) وهوادعانه لما كشفيه (قبل أن حلق اللساب) اقراراً وشهادة (أو إشتعل بالاعبال) الشرعية (ومات) وفي بعش اسمة بقلل أن يدبيق باللبان أو بشتعل بالاعالمات ( فهل شول) و به انه (مت مؤمد بينه و سياشه تعالى) ساء على أن شعد بي اسلى كلفقهم والاعبان (وهدا م احسف فيه ومن شرط القول) كالمحسل الافراد شرط (عمام الاعباب) لالاحراء الاحكام (يقول هدامات قبل لاعبان وهو فاحد) لايلنفت اليه ( د فالصلي لله عسم وسلم يعرج من السو من كال في قدم مثقال درة من الأعبال) تعدم سكاد م على هذا الحديث وقوله يحرح من الخروج وفرو به الاصبى وعى الوقت عمر الياء من لاحراج عفوله من كان فيحن رفع على الوحهمين فالرفع على الأوَّل عني الفاعائمية وعلى الثاني على السائد عن الماعل ومن موسولة ولاحمها جاله صلتها والمراد بالاعباب تتعديق بحاساه به لرسول صلياتيه عدموسر (وهد علمه طائع) كملاس (بالاتيان فكيم علا)في لمار وأيس (م يشترط في حديث عمر بي على لسلام) التقدم دكره الدى فيه نسؤال عن الاعلان والاسلام والأحد ب (اللاعدي الالاصديق) باب يؤمن (مله تعالى وملائكته) وكتبه ور-ه (وا يوم الا حر) وبالمعت والحساب وبالندر حده والره ( كاسف) الكلام عليه (الدوحة الحامسة) من الدوحات است (أب يصدق ما علم ع ماحة به مايي صلى الله عليه وسلم (ويساعده من العمر مهله العلق لكامتي الشبيه دة) هما لا له الالله مجد رسول لله (وعلورمومما) عي الكامنم (و، كمه لم يعلق به ما) بلسانه لامر اولا اعلالا (فيمتمل أن يعمل امتناعه عن لعلق) مها ( كاستاعه عن اصلاة) بعد حلول وفتها وعدم نو حوم ا (ويقول هو مؤمل عدم محلد في المارو) ولك لان (الاعباد هو الصداق الحض) كالعداص عدماء ووالذي صلى الله علمه وسل (والسان) اعتهر (تر حال الاعتال) ترجم عمر طلام)عي هذا (أب يكول الاعتاب وسودا المَّالْمَةُ قَبل مُعْادة اللسان (حتى يترجه الساب) فيدول (وهذا هو الاطهر) قدا عام ( ولاستاسا الااتباع موجب الالفاظ) منم الحيم (ورصع الاسان) العرب أي الدي يو حدد أصل لوصع العربي (أن الإعبان عبارة عن عصديق) واعباد كرفوه (م قلب) لان محل متعديق اليسب ولم يقده أهن الكسان الااله معلوم لهيدلك (وقد فالصي الله عليه وسلم محرح من الدوس كاب بالمه ماشال درقس الاعمال) قاد تقديم الكلام عبيه (ولا يتعدم الاعمال مقاب المكون عن العلق الواحب) بعد علسه نوجو به كالايتعدم بالسكوب عن التعل الواحد وهو العمل و بين السكون والسكوب حداس \*(تنبيه) قدامتيط من مناف الصعب التقدم كره في الدوحة الرابعة والتي تسها شوب اعتب مرعوب وهي مسأله شديدة الاختلاف والثعادم والنقال وعيه الشيع محي الدي برابعر بي فيمو صعمل فتوساته وصوصه لاستريب معاانعهما اله كلامه واله غير مدسوس عليه واعداد كرسدال لانه عدسسي لى شرح كاب العلم سهدا للكاب حل فرعون على فرعون النفس وهو الدي حكم عليه بالسلامة طرالطاهر كلام الشيركر بم الدين خاوق أحد ولياء مصر ومعاصره الشيم عبدالوهاب استعراني رجهمالله تعالى فأنهدها أنكارا أل بكوث الغول باعدا فرعوك موحودا في كشدالشيع محيى الدين

الالعاط ووسع السان أن الايمنان هوعدرة عن متصديق مقال وودول صي الله عليه وسيريحر حمل لنار من كان في وليه مثماً لدرة ولا يتعدم الاعتاب من القلب بالسكون عن معلق الوجب يجلا يتعدم بالسكوب عن الفعل الوجب

وقال قائدون القول ركن د لبس كلتا شوادة المراعن القلب بل ه انشاء عقد آخر وابتداء شهدة والتزام والاول أظهر وقد غلافي هذا طائفة الرح ديو هذالا ينحل المار أمسلا وفالوا ان المؤمر والهصي " سحمل بار ومعان دالدعارسم ج اد د ه الم دسة أن تقول بالماية لاله د بنه خد ومولسة و کرنے ۔دو قد ولا شلىق رە د ق ١٠٠٠ & roa Longer مخلدق المارولات مي له فيحكم الدسيا الدى يتعلق بالائمة والولاة سيالسلس لا ب مد ولا بعالم عليه وعليما الماسانية به ماطاليانية الاوعو متبلوعاته فيتلبه واعانشان فأمرثالث وهو الحركم الديبوي فيما ويتمو من الله تعالى ودلك بالبعويلة فالخالمرس مسلم ثم يصدق بعدداك بقلبه غريبتفي

عاجات لياساد بهايد كوراناهم وأساحير بالكلم شيه في داوطاله وصوصه دا جمع على ع كثر من عشرة أوران ومن هذا لا من وقد ألف الساسي هذه المالي قد تماوحد بنه وهم ف صرف مقيض مل على الاعام وكر ساعلاني المقبول اعداله هو الاعرى من حيث الاستدلال وقال مشيع الناجر الكنافي المفتالة لدملع إن عدمه برطاهر الأكنة وجوده ثم قال وعناتقرز عرشطأ مركة غرالي بالمازم موعول لا ما وأن عاهدا مولان هدا القول بكيه غيرصر ووي و ب ورص مه مجمع على ه ريول سالين به به مدهب أهن لحق ولا نيرم من لاينات والنطق بالشهادان عدم دخول ـ ر ولاعدم عديب م وعبا الماثرة عدم الحاؤدي لدر ضكل من آس، فلمه ويعلق بلسانه لا يحالد في مناز والمدحله با كذر أو محموق العبية ولاين من محول الدرو العديب م عدم اخروج منها ل عواج من سر كل مؤمل وكل موحد و يم في ديك كالم كابر والن شع على شع معي الدي مالك ال المؤرى مناحب لاراد دوا خاص الل مخر وطارد الممة يج ومن مناحر بي ملاعل العارى من الحلقية والرفعان في أبيد كلامه شرن بعدوس خدى والكاروي والقرصري والحابي وعلى الهاعي و ٤٠ ال الدوال وتمداله بروي ولا كار روي كاب بالمارسة مماه الجاسمة عرابي فدرد عن شيخ م عارض به على كلامه منه عدم استارة والدعارة الداعر المعالديمة السيد محد ما وسوف المرجى رجه بتائدي ويه والعادل العلى وكال عراصر ع مديده و فلا يحكم لي بعض من أويامن مساده ر دمام العلامة اشجعي من الحديثة عصرى حديد لي ديد عي ما كنها أفض نصلاه وسالام فاوص مع مدكور في هذه السئلة و بعدم عليه عما أجمع عيه وطال يهمه سكا م اف ل ا عدد دمل مر مرم ويد تحمد مديد و ول مافاعمه الى الدورية السلام على الدورة وورد معص البداء والعرف مراحه على الدكوروعوف سيادلك وشاكاه عاد يعش الناس فلاموه فاعتدر هم ب ما فت شفيف هو عول باسان فراء إن و " تلسه والمؤمنون الحوة فل ساد من أخوة فرعون رهومؤس عنده فاعلمه والرول ها وبالعلول) أي المدقي السابي فالشهاد من (ركي) س الإعمال (درس ك الشبه و الحدرا عن قب ) أي عدد قب ( له م شاه عقد وأبتداء شهادة و برام و لاؤل أحير ) أى كويه الحيارا عن من دعتمر أب الليس ير حديه ومي دهب الدهدا النوب بكرامية ومن و فقهم حماق لقول ركافي مفهوم الاست قلايشت الاعال لامه ( وقد غلاق هد ) أى مهن صدق بالدلم و مشع عن مصومع علموجو به ومساعدة لوقت له ( لمالمه الرجالة ) من طوالف شدعه بدمي من وسالحهم فولهم الدلا عمر مع الاه ت معصبه كال مع مع بالكورطاعة ( فعالواهد لابداحل ا - را صلاد ونوا الدانوس والدعصي فالريد حل الدر ) من عدم من رعهم الد لعصيه لا تسرمع دعيات وشاقدو حدالاسال عرايه عصي بمدعه عن بيعق (وسيطل دلا عميهم) فريد (الدوحة سادمة أب عول السامة ) كافي الشهدة ( لاله لا بله كالرسول الله ) سلى الله عليدومل (ولكن الم إعدى) ساهامه الرسول ( غلمه ) كي لم ساعر ديث شعد في تقسه (در شال في ال هدافي حكم الا "حرة من كفار ويه الدي الر) لايه تدعد محمى الاست مدى هو النصد ي (ولاستال ياله) أي الدكور (في حكم لدب التي تتعلى مالالمة) و لحلصاء و معوله (والومة) للاسر من طرف لائمة بعد (س) جدله ( معدي ) لايه السلهم الاالعاواهر والاعداق محمه القلب (لاستلمه) لدى هو محل المصديق (لا يعالم عدم ) لأن أمر عرب عدوما كاعداد طلاعه و عدا لحكم عليه والاماوات (وعليما أل يسريه) احساد ( ١٩٠٨ ) كنا مول الد كور من د ؛ الشهادتين (مسانه الاوهو مسوعيه في قلمه) وهذا طنهر ( و عامشان في مُمر بالشارهواء كم لدروي عمد بدموس منه تعالى ور النَّاماً ما عوث له في الخال) الذي عو ٢ (١٠ يب مسلم) عن رقه ( غراصدي) أي أي التصديق ( بعددلك قلمه غم بسستاني) أهن عم

و يقول كنت- برمصدق بالقليامة لموياه للراث الأسافي يدى فهل عمر ال ايي ر س بمه حالي أنه كمي سية تم دد عادهل المرمه عا الله كالرها ما محل علر العالمن أن يقال حكام الاستموط عول التحامضر ويطب و ڪه ـــل ئن ۽ ال ما ط بالظاهر فياحق غيرملان وطنه عدم طاهر فسيره رخمتاه ۵ افی ه . . ואף נתן על בירוף צותה والمرعد فالمعالى به لاء ره داك، مراح ella ( 5 hoselenge ) كالمامل بهرضي بلدعه لاعمر حرومي و اس - فعدان وغرارها all sy real الالتحسر دام حسرحا رصى الله عنه والصلاة فعل الطاهرف الدساوات كاتمن المسامار سرق عي طراع أيصاص حويه مانتعب يته كا علاه هوله صري عدة ول لم عالمالحال ورصة هدا عراصا وعنو همذامناتنالقولنااب الارث حكم الاسام ودو Knowkapt okniera الانمهوم إمهيل بيناهن والناص وهيدميناست دفهده سياتي عي مو هر الاهاط والعسمودات والاقسية ولايسعي أناصن عاصري بعدمأن أعجب

الى حادثه ( و يقول كت عير معدى القلاحة النوت ) كا موعد الما يقريب مى ور ١٠ كت مسل بالسال فقط (و ایرات لا آن فی بدی مهل بحل لی) عدد و عرف دیسه ( ای و بیانه) مرا (أو اللم مسيم) وهو ينستر بالاسلام (غريصدم) عي على المصديق في قليه (هن تمر مه علاة المكاح) أمرلا (هذ محل بديس ) ومشر يدّ مل (فنعشمل أن له ل) في الجواب (أحكام بديد ميومه) أي معلقه ( ، قول العاهر ) الدى هوالدين بالشهادين وعليه برتب الحكر ( مدهر او ، ط ) يعلى هد له أحد الراثوريقاء لمساطه على مدكاج الدول بالمعلم بالله و بالنصر لي لا تحرة (و محتمل أسرة ل) اعد ( باطرا ماهر ) دا فتي (في حق عبره لاسام به عبره، عبر معرفيره) محمد سعه (و) ما ( ما مده هر له في مصله ) بدرك ما انطوب عليه ( يهمه و عن بله أهالي والأصهر ) في مة حراث كان لاول هـ هرا كر لك (والعم عبدالله تعالى) أي موسده الله تعر كاوتعر من عبد لي عمر لله تعد أي عبد محملا كل شي وهذا مسيرها بية ولياله في في حرجوانه والله أعم فكل علم بن عم شائع لى م يتعرُّ من أب يدول في دي شه م يمر مطاط الماك عوى مس لامر ( ملايعر له) "خدد (دلك البرات) "مهم أحد عقود الدي عدم م ولاتوارث مع حدادف من (و إلرمه اعدة لدكاع)وعديده هدماما وتده الفوى والاول ما عره متوى (وسال كان حسد مدة ) من العيان العيسي حليف ي عبد الاشتهار (وص الله عد) من خرر العماية وزهادهم ولاه عوالدش ولا فتوحب مات مستوادي بعدمه وعثمات أربعس بوم (الانعضر) العلاة على (جدرة من مات من الدفقين) وكان عداء علهم مرز وله المعدل الله عليه وسلم خاصة (وعمر) بن الخطاب (رمى متعمه) مع مدله ددره ( كال واع دفانه ( بعصر ) مدره (من مَانْ الدينة اذالم تعضر حدُّ للة رضي المحمد) حشيه أن كوب منابق (و بتعلاة) على خرا عرفين ماهر في الديب وأن كال من العبالا سوالتوا عن الحرام) والشهر سل على حودما تحييله كالمدة). أى حكمه كمكمها فاناه والاستلامهو لانفراد ما هراة مسمق والرحل لد كورفد الشام دلا-الهور مستراث عارا الى عددو والساهو من أحكام الايمان فيكون، فيما غون هفهاء الان حكم الاسلام والحواب ماأشار به المصمف غويه (وا سرهدا) الدي وردما ، (مناقب) وته له (لنوا ا) معاشر رفقه ع(الالاثحكم الاسلاموهو) أى الاحلام(استسلام) و قددله هر (ال الا-أسلام سلم) العشرعدهم (مرشيل البالفرو) بعر الدعل فهده الملاحقة دامات ساس عدهروعل مدر المناعة تشد و علاهر يكون مؤ حدا عبد به تعلى (وهدو مناحث فهية صيد) واس في كه ماعت ، فطع به لامها ( تنبي على طواهر لانه ط ) وماتوحه تعسب يوسع العرى (و )عـــ ( معمومات) نوردة في الصرعمن لاسترانا في صفاة (و) على (الافتية) أنواعها والقياس عمل هن لاتحول الحدر مماوم عماوم في حكمه الساواة الأولى الثاني و عرب حكمه ( ولا سوح أن بلن القاصد ) العصول ( العاصر في العاوم) عن در حد أهل التحقيق و بالشرو بن لقاصدوا عاصر حساس ( بالمعاوسا و الفلام) و عرم على الرَّفَ بِن (من حوث حوب معادة) والعرود (ما براده في فراك الماري عدب فسمة مقطع) لاف كالامجيه عن مسال عتقاديه وهيلا" ث لا اللهلال القطعة (١٠ أ لح س للمراب العداب) - وله (و راسم) الطاهرية (في العاوم) وهنامسائل مهمة يدي لذبية علم مم .. ق: قائلات تعساده عتباوالاقرارعليانه يارم الصدق كالعشدانه مقطولب أفيه فالماوليه والم يقرفهو كقرعاد أوجهدا وسروا تزلا النعباد وفالوهو شرط ومنهاعلي يقول أن مسمى الاسان التصديق لم قلب كيموض الاشعرى واساتر بدي أو بالقلب واللساب كجاهو مدهب الحبقية فقده مراليب في يحقق لاعباب أمور الاخلام مالخدلال الاعانات وكرلا كرس معود العدم وتتسلي وواحده فيهو والعد والسكعية وكد محالفة كلما جمع علم ممن مور للمروا مكاره بعد عير باله محمع عليه ودسيد الامام

فيها تقطع من حرب العدوه وردوق في الذكرم يشي طالب في القطع النا فيحمل ضواء أنع أند بالرار واسترف العلام

النووي اكارالجمع عليسه عيااذا كان قبه قص و تشرك فيمعرفته الخاص والعاملا يكاسكارات لمت الاسالسدس مع عشالصل حيث لاعاص قامه تحسع عليه وفيه عص الكمه تصايحتي عن العوام كذا مقله اس عرف التحقة وقال الهامام طهر كلام الخنصة الاكمار مجعده فأغيم لم شرطوافيه سوى القطع ى شوت و عد حله على ما أذ عل المركز شوقه قطعالان مناط التكفير عند ذلك يكون أما أذا لم يعلم فلا الأسد كراه أهل بعم دال ويفرادي الها وعبالا بعرفه الاالجواص مرالحمع عليه حومة سكام المتدة للعبر وماشته أوملكوه تأويل عبرقطعي الطلان أو بعدعي العلامة عجاث يحي عليه داك قال الاسفرين ودرحد شئاس لاخلالات استابق وكرهاد لناعلى ان لتصديق الدي هوالاعبال معقود من قلبه لاستحاله أن يقصي السهم بكفر من معه لاعبان لايه حسر التعد من تدل اس الهمام ولا يحق إن يعض هده الأمور التي تعمدها كفر فد توحد وصاحبها مصدق العلب واعما لصدوعه بعلية الهوى فتعربه الاعباب لتصديق القب فالماغير ماتع لصدق التعو يقدمم انتعاء الاعباب وبالله التوصق ومها القطوع يه في عقبتي معنى الاء ب مورالا وَلَا يه وصم الهني من عقائد و عَالَ أَمر الله يه عباده اعتقادا وعسلا ورثب على تعالد الارمالا يتعلف عماوه وماشاء أس نعبر للا القضاء وهو سعادة الابد وعلى تركه مناهم وهو غفاوة الاندوهدا البند لاوم الكفرشري والامرائي النصديق بمأجويه التي صبراته عليه وسل مرالوحدات وغيرها أدا كالأعلى ميل القطع بهواعض من مقهومه والامراك لشاله قداعتيرفي ترتر بالازم الفعل وحودة مورعده هامتر تساصله كتعطيرانية تعالى وأساله وكتب وبشعو كالابة الدالي صول أو مره ويواهيه الدىهومعى الاسلام وودائعق الاشاعرة والحيمية على تلازم الاعبان والاسلام عمى اله لا عبال بعثير بلاا سيلام ولااسلاء وه تعريدون إعدان ولاء غال أحدهما عن الاستوف كم إعتباده عدم الأموراء عددني والاقراو وعدم الاخلال بالاشخر أحرامكهوم الاعباق فكوت بتفاعدالما اللازم اللاي هوماشاء تعالىمن حبرالا غساء عبدانتشائها لانتفاءالاعبان بالأهاء أحزله والبوجد فزؤه الدي هو الاصداق وعابة ماديه به يقل عن معهومه المعوى الدي هو محرد البصد في الى محور ع مورا عد مرتب جلتها ورصع ماراتم العطا الاعبان التصديق حرعمتها تلال بالهمام ولايأس مسدا القولوان كان المتار - الله الله الله والله المن على على الأول قداعتر الإعبال شرعاته دية، عاصاره وما يكون أمور عاصة واعتار فسنه أنضا شرعا أسيكو سالعاجدا بعزو لافاتحرم للدى لاتصور معسه تبوي المقبض سواعاكان عواحب من حس أوعقل وعادة وهوا هرأولالوحب كاعا قادا القلدوهو في اللعة أعهمي دلك وتحكن اعتبارهده الاموراباذ كورة شروطا لاعتباره شرعا بمتعي أيصا لانتفائهامغ وحودالتصيديق بمعلية أأذاب والأسان أد أشرط لرم من عبدمه عدمالشروط ولأعكى اعتبارها أمرعا شروطا لثبوب اللازم الشرى وهيا ووسماروه وهو لاعبار وبالوغيساد بثفائها معودام ماروءوهو لاعباليلان القرض البا عاداته الهائمانات سندلارم الاعتان وهولارم الكامر فشت بآرومه وهوالكامرو بالقهالة وفيق وملهاات لاستدلال الدي به يكتسب التصديق القلبي ليس شرطا أصعة الاعاد على المعتار حتى صعوا أعداد القلد ومنعه المعترته ويقل عن أبي الحسن لاشعري وعال أبو لقاسم القشيري هو التراء عليه وقل أن يري مقلد في الاعبان الله تعالى د كالهم العوام في الاسواق يحشو بالاستدلال وخوادث على وحوده وصفاله والتقليد مثلاث يسمع ساس عقولوب التالعاق والمنطقهم وحاق كلشئ وايستعق العمادة علمهم وحدولاثم ملك له دعر م بدالتُ عارمه العمة ادر لا هؤلاء تحسيداط م بهم وتعسيدالشائم عن الطما فاداحمل عن ذلك حرم لايحوزمعه كون الوقع المقبض مقدقاه بالواجب من لاعنان اذلم يبق سوى لاستدلال عي حصول دلك الخزم فاداحصل ماهو القصود منه فقدتم فنامه بألواحب ومقاصي هذا التعليل أثالا تكون عصيما بعدم الاستدلال لابوحو به عما كالمعصل داك الجرم وداحسل سقط وحوبه لدي هو وسمله اد

لامعى لاسقصال المقصود بالوسسيله معدمصوله دونها عيرات معسمه د كرالاحماع على عصبياته أرك الاستدلال لان صع فيسب ان لتقديد عرصة لعروض التردّد بعروض شهة له عورف الاستدلال العص للعزم فالحده حفظه وتمايدل أيصاعلى فبالم المقلد بالواحب من لاعبادنا اعتفافة وصي المه عجم كالوا يضاون اعمال عوام الامصراسي فغوهاس لغم تحث المسمع ولات لاستدلال ولواصة بعسهم بعث أنابسلم وعممهم مالاصو دغه غبره وتحو برجلهم الاهم على الاستدلال بعدى بعش لاحواله التي اد تقلت يكاديحوم العقل بعدم الاستدلال معهاوياته شودي ومهااحتيقواي تنصدني لقائم بالقلب الدى هو جرء مفهوم لاعان على قول وتمامه على قول آخرا هومن الداوم والمعرف، و من باب الكالام المقسى فقيسل بالاقل وهومدموع ولابا بقطع بكفرك يرس أهل الكاب مع عبهم يحقيقه رسانته صلى لله عليه وسميل وماجامه كما تحترعهم عليه بقوله ندس آنداهسم اسكال بعردويه كيا يعوفون أساءهم واسفر يتناسهم ليكتمون احقوهم يعلوب وباسا لاعبال مكامسه والشكايف بمبايقع بالافعال الاختيارية والعلم عبابثث ملااختياركن ومعت مشاهدته عبي مرادعيا سؤة وأحهر التمرة مان يشاهد كلا من الدعوى وطهور المحرة فلوم عسمه عندد الذالعل بصدقه وقال مما لحرمين في الارشاد التصديق على العقيل كالم مامي وكرلايت لامع بعم وكلام العس يايت على حسب الاعتقاد والبسه دهسيب عة وبقل سلحب العبية عن الاشعرى في معناه وقال مرة هو العرف تو سوده والاهية وأسمه وفال مرة هوتولق النفس عيير الهي صي العرفة ولايضم دوم اوار صاه البافلان فاب التصديق والتبكديب والصدق وأسكفت للافوال أحدرامه بالمعارف والماوم اهافال اب الهمام وطاهره وة الاشعرى في هذا السياق البالصديق كلام للنفس مشروط بالتعرف بلوم من علمهاعدمه ويحقم لياب لاعباث هوالمحموع من المعرفة والمكلام التقسع فيكون كل مفهما يكامل الاعبال فلاساقي عقيق الأعمال على كلا لاحتمالين من المعرف أعنى دول مطاعة دعوى المسي للواعروس مرآح هوالاستسلاما باطن والانقبادانشول لاوامر والنواهي للمشارم الاحلال وعدم الاحتصاف وهمدا الاستسلام اساطن هو أو داكلام التقلي ويماعير الصلف في كلاسه على لاعبان والاسلام واعتقلنا بعلاللا معالمعرفة من الامرالا سنووهوالاستسلامالباطن لمساتقهم مئ ثموت يحر وتنك المرعة مع قب مسكمه وبلا كسب واحتيارته والافصدانيه ومع كونه يامت يلا كسب والمتيارقيه واللانصد اليسه ياملق طاهرات كابعب به يحوقوله تعبال فاعلم أنه لااله الانتهو مراب كتسبه بقفل سبه من القميدالي الملر فيالا " ناوعلى الوجه المؤدى الى القصود حتى لو ومع العيم الاسال وعما من عير ترتيب معدما ساحة جاي تعصيله مرة أحرى كسعادل اسعد فيشرح القاصد علم أل مصول هد التصديق فديكو بالكسب أى مباشرة الاساب بالاختيار كانفاء الدهل وصرف لنطر وقوحيه لحواس ومائة سعدلك وقد يكوب بدوته كنزوقع عليمه الصوعصم الباشمس طالعة والأمورية يحسأل يكول من العسم الاؤل ثمامال لايقهم من سبة الصدورالي المتكام بالقاب موى ادعيه وقبوله وادرا كه بهذا العي أعي كون المتسكام صادعامي عبرأت يتمو وهباك فعن وتأثير مي العلب ويقطع بأل هذا كيميه للنصبي فديعصل بالتكسب والاحتيار ومناشرة لاسياب وقديحتسل بدوتها تعابة لامرأب بشترط ويستعترني الاعبان أن كون تعصله الانتشارعلي ماهوقاعدة الأمورية اعدوماهره عدمالا كتفاء عصولة دوب كسب والمان الهمام وصه اعار بل اواحصل كذلك وقعما كوصروال الامر لا حرمن لا شيادا ماطي المدودلك الشكاعب الكال لتعاطي أسماك العيراعاهو الالم تعصل له عادا حصل هومقعا ماو حوية لا- له وبالله التوفيق ومنها أبَّ الاصهران النُّص لديق قول النفس عبر أبعرف لان الفهوم من التصديق بعة هوسية الصدق ليالقائل وهونعل والمعرقة يستجعلا عناهي من قدل بكعب مقابل

فأنظت فبأشبة المعتزلة والرجئة وماحقة بطلان قولهم فأقول شمتهم عدوماتُ العُدر آنُ أَما الرجاسة مقالوالابدخل المؤمن المار وانأتى بكل العاصى لشواه عز وجل أن اؤمن بربه ولايحاف يحسا ولارهقا ولقوله عزوجل والذنآ منوابالته وسوله أونئك خسبم الصدينتون الاسمة ولقوله تعالى كليا آلتي نهانوح سألهم خزنتوا لى دوله مكدسار فلماما ول اسمنشي دفوله كاألع وبد فوح عام صمعي أن بكون كلمن ألتي في الدار مصحدبا واغوله تعالى لانصلاها الاالاشتي الذي كذب وتولى وهسذاحصر والبانونني ولقوله تعالى مناحه بالمسمة فايتعر مهاوهم من قرع نوملذ آمنسون فالاعبان رأس الحسسنات ولقوله ثمالي واللهعب المسنان وقال تعالى الانضاع أحرس أحسى علا ولاء لهرق ذلات عامه حسيد كرالاعال فيحددالا أيات أربسه الأعبان معالعمل أذبينا أن الاعمان قد سالق و راد بهالاسلاموهو الموافقة بالقلب والقول والعسمل ودليل هذااستأو بلانمياو كشيرة في معاقبة العاسن ومقاد والعقاب وتواصلي الله على وسيل بخرجوس

البار

المقولة المعل فيرم حروس كلمن الانشاد الدي هو الاستسلام ومن المعرفة عن مفهوم التسدديق عة مع موسا عتبارهما شرعتي الاعبان وتنوب عتبارهماله مهددا الوجمعني تهماح آب لفهومه شرعا أو تمرحان لاعتماره لاجراء أحكامه شرعا واشان هوالاوحه دفيالاؤل يلزم قل الاعبان من المعني اللعوى الهمعيي أحرشري وهو للادليل يقتصي وفوعه منتف لايمخلاف الاصل دلايصاراليه الارسل ولادسل بلقد كثرفيالا كتاب والمسنة طلبه من العرب وأسابيمن أحاب البسبه دوت استفسارعن معناه والموقع استمسارمن بعصهم هاشاهوعل متعبق الاعبان وعدم تحفق الاعبال بدوت المرفة والاستسلام لايسالرم حر ثبته مالمهومه تبره لجوارأن كو اشرطار للاعبال الرعاو حقيقه التصديق الامور لحاصمة وامي الملعوى وادا تقرردان طهرارون التصديق بعقدومهما مع الكمرابدي هوصدالاعب وطأه أعلم تمعاد المصفيالي ماسو الوعديه آيف من روشيه المعترة والجهمية وفالو فأن فت وياشهة المعتزلة والراجلة) والفرقة ائامي هول المتكامين ومالم يعرف أصبل ماتعلقوايه من أسكان والسبسة لم يعرف وجه الرد علهم وغسير لدحل من لحق وبدا فأل (وماحة عالان قولهم) وبدوالبادلك وأشار لى الجواب ،قوله (مأفولاتههم) وأص الشهة مشاحة الحق للماص والمحل أبعق من وحه اداحتي النظر فيهدهب کی ہالدی تحسکو یہ (عرمان) وردسانی آی میں ( عقر آپ کیا ار حدہ) جانم ( فالو لاہدہ ی امومی لمار و ل في كل العاصي) ما على الالعصية لاتصر الاعال كال الكورلات معه طاعة و سعاد . أمسلا من أسولهم ثم سواعليسه مو عده م علم (القولة عروجل) في سورة كجن (في يؤمن ترمه ولا يح ف عسا) أي فصا على هر بن سم (ولارهما) أي عسرة ركامة (والموله عر وحل والدين آمدوا بالله وارساله أوائك همااصد يقوب) ذي أ واددون لله عجسي الخلاصهُم ورحه الدلاله مصرحي اتصف بالاعب عنى عنديفين (ولقوله تعلى كليا التي مه، موح) أي حاعة (ما هم حرسما) جمع حرث والمراد الملاتكة الموكاول أما (اي قوله فكانا ما) وهو قولة تعالى ألم يـ منكم بدير فالو الي قدماء آ مدم و مكدمة (والدام ول الله من شي) أن أمم الا في صلال كمير عال عدمي وفي أوله علم المكم مدم بوأج وتنكيث وقوله فكذبنا أى كفأبنا الرسسل وأفرطنا في السكلاب حتى سعما المتؤة والأرسال رأساً و بالعما في استنهم الرات بزل (و)وجه الدلاية ال(قوله كلياً بي عام) مستعرق لجم ع من ألقي (و معي أن بكون كل من ألقي في المار مكدم ) يهمو حاهر (ولقوله ) تعالى (لابت الها) عجي لا يتعد حرها أولا بلرمها مقاسبانسندتها (الا الانتق) الكافر فال القاسق و ب دحمها لم ينزمها ولاللك كان أَسْتَى ووسفه غَرِه (الدي كدب وتولى وهد ) ديه (حصر) أي الدي كدب الرسسل عماساؤا به من عبدالله تعالى وأعرض عهم هو الدي بصر الأها لاعمر (و نسات ورو ) ولوهال وبني والمنت العم أيضا (وغوله تعالى من ماء ما لحسدة فله خير منها وهم من فرع يومشد آمنون) أي من حوف يوم تقيامه فالوا (والاعان رأس الحسبات ولقوله تعالى) واسكاعهم العيط والعادي عن الماس (والله يحب المحسين وقال) الله (تعالى بالانصب عشر من أحسن عمسلا) فها لذه سبع آيات تحسل بعموماتها المرحنة (ولا عنه لهم في دائ) كله ( ١٥ مون ذكر الاعلى في هذه الآبات) وهي الآبة الاولى والتي يعدها بيه فيهما دكر الإعبال تصريح وأماني الاسيرة واللتان فلها فتأويح فاعد (أريد به الاعبال مع العمل) بالاوكان وهو شرط كيَّة (اذ) قد (بينا) آ بذ (أن الاعبان قد بطنق وُ براد به الأسلام وهو) الاستسلام لماطن الدي هو عدرة عن (الواقة بالقاب) تصديق (والقول) علقا (والعمل) أداء (ودليل هذا التأويل) الدي صربا ابيه من أن المراد بالأيمان هو الأسمالام الباطن ( عبار كابرة) مع و روده، (في معامله العاصي) والدسين (و)أحدار أخرى في (مقاد ير العقاب) عما يل في كتب أهل السنة منوما وشروه (و) من أمه دلك أيصا (فوله صلى الله عليه وسم يخر عمن اسار

من كان أن السنة منهال درة من الإعال حكيف بحر حاذالم بدخسل ومس القرآل قوله تعالى انالله لامقرأت يشرك بهو يغلم مادرب ذلك لمسن مشباء والاستاماء لشيشة دلهالي الاعقسام وقوله تعالى ومن بعص المهور سوله عان له مار حهم مالدين ديها وغصمته بالكالرتحكم وقوله أهالي ألاان الظالمن عداب مقيم وقال عال ومنعاء بالبيئة مكستوجوههم فاسار فهده العموماتي معارصة عود بنهم ولاسس سايط المقصيص والأويل على الجانس لاد الاحدار مصرحة بالثالعصاة عدوب بلاوله تعالى والمدكم الاواردها كالصريح أنذلك لابدمته للكواذ لابتعساو مؤمن عنزذلب وتمكمونونه أعالى لانصلاها الا الاشدقي الدي كدب رنول أراديه من جرعية محصوص أوأراد بالاشتي شعصامعساأسا وقوله تعالى كلما ألتي دمها فوح سالهم حزنها يدوح من الكفار وتحميص العمومات قريب ومورها لاتبة وقع للاشعرى وحائفة من المتكامن الكارمسغ العموم وانهذه الالفط يتوقف فهما الىظهمور قرينة للعلى معتاها وأما المعتراة تشبهتم توله تعالى رانى لعفار لمن تاب وآمن

من كان في قلمه منقال درة من الاعلان) وقد تقدم الكلام عليه مرارا ( دكيف بحرج اذا لم يدخل) أَى كيف يتصوّر الحروح من شيّ الأنعد الشخول فيه أو الاحراج الانعب في لادخال على التحت لاف الروايتين (و)دبه من القرآن (قوله تعالى ان الله لايفقر أن يشرك به) أى مكفر به واو شكذب سه لان من عد بود الرسول عليه السلام مثلا فهوكافر ولواج يحقل مع أمه الهدآ حرو ومعمرة مناهبه عمه الاخلاف (و معر مادور، دلك من يثء) وصير مادون الشيرك تعت امكان المعرفين مان على لنوحيد عارمحادي سارواسارتكب من ادكالرعار اشراله ماعساء أسارتكب ( والاحداد عالمنداة يدل على الانفسام)ان كبيرة وصعيرة دهيمنحو بر بعقب عني بصعيرة سواء احشب مرتبكم للكبيرة م لا لة وله تعالى لا بعادرصعيرة ولا كميرة الا أحصاها و لاحصاء اعما تكون السؤال والجرع (و) مثله ف تحو الا المقاب على الصعيرة ( قوله أعال ومن عص الله ورسوله عال له بار حهدم عالدين فها أبد وعصيصه بالكمر عيم) بدديسل (و) ماله (فوله تعالى لاان انطاءي فيعدان مصم وهالي تعالى ومن حه بالسبته فكنت وحوههم في عار ) والمراد بالسبئة في قاللة الحديث أهم من كالكوب صعيرة أوكسيرة (فهذه العمومات) لواردة في الاتي السابقة (في معارسة) أي مقدلة (عوماتهم) أي تسكوا مها (ولاند من تسليط العصيص) في تبك العمومات فاله ماس عام الا وود حص (و) لاند من (التأويل على الحامين لان الاحداد) تعممة (مصرحة أن تعصاة يعدنون) على لدردنو مهم مها ما شرجه البعاري في الصيع من حديث السريعه ليسبى تواما سنع ساوت تصوها و الى المصنف ذكر عدة أحاديث في تعذيب العماة في آخوالكتاب عند دكر الوت شكام علم ال شاء الله تعالى ( بل قوله تعالى والمسكم الاوارده ) كان على وبال على مقصية ( كا تصر على الدال ) تحالورود (لاسمه الكل ادلاعاد وأس عندس برتكمه) وقد تقدم أن ورود الصراطهر ورود المار لكل أحد ومهدا صر الاكه الى مسعود والحسل وفيادة غروب تعالى تم عني الدين الفواوية ا مالمن ومهاحتما و بعضهم وسر الورود بالنحول كاي حسد ت ساوروه، وراد لايستي و ولاها حر الا إدحلها وتكون على المؤسم بودا وسلاماك كانت على الراهيم حتى ان للمرافقيجا من بودهم غريجي الدين أتقوا الأكه رواه أحسد وابن أي شية وعبد بنجيد وأبو بعي والسبائي في الكبي والمهلي وعيرهم وهو حسن (و ) مام تمسكوا مه من (قوله تعال لايصلاها الاالاشتي الدي كذب ولولي) واعد (أراديه) أي بالاشتى (من جماعة عاصوصير) فاله نسسيعة أفعل بالهابل ( د أراد بالاشتى أبحصا معيما أيضًا) هو أميه من خلف كما يقهم من سباق النعوى (د) أما ما تقدم من لاستدلال (مرجوله تمالي كليا ألق فهم دوح سألهم حرته ) فان سرادمه (أي دوحمل مكفار) وفي تهمير أمقاصي جماعة من الكامرة (وبحصيص العمومات قريب) لايسكر (ومن هذه لاتية) أي الني د كرب (وقع الاشعرى) الامام أي الحس (وطائمسة من المسكلمين الكارصيم العموم) مطلقه (والهده الألفاط) التي وردب بالعموم (يتوقف فيها كأن ترد قر بنة تدل عني معناها) فال صـ تحساللصماح اللقط العام حلامي اخاص وهو هند واحد دليعني الدي صاعدامي حهه واحدة مطاها ومعيى العموم وا اقتضاه اللفط توك التفصيل الحالا حال ومحتلف العموم معسب القامات ومايصاف الها من فرائي الاحوال فال القطب اشيراري في مكل استبعاله يستعمل فله متى ومالم عكل استبعاله مراد ماء يه صقال مني مالات و ماد تها تؤدى شعير العبي وانتقاله من العبي الاعم الي معني عام كم سقل لعبي و بعيره دا دخلت على أن وأخواتها ولمافرع المصم من في كوشه المرحة ومن على رأيهم والجواد عما شرع فيدكر شبه العثرة والحواب عها فقال (وأما العترلة فشبهتهم) التي وقعوا وبهافي تأسيس أصلهم الدىء لمه موامداههم وتحكوا مآكى من القرآب مها (دوله تعالى واتى لعسار ان تاف وآمن

وعل مسالحاتم اعتسدى وقيله تعسانى والعصران الانسات لفي خسر الاالذي آمنيا وعداوا الصالحات وقوله تعالىوات سكوالا و ردها كالعلي بك حما مقضا تمقال تم الحي الدب القوارقوله ثعانى وسيبعص القهورسوله فاشله بأرجهم وكلآمةذكرالله عزوحل لعمل التناخ فبالمقروبا بالاعدال وموله أحدلي ومن اقترمؤم متعمد فراؤه حهمم والدادب وهماء العمومات أنصا الخسوصة بدلدل مويه تعملي و بمسر مادوب دلك لن شاء ديسعي أناتيق لاستشة المعمرة ماسه ي اشرك وكدلك فهاه علماسلام عرح من سار من كان في قلسه مثقال ذرقس اعدال وموله أهالي الالتضمع أحرمن أحسى علا وفوله تعالى ال الته لابصيع أحوالحسين فكرف بصبع أحراصل الاعبان وجده الطاعات عصمة واحدة وتوله تعالى رس يقتل مؤمناتهمدا أىلاء اله وقد وردعلي مثلهذا السيب

وعل صالحه تم اهتدى و ) كدا (موله تعالى و معصرات الاقسان لفي خسر الا الدس وعماوا الصاحبات و) كدا (فوله تعالى ومن بعص الله ورسوله دان له مار حهم و) كدا ( كل آ يه ذكر الله عزوجل العمل انصاح مقروه فيها بالاعداد) ومهما وتحكم فيجعم الاعمال شرطا في صعة الاعداد كال ووله ومن بعص الله (وقوله تعالى ومن بقتل مؤمنا منعمدا غراؤه جهم) متسكهم في تعليد صاحب مكيرة في المار (وهد العمومات عصافعصوصة بدليل دوله بعالي و بعدر مادون دلك ال يشاه صيغي أن و له مشية في معرة ماسوى شرك ) قال ملاعل في شراح اعقه الاكتردها بعض المد ترالة لي اله ادا الحنب الكافرم عر تعديه لاعمى عسع عقلا بل عمى الهلا عوز أن يقع لقام الادلة السعمة على أنه لا شم كقوله بعالى ال تحسو كاثر ماتهول عنه سكفر عدكم سيا تلكم وأحسال للكبيرة المالف هي أيكمة رلاله الكامل وجمع الاسم بالدير الى توع اسكمر والكان السكل ملة واحدة في الحكم أو لى أوراد العائمة من وعدة أن من له اجمع ما لجمع تقتصي القسام الاتحاد بالاتحاد كقوالما وك القوم دواجم وسموا أسهم كد في شرح لعفال وكوب اسقد وعلى النقد و الأول التعميموا أنواع الكمر ودي به يلزم حائد أللاعور العقال على ماعدا مكمر صعيره كات وكبيرة اللهم الا ت يقال العبي بكفر عسكم سائمكم شكنسة قبل حتباب البكمر فيكوب الحطاب الكفرة وقبل يقدر وبه استناء استناء أي مكمر عبكم ساتنكم المنف تم قلعن شعما العلامة عبدالله وسعدى مه كان يقول في هذا القام ب تؤلد من الاستثناء بعني عن حل الكاثر على الكفر اله قائما ودرالاستشاء الالتعميع سهل الحائر على كمرديعا للروم ستقدم ولوحلت الكائر على عمومها لماصوالاستشاء الزوم المحصار الصنغيره عشائشانة وحووج الكلمرة هو خلاف نص ائالله لابعفر أب تشركانه لأتية وأبيد بلرم كون الصعيرة بحت للشائه بشرط بحسب الكائر واسي كدلك بل قدة كفر الصعيرة عكفر أو بصفوالله تعالى ويوكان مناحيها ترتكب كديره ودب لعلامة عصام أنهيا في معيى الأكة أن العلق عليه تنكمير اسبات هو الاحساب عن إلكامر فيدخسل في لشكفير اسكمار أيصا ولاحلاف أسها لاتكفر عمرد الاحتمال عن الكفر فالمعارة والشكفيرلالدله من أعليق آخر وهو الشاة عمدما معدمًا والتوية في الكمائر عند المرب عالاته ليست على هذهرها بالاتفاق ولاتكون بأمة في الدلالة على مطاومهم ولاعبي أن حل كاثر ماتيهون على الكفر من لوحهين المذكور من في غامة المعدد اد ببلاعة تغنصي انتقبتنيوا الكفر لوطرنه وموادقته لعرف سب الغق مدلول ألاكه تكمير الصعائر لجرد الاحتناب عن الكيائر وتعلق للعرف شاء في آمة أحرى مخصوص عناعدا مااحات معسم من الكبائراه ولا يختي أن هذا مذهب ثالث مخالف للمدهبين السهى بالماءق مكبف يحكم بكويه حق عنى الوجه المطلق ثم الاطهر أن احسان في الآية للمؤمنين وان الكماثر على معداها المتعرف ماعددا كمر اسكامر من كم يشير سه قوله كاثر ماتهون عدو على أن تحتيبوا كاثر المهاب سكاءر عدكم سيأ تركم بالطاعة كايدل عليه قوله تعالى ال الحسمات بدهين السيا أل وسائر الأعاد بث الواردة في للكورات والله عمر وكداك فوله عليه) الصلاة (والسلام بعرج من اسار من كان في قلمه منقال ا درة من لاعام) عدم الكلام المه مرار عهد بدل على أثالمؤمن الوحد لاعلد في سار (وقوله تعالى الالاسميع أحرمن أحسن تبلا) هذا كأن الاعباد علا مالوحه الدى فروماه (فكيف الصبع) احماله ( حراهل الاعدن و جمع عالمات عصمة واحدة ) كا وعون (و) أما ( قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا سعمدا) دا راد مد (أي) بقتل مؤمنا (لاعديه وقد وردعي) خصوص (مثل هداالسب) وم يمق مهم تعلق بعواهر الأكي وكشف النا وحه استأويل مها وحلها على مقتصى مادهب المه أهل لمة و(تسبه) وسال حكم عمل الاهواء فالاجماع والاحتلاف وساله لاطاعة لهم ولاتمم

منهم عبادة قال الشيخ أنو منصور عبدالقيهم البعدادي في كلف الاسمية والصفات أحدم أحصاب عبى أن المعترلة والمحاربة والجهمسة والعلاة من الروافض والخوارج والمحمعه لااعتبار محلاتهم في مسائل الفقه والداعتم خلافهم في مسائل الكلام فذا قول الشادي وصي الله عنه في أهسل الاهواء وكذلك رواه أشهب عن مالك و معماس س الوجد عن الأوراع ومجد من حو مراطع بي اسدعي معمات وحكاه امن حوامرأ بصا ماستماده عن أبي سلميان الجوارجاي عن تحد من مكسن وجباعة من أتتعاب أيحسيمة وحكاه أبو ثور في موله عن حسع الأغة من المانعين وهم المفقها، السمعة من أهل المدسه ومجر امن عبسدالعر بروانشدعي والبعني ومسروق وعلقمة والاسود ويجد برسيرين وشرب بقاضي والمرهوي وأقوام جواشتك صهاء الأتمانى فسول شهادة أهل الاحواء وخالسالك بالمنازل لشهادات العشرائه وسائر أهسل الاهواء وفالياث فعي وأتو حسفة نضول شهادات أهل الاهواء الاالسمسة فاجم برون الشهادة بالرور وأشارفي كتاب لقياس بارجوعه عن قبول شهادات المعترلة وهد هوالاصطرعل صاس مدهب وأمااء كلام عبي له عال العبرله وسائر أهل الاهواء عاداً هل لسنة والحدود تعمون عبي أن أهمس الاهواء الؤديه الىالكمر لاأعت متهم صاعة لله تعالى مما للعاوية من صلاة وصوم وركاؤرج لان الله تعالى أمن عماده ما يقاع هذه العمادة على شرط باعتقاد معتم مالعدل والتوحيسة و لشرط ب وى مها التقرب الى لله تعالى مع اله فالاصفة لاله على ماهو عليه ولا يحورُ أن قصد ما علاعة من لأعرف والمسترله وسائر أهسل لندع عبر عارف بالتعنف لاعتقادهم فيه خلاف ماهو عا مفيعدله وحصصمته وسيس ثيئ من العاعة عم وقوعه طاعة لله عرو حل من عبر قصد منه لر الثقرب به الاطاعة واحدة وهي لنظر والاستدلال تواقع من المكاف عند لوحه التكيف عليه طابه قبل صره واستدلاله لايكون عاوفا بالقه تعالى فلابصم منه المقرب الياسة عراو جسل لابه أمريها ومانعدها من بعنادات فلا كمون طاعة لله عروجل الأمل عرف سعابه وقصد غعله التقرب البه وتعرالنده سترحون عن معرفة الله وهاعته غرجوا من أحل دلك عن الاعبان وعن عبار أهل الاسلام و لجديثه عبي العممة سالبدعة وفالمأتصاف بكتاب الذكور اعرأب أقعما ما والأحموا على تكسر العثرلة والعلاة والحوارح والحاربة والجهمية والشهة مقد أحزوا لعامة المطين معاماتهم في عقود البياعات والإجازاب والرهوت وسائر عفاوصات دوب الاسكعة ومواريتهم والصلاة وأكل فعاتتهم الاعتل ثني من ولك الألوراة فسها حلاف من أعصاما فهم من هال مالهم لاقرياتهم من المملي لال فيلم المراث من المسيرو لكافرائك هو في الكافر الذي لا عد في الله ولان تد لاب القدري والحهمي و أعساري واعميم لأهل السمة والحاعة أعام منخلاف الممارى للمود والحوص وقد أجع اشادي والوسيه على وقوع النو رث مع أهل الدمة مع الحثلاف أدبائهم وكذلك النوارث من الممكن والكافر س من أهل الاهواء دون اسكافر الحارج عن الملة مجعده بالمدعر وحل أورسوله أريكانه ومهم من قال ال حكم أهل الاهواء حكم الرندس لابرنوب ولا تورنون وحسكي عن مجد سالحيفية وحساعة من الذيعي امهم قانوا شور بت المسلم من أهن الأهواء ولاعكس وكذلك فالوافي المسلم لكافر والي هدادهم المعتق س راهو به وروادهو بأساده علمعاد سحل وروى غيره مثل دلك علمسرون وسعدت المسب والمهم قالوا الأسلام الأايد ولاينقص وقال قوم من التانعين لا برث من أهل الاعواء ولا الرث العصهم من بعض وكلأهل مدهب يكفرأ هلمدهب آجر دلاتوارث سهما وكذلك كل صنف من عمل الكامر يكمر صيفا آخرمتهم فهما ملتات لاتوارث بيهما وبهفاله الرهري ورسعة والجعي والحس مدي وأجد البحشل وقال موم شوال أهل الاهواء لاهل معتهم قلالورث وكدلك قالوا فيعال المرتداد مات اله لاهمل الدين الدين اولد الهم دون المسأس و به قال فئادة و بعض أهل بطاهر والمثلف أهمل

الحق في العلقيل اداولدس أنوس من أهل القدر أو الشبية أوعوههما من أهل البدع فيات أحد لابوس مهم من قال حكمه في لمراث حكم السلم منهما في المراث وفي سائر لاحكام والي هدد دهب شريح والحسيرو بعنى وعراس عبدالعرام والشاقعي وألوحشعة وعالمالك الاعتباري هسدا لباب عون لان دون الام وكدلك حكم الطمل سي الكافر من دا أسلم أحدهما كان لاعتبار فسيمالاب وكال العامل في دسم وفي سائر أحكام ولال است معتبريه دون لام وقال آحروب ماء تمار حكم العافل بالملام الام وتوانها عن المدعة دون لاب حكون حكمه بالعالجكمها كإنكتر حكمه يحكمها في الرق والحرية وبالله التوفيق (قال فلت فقد مال لاحترار) والترجم شاد كرب آلف (الى أل الاعمان حاصل) بد أنه (دون العمل) حيث جعلت مفهومه الشند في بالقلّب أو يه و باللسال ( وقد الله غور أ عن أسعف) الصالحين ( دولهم ) ي عم عمم فهم قالوا ( الأعنان عقد وقول وعل شمعيه) رموا ما ما تحدى معتقد السلف في الاعران فقدة كرعبد القاهر البغسدادي أن الذين علوااب الأعراب بالقلب واللمانوم أو الاركان فهم حس قرق احداها أفضات الحديث والثابية أرابد بذوا شاشية الامامية والرابعة المترته والحامسة الحوارج فالم أفحال الحداث فد المتاعب عبارا تهسم في عقيقه الاعبال وحديثم سرد صاراتهم وأقويهم الى أدهال ومنهم من فينتم الاعبال عي أنواع فأعلى لاعبال معرفة بانقب وغرار بالمدين ويمل بالاركاب تريد بالعاعد وينقص بالعصاب هذا فول عامة أصحاب الحديث وفقهائهم مرلمالك والشافع والاورعى وأهل الديمة وأهل عماهر وأجدوا الحق وسأتر أغة المله الحابث واناه فالأمن متكنمتهم الحرث بمنأ سنداعاسي وأفوا بعياس لتتلاسي وأتوع الثثي وأنو الحسن الكبير الطائري اه قلب و بيهدا م ل صحب الغوب وعماراته د عليه وقال ويدروي دلك مفصلا في حديث عورضي بقه عدالاعب مول بالسب وعقد بالتسب وعلى الاركان م فالعادمل عال الحوارج في دهود الاعبان ومد طهرمن الساءين سامة هذا القول الى السلف وصصاول المدعا واشهر عن الساف واشر الى الحواب يقوله (فليالاسعيد التبعد العمل من الاعبان الايه مكموله ومقم) التكميل إستعمل في الدوال والصف وال لشيئ تت حراؤ اوكله وأكله وا، تهم تكميل الاحراء ( كويد ل الرئس وليدان من الاسال) أي من حمله أحراء لاسال (ومعاوم) بالمسديجة (اله يُحرج عن كويه اتسانا بعدم الرأس ) لأبه ادادهب الرأس دهب الاستان (ولا تعر جعبه) "ي عن كونه يساء ( كونه مقطوع البد) أو البدي أوس أصل خلقته (وبدلك إلى الساعات) مني وفي ما فالركوع و أسعود (والتكمرات) لتي وفي ماعدالادتماع وعد كلروم وخمض (من الصلاة) أي من بعدها (و م كات) الصدة (لا تبعيل عقدها) العدة (فا تنصيد في القيد) است (سالأعبال كا غلب من وحود الاسبال) "شار بذلك الى أمه حرعمن معهومه (اد يتعدم) لاعبال (العدمة) كما يتعدم ديسان عدم الذاب (و قرة الطاعات) الحاصلة ( كالاطراف) من الاسان حدث لاينه م الاسان بعدمها (وبعده) كالطاعات (اعلى من بعض) كالديين الاطراف من الاساب أشرف من بعص ومال الصديق والعمل أصاكل صعاط قائم بالارض للاعور مضاف وله اطمال وله عود في باهده فالعسطاط مثل الأعبالية أركاب من أعال العلامة فأعمال الحوارج هي الاطباسائي تحساره الدسماط والعمود الدي في باطن تعسطاط ماله كالتصديق لاقوام للعسطاط لابه فقد احتاج الصطاء المهماجيعا ولااستعابه فه ولافؤة الأمهما جيعا (وقد قالصلي المعلمه وسير لابرس الرابي حين برى وهومؤس) قال بعراق منهق عليمه من حديث أي هر برة فلت ودسم ريادة عندهما وهي ولايشر بالجرحين بشرمهاوهو مؤس ولايسرف السارى حيل سمرق وهومؤمن ولاستهب تهاهٔ دات شرف الاوم الباس اليه صهاءً اصارهم حين ينتهمها وهو مؤس وهكذار واء أجدو التربيذي والمن

وانقلت فقدمال الاغتمار الى أن الاعبان عاصل دون العدمل وقداشمترعن السلف قولهمام الاعنان عقد وقول وعل في امعناه فلوالاسعد أب عدا عمل من الأعبان لانه مكمل إ ومقسم كايضال الرأس والبسدان من الانسان ومعماوم أبه يغربهعن كونه انسانا بعدم الرأس ولايغسرج عنسه بكونه مغطوع البدؤكذاك يقال التسبعان والتكمرات من المسلاة وان كانت لأتبطل فقدها والتصديق بالقلب سالاعان كالرأس مار وحود الانسبان اذ بعدم تعسدمه والأنة الساعات داف يعضهاأعلى منيعض وقد كالرصلي ألله عليه وحسل لابرنى الرانى حن برنى وهو مؤمن

ماحه وواد عبد لرراق وأحدومسرى ووايتهسم ولابعن أحدكم حسيعل وهومؤسها كرويا كم وأسوحه عبدالوراء وعمدس حددوالطعراءي لكبعر والحكيما بزمدي والسهقي عن عبدته سأى داودوالطيراني أيضا في التكبير عن عبدالله معمل وفي الاوسط عن على وفيل إسعسدي في الكامل رواه على منعاصم من على الواسعلى عن شدهدة عن قتادة عن كثير بن كنز عن النعياض عن ألى هرارة وعلى ليس بشي وهذا لاأعلم أحدار ويدعن شعبة مدا الاستسدعير على سعادم وأووده في ترجة قاية من الوليد عن شعبه وأوروه من عرعن ألى الرباد عن الأعراج عن أي هر مرة والالاعراج سعت من أي سلمة من عبد الرحن ال أماهر من كال بقول معدلك ولا يعترب مهمة الحديث وهيدا من حديث شعبة على أي لرياد م بروء على شعبة عسير بقية ودالله لا عصد شعب على أي برياد شي و قال بافي أصمل بقية هذا الحديث لما شعبة عن أبي لرباد وةبسل كاسف كانه ما معدعن أبرار د فتعموا عنه فقالوا شمة عن أبي الرباد اله وأخرجه أنوبعد في الحابة عن أبي هر الرة والديد فوله وهو مؤمن يعرعمه لاعبان ولاعودائه حتى يتوبعد بابعد به وأحرجه العر روالطعر عالكرو خدب فى التاريخ من طريق عكرمة عن النعيس و يعروه والعروعدهم بعدمول وهوموس ود ساسات الله عليه وعندا اطبراني في الاوسط عن أب مع د العبا عدا مدر حدم البه وأحر حه عدد لرر فارمسدام وأنودا ود والنسائي عن أبي هر برة و عدقوله وهومؤمن والتو لة معروسة تعدو أحرجه عسدين حريد والحكم المرمذي وسمويه والماسمر ساعل كالمعد والحكم الرمدي عدعائشه ود كراس عدى فالكمل فرجة اجعيل برعي برعيد بهاالمجيء وشعدة عداحكم والاحرص عاهية ول غطيناعلى بالكوفة فة للغادرسول بمصي المعليه وسير لحد شدة وردفي ترجه بحي سهاشم بالكط شعبة عن الحكم عن الراهم جدًا الاستادوأورده في ترحة الحكم ب مهرعي عصم عن زوعي عدية الرمسعود عن أني صبى الله عليه وسم ماله (والصابة مأاء تقدو) وصيالته عجم (مداهب العربة) ل ولادهب فهمهم (في الخروج عن لاعبال بالريا) وشر ساجر و سيرقه والانتهاب و عل وال وحدي معصر وادله لفظ اللروح والبرع فهوعل سالعة والتشديد (وليكي معده عيرموس عدا) وصدفاوعم مؤس (اعماناتام) شروه، ( كاملا) بالورعو محده دهد ( كيفالله حر مقبار عالاطراب) كاليدس والرحاس والانف والادن (هذاليس بانسان) وهوصيد (أي ليس له الكيل الدي وراء حشف لاسدة) وأوردصاحب القوسهدا طديت وفلمعده كامل لاعال ومؤمى حقالا بحمقة الاعال كالالوف والوار عادالامة مجعة الأهل كالرئيسوا كافراسود وسق الراوشر ساحرسوح مل عظيفة الإعمال وهو الخوف والورع ولم عفر حسامه وهوا مصدديق وبتزام النسر بعه وف معمي علىف كأنه ترتفع عدداعان الحروة لادالي صلى شعابه وسلم على لحياء من الاعدن والمستحى لا يكشف عودته عن حرام وروقي المدن الاسلام والتوحيدو عدالاحكام و(نسبه) ، قال العفر لرارى الاعبال عارجة عن مسمى لاعباد والقائلات المواداجله عن المرالاها وأحتموا فقال الدي وجداله السق لاعرج عن الاعدال وهد في عابة المعوية لايه ادا كان مصحموع لامور معددوات بعصها يفود دلك لمحموع ادالمحموع متهي باسفاء حزنه فوجب أدينتني الاعبان وأما المعتزلة وخوارج واصلهم معار دلها ان الاعسال عطف على الاعدب في عسير موضع من كان بقد وحل والعطوف عسير المعدوف علمه ولايه شرط لعيمة الاعدال كافي دوله تعيالي وسي تعمل من صالحات وهومؤس و مشرط إغبرا تشروه وقال الله تدلى وأصلمو ذ بالدكم وأطبعوا الله ووسوله ال كنترمؤمس ولوم كال الاعال معرفة عددهم لكالدد للتشرط عبر مصد وقد فاطب المرالاعال فروحت لاعبال فقالد كيالدي منوا كتب عليكم لصاموهدادليل شعابر وقصرامم لاعنان على متصديق ولهذاهرع عداءالله معان

والعصالة ومنى الله عليه عليه ما اعتقدوا مدهب المقزلة في الحروج عن الاعمال مؤسسة في الريا والمن معماه في من الاعمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال العمال الدى المن المنال الدى المن المنال الدى المن المنال الدى هو وراء حق تقالا سالة

به (مسالة) به فان قلت مغداتفق الداف على ان الاعال ويدو يدقص ويد بالعاعات وينقص المعدية الاعتماد اكان المعدية والاعال والمعمون والحال المعال وأو كان وجود والوالد وحرد والوالد والوالد وحرد والوالد والوالد

عندمعاسة ابعد مبواليأس والنصفيق دوماعيره سالاعبال بحوقول فرعوث لماأدوكه العرواآ منث له لاله الاللدي آست به سو اسرائيل وقول قوم توس عليه استسلام آسا بالله وحده وكفرنا بحاكلته مشركين وتشتهم نقوله بعالىوما كالم بتهسيسيع المديج أي صلاتكم عبدست المقدس لايتمالات لمواد مهد الاعال النصدي أيصاعبوا بالرادية تصديقهم بكور الصلاقبائرة عسد التوجه الي بيت المقدس ويحفل أن الاده سي الصلاة الأمها عيت اعداد المالاتهالا تعمدون الاعدان وكان الاعدان شرط حورها وسيقبوها ولدلالته على الاعان على الدسم يحول على الحار بالاجماع عالهم ماجعاوا الايمان المالكل وردس فرد العبادات حتى لا يكون الحارج عن الصلاة عار ماعن الايمال ولامقد صلاة مفدد الاعد وكداهر الى الصود والحج ثم الحلاق اسم احله على كل درد من أوراد الجلة مجار و ذا كالدام مجاز كال حله على ماد كرما حق لمافيه من مراءة معي العة والله أعلم \*(مسئله)\* ما منة من المسائل الالاثري بيان راءة الأعمان ويقصانه وحسلاف لأمو الحيسة (8 تا فلت مقد تفق ا سلف) رجهم الله تعالى (على سالاعتاس بدو ينقص) وصروه باله ( بر بدرالعاعة وينقص بالمعصية فال كان التصديق هوالاعلام) والاعلامهو شديد بقولايتر يدفى هذه ( والايتحور وسده و الدةولا نقصان) أى لا ريدانهمام الطاعات السه ولاينقس ارتكاب المعامي اذا تصديق في الحسي على ماميلهما وهد شالف ماده ساليم استف فتكيف المنسيق برالقولين ثمان الراديالسلف هيا تثاثلين برعادته ويقصاله جرعةمي النعابة غراس الخطاب وعيى والراسية والمعادر والدوداء والراعيس و عن عروة و الرود وحديدة وعائث وعني الله عنهم ومن النابعين كعب الاحبار وعروة وطاوس وتمرس عند بعر ير ومن الائمة الشافعي وأحدوا عنيق كيروء اللالكائي في كتاب السنة والبه دهب العارى فقال في ول كالسال وهومول وعلى ريدو ينقص مل وي عنه يستدمم اله قال القستة كترامن الصرحلين علماء بالامتدار شارأت أحد عضف فيه ويه قال عامة الإشاعرة ومن التكلمين أهل مطر والعقهاء والسوفية وعل أبوحم فه وأفعاله لاعزيد الاعبان ولايتقص واختاره أبو سنورات تربدي ومن الاشعرة اسما لحرمين وحبع كثير وتوقف مالك عن القول نقصاته هسداهو الشهور من مدهمه على اله اختلف قوله كهيرو به ألعتبية عبر الاحتمالات الثلاث ورأيت في لاحمام والمدال لالمصو والعمدادي فلع الاشعرى فيدغالا بدعن في حديد مالصد وقانات لاعمان لا يُنعض ولا تريد ولا ينفص ولا يتعاصل سامي فيه وحكى عبدان و جناعة من أعمال أي مسعة عنهاية لأبدولا بنقص اله نص مقالات الاشترى وهدلاا الدي مكاه غدان وجباعة عنه هو بعينه قولمالك وسكن لم يشتر في المدهب وقد شرع المصمع في عقبي هذه المسائلة حيث عال ( وأقول است ) الصالحوب (هم اشهود العدول) لاحدار وردت ف دلك مهاخير القروب قري عم الدي الوجم وقد أسي عميم الته سعاله في مواضع من كانه بعر برمها دوله رضي الله علم ورضو اعده ومهارا تدعوهم باحداث ( رمالاحد) مي يعدهم ( عن دواهم) لدى علوه ورابعم الدى راده (عدول) عسدر بن العدول و لعدول جماس مام (شاد كروه) وذهبوا البه (حق) ماستالاسكرة (واعبا استان في دهمه) أي عهم مأه لوه وجله على أحسس محاه له ولد عال عمرانو رى الحلاف مبسى عبى أحد الطاعات في مفهوم لاعبان وعدمه بعسلي لاؤل ان كان على وجه لركسة كانقل عن الحوارح أوعلى وحه لشكميل كما لة ل عن المحدثين تريد تريادتم الريمة عن سقصائم وعلى شاى لالانه اسم التصديق الجنوم مع الادعان وهدا لابتعار اصم العادعات ولا لمعاصي وسنأى البعثاف (وديد دليل على ب العمل) بالحوارج (لبس من أحراء الاسان) التي تتركب مجاماهيت، (و) لاس (اركاء) وجود مع بالابو حدد ولا يتعقق الايه كهو شأب الركبية (بل هومريد عليه و بريسه) داو حدمته و ينقص ادا العدم (و رائد يقان بتبلاة ترسياركوع و سعوديل بريه بالأكاب والسين فهذا أنصر بحابات الاعاله وحودتماهد لو حدو د تعتلف حاله بالراءدة واسقصاب فاب قلت والاشكال تائم في ان التصيديق كيف لزيد و شقص و هو خصالة واحسدة فافول ذائركا الداهة ولمسكترث تشعب من شعب وكشميد عساء ارتفاع لاشكال مفول الاعاب آسم مشترك ساق مرير د وحسه دول) أبه ببيق للتحديق بأعالب بدر لاعتقاد و باقداد سءــبرکشف و شبر م سددر رهواكات هوام وراهان لحلق كالهم الأ المواص وهذا الاعتقاد عقد للقاعس القلب كارة أشتدوكم وبرواسم وتسارح مهدنا الحياء الاولانستعدهدا واعتروبالهودي وصلاته فاعتبادته لتي لاعكن و وعلم عما بعلو .ف وعذر ولانحسل ووعط ولامحقنق وبره ناوكداك المصراى والمشاعة وفيهم س عکن شکسکه مادی كالام وتكن استمراله عن اعتقاد مادي مستمالة أو معو بعدمع اله غيرشال في عقد دوكالاول ولكجم متعاو ماب في شدة التصميم وهذامو حودي الاعتقاد عق عادا عمل او ترق (٣٣ مـ ( تحاف السادة ستقين) مـ ناع) عناءهذا منصبه ورباد مه كيو ترسني استعلى عدءالا المجاروة - مذعال تعمالي ورادتهم إعماما

موحود واساقص موحود) وهوا عمل (د) لاعني (ال شي لا تربيدانه ولاعور أن يف لاسال بر ید بر اسه) لافه حرق الدی تتمه انسایت، (سیفال تر بد محبته) کمسر الاما شعرا سازل علی مدفق و لجمع لحي مشل سدرة وسدر (وسمنه) وهو السكيمة والودر (ولا يحور أل يقل الصلاة ترد مال كوع والسعود) لامهما من صلب عالاة كاعرف من عده اشرى د تركوع وسعود ( ل ترب والأداب السنى) الواردة في است و وال مصف في اسقد من المدلور ال في الادويه أصولاهي أركام اوروائد هي مقمدتها اسكل و حدمها حصوص أثيرتي أعمال أصوبها كدلك اسسان واسرفن لتكميسلات آنار كان العددار (عهداتصر عالى الاعداد له وحود) في حسدداته (ثم عدالوجود يحتيف حاله بالريادة والمقصان) و يدجه منه مالريادة والمقصان بأعتبار جهات هي غسيرتفس الدات والمسنة لاعمول دن و لي هد "شو الصفحة ل (مانات الانسكال) باق لم يتدفع و (قائم فيان شمديق) الدى عومه وم الأعداد ( كيم بريدو ينغص) و يتبعض و يتعزا (وهو تصلة واحدة) و لحصله بالنام الحاله والحصله بشهر لى أنه ب عا و ب عشه "هُ تَفَيِّيعَهُم قَبُولُهُ الزَّيَادَةُ والنقص(فأقول داتر كا الدهم، م) أي المسم و عمالحة (ولم كمترث) أي لم تمال (متشعب من تشعب) أعسل شعب تهيج شرية ل شعب القوم وعليه مهشعا من دن عم (وكشف بعماء) أي استرعى وجه لمرد (تعم الاسكال) في في المسالة (صفول لاعبان سم مشترك بطلق من الرائم وحم) الوحد (الاؤل اله بطاق النصديق) خبرم( بالقاب) وهومهوم عوى كيَّ دوم (عن اللاعدة، د) كي معقد القاسعا به وهو معي المارم (و) على سدى ( التقليد ) للعبر عن عنقد صلاحه (س مر بر ) حصوب ( كشف) له في سر من أسر روول ( ) من عبر ( اشر عصدر ) مديلتي مدس الامور متعلقه به (وهو عال لعوام) مع عامة وهمصد الموصوما كالرع بدل من ذكر عوم ب ار دميم و سودة عاصه هاصر ف عني والماث وقال ( ال على كهم ) فلاحل فيهيم المشاهد والعاوم الدرهرة عن لم بكشف لهم من أسر و لحق شئ فهم كديث عرفة العوام واشالهم كاعتجم بلوعد بالعش بسوعة د " و المه البيل من خواص الاعبان شعره بالاصال عامة وهولاء عمر لي عبد سالت في طباعهم من تحميل عاوسهما المحصور المسدوا كمروسائر لدام فلاب درق طاءما إلى المحسماء بماس صعامي منافضه ومنع وردوا عمال كالقدمت البينة الاشارة في أوَّه الكتاب (الالحوض) من اسمن المسشوب من هؤلاء وهم لدس فاص لله على فلوجهم أ توار المعارف وحلاهم محسد لوفار و سكسة و مرعامهم بأبوع المساف وهذا السياء من لصف بؤيد الله كالله بعد المال فلدلو حود أصل الصدوق عبده والد تقدم بكلام على هده السالة قريد (وهد الاعتقادعةدة) أي مرة عقده (على السادة سيد و يقوى و تارة بصعف و سائر شي) غرضر دله ما الرفي شاهد بقيال ( كالعقدة عن لحيما الا) فابه مشاهدفيه دلك (ولائدتمعه) أنه السامع (عدا) الدى كرنه لك (و عنبر، ليهودى وصلابته) أى شدته (في عقيدته) سنتدعة ( لتي لا تكل برعهه ) و حرجها (منه بنتنو عب ) وتهديد (وتحدير)س سكاليه (ولا تعربل) وضو والعقد للعقد (و) لارجو (وعفا) ونصيمة باللين وألاستمالة (ولا غفة في و برهان) على تمث المسائل التي تلتي عليسه (وكدلك) حل (النصر في واستدعة) من المعترية والحورج والرفصة وهذا مشاهدان عديهم في عقائد الدينة (وقيهم سيكل شبك كه) عادمال الشلاعليه (أدى كلام) وأفرب ايهام (ويمكن سنبزاله عن) عصم (اعتقاده أسى حقاله)وبحسل (أو) أدى (بحويف) ونهديد (مع به عدير شالنا في عقده) أي هيم. عقده بقلمه ( كا رَّب) أي كأسمك في عقيدته (وسكمهم متعاويات في شدة المتعجم وريادته ) والمعجم في الامرالمعي فيه ( كم بؤ ثر سقى اساء في عدم لا أحدر والحال هال إنه ( تعامى ) في سورة براءة فأما لله بي آميو ( فر ديتهم الما ما )

وقال تعالى ليردادوا شايامع ودلك شأث ير عدعات في القاسوهدالاسركه الامن راقب أحول نفسمه في اوقاب المواطبة عبي العددة و غردلها عصور القلب معارهات الهشور وادرالا التعاوت في السكون الي عقائد الأعنان فيهدده الاحوالاحتي يزيد عقده استعصاه على من و يدحله والمشكرات ومن معتقدفي البشم معنى الرجمة اذاعل عوجب اعتقباده أمحم وأسه وتلملف له أدرك مي بالهنسه تأكدالرجسة وتضاعفها بسب العسمل وكدلكمه شداتو سع اد على وحده علامقار أوساحد لعبره أحسرمن فلبدبا شواضع عندافدامه على اللدمة وهكذا جسع مغاث القاب تمسدر منهآ عال الحوارع غ عود أترلاع بالمسادة كدها وبريد هاوسأتي هداني والمعانعيات والهيكاب عسسيان وحسمتعلق الماطئ بالقلاهر والاعال بالمقائد والقاوب فانذلك من حنس تعليق الملك بالمكوت وأعنى بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس وبالككوت عالم العبب المدرك شور ليصيرة والقلب من عالم المكسون والاعضاء

أى سوره بريدة بعر الخاصل من تدرها وياسم المالاعال ماديد عادم واعامم (رعالعال) في سورة السم (ميردادوا إمامامع ساخم) وفي المدير وابرداد المان آسوا عالما وفي آلي عمرات فالحشوهم فرادهم شابا وي الأحراب ومأرادهم اداكناه وتسايما (وقال صيابية عليه ومسم فيما روى) عده (في نفض الاحدر الاعدال ويد و يتص) قال بعر في حرجه الاعدى في سكامل وأنواشم في كالبالثواب من معد شائدهم برة وقال بن عدى ما مل فيه المجادات أحدين سوب المصمى يتعمد الكدب وهوعندا الماسية موقوف على أي هرا لاة والماعياس وأي الدوداء العاقات وقص القوب ورويا في حد لث واثلا ب لاسمع لأنجب تربدو للقص وروى دلك عن حياعة س المحملة لاتحصى كبرتهم اه وأحر حداس عدى في الكامل في ترجة معروف من عبدالله الحياط الممشق فال حدث والها الله الاعال مولاوعل براند والمغص ولا كوا موددرعل فم فالهومسكرو علامه على رمورس اعار أحرجه أنونمه في تراجه الشامع في الحلمة وهو عد الحاكم الصد الإعدى سيحاسي سقماء فالدي المحصيل لناسي هد الهرواء أرافة من المعالية وطاهر سباي القوب يقتصي الهموقوف على والهة رضي الله عنهم وروى أنواجعق الثعلي في تعسيرهم روابه عي ماعند العرار على حاب ماعيسي اللي فروح عن المعمل من علم برحل عن سالك عن بأمع عن وبي عبر مساور ول المعال الأعمال لا يد و يعقص 100 مع الريد حتى مستسل صاحبه الحمه واليقص حتى بلخل صاحبه النار (وذاك بتأثير الطاعث في عسم) و قصه بعد من وهاو عمل ما مراصدادها وهي بعاصي (وهد) القدم (لاسركه الاص را وب أحو ناسمه ) أى تامل ديديار به (ف رادات و صدة) كاللازمة (عل) أنواع ( عددة) من صدة وصوم و الاو وعسره (و) دالمحتوة (في أغرد) أي لانفر د (الها) أي العمادة (عدور علب) , نشراع عمر (مع دوب عنور ) أي مكس و عماله (و درلاات وب واسكون لي عقد الاسان في ه ده عودت التصنية حقالي لا حوال و على عقد الاشكال (حز برمعده) في (المتعلمة) المتعلمة أن العالم ويدمله) وتردعه (المشكلا) أى بادمال مال عليه ( لمن عامدي من ) رغود لاب (معر الر- ) أى ربة العلي ( داعل عوجب الصمادة) بعض لحمر (محمد رأمه) من رائه الي عدم كارود به حديث (و معافية أدول من ره م) و حس ( : كرد لرحمو ) وحد في سده ( ت عمهاس ) دلك ( العمل وكدلك معتقد العلاءو م م عمر (عزز) (مفلا) على عمره ( وسعد معره) كالمصفاعي هذا الساحد ( عسى ) ى أدرا في لحير ( من در معد واصع عبد قد مه عني العدمه وهكد ) مال ( حبيع صمات عد) لمد والدم ( عدر ميه تعديد موارح نيمود أو اعمال عليدو وكده و برسها) و مهما كي عمو السعرة نستى إلياه (وم أني هذا) العب (قدر مع لمحيد والهاكات)لشدة تعلقهمها (علل مرب و حد تعلق ماص ديماهر و) و حد علق (الإعمال المد ثار بديو ب دياد الثمن حسى تعاقى) عم (ا ، له) علم مر (دسكون و عي ما يه ما شهاده) من محد وسال العسعية ( عدر ـــ يبلوس ويطاكو بالمربعيا) المتص ( للدوا اليووالصيرة والقاب) وما يعدمه (ساءم المكور) لايه عامرا سورا مصرة (والأعط عواهد م) صدرة عبد (من عالمالك) لايه عديدل الحس (والعدم الارساط ورفقه بين عامل) المقو الكوب ( تهيي) خال (اليحديدف اسم) من لدى دعوب اعرفة ( تحدد مدهم ولا حروص حروباله ) لا ص عالم مكوب وقالو (لاعالم الادم لشهادة وهوهد، لاحسام لحدوسه ) ولم معدو عي طور جهلهم عدم اور المصيرة (ومن دولة الامرس) ووق الك (أدوك تعددهم)وله كل مهم عالم مستقل اله (غم) أدوك (ارتماطهمه )مع

وأع بها من عالم الله والمنف لارتباط ودونه بال المدس بنها في حد ص العطر الساس التحدد عدد هما الا السعد وطرق حرون المعلم الله على المعلم المعلم المعلم المعلم الله والمعلم المعلم المعلم

البعض (عبرعم) بلسان عال (وعال

رق الرّجاح ورقت الحر ، وتشام ا وثشا كل الاس مكاعما خرولات دم ، وكاعماق ولانحسر)

وقال عصع في القسم لراسع من واحركاته لمعتبدالاسي وشوسقه سكات - نظره فيهاد كر بعض كلماديا الصوف وما يرد عدم و يحدث على نقال ومها الاحد فرد كر كلاما مو يلاف حره وهده مراة قدمهان من لسي له مدمواسد في معتولات وعما تعربه أحدهم ماعن الاستوسط الي كال دامه ومد أرمى عباللا لا ديه من حديد العي ديستر به هو د غول كالحق دهو ، فاعتد سعارى حرمشر أدادينا فدات عيسى عليه استسلام فقابل شوالانه إلى علما من يتصرف من أم الصفحة ماصورة مناوية سيس ب الله الصورة صورة المرآة والدفالة اللوث لوث المرآة وهيدت سل الرآة في دانو عنوا بها وسأجد صول صورالالوان على وجسه يتخايل الى الناظر من الى تلاهرالامو و النحث هو صورة عرآة معنا عني ال السي ادار عي السالم في المرآة ص ال لا سال في الرآة عكديم العلم حارين مور في عسه وعن ها ت و علاميا له صول معنى مها تدو حور والحدثق؛ العرب تكون كا عديه اله معقيقارمي لايعرف الوسع واحراد وأعرضه فياحر لهدوسات يمهداه ارة لاحر ومرة بكوسلار منعه كإعارعه الشعر حم عل وسال بسين الد كو وين وقدى مشكاء الابورم بينه ولا يعد فيدع لانساب مرا ف فيمموهما ولم والمرا معط فيفان ب الشورة التي ترى في الرآء عي صورة مرآء متحدة مه و بري المر تى الرحج فيس الماجرون الرحج هذاصاودال عندم ألوها وومع فيعقدمه استعرف فقال وسافي الميتين مد کورس غوالوورق می سابقول خردد و س با قول کامه شد وهدواخ به ادا عدب میت الاصافة الىصبحمالحاله ورعل صد بعدة اله (و يرجم إلا اسمود ه معمد ) الدي كرياء (اعتراص) کی کلام معترص می کلامی (در حی علم عدمه ) اسی عی در و الکن بی علمی أسا الصال وارتباط) كاس عالي (عدلك ترى عمم للكاسيف) لسوعه ( أسلق) كالتاليم عمية (كل ساعة الى علام العاملة الى ال كف ) كا على (٢٠ ما ١٠٥٠) شدم (دور اوجه وعدة لاعدان بأنطاعة عو سب هدر الأحلاق) و صالحم (و بدالالعل كرم الله و حهد بالاعدن ليملومعة سطاعاقاد عمل العسيدا عبالحياب عشاهرادت حتى عيض نقساكه وأب للعاق للمدويكتم سود م فاد الشهال الخرمال عدور دب حق صود قات كاه و مستع عليه قدال عمرو الا كلا لراب عيى فلومهم الاتهة) هكذا أو ردوصاحب مقول في بال الأمانية في الأعبال الأب الان الاعبال يبلو و داسه و يعدوم عبرلام مهم وهاهدا غنائه وم العدودسه مدلك عوالحتم غر كا الراب على تأويهم ما كالو كلسمون والروى لوجه آخر قال الناب بدولمدة إساء في المل فتكما ازداد الاعبان عقم اردادد لالدامان هذا استكمل الاعبان المضالفك كالدوان المان يستدولطه سوداء فكمارد والنفاق عقمه ردا دلك السواد فدا ستكمل عدق اسود لدلب كله وأج الله لوشقفتم عن من مؤمل لوحد عود أبيض ويوشنت عن على مدعل ومدعوم سودهال المسوحي في الحيامع بكبير هكد أخريجه الى الدرية في الوهد والناء السدق الصيامف وألوعيند في العراب ورسته فيآالاعبان والبهقي والملالكائي فيالسنة والاسهاى في اعه علت ومن مريق أن عبيداً مرجه الذلكائي في كتاب السنة مختصر اوساق سنده من طريق دعج س أحد حدث على من عبد العرير في عالم أتوعيد فد كره وهالاصمع ماسل سكن وبعوها وفي كال احدة في ترجه حديقه على ماورد عن على رصى ألله عهدما ( لاخلاق اشابي ان ير دمه ) كي الا يال (التعديق) لحرم (وا عمل منعا) قالاقل مفهوم لاعدان واشاى مفهوم لاستلام وهذا البعاري الفهومان لاتورث السكان

عبر عمادقال رق الرحاح ورقت الحروتشاج افتشاكل الام فكأتماخسر ولاتسدح وكأنما نسدح ولاخسر ولبر حبعالي بمصودفات هدذا العالمتارج عناهم المعاملة ولسكن بن العالمن ما أصال ورتباط علم ال أرىءاوم المكاشفة تتساق كل ساعدعلي عجوم المامل الحادثنكشفهما بالكرسافها بداوج م والمتعادي بالمعامسة عوجب هسذا الاطلاق ولهذا فالتعملي كرماشه وحهماها لأعال وماو العدد ساء فاذا على العدد الساحات عت هراهب حتى منض القلب كاسه وان المفاق ليبدونكتة سوداء عذااستهك الحسرمات و زادت حي سودا الله كله فيطبع عليمه فذاك همواختم والاموله تعمالي كلابل وانعلى قاو سيب الا مير لاطلاق اشالي) أن واديه التصديق والعمل جنعا

كإ فالملى الله عليه وسيم الاعبان يشع وسبعوت بأبأ وكأول صلى المهملية وسلم لارنى الزانى حن رنيوهو مراس واذادخل العمل في مقتضى لفظ الإمان لمقعف ر دد به وهمانه وهلاؤر والثافيرة بالأعباد يدي هويجرد بتعديق هدوه نطر وقد أشرناالي الهبؤلو درد بهر لاعلاق شب) بد أن براديه التصديق استنبى ولى سيل الكشف وانشراح الصدروالمشاهدة بنور البصرة وهسذا أيعد الاقسام عن فيول الزيادة و لكبي مول الامر ليشبي الدى لاشبائافيه تعتلف جمأ بيسة النفس ليسه فليس طمأ بينا ينفسان الالدين كارس او حد كعلما لينتها الحان العبالم معنوع مادث وانكان لاسك والعدمتهمافان اليقسان عتم فيدر عاب الابضاح ودرجات طمأسنة أسفس لهاوفدتعوصينا لهزاني دسل الشن من كخال العلم فيماب علامات علاحز دلاصحة ل الإعادة

حدهماعراء آخرق الحاكم دهما معد ب فاعتدر اصدى وهن اطلاق الاعال على العدمل يكون حقيقة أوعرا بن صر لى ب لاعبال مكونس لاعبانجع به محارا وأماعلي بقول به مركسين التصديق والعمل فيكون حقيقه ( كرهال صلى لله عبدوسيم الاعبال اصعوب عوث ما) قال العراقي ود كرمعددد مرادمه أدباها ماطه لارىمى عاريق العارى ومسيمن حديث أيهر وة لأعات صعوسعون شعبة رادمهم في و والتمه فصيها ولاله الالله وأدباعا فذ كرمور و مطفع الصيف البرمدة وصعد اه دستأخرجه اهارى في ولحديد على السيدى على أي عامر العقدى على سليب الله الله عبد الله الديموعل ألي صاح على ألى هر الرة ومعالا عنال بصع وسيستول شعبة والحيام تعمدتمن لاعد بورواه مسلمين طريق سهيل من أي صاب عن عندالله من ديمار اصعرستون أواصع وسعون على اشك وعندأى داود والترمدي والسائي من طريقه يضع وسنعوث من عيرشك والالت استهار و به عدرى بعدم شن سلم الروعو رص بوقو با شلاعته عبد أيعوالة و و علايه الشيعي وما عداء مشكلي ده وعند ان عدى فالكامل من واله درت بعد على غورى على أى و م عرب ر بله در مع وسنوب (وكرهال صبى منه عليموسم لا و بالواي وهوموس حين وي) تقدم أ مكلام عليه مريسه و رواية حيى رفي وهو مؤس (و . دخل العمل في قضي هد الاعبال) أي مهومه حود على بركت أوعلى وحد اشكم ل (لمعف) على الشمل (ريادته) كالعمل (وغصاره وهل وُ رق و داده لاعب لدى هو تجرد التبعد ق) لحرم (وهد و يسمر )لان هد المعهوم لا تعير بصم سناعات والعدين اليه (ويد تشريد في مه يؤثره م) واله لامامع من دلك عقلاوالله أعم (الاعلاق اشاات ان بردم) أي بالاعب ( "تعديق المفني) في ليش الدي هومت وي التصديق وهو عص من التمد بن ليكونه (عل سيل مكشف) ومع السائر واحلاعماه و على (و شرح احدر )واتساعه المارد عيم (و لمث هذة مو والمصيرة) وحود وشهودا (وهداة مدالاهمام على مول الريادة) والم الاندرة في قول عني رضي الله عديه لو كشف علمه ماأرددب شيد (و، يكن أقول الامراء عدلي للدي لاشك ديه تحديد هما بنة النفس اليه) أي كوتم واستنقرارها (فليس هما بينة النفس أبيال الانديم) من العدد (أ كثرمن لواحد علماً ينتو لى ب عالم مصوع عادث وال كالاسلافي واحد مهما) الاان الاولى من أحر الديهة ب وارا اليه من أحق التعربات ( ١٠٠١م قيمان علمف في دو حات الاستاج ودرحال طمأ بنة التصر الما وقد تعرضنالهذا) البعث (ففضل النقي من كال العلم فيال علامات على الا تحرة) و تكامس على مايناس القيام ( فلاعامة في لاعادة) والسكرار وهدايدل على ساوت عس سات ومنع الحيظ شهداوقالوا هوتفاوت بأمو و والله علماوعليه و وي فول أي حديقة مه ول أقول اعدى كاعبال حديل ولا أقول مثل اعبال حديل لال الاسة اعتصى المساوة في كل الصعاب والشارية لأيفاصيه ولاأحد سؤي ساعيات كاداساس وعيان اللائكة والاساء وينعاوب أمور ر شة وفالو ما على مران بقلم يثقاوت فوة عناهور حمالي حمالاته وطهو ره واسكت فه فاد طهر لقطه تعدوت العام بعد ونبب مقدمانه الودية بيه كالالجرم سكال وسه كالحرم في حكمنا الوحد بصم الالمبرواي بفاوتهمما بأعساريه ادلوجدهدا كالسرعة الجرم فيدلس كالسرعة التيقي الاسر وهو لواحد صع الاثني خصوصا مع عيبة النظرعن ترتيب مقدمات حدوث العالم عن الذهن فصل بالخرم بالالوحد بصف لائبين أقوى وليس كذلك اتحاهو أحلى صدالعقل فهم ومن وانقهم عمعون المنوب ماهيما مشكك والبقولون تالواقع على أشياء متماوته فمميكوت لتفاوت عارص يهاطرحا عب لاماهيه له ولا وعماهية لامداع الد لاف مناهية والحقلاف حركها ولوسلوا تبوت ماهية السكات علا بلزم كنوب التعدوث في فراده بالشدة فقد يكوب بالاولوبية و بالاقدم واستأجر ولوسلوا البعابة التقاوت

في افر ادالشكان شدة كشده السياض؛ كائري أنح بالسبة في سياص مكائر في عاج مأجود من ماهمة الساض بالسمه في خصوص يحل لاسطوب سعاهمة مقدمه اعدم دسل يوجعه ولوسيوا ال ماهية المقس تتفاوث لابسلوناله يتدون عقدمات اساهمه بل بعيرهمامن الامو والحارجه عنها لعاصة مهاوهد أحاواعي ماو هرالد ماعلى مول الريادة البالاعات شعادت باشراق توراق الفسادر بادة عرامه فات كانز يادة اشراق نوره هوز باده بقرة و بشدة مه ملاحلاف في العبي بي الف للي والسامي د مرجع النراع الحيان الشبدة والقوذان يتقوا على ثبوب النعاوت برياءة ويقصاءه هيداحله في مقدمات مشيقة اليقين أومارسة عمها فقدمصل الاساق من عريقين على تبوب بنفاوت فيما مرمعين والحلاف في تصوص أسايته الم الديارية وال كالماؤيادة شراعه عبر ربدة الالحلاف المتمس الامور لحارجةعن الماهية التي تستاح اواسهد أشار لامام في الارشاد حيث قاسي حاصوال سي السيام علمهم اسلام فعن معدادق لاعبدناسفر وتسديقه لاسفر ومشاهدة الوحسانيصدين والحلال و كال معن البصيرة محلاف عبره حيث عرب عمه و معصرف شال الدي وأ كاو المؤمني أعدادمن الاعان لاشت بعيرهم لابعدها فاحمر ارمصو والحرم فديجال رياده قوة فيد ته وليس باء أو ورو وليس د حلا « (وود طهر في حميم الاحلادات الما فالود من ددة لاعبال ورفياله حق) صحم (وكف لا) يكون دلك (وق لاحمار به تعرح من اسارمي كان في علمه منفالدرة من الاعمال تقدم الكالم عليه (وفي عض الواصع في خيرا حرم فال ديسر ) مكاب فالدرة عال بعراق معقى عليه من حديث أسام يد اله (د ي معي لاحتلاف مقاد برهما ال كالهماي القلب لا شعارت ) مدوقع في المجاري متقال مستامن حردل كالتقدم وفي عض الروابات وارسرة وفي أحرى مقدار شعيرة فاحتست المقياد يروهو على الالهل لبكوب عيبرا فالعرف لافالور بحقيقه لاب المير أوالاعنان ليس محميم وعصره الورب والكيل لكن مانشكل من العقول قديرد لي عبار محسوس مقهم و بشديه سعم وديد أمو ل مود كرها الراح و مص (المنة) و حدث عط بعض غصي مانصة والالامام العث في بادة الاعتبار معايد بعسى لأية لأكنان أالراد بالاعبان المعددق ولا نقيلهما والساكان الساعات فيقيمهما والطاعات مكمله للتعديق مكماقام سالدسل على بالاعباب لا يقبل الردوة والقياب كالمصروط فأمال الاعباب الدي هو التصديق وكلمادل على كوب لاعمال مقسل برددة والمقصال فهومصروف المامكاس وهواءةروب بالعمل وفالنعصهم يقتلهما سواء كالإعبارة عن التصديق مع الاعسال وهو ماهر أو يمعي التصديق وحده لان التصديق ما شلب هو الاعتاد الخرم وهو عمل الفؤة والمعد اه وعال سارح المحد الإعبال فديداقءلي ماهو لاسباس العاةوعلى اسكامل لحيي للاغلاف الها واعط فعص لحصيل قال العلامة الشمس مجد لتكرى حيث أحلق أحماس البالاعيان لاير يدولا ينقص فرادهم المفراندي هوالاصل في العاه ومن عال مرسو مقص واديه سكامل اله علت وهو حسس و كسما على تديمة بقيهم الاحير بالكامل فاله ستدعى التكوب مقابله باصادهو والكان فصحافي مسالامر سكل سعير غيرحسن والاولى الانعبرعمه بالاعسار اشرع كاردم في عبارات بعض الحققي وكونه وزيدو معص درة وضعفا جبالا وتفصيلا وتعددا تعبب تعردا للوميه هوقول المحققين مي الاشاعرة وارتصاه الدووي وعراءالسعد فيشرح العقال معض الحققين وعالى الموقعياته اختي ولكن قدمستق حواسا لحيصه وانهم الرئينوادلك وستى حكارم في القوَّة و يتعف فراجعه \*التطراد\* ومن أحوله الحمية عن الاتباك الدالة على الرادة وعوها لما مجولة على المهم كانو آسوا في الحلة ثم يأتي ورص بعد درص و كانوا مؤمنوب كرض عاص وكال ومرو بادة الموارية وهولا يتصور في عبر عصره صلى المعلموسل وهد لمود مروى عن أي حدمة وهو بعده مروى عن ابن عباس فق الكشاف عدمه ان أولما أتأهمه

وقسد ظهر في سبيح الاطلاقات الماقالومين ردده لاعال و قصاد سق وكيب لاوى لاحدار له في في وي المعارفة من الخال وي بعض الخال وي بعض الخال وي بعض الوسم في خم وي بعض ابو سم في خم معلى لا تتفاوت القالب مقادم والمعاون مافي القالب

سي صنى الله عليه وسسم متوجيد فلما آصو عالله وحده أثرل بصلاة و لركاة ثم لحهاد ثم لحرفارد دو اساعن اعلمهم اله وبوحدق؟ كارسخ الكشاف تقدم خيرعي لجهاد وهوسست مع اداخهاد فرض فس الحج الدحلاف فالملاعلي وحصل كلاه الأمام أن لاعبال كال بريد ويردة ماعيد الاعبان به وهدا عماله بحق رق عبرعصر سي صي اينه عليه وسيراه و برشواد الدوية تعالى اليوم ا كلت لكم د سكرالا له عادها م لا ية ورت بعدارول حكم اعلال والحرم والا كال الحام شي الدي بعصه مسعيني من عيني لا يقال ما كانه بعدولاما كانه بعض والديفال كل لما كان عصد قبل عض فاداو جدحيعه قبل كل وتر وهداهو حقاقة هذه ليكامه ولما كالاعاتهم شوحيد الله تعالى فدساق وأترل الله الدرائض شنأ معد للي وكان الاكال من الدين دل على أن عصومتعلق معض الي يوم ألى له مسرب رعده الاساك من هذ أوجه و به تعل الدفاع ماقبل في لود عليهم بأب الاخلاع في تماصيل سرائش عكى في عبر عصره صلى المعلمة وسروالاعدان والحد الجالا فمناعم الجالا وتفصيلا فمناعم تفصيلا ولاخشاء في أن التفصيلي أريد بل أكل وحاصل الدفع أن تلك المدحسل ما كان الاعمان م ومتها اجدلا فبالاطلاع عسوالم سقلب الاعدال مي مقتمان الدالو فلاقتل من لاجمال الي سقصيل فقط تعلاف ماق عصره عليه السلام وبالاتبال ما كال عدرة على الصديق ليكل ماطعه السي من عمد لله د كامدارد دب تبت الحله ورداد التصديق شعلق به لامحنله وأماموله ولاحماء في أب التعصيبي أوبد ل أنهل فكويه أريد ممنوع وأما كويه أكل فسنم لا يه عمرمصد فتأمل بيرتكميل بيوه باستدل به على فيول التصديق البقري الراء دة فوله تعالى حكاية عن ير هيم عديم اسلام ويكن ليعمل قالي ووجه الدلالة أن عين البقيل فيه طمأ بالم الإستاقي علم البدين واروى عن سفيد بن جبير في معماءأي برداد يقيبي وعن محاهد لاردادا تتأنا الحاشاف فالأصل فاستده فواهم عليه لسلام من أعبى لحلق مراتبة في الأعنان حكيف هنت ماعظمين به قلبه صدا الأكه مؤوَّله و مرادبه و بادة الأطمشات أوابه عييه انسسلام خلب خصول القطع بالأحياء تعاريق آخروهو التدبيهى الاى يداهشه سيب وفوع لاحساسيه وحاصله المساقطع بالقدوة علىالاحب اشتاق اليامشجدة كنقبة هدا الامر التعلب يدى حرم "موله وماله اس الهمام على قطع يو حود دمشق وماديها من بساتين وأنهار صارعته فسه ف رزيته، والانتراح عند هدتم، فانها لانسكن وعامل حتى تحصل مناها وكذا شائم، في كل مناأو مع عم تو حود دوشق ادا عرض القلام شولة قال الله شريف بشير مد التأويل الي البالوك من الك القول هو حكوب قلمه عن آسارعة الى رؤية الكيفية للطباوب وؤيته وهو الذي اقتصر عد مربعر من عبد السلام في حوال سوال أوالعداوب سكويه محصول متماهم بشاهدة المعسلة لافرالبليم بي بعد العم البعلوي والله سيحاله أعمة (غرية) مروى بعضه أبو البث السيرميلاي في عسيره عامد دويه تعالى و در ما ترك سوارة عجم من يعول أيكر ودنة هذه اعتما فقال حدثنا محدين عصل حدثنا ورس من مردر به حدث مجد من الفصل حدثنا يحي من عميني حدثنا أبو مصلم عن حدين سيد عن أي المرم عن أي هر يردرمي الله عنه ماء ويد أهيف بيرسول لله مدي الله عنيه وسالم تقالوا باوسول الله ألاه بات تريدو يتعص فقال لاالاعبان مكمل في القب و وهديه ويقصايه كمر عمال سارح المنصوبة سئل شعبا العمادين كثير عن هذا الحديث فأحدث الاستاذ من ألى اللث لى أى مطيع مجهولوب لايعرفون في شي من كتب الثوارية الشهورة وأما ألو ماسع فهوالحكم من عبدالله من مسلم مفي صععه أحدد ومحتى والعلاس والعماري والوداود والساقي والوسام الرازي وألوحاتم النستي والعقبلي وامى عدى والمنار فطي وغيرهم وأمأنو بحوم الراوي عراأيهم الرة سيمه سعمال وقد منعقه غير والمحد وقركه شعبة من الح سع وقال السمائي مقرول وقد الهمه شعمة

\*(1000) أَمَامِيْمِينَ أَنْ شَيَاءُ اللهِ والاستشاء شنار بشعاق الاعبان كفر وقد كانوا كالهسم عثنعون عسن حرم الحواب الاعان ويعتر زون عنه فقال سفان الثوري رجهالله من قال أناءومن عندالله فهومن الكذابين ومبين قالمأثامؤم حقا فهو مدعسة مكنف كون كالماوهو والهموم Barren Junes في نسبه كأن مؤمده م الله كما تنسن كان طو والا وعضا في نفسه وعلم ذلك كأن كذلك عدرالله وكدا من كالمسروراأوطيها أوسميعا أوبصيرا ولوقيل للإنسان هل أساح وأن لرتحسين أب بعالمها كا حيدوان انشاءاته وليا فالرسفيان ذلك قبل له في ذانقسول فالخولوا آمتيا بالله وما أتزل البنا وأي عرف مي أن شول أما ماله وما أتول لا منو ، بين ال ھول أنا مؤس رقيدل للعس أمؤمن مده ل السعاسة فأستني باأبا حسدفي الاعبان مقال أحاف أن أفول أنع في قول الله سيحاله كذبث بأحسن متعق على الدكامة

ولوضع حيث فال لو عصود فليسا لحدثهم صعير حد ١١١ه (مداله ) وفي حراسان الاد (هد ولت ماو جمعول لساعه )رجهم عدتمالي ( الموس النشاء بيد) والرادار سلسس محدموا بدامين ا عناصت ودمول ساعه ومن بعدهم والشافعيةو لمبالنكية والحاسانية ومن الشكامين لاسعريه والسكلائية وهوقول سيبات المثوري وكأن صاحبه مجتدان توسف الفرايان مقيمنا بعسقلان فشنبهر وبيثا فبالشام عندو أخذم يميه عمَّال من مروق فراد أحصابه المشتهورون اليوم بالمراوق في ندير المصرية الدستاسة في كلُّ وَالْ وهو سعة وصلال أعبى مارادوه وأما لاصل وهو أيا مؤمن بالدعة فهو العصر كلد د كره الدي السك فيرسالة له مستقله فيهده استله ورأيت عط الدكوري حرتب الرسه ماسه وميها بالاستثناء عبدالله من مسعود والختلف في وجوعه عدم وتمر من الطاب في تعصرو وابيه وبالشد فات أنتم المؤسنون الاشاء لله تعلى ومن بعدهم الحسن واب سيرس وماوس والرهم العبي وأواوش ومنصور ومعيرة وامل مقسم والاعش ولرشاب أن تسم وعطاه مرالسائب وعاوة ب بقعقاع والعارة الم السيب والمعمل من أي مالد و من شارمه وسف ما اللو وي وجرة برياب وعلمية والمعلى من و هو به واساع بنه و ۱۶۰ می وید وا مصرین تنمیسل و بریدین ژویسع واک نبی و تحسیدین شدن ويحى فاسعيد بأشاب وأتو يحير صاحب الحسن والاسترى وأنو التعتري سعيدان وبرور والمتماآ و بريدي أي رياد وعل بن غدية ومعمر ومويرين عبد الجيدو ب المباولة ومالك والاوراعي وسعيد ان عبدالمر يروان مهدى وكونوروأبو معيد بن لا براي وجهيم الله تعالى هكد رؤيت بحشالا ئى وأأنهم كالوى على ترتيب الطفال في العالب وقد وحدب عاعة أحرى من مر ب هولاء في كال السماء للالكائي في العصامة على من كي طالب ومن تحديث لهم ومن كم مسكة وسلمان بي يو يدة وعط ع ب يساو رعيد الرحى والد معلاء وكمير العال ومرسرة وعيرهم (و) و يحيى ان (الاستثناء) في الاعبال (شك) لأن وضع الاستاماءي، للعم وحوله على الصحل الذي يقال به الشك فيتبا در ألم الانتقاب هذا الشلاف أصل لتمليق او حد عليه (و لشفا في الإعباد كفر ) بالاتماق (وقد كالواكام عنفوت عن حرم الحوال والاعبان و يحدر ولاعبه فقال ملة ال) من معيد ( شورى) تدمت أوم م (مل ول أنا مؤمل عسد لله يهو من اسكداس ومن قاما أما مؤمن حقا يهو مدعة) عكد أورده ساحب القرب لااله فال ومن فال أما مؤمن فهو مسدع وتعسلم وبالدميد كرهد الصنف تعد فريد ( اكباب يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه ومن كأن مؤسا في عسه كان مؤسا عبدالله) لا اله ( كرا ل من كان طو علا) في قامله ( كوستميا) موادا كردلك (في همه وعيدلك) من همه ( كان كدلك عدد للدوكدا من كان مسرور أو عربا أو ممعا وبصير ) أو موصوفا أي صفه كاس ( دوسل للا نسان هل تحيون لم محسى) مده (أن يقول) في الحواب (أما حيوان الدع لله ) دمه الامعير الاستان، في هذا (والما فال عميات) الورى (دلك) أي القول الدي مدم (وال له الموا فالمولوا ما مائه ورا أرالها) وما ورا لى واهيم الا يه هكد أورده صاحب بقوت متصلا بكالمه الدى متنى آ عاد حرح الالكاني في كان سنة من طريق حاد من ريد عن يحر من عشق عن محمد من سبر من اد قبل لك أموامي ألت فقل آميا عليه وما أنول ليها وما أون الى و هير والمعيل والمعنى (وأي ورى مين أن مقول آمما و من أن يقول كامؤمن) لا تأتى الطاهر لافرق بيهما (وقيل العسن) بن سُعيد البصري سلدان، عن تقدمت ترجمه (أمؤس أث دهال) في حوله (الناشاء الله دهبل تستشي الما سعيد في الاعباد) مع حلالة قدول وسعة عيد (مقال أحاف أن أمول بيم فيقول بنه سعيم كديد ا فعق على الكلمة) أي كلية العددال عكدا أورد، صاحب القول الديه ول عقولمر م كديث وأحرح اللالكائي في السنة من طريق حاد من زع سمعت هشما يقول كالتالحس ومجد تقولا سميم

ركات فول مائۇمىي أ كلوب لله سندانه قداطلع على فعضما تكرمفقتني وفالبادهم لاقبلت للعلا والأعلى غرمعمل وقال الراهيرن أدهم اذاقيلك أمؤمن أت فقل لااله الا الله وقال مرة فل أثالا أشك في الأعدان وسؤالك الماي بدعة وقبل لعلقمة أمؤمي أنت قال أرجو انشاءاته وقال الثوري تنعن مؤمنون والدوملائكتمو كالتينيه ورسله وماندرىمانعن عمدالله تعالى فالمعير هذو الاستثما تبطعوناك ه برا الاستنامورية ر ۱۱سة أو حدو حهاب مستندان ليالشسلالاق أسدل الاعبان وليكوزني خاتشسه أوكاله ووحهان لاستندادالي الشبك # الوحمه الاول الذي الايسانا فالرمعارسة كال الاحتراز من الجزم نحمة ale mark Distingue قال الله تعمالي فلاتر كوا أنفسكم وفال ألم ترالى الذين يزكون أعفسهم وقال تعالى أتفار كف غترون عبر شه الكدب

د بر ال مؤس اه (وكال) الحسى ( يقول مايؤمني أب يكول لله ستما ، قدا طلع على بعض مايكره هفني وبال دهب لأقبلت لك عملا مرَّم عمل في عبر معمل هكذا أورده صاحب القوت متصلابها سق والمقب أشد العصب والعمل موضع العمل (وقال لو هم) بن يريد التيهي فقيه البكوفةوليس هو ماب أدهم كما نطقه بعض من المنعبرة في عراجعة الاصول (اذا قيل ال أمومن أنت عقل الاله الا الله) محدوسول الله هكدا و ودمصاحب فرب عال ورد ماعن شوري عما لحسن م عبدالله عن أبراهيم النعلى ود كرد (وقال) سعيال (مرة) في الحواب (ولي تالا شدى الاعمال وسؤالك اباي عدمة ) هَكُدا أورده صاحبُ القور وراد بعد، فقال وقال بعضهم اذا قيل لك أموَّمن أنث فقل آمت مانه وملالكته وكذبه ورسله واليوم الاستوقات وهدوا مقول أحرجه اللالسكائي في السنسانس حريق أحد بن حسل حدثنا عند الرحن حدثنا معيان عن محل قال قاب الراهم أد قبل لك أمؤس قَصْ آمَاناتُهُ وملائكتُهُ وَكُنَّهُ وَرَسَلُهُ عَنْهُمْ أَنَّ وَادْ بِأَسْعَصَ فِي قُولُ صَاحِبُ القُوتُ هُو تُواهِمْ وَعَدْ رواه أيد بهذا الأساد عن مقيان عن معمر عن الأطاوس عن أليه مثله وفالصاحب القولوكال جاعة من أهل العلم ورون السؤال عن قولهم أمومن أنت بدعة قلت والراديه أحد بن حنبل كاصرح به المالكائي (وفيل العلقمة) برقيس صيدالكودة ("مؤمى"،ت دينال أرجوان شاء الله) أخرجه صاحب القوت من طريق منصور عن الرهم ها، سئل عاهمة بد كرم الااله قال أرجوذاك الاشاء له (وقال) حقیات (۱ نوری سخی مؤمنون بالله وملاتک، وکسه ورسله وماندری ماسحن عبدالله تعلى) هكذا أورده صبحت بقوب بلسه وكاناللو وي يقول وأجرح الماذ ليكاث في لسنه من طريق أ اسعود لا أحج حدثم أنوأ -امة فالمعالل الثوري وأنا وهوفي بيته ماسا تالب يحن مؤمنون و ماس عددنا مؤمون ولم كي هذا أدهال من مصى و أحراج من طراق عسد الراراي فان قال سعيان على مؤد ويتعبد أسبيد فالمعبد بقعد الدرىماسيد وفي بقول وقال بقص العلبه أيامؤس الاعال عير شاء ميه ولا درى أم عن فالمالمة تعلى فيهم وقالمهم المؤسول حظ أملا وقال مصور مسراد الكاب الرحن من محص رسول الله صلى الله على والله على والد مثل مؤمن أنت قال كامؤس بشاء الله وقال أبور ال قال راحل لاس مسعود بقيت ركا فقالوا عن المؤسوب حقا فقال الافالو عني من أهل خنة عت وهدا أحرجه للامكال من طريق عن لاعش عن أي و ثل ومن طريق يحيي من ستعمد عن شعب عن سلم من كهيل عن الرهيم عن عنقمة ول قال وحل عبد من مسعود مي مؤسى قالول بي في الحدة و كن بؤمن مهمة وملائكته وكتبه ورسله ومن صريق معناديه عن أبي اجهق فالرسأ ت الدور عي فلت أثري أن يشهد الرحل على بعدم به مؤمن قان وس يقول هدافت كيف يقول فان قول ر حوولکهم اسلون و کی ما دری ماصم الله م. م (اسامعی هذه لاستشاآب) فی کارم السلف (ه موات أعظد الاحتماء فعم ومه ) في تعجم در أربعة أوجه وجهال مستمدان في لشان لاى صل الاعب) أى للنال في موت متصديق الجدرم في علت عدد الكمل و لا ا كان الاعدان صف لاب شد في شونه في الحال كمر (ولكن قاحمه) أي في ها م الدانوه فاعد و وكياه وحهات) مها (لايستهدات لي اشك الوحم لاؤل لايستند الي معارضه استل) وهو (الاحترار من الحرم) مه (حيمة مافيه من تركمه اسفين) لاعلى وحد اشك والارتباب في النفي ولا معنى الريب في التصديق الله على مؤمل حف ده زكى مسه وعمى ربه عرو حل لايه ( دارالله نعالى دلا تركو أهسكم) هو أعم عرائق بغد نهمي به عن تركية النصلي وعرض المركي همه للكدب (وهال) تعالى (أم ر الى الدين بركون أنفسهم تمول استركيف يعمرون على الله البكدي) أشار إلى أب غر كى المسه عرصها لمكدب فأشر والآية الاولى الى مركبة وبالتاب في ما عرص من التركية (و) من هب

أوصل لحكم ماالصدق الأمجم فقالداما فالمرء على فلسمه والاعداداس أعيى سفات المحمد والجرم به أو كبة مطلقة وسسعة الاستثناء كأثنها نغسل منعسرف التركية كإيقال الإسباب أنت طيب أوبقسه أو مفسرقية ولانعران شاءايته لافي معسرض الشيكال وكن لاغراج لهماعن as were bruk in 5 الترديد والتصنيب لامس الحيير ومعده المصعف الارمين لوازم المبروعو النز كبة وجدا التاويل لوسد الدهن وسف ذم لم يعسن الاستئناء بوالوحه الاشابي التأدب مد كر شه تمال في كلمال والمالة الاموركالها لى مشابئة سه سمانه تقدأ دب الله سمايه سه صلى بله عليه وسمير مقال تعالى ولاتقوس شئ ا، فعلدالتعسد لأن بشاءاله ثم لم يقتصره سلى داك مبالات سانج بل فالرتعالي للدحس المسعد الجرام الشاءالله آمسي محلسيار ؤسكرومقصري وكال شهستناية عالما والهم عضاون لاعطأة والمشام ولكن القصود يعليمذاك فأدرر سول الله سلى عبيه الله وسلم ف كل ما كان يحمر عسبه معساو ما کان أو مشكو كاحتى هال

( ديل لحكيم ما الصدق الغيج عقل شاء عرم) وفي نعض السم الانسال (على نفسه) وهوا أثر كية ولقائل أن يقول وأي تُزكمه المنس في قوله الدمؤمن حقا فأشار المنف لحيحو به صال (والاعب من أعلى صفات المحد) وأخرما يتعلى به (والجرم به) مفسه بالحقية (تركبه مطلقسه) لابه سب لى نفسه أهلى صفات الجد (وصبعة الاستثناء) وهي أن شاء الله (كأنها نقل من عرف التزكية) فكذا في السم وهو المعتمد وهذا ﴿ كَيْبَعْلَ لِلا نُسَانَ أَنْتَ طَبِيبٍ أَوْقَفْيِهِ أَوْمَعِسُمُ ﴾ أو محدث أوصوف أو غيرداك من هندا الصرب (يقول مع ب شاه مه) مقوله هد (لاى معرض الشكيب) بالشده والصعف بال يكرو بعض ماذكر أكثر وأشد من بعض (ويكن د حواج عسم عن تركيه بعسم) الشاء عليها (دالصيعة صيعة الترديد) اد موضوع بفي العدد دويها على محتمل الدي هو بشفي قوله (و) هو يلوم منه (التصعيف لنطس الحير ومعا والتناهيف للازم من لوازم الحير وهو التركية و مدا لناويل) الدي حققده (لوشل) رحل (من وصع دم) كان نقول به أت عاهل أو جي أولليد (لم يحسن الالنَّة ، ه) في الحوال وصص هذا أما حد أنا لاستثناء وإذ به التبري عن أوكية المفس ولاعات وطال وهد دمعه الحدمية بال لاولى تركه أيا به يوهدم الشال على ماد كره سارح العقائد وحكموا جطلاب هسدا القول وقالو دلك لايصم كالابصم قول العال أناحى الاشاءالله وأبا وحل أنشاء الله وبالسلحب التعديل هو صرح في نشب في خال وهو لايستعمل في انحلل للمال ح ين لايقال أنا شاب ب شاء الله والعبدائد الحدمية في هذا المتعب كالام طوائل تركته لما في أكثره من نسبة اشكفير و يتضليل والخريم الم هاله فلم أستحس الرادة الديد أطلق لساع على الشكامية وكمع ينسون الى شئ مماذ كروهم وسائطه الداللة ورسوله صدى الله عليه وسدم ومرعاوهم وتشديداتهم جموهم مستاسة شكمة و سوا على ذلك به لايسي حلف شائل في عبايه وأرادوا به ذلك هد الكلام والله بعفر بقائلهاع صدر من متأخر من مهم داحقق العدامعة وجع لى أمراعظى وماأر ده به من هده المسئلة برج م اني ما صفدوه عن يقول هده القبالة وهو بريء عن أرا وه به والائمة المنقدمون من أجعاسالم ينعنا عمه دلك والأسا الاعطم وصى الله عنه وال كأل حد بقل عنه الاسكاري هذه القولة لم مقل عنه مشرماعاته هؤلاء المأجروب من تحديه ولل المناعولهم من المدعير والتصليل فبكيف إلعلان في عبدالله من مسعود وصى الله عنه والراهيم العلى وعاقمة وهؤلاء أصول الدهب وقددهموا الحمادهب اليه عمرهم من سلف علاول كب سكارم في ال لاعد الصرورة مركال مراعة الادب والاحترام للمشار القائلين موده القولة وعدم المشهم أي شئ من الخاسلان و لاشداع دصالا عن الكفر فهد الخلاف لفضي أومعنوي لا يثرثب عليه كفر ولابدعة بعود بالله من ولك وبالله التوفيق (الوحم شاني) فيحواز الاستشاء المحرح على عبروجه انشساب وهوالشرك (التأدن بذكرالله) تعالى (في كلمال) بيكون هسده الجسلة مشقله عبي ذكر اسم الدات (واساله لاموركاها الىمشيئة الله سحابه ) فهو أهالى ماشاء فعيل ولا يسئل عما يفعل ( فقد كدب الله سعامه سه صلى الله عديه وسم عقال) مخرصاله (ولا تقول شي اي ه عل دال غلا الا أبيشاء سه) واد كر ر من أذا بديث أي الأستثناء والمعني فاستش أذا دكرب التأديب بالمهجية وسلم بالك أحسس الادب وكال بستائي في الشيئ يقع لامحاله كلا في القور ( ثم لم يقتصر على دلك صحب بذك هبه بل عال) وهو أصدق القالين معد لعباده الاستندء (شدحل المنصد الحرام ب شاء لله آسين محلقين و وسكم ومقصر من) لاتعامور (وكان أمّه جعامه عالما) نعلم القديم الأولى (ماجم مدحلون) مكة ي وصف (لانح له وانه شاء)كد له (ولكن الهصود تعليمه دلك) لتتعيم أمنه منه (فتأدب رسولااللهصلي لمه عليه وسلم) أحسن الادب فكان يستشي (في كلما كان يجعر عنه معاوما كان أومث كموكا حتى قال

سلى الله عليه وسارا بادخل المقابر السسلام علكودار قوم مؤمنين والاان شاءالله كولاحقوب والعوقهم عبرمشكولا وعوسكن مقتضى الادب ذكر الله تعالى وريط الامورية وهدمالسعةدالة عسمسي مباريعوف الاستعمال عدره عن اطهار الرعب والهى وداقيل الثال ولاما عوب سر تحافثقول ان شاء الله وطهسمسه رعشمان لانشكا كشواذا فسدولك فلانسيرول مرسهو عط مفول انشاه شاعميي الرعبة فقدصارت الكمه معدولة عرمعني الشبكيك الحامعتي الرغبسة وكداك ا عدول الى معنى التأدب لذكر الله تعالى كنف محاث الأمر

صلى الله عابه وساير سادحل المقابر) على مقبرة الديمة واعباجعه بأعتبارماحو له. ( سلام عسيكم أهل دارموم مؤملي و با ان شاء الله يَتُمُ لاحقوت) ولص القوب تذكير السلام وقال عراقي أحرجه مسم عن أي هر وذا اله طبروي لك من حديث أن هر وذو بالله وأس وير بدة بن الحصيد رضي لله علم أما حديث أى هر ود وأحرجه مستوراللا كالى من طريق مالك واللا كالى وحدمين طريق المعين ماعدة كالإهماعل روح مالله بمعى العلاءعل أبيه عبه بلفظ حرح وسولالله صلى الله عديموسل في معمرة فسيرسي أهم فقال، زم عدكم د رفوم مؤسس والمات سه على المعقون ولعظ الحديث لاس علية وأماحد مدعائة وأحرجه مسم وألا لكالي من طريق شريك مع عبدالله من أي عر عن عط على در الرعم اللمد ب سي صلى مله ومعود لم كال عرج في مقيع و فول السالام عديكم وال قوم مؤسسين والأوال كمعدا موحد روابات والتسكم لاحقوت للهم اصرلاهل غسم العرقد وأما حد من أسر وأحرجه الذالكاني من هر بق من أحد و الدي من كثير مميز يدعته بله للأآن الذي صلى اللهعب وسلم أتن المضيع فقان سلام علكروار كرد حقول فشاءالله أسأل للهوى فالابحرصا أحركم ولا عدد كر وأن حد سرير مدة من حد مد و حر حدمد و واللا الكافي من عور في مصاف و للا كافي وحد ومن صريق شعبة كال هما عل علقمه من مرائد عن سلميان من ويدة عن أنيه ب الني سبى به عليه وسدم كالبادا أتيء إلىفاير وفي عديث معدال كالباسي صبي لله عليه وسمل الدحرجيا لي المقاير يقول السلام عي أهل مدرم المؤسين وسلم و اعدى شرعى و دع و وعي سفيال أثم للاسع ثم تدموا و د در د دانه يكر د ورد د الله د ود كر عديه وق دريث الريشار سألالله (و العموق م م عدم مشكول ف مرسكن مقتصي ادف ) لامهابي (د كر شه تعالى) على كل حال حصوصه عدد رؤيه القرر و سمكرى أحو لما يوف و اوساقاته آكد (ور عد الامورية) تعلى اشارة الى عليمه باششه (وهذه ما مهد به عليه) كي على سسيرل و لا دُب كي مه كاه مستقبل ورامد المد قدن اشرط لا سند كر (حتى مر معرف لاستعمل) عن أسمه ا ماس عدرة عن اطهار لرعبة وا غيى هد ويرك ب دار ، عوب بريعا) أو يقع سريعا (فأغول) في عقيسه (انشاء الله فيه بم منه رعيلان المرقة أووره في الملان (د ال كالد ) كذلك (دافر للاند رولان لاول مرصد إصم) مدية ( فتقول ال شاء أيد ) عهر ( نعبي لرعبة ) وا عبي ( فقد صدر الكامة معدولة ) عليممروفة ( عن , معنى عد ك دمعي ترعمة فكدلك معدول في معنى الأردساند كرانية تعلى) والتعرك به ( كمف كالامر) وعاصل هددا أو حم مرسو الاشاء بمعهد لي معدي آجرعبر بثال وهوالتبرك و شادن و مندن عليه دلا آيتين وحديث القابر ومن أحسن ما سيشهديه هناء أحرجه الحاري عن أن ليمان عن شعيب عن أبي اربد عن الاعراج عن أبي هو وقوضي الله عنه اله سمع لبي صي لله مليه وملم قال قال حام المعليه سيلام لا موص البيله على معين امراكه كالهي تركي هرس عاهد في سيل الله عد بالاصلحاء في ب المعالمة في شراب ساء المعطاف عليين جمعافل تعسمل مثبين الاامر أو واحسادة ساءت بشق رجل والدى بفس مجد مرسده وعال ان شاءالله لجاهدوا في صبيل الله قر سانا أجعون وأحرجه مسيم كديث من عرا بق أحرى يحوم ومهاماأ حرسه مسلم من طرا بق عندو عن شعبه عن تحلاما وباد إ المعتبة الماهر فرة محدث الناسي صلى فله عديه وسم قال ف كل ي دعوة دعاج الي أمانه فاستحيث له والي أريد الرشاه بتعائل أدحردعوني شفاعة لامني لوم القيامة ومع ما أحراجه اللالكائي من طرايق سعد ان معق بن العب بن عردع أنه عن حدد أن الني صلى المعدد وسيم فالالعداله ما تقولون فيرحل فتل في سيل الله فاوا الجدة فالألجيد باشاء الله فالد تقولون في رجل مات فقام رجلان دواعدل واللا لابعير الاحبرا ونو لله ورسوله أعم فقال الجب قال شاءالله قال فالقولون في جرمات فقام وحسلاب

فقالا لانعلم الاشرا فقالوا لبار فقال رسولياته صلى لله عليه وسم عبد مدسير وبعفور وف القوب وقيل من قال انعل كذا وم يقل الشعالة مأه به عرو حل عليدا القول بوم بقيامة على مده عديه وان شاه غفرة فكلماذ كرمستقيل وريط اسستقيل ماشرط عسيرمستكر وعيايسكرو عدالح بالشرط ووشع الحنفية قولهم للثبرك مع مهوره في مشككيك والترديد وفي شرح ، تناصدانه لله ديب باحالة الأمور الى مشائة بتعلقاد وهد بسره م معي اشك صلاوات هو أقوله لتدخس احدد خرام لا "ية وكفوله عد عاسلام تعلى اداد شور المارقال السلام عليكم الحديث اله عمر المتافعة من كازميه تلفيق سالاحوال اعتبهه هان لاستنباءتي لاكه لاإصدائ ككوت ستقبل المقالامورالي المشتقل فبل مه المنبولة بذكرا المستعملة أوللمسالعة في الاستشاء في الاحسار حتى في معمق الوقوع على الهافذ القال المقد ولندحال جمعكم الاشاء الممسأع يعض عدمس من أهل الحديسة ما ومبتدع فع مكه أو معي أن شه الله أد شاه الله وهو تأويل عده ودمانيه من ساء لاصعيف أوالاستنامة عالم آلي لاس لالح الدحول وهوتعاسم للعدة وكدا الاستشاء في الحسديث لا إصر أن يكون من باب احدة الامور به المذيئة فالماللحوق بالاموات محققيها نسهم لهوتجول عي تعالم لامة لاحمي يتعرهم في المال وعلى ت اراد غوله كرخصوص أهل دهد ع مشاري سادويه عمهرال مافي كالم الصدف شامل الم \*("مميه)\* ما أحب به الرخشري عن دوله العالي للدخلي المحمد خرام الناساء الله من أن تكون المال بد فاله فأثبته قرآ باأو بالرسول وله فكلا هما باطل لابه جعن من القرآب ماهو عبر كلام بته دسندشل في وعيدمن قالان هذا الاقول الشروالله أعم ( نوجه ما ت) في الله الاستناء (ومسدد ت ما ومعناه أمَّا مؤمن سعقًا أن شاء لله) وهذا فلا أشار بهم أنو منصور بمعدادي في الأسماء و سالهات فتمال عدات هل مدهب الأشعرى ما ماء وقد اعتبر بعض أصحاب الخديث فيه تعد بالاحسب فالقاوصف الاعبابادي حق الااستشاءو د وصف مسافقال المؤس باشاء بمراعبار بمتهم فيه تقصيلا أحبين منه فقال ماالعرق المرمؤس بالتعومؤس عبدالمعقال أنامؤس للمكتشاء ما وقمن عنمالية فقال أماموس عنسد لله الدائما فالبهلان المؤمل عبدالله هوالدي وعاده الله سعاله الخبة والثواب ها وقال صاحب الغون الأساسة في الأياب منه ماضة ومعن الأيَّة (أضه (أ.) الأميار مقامات والمؤمنون فيدور مان والللا ( عال به عالى غوم محصوص ) كذافي السيح كالهاويس الغوب موصوص (ماعبالهم وشف هم المؤسول معه) فهداوصفهم باسكال ومدحهم تعلص لاعبال فقيه دليل معقاله الإهمال مؤسس عرجق الي هداعي القوت راد الصف يقال (١٥ هـم، الي قديم) سم يطبق عميهم الهم مؤمدوب حقارف مهلا علىق علمهم دلك (و عرجه ع هد اي الشاءي كيال لاعبان لاق أصله) كى لفعدالاهمان بشمل خديم (وكل سان شاك في كياء عامه) أي عبل الديه (ودلك بعبي مكفر ) كارعوا بالشك في الاعمال كفرواهما الموسوم بالكفر هوا شاك أصله وشويه العال بالاتمان (وا شائق كال الاعدب،ق) صحيم (مرحبت الدسمون) للحيمهوا صمار تقلب على خلاب في طاهره ( تريل كال الاعبان) وكلاهما محلهما العلب ولا تريل صل الاعباب (وهو ) أى النماة (حق) إلا محله القلب وبهذا (لا يتحفق العرعة مسه) في بطاهر الإعلامارات (والثامرانه) عن الاعباب (تكمل با كال الطاعات) وها هااداجعلت الاعماليد خوله في اسمى الاعمال (ولاسرى وحودها على) وحد (المكال) كان المؤمن عرب وم بكال الاعدال عده و مدا بشعر كلام كثير من سلف والهم عدا أثبتوا لدلك وقبه ععث سأى في تقرير > ( م السكر تم سرد عه ف لا " بأن يقرآ به الدلة على مقدم ذَ كُرِهِ مِن القَسَامِ المؤمني الدِّقْسِينِ فقال تَنعالصاحبُ لقُوتُ ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَامُ ﴾ والدور يقامن الوَّمدين كارهون محادلو لذقيالخق بعدماتس كأشب الوشاليا وشاوهم يسارون وبالأتعالي فياوسف

والوجمة الثالث مستنده الشسان ومعناه أتأمؤهن حقيا أن شياء الله أدفال الله تعنال اقوم محصوصي باعبائم سم أو شك هسم أرؤ مسون حقه فانقسهوا فأصمى وأواجم هذا الى الشلاق كالمالاعان لانى أساله وكل انسان شاله في كالراعبانه وذلك ليس بكالمسر والشسائاني كال الاعبان حقمن وجهين أحددهما من حثان المعادر بلكل لاعباب وهوشع لأتحطق البراعة مدمو بثالى اله يكمل وعال الطاعات ولاعدرى وجودها على السكول ما العمل قال شانتساني

اعد المؤمنوت الدم آمنو بانه ورسوله تمع برنابوا وخاهبندوا بأموالهمم وانفسهم فىسبيلانتهأ ولثك هسم الصادنون فكون الشكائي هساؤا المسدق وكدلك فالباشة تعالى ولكن البرمن آمناته وأنيوم الا خرواللائكة والكاب والنسن فشرط عشرين وصمما كالوداء العهدد والسبير على الشدائد في عالى تعمالي أوائسال الذي صدتوا وقدعال تعالى وقع الله الدس آمتوامشكروالاس أوتوا لعردرحات وهال تعالى لايد وىمسكم م أعقىس دراستم رفائل الا له وهدوال تعالىهم در بات عبدالله وقاداسي المصلب وسلم الاعاث عريان ولياسه التقوى الحديث وفالمسلي الله عبيدوسيم لأعاديضع وسنعوث بأدناها أماطة الاديمن الطريق بهد مابدل عملي ارتماط كإل الاعباب الاعبال

أحوى بأأيجه اللدس أمنواتم تقونون مالاتفعاوب كعرمة تاصده الآماب تقولوا مالاتععاون وقال في معت صادقين ( عما الوسود الدس آسوامالته ورسوله ثم لم برادواد حاهدو بالموالهم و العسهم في سيل الله والشدهم الصادمون فيكون شاف فيهدا الصدق) الدي وجمو به لافي أصل الاعبان (وكدال قالمالله تعالى) في مثل وصديم (واكن العرس آمن بالله والدوم الاستر والملاشكة والكاد وأنديس) لاسيه (فشرم) ونص القوت ود كر (عشر مروصفا) لى موله تعمال أولك الأس صدموا وأوللك هم المتقوت مع الإشار بالمال على حده (وكاوعاء بالعهد والصرعي) لامر صواحوع و (الشدال تم عال تعالى ولال الدين صدقو ) وأولتك هم المتقون فعدد للتشهد ألهم بالصدق والتقوى فكت هذه الاتبة كاترى سمعه للكالات الانسانية أسرها والأعلب صرعه أوصمناهاتها مع كترتهاوتش عبهامعصرة في ثلاثة أشياء حجة الاعتقاد وحس معاشرة وتهديب سفس وقد أشيرالي لاؤل شوله من آسالي قوله والمبيين والى شابي أشرر عقوله وآتى لمال الدفولة وفي الرفاسير في شالت تقوله و قام بصيلاة الى آخرها والمالك وصف المسجمع بهار صدق درا لح ايمانه واعتقاده وبالتقوى عتمارايما شرته ألعاوة معاملة معاحق وقد أحرج عبد لرزاق عن أعهد استدر حاله تقات اله سأل المي صلى لله عليه وسدم عن الاعباث فتلا عبيه هدده الاسه غرفال صاحب الفوت وطال تعنا في وصف اعتبرين مع المؤمين وات ومواوتتقوا يؤاكم أخوركم ولايسأ للكمأمواسكم فاستأه كموه العفلك بعاوا ويحرح معالكم فشساف بيامن وسف بالحاهدة والصدق ومن من وسف الخلف وعرض المقت ومن من وسف بأحق ومن من يحادل في لحقوكم الرسرقيل منه المال و لنفس و بسر مراد عليه المال ولم السأله لما علم منه من التحل والصعن واسترالاعت يجتمعهم ومعد وإشفل عليهم الأرسق مان الاعتان تروم بعضهم على ومن ويستوت مي بعض و نعض (وقد عال شه أمالي برمع شه ندين آسواسكم والدين أوثوا العلم در ماث و ) في مثله (قال تعدالي لايستوى مركم من أطق من فيسل العض وقائل الاسبه ) أي لا سرهاوهوموله تعملي أو شافاتهم در من من الدس أعدة وا من معدوماتور وعد به الحسسى بعني الجنة على تقاوت الدوجات قدما فعم وجهدى لد رك عدم موجه في سم لاعدال ورفعهم ف الدوس عارًا ف القامات ( وقد قال عدا في هم در سات عديثه) ويتدامير عد معلوب (وقال من الله عديه وسم الاعدال عرب وليسه التقوى لحديث) أي لى آخره وهو قولاور يشهالحيه وحلبته الورعو أرته العيم وقد تقدم يحربحه في كتأب العلم قال صاحب بغوب دميه معي المس لاغوى و دلالس لاعبانه وس لاورعه فلارب لاعبانه ومن لاعم له دلا أرة لاء به وال تفق واستقدهل خالم كال بالمدافقين أشسه مده بالوَّمين وكال عديه عي النفاق أقر ب ويقسه الوالثال أملولم يحرحه من المرالاعبان لاأن اعبابه عويان لاالساله معالى لا كسسله كح ول أوكست في عالم معرد والنمان مقامت وطعيل سعوب الأو شرك مش دلك وهدم فيه طبقات (وقال صلى الله عليه وسيم الاعداد الصعوب الأولام الماطة الادى عن الطراق) قد تقدم الحلام عبى تحر يعمورينا والاندلافق مور العارى ومساع فالشان طفط مساير فأعسلها قوللا له الاالله وأدياها مدهةالاديعي الطريق وفيروايه أعدمها وفيأحرى علاهاورواه حباد ساطة عيسهل عن عبيدالله من دينار عن أي صالح عن أي هر الرة للعند الإعباد الصع وسيعون أصلها قول الأله الاالله وأدباها اماطه العصم عن العلريق وفيرواية المتعن استعلان عن عندالله بديسر الاعبان ستونيايا وسعون وما أويسع واحدمى العددير أعلاها شهادة أدلاله الاالله وأدباها أتعام الاديعن الطريق وفي ووابه عجوة منحرية عن أبر صالح الايمان أودع وسستون بابا كدباها أحاجة الافتحاص الطربق والادى أعم من أن يكون عرا أوشوكا أوغه ساباروا وغيردالث عيدادىيه لياس والماطنة اريته ورفعه من دال الموسع (فهذا ما بدل على رتباط كالاعمال بالاعال) ععث لا يكمل ولا يتم الابه

(وأما رتباعه بالبراءة من النفاق واشترك الحي فقوله صلى يتمعيه وسلم أرسع من كن فيه اجوسافق سانص وال صام وسالي ورعمامه مؤمن من الدحلات كذب واد وعد أحلم وآدال ميسان و داحصم هر) هكدا ورده صحب القوب وقال لعراق متعق عليه من حديث عبدالله من عرو اله (وفي يعض الرو بأب واداعاهد عمار ) واص فوب وفي عبر بعض هذا الديث وأداع هد عدر مصارب حدا فات كالشافيسة واحدة منهن فقي مشعبة من المتان حقيد عها اللشاء والمعارى ومسلم في الأعمال واعاده التجارى في الطرية و"خوجه أعجاب السين كالهممن سريق الأعيش عن عبدالله من مرة عن عبد الله مى عروردعه أو ب من كيويه كال منافقة عندا ومي كأت فيه تحمله منه كات فيه حصله من النقاق حتى يدعها دا التمريين واداحدث كدب واداع هدعدر والأحاصر فراي راعج سال من و جدت ميم كال معافقة في هذه المصال لافي عيرها أوشديد الله بعد وهد وغيي و رصام و خوص و بد من قاب أغراد المراد العيلا لاي و أوا عرفي لا الشرعي لاب الحاوص م دس المعلم لايت الرم سكامر الملقي في الدرك الاسفل من المار وأحرج العدري في الاعبال والوصاياد لشهدات والادب ومسلم في الأعمال والترمدي والسبق مي طريق بالمع بمالك عن أسمه عن أي هر يرة رفعمه آية لمنافق الأث الااحدث كدب والداوعد أحلف و د كتمل مال ومعي كدر أي أحبر عدد ف داهو به فاصد لا كدب و وعدماتهم فياسسيقيل أخلف فم يف وهومن علف لحاص على لعام لانانو بداوع س التعسديث و فراده لريادة قنعه ولازم الوعد الاحلاف ولازم غديديت الكدرهماء عابران فاحسر بأن تكوب الملاومان متعانوين وفي تعظر أروايان العليزاني والأعدوهو يجدث أساء أنه يجامب وهذا يدل عن أنهلو كأن عارماعلي أوهء تم عرض له عرص أويد له رأى ولا إصف الساق وأند الجيامه في لامانه فدأب إعدى فيهاعلى تجلاف لشرع ووجه الخصرف هده الثلاث لالتأمل بديانه معصرف ثلاث القول والفسعان و سية فسه الى فساد القول، كدبوعلى صاد لفعل إلحياله وعلى فسا الدية ، خلف وقد محصر أن من الحدواني حساحصال الثلاثة المذكورة والفدوقي العاهدة والعموري الحدومة فهيي متعابرة باعتار أما ترالاوصاف واللواوم ووجما لخصرفها إرباطهنوجاه فيماني الباطي ماقيالا أبيات وهواذا أتنمن واما في عبرها وهو ماق عاله الكدورة دهو د حاصر و ماق علة أصدعاه تهو مامؤ كده بمن فهو د عاهد أولافهو بالنفر الي المدتذيل فهوادا وعدواما بالنظر لي الخيل فهوا داخدت بكن هدما جنبه في الخفرعة ترجيع الى بالاث لابالمدري لعهد مطوعت لحيالة في الاممه والمعورقي لحسومه داحسل بحب لكدب في الحسديث م والاصاحب القوت (وفي حسديث أي سعيد الحدرة) وأب كانت لاسارى رصى الله عهده فالا (مقاور) و عنا قلب أسود وقب سراج يزهر ) والاسود هو المردعن القلسات ويزهر أى يطيء وليس تواو قبل فيه في القول (عداك قلب الراس وقلب مصفح فيه اعتبال ولقب الراكالاعتاب ويه كشل النقلة) وصالفوت كالنقلة (عدها ساءات دب) وليساف بقوت (العرير) وهو لكرير ولاعتماح البه كالاعني (ومندل المعان فيه كثل غرجه عده فيم والمديدة ي مدد س) واص القوق فأى الدتير (علب) عليه (حكمة م وفي العمد آخر دهت به ) ربص لقوت وفي معد آخر أي علب عليه ذهب وعال بعر في "حرجه أحد من حديث أن معيد وفيه ليث م أى مايم بحثلف فيه اه فلت وقال أتونعم فبالطلية حدثنا محدوث عبدالرجن لمدتيا الحسرب محد حدثيا محدث حدثيا جو يرعن الأعلى عن عروم مرة عن أى العسترى عن خديمة رمني شقعته عال بقاء بأرابعة قلب أغلف فدلك قلب الكافر وقلب مصفح مدلك الماءق وفل أحرده مصراح وهر مدلك مسالؤمن وقلب قيه تفاق واعيان مثل الأعياب كشعرة بدهاماء حب ومنسل اسفاق كالر القرحة ودهافع ودم فليهما علب عليه علب قلت وبه يعتهر تقسيم الاونعة واصعب كاسع سيافي بقوت ولا ينتفت الحاعيرة الا

وأماارتناطه بالبراءة عن المقناق والشرك الحلي فقوله صابين شاعب وسال أريع من كى يب مهو حنافق خالص وانسبام وصلى وزعم الهمؤمنس اذا حدث كذب وادا وعسدأتعلف واذااتتهن حان واذاحاصم فسروق بمشالر والمأت واذاعاهد غدروق حديث أبي سعمد حدرى القاوب أراعة قلب أحرد وقسه سراج وزهر بدلك قلب المؤمن وقلب مصعيرفيه أعان وتفاق دثل الاعتان فساء كثل البقاية عدها الماء العذب ومثل النفاق فيه كثل القرسة عدعاائقع والصديدهاى البادتين فليعلمه جاوتي افطأ أخر غلبت عليه ذهبتايه

مليلا فهدا ملده تج عالمصاحب القوب في تنعيض أتحسلاني الاعباب و وجود دقائق الشرك وشبعب معاق ماوحب الاستنباء في كل الاعب لجواز جماع لاعبان والمعاق في الفلب واوجود شعب التعاق وعلم بعض شعب لأحدث في القلوب كيف (و) قد ( قال صلى لله عليه وسيد " كثر منا فق هذه الأمة فراؤهه )ونص القول معافق منى قال العراق أخو حداً حد و لعامراني من حديث عقبة بي عامر وهمه اس هيمه وسيأتى في أد ب تلاوة شرآل اه و وحدق عصد الشيع عمل الداوديه طريق من غير روا به ۱ سائههم و رو بدادي سنة المنافقات للعوادي العرقرات في فالحيرة الحطاط الصابط أي العشل من باصرائدي وتسفيه المكامل لاسعدي والمكاب عندي محسمها بمدوره عندالله يث بهيعة عن منشرح ابن هاعات عن عقبة بن عامر، وابن لهنعة ليس يخمة ورواء الفضل من عمتار عن عبيد لله من موهب عن عصمة بمثلًّاك الطعمي ولا يتابيع عليه أنه ووسيدت بأرائه عبدا لحابطا أن يعر لم ينهره به إب لهاعة لآياءه الوليد بن العبرة مصرى مسدوق وقال السوطي في الجامع الصغير أحرجت أحد والسراي والهرقي عن الماعر و وأحد والطراق عن عقيسة إن عام، عن عممة إنهااك اهوالراد بأخراء أخفهاء أي يضعون العبر في غير مواضعه بالعلوب العلم يفية للشهفة وهم معتقدون شلافة وكأن المعقوب في عصر المين صلى الله عام و مع معهده الصعة (وفي حديث) آخر (الشرك أخفي في أملي من د ب العسل على الصف ) هكد أورده صاحب القوب وهال بعراقي أخر حدالو بعي وال عدى وال حال في الصاعبة من حديث أبي تكر ولاحد والبلغران بحوة من حسديث أبي موسى وسيأت في دم الحاء والرياء اهتب قال اس عدى وواه عجم س كاير النصري عن التواري عن المعيل س أي حالد عن دسي عن أي كار الصديق رضي الله عنه وهذا عن الثوري ليس يرو به عنه غير يعني بن كثير هد اه وله في الحرمع بصغير،قدة وسأدلك على ثنيَّ د فعلته أدهب عنائجة و نشرل وكاره لحديث وسه أن د كره قر يها أحرجه الملكم المرمدي عن أى مكر قال المناوى وظاهر صبحه اله لم وه مخرجا لاحد من الشاهار والالسا أبعد التعمة وهو دهول فقد حرجه الامام أحد وأبو بعلى وأبو بعمر في الحاب عن أن يَار و أحد والطبراي عن أبي موسى فلت هذا ليس شهول من الحافظة عما مراده بالاقتصار على تنحر عم الحكمة الترمدي اشارة إلى الله الفرد بالحراجية هكذا على التميام وأما من دكرهم للعيد كأتجد وانظيران وأبي يعل فانهسم الاصروا على اجله الاولى الىفولة على المعا وفي الحدم المصمير أنصا الشرك أخلق فيأسق من ديسم المل عني الصفاف الذلة العلم وأدياء أن تحم على شئ من الجور و تنعض على شيء من بعدل وهل لدس لا الحب في الله والنعض في الله الحديث قال أحرجه الحاكم مترمدي في اسوادر والحاكم في التفسير و تو يعيم في الحديث كلهم عن عاشه فأل الماوي فال الحاكم تتعميم وأعشاه الدهيء بالدعاء عند الاعلى سأعي والبالدارقسي عبرثقة ووالي سراب عن العقسيمة بالمديث مذكرة وسادهدامها وقال الدحمادلاعو والاحتماحية والله أعم \* (قائدة)\* قالما إن القيم الشرك شركان شرلنا بتعلق بدات الصود وأجعائه وصفاله وأفعاله وشرك فيصاديه ومعاماته لافيداله وصفاته والاؤل توعان شرك تعطيل وهو تحمع أنوع الشرك كتعطيل المصوع عن صافعه وتعصيل معامنته عيا تعب على العلد من حقيقة التوحيد والثاني شرك من جعل معه الها آخرولم بعطسل والثاني وهو الشرك في عدادته أخصاراً حول فانه بعثقد التوحال لكنه لاتعلص في معاملته وعبوداته بل يعمل طفا نفسه أياوة ولعالب الدساو الرفعة والحاء أحرى فلله من عمل مسب ولنفسه وهواء بصب والشعاان وسب وهذا حال مُ كثر لماس وهو اللدي والده السي صلى الله عليه وسلم هذا والله معمر (وقال حديقة رصى الله عنه كان الرحل يشكم بالكمة على عهد رسول لله صبى الله عليه وسلم نصير جاما فقا الى أن عوت و بهلا معهامي أحدكم في البوم عشر مرات) هكذا أو رده صاحب القوت قال لعراقي أحرجه

وقال عليدالسلام أكثر منافق هذه الامة قراؤها وفي حديث الشرك أخفى در مني سدة على على المصا وهال حديمة رصى المنافقال جليتكام الله على المعلم معير بالكامت على عهد وسول الله على المعلم عمير جامنافقالى التعوت والى عشر مرات

رقال بعش العلياء أقرب الشأس من النفاق من ىرى أنهرىء من المعاق وقالحذ بفية النافقون البومأ كثرمنهم علىعهد الشي مسالي الله عليه وسلم فكالوا اذداك يتخسونه وهماليوم بطهروية وهدا البعاق مادصد والأعان وكإله وهوجه والعدالياس منامل العوفاو أفريهمنه س وي اله وي مساعقه ما للعسى مصرى القولوب بهلا عال اسوم فقال أحي وهال استقول لام وحشتم في عار الورافال هو أوعاره أويبثث ألصادقسين ادباب ماقدر ثاات نعا أعلى الارض باقدامناومهمان عروص القدعشية رحلا بتعرض للمجاح فقنال أرأيسلو in you you di ב אבה אבהוטל בהוע ב عدهد هاقاعيعهدرسول الشمسل الله علمه وسلروقال سلى الله على وسلمان كان ذا لساس ال الاساحة إرابية 1 لساس في لا آخرة ووال أيصاصي الله عليه ويرسر لناس ذوالوجهان ادى ال هؤلاء بوحدو بافعولاء بوحه وقبل العسن المقوما يقولون الانفاف النفاق وغالر والملانأ كون أعلم اليهوى مس النفاق أحب الى من تلاع الارض ذهبا وقال الحسن النفاق التعتلاف اللسان والقلب والسر والعلائمة والمدعل

أجديا سادمه حواله هذلت قال تو بعيرى لحبة حدثنا أو مكر من مالك حدثنا عدالله سأحد حدثني أبي حدث عدد الله بن عرحداني الجهي حدث أبوالردد وقال حرحت مع مولاي والاعلام فدفعت اليحديقة وهو يقول الكان الرجل سأنكام بالكمة علىعهد رسول للعطلي الله عليه وسير فيصير مهممافقا والي لاسمعها من أحدكم في القفد الواحد أراسعهم تأسأصاب العروف والمهواعل لمسكر ونفصن على الحدير أو بمعنسكم الله بعذاب أوليؤمران عليكم شراركم غيدعو خياركم فلا يستماب لكم (وقال بعش العلماء أقرب الدفاق من وى انه و يءمنه) حكذا أو وده صاحب القوت زاد وقال مرة أخرى آمنهم منه (وقال حديمة) رضي المعصة ( ساعقون اليوم عَ كثر منهم عليهم رسول الله صلى الله عليه رسلم و كانوا اد د لا يحقونه وهم لا أن نظهر وبه ) هَكُمُ أُرَوْد عساحت عَوْتُ وبقطه كانوا د دانــُاوقال عراقي أحرجه التعاري لاايه قال فيه شريدلُ كبر به قلب وأحرجه أبو د ود الطباعلي ومن طريقة أي نصر في الحديثين شعبة عن لاعش عن أن وائل فالد عال حد مة سافقون البوم شرمتهم علىعهد وسولياته صلى لله عليه وسركا والومند يكتمونه وهم لأآل بالهروية (وهذا الطاق بضاد معدق الاعدان وكماله) أواديه اللمان العملي عاله الدي يسفي بور الاعدال ويه لاأصله (وهوشق) المدرك (وأبعد الناس منه من يتمرّوه) من الوقوع (وأمرب السسمه من برى به برىءُ منه ) كَا تُقَدِّم الدَّلُ فرينا عن يعض الحالة (فقُد قبل العنين البصري يقولون الثلاثفاتي وقال لوهاك ألما وتون لاما وحشارف العاريق) أورده صحب الدُّوت علما وم بل العسن الدُّوما لقولون لايمان النوم دال باس أحي لوهات اسانة وبالاستوحشت في الطرفات ( قال هو وعيره لو ت للمدافقين المال ماقلوبا أن بطأعني لارض ) حكدا في القوب الآل عل وعب وعي عده أو ووي هدا کرم عبه وعل عبر الانه روی هذا آل کرم س الحسل وعل عبره و أو د غوله مادد ريا أي الكثريم مُقال صاحب العون (وجم الع عر) هو عدد بله مع عر (رجلا يتعرض العنعام) كي سواوعبارة لقوت بطعى على عام (نقل) له ( رأيت لوكان) لح مر (مصر ) من يدر أكب ت كام ديم) على كامث به الاك ( قال لاهال كادم هذه بده على عهد وسول الله صي الله عدم وسير) قال العراقي أحربه أجد والمامري بتعوه وليس فيه الحجاج الهارو حدث محماس وجد تحمدا لما ميد الى جو مانيه هوفى لعيلاسات سرويه يحيي سكاه عن الماعر وديد كر محاح اله وبول المصيف (وقال رسوليالله صي لله عليه وسير من كان د سياس في السياجعية الله دا سياس في الا حرة) وهو من أيمة كلام اس عمر والمسحد في مستقلاكم هو طاهر من سوى القوت حيث قال عد دوله كانفسد هذا بقاقا في عهد رسول بتعضلي الله عليه وسم من كان دا المدين في الدب كان في لا تحره سمان من عاد ثم قال بعد دلك وفي احمر شر ساس دو لوجهال الحدث عدل دلك أن لدى قبله من كانم من عبر الاس كلام وسول الله صلى الله عليه وسم فتأمل (وقال أيسا صلى لله عليه وسم شر الدامل دوالوجهيل الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) هكد أورده صاحب القوت ولم شعرص له العراق فالعي وهو في لمثقق عليه من حقيمت أي هو برر بالفط محدون من شر الماس دو الوجهين يأتي هؤلاء توجه وهؤلاء توجه كذافي القاصد للمصاوي وأشوح الدهري فيالارسيدعن سعد بلعطادر لوجهيزي مس ياتى يوم القيامة وله وجهان مي مار (وقيل العسر)أى المصرى (ال قوما بقولودا ولا عدف الله ف فقال والله لأن أكون عسم أي ويء من الله في أحمد الى من طلاع الأرض دهم) عكدا أورد. صحب القور لاايه قال من ملء الارض دهيا وخلاع لارض بالكسر ملؤه (وعال لحس ال من الدماق انعتلاف اللسان و فسه و) شعتلاف (السرو لعلايدو) حتلاف (الدخيل و لهرح) حكد ورده صاحب القوت وهو بشيراني النقاق العملي ندى بطائ ور الاعباب كاتقدم ليبان وأفاهد

وقال رحل لحديد يقرصني الله عنده إنى أخف أن أكون معاهم القال لو كت مديقة معفت النفاق الدالناش فسد أس من النفاق وقال ابن أبي ملكة أدرك شالاتان وماتة وفي ووالة جسمين وماثدمن أحماب الني سلى الله علمه رسل كلهم مفادون النفاق وروى أنزسول الله صلى اللهعليه وسلم كان جاساف معاعة من أعمايه بد كروا وجلاوأ كثروالشاءعلم فيساهم كداك اذخاء عليهم الرجل ووجهه يقطر مأعمن أثوالوضوء ولادعن 1 Hason Jahan de واستعور فقالوا بارسول الله عوهدااتو سل للني وصيمة دمال مراسه علمه وسدلم أرى على وحهه سعدتس الشريعان في الرجل حتى سر وبطس مع القوم فقال صلى الله عليه وسيرتشد تك القاهل حدثت نفسانا حين أشردت على القوم أنه ليس فبهضيرمتك ققبال الهم بعردة ليصي الله عسه وسلم في دعاله اللهم ال متعفرا م علت وسالم أعر فقال له أتعباف بارسول الله مقال ومالؤمنني والقسأوبس أصعيامن أصابح الرجن يعلب كيم شاء

أشر حديثة وصي لله عنه عيما أخرجه أنو يعيم في الحسيسة إلى طرابق الاعش وسعيان عن لا شامل عرص عن أى يحيي فالفيل لحديقة من المدوق قال الدي يعف الاسلام ولا يعسمل به (وقالدجل الحديقة رملي الله عنه الى أشاف أن أكون سادت بغال لو كنت منافقا ماحت اسمان الله فق قد رأمن المعاد) هكسدا أورده صاحب القوت الااله قال مانحقت أن كون مناهما (وقال الرمليكة) هو عبدالله ماعديدالله من أي مسك القرشي ١٠٠٠ ي الذكل لاحول المؤدن الشاصي لان الرامر لمتوفي منة ١٠١٤ (أدركت ثلاثين ومائة وفي حرى حسمالة من أصحاب رسول المصلى المعطب وسلم) هكد عوفى ، غوت أو حسما أنه و يوحد في بعض اسم حسن وما ثه و لدى في صحح العداري أدركت اللائن عال القسعاناي أحلهم عألشة وأحتها أحماءوكم سمة والعبادية الارابعة وعقبه ببالحرث والمسوراي بخرمة رضي الله علهم (عاقوب المعان ) وعناره فرب كنهم عنف استناق على عسم وهكذاهو في صحيح العاوى وهوالتقاق في الاعدال لايه قد بعرص المؤمن في عله ماسو به بمعالف الاحلاص ولاينزم من حوفهم دلك وقوعه مهم والمندلك على سين المستعة فهمق الورعوالمقوى وفالوا دلك كوب تجارهم طا شحتي رأواس لتعبيرهام جهدوه مع تجرهم على بكاره فحافوا أت بكوبواداهموا مسكوب هكدا ورده المعارى في معمم معلة وأحراج اللا مكاني في استهمي طرائق المعاني برعوان عن الصلت من ديمارعن امن أبي ما يكمُّ قال عليداً أبي على مرهة من الدهر وما أرابي أدرك دوما عقوم حدهم أى مؤمل مستكمل الإعبال وغد أدركت كدا وكدا من تعدال رسول لله صبياته عليه وسي مامات رحل مجم لا وهو محشي عي دسه المفاق (وروي ترسول مدمن الله عليه وسر) وفي القوت رى ليمر أدرسون شه صلى بله عليه وسم ( أن عالم فيحياءه من تعديه ود كروار حلا و كثروا شاه علمه) وي القود قد كروا وخلافد حود وحسوا شاه عليه (قليماهم كدلك اد مام الرحل عديهم ووحهه يقسرماه من أبر الوسوم) وفي موت يقسلر وجهيمه ماعمن أثر الوسوء (قد على معله دِده) وفي الغوب وقد عين العلميده (و من عيسه "تر السعود) وهو المسمى على ألسمة الناس ربيبه السلاح (دخالو ، رسول منه هذا لرحل لدى وصفيه )لك (فقال رسول منه )وى لتنوب فالمعلم البه رسول لله (سني شه ديه وسر) عال ( أرى في ) وق القوت على (وجهه سقعة من الشرطان) على طله ( عده الرحل حقى مروحاس مع دفوم) وفي القوب حتى ملس مع وم دمد أن ميم ( دفيان) له وسول لله (صبى له عليموسلم شد مع بأله )وفي لعوب شد تك لله اي السام عليف الله عروجي (حبر أشرفت عنى القوم هل حدَّثكَ بصيف أنه بيس ميم حبرسان) رق بقوت هـ الحدثثك مسك جبل أشرفت عليد الله بيس فيهم حيرمل ( قال اللهم ديم) قال العراق حرجه عمد وادير روالد ربعاي مي حديث أس اه من وميه صدق ماتهرس به الني صي الله عليه و سلم في الرجل للد كو رو سان المعرثة حبث أحدين شئ لم يصل اليه عم القوم فأطلع لله حبيبه صلى الله عليه وسلم على أحواله وال باطمه تجديف لطاهره فابه فلأشطر في صحيره أبه أقصل العوم وهذا فيه خطر عملم ومشاله كأن يعد منافق للهم سلما منه بالأب العندي (وقال صبى الله عليه وسنم في دعائه اللهم إلى أستعفول لمناعلات ومالم أعم در له تحاف برول الله فعال وما وسي و لذاوب س أصعب من أصد ع الرجي بقلها كيف شده هكد أورده صاحب بقوب لاايه دل وكأنمى دعاء وسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره وقال العراقي أحريحه مسلمهم حديث عائشة اللهسم ي محود لمن منشرها عملت ومن شرعام أعمل ولاي تكريم أصالًا في الشعبائل من حديث مرسل وشرمه ،علم وآخر الحديث عندمسم من حديث عبدالله مي نهر اله هنت وأخراجه أبوداود والنساق وال ماجه عن عائشة كسياق مسم اللهم الي أعوة بك من شر ماعلت وشر مالم عم وفي القوب وعلم رسول للمصلى الله عليه وسير أيا لكر رضي الله عبسه دعاء قال

وبديال سحائه ويدانهم من شمالم بكونوا عقدمون قيل في التفسير عبوا أعمالا المتواشراحسات فتكاتث في كفة السيئات وقال سرى السغطى لوأن السالأ دخل بستانافيه منجيع الاشعار عابها منجيع النامور فاطسم كلطع مب لعية فقال السلام علىساناه ولى بله صكت مفسه الدفاك كانأسيرا فالديها فهسلاه الاخبسار والاكور تعسرون حطر الأمر سسادةالق بعاق واشرك عنى والعلايؤمن منه عنى كان عربت الحطاب رضي الله عسه السأ ليحديقه عي تقسيه والهجلذكر فيالمافقي وقال أيوسليسان الداواني سيمعشمن بعض الأخراء شسا مردت أن أسكر عالمت أسياس عنسلي ولم حمد من الموت وليك**ن** خشتأل سرض لقلي الترس العلق عمد حروح ر وحی فکمفٹ وہد من النفاق الذي بضياد حقيقة الاعبان ومسدقه وكإله وسعاء لاأصيله فاسماق هاوال أحدههما يحرح من لدس و يطبق مالسكافرس و بست في زمرة الحندس في السار والشابي يعصى بصاحبه الى النارمدة و سقص مىدرجات عليي ويحطعن رتبة الصديقين

عل هـ به اللهم اي أعود عن أن أشرك بك وأما أعم وأستعمرك سالاً علم طف وأحرح أجد وأنو يعيي والحكيم المرمذي وأنو تعيم في الحلية عن أي لكو الشرك ويج أحتى من ديب التل و-أدلك على لني اذا وهلته أدهب عند صعارا تشرك وكاره تقول اللهم الى أعود مك أسأشرب مناوكا أعم وأستعفرن لمُبَالاً أعلَمُ تقولها ثلاث من ما (وفام) الله (تعالى وبدأ يهممن بنه مالم يكونوا بحتسموب) قالحاجب الفوت (فال علو أعمالا علموا) وص القوت طو ( ماحستان فكات في كفقا سياك)ونص لقوت طب كالمعلد الحسب والميرب وحيدوها سيآك والبكفة بكسرا حكاف وفقها (وقال) أنو الحسن ( لسرى) كعي هو ال العلس (السقطي) بالنحر يك بسنة الىسم مقط شاع رهو من كار العارفان لمال أبي نقاسم الجند توفي سنة ١٥٦ أخد عن معروف الكرجي وعنه إن أخته لجنيد و توجد هنا فی اسم وهال سری بلالام وهکدا هو "بصافی غوب (لوآب رحلاناخل ساتانا) ونص القوت لي سنان (ويسه من جيع الاشعارة ليه من) ونص القوب على تبث لا عد ر ( حياح الاهدار هاطبه) أي الدائول (كل مير مم العنه) المعلامة له (دغال اسلام دليات باور) الله) ما عرفه الله تعالى لعاتهم على الخالامها ( فسكنت هسه الى ذلك) واحماً ت وحدثته بالتدب ( كان أسمرا في يديها) موثقا لديها ودلك لات لوقوف عند المعمة حاب وسكوت المفس لي شئيدل على فص في القام عمله لاعلام وفي القول قال إشراب الحرث سكوب لقلب الي قبوله لدع أصر عدم من المدسي وكان سهل يقول عملة العام السكوب الى بشئ وعمله الحاهل الالتحار باسمئ والسكوب، دهم من الدعوى والدعوى من المعاصي (وهذه الالحمار) التي تنوياها للنَّا (والا "ثار) بتي عرف المها ("مردت) أي تسهك على معرفة (حطرً) هذا (الاس) وعظمه (سبب دقائل لنه ن) الهاكة (د)بواسع (الشريد اللقى) من لوباء والتصلع والترامي ومحاه- الطاهر العاطن (واله لايؤمن مدم) محلا صبل الحالامن منه والحمد عنه (حتى كال عمر من الحطاف رضي بله عنه) مع جدانة قدره وشهرة فضله و به أحد الشهوديهم باحدة (يسال حديقة) براليمات رضي الله عنه (عن هيسه واله هل دكر في الدعاس) ودلك لاسحديمة كال احتماء رسول الله صياله عليه رسم بعيرالمافقين وتقدم الزعراما كالربطلي على حماؤة حتى يحصرها حديمة فاداما حصرها فانا صافا على صاحبكم وفي كُلْبا اسبة للا ليكالى أحمرنا الحسن بن عمَّان أخرها أحد حسدتنا بشراس موسى حدثنا معاربة حدثنا أبر حفق فال سألث الاوراعي عن أشياء وأساب عهدا قال الأوراعي ولا سف عمر أن الحط بدعلي هسب النفاق طت الهم يقولون لم يتعف أن يكون تومد منافقا عن سأل حديمة ولتكن عني أن اللي ، للامن أب عوب قال هذا قول أهل المدع (وقان أنو سليب الدارات) تقدمت ترجاء في كان العلم ( محت من افض الاصراء شيأً ) ونص القول سمعت قائلا يقوله يعني تعض لاصراء يسكم عن المنبر عبالا يستى (فاردت أن أنكر ﴾عليه ( هحت) وبص لقوب هشبت ( أن بأمر الفلي ولم أحف من لموت) وبص الفوت ولم يكن لى لحيقة الموت (ولتكن خشيت أن تعرض مقابي التراس التعلق عند حروح راوج<sub>ة</sub> وكمفقت) عن دلك (وهدا) لدى دكرماه (من الدماق الدي بعداد حقيقة الأعباب وصدقه وكه وصفته) و عاميًّ بوره ويحرم مرشد وبحسا الاعبال ويوحب الفت ولاعراض وهوالرياء والمداهبة والتصبع للعاق (لاتَّصله) الذي هو النَّصدين الحرم بالقلب (فالنفاق) إذا (بعاقات أحسدهما) الدي (بحرح عن الدس ويلحق بالسكامر س ويسلك في زمرة الحمدس في مدر ) وهو الشلك في دس أمّه عر وجسل والرد لشرع وسوليالله صلى الله عايه وسلم (والثاني) السي (يدهي تصاحمه الي الدار لي مدة) معاومة (او يفض) وفي بعض السم أو ينفص (من در حاب علين و بحط عن رشة لمدينتين) وهوالحثلاف القاول والتلاف الالسن ومخالفة ماينهمي عنه وزيادة العلو هرعل لسرار وكدسه بل يقول الرائي حقاهو

وذلك مشكول فيه وادلك مسن الاستناء فيه وأدلك المدوالعلانية والاسن من مكرالته والعلانية والاسن من الإعلام عنه الرابع الرابع ) وهو أيضا مستند الى الشيان وذلك من خوف عنه الما عند الموت أم لا وان ختم له الاعمان عند الموت أم لا وان ختم له الاعمان المنه موقوف على سيلامة بالمكتر ولوسيل الصائم المهار المهار ولوسيل الصائم المهار المهار

يدى محسس طاهره حيَّ لا تمكر العامه عليه ولا العلياء من منظره شبباً و باهيه خراب وقال عرموف عصرة أفوت الناس في النفاق من لا يراكم عنا إس فيه الإراح الالأقليه وأبعد الناس منه من يتحوف ال لايتجمع شاهو فتعوهذا اللعثي من الثقاق هو بدىء فه السنت وكانواميه على شبعاق (ودفك مشاكوك فيه) بالقلة والكائرة (عدِّللمُحسن الاستشنة) تم قال (وأصل النفاق) من معق محرك سر سف الارص كُمُوْلِلَهُ مُخْرَع من موسُم آخر وتائق البر توغ أذا أنَّ ألناعثاء ومنه قُبِل ماهي برحل دا أطهر لامالام لاهدله والممر غيرالالبلام و رومع أعله أيتافقد فراحسه بالذئم ستعمل فيمعني ("بأوب س سمر والعلامية) كه على دلك عن الحس النصري ومنهم من عبره العنوب من القول والعمل وهوفر منا (و) فالمنعمهم هو (الاس مرمكر شاعلي) وحقيقة الكرمعد الأحدهما بالمدهر أراجعي صلة والشي ال يكشف ما كالمستردو عشم ما كال أسره بعدا عنما بمندوالعرة وقد فالمسيديا الراهيم عليه السسلامق أحدالوجهيس تفسرقوله ولأحصما شركوبيه لااب يشعر بالترأومثله فالمشعب عليه السلام وراكمو باستال بعودويها لاان بشاءلته تمءرا حيماسعة العروسيقه لقصو وعلهما عنءعله يعلى حوف الشاللة ولم أمانات وكسكون في معة عسرالله تعالم وقي حق مشاللة صدا ما تظهر الهما من حكمته فيسدركهم ماسوقي عدوالدلامث تة مهما في مشيشه وهداهو حوف لمكر فالا ماء عامهم لسلام مع الصابهم ومكانتهم بمشوئ في الكدر حيفه الكو ولا سناي عليف الحفل في الاحال (و )قبل على المعال عد)وهو عوراسفه في مستحصر وسدلا بكون مستعملا هـ (وأموراً مر )هي دي أقلا بعرقه لاانعارفون (ولاعلام، لا العدرون) ومن شاه مه من أرباب مكال من يوصل حررا لله في ومرتهم متموكرممه (المدم) بيعد وأعلى الصاف في هذا لوحامالتدس برده درداك ما ورده الحاري معتقافي كأب لاعب و الدوه ل بر هير خصى ماعرفت قوي على عن الاحث تبال أكون مكدماوقد وصلها بحرى عاسه في در بحدي أي نعير وأحدق ترهدهن عن مهدى كالرهماعل منسب بثوري عن المحسب معمي منه فالما عرى أيد ويدكر على الحسن فالماسعة الامرس ولا منه لامد فق وقال الفرائان حدث الثيبة حدثنا حفر الاستميان عن العن من بأد قال معث الحسن يعلق في هذا المعقد بالله الدى لاله الاهوممصي، ومن ف ولا في لا وهومن النقاق مناعق ولاملني منافق قط ولايتي الاوهو من التمان أمن وأخرجه أحد المدو بقد مسي مؤس ولا في لاوهو يحاف المدى ولا امنه لامنافق وقبل لاجدين حسل مامعي الاستاماه في لاعبال والأم سالاشات قول رعن قبريع فالدونتسا إق ماقول والاستشاءي بعمل والتش بعض أولاه الشبعين على علمه فلانالا شبرك بشهشا بأأفة لألومهما أأفع من الشرك والله أعد ﴿ أَوْ عَمَا لَوْ أَوْ وَهُوا مَرْبُو عُوْ (وَهُومُسْتُنَا أَيْمًا الَّهُ لَنَّا ﴾ أيس ( دلان) الشار في حقائل لاندان واند الله ( من حوف الحاقه) أي الحالة التي يحتم عليه العمد ( ٥٠١٠ لا مرى است ير لاعبان عندا وف ) ماسه عليه ( عملا قان خيم مركفر ) عبادا بالله ( حملا الاعبان السائق) عاليصم عمل من بالنافع حموما فيد وهدر ومن بالتصر سالعة فيه كال لصاح وأواد بمحموط أصل لاعبان (لابه موموف عني سلامة لا حره) وتداهالوا حاتمه أعمل على الاعبال وساصل ما شاراليه الهابط الديقول موثمي باشاء لله ساعلى العلاة في لاتمان والكور والسعادة والشقاوة بالحائمة لمثق ب المؤمن للمعبد من من على الأساب واب كالأطول عرة على سكام والعصيان والمكافر الشتي من مات عني لكمر وال كان مول عره على متصديق والشكر و بدل عديه دوله صلى الله عد موسم ان تحدكم ليعمل بعمل أهل الحسمة حتى لا مكون بيدو بها الأدراع ديسمق عدد المكاب ديعمل عل أهل بيار فيدخلها والمأحدكم بعمل عنأهل ليارحل بأكوب بيهوسها لادراع فيستق عليهاء كألب وبعمل عن أعل الحدود حلها و سالاعمال، خواتيم (ولوس الداعة عود به و) أي عدار الفاعه

عن معند مسومه ثقال ألما صاغم معلعا وأو أ معلم في الساء سرياره وفساف ذلك لتمسين كديداد كات العيسة موفوقة عملي الحمالك غروب شهيل من آحل المهار وكان المهارمنقات تحام الصوم فالعمر منقات تمام عينالاتبان ووصفه بالمصافيل حرو وادعل الاستعمال وهومشكوك صبه والنافسية محوفة ولاحله كان مكاء كر المالفس لاحدل أغرة غرة القصة السبقة والششة الأربيسة التي لاتعلهسرالا يناهورا اقضى به ولاحطلع عليته لأحتد مؤاليشن غوف الخاتمية كموف السابقة وارعبا بطهراني الح ل ماسيقي البكيمة مع سمش الدى بدرى أله من لدين سيفت به. برمن شاكسي وسافي معي قوله تعمالي حاءت سكرة الموث بالحق أى بالسابقة يعنى أتطهرها وقالبيس ألبساف انحا وزنامن الاعمال خواتيها وكان أو أدردا عرص الله عمله على باشاماس أحدام التسلب أعيابه الأسمه وقيل من الدو با دوب عقو بثهاسو بالحائمة تعوف الله من دلك وفسلهي عفو بالدعوى الولاية ويكرامة بالافتراء وقال بمضابع رفين لوعرضت

(عن العدة صومه قفات) في الحوال ( الأصاغ عدم عد ) احق به ( عدر بعدد لك) في م رد تمن كديه اد كانت العجة موقوقة على أتمام (الدعر وبالميس) فإبالم تماد عروبا شيس لم يصع صومه (وكا انا الهار) وهومن لان ملاع شمس لو عروم او سوم مر لدن ماوع عصر لي عروب الشفق ولد يطلق تحدهما على لا حرفوسهما (مرفات تمام عموم) و مة سالوت اعتروب الشي (٥ عمر) هو شاء الاسان من لدن ولاد ته الى مونه (ميفان قدم الأمدان فوصفه العصة) كالمحق تعم (قبل آ عرم مده عدلي الاستعمال على المد لذعب كالرساعة عدد لما كالرعليم كال (وهوم شكول صه) معدد تساوی صدقه علی افراده (و عاصه محود) وعافد مدکل شی آخو و محوده أی مع قسمها (ولاحلها كالأبكاء أكثراء تعير)مه تعالى كيموف من سرمنقات المشاج وأحوال الاولياء ويأتى ألئ من دلك للمسمعة وردع المهلكات (لا) حل ( نها) أي العاقبه وهي عالمة أي حصيم، (عرد المُصِيةُ السَّامِيَّةُ) أي تُعبُ (و) يُمرة ( لمُدَّنَّة لارا م) وهي بعديد السابقة لاعدد معدوم أو عدام المو جود (التي لا تنهر لااطهور عصيه ولا مدع عليه شر) وفي بعض سم أحدان شر ( هوف الحاء، لحوف السامه و رعاطهري خال ما مستنت الكلمه) كاللوله أدمؤمن ( مقاعنه ) وضده (الله مرىاله من لدى سقت هم من بله الحدى) وق عض المح من الدى حقته والاور موافق للا كيه في الحلة ب بدي منت هم منافضي وأساعم معدون والح ي أنت الاحس مسرت وخشمة وينهران لعنه هو عباد النوعة الوصل لي حراجيه قال توم صور لبعد دى الاعد مراتبط أوله بالمحرو وعود أحوال الكفيل في مهمال اليم ما متى هم في الدارب ولاء مي مراعاة عواقب في لاموراند به وهداو حمالا منشه تم شرع السم فيد كر آ مشاور بر تدل على دلك مقال (وقبل في معنى قوله أعمال) ونص أ غوب وقال نعض أعبياء في معسى قوله عرو حل (و عامل حكر: لموت بالحق) ذلكما كنتمه نحد (أي سدة ) را الصف (أي عهر نها) وأصراسكرة من السكر بالضم وهي عللة تعرض بين رعوعشله (وقات عض لساع شاتور ن من لاعمال خو عهد) هَكَذَا أُورِدما حسالقون عندي ورب لاء لعد عدم (دكان أواندردام) عوعر معاص لا سارى رصى بله عدم تقدمت برحت في كال العيم (علم منه) ، وحل (ماس أحد أمن ب مناعدته لاسله) هكد ورده صاحب غوب واعظه ما حسد وقوله سده بالد ، للمعهوب والعمر مالد لي لاعال والي هذا أشراء الديا مقطب خيلي النائمة قد أعدى سمين مواشا من أمكر الما معد القلار وفي كل مرة ود دخوقا فهدامعام العارض الخاليات (و إقال من الدنوب دنوب عفو غاجوه لله تما معود بالمامس ولك ) و وص القوت و إلا من بالوساديو ببالاعقو به لها الدوب المدينة وها الأحوف ماحاف العاملين معرفاته عرو حسل والهمأع اللامل وبادلك هيابه عاملون وسلمن الدنوب فانوس عقو شاالج وقت الحاتمة، عقو بانه الا "توجدي آس س(وب هيءغو له عوى الولاية والكرامة) و ص القوب وقيل هذ يكوب عقو به للدعوى الولاية و كرامات (بالافتراء) عن الله عر و حل و هذ للمعتشيمنا السبايد عالمالرجن فالمصفعي أهاماروالي رحما لله تعالى يطول بالعث شعب الشيع مشي ال معدرا علوى عنول لدعوى تصعه ولو كالتصعة بشير قادعوى الولاية ودعوى الكرمة بعلى ويو "بت ما رادانداله و مهدر الراس خواري العادات وله عرمعتمر عبد أهل سكرل هد د كال العجد فالعس لاس فأما د كان بالادراء و لاتحلاق فهو تسديد لمعر واعدم وهدالورت والخاتة كاصر - به العلماء (وفال بعض العارفين) منه تعام (الوعرضة على الشهاءة) في مدل لله عاد مأت الدر (و) عرض على (الموت على النوحيد) الحاص (عسدمات عرة) التي داحل الدار (لانترب لوب عي التوجيد) اد كل الصد في حوف مراسيه وم قال (لاي م) وص مفرد لالي لا (أدرى عبي الشهاده عندنات لدارو موت عني تتوجيد عنديات عرة لاحترب الموت عني بالوجيد عنديات للحرة لاي لاأدري

لمآ مرطئ مقلبي من التعبير عنالتوحيد الىباب الدار وقال مضهم لوعسرفت واحدا بالتوحيد تجمين سننة غرطانا بيير البسه سارية ومان لمأحكم أنه مان على التوحيد وفي الحديث من قال أنامؤمن مهو كافروس قالبأنا عالم يه فهو جاهل رقبل في قوله تعالى وتمت كلمات ربك مدقارهدلاصدقا لرزمات على الأعان وحدلا انماث على الشرك وند فالأدلى وته عائسة لامورههم كان الشائم بالثامة كأن الاستثنأء واجبالان الاعباث عمارة عبايقبيد الجلة كاأنالسوم عبارة عما يعرى الأمة ومأفسد غلاالغروب لابيري النمة فيخسرج عن كونه صوما مكذلك الاعمان بللابيعد الاستثل عن المسوم المامى الدىلابشكانيه بعدالفراغ منسه فيغال أصمت بالامس فيقول لعم ال شمالله تعالى اذالموم المقبق هوالقبول والقبول عالت متعلا سلام ملاسه لا القعثعال ترهدداحسن الاستثماء فيحسع أعمال العروبكوت دلك شكاف القبول ادعمرس مقبول بعد حربات عباهر شروط العهة أساب حمية لايعلام علمها لار عالار باسحل حلاله فعس شيك قاء فهده وحومحس الأسلاماء فالجوابعن الاعبان

ما عرص لفي من اسعبرين شوحيد) من يد عرة ( ليماد الدار ) كد في لقوت (وقال معضهم) عى العاربين وبص الفوت وعال يعض الحائمسين وكل عارف ماته شائف (لوعرفت واحدا بالتوحيد) ومن القوت لوعلت أحدا أوعره معي التوحيد (خسين سنة شمال مي ويشمارية) هي الاسطومة (ومات) وفي القوت ترمال (ما أحكم) عليه (اله مان على النوحيد) تعلى بسرعة تقلب العلوب (وفي كحديث من دال معومن فهو كافر ومن فال أناعالم فهو عاهل) هكد هوى مقوب وقال العراقي أخوجه طيراى فالاوسط الشطر الاحيرمية من حديث اسجر ودية ليث م أي سلم والشطر الاول و وعامن ورل بحى م أى كا براد والعلماني في صعير باعظم**ن قال أباني الجنة فهو في ا**لناد ومند. **شعيف و**رواه كومنصورالديلي فاستسدالفردوس مسحديث البراء باسناد صعيفيندوا ورويناه فيمسد الحرث ال أي اسامة من واله قائدة عن عمر من الحطاب مرجوع وهومنقطع اله فلت هكر لقله الحاصد السعموى ممَامه في لمقاصد الا به قال فيروانه الديلي عن حام بدل المراء فلأ قدري هو تعصيف في تسعية المقياسد و تعيير منه قندا ولير احديم (وقيل في قوله) تعيالي وقي التأوت كانت عده الا " به منكاة للعارد من في معي نوله تعدر وغث كلاب مسده وعدلا) مل (صدقان مادي لاعدان وعدلال ماد على الشرك) تقوله تعالى بالدين حقت وبهوم كل شر بكالإ والموب ولوحا تهم كل ية حتى ير والمذاب الاليم (وقد) قال تعالى وعم عبال من دوريداك هم الهاعمان وعال تعالى كوالك سامهم الميهم من المكات وهل أه لي والملوموهم عدمهم عبرمقوص و ( قال بله تعالى وبله عاصه الامو ر ) وقال عالى فل لا يعمم في السموب والارض العب الالله (ومهما كان شل) في لاعات مده شامه (كان الاستشام) فيه (واحد) كالارما (لان لاعان عدره عد عد) صحمه (المد كالدالصوم عدارة عمايري الدمة) كي دمه الرب عن على العدو (و) من المعظم ب (مافسد) بالافسار (قبل بعروب لا يعري كدمة فيعرج عن كويه صوما صكدلك الاعدال) ادامه قص در الوهة حرج عن كويه إعدانا وسيماني بهداعت من كالم السب لل ( للابعد) كذف اسم ول شوى ل مقدح (الابسال عن الموم المناصى الذي لايشانيه) وفي سعة عن الموم الماضي لالشائدة (بعدا مرع منه فعال) له (أعمت بالامس و عول نام أن شعالية) فر نظ شرط بالماصي وهو صفح (ادالصوم المغرق) أي العدية عدالله تعالى (هو ، هنول) عدده (و ، هنول عالم) وقي استعمامية (عمالا بطلع عليه )لأيه من أمور لا يحوقولكن سهرق بعض الاحدان بالامارات لداية عليه (فرهد )اسب (عيس الاستشاه في درم أعمال امر) أى الحير (وكوب دلك شكافي شول) وفي تقييد الأعال بالمرزة على الطائعة المشهورة باراوقة بالدبار المصرية وغمايرهم من غلواغاية العاد وعادرو عن الحدود حقى منز لرحل مهم يستشي في كل في و قول أحدهم هدائر مان تاء شهد داجيل الشه شه عداقيل لهم هدالاشت به يقولون لكل ادا شاءالله أن يعبره ثم قال لصنف (الاستعمل غلول العدجر بال ساهر شروط العمة أسال خصة لا إطالع علمها لارب الارباب فعمل اشتافيه) مدا الاعدر (فهدمو حومحسن الاستشاء في الجواب عن الأعبان) وحاصل مافي الوجه الاحدر أن الاسان الذي تعقيد الكفر فيمون صحية كافر اليس باعبان كالملاة الثي أصدها مل لكل والصمام الدي مطرصاحه فدل العراون وهد ماحذ كثير من أهل سكالم من أهل سسنه وعيرهم مدهولاه الدالله يحدي الاول من كان كافرا واعلم منه اله عوشمؤهم فاعصمه ماز لواضيوس فيل سلامهم والسروس وتدعن والممار لبالله يتعصدوان كاشلم يكفر تعسد وقددته المندة فالدلاء فاداعة في شروطه كشابكون كالصلاة التي فسدهاقيل كإنها والتسام الدي عفرصحمه على عروب فالالقواوي فيشرح عفيدة الطعاوي لا كالمق الاستثناء الغاعة وهو وجب سدما واعدا كلامق الاشان والاكو بعددال أي بعدالاعد بالاشهزام لم يكي

مؤمناقيل المكمر كاللس فاستعبد قديشتي واستتى فديسعد وعدرالاشعرى العبرة للعتم ولاعبرة لاعار من و جدمه التكديب الحال قال كان في علم الله عالى ال هذا الشعص بحدله بالاعدال فهو العالموس وال كان يكفر مالله ورسوله فال كالف علالله تعلى الديعتمله بكفر يكون العال كافراوال كانمصدفا مالله ورسوله وقالوا أسامليس حين كان معلاللملالكة كان كاعرا واستدلوا غوله تعالى وكان س المكافر من أى كان في عام لله والحيب عن الأسمة الأسمعاد وصارس الكافر من فانسار عالمقالدوا لحق الهلائدلاف فالعبي يعني بل الخلاف في النبي فاذا أر بديالاندان واستنجاب محرد حصول المعني أي لادعان وصول العمادة فهوحاصل فالخالباوات أرجما بترتب عسما هاة والتمر سفيات آل فهوى مشيئه الله تعالى لافطع عصوله فيالحال منظم بالمصول أرادالاؤل ومن مؤص الحاسية أرادالثاني اهوفهم منمان الخلاف س لفريقين عطى وأشراله الديكرى عقيدته التي تقدمه كرها في أوّل حكّاب وهويرته ولقد اؤل تعلاقهمالما الى اعط كالاستشده في الاعداد وكروما ال أبامنصور الماتر بدى مع الاشاعرة في هذه السئلة والله رُعم (وهي) أي ثلث الوجود (أحرم عنم ما كل قواعد العقائد الساء لله ثمال) وصراما الحال والمشرط (والله على) أي م الدُّوب مقو بص العير الى المدنع الى والسرية وبوحدهد في فعض اسم ربادة وصل الله على سدياكمد وعلى كلعبدم على س أهل الارش والمصاء وهير بادة حسمة تشبه بتكويمن كالم الصف الاليمار مدنها الاقامعه واعتم هداا سكاب عمول مع داله العلق عداله الاستثناء ومهاماته تعلق عصت لاعمال ومهماه ومتم للكال وصول المصول على الاثم أوا عالسوع لاول من المعمول الألام ماسعلق عسماله الاستثناء منصه عن اسكة لاب ابن عمام وابن أبي شريف لاتخلاف من الله تلبي يدنحول لاستشاء والمناحث في له لا يقدل أسمؤمل الباء عالله للشبيل في تمول لاعبال حل الدكام بالاستدء الدكور والا كالاعبال مع الال اشبال فيتوته في الحال كور مل تموله في الخال محروم به دور شال عبرال في والى لودة عليه وهو المسمى باعبال لمواهة الدي يويي العيدعليه متصعابه آخوساته غيرمعاومله ولياكان دلك هوالمعتسيري العدكان هواده والاعديد الشكام فير الله بالشائة وهو أمرمه فيل ولاسات عد تناع طوله أعدل ولا موس لشي الي فاعل دلك عد اللاب اشاء لله ولا وحملو حوب أوكه الاايه الما كال هاهر التركيب أمرس لاحدار عدام الاعال يه في لحال وات الاستشاء ساقض الاخدار بقدم الاعاديه في خال كان تركه أبعد عن التهمة عدم الحرم بالامان في الحار الدي هو كاهر ف كان تركه واحداله الدو أماس عرف في ما الدائد في تعركا حوظاس سوء عدالة هر عباتعتاد الممس الترددفي الاعبان في الحال الكثرة شعاره الترددها في شوب الاعبان و سفرار عوهده معددة وفديحر لى وسود البردد آخرا لحدة للاعتبادية مصوح والشطاب محرد عسه وهلال الم دم لاشعل له سواه فعب حيشاء تركه الهاوقة شياك الاؤل قوله فالاستان عدداتدا بالقولة تعالى عر الاعتقال مانعن ومه يس داخلاف عوم مفهوم الآته الام الى الام السقيل وحود الا قاعوالك وم في الاستنباه الموجود عالاعلى احتمال اله رعما بعرض به حال بوحب له رو لا و هذا مثل مشاعب هذا الاستثناء بقعو قوله أتا شاب إن شاء الله تعالى حث يحتمل اله يسير شمنا وهو بيس تحدم صال وادحله نحت نوله تعالى ولا تقوس لشي الآتية لايقول به عائل وهذا الحت أنداه ملا على القاري من أميمياننا والثاني ان المدعار الأعماق صنه عناهو باعتبار التعليق وهو سلاف الممروض ادانعرض قصد اشترك لاحل المنان الوافاة شوفا من سوء الحناقه وهندا العند أند والكرّل من أي شريف وصاصل القول مع قطع المعلو عما ودعليه أن المستشي دا أواد الشان في أصل عدله منع من لاستشاء وهد لاخلاف فبه وأماادا أراداته مؤس كامل أوعى يموت على لاعدن فالاستشاء حسنسد سارالا أن الاولى تركه باللسان وملاحظته بالحدر وبالله التوفيق ، (تسبه) \* دول من قال ال من شهد

وهي آخرماعتم به گاب خواعدالعقائد تماسكتاب بحمدالته تعالى وصلى الله على سسدنا محدوعلى كل عبد مصفافي

عصبه موده الشهادة ديشهد للمسه بالحنة مدانه لاعتذور فيهسذا المقبال عانه ليسيمن قبيل قول القائل أد طور إلى شاء الله تعالى مل منظر قواك أنا زاهد أنامتن أنا نائد إن شاء الله اماقامد هصم المعس والنواشع وهذا ابميا بتصؤر فيمحق الاكاتر أو قاصدا حهمله عطيفة وجود شروطه وهده ماشده في الحال وصرا لي مشيئه بله تعلي من احيمال عبر احل في الاسقد ل والدالمات ن الوالريداليسط في هل لحالم أفصل أم ديب بكاب فقال ن مت على الاسلام فعي خير الادد مه لحسن وحدا ينس أنامي يقول أبامؤمن حقابوه إلله أستامن أهل الحبة حقاء وبقدر أسابعول م في من الامر الهم وله أعليها استمراد ها ملعا فول أعد ما قدل فولك ما مؤمن مراشد بالمتق باشاء لله تعالى أي في كل والحسد من الأساب والرشاد و القوى بما كنسب بالاحتدار وبرخ البعاء عليدفي العافية والمسائل والتعمل به تركية البصل والاعجاب قالها كمستلي وههد فرف دماق محمد إلى به الاسائماء في الرشاد والأسوى دون الأعمان وهو أن الرشاء أعلى الأهاساء علمل الصالحات والاهوى أيالانهاه عراسيات إسرواحد ملهما شأ العصلا لحصلة مدلاحدى وات معن وبس الراشد من تجسل صالحا في الحيال وفي حين من الأحداث وكذلك الدق ليس من الحتقيد اله وم في من احداث كوية مكافا بل الحاصل منهما هيئة عدر و أدعو الى اما بال الاو ص وتدم عن الرئسكاف المناهي وتلك الهيئة الفوى والصعف وأثر ول واللبت والعمرماهو في المؤة والندات محاث تكسر الشهوات ويظهر النفس الامارة والتي ما ةالعمر وأبي الاسال داك وكفيلا بشدق حصوله الحصول عسيس هد و بنه تعلى غيامه وأما ثمانه وأمر مر مر حر و ما الأعمال ديو ٧

مدلول دوله أبامؤس فلاوحه الشاب والاستاماء فتأمل م (دور) مد ألم قاص القصاء أو الدي سسك ردالة صمرة في هده المد به ودلك السوال والده له ما هوالشم تام الدين عبد الوهب أو عبره وقد يتع يون المشاب كابره عبي هذه الوسالة ومدسمت لي تعمد الله تعمالي تعد الصلف مع جهلة الماس في له وهي المسودة الاصداء وأحدث الراد حلاصتها ها "كامالا للقوالد فالم عربية في ماجا ورعمالا لوجد عبدكل أحديدوها أنا أسوق للله مع العقاط عص مالا تح باجاء موهو بسير فأل وجمائية بعداني تعاطم والده بعد أجدية والملاة مادعه والعد دمد المتاهاد كرته ودفك الله من أن جاعة من الحمد مني هذا الرمال كاموا في مسئله أما موامل بشاء بَنَهُ تَعَ إِلَى وَفَاتِقِ مِنَا الشَّافِعِيمَ كُلُمُ وَمِنْ يَدُلُكُ وَمِنْا يُقَالِنُ فَأَنْ هَا بَنْ العِلْقُمِينَ وَتُعِرَهُمِهِ مَنَّ الْمُقْهَاءُ لابسع أن كموت سهما من الحلاف ما عصى في تكفير ولا تبديع واعتاهم خلاف في الفروع فالهم جبعهم من أهسل السنة اعد تعرى في مساله فرعة أومساله أصوابة توجيع الحلاف صها الي أمن معنى أومعنوى لانتراب علماء كفر ولا يدعه معود مالله من دلك فيما بالعدى مافت تألم فعالك و ستوسيدت بهال واله وعدرته عض العدر لاء أعيران في كمهم ويه لا صدى حدث شدك عليه وأردر مذلك هداالكلام ويتدمعه فالداعما صدرمن مأحرس متهم اذاحقق العث معدرجم الى أمر العطى وماأرادوويه من هدد أسالة برحم الدما عاصدووين يقول هذه القالة وهو بريء عِمَا أَرَادُوهِ فِهِ وَأَعْتِهِمُ المُعَدِمُونِ لِم معما عنهم دلك وأبو حمده رضى الله عنه وال كان قد عل عنه المكاوقول عؤمن أدمؤمن الرسه للهلم على على مادله هؤلاء المتأجرون من أعصابه وكمف لقهل ذلك وعبدالله من مسعود الذي هو أصل مذهبه وشم شير شير شيء قد اشتر عب دلك يوهويول أ كثر السلف من العداية والتابعين ومن بعدهم ثم سرد أحسامهم التي سردناها في زّل هذا لمعشم عال وهذا القول صحيح والناس و معلى ثلاثة مداهب منهم من توحيد وعنع القطع بقوله أمّا مؤمن ومهم من تنعه والوحب القطم بقوله الامؤس ومهيم من يعوّر الأمراس دهو العمام والكلام في

٧ هكذابياضبالاصل

هذه الساللة طوالل بحباح لي مواد كثام ةوفواعد منتشرة وفلت سنم وفيكر مستقير ومخياصيه من يعهم همك ماتقول وابعاى مال ماتدمه في المقول والمعقول وارتباض في العجم واعتدال في المطوي والهوم وطبيعه وعدة والربحة معتدة وتحردف علم الطريق والساول وتقوى وتذكر اذا عرض له من الشعان فالصر ماتير م به عنه الشكول وقد الألي في مناحث هذه مناله ما أحق عي كل أحله لعرة من عهمه أو سنم في العالماء لكني أرجو من الله أن تونقان لفهسم و يعصمك وأنت على كل حل والدصاخ وهذه السائه أحاد من مسالي واحداه تعملومعي الاعبان وقد صنف فيتحلدات ويكفي فول رسول الله صبيالته عده وسلم أب تؤمن مالله وملائكته وكسه وبرسلهو لسوم الاستحرود كل للعو يون الولين في ماي أن أواس ومعني الاعدان أحدهما وهو الشهور أن أصدق والناء يدعدنه فالاعتاب التاسد ق مرده الامور جب والالي أن الومن بصلام العدب والدعلا مديه أو سبب فالأعبان حمسل التعلي آماة سبب عافادهاه الأمور احسة رعلي هدا أقول سهر حوار الإستثارة لاب الأمن من شدات المهمشر وطرعث ثاما الله الا الشكال وانحر ح الاستثمام عين هـ الرعوليا م محده منقولا واعداد كرته وهد القول لم بدكره الاكتروب ولكن الواحدي دكره في أول تعسره ومه من به صرعت أدعل هذا حو بسهالمسئلة الثانسة هل الاعسال وأشملة في مسمى الاعبان أوسارسة عنه عاهر الحديث مركور الماحر حة عنه وقد الشهر على أثبت السلف أب الاعبان فولوعسل وساء في القرآن والسماء مو صعر كابرة أطلق مها. لاء بال على الاعبال وهها المتضالات أو بعد أحدها أستحفظ الاعمال مرمسي آلاعبان والداوي معهومة سكن عرم من عدمها عدمه وهدامدهب العثراة والشبي التضفل أحوا بمودالحودي مفهومه بركل لإيلزم من علامها عدمه فاب الاحراء على فسعب منها مالا لمرم من عسدمه عدم عدات كالشعر والبند والرجن للإصاب وكالاعتباب الشعرة فاسم الشعرة سادق عل الأصبيل وحده وعاشده مع الأعصاب ولابراء البروال الأعصات وهدائنا هوائدي بدل له كالأم السلف وقو هم الأعال قول وتحل تريد و إنفض قال يحتمع هذات الدكلامات الأعبى هذا المعني ومن هنا قال الماس شعب الأعبان الاللب أن تحمل الآسر آثارا مرحة عن الأعبان لكم المسهو صيدود أماق علها فتأخيار مي باب اطلاق النم الباب على الشبب لراح أب يقالوا م الرحم بالتكاسب لامللق عميدحة نتة ولا محاوا وهدا باطبالي ومحتار بقول الثنى وتخطفه أساءم الاعباب موشوا شرعا للمعنى المكابي المشارك من الاعتقاما والقول والعسمل والاعتقاد والقول دوب العمل والاعتقاد وحده شيرط النول فادا عدم العمل لم عدم الاعبان وادا عدم القول لم بعدم الاعبان والكن عدم البرصدواد عدم لاعاماء عدم الحبيع لايه الانتسال أداعوهت دلك فأدا قابد لاعال داشله في مسمى الإمان كالدوشول لاستثماء عائر لآب الؤس عسير سرم مكال لاعال عاده والهدا الشعر كلام كثير من السائف والمهم عنااستا موا بدلك لكن هذا يعاصي أحد أمر مم الما أن لاعب لا يحصل لايالاعبال وقد قاما أنه مدهب المعديزلة وعداره الرمان من أخد الأع، ال محرم تعدم الأعدب لا يُع العنصر عن لاستشاء واما أن لقول ان لاعبان حماقة و حديدة صادقة على القليسل وهو محرد الاعتماد الكثير والعطيم والتكثير وهوا مضع البدالاعبال والهامرات أدناها اماهم الادي عن الطرائق ومؤمن النام فأعل مشتق من معلق الأمنان ولانشبتره وما والجود أعلى مراشبه الأتأن تراويالاعبال الأعبال الكامل فيصعروا أماأصل الاعباب فلا بصيرالاستثناء فبمعلى هذا الخواب عبد هذه المثاثمة على هذه الهوالقة وفال بعض لناس السلف اعبا أستنبوا لامتقادهم دخول الاعبال في لاعبان وصعيئر لميا دكر باه عالو جه أن شاف اي دلك أن اطلاق قولهم أنا مؤمن يقتصي به حمع بن القول والعمل فلذلك ستشواريس معديه السالة الشائة أن الأعباب اعدسع في الاستوة لذ مات عليم في مات كافر

م يسفعه اعتاله المتقدم وهل تقول اله لم يكن اعتانا لان من شرط الاعتان أن لايعقبسه كفر أركان أعبأه وبكن علل فعالعب فالصر بالماعد طلب وكال الحيكر كبوية أعياد محتصام وقوفا على الحياقة كم يتوقف الحكم انتحة التعادة والصوم على تحامهما لانها عماده واحدة مرتبط أؤها بالآحرها وعسد أقلها بفسادآ خرها تخرج من كلام العلياء ثلاثة أقوال من ذلك والاؤل مول الاشعرى واشاني طاهر القرائن تدل له حيث حكم مان المرتد يحيط عمله اذا مات كافرا والثالث اقتضاء كلام بعضهم وعلى كل ادقوال الثلاثة بصم الاحتشاء للمهل بالعباصة التي هي شرطاما في لاصبل واما في التسدين واما في المقع ويكون الاستذار المعاالي عمل الاعمال ولا يحتاج عن قول سالاعمال و حله فعد يارم على هدا حصول الشعاف مكن هذا شائلا حيداله و فيدها مرحم الى عاعدا لتي لا بعلها الالله شكافي عاقده الحامل الاش البرهو شبال فيكونه بأدب وصحعا وسنبي عبدالله أعبانا والكال صاحمه حرما باله اشاب فد أتي عباقي فدريه من ذلك مي عبر تمر بطولا تقييم ولا وتباب عبسلم فيه يه المدايد براعة وم أحدمن تعرص المعرج عليه عبري وهي التي أشرب الى عزائمن الهمهاواحتماج سامقها الى تات في الفهم متوفيق من الله بالسلامة "باد ب حلما أن لاغياب التصديق وحسده من غير اصافه الأعال الناولا الأمن من العداب بسده ولا شتراط الخناقية في مسجداً وقيقو بالتصديق يتعلق بالصدق به دهو الحسة الدكو رة في الحديث والشسارط، هرفه المصدق به فلابد للتصديق مع لعرفة و شهد بدلك مارار م النعوي ألوا شاكم من حديث توسف من عطالة عن ثالث عن أثني قال يمما وسولها لله حس الله عليه وسير عشى المتقبله المناب من الابصار وقال له السي منسلي الله عليه وسيركف أصعت دحرته فان أصعب مؤمسا بالله حقا فال أنس ما عول فان بكل قول حقاقة قال بأرسول الله عرفت علمي عن لدن فاسهرت اللي و أهمات لم وي وكالي بعرش و ي بار و وكاليي أ طر لي أهل العبدية اورون فيها وكأبي أنصوالى أهل الدويتعاوون فتهاتس أفصرت فالزم عبديؤ والتعالاعيان في فلمه وهال مرسول الله أو والله في مالشهدة فدعامة وسول لله صلى الله عليه وسيل وهذا الحديث بذكره الصوفانة كثيرا وهوامشهوار عندهم وأب كاباقي سسنده صفف من جهة يوسف بن عطية وهو شاهد الأمران أحدهما بحوار العلاق أسموهن من عابر استأساه وابتابي الأشبوة الي مافيد عمل أن هذا الاصلاق تشترط فاله العراله والمعرفة بالداوث الناس فعها لمناويا كشرا يمرفة الله تعبالي معرفة واحوهم ووحد بيته وصد ته اماد به دم معاومة للشر ووجوده معاوم كل أحاد روحدا بشامعلومة لحيم الؤمدين وصفامه بمفاوب مؤمون في معرفته وأعلى العارف لاتهامة مها فلا يعلها لاهو سهديه وتعالى وأعلى الحاق معرفة الدي صلى الله عديه وسلوشم لانصاء والملائكة على من تنهم وأدى بلرائب الواسب الدي لايد منه في عملة من سر وفي عصيمة الدم والن والناوب للذكا برة منها واجب ومنها ماندس تواحب وكل دلك داخل في سه لاعبال لابه صد في جيار بالاخلالية و بعياد بالله قد إثرك دلك الوحب فقد عواج من الاعبان مه وقد لاعراج والحد في دلك مرئه قدم للمشكلمين والساسكين كل منهم وتبكلم والدعال قدر عبدر يعف صدعلي قدر تحوقه وأحوال العاوب في لك متعارته لحد والمعارف الإلهاب عاصة علمامن الملكوث الاعبي واسعة حد فالحائف مامن مقام بالهابي البدالا وعماف أنابكون مبه على خطرو متعلع فلمه من الهيمة فيترع ألى الشيئة ويقول حسى الكش أديث تواحب وسواء رحلاك أحدهما أهامه الله تعالى مقام البسط والشراح الصددر باليقين قبطيق والاستحر عادل عن الحديب اكتو يطاهر العلوكم ويصد ولاولان أيصا وعلى هذه الاحوال الثلاثة يحمل اختلاف السلف في دال وكل وسد الحير وتسكم على حسب عليه وابس مهممي بكدر بعدا لل كل مشكام على قدر حاله وكلاباء بالدى وء ترثم ومن عل من بعلياء توسوب الاستشاء غلب عليه حال استعمار ثالث لامود

المنافعة من الجرووس منعه علب عليه وجوب الحرم بالتصديق والعمرت تلك الأموار المغابلة به في قالم ومن حقر الامران نظر الى الطرفين وليس أحد مصيم شاكا فيمناهو حاصل الات ولا مقصرا فيمنا وحب علمه ولله ألجد والمفه المسئلة الحامسة قال بعض الماس ان الاستشاء للشال في مغبول وهد يلاعث على أن الاعبان هسل توصف بالقبول وعدمه أو بالصحة وعدمها أما يقبول هيضاهو أبه متى حصل الاعبان والوفاة عليه فيل فيتعا وكدا العهة ادا اتفق التنصيدين عماس ومات عليه فهوانجيم فطعا واعما يكون قساده أد صدق تصديقا غير مطابق وأنعباد نائله شيعتقدق الله أوفياهم تهما يكفر به لايقال الهموُّ-ن اعامًا فاحدًا لي ليس عوْمن فالاعبان من لامور التي لسرلها الا وحدوا- دكاد م الدس وما أشهدها استاله السادسة جسع ماذكر بالمحلت فتافيه عني ماوسعتناله في المعمَّ من دخولها على المحتمل الذي يقال مه الشك وقده ومالنا تحر بحا شد فنها على واحد لا يقتصي كفرا ولانسكا في لاعبان أما ادا قصد ما عدهل شبكا في صل لتصديق الوحب عليه لا نوحه من الوجود التي دكرياه ودلك باطل وكم وصلال المسئلة الساهة أستمخل عي شرط وحزاءولاب أسكوه سنة لم كقواك ان حالي أكرمان ولك أن القدم الحراء وحيائد يكون هو عين الحراء على مدهب المكوديين ودليله على مدهب المصر من كفواك أما مؤس الاشاء لمه ووضع الأسان يقتصي الاستفعال كيفاء ويكون معداه أنا مؤمن في المستقدل كي أنا مؤمن في الحالياتكن دس لا عهمون مجادلك ولم تصعوا هددا المكلام الاللاسترارص القفام بالاعبان في الحان والمراد بقوله أناموس في الحال وبنكمه سأتطرف ب متردد بالاعتبارات التردكر بعدصارله ارتباط باستقيل هاؤ تعييقه بالسنقيل والحياضر لايحور تعليقه الاعلى هذا الوحه أما الحاضر المقبلوع به من حسع وحوهه فلا يتصور أعد فه فلا يغل و مسان الباشاه الله ولااعتبار بقول المرازقة عانهم مبتدعة حهال سلال في دلك رئته سي الحمال بالمشياء وحماآ حر عكم إليل عليه بالسبب الحاللته وهو أن تكون المعن ان كان الماشادة ما مؤس فهو حاثر بالاعتبار ب القرقلناها ولكارد كربالنظ كالماتحت للتعلى محسب العة لنصر بمعيي للبوسي المستقبل حثي كوب الشبرط مستقبلاو مكون الخراه محدوقا سلاعده هسدا المد كوركم تقوليان أكر متبي غد فأعالات لصيبي البلب أيالاندعق كرامك ليلاي محسن بباب لاكن يستله الامنة حرجوا ان شاه الله هجاعلي معيى آخر عبرالمنات وهو لابرلنا أوالشأذب وساق لا آيتين فوله أتعالى ولاتقو بالشيئ الاكمة وقوله تعالى لتدخيل لمبعدا غرام الاكة ويقوله صلى الله عليه وسيراني لاترجوأن كوب أتقاكم وقدعيريه أتقاهم وهدامهم لنكنه كالممستقبل وربط المستقبل بالشرط لانسائسكر وأماالدي بثعبي عصوصمة ماتحي أمه واطا آخال بالشرط فلدلك حتماالي وعدم لكلام فيه ويته علم أه كالام التهي يرمته ولم الحدق مبه الامالاعت والله وهوقلسل حداهرجه القه تعالى بقد كثبه فيبعض لهبر تدييعامالم تكبب عبره مثله في حسة أيام بهاستعار دوختاف كالأم المستى فلاتذ مالماعمه المعل عند مول المصعب فالبحث عاوجه قول سالف أنامو من الشاءالله و كر أساى حاجة من بسلف غور "سبداك بعب في كاب بسبه الإسكائي الأأن السكلي وادعت فأكراس مسعود واختلف فيار حوعه عنه فقدفو أثافي عنص الادلة لابي الصفق الصفار فالبود كرالاستناد أنوعجدالخارث الحافظاني كتاب بتكشف عن معاقب لأمام عن موسي من كتسير عن المناجر اله أحرجت الذيح عربه وحسل مقاليه تمؤمن تشاهال بع المشاهالله فاللايد بح سيكفي من يشدك في عدائه تم مريد و حدل فقالمه أمؤس أنت فال بعر مذ ع شايه دير ععدل من استشى في اعلله مؤمما وجعله شكافي الاعبان وأسسدة ن علاء أنه كان سكر على من نستشيري اعاله وأساد عن اس مسعود وصى الله عنه الله كال استنهافي اعاله وكذلك أحديه فلمهم صلحت معاد ب جمل وبالفرهم حتى الرف إلى مسمود واجماعته عن ذلك واستعمر الم مسعودهن دلك وعدداك حطأ

س نفسه وأحدين همام س مسلم عن أل حيفة الله كانلا وي الصلاة خلف من سنة ي في اعباله وأسد عن مفين الثوري الهو مسع عن الاستشاء في الاعبان وووي غيره عن اس سيول من شك في أعباله فليس عؤمن ويعبي بالشبيلياله لايدرى هلءو مؤمن أولنس بمؤمن وأماادام يثلك هدا الشبيك ولكمه يسثني علىمعي يههن سؤعني الاعباب فيمستقبل الوقت أوعلى الافوله أتامؤهن حقا يقتصي ستكال الاعمال شوابعه كإيقال ولاناعام حقابه يقتصي استكال ابعيرعما واحمه ابعلي فهمدا لايكون كافي الاعباب ولبكته يكون مطأفي القول لاب تواءع الاعباب بسبث من أصل الاعباب دمقس الاعبات بكوب باصلاندون أوانعه فلايصع لاستشاء في الاعبان ألاثرى ان المسعودو حام عن هذا واستعفر ولم تكراس مسعودتها كافي الاعباب وكدالثار حوع سفيان عياهذا الاستثناء بدل على كويه على خطافي هـــدا لاــنشاء و الم يكن ما كاف عاله وطحكن الأسماعة لتي قنادة فقالله ألوحشه أمؤس أنث بقال متادة عران شاميته مقاسله أبو حسفة أرعمت عن ملها بر همره به هال بي الماه ليه أوم أؤمل وفي بعض الرواياتُ إقال له فقادة أرجو فقالله أنوجه عه ولم ذلك قال نقوله تعيالي والدي أطمع أن يعمر لى حصيئة بولم الدس قال مهسلا علت الإعال لراهم اللي لما قالله واله أولم تؤمن وفي بعض الروابات الدفال له أو حسماً له ولم ذاك قال لقوله ولكن إسامال داي مقاله أو حدومة هلامات كرول الراهب ربلي حين والله ويه أولم تؤمن والترم فناده شا ألرمه أبو حريقة عباد كر فشفقة فلهر بحائق فيم الثالمنعوص لاستشاءي لاعبان قالبه حناعه من الساحة ولم يتمرونه أتوجه غذوا صحابه كايتموك المسألفون لهمال الانستلاف عاصل في الطابقة الأولى على الدوادة بهم في ذلك جماعة من "هن الصلاق قولهم تحقول "عجاب المحميقة والكاكات موافقتهم لايفتد عءمتهم الشهرية والثو بأنية والشبيبية والفيلانية والوليمة و اعدار به لا كثرهم لله على كالبالاساعرة وعقهم سيطوالف السيلال فيجواز القوليه جناعه وهم لحورج والارازقة والدعرية وعلاة الروعض واريق من العثرلة وشه علم ه ( سوع الشين من القصول الاله في دكر ماله تعلق بالاءن وهذا الموعد كرفية الانهمانية ) يو (المعت الاون) في ساد ما يتعلق الاعداد قال كلاف ما عدمه الاعداد هو ما حدد وسول الله صلى القاعلات وسالم عراشاعر واحل انعت التعسيديق عميهم مالمامه عن مد عالي من اعتقادي رعبي وتفاصيمهما كالبرقه كنعي بالاجال وهواك يغر بالبالا لهالانه محدوسول بثها فرار صدواعل معاديقه جمانه واستسلامه للسانه وأماال عاصميل فبأودم منهافي لملاحظة بأدبيدته عادب ليتعقل دلك لامر المصلي وحداعطاؤه دعة من وحورالاتمان الاسكاري عده الاستسلام أو يوحد التكديب الدي صلى التعليه وسفي عن مدر حكم تكامره والاصاق وصلل شديدي لاستسلام هوكل ماسل على الاستعماق من الا ماط والادمال الدالة علمه وما توحب التكديب هو عدكل ما تساعل الدي صلى الله عليه وسل ادعاق صرورة كاسعت والخراء والصواب احس وأماالتري من كلوس معالف دي الاسلام واعتشرهه بعصهم لاحراء أحكام الاسلام عليه ويحق بعض أهل الكاب الدس بقولون المعدا صلى الله عليه وحسلها عب أرسل للعرب عاصمة لاالي أهل الركتاب لالشبوت الاعبان أواعما ألمه والمن لله تعبالي لايه لواه تقديموم الرسانة وتشهد بقعا كال مؤساعند الله الابوم اعتقاده والتاليري ولم يشترجه يعضهم لابه عليه السلام كان يكافئ المنشهد مهم وبديقل اسلام عبدالله سسلام وليس ويه ويادة على التشهد و تعالى عن هذا . أن كل من كال عدمرته صلى الله عليه و سلم من كماء أو مشرك دقد عم منه دعاء عوم الرسالة لكل أحددد الموسول المرسول المراحد مداحمالاي كلما يدعه علاف العالم عاله لم تمجع مدا فتمكنت الشهد في اسلامه بحود التشهد لحواز أن يسب الى الناس الافتراء في دعه العموم حه لا شون التواثر عمديه وقه أعل أحداث في سادات الاعمال محلاق أوعبر مخلول احتلف أهل

السنة واختاعة فقيل هومحاوق والبادهب لحرث لمحاسي والجعفر الأخرب وعبداللهال كالأب وعبد أمعر الاسكى وغيرهم هكد بقله الاشعرى عهم واستذهب أهل ميرضد من لسائر بدية وتقل الاشعرى عن أحدى حنيل و جماعة من أهل الحديث به غير محاول وهو دول أهن مخارى و فرغاية من الماثر بدية وهوالدي وواه توجين أيمرج عي أيحسه وبالساحب للبابرة وسممال الاشعري ووجهه عا حاصله التناطلاق الاعبان فيقول من قال التالاعبان غير مغاوق بنيسق على الاعبان الدي هو من سمات معالات من أحصاله الكسبي الؤس واعدله هو أعاقا شافي لارك كلامه القدام والخدوء الارلى وحداليته كإدل عديه قوله تعالى مي أما لمه لانه الا أله صدى ولا يقال ال صديقة محدث ولا محوق عمال أن يقوم به سادت ه ولاعبي البالكلام بعن في هذا المرام المُ حمواعي اله و به تعالى وليتغد عنوال اعتبرهدا المعهلابصم النابصيرو بشكر وتعوهما صريحاوق حشاو ردمعالمهماي أحمياته الحسيريل السمعرواليصر والحباة واعدرة وأمثابها ولاأطن بأسأحداهال بوسد العموم وأوحدا بكفرلهمد العهوم موهوم لائا صفايه تعالى مستشاة عقلاو بلا وعلل أهريخاريباب الاهباب أمرجاصيل مرالله للعد بدلاية تعيالي قال سكلامه الذي بس يجعلون وعربه كالله الاالله وقال تعالى محسفورسول الله وتكوب المسكام تعموعماد كرقدقامه مالس تعنون وكيات مراه أشرك كلام التعالدي لنسي تعاون وهداياته منجسكهم وسنتهم مشايح سنرفيد ابي لجهل الالاعباب الوقاق هوالنصد تيها خيان والامر وبالليبان وكل متهسما فعل من فعمال العمل والفعال العماد محاوقه بته تعالى ما تفاق أهل السمة والحاعة قال الروامها مام في السابرة ونص أبي جدمه في الوصد. 4 في شبق الاعبال حدث قال بقر بأب العبيد مع أعيناله واقراره ومعرفته مخبون هذا وقد على تعض أهل السبب الهم منعو من اطلاق بقول محاول كالأمه سعامه ال لسابأ وملب أوعصف والناأر يدنه للمندي وعابه للادتيامم لراسالثلا سوهم متوهسم وادة بمس المقدام والله أعلم (الجعث الثالث) وسارات لاعبان ماق مع سوم والعمله والاعباء والموسوات كالاسهيسمة لايضادا لتصديق والمعرقة عشيعة لال لشرع حكم، هاه حكمه الي أل بقعد صاحبها الي تطالها لا سال أمرحكم الشرع بمنافاته جمامير تفع للناطبكم خلافالمعاثرله فيفولهم الناقبوم والموسيصادات المفرف فلاتوسف سائم واست بأنه موفن كذاذ كره ابن الهمام الكمه عدالف سافي او قعاعهم المهم فالوا لو كالاعباب هوا مصد قل كالبالرء مؤسمين لا كون مصده كالمرتم عال يومدوالعافل حين عصته واله حدالات الاحداع الد فارتفع البرع د أمل و (عقدًا ماحث) وفي بالما فالل الإعمال وهوا لكمر أعاد بالله منه الحدادواي باشالة من للكفر والاعلان هل مقابلة الصدس ومقابله العدم والمسكة من قال الاول قال حكم عبارة عن الكرماعل بالصرورة محيء لرسليه ومن قال الثاني مسره غوله عدد مالاعباب عباسن شامه أب مكوب ومناوعي كلا سولي بحرح رتكاب لديوب ادلا يكوب بر تكماناور تنكابه اباها مبكر لشئ من الدين معامما صرورة به منه وهد هاهرولم عانف صبه أحد من أهل! سيسه والجناعة لا يقال مديدت حياعة من الفقهاء حدث تكفر من ترك درصا من العروض الجسة أعي الصلاة وأحواتها لابانعول اتما كفروه سللثلات شار عحمل دالث علامة على كفر داقوله عليه السلام ليس سامؤمن واسكاهر الابرك الصلاة كإحفل المعودة لمم والقاء العصاف القادووات وأمثال دلك كفراواسي مراشكمير محرداندب بنتي المطرف الادلة الشرعية التي محاشفد علامة سكفوفي كوب هداعلامة لاحتمال أب يكون الترب كسلالا المتهزاء ولا متحلالا لتركها وهدداها آخر فاعرفه والمسئلة اجتهادية والحق عدم التكفير وسيأى ماك سط والمه علم

 ه ( مصل ) هو معدمادام عقلا بالعلايصل او مقام يسقط عد الامرواب بي لقوله عالى واعدر بلاستى بأسلال في يقوله عالى المسلود و و هديده الوب و هديده المرادية الى أن المرادية المرادية المرادية المراد و معالم من الفعل و المعان على الكفرو كمران مقط عقد الامروالهي ولا يدخله المهاسار باو الكال الكال الكثارة و معهم لى المنسطة عنداية و العددات العلامرة و يكون عدادته المحكورة عسي الاندلاق الماسلة و هذا كفر و رئد و توجه الله و سلاية و أماموله عليه السلام ادا حسياته عبدا الموسود الاستعداد الماسلة و معان المديدات المديدات المديدات المديدات المديدات المديدات المديدات المديدات المديدات الماسلة و مناز الماسلة و مناز الماسلة و مناز الماسلة و الماسلة و المناز المناز الماسلة المناز المناز

و ( دورل) ها الدعاء عاده الدة كاف حديث و الله بيدا عالى الدعاء و استعمالكم و أسكر المعتراة أن المون الدعاء و ا

به (فصل) به التعق أهل المستفعل الالاسوال وتنعمون من سعى الاحداد تأمري أحدهمامالسبب البدالميت في حياته و شاي دعد المسلمين واستعمارهما و مصددة و للمع عي تراع مما يصل من ثوات

الجه ومن مجدس الحسين الماعيات للدن تو سائمة والحم للحرج وعدعامه صحاباتو المحم المعد عورجه وهو يعميم والمناهدة به دن بديدة كالمحوم وسيادة ووراءة بقرآن والدكر ودهب أبو حديدة وأحدوجهور السلف الحرومونها والشهور من مدهب الشافق وما المناهدة وصوبه المدخل المناهدة والمناهدة والمناهدة

» (عمل) بكر م الوحد مة وساحده أن شول الرحل أماً لك تعق دلال أو تعق ما الله ورمات أو تعق الله ورمات أو تعق الليت المرام والمعرد الله الدامل لاحد على المهمن وكديث كرم الوحد عنه و تعد أن يقول الداعل اللهم من أساً لك عما قد العرام من عرضه أو نشاعد وأحاره أنو يوسف الما عمه الا يوجه وأسام وردم والمادود من عول الله من الله من عرضه أو تعق عشاى الدامة الراد معت الحرمة أو الحق الدى

وعده وهناه على الرحمة والله علم

به ( وصل ) به في المارخاط الدي الدي الدي الاعراب م للطهرائه ي وما يست الأصم أي حد عدة الياس المرا بالصلاة المعارب المرا و مقدر حسم عده وقال لا يحود بعد بعد به لامم عدم القدرة وقالو لواراً بعيرا العراب قامات يكون يحدونا وبداوي ورثد يقد بنال لا الله تعالى كم مدد العدة و لا عار حد لل معامه ومعناه علت و قل العدى في الما ما المراهر ما لعده الووس لحى الواصع ما وسع اللهات بس لا تتعهم السامع قالهو ح المده سكام والحماس لا لتكم والسكام قال وسهددا بعمر الا يُحد رصى المعام عالمات والمحص المعام عاد المعام و المحام المالك و المحام عاد المالك و المحام المالك و المالك

إيماسي النارهل يساعده أويضاده والله عم

مراصل) و تصديق الكاهن على بعد به من العب الدر الفولة عدال لا يعم من استوان و الرص العب الاستوانة وله عليه السلام من أى كاهنا وصد قد عداة ول بعد العراد عارف المدارى حكال وحيل عليه وسيرتم الدكاهن هو العدي بعد عدر المدارى حكال وحيل عليه وسيرتم الدكاهن هو العدي العداد الاسترادى حكال وحيل هوا ساحر والمعم الدارى المدالة الاسترادى حكال وحيل هوا ساحر والمعم الدارة والعراد الاستراد الاستراد المدالة المد

بعضهم وأخره آحر وناوص اسالكيه على بحرائه الها ولعن سأجارا عاليأوكرهم عقدعني المعياوس حرم ماعتبرجروف السيجامهي معبي لاستنقساه بالارلام حلث بل هو تلاعب بالقرآن وقال الكرماي ولايسع أمايكش عنى تلاشو وعضمن اساط اعط لاتععل أو يكتب اخبر والشر وعود للثعام بدعة اه ود كرفي المدارك ما دل على اله حرام باسص ور حعه وقال لز عاجي لافرى سي همد و سي قول المحمين لانجراح من أحل يحم كد أو حراح بطاوع كدا فعشولا يصال هذه الاشياء حال السيمسلي الشعلية وسلم صلاة الاستحارة وانعدها لدعء الأثوركم هوالمشهور وقدور دماليك من المحتار ولاندم من استشار وقال شار م علمه و به لواجب على وبرالامروك هادر أن سعى في و به هولاء لمعسمين و لكهاب والعرادين وأصيب الصرب فالرمل والجمني والفرعواء لاب ومثعههمن الحسلوس في الخواسيت أوا يترقاب أواب عمدواعلى اساس ف مداولهم مدلك ولا يكون من بعل بحر م دلك ولا سسعى والتدمع مدوته لدالك لقوله تعالى كانوالا شاهور عرميكر فعاوء ليأسرما كأنوا عملوناوهؤلاء الملاعي غولوب لاثمو يأكاون استعتابا جباع لمسلم وهؤلاء الدم وعماون هده لافعال لخارحة عن اسكان واسمة أتواع توعمتهم أهل للنس وكدب وتحداع الدس إسهر أحدهم طاعة الحرله أو يدي الحال من أهل الحال كالمثاب ويصابين والفقراء الكذأس والتأرضية والمكار ينجهؤلاء يستعقون بعقوبه للسعة اثي ودعهسم وأمثالها بهاعنء بكلاب والتسيس وللإيكواري المؤلاعس يستعتى الشتل تكويدعي أأسؤة عائل بهساما خرعملات أو العلب تعيرشي من الشريعة وعودلك ولو عمهم شكام في هسده الامورعي سيل الجد والحديثة بأبوع استحر وجهوار نعف توجبون قتل الساحر كاهو مذهب أبي بعنيقة ومألك وأجدفي منصوص عسده وهدا اهوالأنور عن العماية وطبي الله عنهدم والقفة واعلى الذما كان من جنس دعوة بمكوا كسالديمه أوعديرها أوحصيها والسعودلهاوا يتقرب يباهيا ساسيها سرالاباس والحوائم والعور وتحودللاهابه كفروهو عسم أتواساسه والمتمواجيات كإيرنب وتعراج أوصمته شرك بالله فاله لاعور الدكام به وكاد الكلام أبدى لا عرف معده ولا يشكم به لامكاب أب يكون فيسه شرك لانعرف والدقال مبي صلى للمعليه وسدم لا أس الرقي مالم أكمن ثمر كاولا بعور الاستعابة باحل في صداء حوائجه وامتثال وامره والمحاره فشي من العينات وعفودلك و حسيمناع الحي الانسي هو تعليمه الهم واحتقامته واستعالته وخصوعه أووبوع مجهمالاحوال الشسطاسة والكشوف بواباصات للمساسم ومحاطبة وحالا العيساوان بهم حوارق يقتصي تهم أولياء للمتعالي وكانس هؤلاء من من الشركين عل لسلي ويقوبون الدالوسول مرهم فسن السلي مع الشركين لكول لسلي فدعصوا وهؤلا عق الحقيقة حواب المشركين واتباع الشباهين والأرت وحودهمهم مناحل لالالانس اعبالا يكول مختداعل أمصارالاس واعدع تحديث حديدي من تهدم من الاست بتعاطيوجهاء وست الصلالة فيهم والاختلاف عدم الفرق من وساء الرحن و من وساء مشتملان و باجله فالعيم بالعلب أمر تفرديه سعايه ولاسل اليه للعددالالأعلاممه والهام تصرنق المخرة أوالبكرامه أودرشاد وبالاستبلال بالامارات بمباتكن ومدولك ومن الطائف ماحكاه لعصبهم المتحماصيب وقبل تعطيراً يشتخذا فيتحمل فالبرأ يشروعه وسكن ماعرفت الماهو ف خشيب والله أعلم ﴿ (خَانَهُ ) ﴿ العصولُ لِدَ كُرْنُ فَهَا عَقَيْدَةُ مُخْتَفِيهُ الْ أَحْبَيْتُ ادراحهاهما فتداء بالاغفالاعلام واشارة تروتاني أنهامتي شام أسألياته تعياني أورتشلهام عشيه وعلى ما في على الفردوس معاميه وهي هذه سمالة الرجل الرحم وصلى لله على -دانا بحد وآله وجعمه أجعى اجديته وبالعلم مدواحلائق جعي والصلاة والسلام عورا ولاعداسي بصادق لوعد الامن وعلى آله عشب الطاهران وتحديه الاكرمين وعلى الثابعين لهيم بالحسات الى يوم الدمن والعدفهده حله عقائد لدمن واركأن عوده لتبي ومداوها على الاثة الاعبان والاسلام والاحسان

لحد منجعريل عديه لسسلام لحرجق مصعب وأولما عسعلي اسكف لاعبان وهو متعديق سطي كل ماماء به اسي مماعلم بالصرورة احالاى الاجاب و عصالاى المصلى والاجمالي لا يدممه العه لاعمال بند مكان يقول أستنابقه كاهو بأحمائه وصفاته والتفصيلي بشسترط فيه ادو موالاعال مكملات و الومن به حسائق الحديث المد كور بله وملائك ته وكتبه ورسله و سوم لا سحر وزيد في بعض الروابات إ و بقدرت يره وشره طلا تدار الوجب أولاعلي كل عنديته هوا بتصديق بالله تعالى بانه واحد أحدلا شريك لهمو معودليس كاله شي ولايشهه شي ممردنا عدم بعداله الدائمة والعقلية ومفا عله التكوير وصفات ذايه حاله وعلم ويدرثه واراديه ومعمو يصره وكلامه حي عليمودير واسكلامه باق مه عرصير ماأراد حرى احدث العالم باحد اروسموه ي خدوالعد و صورة لا يكون لامات الا الاعتاج ألى شي وهو حلم عمو عمور والاعبال بالملائكه بانهم أمياؤه على وحيه وبالبكث المزله تعقيقة ماديهاو بالرس مجم أدمسل عماد شهو ماسوم الا حر اشرا الطهونو تعسه و كه حين قيام وتحاوما مرد الشاقي وقت الواحدواسروح والاعيان بالقدر بأنكلها كالنوبكون فاقدرة سيقولهالشئ كن فتكوف ماالاستملامهوا اتسام الملاهر لماماء مرعندالله على اساب حديه صلى الله عديه وسير وهود شهد بأب القدر علم ماواهم اعتلاه تشروطها وأركائها والتداء لركانشرو سها وأركامهاوصومومصات تشرفطمه وأركاءه عاسيشان ستطاع المدسملا شروهه وأركابه وأماالاحسان فالمتعسدالله كأأ مأثره عابة المرقمة ومهامه الاخلاص والقسلماء موي فانه السمية الاموى ولاعبان مبدأ والاستلاموه ما والاحسان كالوالدس المالص عبارة عي هدد والتلا مهدرا لي صواسلامه ومال من الدي أدى عدد أقام الصلاة وآتي الركاة وصامرو عورارا المبب مهد اجله مأتعب عاماده في أسول الدين وماعد ادلك حوض مالايلاق واعر عيق واسمرطويل والرادفلسل فعدكم اخواى بدس لاعراب والتعارهمداما بتهوابا كرك علويق الاموم والاثارة بأسي لحوائر هدما وفلسف عرف سياد لافهام وتطعت اسجاري لطروس معار الافلام واستراح لمفل عن بكرالاستهاص واعشوشب روص الاتمال وارباص بمدسلاة الطهرس لوم لارابعاء الس شهررجيسة ١١٩٧ عزل بسوية لالا

(کتاب أسرار الطهارة وهو البکتاب الثالث من ر بسع العبادات):

سم بنه الرجى لرحم وصلى بنه على سسندانجدوا آموسلم بنه مركن مارا الحديمة الدى حلى سرائره بالعظائد المجمع بدائعيد به في دار الفر و وهدف صواه با كسرارا علهارة و بواحدا منهارة الاسر و وحدل خو هر الحكم الراه ورحمل خو هر الحكم الراه ورحمل بالمؤرو كردع فلو مامن حو هر الحكم الراه والهر ماأشروت كور كنه في راعمة المهار و صلاة والسيلام على سدنا ومولاه بجدعده و رسوله وسه وصفه الحنير الدى بعث وطرق الإيمان قده على سدنا ومولاه بجدعده و رسوله وسه الامطار وأشره في حديم الافطار حتى صربا ساس العمل و بلعوا به عمات الإطار صلى الله عليه وعلى الموال وأمان حديم الافطار وقي مديمة الاوراد مشرها وأحماله حيمة الاور والتابعين لهم باحساب أوثلا لهما يحتى الدار وسلم أساميا وراده شرها وفعمام المام المعدل الثقة بخة الاسلام أن حامد مجد بم محديم الدار كال مركب حديث المراق والمودات الموال في شعاله والمودات المام المعدل الثقة بعد المعرف أعام ومعانيه وقدوفتي القد دار والمروب المراس الموال في أمان الموال في المودات المام المعدل المودات المام المداد المام المداد المام المام المودات المام المداد المام المداد المام المداد المام المودات المام المودات المام المداد المام المداد المام المداد المام المداد المام المداد المام المودات المام المداد المداد المام المداد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المداد المواد المداد المداد المداد المداد المداد المواد ال

فبكات معموناه كالصمه وهي اللمعه التي كثب عللهم لامام الدواوي يحطلمه حواثني وطرز ادفواته عر و عبث أقول فال الرقعي أوى شرح الوحد ه عما أعلى هذا اسكتاب وكتاب الروضة للا مام المووى الذي بسط فيه الشرح المذكور غالبا عن ذكر خلاف غير المذهب وزاده موالد تكشب عاء الدهب تمشرح اجمعة الوردية للولى مرفى وشرح المهاج للعطب الشردني واكتفت موؤلاءالار بعةلاتها تصيبت خلاصيبة مافي المذهب وأعرضت عب عداها لمام أس كثرة الاقوال والاعتراض والاشكال وريما علت من كتاب نحر مر الرو "روتقريب الفوائد للشم صد في الدمن أحسد من عمرا مزحد لمرادي المراسدي صاحب العباب ومن غيره ومنهافي مدهب الأمام أني حشفة رضي الله عنه الملاي هومدهب اشترح كالب بهدد به الذمام كالحدن الرغيب وحواشه بالشعر أكر الدين والعلال الحياؤى وشرح المقاية للتني الشميى ومحمد سمس الاغة السركمي وشرح الجامع الصعير لقاصحات والملا تع للكاساق وترج لكبر للريابو وشرح المحاولان اعتا وهذا غو وكتب المدهب فاقتصرت عليه وتعرضت عن - من الماحوس الا مالحتاج المقل منهاى بعض المواشع وهو الدرومن كتب سوى دلك ممارالحمث فنه حر بالاعاد بن قد تقدم ذكر هافي دندجة كتاب العلور لعمدة في نعالب على تحريب أحديث ثيراح الوحير لاس الملقن والهدة والحاصاس عمر والقاصيد المعافظة استعمادي والمصنف لاين تكرين أي شيبة وشرح مشكل الا مارلاي حعقر الطعاوي والسي الكعرى المهق وعبرها ال أثرا فيمواضعه ومس كال الاعه ودواوين المشاوى وغيرها فعاس الشرعفة للقال وثمراج التقريب ألعافظ العراقي والمدخل لام الحاج مما بدخل بالماصة على هذا المكتاب فكالير وا عيه عالما في مواضعه حدث بي عليه الحمكم ولا على أن لاحاطة بالداهب أمر عسر جددا وكد العرفة سائر وحوه مدهب فاتها مع وارة فالدتها لاعلى الامفرقة تعسلاف في السسالة فالم كيفيته واطارعه والصيله فلا المدالم تعرض أنميزف الاماكات بن الامامين أبي حدقه والشادميرسي بته عبهما وهوأبها الاهم فلاهم مدواخنلاف العلماء فيعطم لاتكن صعاء الافي كالمستقل وأحسن ماألف ديه احتلاف العلمة لاي حرير صدى ولان معمر الطفاوى ولان كر الرازي وللامام أبي حسن اسكى الهراسي وللوربواس هيرة والاشراف لام المدو وفدايسر لي تعمدالة تعالىمن كل التأخراء عدة مع اقص في بعضها وقد عات منها في مواضع من هدف مشرح كما ستراء وقد الترثث عجمد الله تعالى الوء السان ملوح البه الصنف على قدر طاقتي وجهدي الذي هوأسعف منه تسمع مه ورى و حدود معنى من سكاد لرم المسم قائلا و مالله حولى واعتصاى وموقى به ومالى لاستره معاللاً ولأأتجب أنب المتدقع لهبياد الشراح فالبانعيباؤم والعارف متم الهبة ومواهب فديعطاها المستعير بعدابه الملك انقسدتو والرحوس اشوات انصما أهسل المروقة والاتصاف ولوقا انتظر تعسمه الرس وا صفَّع عن عمر ت محد الرئصي والانسان من حدث هو هو محل للقصور ومجمول على السيان والجواد مديكمو في المد ب والله أمال أب عن على القيامة والكلة بحسن لطامة وأبالا بععل كدي ده هدوا ونصا بل نشيبي بقطله خبر مكان مثوي ومنقدا اله ولي كل احسان بعبض على من شاه من عباده وهو المنان لااله عمره ولاخير الاحبره غران قد التُقت اسكلام في لك تقدمة جعلت مدارها على عشرة فصول فتنزل منزله الاصول وعاقبه فيستند الدهب وعلى الله المعتمد في باوع الشكيدل وهو احسساويع أوكيل

\*(الفصل الاقل)\* في مان معنى عقه رستى بعلى على الاسان اسم العقيه والاعام ومتى يحو زله " على دَّمَا الدَّفَة فهومندو فقه الرحل يعنى فقي قاب الهاء مبدلة من الهمرة ومعنى فقه الرحل عاص على منصراح معنى القول من قولوم فقائد عبيه ادا يحصنها يختما استحر حت به شعومتها فعت بوطهما

طاهرا بمعني العقه على هذا اسأو يل اله استعراج العو مض والاطسلاع على أسرار السكلم وأماحد مفقيه فتي الاحوية المكية للمافط ولي الدس العراقي فالنقدد كره الرافعي واسودي في لروشة في الوقف فقالا اعمايصع الوقف عبي المفهاء ويدحل فيممن حصل مند شنأ والاقل وهسذا مقتضاه صدق أمم المقفيه علىمن مصلمن الفقه شبيباً وأن قل وجيه تطراهات المقهاء بجبيع فقيه وهو النبم فاعل من فقه الصم القاف اذا صارا عدمة أو حصة ودلك بقنصي اله لابد من أعرد في العقد وكارة المتعمارة ومعرفة للما آخذ حتى بهتدى الى يحر ٤ مالا ستحصر البقل مماناته لانصعر حصته الابداك وهذا هوالمو فق سكلام عيرهمام الافتيان ودكر القاصي الحسب في تعسقه فهاد وقف على الفقهاء أنه يعطى لمنحصل من الفقه شبأ بهندي به الى الماقي قبل و معرف بالعاد، وقال في تعليقته الاحرى اصرف الى من يعرف في كل غير شأ فاحامن تعقد شهر الوشهر من فلاوكان مرادد بارجتم اسوع في العقه والمدعم المعوى فالشديب فيالوصية مقوله صرف منحصل من كل يوع وهال في التقسة في بات الوصية مه يرجع فيه الى العادة وعبر في الوقف يقوله الى من حمل طرفا وانهم يكن متحرا دهدروي من خطط أرابعين حديثا عدافقيها ولنكن كلام الاصوسين بقتضي حتصاص اسم لققهاء بأعشوسدين فامهم عرفوا الفقه ماله العلم بالاحكام بسرعية العملية للكتسب من أدبثها التفسيلية وذكروا الهسم المتروق فولهم التعصيدية عن العم الحاصل للمقلد في المسال العقهية فاله لايسمى فقها الم تقسيد لابه أحده من دليل احملي مطرد في كل مساله وهو ابه أفتاءته المنتي فهو حكم بقه في حقه فدالشا الفتي به حكم بله فيحقه وأما الامام فهو الدي بفندي به ش صلح للاقتداء به في عبر فهو آمام، ولاث العسم فالنائقه تعالى واحعسا للمتقس أماما وعالاتعالى وجعسامهم أغة يبدون بأمريا الباصروا وأمنالصعات المتبرة فيالعتي وبعتبر فيه الاسلام والبأوع والعدالة والشيط وفؤة لصبط ثمانه لاعتجاما كبيكوت مجتهدا ومقلدا فاماألطتهد فيعتبرفيه أمو وجاأحدها لعلم تكتأب المهامان ولايشترط بعلم تتعميعه اليميا يتعلق بالأحكام ولانشترط ستنتب عوطهوا بتملب تهالثاني سنه وسول بتقصلي انتفعلته وسلولا فيعها بل مايتعلق مها بالاحكام ويشترط أب يعم مهاادهم والحاص والمعاني والمقيدوالهمل وللمن والباحج والمسوخ ومن السنة المثبو أثر واللاكماد والمرسل والمثصل وحال لرواة حرما وتعديلا الشالث تعاوين على استحابه ومن تعدهم أجاعاً والخيلاة الواديع القراس فيعرف جلوه وسعيه والاير المجميم من لفاسند الحامس لسبات الغراب بعناواغرا بالاسالشراع ورد بأبعر بيباد بهدء الجهة يعرف عوم الملبط وشبوصفوا طلاقه وتقييمه واجاله والباله ولايشترطال عرفي هسده العلوم لل تكبي معرفة جل سهيار أما المعدانهم يحورله الفاوى أملا بيبي على أب موت الحنهد هل يحرجه سأت علد و بوعد بقوله أملا والسابه صها والجهال أجعهما اله لاعتراجه بل عوارتقلده لعداموته بعيرهدا يحور القلده التسوى تلاهبه لعد موته لكن يشترط أب يكون عاوفا عدهمه شعرا وبم تعبث يستقصر أكبره وابعرف المقاب والعالع على الأحديثي يتمكن من تحريم مالابحد، مصوصاً لامامه عن قواعده و محشارا فعي في اله يستوي وتعرب وس العاى ادا عرف معكم ثلث السله عن دلك الحنهد وأحديه وأحد عبره به تقلدا للمنت وحب أن محور على العظم واعترضه المواوي في ذلك مقاباهذا صعيف أو باطل لاله اد لم يكن متعرا ربحنا من ماليس مدهناله مدهيه لعصور فهسمه وقلة اطلاعه على مطان المسئلة والمثلاف تصوص ذلك الجنهد والمتأسومها والواج وعبر دلك لاسميا مدهب الشامعي رصي المعمه لايكاد بعرف مانه من الافراد لكثرة انتشاره واحتلاف ماظمه في النفل و بترجيم فالمعرض هسد في مسائل صاوب كالمعاومة على تعاميا عن ذلك بدهب مهداحس محمل والمعاجم \*( يعمل الثاني)، الفقه في الدين هو ليقه العمس الذكورة فيحسديث استجر في الحصيب

الاسلام على حسى ودلك الم عادة بله يحصة وهى تكمله سلام المؤس وما يتفرع معها ماوية تسامله لما تقررت ويه الداهب أصولا وفروع عن دلك علم الحلاف بين الفقهاء قاب معرفه مد همم بأ دلتها فصل والاخديم اسعة من الله عرو حل وما النهت عد هب ليه قال كل مها اذا أخذها أحد ساع له دلك فان حرح من خلاف بال يأحد بالاحوظ معتمدا دب في كل ما تكمه الحروج من الحلاف قال وود عابه مالا يكر كان هو الاولى فاما في الا كثر كان هو الاولى فاما في الله دلا اذا ألب عده حق تقاصى ما دى احتهاده أله في مسئلة قان فرض وما أدى البها احتماده على أن في في عروف في المداهب أو لان المقاه على أن في مناهب المناهب أو الأنسام كلها ولا وقد عنها المنهد الا لمن من معرف المناهب واحد مهم وأماهد الحدل يدى يقع من أهل الدهب في وقد منهم المناهب واحد مهم وأماهد الحدل يدى يقع من أهل الدهب في وقد ودارسا ما يعلم في المرفية مم أن يحرح محرح الاعادة والدوس ليكون المعقب به معد محدوسه ودارسا ما يعلم في المرفية مم أن يحرح محرح الاعادة أن كل وحد مهم الانطم في أن يوج ع حصمه المال بعيم تناهد ولاهو يرحم المناهد من المعرب الودة ولا الدول المناهد المؤلف المناهد المناهد

ه ( فقل الثالث في سال الأسب الوحية العلاف) و قال الحافظ مرحما المسى في شرح الأرامين تعتلاف العلم عنى المسائل التحليلية والتعر عبه لاسباب متهامه فد يكون المص علب محسالم سقله الا بيل من الناس ولم سلم حد م حله لمل ومها أنه وديدة ل في فضان أحدهما بالتحديل والأسطر بالتمر م فيلم طائمية أحدا بصي دون لا تموس في كون عديمهم ويندم بمعان معدس لإ بالعدا تاري فيقف لعدم معرفته باساح ومنها ماليس ومنه نص صريح كاعبا بؤحد سعوم أومعهوم أفقيناس فتعلف افهام العياءي هذ كابرا ومهما كودد به أمرأوام ي اتحتف عليه في حل الامرعلي الوحوب أو مدت و في من الهولي على العبر م أوالتبرية وأساب الاحتلاف أكثر مماه كرما وال ومديقم الاشتباء فيالجلا ليوالخرامه بالدياعك معلمة وعيرهمس ولجه آخر وهواب سالاشياء ماجع سب حرد وهوامرث المتيش ومنه مانعير سب عورعه وهوشوب ملك العيرعبيه فالاؤلىلاتروليا بأحثه الا يقعور والدا للثاء سه اللهم الافحالا صاع عسدمل يوقع العلام بالشك فيم بالك واد غامب على العلق وقوعسه كاحصوص واهوابه والتبي لابرول عراعه الأسقين عم بالتقال لملائحه وأماما لانعمله أصل مان کی بعده الاند ان فی بت ولا بدری هوله دُر عمره فهداشته ولا بعره علیه تناوله لا با انعده را ما فی علمه ملبكه شوب يده عنيمه والوارع احسابه ومن هماذا أبصاماأصله الاناحة كطهارة المامو لثوب والارص اراله ينبش ووالأمسال هؤ وستعماله وماأصله الخفار كالابضاع ولحوم ألحبوان ولاعط الا سيقي حلمس لتدكية والعقد فالأترده فيشي مله لك لطهور سما آخر رجيع الي لاصل فبيعلم ب أصله المرمة على التعريم و ورجيم المال له فل ولا يعس الماء و لا و دوالارص عمردطي والمحار والمعرب والتعقق عهارته وشلاهل شقصت بالعدث عدجهو والعيداء تعلاها لمالك رجاله ادعيكن فددشل فالصلاة وتوحدسب فوي بعلب معاعلي الطن محاسما أصله الطهارة فهدا محسل اشتاء عي العلماء من رخص وله أحد بالاصل ومهم من كرهه تنزيها ومنهم من حرمه اذا قوى طن العاسية وترجع هداك للوشههالي فاعدة تعارض الاصل واطاهرون لاصل اطهارة والطاهر العاسة وقد تعارضت الادله في داك وكليم القائب بإنقابية والتحاسة استدلو عدلائل من سنة قد يسطت فيمواضعها فالموقد يقع الاشتباه في الحكم لكون العرع ، تردد اب أصول عدد م كتحر بم الرحل وحده قار هذا متردد بي تحريم الفاهار الذي ترفع مالكفارة الكبرى واس الوحدة بالقضاه عذتها

للدى تمام معه الروجة بدول روح واصابة وبي يحرج الرحل عليه مادحله الله من التعام والشراب الدي لايحرمه واعمانو حسالكمارة الممري أولا توجب شبأعبي الاحتلاف ف دلك من هنا كثر الاختلاف في هذه المسئلة رأس العمام عن مدهم والله أعلم اله وأنف لامام ألو محدعد الله سالسا د استطومي كَتَابِق معرفة الاستسابِللوحمة العلاف الوقع بدالائمة فيآر يهم قال فيه عرض دال "هوملشامن غماسية أوحمكل صرماس لحملاف متولدمها وسقر عفهاج لاؤل اشتراك الانفاط والمعايي والثابي الحقيقة والمحاربه نشالث الافراد والتركيب فالراءع الخموص والعمومه لحامس الرواية والمقل والسادس الاحتماد فيمالانص قب والساسع اساسم والمسوخ وشامن الاناحة والتوسيع ثمدكر لدكل توعس هدمالاتواع أمتسالة تسرا لمقصود وهائنا تحصراك حلاصة ماق دلك الحطاب فالبرجهالله \*(المدالاول في خلاف العارض من حهة اشتراك لا عامل واحتمالها التأويلات المكثيرة). هذا الباب ينغيبرثلاثة أسيم أحدها اشتراك فيموضواع للمملة المردة بيرواكاني اشتراك في أحوالها التي تعرض النهامن أغراب وغليبره يهو إثناث اشتراك توسيته ثركيب الالفاط وابناء بعشهاعلي بعض فالاشترك العارض في موشوع اللفطة المفردة توعان استراك محمان محادة متحادة و شسترك عجمام معان عمر مختامه عمر متسادة ولا وَل كالقراء دهب الغمر بون من العقهام اليابه الطهر ودهب معراهبون الى أنه الحبض ولنكل متهماشاهد من الحديث وأمعه وأما للعبذ الشيئرك الواقع على معان بمختلف عيرمتصادة فعوموله تعلى اعتاس والدميء ونوساته ورسوله ويسعون في لاوص فسادا الأسية وهيا قوم الحال أوهما لأتحد مروها لوالله لمينان تتحيري هذم المقو بالمان قعل اتفاظ واستسل أيما شاه وهو قول الحبس وعطاءويه فالممالات ودهبآ حروب بريان أوهد للتفصيل والشعاطي عرب ويبل وتعل وأحد اسال صلب ومن تش وم ياحدا لمال فتل ومن أخد المال وتم بقتل فطعت بده و رحله وهو قول اس مجار وهاج من ارطاة عن المن عناص وله البعد الشافعي وأبوا لحسمه وأما الاشتراك العارض من فس الحتلاف البكامة دون موضوع فال فوله تعلى ولابط وكاتب ولاسهد فالدفوم مصارة اسكاتب الريكتب مالمال علىعومطارة الشهيد بالشهد تعلاف الشهادة وطال آجروب متدرتهما الاعتعامل مثقلالهماو يكاها الكتابة والشهادة في وقت بشق دلك علمهما وعيا أو حبه حا لاحتلاف العوله تعالى ولا صاريختمل الأكون تفددوه ولانصار وافتع لواء صارم على هسد المانكوب سكاتب والشهيد منعولا عمالم يسم عاعلهماوهكذا كالدعرة الاستعود باطهار التنعيف وقعانواء والمحتمل البيكون تقسد ووالإصاور بكسرالواء فيلزم غيرهدلا أن كمون الدكائب والشهيد فاعلن وهكذا كان بقرأ امن عز بالطهار لتصعيف وكبيراتواء وأما الاشترال العاوض من قبل تركب الكلام وتبافض نفض لاتفاط عبى نفس فائتمته ماسل على معان تختلفة متصادرة ومنه ماسل على معان تعتلفه عبر منسادة عن النوع الأول فوقه اتعالى وما بتسلى علىكوى وسكتاب في بنامي النساء التي لا يؤنونهن ما كنب لهن وترعبوب ال تستكفوهن قال قوم معداء وترعبون في سكامهن المالهن وعال آخرون الحائراد وترعبون عن سكاحهن المستهن وقله مالهن ولسكل القوس شاهد في كلام العرب وله أمالة كثيرة في القرآل وكلام بعرب وأما بتركب الدال على معاد مختاعة عبر متصادة وكفوله نعالي وماقتاوه بقساهان قوما مروب الصمير في فتاق عائد الحالمسيم عاسالسلام وقوما بروته عائدا الحالعلم اسدكو رفيعونه تعالى مالهميه مبرعلم الاتماع العلن فضعاويه من قول العرب قتلت الشيء عليا

ه (المال الثاني في الحلاف العارض من حهة المعتقدة المعارض على الثاني في الحلاف العارض من حهة المعتقدة والمعارض في أحد

اعل را الهاوثلاثة أنواع توعيموض في موضوع اللفطة الهودة وتوعيموض في أحو بها المختلفة عليها من اعرب وتعرد وتوعيموض في المتركيب و ساء بعض الالفاط على بعض وسكل منها أشاله كثيرة وأما عارصان فيهمن قبل أحوامه و كفوه تعاد بل مكر البل والهاد واعداللراد بل مكرهم البيل و لهاد وتخول العرب فيهمان المنافع وأله لعارصان من طر بق التركيب و مدع بعض الاعاط على بعض فيحوا لامر بودنسب عند المعروط العكس و لاعدن بود نسب عند منفى و ما يعكس والمدح بود نصورة الدم و ما يحكس والتقليب ليكلام التي لا يقف عامها و ما يحكس وانتقليب ليكلام التي لا يقف عامها الامن تعقق عدل الساب ولكل منها منظر بق المرافق من طريق المرافق من المرافق من المرافق المرافق من المرافق على المدن و ما العلى على السبب واحد ما الساب أمرة و مرة بومعونها على المدن واحدا بقعاون هدا العليق المدن من الهالي على المدن ومرده ما الساب أمرة و مرة بومعونها على المدن واحدا بقعاون هدا العليق المدن من المرافق المرافق المدن العلم المدن والمدافقة المدن العلم المدن والمدافقة المدن العلم المدن العلم المدن العلم المدن المدن العلم المدن ا

و(اسبارات عي الحلاف العرض من حهة الافر دوالتركيب)\*

من ذلك ان الاته أو عاوردن عرمسنو من العرض الراد من للعدد وردة عم العرض في آبه أحرى وكذلك الحديث وري آحوياته على حهد التركيب من الاتهارة و لاحديث المنهاء عمر دالاتها أو عمره الحديث وري آحوياته على حهد التركيب من الاتهارة و لاحديث المنها رقود ما بعصها على عض مان يأسط عصموع آيان أو عمموع أحديث أو المنهاء في عموع حديث أو بعموع آبان أو عموع أحدث بيفسى الحال الى الاختلاف أوالى اسمافض مر عما أحلى أحده منها ماعوم الاتخر ووعا عدم في المختلاف المنافذ بعد الاتهارة و المنافذ في الاحتلاف في الاستمال بعد المنافذ المنافذ والمدين المنافذ في المنافذ والمدين المنافذ في أحرى أو مدين في المنافذ ودر المنافذ المنافذ والمدين المنافذ والمدين المنافذ والمنافذ في المنافذ والمنافذ في المنافذ والمنافذ والمنافذ في المنافذ والمنافذ و

»(البادارات في خلاف العارض من حهذا لعموم والحصوص)»

هده الدان بوعال أحدهما بقرص في موضوع المعدد والثانى في التركب به الاول تعويوله المال الدان وعلى أخدهما بقرص في موضوع المعدد المادود والثانى في التركب به الاول تعويوله المال الدان الدان المال المال

(الدان الحامس في الحلاف لعرص ويحهة الرواية)»

اعرابه تعرص العديث علل معداد فرعدا أوهمت وبمعدومة بعضة سعض ورعدا ولدسوية الشكالا عور العلماء الى طلب الدويل الدهيد وهي عن يستأثر هافساد الاسساد والثانية من جهدة الخلالات بالعديث بالعديث بالعديث بالعديث والثالثة من جهة الجهل بالاعراب والرابعمس حهة المعموم والخامسة من جهة المعموم والخامسة من بعض والماسة من المعموم المعموم المعموم المعموم المعموم المعموم والناسم على المعموم والناسم المعموم والناسم المعموم والناسم المعموم والناسم المعموم والناسم والمعموم والناسم والمعموم والناسم والمعموم والناسم والمعموم والناسم والمعموم والناسم والمعموم والمعموم والناسم والمعموم و

ه (الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاحتماد والعباس) به

وهوبوعان أحدهه أالخلاف لوامع من المدكر من للعباس والمشتيلة والثابي علاف يعرض بين أصحاب القباس في قباسهم كالمنتلاف الشاعب ة والحصية والمالكينو يحوهم وعدا الهاب شهيرالد كر

\* (البابالسابع في الملاف العارض من قبل السم)

وهو بوعال أحدهما خلاف بعرض من من أسكر النسع ومن أأيته وأثمان السع هو الصبع والثاني من القائلين به وهو للاثنة أصام أحدها الحسلاف في الاحبار هسل بحوز ديها السع كالحوزف لامر

والهمي أملا والنابي خالاتهم هن محوار أن تاسو الساء العرآن أملا والثالث حتلاتهم في أشاء من القرآن والحدث تدهب بعضهم في مها تستعث وتعصهم في الم الم المشخ

\*(ماب مامن) \* خلاف العرض من جهدة الإباحة والتوسيع كاحتسلاف الناس في لادان والتنكيير على الجائز وتكنير النشريق ووحوت فرا آن اسسع وتعود للافهدة أسسان الحلاف الواقع من الامتود ختصرت الكتاب على وحد حمل بنتفع به أهل التحصيل ولم عمل في دكر لامتله

التي أوردها للانطول مقدمة هد الكاسوالمة علم ماصوات

بر (المصل الراسع) به الحلاف او مع من الداس في الادبان والمداهب فال الواقع بما او اعمدى كال الدر عة جديع المحتلفات بن أهل لادبان و مداهب على أو بعد مر الله الاولى الحلاف الماهيات الادبان المهوامة والمناسبة والدور به ودلك في حسدون العالم وفي المحتلف في الاثناء المعالف في المحتلف وفي لتوحيد والثانية الحلاف من أهل الادبان المبوية العصبهم مع بعض ودلك في الاثنية المحتلف المسين و مصاري والمهود والذائمة الاحتلاف المتص في هسل الدان لواحد العصبهم مع المعض في الاصول التي يقع ديم الله عن المدان الماهية وكاحتلاف المستخدل التي المحتلف المائلة وفي المسلمة والمحتلف المنافعة وكاحتلاف المتحدة والمدهنة والمحتلف المتحدة والمحتلف المتحدة والمحتلف المتحدة والمحتلف المحتلف المتحدة والمحتلف المحتلف ا

مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم الدهد على طريقة استقدمين اعم أن انفته بشتمل عن الفصل الخامس) به فيذكر أشبه من صل لدهد على طريقة استقدمين اعم أن انفته بشتمل عن واحب ومدون ليه ومساح وعنفاو رومكروه الاواحب ما تساول بازكه الوعيد والمسلوب الدمانعله وصل ولا الم من كه و بلسح ما طاق العيد و عدو را الحرم و لمكروما تركه وصل وي ليكام محتيفة وويد فعار و لامر صبحة تقتصى الوجوب والعرض هو لوجب عيد مساوي رصى الله عنه وعيد أن حديثة وأحد وصى الله عنه عبد مساوي رصى الله عنه عبد من عد المام و المورس الرم والموسم في أقل خدم صاعدا عاداعوف بالالف و الارم وهو تعمير ولا يتم شيء من أعمال سي صلى بله عليه والمحد الديل والمعس محوقوله تعالى الديس المورس ال

عدداً في حديقة أسسل والتقديد قبول القوليس عبر البيل ودلك سائع للعامى ولا يحو زق أصل الدي ولا يجد مقل القلاعات العدد الصاوات و لعالم لا سوع له التقليدونية على أحد حو زه والحنهد من عرف الرف الاحكام من الحكام من العمل ومقاله ومقيده ومقيده ومقيده ومناه ودليله ومن أصول العراب ما مالوص له المعالى واجاع السلف وخلافه و وحود القياس وما يحوز تعليله من الاصول عمالا يحترف على الدي والقيام وعرف القيام وعرف القيام والحدة المسروط والحدة والمداود والمناف المسروط والعدة والمداود والمناف المرابع المناف المرابع المناف والمناف المناف المنا

ه ( الفعل السادس) و قال توالعداس أحدى أحد مى عبسى سهير بر ووى في شرح قواعد العقائد العمسف عام المن يكون منقولا كالمسلم عبرها به في مست واما أن يكون منقولا كالمعه والما تريكون من كامتهما كالعقه والشوق في علم شائبة المقل عبد عبر وقع عبد ألعام فيه العلم والعدالة كاقبل ان هددا العام في على وديد كا فوحت معرفة من يؤخذ عبد أن العلم في العدالة كاقبل ان هددا العام من وقت على وديد الاعتام الم تعرف المعام من يؤخذ عبد أرصاده المعام على والمدالة والمدالة ومن طهرت مرواته على وديدا الاعتام المن هدالموع كال فيه والامام أنو حامد محد من عندان وهو في الفقه وأصوله وأصول الدين عدة جاعاً وفي التسوق عنى يعقب محمد الاستان المنادل وصي الله عبد بالصديق العالمي وقد فيسد وكتب والعنى عام المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب والعام أو الحسن المنادل وصي الله عبد بالصديق العالمي وقد فيسد وكتب والعنى عام وعمد المناقب والمناقب المناقب المنا

و الفصل الساسم) و ي بيان أن الشافعية الا آن وصل الا تتميل على كنده عبر اله رحما الله و المناسرة والمدهدة كاله السيط ما اختصره والمدهدة كله السيط ما اختصره والمدهدة كله السيط ما اختصره والمدهدة الوسط ما المناسبة والمدهدة الوسط ما المناسبة والمدهدة الوسط ما المناسبة والمدهدة المدهدة الاسماء القلامة المناسبة المناسبة والمدى وله مي تعاسيره الثلاثة كذلك ودر تقدمت الاشارة المدى مقدمة كاب العلم و ما السيط وقدا المناسبة والم شعمة المام المرمين مها ومدالت الاشارة المدى مقدمة المام المرمين ما المدال والعبر وعود أما الوسط و المرحة تمليده عهد من محموم الملب في والمرابعة المحمدة المحمدة المحمدة في المرابعة والمناسبة والمن الوسطة في المرسني و المدالة المحمدة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة والمناسبة والمناسبة المحمدة المحمدة المحمدة والمناسبة المحمدة المحمدة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المحمدة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المحمدة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المحمدة والمناسبة والمناسبة المحمدة والمناسبة والمناسب

ستصره الشرف من بنقرى النمبي ومصالووض وعليه مدار بشفعية يأسمن لا وشيم الاسلام واكريا واجماء كداك لروص وعلمه مدار الشابعة عصروس كتب اشابعة المحرالان لقاسم الرابعي أوراد فده خلاصة مالى كتب العرالي الثلاثة وقد شرحه الشهاب الخمكو وارتاح لاصفهاي واعلاء بياحي والمتصرة للأمام اللواوي وجاه المهاج فانتقلك وغيات الطالبي أنبه فشرحه أسق البراتكي وشمس القاباتي والشبهاب الاذرى وحماء القوت والجد النكلوى وام المقن ثلاثة شروح والشبهاب الاحقهسي وأبصال الاستوى والبوز الازدبيلى والسراج البلقبي واشرف أبعرى وأكحلال النصبى والحاطة السيوطي والشمس المبادوي وشيع الاسلام ذكر يأوالكال اللميزى والمدوم فاصي شهب وا من قاصی بخاور وأنوانهم المرعی وغیرهم ومی انعتصره شبه لاسسلام رکز باو-بمده الهجم وجی شرح المهاج أيضا الشهاب الزملي والخطيب الشرابيي وامن عفر المحكي وعلي هذه الاراماءأعني المهموشرح الرملي والشرابيي واسعر مدار الدهموي مصر وأصارها عي كاد ارملي وفي الحرمين والبهن على كتاب اس عير وعمل حدم مين شرح لرافعي والووصة المندر لر ركشي وحمد لحارم وعلى عليه السيوطي وحمناه تتعلب الجادم وعماعلق على الروصة احتل الاسنوى ومعماء الهمان وهوكمات حليل القدر حدمه العلماءمهم الشريف عرالدي الحسيي وعماء أثمة المهمات ومهسم الشاهات الاعقهيني ومصاه انتعثبات ومنهم الجافية انغراقي وعماه مهمات الهمات ومنيسم الشهاب لادرى ومنهم السراح البلقبي واعتباء معرفه الموبار ومنهم السراح اليمي ألفروف بالنثي وسمياء تنجيص المهمات والخاصره حرون مهم أحد يرموسي الوكيل والشرف العرى والشهاب لعرى والتو المصنى واستقاصي شهبة وآحروب وفلاطهر عناتق المراعة بالارسس الاتت على كس شع الاسلام ذكر باومدارها على كتب لامامي لر اي و ليو وي ومدارها على كتب لامام أن حامد العزالي مهوالمام الذهب والشافعي الثاني رحه الته تعالى وقدس سره

ه(ا عصل الثامن)، في معرفة اصطلاح هذه بكث دوهو أمر مهدم دبه يقع القهم والشهم وبه بتسؤر الثعلروا نثعلم وصمما تعص وماسروس اهما الهمات معرفة ألعاط يستعماوهما في الاشتبار والعرجيم معض لامو لدو يو حوه اسطلاما دلا مد من التعرض له ليكوب ساطر على يسيرة وتاك الالعاط هي مول الائمة الامما والاطهر والعميم والمناهر والابيس والاسه والافرت والاشهر والمشانه والاحوط والارج والراح ونونهم طاهر الدهب والدهب كد ورج بانساء للمفعول ورج لعشرون وخديد وععن عسرهده الاعاط أعر يفا وتحتبلا على ماأورده انتاح الاصمهاب في كشف تعدل لحرز عال لاصم أعلى مراتبه من الكل ومقال العصر والاصع مافوى صحته أصلا وساعا وواحدا مهم من القولين أو الوجهين أولادوال أو لوجوه كقول لراهي في لمحرر ما ممل اد لمع قلدين فأصع الوجهين اله يعود طهورا فباساعلي لمده النصبي والثائي لابعود قياسا على الما ورد فالقياس التاي تصيم والاول أصم للجماسية والجلاء وعروص مابحرح علاحة فته والامام أبوحامد العرلي عدعه في كتبه رأوس الوجهدين القوة قياسه أصلا وعامعا ولايه أقيس بأصبل المدهب ثم الاطهرأعي من لصحح والعناهر وهو مانوي مهور أصبله رعليه أوواحسد متهما كدلك ومقيله الطاهر كقول الرافعي في الحرواد اشتبهماه وانول وماء وردام بحتهد على أطهر الوجهان فالقول بعدم الاحتهاد أطهر أصلا وعله عدم اعتضاد كلو حد بأصل طاهر وكوب الاجتهاد اتباع طن باشئ من دسل وأمارة عسيد عروض ماعلي أص أحدا لشياس أووصمه والقول بالاحتهاد طاهرعلة ساءعلى وجود الامارة في الكل وكالمتعسير بالتراب الطروح والاطهر نه معلهر لات التراب أحسد الطهور من اذالم يكي مقويا لم كن مصبعد والشارع فدعته تقويته كافي التعتبر وحطه تبرمطهر فاساعلي ألرعتم أنامن حبث الكلير حدمهما

عبي عبه خاهراتكن بيس مثل الأؤلء يقع كل من الأمهر والاصطموط ع الاستحريقوب معداهما في كالام الاغذوالتجم ماصد أصلاوهم أوواحدا مهما كدلكمن العولين أوالافوال أوالوجهين أو لو حوه ومفايله سام ـ د كال أو تعما كقول لو تعي في لمحرو في ب تجميم فاشلم كن عليه ساتر عسل التعجم والتعجم اله يجم لمكال الجراح لبقه لحدث فاعول لعسل العم من عيرتهم والرعابة والرئيب وتراعسل أتصيروالتهم فأسد لاوجه اديل الازم أحد الامرين غسل العصور وتهم العراحه أو لاكتفاء باسيم والتركب من عصوص لاعضو وحد والطاهر هوماطهر أصلاوعله ووحدامتها كدلك ومقاله الحني كلا أو بعصا كفول برافع في الحروق أبية الدهب و بقصة الطاهر لا يحورُ المحادة فاساعل آلات المزهى وهد فياس ماهر واماكويه لاعرم اتعاده كإفيالوحيه اللاي هورها عاذه جبع المبال المثقرق وحدهاه وكوب حبع اسال وحفظه سبه لحل انحاد حوام مربحها عبرمماسم للعكم ومنعملكل من الطهر و مصح مقام الاحرف هن وب كان كل واحد منهما يقرب معى الاستحرابكن استعما بهمامصام الاطهر والاصعر حصأ لابا فياغيملس والاقاس ماقوي فباسه أصبالا وحامعا أورحد مهما كدالك ومهدا المعيي تدستعمل فيموسع لاطهر والاصعادا كاب اوحهاب و القولات متقاصين كالشرفانية قراسا فيمسئلة المستعمل أداعع فليبيمن تعيير للصعب وصايستعمل على الاديس بكلام الشادي أوعسائل الناب كقول لرادي في أهمر وفي باب سيبدلم والأديس بحوالاه في المصبوع بعد السند والوحه الا حولا محور خهل مدارا صبح واحتلاف العرص به فالدي أقرب مناسا الي كلام الاعتباب في المنتبهو الوحمالاؤل ليكوب اثنى مردودا بالملوصع لم الصعبافي منسوح فعد الصبيع لويجود العلتين فيه والهمدا المعنى يستعمل موسع الانسمو بقاعه السينه لأن الأشيه ماتوى شهه بكلام الشافي أو بكلام أكثر أعمايه أومعلمهم وأبس الرادانه دياس شه أوصاس عله عشاجه كفول الرافعي في المحروف الأوان والاشبه الله لافرق بين أن مكوب بعدمة في محسل الشراب والاستعمال أوعيره أراد الاشبه بكارم الشادي وفي تتجيل الزكاه فان والاشبه أعد ار فيمتوم لقيش أراد الاشيه كالرم الاصحاب وأصدل لدهت والار عمار عاسمه أصلاوعله على مقاله وهوالوا عاكم عال في أن ماهام العاصي من مال المناس والحراج مسجماهل بصار بالشابري مع العرمه أو يتقدم عليهم فتم فولان أرغهما الآهدم علىمصالح المخراس أحرابكال والدلال وعبرهماوا فصاراته فناسا على سائر لدنون لايه دي تعلق بدمته سكل صباس المقدم أراحة لايه معمول عمى د عدمه بؤدى لي عدم لرعب في شراء مناعبه صوَّدي الى أصرار كثير ومضلَّة الراح ثم المرجع ال كال فو بالصم ستعمال الاصد مقامه و سعمه ل تصميم مقام لو تدوان لم كن في العالية ويصير ، يقاعاد عنهم والطاهر مقامهما والاحوط ما يوح لى عله تنوى كاند كان القولان أو الوجهان قو يين معيى واعد اواوقياسا كل في أحسد الحاسي تاوي لي نص من الشارع أو أهمتم نص وعاية للذلك عول و لاحوط كقور، لرافعي في لمحرري ترويج الامة داكان تحته حرء لاتصلح للاستمناع الاحوط لمنع بعموم فوله تعالى ومن لم يستطع مسكم طولالان كلامي لحد من اعتبره جناعة من معظم الاصحاب من المر يقين و يصع ستعمال لاصر والارت مكامه لافتصاء مقام كل فوة والافر سماقوي اعتباره وهد أربي ورحتمن الدي تقدم ديريد بالأفرب الأدرب بالاعتبار أو بأصل المدهب أو بكلام أكثر عبداء كقول الرامع في لحروق الوصية بحج التفوع عرب أصلق وتقرب الوحوى به يحج من سفات لاله الافرت الى الاعتبار كافي الدوص فال الأصل في لاطلاق الجل على أمل السرحات و شابي من مده ادهي العالب في مهوص و المفهر الممير ولا شام ال هذا بعيد وقد يكون البلديعيدا كياني تُصي الشرق أوالعرب فيؤدي الى مشقة وارتكأك محطو واتكثرة وبحو واستعمل لرائه مقامه وكد استعمال التعمير الكال الهمعه

لاسح فاسده أومقدوك والاشهر مقاله الشهوار وهو ماقوى اعتباركونه فياللدهب واشتهرانه منه كفوله في مساله المبر ب والسقط سكل فالواحب تصفه على الاشهر أي من لوحهان أو عنو من توريه على ماحصل من مباح مطلق ومداح اشرط سسلامة العاصة وارتاى تورع على مأقي الداخل والحاواج فعب مسط الحارج ثم بعد دلك الاعتبار المالمال رب عسد بعض و بالسامعة عبد بعض أحر والثاني مشهو رمن لدهب سكن الاؤل أسهر اعتمارا في للدهب و يحو راسه مال الامهر مقامه عند طهور على كأل الصورة الذكورة وقولهم في الدهب والعاهر من المدهب أو مدهب العاهر دماه النص والطاهر من النص أو سص الطاهر عالاقل لايغرم أن كموت في مصاله شيّ و اثان والناث تكوت مقاستهما المائص شوقي أوفاسد أو وحد فوي أوفاسد كعوله في معود السهواد لم يستعد الالمام فعالمهر ا المذهب أيطاهر النص أن الموم يتحد لاب معوده لامراس لسهو الامام ومثا عبملالثا بعثه دفيد وملاهب البواطلي والأري اله لانسجار لايه احدثنا التعام بالبا وهدا صعبت حيابل فرانب من إ الفاسد وادا كأن الحاسان متساويين عله أودر ما يقول رح بالمعالمتعول و داك بالرج عباب المعظم متعدة المسا عفل في الماعل بشاهر صر عدا د هول و ١٠ أر حمول وقد نسب عمل أمع و براديه الوحوب وقبيد براديه الندب والادب والخواز ولا شيقي في مضاء الجرمة والكراء ةاو فعا الأحتياط للوجوب والندب وفاك الرامعي في شرح الوحير في بأب أنهم مويهم في مستناس فولات المقل والقراع معداه اداورد بصاب عن صاحب الدهب تشمال في صور تي منظ مني ولم يعور بإجهاما صلح فارقه فالاعداب محر حود عدفى كل صورة من السورتين الصورة الاحرى لاشتراكهما في العير فعصل في كل واحدة من النمو وثبن قولات منصوص ومخرح المصوص في منده هو انحر ح في ثبث والمنصوص في ثلث هو المحرج في هذه فيقولون فعهما قولان بالنقل والمجريم أي على مصوص من هذه عبورة لي تلك الصورة وحرج مها وكذلك بأعكس و يحور أن براد بالدفن الروامة ويكون ، مني في كل واحد من الصور عن دول صقول أي مروى عسمه وآجر محرح فرالعاب في مشل دال عدم المناق الاعداب على هددا التصرف بل يتقسيمون الى فريقين منهمم من يقول به ومنهم من بأي و يستعر م عارقا من العورتين سند ليه التراق النصيل اله قال التوري في مقدمة شريح المهذب وفي الروشة فيالنقضاء والاصم أت القول المرجلاسب لشافعيلاله ويحالو ووسيرقده فاكرفاله وقال المورى في المهام وحيد أمول الجديدة غديم حلاقه أوالقدم أوفى قول قدم فالحديث لاقد قال الحطاب الشريبي فيرحه اجديد ماقله الشافعي عصر تصدعا أوانت عورواته البويهاي والمرى ولرسع لمرادى وعوملة والوأس باعتدالاعلى وعبدالله ببالرابر الجندي والاناعبد الحبكروعبرهم والثلاثه لاول هم الدس تصدوا لذلك وفاموا به والباقول بقلت عتهم أشباء محصورة على تعاون ببيهم والقد عرمافاته بالعراق أعسفه وهوا محة أوأفتي بهورواته جاعة أشهرهم الامم أجد والزعفرابي والبكرا يسي وأبو ثور وقدر حسرالة فعي عنه وهال لا أحمل في حل من رواه عني وقال الامام لا على عدا غد م من الدهب وهال الماوودي في أنه عكال البدال عيرالشاهي جديم كنه القديمة في لجديد الاالبيدال فاله صرب على مواضع منه وزاد مواضع ماماوحد سرمصر والعراق فلتأخر حديدو المقدم درح واذا كال في المسالة قولات قدم وحديد فالجديد هوالمف سوله والافي مسائل يسيرة تحو السيعة عشر أفق وعهارا لقدم قال عظهم وقد تشاع ماأدني فيه بالقديم فواحد مصوصاعليه في لجديد أنصارات كان بمانو لانحديدان فالعمل بالآخرة ما فاسلم بعمل فتمبار سخه الشافعي فاب فالهما فيرفث واحداثم عمل بأحدهما كان بط لاللا تشعر عمد الرئي وقال غبره لا يكوب الطالا بل ترجعها وهذا أولى واتفق دلك لك. ويرقي عهرست عشرة مسئلة والبلم هم هل قالهمامعا أومراتنا لرم التحث عي أو هوما بشرط لاهلية فال أشكل ثونف

يه وسه في الرح مهدر هم على شياس أحدهما أن افتاء الاعتداد والقدم في بعض السائل محول على أعاجهادهم أدهم لحاغدج لغلهو ردليله ولايلرم مردلك سنته الحاشفي قال وحائد شابس أهلا ألتحريج متعمل علمها بعمل والفتوي بالحديد ومن كان أهسلا ألتحرج والاحتهاد فالمدهب بارمه وهذا كافريقدم لمعصد حديث صم لامعارض له عاناعتصد بدليل فهومدهب شامعي فقدصم اله عال اداصم الحديث فهومدهي الثاني أب قولهما هداء مرجو عصد ولس عدهب الشادي محله في وقد بص في الآديد على خلافه أما مديم لم شعرص في لحديد المانو فقه ولا ساعتالفه فانه مذهبه والله أعز \* ( فصل التسم) \* قد كرأمه ب العر ته والوجود من الفتان وتقاوب درجاتهم باحثلاف الاعسار وتعاتقهم شيء مردان فيالفصل الاول من هذه الفصول العشرة ويق منه ماتشتد الحدجة البه عن دلك مانقل اشهاب أحدين محداله نم الشامي في كالعرهم المقوس علا عن الن الصلاح مطاعله المفتون قسمان مستقل و غيره والدي هو لنقسمالي أثنة الداهم التموعه وله أو بعدة أحوال احداها أل لاتكون مقيدا لامامه لافي للدهب ولافي دنيله لاتصافه نصفة المساقل واعب سبب المه لساوك طرايقه في الاحتياد ودعوى التعام التقليد علهم مساقة لاستاقيم ولا بلائم ماوم من ملهم أوحال الترهم ثم فتوى المثى في هذه الحالة كمانوي المستقل في العمل م، والاعتداد م الي لاجاء والحلاف عال الادرى وهد شيخ قد السوى من زمان الله له ما مة أن تكون مقيدا في مذهب امامه مستدلا وتقر برأسوله بالدمل عبراته لا عناور في دلته أصولنامامه وقو عده ولانعري عن شوب تقدد له لاخسلاله سعض أدوات المساقل وهدمصمات أعم بالوجوء وعلم كان أستمر الاتحدو لاسحاب لحالة الالثم أثالا لمام وثبة أمهاب الوجوء لكنه نشه المعس ماصا مدهب الدمه عارف أدناه قائم نتقر برما صورار بحرر ويقور ويهمل والرس والرائد الكن قصرعن أوالك مدوره عابم فيحمدالدهب أوالاراباص في الاستنباط ومعرفة لاصورو محوها وهسده صفنا البرمن أأجراما اسأواجر اسالة لوانعة لدسررنبوا المدهب وحرز وموصه فوامل تصابرهم فسيامعهم شدتمال الماس الأوم ولرياة قواالدين عليهم في أجريج الجاله لرابعة كالقومني عدهباو قلهوفهمه فيالوصانا والشكلات وتكن عالمداصعف في تقرار أدلته ومحرا ترأنسسته فهسدا المتمد أغله وفتواه فتما يحكهمن وسطورات مدهنسه من عنوص أمامه وتقر بالعالمة والاحداد منقولا باوحدى القول معده العبث يدولا بكمير فتكراه لافرق إيهما ساز العرفة به والصوى به وهكدا ماندر الدر حدكت صاطعهدى المدهب وماليس كدلك عصامس ك على العشوى وله قال و را مغي أن يكن في يحصد المدهد في هانده العبالة و التي في مها تكون المعظم على ذهنه ويتركن يدرا شمدن الوقوف عي ساتي على قريب هوده أسماف عقلي طالمان الهاشم وللشاس مملاح المشملة مسة على طريق رئحية تحسدهم أهل هد عصر ويصور قواهم على يوع هده الرابعة والافلائكاه عدمفتنا بالشرط الدي اعتبره في المرتبة الوابعة اله فلت وهدا التفسيم لديلاس بصلاح ي على ولك الماسكل من أغسا المناحران وركر الحالات الموبعة للمعنى لمناسب و من من من كراته كَا يَرَجُهُ عَضَ أَصَّامًا ﴾ (" سِه )؛ قال التي الـك في جُوبة المسائل لحلميــة وأما من ســـال عن مدهب سنامع وبحب مصرح بأصافته الحامدهب مشامع ولايعلم دلك منصوصا للشامع ولالخر عامن منصوصاته فلابعورة النالاحديل المنعو عماهو مخرحه تعوراسيته لحالشامي أولا والختيار الشيع أعاسطق الهلاينسم السه وهدافي فول الحرح وأما لوجه ولا يحو رسته بلاخلاف بمامه مفتصى مدهب الشافعي أومن مدهبه عمى الهمل قول هل مذهبه و عنى له ين ادا تر ج عنده لالهمل فواعد شاوي ولايسي أن قال قال لشامي الاساوحد منصوصاله والمكوب فالمه أعصابه أوأ كثرهم م

ما كان مسوسه ودرح جعمه أسحامه اما شأويل أوعسره فلا يسعى أن يقال الهمدهب الشادي لال تحتب الاسماب له يدله على ريبة في تدبيته اليه وما التقواعليه ولم يعلم هل هو منصوص له أملا يسوع التباعهم فيه و اسهل تسبته اليهلات الطاهر من التفاقهم الله قالمه اه

﴾ عمل العاشر ﴾، في ذكر نعض اصطلاحت بعقها لنا الجنفية بنبع النقش بها و بينان ذلك أت مسائل المدكورة في كنب تعماما على ثلاثه تصاف الصام الاول ماروي عن سقدي على المدهب كأأى حميقة وصاحبيه ورفرات لهديل والحسرات رياد فيالروانات الطاهرة علهم وهي مافيكت لاصول والرادمها مسوط وشروحه الالاتة سمس الاغة الحاوى ومشح الاسلام خواهر واده وأععر الاسلام البردوي والمبرعها طاهرائروانة والمناسات مادوي عنهم بروانات غير ماهرة فكاسوادر والاماق وتعرف بالجرحانيات وانهاو وينات والكسائنات والرقيات وهي مسائل جعها مجدي الحسن ف كانځدوله هروب لرسيمد تعرف الهارود اب وما ملاهايي لرقة وهيمورمدن دباريكر بعين كان فاصبا بها أغرف بالرقبات وماه - 10 هذا منه آلينده بجرواين شعب التكسيل تعرف بالكيبية بات وكلها مسنواته اليجدس لحسن ومأعداها تسمي عير طاهر لروايه منها كتاب محرد للعسن مناو بادومتها وو به اس-۱۵۰ والعني وعيرهم وهيرو المسمودة وويت علهم وتسمي أيسا السوادر والصلف الثالث مسائل لم أتروعهم لافي هاهر الروابه ولافي عبر طاهر الروابة فاصفر استأخرون والحقيدوا فهيامثل محدان سيه وعجسد برامقاتل ونصران يحي وأن معد الاسكاف وأي المداسم الصفار وأبي معدم بهندوان وأصرامهم وأول منجعها في كتاب لامام أنو الليث السمرقندي جعهافي كتاب البواؤل و لعبوث ثم جعها عدر نشهنديوافعان لامام اساهني وتتاوي هل جرفيد در حريباني بهارل ساب لمون وعهافي المدون ساسا معين وعماق تو معات ساب اتو او وعمافي فتاوي أهيل ميم فلدميان سسين وعمال وندوى أى كرعدى عدل ماساسا وهر الراد بالعدوى ميتما وقع في الحلاصة وهذا الصغيم المسائل اعتاله وف بالعشاري لات جعه ومع الله وي عفلاف لاؤلين فأن تالها بطاريق الدرض والوصع والمتأخرون من اغتماله عبر واق فتاوجهم وحوامعهم بن هسده الانساف بن أوردوها عنتطة الا صلحب الصبط بسرخسي فاله ميرهاف ورد مسائل لاصلل أؤلائم اللوادر ومهدالمتقيئم للتدوي مهدده العبارات وهووصم حبين وأعلب لمتوب تعلقيرالقدو ويوالكبرو لوافياوغير فاعتصومنة بالمستم الاؤل عى مسال ماهر الروايه الابادرا من الموادر والمتاوى علاف الضاوى والحوامع منسل فتاوى قاصتحال واخلاصة فالمهاأسهل حبيع لاصافيلكن المالسافية استمالا حروابع عالى أعل المائة) فيد كرسسلة لتفقه لاستداب الشادي رصي بقعمه أد كرهامي والمدمد وعيره تممهم الى رسول لله صلى الله عليموسل وهذا كأقال النواوي من المطافو بأب المهجاب الي يسعى للمتدغه والعقيد معرفتها ويقم عمدحه لثهاهات شبوحه في العم آياء فالدس و وصله عدو بمرب بعاشى وكيف لايقم جهل لادساب والوصلهمهمع أبه سأمور بالمتعاءلهم وأنشاء عليهم فأعتم بالهماق سلا لمدهب طريقتني حسداهما طريقة الخواساس وتعوف أيساداريقة البراورة وهماعبار بأسعيدههم عن أي واحدوا الحراسانيوب قصف المدهب واعتاعبروا بالمراورة عن الحراسة سنعالات أكثرهم مرمرووماوا لاهاوات سقطر يقة العراقيين وعناهدمت طريقه مطراساسين لكوش من حريقه المصنف فأقولها عيرأب مشاعبنا الدمن أنتهت أمهم ويأسة المدهب في عصرته المسمع الارهر عمره بتقلعف الىاوم القيامة الدس تبركا لمقالهم و متمدياس فوائدهم وحسما برأيد بهم ضغتان عالاولى فيماثلانه وعم شيخ الشيوح على الاطلاق وقدوتهم في تحريرا مدهب والقدم عليهم بالسين والمعنل والأسقيقال المهاب مدس عد العتاجي توسف لهيرى الناوي والذي رفيعه في الشيب الإصلحاء جيكين والرسواج الشهاب أحداس الحسوب

عبد ببكر برم يحد مربوسف لحالدي والثائث شيم العام المعاسم الدين عبروالذي عبداللهي مجدس عامرس شرف الدس شيراوي ووسالته أسر رهسم والعليقة كثابية أيصا فتهائلانة الأول شيح ولشيوح القطب ععمالدس توامكارم مجدس سالم مرأجد الحدى والشي الشعرة والمعالي الحسس معيي اس محد مطاوى وا شالت الحقق عيسي س حد الرسرى قدس الله أرواحهم وهؤلاء الثلاثة تفقهو على الثلاثة لاؤلي وعاصروهم وشاركوهمتي بعض تسبوحهم فهؤلاء ستة علىهمد الترتب فشاته لاول والثابي على حدعة من شبوح الدهب مدصورالم وفي ورصوات لطوحي مام الأزهر والشبهاب أجدات تجدان عطسة الخلبي وعدراته سأحدالدنوي والتجين تجدين منصور لاطفيني والشدهاب أجدين بدهبه والشم عبدالرؤف منجد مشيئي ويدتدهه الموق يطوحي والطبي والدنوي عي الامام يور الدس أى الصداء على سعى الشهرامليني وتفقه الاط بعي عنى لامام الحافيد شمس الدس تجدين العلام الباللي وتفقه المرالدهاء عي الممس مجد م بجدالشرساللي وتعقه عبدالرزف على قراييه الشهاب محد الل عبد اللط ما المشهرين والرقمة شبيعها شالت والرادع أيضاعلي لشهاب لحميتي وهو أيضاعي شهيل غوران ودين سيهاب العدافي هواو لأعرامسي تدههاعل البور على بهايراهم بناعي بماعر الجلبي صاحب سيرةم وتدقد أعمدا لحامس والثالث أساعلي سصور الموقى وهوأ بصاعبي الشهاب الشيشي وأجدى أحدب أجدالسدوي واسيس الشرسالي ونفقه عليق الساعى اجاليسمووس عبدالرؤ والطوحي والشهاب عشيشي وهماواشر باللي الصاعلي أي العرائم بالمناب م أحمد من سلامه دراحي ح وتعقبه اسال والشبعر ملسي أنصا ولمراحي على سورعلي بالتعين الريادي ح وتعقه البابلي والشعراملسي أنضاعلي كل من الشهاب أحدى خذل استكي والشعبعة أرؤف المناوي شأرح وعمع الصعير وسليمان يتعبد النائم البابلي وسالم متحسسين الشبشيري وعمداللوش عبدلالرحن الدنوشرى همم والنور الحلى تعذبهو على الاعام بحم الدس محمدس مدالعملي والعض هؤلاء تفقه على الشير اعمدان أحدان أحدان حرة الرملي والعسهم تمقه على الحمليب بشرابيي والعصهم عيي اوسعاس كرباح وتفقه الربادي على شهاب عبرة البرسي واشهاب حدث مجدس حرالمسكي واشهاب حديد ساخاسافي ويشهب أحدي حدين حرة لرملي وهم جمعة تقهوا على شع الاسلامر كرياب مجدالانصاري وعلى لحلال مجدس أجرا المجهوعي لحلال عيساد لرحن من عمر مناوسلان اسلشبي ح والمقدومات وكراك الصاعلي الخاص اشهل أساطير عدن عدالوجل المعاوى واحلال مواك المصل عندالوجورين أبي بكرا سيوطى وهم أدغهو وشيع الاسلام أصاعلي لامام عيرالدين صاح يرجر البلقيي وتعقه شع لاملام والمعاوي أصاعلي الماعظ شهاب الدس أي المصل أحدار على معدي هر بعسفاري وتعقه أب الاسلام وحده على النهمي محد ب على بقاباتي هو والحافظ بي عجر وصالح السراح أي حص عرب تحديدا كتناى فوللدمشق وهوتهقه مي الشعرام لدس عسد لرحسم الواهم الفؤارى الشهير باس الفركاح وتمقه السراج البيمني أيضاعلى الشعر سدلاح اللدين أي سعيد حليل ب كيكادي الملائي وهو على ب القركاح وهو تعقه على الامام أي تجد بعره ... د ابعر وال عدالملام سلى وهو تفقه على الامام عر الدي أن منصور عبدالرجن بانجد بن الحسي عساكر للمشق وهو تعقد على القلب أوالعدلى مسعود سكد سسعود المسابوري ح وتفقه الحاصا اس عر أضعل خاط ز مالاس أى المصل عداليمين السين العر في وهو تفقه على كل من الجال عبد لرحم م الحسن لاسوى صحب المهمات والحاصائقي لدم أب الحس على متعد المكافي سكي شارح بهاج وأي الحسن على برابراهم برداود بن سليان العطار للمشتى فالاستوى والسيكي

تفقهاعلى الامام يحم الدين أحدين مجدين الرفعة صاحب المالب م والعمه السرح لبقر ي بضاعي لامام شمس الدس تجدين أحسدين عدلان هوواس الرفعة شقهاسي سهير الدس حعار من يعي الترسني وتعقدا بيعدلان أيصعلي الوحيه عسيدالوهاب الهسييهو والترسق تعقها عن أي لحسي على ماهمه الله الاست الميري وتطفه مرعدلان أصاعلي لعمادأ بيء بقالم عبد لرجن ما عبدالعلي من سكري مدرسالناح والوحوه اسمع هواوا سالت عمري تفقهاعلى مجدات تجود العاوسي ح وأما تواحسن لعداوشم العواقي دنانقه على محروا دهب الامام محيى الدس بحبر س شرف المواوى وهو تفقه على لحال أي المس سلار من المس الارابي وهو تعقد على المدين تلك مناسب النامل ب عبروهو نفشه عن العم عبدالعصوس مبدالبكر بمانقروي صاحب الحاوى وهو تفقه على محروالده فالأمام كالمام كالمام اسكر ممي يجد الرافق وادا أطلق لعطات عين صيابعي هواد ليودي هو والطوسي لعقها على الأمام أي مكر عدى لعصل وهو تعقد على الامام عي عبد لله عداس عو من ال منعور اسب ورى الشهد دارح الوسط وهوته قدعلى الامام أى طهر تحدي محدا الموفى وعلى لامام عنة لاسلام أى سمد تحدير محد م العد العرالي العاوسي مؤلف هد المكاب ع والنقه سووي أعماعي أ، الرهم المعنق ب أجد الماع ثمار المعرى وأي شجد عد الرسن من يواح بن يجدم الواحيم من والمقدين وأي حص عمر من المعد من عي عائب الار الى وهم مع الماح الفراري أيسا العمهوا على لامام أي عراع عمل من عبد الرحل مشهير باس الصلاح وهوعلي واللحصلاح الدس عبسف لرحى سعتمان وهوعي أما يعامهم مراكمري الجروى وتعقه سلاوأها على لامام أي لكرال هاي وهوعي أن الدرى وهوعي أن الحس على الكلا اسعلى الهراسي الشهير باسكا تعقه هووا لحوافي والاسم المرالي عي المام الرسي أي العالى عسدارت وهوعلى والده وكل لاسلام بي مجده مسد مله منوسف من عبدالله من يوسف الحو يبي وهو على مأم طريقة حواسال الامام أى مكر عبد الله من حد لقه ال بار ورى التسمير وهو مدعل الامام الي ريد محدي أحد ماعدد ساب محداء روزى م و مامر بقة عرفين ما سند سندم لحال صدلام ودوعلى ولاءدو واس ست اجبري تعقها أبط على في معد عبد الله بي المدر هذا الله بي على ب أب عصروب الموسى وهو عقه على بة صي أن على اللسل الفارق وهوعن المام أبي العبق براهم بن على عبر ورايادي الشهير بالشيرازي ع وتفقه من مشاحيري أصاعلي العرهات العرافي وهوعلي أن المسن سعد ي وهوعلي عَرَ الاحلام الشاشي وهو والفارق أن عنهاعلي أي صرعند سيسدي عديه صديد حد العدة هو وأنواستين الشيرازي تغقهاعلى القاضي أي اطالب هو سعدالله عامري و المناصح عدد أبضاهلي القاصي العطي الحسن عدا اروزى وهو عقه على أى كر القمال بالسداء عدم في المار مة المراساية ( تسم ) طال اسو وي في مهديد اعم اله متى أطاق القصى في كنب متأجري المراسس كالمهابة والتتجةو لتبديب وكتم العرالي ويحوهاها لراد بقامي حسيرهد صاحب التعييمة وسيأصل القاصي في كان ماوسين العرافيسي فالمرادالة من أبو عامد المروري ومنى أعلق كالسول لاتصابها فالمراد القاصي توتكر الساملاي السالسكى المروح ومتي أطلق كتسا عرفة أوي كنب أعماسا لاصولين حكامة عراء مترله فالمراد القاصي الحماق اه وتعقه لقادي أو لطسعلي لامام لى المس محد من على من مهل المناسر حدى مع و تعقد البرهان العوالي أيساعلى القاصي محل من جسم ماحب الذمائر وهوعلى ملهان المقدسي وهو على الشيئ العقر نصر المدي لراهد وهوعلى الشير على الشع سليم بن أبو سالرازي وهو والقاصي أبوا بطيب أيصاعي الامام أي عمد لاسفرا بي وهو عقه على الاسمأى بقاسم صداءمر والداوكه هوو مسرحين وتوريدالرورى في منداخر ماسي تعقه على أي المتعق الواهسيم من مجد كرو رى وهو تعقه على أبر بعباس أحسد بن عرب الملقب بالبير

الاشتهب وهوعلي لاماء أي القسم عقمان من سعيد لاعظمي ح وتفقه والدامام الحرمين صاعلي الامام أبي العلب مهل محدي سليمان من مجدين سليمان بن موسى بن عبسى بن الراهم المعلاك المجلى وهوعي أسه أن سنهل محدم مدمنان وهوعلى المام الأنمة أبي عصير مجد سالمعق من مواعد السلمي وميسانو وي هو والأماطي تعقهاعلى الأمامين المكابر من أي مجد الرسيم من سليمان من الجدوات كالمراطرادي وأي تواهيرا معيل بإسجى الري وحيث أصابوني كائب لمدهد تراسام فالرادية للرادي وادا تُر دو الجبري تندو وابس للعبري. كرق كت الدهب لاق موضع و حدق كاب الهدب في ديا إحاد ستةوى شهداد الروصةوهما عقهاعلى المام الأثاو مراح هدما لامة أي عبدالله مجدس دريس الشافعي مام الذهب رضي اللمعنا وعن أحمه وهو تنفه عي حياعات مهم أبو بدايته مالك مأس امام المدينة ومعهم أنو محدسفس منعاسه أنهلالي ومعهم أنوجه مسلم من حالداتر يحيي مفتي مكدواملم أهالها فأمامالك تعقماعني ويعسم مراكي عساما لرجي تراكي ومقع مولا مرغير وتقفموا يفقصي أمس مامالك وتعفد بالعجابي موالاه عندالله من عراس الحقاب وأماسفتان أألقه على عراد منادسار وهوعلى المن عراواس عماس وأسامية تريخي بعقه عن أبا الوليد عبد المداس ما مارير من أي مو يجوهو على أبي مجسد عطاه ابن أيروم وهوعلى عند لدالله بن عباس وهوعلى أمير مؤسس عور من خصر بوأمير المؤسسي على ان أبي طائب وويدان بالمآ وآخو من وهسمو من بجروا من عماس فلناو أنسى من فالملك أحدوا عن سبيلا لمرسين وستم البالين وفائد العراشعلوائي لقاسر مجدان صدابته ترعيد اطلب ترهاشة صفوقوب عليني صلى المعليهوس يروشرف وكرم ومحدوعهم وعبى آله وصعد وعثرتمون مله كلياد كام لاا كرون وعفل عن د کره العادبون فهدامختصر استسدیه ومعلومان کلواحد من هؤلاء اد کورس محدی حدهم ال جماعات كل ودف الاحتصاري سماي شلاعله بالعرة واقتصره على د كر عض شيوح كل واحدامن باشاعيرود أكرب أعلهم وأشهرهم وتواؤدت الاستقصاء بذاكر تخوع معندى فيأساريدهم وعرايب سنافاتهم بطال اطال وآل الامرالي بلال وهده سائمة القصول لعشرة والمائتم ديساحية المكتاب غونسرع بعوبالله تعالى في حل كالإم المستعل والله أسال أسعن على باتسامه والكاله تعسن عامه عموركمه و دعامه وهووى الاحسال لاله عبره ولاحبر الاخبره وحدسا شاويم لو كيل ه ( بسيراته لرحن الرحيري خدته ) في أعضب النسمية بأخصيد افتداء بأسلوب النكتاب المبدوجين سأشاع ليرفع عسمالا حماع ومتنال ععدتي لانتداء والمكلام على حلتمرض بل الديل قد ألعت فهما رسائل ورسائل مین هدایمل کره (الدی تاللف بعیده) کی تروی مرم وهومی لیام کشی کافرت علد به وأصل العامد الرقق ( فتعددهم مسطافة ) أي حعلهم سقادوب و محصورته ما عالمه إشال هذا مر تعدي وهو من انصادة وهي نعل اسكف على خلاف هوي بدسه تعطيب لريه و بقال تعد الرحل دا سلفو تعدد دعاء الحالطاء والبعلاقة البقاء من الوسع والديس وولانتلف ككرم تهويس بعباو يتعدى بالتضعيف والمعنى الدعاءالله لسناده وأصره لهم بالمسادهمه بالا غادس سأترا لاوسم والادران من عابه رفق الله أعالى م يم وكال اطعه واحساله جهم واسعادة كالمكوب شعبه العدهر كداك تعابق على تدهمة لساطق وكل مهماس ادهم (و أهاض ) أي أحرى و سال من العيص وهو سيلات مداور به الهي م رمصر مامص وقاص كل ما تل حرى وقاص حير كثر وقاص وأقاص سمتعملات لارمي والكن هممتعد ( الى داو مهم ) كي داور أوا منا العماد الدين العدارهم من الارل وتعيدهم بالطهارة والمعاددي كل عل (رُ كَة) كاصلا-أونهيه (لسر تُرهم) جمع سروة وهي مطرال عس وماتسره أي تمكيه (أبوره ر عدوه ) غرود بالانوروه هي الواردات الإنهيمة التي عارد الكون عن العلب والالصاف جدم ألطف والراهبة ألرفق ويعجعته عماية معتدم صلاح العيدآ خوة أي اي مص تت الديوارار كمة والااطاف

\*(بسم الله الرحم)\*
الحديثه الدى تلعاف المساد،
قتصد هم النساعة والاص
على قاوم مم رواح به
السرائرهم أثواره وألطاعه

الجمية على والوجهد سعو أسرارهم وتموسر ترهم ويكمل يهسير لتعليم لعدوى تعض مصاله تعالى و هاصنه ولا يكون الشفر والافاصة الاس الحق (وأعد) عدر الطواهرهم) هو مقابل سر ترهم حمع لطاهرهومايسهرللعين من الاستدمن حوارجه على هرة (تطهيرانه) كالاحل علهيرها من الادران والاوساع ( الماء لمحصوص بالرقة و للطافة) و لرقه كالدقة لكن الدقة تقال اعتبار بمراءة حوالب الشواوالرصة اعتدارا عمقه دني كالمذفى حسم بصدها بصدقة ويقال ماعرفيق ادا كال حراسب الا واللعادية صد يكنابه والماء يدحص بمذين الوصفين وهوأ وله طاهر العين من أشباح الحلق وهو جسم رستى عليم انتفاف بمردعله العصش محراة كانهم (والصلاة) هكداف ماثر سع لكتاب لافتصارعا دوب السلام والكلام فيه تقدم في أول كالسالعيم و تو حدافي مض ٧-هاو صلاة والسلام (علي محد المستعرف أعلمت وعد (سورا بهدى) أى دورهدايته وارشده ( عرف فالعظر و كان ) لاحراف والاكسف جمع طرف وكمصالتمر بالدمها أي الجوانب والعالم كلماسوى الله من الموجودات أي بو وارشاده وها المته استوعب أطر ف العالم مع يلق شب الاوجعله وفيه شارة الى تموم تعليقه صلى الله عليه وسلم لحادا غالين وبحثمل كه أشار به الحسائر العوالم لحسيه والمعتو به فتكانهم يستمدون من أواره (وعلى آنه الطلبين اطاهر من) هم أفار به لاؤلوب و بطيب راجع الدوائم و لمهارة لح صفائهم أي الطيبين لدوب عادهر بالصديان ولهابد كر لاحدر هدا كنده ولا للالق آنه من له صدوق أميد به من لدور بة (مدة تحميد) من الماية أي تحرسان علما (وكتبانوم الحديد) هو لوم الفريد وعلى صدمن لحوف الشديد ومعنى تحميدتركه علاه عليه صرابته عليه وسالم من هو ل يوم عقبامة وقدورد بأحدومها وحسان في ال لصلى عليه علو من هوال نوم القر مه (وتماص حمة) بالصم كي سية ( بيساو بن كل ا دة ) أي كل مصينة وشدة وقد مهر للنايم ساعب ب المدام على خعلشه لاشارة بالعض مقاصد مكأل من تعسد واساعه والعاصه والدادو عاواهر والباء يوصميه والاطراف والطاهر من وتعب الحنة التي بسد عملها لمستعى رعابه مراعه الاستهلال وعددات مل ماهر في كالمه من الملائف الاسرار عديرماد كرت (أمانعد فقده بالدي من بتعليه وسيم في الدين على مثالة) تقدم الكلامعدة في كان لعلم (وقال صي الله عليه وسم مفتح لصلاة المهور) وتحريمها ال كمامر واعدياها السام قال العراقي موجه أود ودوا ترمدي وماحهم حديث على فالالرمدي هددا أصاشي في للدواحدن اله طات وكدلك رواه أحدتي مسده وأحرام أحد أيصا والمهافي من حديث سار للعامه تاح الحمد بصلاة ومفتاح الصلاة الطهور وعال للودى فيسديك الطهور بهامتم مانتظهريه والاصراسرا معل هددهي اللعة مشهورة والأحرى باعتم فيهماوا فتصرعك صاعات من كارأة اللعبة وخر صحب منامام الانوار الصم فهماوهو غريب شاد اله وعالمام لا برفي تعسير فوله عليه السلام لايقال اللاصلاة نعير طهور هو ولصر لاطهر وبالفقع الماء الدي يتطهريه وقال سيبو به المهمور باللحم فععلى ساء و مصدر معاهال فعلى هدا يحور أل كرن الحديث عنم عالم واعتهه والرديهما بتطهرو ساء الطهوريا معهو الدى ومع الحدث ويل لعس لان معولاس سة لما عة فكا به تسهى في الطهارة (وبالبالله تعالى) في كليه العر فرق حق الهل صاء (فيه رجال يحسوب أن يتعلهم واوالله بعمد العاورس) كالمطولاء المالمة من الانصارادا استعوا معوا الحرة مالماء فأشى الله تعالى علمهم الشوسيأني المحازم عليه قوا سلاطهر وعهروا طهر وطهر معيى واحد (وقال صلى الله عليه وسم اطهورك فدالاعداد) قال العرفي شوحه الترمدي من حديث رحل مي سي سلم وقال حسن ورو مسلمي حديث أي مالك الاشعري باعظ شعلي هـ فلتتوجديث اليمالك الاشعري واه أبصاأحمد والترمدي وبقصهم طهور شطرالاعان وحديثه تحسلا الميران وسعاراته والجديثه علاك

واعدنا واهرهم تعاييرا تهالله المنموس بالرقة واللطافة وسسلياته على البيغة المستعرف وو الهدى أطراف العالم واكادوعني آلها مصب النادهر منصبلاة تحميا وكالتهانوم هددة وتنتصب حسةسماو س كل آديامه ( بعد ) دقد وال الي صي الله على موسلم في الدبر على النفا فترقال صلى اللهعام وسإمقتاح الصلاة الطهوو وقان فالى معرجال يحبوب التيشطه سروا والله يعب العلهرس وقال البي صلي شاعده وسارا اطهور دمعت الأعاب

وملائما بن السماء والارص والصلاء توار والصديد بوهات والصعرضاء والغراك عجه لله أوعدت كل س بعدو مدانع عمله يعلقها أرمو نقها وأخرج الذالكائي والسنة أخمرنامجدس أحدس القاسم أخبرنا أميصل لأتجد حدثنا أحدين منصور حدثنا عبدالرزاق حدثنامه ان عن أى العق عن أى الل الكندى عن عنور نعدى وأى إن أنه خرح من الإلاء وة ل موى ثلث العيفة من مكوّة وقرأهما وة لحدد ثنا عني من أبي طرب الدايور تصف الأعنان فت هكدا أورده ولم عمر م بردعه واعداأورده مستدلا على قبول الاعبان الزيادة والمقص والشعيض (وقال شانعاله ) في كتابه معر بر (ما بريدالله الصعال عليكم من حرج ولكن بريد دعاوركم) عالصاحب القالوس في كال النصائر العاله أو صريات حماية وبعساسة وحلعمهماأ كثر لاكال اه والحرج الحقةوالشقة ومحتمل قوله تعالى اطهركم أى لمد مكم كان دوية تعالى أو المقالدس لم ودالله أل هاور داوس أى النبيد يهم ومن الا " باب التي وب تناهيراسلس دوله تعالى أسطهراستي للمأتفيروالعا كفين والركع أحصود فالبالرساح معناه طهراه مرتعاتي لاصام علمه وهل عبره أرديه الحب على تعهير القلب للشول الكيلة ايسه الدكورة في توله عوالدي الرل السكامة في والوب وأصين و قال الأرهري حهر المتي من المعاصي و الافعال المرمة وقوله أعالى بالوصعا مطهرة أي من لارباس والباحل وقوله تعالى الماجعة التق بن و بحداء تعلهرس يعني به تعلهر النفس وقوله تعالى ومعلهر للمن الذب كقروا أي معرهك أن تسعل معلهم وصدل في موله أمالي لاعسه الاحتهروب بعني به تفاهير الندس أي لاستم حقائق معرفته الامن طهر فسنمه من درب عددو لحهالات واهدا ب (فلدس دوره عمالر) كي تشهدوو العرف والعاوب استورة سور اليقايد (مده عنواهر) من لا "مان و لاسمار (ادائهم الامور) هو (اطهير السرائر) أي المواطن من درب انجالفات و رس شهو ت ( د عد) كل المد (أن يكوب) المعي (الراد يقوله ) صلى الله عليه ومروقي صعة من وم (العلهور صمالاً، ب) من حديث من أوشعار الاعدال كاهوفي وابه مسملم هو (عدرة الله هر) من حسد الاسال (بالسفيات) والايفاء (بالاصة الساء) ليكثير وصم (وقعرب ا .. مان ) كي تركه حراما الإعبرة (وا قال منصوب) محمدوة (بالاختياث والاقتاد ر) الاحتياث جمع حمث محركه المعس والامدار جمع قدر محركه لوحه وقد تماق الامدار والانتماث تعدي (همهمان همات) كلة نعد رصه عن المتودية في مرح القاموس أي عد لدلك كم يكون كذلك (والعلهارة إله أو مع مراتب) دهي بعة المدادة حسية أومعنوية وشرعاً صفة حكمية توحد أي تعديم موسوقها أرجعة بصلانه أرفيه أرمعه وعرفت أبصا بأج اصفة حكميه توجيبان كامتيه وفع مطث أوآزالة خبث و منسحة كل مدتقر الى طهر في المدلية وكونه الها أو سع من تساقواً قل أوا كالرتقار الى الاستعمال العرى (الارلى تعله برالطاهر) على الاعصاء العدهرة (عن الاحداث) برقعها (والاخباث) بازالتها (د المعالات) بالمر بلاجمع عناله فض مكون عيمات فسل من الانسان بالتقام والحلق والاستعداد والتبو برو لاختتاب وهي ما لهار أعدة السلبين ( وتبة الثاب يات بهبرا لحوارح) وهي الاعصاء الحارجة إستهام عوارج العابر لام اعرج وكالمدوره البلها وكوارد أبدا عي المرغ والاتهم) الحرائم حمع عدوهي أكتساب الأغرده لواعب أصل الحرم القصم يقال حرم الثجرعين الشحر اداقطعه ثم استعبر وللقالكل كسالمكروه ولاكاد فالفاعامة كالمهم لكسد لمحمود والاتنام ماغرهي الاعال المشنة عن الاواب وهال لراغب الاغ عم من العسدوان وهي مهارة حواص المسين (الرتبة الالفة تطهير قاساه ع الاخلاق المذمومة) أفي دمها الشارع كاعل والكمر والجب والنصاع وكمر المعمة والصر والعلوا عشى وغيرها عماستن و كرها مصدف (والرد الل) على الحصال لرديله على لردية (المقولة) كالمعوضة عبدالله تعالى والفت أشد العناب وهي مهارة شواص المؤسني من العماد

كالرانثه تعمالي مامرندانيه المعدل عليكوني الدنزمن حر حرب کی تر سال در بھر کے فتفعان ذروالبصائر مذه ليوهر الاهمالامور تعهر السرائر الأسعدان يكون الراد القولة صلى الله عليه وسيلم العاهور تصف الأعبان عبارة الظاهر والمعاف ورصيه أناه وعرب اباطن واطاله مسطوباه لالحدث والافدار هم ب همات والتهارة لهاأر بعمرات (المرتبة الاولى) تعلهمار الطاهر عن الاحسداث وعن الأحمات وأأقص الأن (الرئمة الناسمة) علهير الجدوارج على لجسرائم والأكامرا بتهلالته سهرا عاسمن لاشلاق مدمومة رارد للاالمقوء

(المرتبسة الرابعة) تطهين السرعياسوى الله تعيالي " وهى طهارة الاسياء صاوات الله عليهم والصديقين والطهارة في كل رئسة بصف العسمل الأي صوا فالعابة القموى في عل السر أن شكشفاله خلالاته تعالى وعنامته والأعلمعرفة الله تعبالي بالخفيف فالسرمالم وتعل ماستوى اشه تعالى مسه واداك فالمالة عز وجل قل الله ترذر هم في تحو ضهم بلعبون لاتهما لايجمعان فى قلب رما معل الله لرجل ساقلىن ۋىجوقەر أماعل إ القادهالع والقصدوي عارثه بالائبلاق الهمودة والعقائدالشروعة ولي يتصف مهماه الم يسطف عن بقائميها من العدقالة الغاسدة والرذائل المغوتة وتعلها وأحدالشعاران وهوالشمطر الاولىالدي هوشرط فالشاني فكان المهورشطرالاعاتمدا المني وكدلك تعلهم الجدوارجعن المناهي أحمد الشبطران وهو الشسمار الاولىالذي هو شرطق الثاني فتطهسوه أحسدانشسطران وهو الشطرالاول وعمارتها بالطاعات الشيطرالثاني فهدناه مقامات الاعدان ولنكل مقام طبقستولي بنالالعبد

العالجين(الربةالوابعة تعلهيرانسر) وهو بخس أنف (يمانوي اللاثعالي) تعيث لايتعمرت عاطر عبرالله تعالى (وهي طه رة الانباء) صاوات الله عالمه دائمًا فيه شاهدة لحق لا ينظرون الى سوى الله تصالي (و )كذلك طهورة (الصديقين)ومفاه الصديقية عند مقام السوّة و يدليد لك قوله تعماليس المبيين والصديقين والشهد موالصالحين هارسة الاولى بسالحي المسلمي وهي أول درجم لولاية والثانية لصالحي الؤملين وهي لدوحنا بنابية والثائنة درجه الشهداه وهي فوق الثانية والوانعة درجة الانبياء والصديقين على طرعةة التدلى ولانص إبطانان هانده الراتب والدرجات سهله همهاب لانصل السالك الداؤك رجة لولايه الانقديطع مفاور ومهالك ومجديم سعوت وهوفي أؤل بسريق ولنكن العماية الالهية اذا ساءه تنفل فهاماشات شم قال العدف (والعاله رة في كايرسة) من الرئب المد كورة ( اصفالعمل للى فيهافا بالعابة عصوى) تأبيث لافقى وهى التي بالعده عاية ( وعل السر ) الذي هو باطئ القلب (أن يسكشميله حلال الله وعصمته) وكرباؤ عجبت بعمراته داري الاهو ولا يحتم لاهووالجلالهم التمجي فيعملم التدر وخصرته تعالى بتسارك دو خلالولم يستعمل فعره واعطمه تقرب من الحلال (وان تحلمه وفه الله سعامه بالحقيقة في السر) حلولا حقيقيا (مالم يرتحن ماسوى الله عز و حليفته) ومني الكشفت سعات الجلال ارتفعت حارات السوى واحترقت (ولداك فال لله تَعَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ (قَلَ) لَا (الله تُم دوهنم) أَيَّ أَوْ كَهُمُ هندا الاسم لكمال ولالته على الدات الاحدية كال حضرة الأسماء كلها على عرف الله على الرابي ولا يعرف الله من طاله معرفة تني من الاشباء لارحكم الواحد من الاحماء حكم الكل في لدلاله على الملم بشدول قوله تردرهم شارة الحانقلي عراسوي بعداء كشاف معة اجال والمظامة وسبى احتمامهم عن هدد القامحوسا فغال في شوسهم إله مون (الامها) كي معرفة الحق والركوب الى السوى صدال (الاعتمدات في قلب) مؤمن قعد نضلا من سره (و) بدل عليه قوله تعرفي ما حفل الله لر حل من دسين حوده) عا قلب بيس له الاوحهة واحدة وقد تقدم تصدير هذه الا آية لى كان العير(و ماعل اقتب) الدي هو تطهيره عن الاخلاق الله مة (هالعابة المُصوى عمارته بالاخلان المحدودة) ا في "بي الله علمهافي كُله من لحد والرف والتسلم والشكروالصدار والحياء والخوف والخشسية واليتي وعردلك تماسم أني سام المصع (و لعقائدالشروعة) أى الثانتية باشرع المنقبة بالمدينة عن الربيع والربن فعقد العلب على مثلها يما يعسم والقلب بالاتوار الالهوسة والتعليات الحكيمية (وال يتصفيما) عي مثلث الاحلاق والعقائد (مالم يتنفلف)و يتعلهر (من بقائصها) وأصفاده (من العقائدا العاسف) لرائعة عن طريق الحقواهلة (والردائل الأمومة فنعهره) الدي هوا تعلى بعدائتيل ( أحد بشعار من وهو الشعار الاؤل الدىءو شرطى الثابي فالشطر عزء المناهبة مندفواتهاو لشرطسوم عها يوم سعسدمه العلمولا الرمن وحوده وجود ولاعدم لداته (ديكان علمور عطر الاعال) الدي عرب سيلم وغيره (عدا العيى) مكالماهيسة لاعبان عبارةعن شطرس سدهما لتصديق بباطي والثابي تشهيرالم طيرولي يحسل التصديق مالحقيقسة في الماطن مالم يكن طهارته له لا طاؤله ديدوهو ملط عرب (وكدلك) السكلامي (تعلمبرالحوارج عن الماهي) والكف عنها (أحدا شعار من) وهوا شطر الاؤل الدي هو شرط في الثاني (وعارم المالعاعات) المقرية لرب لار مان هو (ا شطرات ي) عالاؤل الدي حجل شعار أؤلاعتراه الشرط فبالثاني فوقفه عليسه فتأمل ولم يدكر للرشة الاولدغاية للمهوره عداتعالهم الطاهر شطر وعسارته بالعبادات المفروصة شطرولا تم أداؤها الابالاول فصار اشطر الاؤل شرطافي شاير (وهده - هامان الاعمان) تنفون منفاوت التصميزية وخلاصته أن التحابه صعب الاعران والتحلب بصف الأيفان رحما كالبالعرفان (ولكل مقام) مجا (طبغة) علىاوطبغة سفلي وطبقة وسطي (ولن سال العث)

السالف في طريقه ( عدفة العاليسة) منهما (الأأن محاوز) يهمنه للجادية وعوته المسكة عدفة الوسطى في المستقرص وفي فيكن من الاست عب وتعرى عليه عكامها وريد ها الأن يحدود ( علىقة الساويه) بعد عَكن بهاو حريات حكامهاعليه ( ولا تعل ال ) مقام ( طهارة سيرعل بصفات الذمومة) والتعدية عنهام (عارته بالمحمودة) منها (من لم يفرغ من طهارة القلب عن الحلق المذموم وعارته بالمحمود) عي قدر المعهود (و ناصل أن الله من عرب عن ههارة الحورج) عاهرة (عن لدهي) العاجرة (وجمارتها بالطاعات) الواحسة عندية مناعيام والقراءة ولركوع واسمعود والقعود (وكما عراشهاب) وفي سعة علعوب (وشرف) مقامه (صعب مسلكه) عني سالكين (وطال طريقه) على الماهين (وكبرت عقيمة) عن لرحلين (ريعفة) محركه هي شنة من الحالي تصعب رتماؤها و فلا على أنها مساللة في طريق حق داري (ال هذ الأس) الديرة كرتمالة (مدرلة ر بي) أي تبي ملس وأشؤهه (وينال) وصوله (بالهويد) أينالسهوية كانا والله: كيمالوصول بي سعد ودوم بعلل عملودومي حموف ( قلالله تعالى بيس، ما سكرولا مالي " هل الكال لا كه ) و كان اداويق بمه ا سالك تحدمة مرشد محق كامل وصدف العديه الله من مقام القام، دي لمدام فعليان باستعمال الموان المدق والصفا لترق مراتب الكال وتحفلي برتبه الاستافاء (مرسزع ت اعتربه) أى عدم يورسه (عن) ادر لـ ( تعاويد هذه عليدات) وعدرها و عداء علية محته (م يفهيم من مر تسالطهاره الااسو مدالاحيرة)وهي الأول ( في هي كالمشر لاحد لداهر ) للعناس (بالاضادة) أى استة ( لى الله) لدى هود حل الدخل رعو ( معاول ) لاعظم (معار عمل فيه و يستقمى في عربه) أممي سادابالع في الاستقصاء والاستقصاء طلب النماية (ويستوعب جسم أوهامه) كى ستعرفها (في لاستحده) ماله والنشديدهم مني بأحدهم لايكتني بألماع بل يعد المسمحرول شعه مراضع به الدمه عندو ساح ويدوم من يدخل أصاعه في حلقة الدير تزعم الله كال الساعه ومهم مرتعرفي لاستشراء سي المنعميم فيكن بطعا صعاراتي بدر فيرأس بداكر بريدسلك المشبيف الرهو به و هم في الا - عداء تسعمات كثيرة وعامتها من وسواس الشيشات (و) عمن في (عسل الرباب) والشددافية بألواع من الصالون وعيره والعدعسا لتهاعضة وأن كالث الأباب طاهرة أرزع لاتواجد ومها لانعض بعرور إسمى أساء الاستيرالدي أعسل به معالشهادة وهد أيضا من الوسو س (و) على أيما في ( تعطيف ا عاهر ) من الحسد و سكا ومعكا (و) عمل صاف ( طلب الهاه الحارية أسكايرة ) بعر بره للا عليه ليرعسل ما ي (طد منه عكم الوسوسة) من جديدة (وبحس العقل) وفي عض السم وحمل عقل أى دساده (الالعهرة العالويه) من العبد (الشريعه) عبد المه (هي هده) التي د كرب من تنشه الطاهر والشاك ( دغط ) ليس لا (و حهلا ) منه (سيرة الازين ) من سلف الصاحب أي طر علتهم (و مستعراتهم) عي السلف (جسع الهسم) أي لعرم و المتسد (والوكد) اهله ين أي ب کید (فی سهرا نفاوت) و سواحی عن احدار اعامی و رسم اعدالفت (و ساهاهم) کابر (ف أمر الداهر ) كر عوقه من مارس أخدرهم وطالع ترجهم في كاسالحلية وا هوت (حتى النجر ) من الحساب (رسى الله عدم علوم صد) و رجعه مقامة وكويه خليمة وسول الله صلى الله عديه وسدم وأمير الوسين (توضأ عنام) حمم (ق حرة تصرابسة) هكداماء في رواية كرعة لمر وزية في صحم العدري باعدو توصأعمر بالحد من بت بصرابة والجيم الماء المبعن والعميد اتهما أتراث مستقلان الأول توسأ عربالميم موجه مع دي مصور وعد رراق وعبرهما وساد صحم وأمالة يدم وحدالشافع في مسده وعد لرواق وعيرهماعي مسان بيعيمة عن ويدي أسيم على المعرومي الله عنه نوسا من ماء نصرانية ي و العرب الكن الله عمينة لم يسجع من رعي أسم عقد رواه السهق في السنتمن

الطبقة العالبة الاان يحدور العامقة الماطة فلانصال الىطهارة لسرعى الصفات الدمهمة وعارنه بالحمودة مالم يهدرغ من طهاوة القاب عن احلق الأموم وعبارته بالحاق الهمودوين إسل الددالة من لم يقرع عن طهدارة الجوار جعن المدهى وعدارتها والطاعات وكلماعة المعالوب وشرف سعب سأحكه وطال مر مقه وكارت عقباته فلا أعلى أن هذا الامريدرك بالمسني ويتال بالهويئا تعم مدري فيشاهد برثه عن ته وت هدد، العامقاتلم بعهم من مراتب العامارة الاالدرجه لأخبرة القيفي كالقشرة لاغبراه بماهرة بالاصادة بى اللب المعاوب فصارعين فبهاد يستقصى فى يحاويها ويستوعب حيدم أرطأته فيالاستعادرغسل اشاب وتبعابف الطاهر وطلب المناه الحيارية الاسك ابرة طاميعكم الوسوسة وتخسل العقل أت المعارة الطسلوبة الشريقة هي هنده ضط وجهالة لسليرة الاولى والمتعرائهم جيمالهم و معكرفي تعلهب والقلب وتساهلهم فيأس لطاهر حيثيان عسر رمىاقه عتدمع عاوسصييه قوصآ من ماء في حرة نصير حسه

وحثى الجهرما كالوانفساون البيد مسزالا سيومات والاطمعة بل كاثوا يمنيعون أسمعهماجص أقدامهم وعدوا الاشنان من البعدع المدثة ولقد كانوا بصاوت على الارضى الساجد وعشين حفاة في العار قات ومسن كان لاعطراشه والمالارض باحرًا في معمعه كان من كارهموكا والمتصروب عمل اعتراق لاستعاء وهادا أنوهر الرؤوعيرهس أهدل الصفة كانا كل الشواء فتقام الصلاة بندخل أصابعاتي خصي غماة ركها بالتراب ومكامر

طريق سعدان بن تصرعت فالحدثو باعن ويدس أسم وم أجعد عن أبيه فالمك كالإنشام "تاشجر عداء فتوضأ منه فقال من أسحنت بهدا شار أيشماء عسدولا ماء سيد أطست منه قال قلت من بيت هدده التحور عصر سة المناقوصة أباه فقال أيته الحمور سبى تسلى فدكره مطوّلاوقددل وصوء عمر رصي الله عنه من حرة النصر مه على تساهله في الأمور البلواهر وعدم التعمق فنها وعي حوازا ستعمال مداداتكمار ولاحلاف فياستعمال سؤر لنصراجة لابه ماهرحلا ولاجتبدوا معق وأهيل احتاهر والختلف قول مالك فني الدوّيه لا يتوسأ بسؤر المصراي ولاع أدخسل بدويسه وفي لعنب أحرومهمة وكرهه أحرى (وحتى انهم) أى المدعم (ما كانو بعد ماورا بدعن الدعومات) والدسم يحركه بودك من طم و عم (و) عن ( لاطعمة) وعقبها ( مل كانواعد عون أصابعيم) ود الاطعمة (د حص أدر مهدم) أي نواصها وبدحصت عدم حصاص بدنعا وتععت عي الارض بير نسها عالر حسل أحص القدم والجبع حص كأجروجر لايهمه فاب جعت القدم مسها فلت الأحمص (وعدوا) عسل البداعد الطعام (بالاشبات من البدح المحدام) التي أحداث بعدرسول بله مسالي الله عليموسير والاشهال بالصم و مكسرا غرض معرب وتقديره فعدب وفقد كانوا يصاوتعي لارض ) من عيراح (في المساحل) وكان مستدر سول الله صلى نه عليه وسيلم معروشا بالحصب اعداله ل و ول من فرض المسجد بالحصر محاج فأسكرواعم وصلي فناده مرة على حصير في استعد ركاب كصعاد حلت شوكة الحصيرى عيد معود دامل لخي (وعشوب) در (مدة) أى مل عير نعل (في عرفات) - ع جمع العاراق (وس كاللاعص ، و من مر سمحر) أي ديعا (في معم) ومعد ( كال) بعد (من كارهم) وروّد عم لابه علامة داله على توصيم وثرك التكف في العيث، وعدم المعتماء مها (وكانو ية صروب على الحارة في و سنعام)ولايسعونها مأموط الشاشالا قسمار عبى الحجارة من فعله صبى الله عليه وسلم من ذلك ما أخوجه المخاوى من حديث أبي هر برز طلاصي صلى الله عله وسلم تمعه من أى اللق الحل الاحار والتي به عن الاستعاد وأخرج ال أبي شأمة مأسد المعتصف حد ملال المال أنه سلل عن لاستعباد بالمناء فه ل الأالايول في يدى من وعن بافع عن الماعير كالبالا ساعي بالمناء وعن الرهرى ما كنا بقعله وعن معيدين ألمسيب أنه سئل عن الاستبعاء بمناه فعال الهوسوم الساء فهسده الا تأركابادالة على المهم كافوا يقتصرون في غالب الاودات الا يحار ولا ما لل مي تعسيات من على كراهة الاستخداء بالمساء فقلالت من تعليه سبالي الله عليه وسبيم دلك أون ودلك مبيار و م أعدارى في معجمه من حديث أس كان سبي صلى الله عليه وسلم الداحر ع خاجته أحيء أناوعلام معمر الدوة من ماء والتي والمنوج سلمن طريق فالداخذ المتن عطامت أسدرج عسيد وعدام عني بالماء وأحوجا برحوعة فيصحمه من مديث ويوقا المحو وباداوة منهاه فاستعيمها وفي عصم ان حمان من حديث عالشه مار "بت وسول الله صلى لله عله و سلم حرح من عالمه فعا الامن ما عشاه كره المصلف من أحوالالسعب محمل على أعلب أحوابهم والراد الهمما كابوا معمقوب في أمرالاستعاء (وعال توهر مرة وغيره سي أهل لصفة رضي الله عجم ) والراد بالصفة صفد السوى وكال وي س حماعتمين فقراءالعدمة وقد جعهم أنونعم في كان عليه ودكر من أوصافهم (كندرا كل سنواء) أي اللعماء شوى ( فتقام الصلاة ورنحل مربعال الحد ع) أي المصلات الصفاراكي في المسعد ( ثم نفر كها ولنراب) أى لارالة د مهم (و يكمر) عند خل في صلاةً مع الامام تكميرة الاحوام قال العراقي أخرج اسماحه من حديث عبدالله سالحرث برسوء ولم أره مسحديث أي هر ود اه فات وهوف كأل أمياء مروخل مصر من حجالة تأليف أي عبد به مجران لرسع ساميات عداود الحبرى وحدالله بالدفى تراحة عدالله مراحرت واحرت والكرو وكالمهدف مصرو حتطها فالحدثنا معدان

عبداله بتعبسدا كمحدثي أي أنعراا والهيعة عن سيان براياد عن عبدالله والحرث وجره الزيدى أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قدمسته السرفي المعتدم أقبمت الصلاة مسجدا بدس بالحصدا فمقدصل ولم سومة وهل تصاحدتنا أحدين عبدالرحن حدثنا عي عبداللهات وهب حدثني البرله بعة عن سليمان من بادا خصرى عن عبدالله من الحوث من حرَّه قال أ كالمأمع وسول اللهصلي الله عليه وسلوشوء فحالمهمد فأحمث الصلاة فأدخلنا أبدينا فيا الحصياء غمقما بصليما ولم شوضا وقال أيشا وحدثني أنو بكر أحدى محدى أي نامع حدث أحدى عرو من السرح حدث أنو يزيدع بسد الملك براأي كراعة أشترناعشة بريعامة للرادي فالبعدم عليا عبدالله بمدالحرث برسوء الرأسيدي صبيعته عدث في معد مصرقيل به ما تفول حيا مست السر قال ومامست المارقال العم المصوح بأكله الهاس كالقدراءي وأحساه مدمعة أوسادس سنة معرسول المعسى لله عليه وسم فحادار رسل فر بلال صاداه بالصلاة فرجما فرربار جل ويرمنه على البار فقال له السي صلى الله عليه وسهم أطات ومنك قالتم بأب أت وأى فتناولسها بضعة فل والبعلك منى أحرم الصلاة والمأطر السه وكال المراد مل قول الصف وعبر من "هل السه هوعند الله من المرث مراء المذكور و وردا عارى في ال من لم يتوصد من الم مشاة والسويق فقال وأ كل أبو تكر وعروع تمان فلم يتوضوا كذا هو في رواية أى در عدف المعول وعداس أن نبية عن عدين المشكفر قال أكات مع رسول الله صلى الله عليه وسير وسع أى مكر وعروعمُ ال معر والما فصاواولم يتوسؤاوكه وواه الترمدى فال سول لوموعلى عدل الاددى كرب ساق الباب (وقال عر) بر طعاب (رمى الله عدم ما كما العرف الاشامان على على عهدر سول أبه صلى الله عليه وسلم واعما كالتصدد بلما تواطن أرجلما كساداة كالما العمر منصماما) قال العراق لم أجده من مديث عرولان ماجه عده مختصرامن حديث جار اله وود تقدم لنعريف بالاشمان والمدال جمع منديل الكمر مشتق من بدات الشئ الاحمادية أو أحرجته واقلته وهو مد كر عاله عن الدير وي وجد عد وقد دلمه و تلدن عجروا بكر بكسك الم والعدمر بالعم الدسم (و عال ولمعهر من الدعاعد وسول الله صلى الله علمه وسير أراعة المنتخل والاشتمال والموالد وأشديم) وأصابقوت ويقال ان أولها أحدث من المدع أرديم الموالد والماخل والشمم والاشنان وكالوالكرهوب أرابكون أواليالليت غيرالخرف ولالتوصأ أهل لووعق بمدامهم قالبالحمد قال سرى الجهدلا تستعمل من آنية بتان الأحداث بعي من العابي ويقابلا حساب عليه اه واساخل جدم مفتل تضما المعامقتل يهوهو مراسوا ورالتي وروب بالتصمو القياس الكسرلاية آلة والانتسباب تقدم التعر يماله والمواثد جمع مالكة مشتقة مي مأدالناس مبدأ عطاهم فاعلة عمي معولة لات الماللكماده للناس أي عطاهم الده وقبل من مادمسدوا الالتحول فهاي اسم فاعل على الناب وقيسل هو الحوال بالكسر والضم والانعوان كسرالهمرة لعةفيه وقيسل الخواب اساله ذمام كالعلم طعام ولحوات معرب من الاكل على الخوال من عادة المتكرين والمترفهين الوازاعي خفض روسهم ولا كل علمه بدعة سكتم حائرة والدر وي الترمدي عن أنس ما "كل الدي صلى الله عليه وسلم على خوات وروى أيضا الدصي الله عليه وسنم أكل على اساله ة والجمع بينهما التألسا فالم يحسب عده فكورا كثر أحواله به لم يد كل على خوال وفي نعض لاحدابة كل عليه لسان الحوارو بحمل أن وادبال الدة مطلق السعرة وي بقموس المددة الطعام فاطلاقهاعلى مأعصل عسمه تجارس اطلاق الحال على الهل وحسلسد فلا شكال أصلاقله اسجراسكرفي شرح لنمائل فلشوعلي هداموله الصنعباتمه صحب مقوشات موالدمن جلة المدع عديرالاستكثار من استعماله يحدث اعتادوا الاكل علما وهذا هوالبندع لاال البرائدام تبكن موحودة مستعملها الناس فيبعض الاحباث وأماالماخل فانهاجعلت أحل الدعيق

وقال بمروضى الله عنسه ما كا يعرف الاشنان و عصر وسول الله صلى الله عليه وسسلم وانما كانت مناد بلنا إطلون أوجلنا كا اذاأ كانا لفسمر مسحنا بهاو يقال أوّل ما طهرس ا بدع عد وسول التمسلى المائضل والاشنان والموالد والشبع

وغيرها وفي هذائرك للتكاف والاعتباء اشأب الدعام ويهلابه تبيء الأحل الجآفة والعيفله والمالة وعدد الترمدي من حديث أس مارأى السي ملي لله عليه ولما الم معلا من حير الثعث الله حتى فلتما فالراس حرافك فالتعش المفقرة طنه احترزهما تساسعته لكويه صلياليه عليه وسير كالمسحري تلك المدة لى الشام ماس و ك سنالشام ادد له مع الروم والحمر لمني عمدهم كثير وكد السحن وعيره من آلات الترفه ولاريب الهرأى والتصديهم وأسابعد سعثة فإيكن الاعكه والصائب والمدينة ووصل تبول من عراف الشم لكن لم يعتمها ولاطالت الهامة مها الها والشاع بكمر فلحم لامثلاء الحاصل من التنعام بقال شبع شنعاوالشد يرتكنيرف كون أسم أسابيته بزيه من حير والحم وعدومن جملة أنبدل لكوته من أوم ف المترفهين و سلف الصالح لم تكولو بأكاوت لاعد لاصطرار و دام كاوا ميشعوا وى القوت وكان توجمد سهل بة ولياجه م الحيركاء في هده الارسع الحد الدرمياصير لايد ليابد لا حاص البيلون والصيت واعتزال الخلق وسهرالليل تماللوق لشمع فسوة القلمارطلته وفي دلك فؤه لسمام بنفس والشارجعومها وفيقوتها ونشطها معقبالا ينات وجودا بوارء وفي شعب النفس وجود طبعها أتؤة الاعباب واتساع شبعاع أبوار اليقسيروف وللكاترات العمومي لقريب ومحالب الجبيب وف الشمم مفتاح الرغبة فياللانها أوفال تعفى المحانه والمي بقاءتهم أؤلسعة خلاشا بعلا ومول بقمساني تقاعده وسيهرات مرابا هومالماشعت بطويهم جعمتهم شهواتهم وروىءن عائشة رصيالته عجاهات كال أحصال وسولالله صلى الشعليه وسلم موعوسس تفيرعود أي مخذار وبتلداك وفال ابرعرما شبعت ملائل عمال رصى الله تعمالى عدولال هذا في رس الخرج ه (دكا ت عديثهم سلاقد الماهن) أسد ولايمالوب بتحراب الطاهري استكومايس واشترندوعيرها (حتم فالتعتبهم الصلاة في سعلما ومل) والمعلماوفيتيه القلمص الارص ويحكمه الحف والمعاس وسب أصابة استلاقى النعال لائمها أمرب ا به ٢ وانسخ والمسكنة وأصد من الترفع (مرسول لله صلى الله عليه وسلم لمنافز عمليه في البيارة وأحمره جدرين) عليمالسلام (المجماعيامه) كي أحدهماوي أسعه نعلدي مدريه وي اسعة د معره ديريل أن عيد أنحامة (وخلم الناس بعالهم) وهم في اعلاه ( فال صلى المعصد وسر) ل وأى والث مه (لم ساعتم مع سكر كالمسكر علمهم في فعلهم داك قال العراق حرجه أبود اودوا في توسيم من حديث علم عد المدرى اله قت وابي حمال وأنو بعني و معنى يختصرا كي أسر اليه لحاها والعبي اله صلى بنه عدم وسيرع بعله بعمل قليل وأتم صلاقه من عيرا سئاما في ولااء دقو علم من هذا مم كانو إصاوب في بعالهم وي المواشي الخمارية على الهسدية في المدات تعدفونه عليه السلام مالكر علمة بعالكم فالوار أيمال خات بعلت فلعبا بعالدافقال عليمال الامأس سيسمريل فاشترب المتهما ويحص أرادأ ويدشول المستعدولي فس بعلمه فاشرأعهم ماأدى فسيمعهماها والارص لهما مهور وقاروا بتتمليصل فلشرهده اخل أحرسه ألوداود والحا كمسحديث أبيهم مرقاهماها وأحرع ممهاروا يهأ يداود دارطي حدكم عله لاديواب النرابالها طهور (وهال) الراهيرس ويد (الصعي)رجمالة اتعالى (في الدس علمون عديهم)عدد حويهم قى الصلاة أوى الساجد الصلاة (وددت) أى أحبات (لو أن عشاء مد و أحده) وي بعض المسعدة المرا وأنعذها فالدلك (مدكراً) عليهم (خنع اسعال) ثماذا تعلع بعليه وقام ف الصلافهل يت مهما بي بديه وف موسم أحرالاؤل أحسن أوعى يميه أوايماه مالم بإدرديقا أومالم أكس فهما بحاسة طاهرة فتودى والتعثها المصلين ومن قوال العامة الدهلين تتحت العرمير وأسماور دفى بعض لاحبار اذا اسلت عدر وماوا فيالرجال فقاأل س الالبرالمراد بالبعال همجمع لعلى وهي لا كة المحمرة لا سعال على بليس وقد بيت

دلك في شرح القاموس (فها دا كان تساهيهم في هذه لامور) السهر توعدم تعمقهم دميا ( مل كانو

وكان استي صلى الله عليه وسدير وأهل ميشه و أعيديه كانو يا كاون حدرا شعير مع مافي دميغه من العملة

فكانت عنايتهم كلها بنظافة الساطن حتى قال بعضهم السلاق لنعلين أفضل لا تنرسول المصلى الله عليه والمرابع تعليه في المسلام أن المسهمة المسلمة الم

عشوسافى طسين اشورع) جمع شرعه على العدر بق المداد كة الساس عدة والدواب (حفاة) من عير بعن (و يحلسون عليم ) كد في الأسط عي على الشو رع والأولى تد كير الصمير لبعود على العين وهد أفرت الى ، تواصع بكوم مدلقوا من آمر بو عودوب البه (و بصاون في المساحد) الممروشة عالرمل والحصى (على الارضى)س عير- ثل (و و كاورمن دين الدوالشعير وهو ) أى الدو شعير (يد س الدواب) كى بار حامياً، معمل الحسامي تشره (وتدول عليه) وتنعوُّه ما كأبوا بسألوب عن دال ولايدفقون (ولا يعترزون من عرف الابل والحيل)وكدا الميرواسون عيد نوعم عدركو عم ايهماعريا من عيرمال (مع كارة غرعه في العاسات) والواضع لقدرة (ولم ينقل قط عن والحد مهم) البد (سؤل في دقائق كة -اب) ولا صفياء وب (وهكد كان) وفي عن سيخ ل هكدا كان (تساهلهم وبهاوقد الثبت اسوله الآت ) أى فى حدود الار بعدا بدو نسعى (الى طاقة) كى جناعة (يسمون الرعولة العادة) و لرعوبه افراه اعهام وأبيد لوقوق مع سط سعيل مفاصي طباعها (و يقولون هي ميسي الدين) و لم أحيث أركاله (و كر وفاتهم) على ما رى (قر مهم السواهر) واحد لاحها مى مدوس وم كول ومركور كعل المسد ) هي النهد ( مروسهاو ) الحالان (الماص ) منهم ( حراب ) مال ديم عو (معدول) كي " بوء (عدائل كروا عددالهال والرده و مدف) وهي الهاكال (ولا سد كروب دلك) من تعسيم ل (ولا محدود مد) وهو على العب (ولو) فوض اله (اقتصر مَدْ صَرَعَا الاسْتَعَادُ عَرِ ) وقد كم كان عالم الذي صلّى الله عليه وسلَّم تَأْرَة ( أومشي على ألارض ٥٠٠) بلا من (أرسى على الأرض) للافرش شئ (أد) صلى (على يوارى المستعد) هي جام يور باوهي المسيرة فارسيبة (س عبر معددة) وهي العسفية والرواية والمورض ودوله (مدروشية) على على دلك الحدير ( ومشى على المرش من عدير علاف القدم من ادم) كالتحد مديوع كا كالت الاوائل تفعل ولك ( وقوص من يه) صرابه (عود ) كادمله غروصي المعمد واسطر ي عده عود وقع ف السين السهق مروايه ويد عناسم كر قدم (أو) نوم من آية (رحل عبر متقلم) أي عسير مدوي ( ُقامُواعْدِه) وفي نعص السخ فيه (ا قالمه) أي خُوالانجيمة كا هوالبالقيامة (وشددوا عليه اُسكير) وهُو عَدَى لا كَارَ (وضُوهُ با قَذَرُ ) كَنْكُمْ مَنْ فَالْمَ عُلْمُ الْوَجْعِ (وأخرجوه س ومرتهم) وأسفنوه من عيهم وسيوه فعدم المعمول واله الآداب (و مسكموا) تتزهو (عن مؤا كلم على موائدهم (و) عن (مع معام) في محدسهم (فسموا المدادة) وهيررُ فة الهيئة ( متى هي من حدد ( لاعبال) المدأح حد اعارى لادب ومسام في العام والترمدي من حديث عي عامة الحدرث الله ودس الاعب (ددارةو) معوا ( لرعوبه ) التي هم وب ( دسامة فاستر ) عيد الماس في تعديد الاشدة ( كيد صار المكر معروق و مروف ملكر ) القلت الأعساب فالله استعال (ركاف الدرس من الدس رجم كالدرس عقيقه) وفي سعد حقيقته (وعدم) وم سق الااسمه و وسمه ومدأور ساحب القوتهدا عت عشعتصرافي ساما أحدثه اسس من المدع لني لم تكن فيرماله صبي لقه عليه وسرولازمات أعصابه فغال وشددوا يصاف العلهارة بالمياء وتسيف بتباب وكثرة عسيهمن عرق لجس وأس الحائش وسأتوالما وكالحه وعسل يسبر الموقعوداك وكاب سلف رخصو عداك ه (هال علما أعقول ماهده العادب مني أحداثها) لسادة (الصوفية في هب شهم وتصافئهم) في لاس ومالعثهم وعمير العادات باعداد أوال محصوصة للأسجاء وعمير دلك الماتعد (من لمدورات) لمحرمات (واسكرات وأفول) في الحوال (حاض الله) ويقال حاض علال بالحرو بالمصب أب كَاهُ استناء تمع العامل من تعالى عند شنزيه (الأطاق الفول ويه) محلا (من عبر تعصيل)

بالدو ببارتبول علسه ولا محترروب من عرق لأمل والحسلمع كاره تمرعها في التعامات ولم ينفسل قط عن أحد ممسم سؤال في دفائق النعاسات فهكذا كأن أساهلههم فها وقد ا شمنالو مقالات الى طالصية يسمون الرعوبة سافة د څولوب هي مدي الدس يا كبر أودنهم في ترسهم عاواهرالمعل الماشطة عروسه والمطي شوان مشهون تطب ات الكبر والعب والجهل والرباء والنشاق ولا فستنكره بالماثولا فليوب منه ويو متصر على الاستعاء بالخسر أومشي على الارض مانيا أوصلي على الارض أرعلى وارى المجرون غيار معادة مبروشه ومشىعبي البرش من عدير علاف القدم من أدم أوبوساس أبه عور أور جل عليمنقذب فامواعسه الشامه وشدو علمه سكم والمسوه بالقددر وأحرجوه من ومراتهم والمشكفوا عل 1 June Stellers Carpet المدادة تيهيمس الاعبال دا رغواوعويه سا داهانطر كمقبصاد المنكر معروفا والعروف مسكرا وكنف

التنظف والتبكلف واعداد لاوانى والاتلات واستعال غلاف القدم والازار المقنع بهادم العبار وغير ذاك مرهده الأسمال بارقع سطر لىدائها عملي سعل اعردته ي سائل وقسد وقسترن ما حول وساب الحمه سرة بأعروون ومرة بالمدكر سعاما كونما ساحة في بسابها فلاعبي الإصليمها متصرف جافي ماله ويدية وأسه فالمعلمة ماتر بد ادام یکن جسه اصأع بالوسرجيا وأما مصيرهام كرادال يحعل ديث عدل الدين و يعسر به قولەمىيى ئىدغلەرسىم س لدس عني لمساده حني كر به على من أساهل فيه أساهل الاودى وبكوب مصدل بهار بسافينهم العلق وتحسي موقع بطر هموات دلالهوالرياء عسور فبصع متكراجدان الاعتباران أماكو يمعروفا فبأن بكوت القصدمنه الخيردون الترام وانالالتكرعليمن أوللداك ولانؤخر بسيبها علاقص والوالارهب ولايشتمن على عبل هو أصلومته أوعن عرار عبره ود لم قترسه أسياس داك وبوصاح يكل بالتعاسل قرية بالسيبة ومكن لاسسر دلك الا الساني الدسوم شنعاوا تصرف الأوغاب فسنع باشماوا موم أوحديث ومها لأبعى وبصبر شعلهم

عبرا معدم من سفيم (دلكن تول هذه لشكاء م) مني أحدثوه في أحوامهم (وهددا الشطف) والنعمق (راعدادالارنى) أى تهيئها (واحفارالا لان الاستعاد والوضوء والغسل وغسرها (و ستعمال عدن القسدم) من جلد أوصوف (و) استعم ل (الاور) وهي عرحة استعد أوعل كىلوك كالدس مصدوع نصي أوعيره (المنفدية) كيسعل كالصاع على الوحة وددعفذ الترمدي في ا شهرائل مناقع ، سعى نقيع رسول شهدلي الله عليه وسم و وردد ، حد يت كان عليه ا يراد كاثر من الشاعرهي الخرفة بععل على لرأس لتني تعوالعدمه عاما من الدهن رقيل القدم عم من دلك ويؤيده حديث الدام صلى لله عليه وسلم للت أي مكر رضي الله عنه الجنجرة في لله المعادد وله أي متعشامه مون عمام لاتحتها هذا هوالعلاهروهو أعم من أن يكون ذاك التقدع (لادع العبر) أو لحمط لعارس الوموع عيدو أمالا عمالا يدقى (وغيردلك من هذه الاساب) ممانهم دنها من به الشار حلاصة الفول وبه اله (مدرقع النفرال ذائها على سبل التيرد) من غير النفات الىعوارضها (فهي من الباطت) الشرعية (وقد تقترف مها معول) حسمة (وياب) صلحة (تعقهد مردمامد رووب) واللار صفي القصد (وقارة عالمكرب) ذا صدا قصد (دماكوم اصاحة قدمها) شرد (د محتى) على مدَّ ملَّ ( يهمنصرف مهافي ماله و سهر باله دسعيل ماما يريد) لاحر حمله (ادام يكن ديه اساعة واسراف) وأساد وأما حيث مصرم عديه لامه وردا سيعى وللاود كراس عراد كوفيش اشتائل سالاله له استة و زنائة علاص من سيره السلف الماصل والحسرة جاعد من مأجرى صوف والهم في دالمرى معروف وصبعة مشهورة ودقك لالهمشار أو أهل الديبارتد حروب الريدة والانس أمهرو جمودة ملاسهم حقارة ماحقره احقائه لحماعطمه العدوروالاك ومدوست النالو ورحى دلك اعي واعد العاماون والتالها تتحيله عي حسائل بالأسكال الاس مصارب عدامتهم في دلك تهمشه الدساو الحلد وأهل بتدفعالي وحؤامه لايقصدون فيها أتهم الارجدالله حسما يعلق م عصام السرعية المأمق في ورعهم من الاله مات و لاشراق ولا مع الاسكار علم صيا اله (و ما سريره، مكر) ك حصورى مد مدكرات (دران معمل دالناصل الدمن) ومسر (ديمسر) علم (دوله من المعطيموسي مالدم على النساعة) وكدا قوله صل لله عليه وحلم ب الله تسميعت النشافة (حتر يسكريه عن من تساهل وبه) أو يقصر مثل (ساهل الارس) من اسام عالحين (و) عما صرومتكرا (أن يكون القصد مه أى بجموع تلك الهيات (تريب العده والعلق) عصوه (وعديد مواع تفرهم) عليه (قال ذاك) الفعل (هوالر باء المدور) أى المدوع مدوه و شرك الحق (ديم مدكر مدي الاعسار م) ودد يقصى وللنالي صفال أنوى دمه لاحتها عمرممكر لاعداة (اما كويه معروف وران كوب يقصد ويه الجيردون الترس) المعلق والراد مصد الحيرهو مارواه أصحاب استنبي لاربعه سالله عجب ألاري أر معة معلى عدادة أي لابدائدي كالها ماص وهوات كرعلى النعمة (وألمالا بكرعلى من ترك دعث) ويه عدمال على حوله عال الملعد تردوه عن السلير (و) أن (لايو حر يسيم الصلاة) مع الاعداق الجماعات (عن أو أل الاوقاب) أو هي رصو ب المه الاكبر وديث أن شبعل به فلا تكنيا المعوق مع الحاعة في أوّل الوقتُ (ر) أن (لايشتعل، عن عمل هو أعمل منه) وأوا بالاشتعالية (أرعن علم) وفيّ بعض النسم أوعن ترأيبة علم أى التعم والتعليم والصابعة والد أسكرة والتصدي لتأليف ماهوا لنافع (أو غيرة) من عبد البروهي كثيرة (طاب) وفي بعض سحم عادا (م يقتربه شيء مردالة) الديد كر (دهومبرح) شرى بل ( كان أن بعقل درية) لى الله عالى ( بالبية) الصالحة (ولكن لا يتيسرذلك) غَالِها (الاللِّطالين) عن الاورادالشرعية (الله من لم يشتعوا بصرف الاوقاف اليَّه لاشتعادا) لاحسانهُ (بنوم) أوسعى فيمالا يعل شرعا (أوحد بدُ فيمالا بعني ) ولا جنريه أوجعية عن لا عني (دعار تعليم)

عى هؤلاءاسطالى (مه أولى) و عصل (لاساست على الطهراب) والمصوب ( بعددد كر الله عروجل) في - له (و) اصاعدد (د كر العبدات) واله مامل صهارة الاربراع فهاما أن العبادة التي تقع بعدها كملاة درعة وقرآن أو-١٥٠ع حديث وغيرد للذ (دلار منه) بهؤلاء (ادالم عرج عن حد) الاعتدال والعرف ( لىمسكر ) شرى دُعرى (أداسراف) أوشد ير دُرتب مقدة (و ما على الدي يرتأضون في بحصيل العلم تعلى وتعليها و « لالاهله و "أيفا (و ) ماأهل (العمل) فهم المشتعنون بالذكر والمراقبة والماعظة على عدادات ( ولا يدعى أن يصرف من وقائهم البد الافدر الخاجة) البد (والريادة عليه في حقهم ممكر وتصييع العسمرالدي هو عس الحواهر )وأعلاه (وأعرهاي حق من قدرعبي الالثفاع به )ديم اصلة العمر عدهم ك سعن عد مسه الاوهات عدما الانهاس عن شعاور حيال سبوى علم اوهو مَنْ أَهُمَا أَمُهِمَاتُ وَ وَكُلِيَالُوا عِنَافَ (وَلَا تَعْبِ مِنْ وَالنَّاهِ السَّمَاتُ الْأَوْارِ سِيا آل المُقْفِع السعدوي في قاصدهوس كالم في سعيد الخراورواد اسعما كرفي ترجيه مردوعا (علا يسعى البطال أريرك سنانة) الظاهر به (و يسكرهلي) د نغة (المنصوفة) ي محملهم ي هيا "تهم مأمر دعات المفيسة (و برعمانه) في د دنه وريائه اصماره (ينشه بالعملة )وصواب الله عدم و باسلف الماصي من الثابعي وهد تعيد مدا (اد النسب علم ف الارتمر عله عا) وفي سعة لما (هو أهم ممكويل اداود) من تصير ( الله في الله طايمال المتوى سنة ١٦٠ حين ر ورحل والمبته منشعثة (لوسرحت لحيمان) وفي نعض سُمَ وَلا سرح حَيثِك (عل) وفي معدَّنقال ( بي اد امارع) في سال (مهدا لا ري للعالم) المشتعل عدة على وتعليما (ولا العامل) بعله (أن يضمع ويته) الطيس (في عسل الثياب) سفسه (احترارًا من ك الماس الثمال القصورة) في حصرها القصار (توهدما القصار تقصيره ي) حصرهاد (العسل) الها وعده وسوسة كمرة عافر العض العداء الصالحين والغد أدركت لعض مشاعى فمكن ولسى من هاده ١٠٠ في تعمل من الصوف وقص مع ألو بالانتخاب من الروم حتى يعمله في البيمر اللاث مراب قوهما أمناه التمامن شبيعل لنصاوى وأن أدوجهم منعسة والثائل الاصباع لاتسيمس يتخالطاتها وانتعاسات فهلاا ورامة لأدلك وماوس ومرعاب أحرمالله مها ومددكر المعجر الماكل فيشرح الشيمال الدمي السيدع الدمومة عسسل أو على الديد قبل عديه (معد الماق العسر الاول إصاون ف المرام) أي الجلود (الدنوعه) من عبرات بسألواس ديعها وكيف ديعها ومأى شي ديعهاوهل سائيله العباسان بالمدياعها أملا (وكم من أنفرو بين) العراء ( عدوعةو ) بي الثان (المقصورة) وفي اسعة بي المديعة و مقصرة (ق انطهارة وا عداسة بل كانوا) أعما (عنسون ا عدم اداشهدوها) ، استرهم (ولايد فقوت نظرهم في استداما الاحتمالات الدويقة) والاوحداعة اعدامة (ال كالوابشة ماوساق دهائق) مسائل (الرباء والعالم) عى الشرك اللي (عني قال) الامام توعيد الله (سعبار) من سعيد (الثوري) رجمالله أعالى (لرفيق له كان تشي معه) فارقاق من أرقة الكوفة (قندر الي بأن دار مرفوع) بيناه (معمور) بالمام (لا ته عل دلك) أي لانعظر لي هذا وعندله على وعمل أس قال عم (عال ساس لولم ينظروا اليه)على إسال النفرع (سكان صاحبه لايتعاطى هذاالاسراف) في عبارية ورفعته ويقشه وتحسيبه (فاسعر له معيرته على الاسراف) هكذا أخرجه صحب لقود (فك نوابعدون) أي يميؤد (جام الدهن) مكسراخيم عاستمني منه (لاستباء منل هذه الدقائق)الخفية فيحفظ الباطي والفاهر (لاي احتمال ا عاسات ) ودفائقها (عاد وحد العالم) أوالعامل وحلا (عامرا) أي من عامة الماس لدى ليس له اشتعال ما حم ولا بأعمل واعدهو مغتصر على د عمادرص عليمون بعدوات وعيرها (بتعاطى له عسل الشاب) ر عصه عالا كونه (محدّاها) في طهرته وطافته (عهو أصله) وأحسل (فاله بالاصافة) أي بالسية

والعل فلاعتيان بصرفوا من أوقاتهم السنه الاعدو الحاحثهل بادة علىمسكر فيحقهم وتصديع العمر الدى ھوا ھس ۽ واھيتر وأعرهافي حق من قدرعي الانتفاعية ولا يتعملس وللكواب مسدمات الابرو منال القرابي ولاسعى للمعاليان ما قريد المطاعة واسكرعني لتدويه وبرعير اله داشته و حربة د الشاء جهل ألاله علاله هو ع مسكرد ولداود معار فالتسرح خشما قال اى دائمار عديهدا لاأرى العالم ولاللمتعلوولا العامل ان نضمه وتتمثى عسل اشت حبروراس أنتييس أشتبنا لقصورة وتوهماه القصار تقصيرى العسل دفلد كانوفي العصر الاول صالوب في الفو م الديوعة ومربعلي مجمس فرقاسا مصورةوالدبوعة في العنهارة والعاسة بل كالواعثمون عسة دا شاهددوها ولايدنفون تطرهم في استثباط الاحتمالات الدقيقية بل كانو يتأم الون في دقائق الرياءوا سلحتي فالسمان الثورى لرفيسقيله كان عشي معه فيطر الي باب دار مردوع معمو ولاتعمل والتقان الماس لولم سروا

الده الكان صاحبه لا يتعاطى حداد لاسرف داساهر بيدمعن على الاسرف كانو بعدون حام الده والاستساط مثل هدف الدوائل لاى احتم الاساقصامة حاد و جدا معالم عاميا بتعاطى له عسل الاياد عنده مهوا وضيل عاد بالاضافة

الى النساهل حسير ودلك العاي ينتمع بتعاطيمان بشعل تفسه الامارة بالسوء بعمل الباحق نفسه فيتنع عليه المعامي في تلاث الحال والنفسان لم تشغل بشئ شفلت صاحبها واذاقصف يه التقدر بالى بعاممار للتاعدهمن مطل يتريات عومت العالم أشرف من ان بصرفه الى مشبله فيبسقي محموظاعله وأشرف ونت العاى أن سُستعل عالم فوقر اللسار عاسممي الجواب كانها وللتعطن مهسدا فأثل للعائرهمن الاعسال وترتيب صائلها ووجه تغديم البعض منها عبيلي سعض فليبدقوق الحسيف فيحط لحيلان الحبر اصرفهااليالاصل أهممواللدقيقي أمور الدساعدا فيرهاواداعرفت هده لمقدمة والمتبثأن الطهرالهاأر يتعمرات عاءل أناف هدذا الككاب لسنأ تشكلم الافهالمرتبة الرابعة وهي اطاعة المعاهر لاء والشعار الاولامن الكتاب إلا يتعرض قصدا الاللملواهير مقول طهارةا بطاهر ثلاثة أقسام ههارة عن الخبث وطهارة عن الحدثوطهارة عروضلات البدت وهيالتي تعصل بالقلر والاحتداد واستعماله النورة والخثان

 (ألتسم الأول في طهارة الخبث وأسطرفيه يتعلق بالمرال والمرائعة

(الى النساهل حيروذاك العلمي) مع ذلك (ينتفع منه طيه) عملها (اد يشعل بصه الاجارة بالسوء لعمل مباح في فيه فيه لامؤاخدة عليه عبه شرعا (التمتيع عليه المعاصي) واسدهي والملاهي (في تبك الحال )ومن العاوم (ان النفس ان لم تشتعل) مامر مآ (شعلت صحبه) ورمته في المناعب بصعب عليه القَعْلَمِي مَهَا وَهَذَا كَمَا يَعْوَلُونَ انتفى أَنْ لِمُ تَعَلَّمَا فَلَتُنَدُ (واذا قصد به التقرب الماسال) أوا مامل (سارة للهُ عنده من أفضل القريات) و مهذا القصد وقع العارق في عله و عسم ماس معرلة وأكثرهم غيرا ويوكة الواقف مع قصده في حوكته وسكونه وكتب سام صعدالله الي عرب عدد العر يزرجهما الله تعلىاعلم باعمر أناعون الله للعبد نقدراسية بمرثاث نيثه تم عودالمهله ومن تصرب عبسه يشخصه عبه عوث الله القدردلك وكتب يعض الصالحين لي أخيه أخلص المرة فيأفعبالك يكفك فليل العمل (فوقت العالم أشرف من أن يصرف للماله) من تصر و بعسل لانه عاده كاسيف بالم يقطعه بالعاعة المعلمة الفطيعة (دياقي)وقته (محلمو طاعليه وأشرف وتشا العامي أما يشتعل عاله) السلامته من الوموع الإعلى (فيتوفر الخير من الحوالب)أي من الحديث وكل مهم لقيد بهم وعقدو حيم (رسطلن عدا شال) الدي ورده (مطائرهم) سائر (الاعدل وترتب مذائها ورجه تقديم بعصها على المعض) على ختلاف المقامسة وأسيات فقديكون العمل فليسلافي لاعن وهو كمير عسدايته يحسن السية والاحلاص وقديكون فصل عمل على حربوحه بنواللانة وأقل وأكثر وقدسان من دلك اس الحام في أول المدخل مأيشني به العميل و"ألم به مصدو ر(عندقين الحساب في حمد لحطات العسمر)ومَ باله التي هي كلذرة منها رخيصة ألف درة (يصرفه الحالافعل) فالافعل (أهم من المدفيق في) متعلقات (آموال الدنيا محداً فيزها) أي محميعها (١٤٤عرف هذه القدمة و ستبقت) بقنيك (أسالهاوتها أراسم مراتب دعم أدفي هذا الكتاب) أي أسرار الطهارة (سما) وي احتملا ( شكام لا في ارتمة الرابعة) وهي لاولي المستم الي سيافه الاؤل (وهي عنافة الطاهرا) و تناوته عن الاوسائرو لاحداث (الاماق) اشعار الاوّل من الكتاب لاشعرض قصدا الاللعناهر )وهي العله بارة الجسميانية وأما الرات الثلاثة منها فات المصغب يشيرالها في تجوع كتابه هذا لوتأمل الانسان في سناهانه لو حده. داناً علمها (فيقول طهارة الظاهر)على ('الائة أنسام طهارة عن الحبث) سدولو باوهو اعس الحقيق (وطهارة عُن الحدث)بدنا وهو أحمل لحكمي من الاصعر والاكبر ووقع للمصعب في الوحير تقدم الحدث على الحنث وهكذا هو في كتب مدهب وعمارة الوجير سلهر للعددث والحمث وبال لرادي في شرحه لخيث مرقوم في السدور قم أبي حديقة رجه الله تعالى دون لحدث مدعه لي الشهور ال الطهورية تغموسة بالمله في الحدث اجاعا سكمه في الحنث مختلف فيه بسيا و عنهم اه ورعما يؤخذ منه سبب تقديمه على الحدث مع تأمل فيه وقال الاصفهاي في شرح المحرو الحدث مصامشة ترك بي لحدث الاحمر والحدث الاصعر لكمه اد أطاق عن الوصفين كان ادراد الاصعر عالما وهد الاطسلاق عرف حاص المفهوم لعوى بل محاز العوى عند يعض وحشيقة شرعيه عند بعض العوقال الشمي في شرح استابه المهمارة لعة النقادة ونعضها فضل مايتسلف به واسطلات النعانة عن احدث أوالحث وسيب وجو عاارادة الصلاة أومايصاهها يشرط الحسدث أوالحبث وفي الحلاصة سبب الوصوء الحدث وقال بعشهم قامة الصلاة وهو الأصم وبالاول أندد الامام السرخسي فيالامسيل وفياعيط سب وسويه عناهواوادة الصلاة باسم (وطهارة عن تصدلات ليدن وهي اتي تحصدل بالقم) كالاحفار (والاستحداد) هو استعمال الحديد أي الوسي كشعر العالة (واستعمال الدورة) لل لم يحسل الاستعداد (والحذال) هو قطع الفيفة (وغيره) مما يحرى مجراء (القسم لاوّل في طهارة الحبث والبطر قيد يتعلق) بالمور ثلاثة (١٩ لمراك) هواسم مفعوله من أراله عبه فهومزال وهي التصاحات (والمراكبة )كالمياء ما لاهامة تراك به

اعتمام (والارة) أي بيهال كفيتها وقد ذكر المصف مالي هذا لقسم في ثلاثة أطراف (الطرف الاؤل في الرال) أى في سال ما وال ماهو فقال (هي النعامات) ومنهم من فسرها ولقدار ساوا مصيح ت القدر أعم من بعس (والاعباد) وهي ماله قيام ساله مان إغير بنف عبر مادم تعديزه تعيرشي آخر (جادات) وهي التي لاروح دمها (وحيو مات) دوات أر واح (راحو محيو مات) مم يسطمل عهد بالحر والقطع وعبردلك وهدا لتقديم تهاج فيعشف لعام الحرمب حبث قسم الاعبان في جادوجيوان (امالخادات قط هرة كله )لام الحدوق مدوم العدواب محصل الاستدع ويكمل بالعلهارة ولاستشى م هدا الاصل من احداب (الا احروكل مشد مبكر ) عن ما يبكر من الايدة اما خر داوحهم أحدهما مهاجرمة بداول لاللاحترام وصررطاهر والناس مشعوفون مهاصبي أناتكون بحكوما عديثها أكد للرحووالتانيان يتهاتعان ماهاوجساوهو اعسىو ماالانبدة استكرة فالم الملفة مها في التصريح فكذا التواسة هذا مذهب الشادفي وحدالله تعالى فالداخر عدسده هي التي سيماء العسب داعلي واشتد ووافقه الصاحبات أبو توسف ويجد قالوا لات الاسم بالتابه وكدا المعي الهرم وهوكوبه مسكرا ورادأ وحابقة وجالقه تعالى في تعريف اجر عدالاشداد فقال وندف بالرابد فالبالات العالمال بدأته الشبدة وكأنها بقدف الريدوحكوبه دبه يتميرانصافي عن اسكدر وأحكام الشرع قطعية صاط بالهابة كالحيد واكفار السعل وأحكامه ابه حوام عاله وكابره وقوله وكل مشيئد مبكر أي فاب حكمه سكراجر كاسيدق واسطف والالمشواجهوري والسيد فالبادق هو مطبوع أدني عندة والمنطف ماذهب للاناه وابتي اللثه محكمهما والحدفي لاشتغاد والمثلثماء المسي طحاحتي يتي ثلثه عادا اشتداحل عندمحد وحرمهمدأي بحبيبه وأبي بوسف والجهوري ماءا بعب صب عداء الساء وقدالهم حتى إتي للثاه وحكمه الهني بالسادق وحومة الجر عندة وتعاسبها عدسه لاتها ثبتت بالدلس القطعي وأما حرمة الملاء والمكروبغيم الربب فاج دوب حرمة احرالاتها حتهادية ولايكس مسجيها والمديصل وعداستها حصمة فيزوا بة وعسمه في أحرى ودكر يحي البين من الشعبة في الدين وجها سعيفا أن البيد طاه والاختلاف العلماء فيه تعلاف اخروق شرح أوحد يردكره وجها فيان يؤاطن ساب بعيقودمع ستعالثها جرا لاعكم تعاملها شبها عناف طرحوان وهدايناق اخلاق الفول بالعاسة قادارا معير عم أرالصف لا تربيد باجاد في هذا التقسيم مطلق مالاجياة فيه بل وعالم يكن حروانا من قبل ولاحرًا من حيوان ولا عاؤها مده والاللشل في احدد بالميثان وأسؤه الحيوالاب وما يطعيل عن عاص لحيوان وحينتد الأستعم أمل الاستشاءعلى اجر والسيذنتامل و (تنبيه) وقالصاحب اعتبرا عاسة عسدة وخذيعة فالالشارح في الموجه بعني أدا ورد اص في عدامة شي راص آخر في طهارته و عد مل النماسة لكن معارضة دلك المص لؤارق معمد معاشه وادالم بعارضه لص تكون عاسته عليمة هداد هو حكم عبدأ بيحشمة ماال الحقمة لوليمايوكل لحديون قوله صالي الله عليه وسير استبرهو البيول بدل على تعاسنه وحديث العرتين بدلاءي طهارته وفارا واد الخالف أماراء في تحاسه أي وطهارته تكور محمله و دااتفقوا ه ي معاسة شيئ تكون معلمه وهائمة الحلاف تسهرفي الروث عبد أي حقيقة معلقاء الماروي اله صلى الله عليه وسلم ُّ متى الروثوقال مها ركس كي بحس ولم يعارضه بص آخروعدهما مخطفة للاختلاف فات ماليكارجه الله تعالى وي طهارته لعموم الباوي تعلاف وله فاله على تعالمة معلقة دلاصر ورة فيسه هان الارض تنشفه وسيأتي الكلام عليه قريب (و لحيوانات طاهرة كلها) ولايستشيءتها (الاثلاثة) أحدها (السكاب) لقوله عليه السلام الترسيث إلىستبعى بهرة ورجه الاستقلال منهمشهور ولان سؤ ره تُعَس بدسِلُ و رود لامر بالار قد في تعبر الولوغ وتعالمة السؤر تدل على تعاسة اللهم وادا كان فيه باكات بالرأعفالة عينة لان تدأطب من عبره واقل لهأهب الحبوان بكهة أكثره بالهث

والازاة) به (الطرف الاول ف المزال)، وهى النجاسة والاعيان ثلاثة حيادات وحيوانات واجزأه حيسوانات أما الجادات فطاهرة كلها لا الحسر وكل منسذ مسكر والحيوانات طاهرة كلها الاالكاب (و) مناى (الحرير) دهو أسو أحالامن اسكاب دهو أولى ما سكوب عدامن السكاب عله الراعي واستدلى أتمتنا على عدسته يقوله عالى وطم حيز وهامورجس والصير للمصاف ليملقر يهفان قلت المضاف المعقير المقصود فلابعود العمير عليه عورأيث الدريد وكلته فلت عودالعمير الى لضاف البه شائع من عير كبر عورتوله تعلى واشكروا بعمة الله ان كتتم اراء تصدوب فان قبل مصيرعائد الى جسع مأد كرس المبتة والدم مسلوح وللم للمر وأحيب بأبه تعدمن عوده لي العم وأما عين لكني فابه ليس عس عمد لى حسمة ومالك عال صاحب الهداية لانه يشفع به حراسة واصطبادا قال لا كن المتلفّ الرو يأ ـ في كون الكاب عص العن فهم من دهب الحداث والأحس الاللة فيمد بوطه والعديم من الدهب عنديا أرعين البكاب بجس البسه بشيرمحد في البكان في قوله والبس المشاعب و المحسوا لحنز يروه ل اراصي في شرح الوحيران الكال والحمر وطاهر التعد مالك وبعمل من ولوعهما تعدا (والثالث ما تولد مهما) أي من أحدهما أي سكات والحبر برهاية عني أديا ماء على عدمتهما وقاسالولي العراقيي شرح المهمة وبدو محت الموع المتولد بيهما أوس معدهما وس حيوب آحر (عدا مات ) عي الطموالات (وكلها عدم لاحسه الآدي) سكر منه (واسمان والحرادودود الثفاح) وعمر لصعاف لوسير يروداً بطعام وعبرمندود الخلوري كثب أعطاسا بدود الحين وكل دلك من باب واحدوال الرافعي في شرح الوجير الاصل في سنات المعاسة قال الله تعالى حومت عليكم استة والدم وطم الحيز ووقعر بم مانيس بصرم وماقيه صرركاسم يدل عن عاساته وتستاي منه أبواع أحدها الجلبو الحراد فالمسليالله عليه وسلم أحلت لساميتناك ودمان الحديث ولوكاه تحسس سكاما محرمين الثابي الاتحي وفي عجاسته لمالوث تولان أحدهمااله يتعس بالموثلالة حنوان طاهري خباة عبرمأ كول بعدالمون فيكون بحسا كعده والثابي وهوالاصداعلا عس غوله تعالى ولفدكرمنا يآدم وقصة بالتكرع أبالايحكم معاسته ولايه لوعيي ماءون الكال بعس العب كسائرا منات ولوكال كدلك سائم بعسله كسائر الاعيان معسة روى هذا الاستدلال عن الاسراء وال تواسين على لوكان طاهرالما أمن بعسله كسائرالأعيان الطاهرة أسانواعيه بادقانوا عسل تعسرانعين غير معهود وأماعسل الطاهر معهود فيحق الحبب والمحدث عن أبنا مرض منه تنكرعه واربة الاوسام عده وهال توجيعة رحماته عنيي بالوب ويطهر بالعبيل وهو خلاف بقوس جيعة ه (وقيمعناه) أى دودالماح ( كلمانسعيل به لامعمه وكلمانس له السي المخر فسكوت (سائلة) أي عارية والراد بالنفس هناكم وهوس عله معامد ماي والعشاء في شرح القاموس ( كالدباب والخدعساء) أباالدياب بضم معروف وجعه أدبه ودبان وأما الحنفساء فقعلاعس العشران مغروفة وصيرالفاه أكثر من فضها وهي بمدودة فهما وتنقع عىاللاكر والأنثى ويعض العوب بقول في الذكر خدفس كمدب والعضر ولاعتمع عدهامه القياص وسوأسد بقولون حدمدي لحمداء كأنهم جماوا الهاء عوصاص لالف والج عرحماس كدا فالمدماح (وعسيرهما) كالعلة وحدومات والمقاوالرمو روابعه غرب كدافي شرح لحرر وقال صاحب الهداية والرباس هال مشارح واعبا جعها الكثرة أتواعها قالدالر فعي في شرح الوحيرا براد الصيف دود الطعام وحده يشعر عما يرة حكمه لحريم ماليسيله اعس سائلة اشعارا بيما وليس كذلك للمسافل اعتاسة مانيس له نصب سائله صرح بأنه لافرق مي مايتولد من معاهام كدود الحل و سفاح وغميرهما ومين ملايتولد مده كالدباب و لحفساعوقالوا يصس المكل حكن لا يصس العامم الذي عون وبه وس هال لا يحس ما بيس له عس ما تلة ما أوت فلا يشال عه يقول به في دود العلعام بطر إلى الاولى عاد قوله وكذا دود السعام طاهر على العصيم احتمار العثر بقة لقعال اه شخال الصم (ولا يعس الم عوقوع في مجاعمه) قال النبي الحبوالمات التي سبت لها هامن سأله هل تصلي للعادا ماتت فيه اختلف قول الشافي ومي الله عنه فيه كالمعطمان يرالهم

والمغنز ورمانواد منهسما أومن أحدهما فادامات مكلهانعدة الاخسة الآدى والسمك والجرادودود النفاح وفي معناه كلما إستحيل من الاطعمة وكلماليس له مفس سائلة كالذباب والخنفساه وغسيرهما فلا ينجس الماه بوقوع شئ منهانيه

مبنة فتكو سعية كبار العادات والثاء وهو الاصطلامة ومعلى للهملية ومع ادا مقط الدباب في الماء حدكم فامقاوه فارفى حدجاء مفاء وقالا حوداء وقديقصي المقل الى الموت سمااذا كأن الطعام حارا داوعس الماء لماأمرته وعن لمان أبرسولالله صي الله عليه وسم قال كل طعام وشراب وقعث صدياية سيس بهادم فهو الحلال أكاه وشربه والوشوء مند ولان الاحتر وعدعا بعسر وهدا الخلاف فيغير مأنشؤه في لب وأما مانشؤه في المباه ولدير له الفس سائلة فلا يجيم إلى واللاخلاف فلوهر حرصه س حارج عاد الحلاف فالدقك الهما تحسن المناء فلاشك يحاسها والدفينا الهمالالتعمي فهل هي محسة في فسيها عال الاكترون مع كسائر المثات وهوجه هو عدهب وقال الفقال لالان هيدَه الحيوامات لاتستحيل بالموب لابالاستعمة اعباتاتي من قبل التعمار الدم واحتمامه بالوث في العروق واستصالته وآخيره وخله الحيواءت لاوم وجاوماوتهامن الرطوية كوطهاه اسان واداعوف وللطهرلك أسخذه الجبوا التعلى طاهر الملهب غيرمه تشناة من المشان وانميا لاستشاء على قول الشمال اه وقال الاصفهاى فحاشراج المحرار هدءا لحيوانات اذا وفعت فجمعاء فليسل أوماثع أوطعام لأأعنس فيأصع انقولن وهو الجديد ومدهب أي حدقة لتعدر الأحترار عبد تنصومنا في فصل الصيف لعموم ايا وي والقول الثاني به إعلى هوالقياس لاب محاستها كسائرا عباسات وأمره صبلي للهعلية وساريعمس الدباب وطرحه السرعو حب مطلقاته بله الاحتمال في نعض لاحوال واعتاأمرهم بذلك قصالهم عن عاد تهم لا تهم كانوا الساغدرون طعاما يقمونه الاباب وقوله أي صاحب المحرو واستاي ممنادكو ميته ليس لهاملس سائله صريح عاسم، وهو محتار عبد له معنى من القريقين ولاالشاب الىقول من قال البعلة العاسمة في والمنتة احتباس الدم المعفراق ساطن اهامت وعال أحجاساتها للسراه دمسائل كالبق والذياب والعقرب عبالقدم مرتعا والرافعي عديث مقل فدنات وتولا أبيموته الابأسانة لميأمر صلي بقعليه وسلابممسه الدى هوفي العادة ساب توله فالياس لمدر ولا أعرف ذلك تحسلاها الالما كأب أحدة ولي بشادي كمدافي شرح النقابة ثم أن في سنساق المصف ترسه، على أنه لامرق من القليل والمكثير و من مامير وفوعه كالدباب أونادرا كانعقرف فالبالاصفهاى وهذا ادالج يتعبرالمتعملها فادا تعبر فقيه وسفهار أعصهما الحكم بالبعاسة وهوالقراس والثان لامناساعلي ماتعير بالحمل ورأنت محط الامام النووي في المسية شرح الوحلامالصه قلت ولوكرت المته التي لاعس بها سائله فعارت الناء أوالدائع وقلبا لاتحسمس عبر تعبر فوجهان مشهورات الاصع أعسدلانه متعبر بالعدسة والثاني لايعسه وكوثاساء طاهرا عبرمعاهر كالمتعبر ببرعمر ف وقان مام لحرمين هوكالمتعبر بورق الشعر والله أعلم اهاتم رأيت هسذا لساق بعدم في الروصة ( وأما أخراء الحدواءب) المقصلة منها ( فقدهاب تحديثه ما ) بنات أي ( فعلم سەرحكمه حكم لت ) لماروى عدملى الله علىدوسل ما سىسى دورميت أحرجه الحاكمن حديث أى سعيد يلتندماقتلم وأخرجه الالومي وأحدته وأتو داود والبرمدي مسجد يشأبي واقد اللبقي يقفط ماقطع من العجمة وهي جنه فهو منبة وأخر جه الي ماجه والطيراني والي عدى من حديث غم الداري لفيد مائيد من سيمة وهي حية فهوستة وقد طهرميد أن لاصل فيما سان من الحي الصابة (و) سيائي عدد (الشعر ) هامه طاهر (لا يحس مالجز ) للماحة الله في الملابس قال الراجع وفي معني الشُّعرُ الريش والصوف والوير وقدمل في قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارهاو أشفارها أنايا ومناعالي عين أن مراد لى حدر وماتها هذا عما بدن نظر ال لجروفي سنف وانشائر وحهان والأصعر الحاقهما بأحر ثمال واعم أن صاهر قوله فكل ماأمين من حي فهوميت الا مشعو والمتمع مالاعكى العسمليه لافي طرف المستاجي ولافي طرف السناجي منه أما المستنق ولابه وأساول حلها الشعور المحرورة والطهارة مخصوصية شعور لمأكول وأبيدهانه بتسول الشعر المان على العضو المان من الحبواب وابه يحس في أحد

وأما إنسوانات فقسمان أحده ماما يقطع منسه وحكمه حكم الميت والشسعر لاينجس بالحز والموت

الوجهيزوأما لستشيمته فلابه يدحرفيه العنبو اساباس استمك والآديوا لخراد ومشيحه الآدي وهذه الاشباء طاهرة على الذهب العصع والدلك يدخل فيه شعوار الاكادى فابه عيره الفعمة حتى يدحل قى المستشى و دالم يشاوله الاستشاء بتي داخلافي المستشى مشمه ومعدّاك فهو طاهرقطهرتعدر العمل بالطاهر ووفوع الحاجه الى لتأويل وتمايسي أن يتسمله معرفة كالمصيل الشعور استة وتقسيمه الى طاهر وبحس مني على طاهر الدهب في محاسبة الشعور بالابابه فالنصالا تصس الموت فلا تعس أيضا بالابابه بحال والله أعير (والعظم يحس بالموت) كويه عما تحسله الحياة وهو قول مالك والشامي وأحد وقال أو حديقة لا يعس وهيرواية المروعب عن مالك (الله لرطو باب الدرحة من احده) أى لحيوان وهيأيصا فسمان أشار الى انقسمالاؤل عُولُه (فكلمائيس مستحدلا ولانه مقر) أي البسولة الجيماع واستفالة في سامس واعد برشيم رشيد ( فهو طاهر ) بكان من حيوان هذهر وال حكمة حكم الحيوان المتراجع منه الكان عسافته من والكال هاهرا فعاهر ( كالمدمع و العرف واللعاب و الماط) أما الدمع فيا يسيل من العين عبد انعم أو يسرور "والبرد والعرف ما يتجلب من الجدر و عبدا لحر "و وبعمل ألثلاب واللعاب مأيسلمن فهالانسان إغلية وتومأس علية الرخويات البلعمة أومن حركه دود القرع والمحاط ماسيل من الانف وهو سامد عاب كان رامة فهودس واستدلوا على ههارة بعرف اله صدلي الله عليه وسم ركب فرساعو ما لابي طلحة فركضته ولم يتجرز عن العرف قال او في واسعرص للتراج بحياوقع لاسالعالب فيم الخرواج على هيئة الترشح لاأبه مستحواصينه أواب علهارة ملوطاته الاترى أن الدم والصديدة ويترشعان من القروح والساطات وهما بحدان وقوله في لوحير بس له مغر يستحيل وبدلايلرمس لم هوء أن لاتكون مستعدلا أصلاحور أن يكون مستعبلادى مقرفات كان للمع وسائرمايةم فيهد القسم لا ستقبل أسلا فالبعرض لبي القراصرات من الأكا كالدو للسال والكال يستميل لال مقره لحكم سوط سي الاحتماله فالمقر لاطاق بي الاحتمالة تمأشار المصلف في القيم لناي فوله (وماله مقروهو مستقبل) أي مايستميل ويحتمى ماطي تراحر مال أنعي والمعنى وما احتمال في مقر في الماطن ( فعلس) كالدم والدول والمدرة كدا في الوحير وهده الاشباء عسة من الأدى ومن ماثر لحبو بات ما كول مها وعبرانا كول أماني عبرانا كول فمالاحاع رأما قى المأ كول صالقياس عليه لائما سمعرة مستحديه ودهب الدواحد لى شهارة بولمايؤكل عهورواء ويه قال أنو عليد الاصطفري من أصحباها والمسرء القاصي الروياني وتسكوا الأعاديث مشهوارة في الباب مغرتأو للهاومعارضتهاوهل يحكونجاسة هذه المضلاب مرسول بته بملي الله عليهوسلم فالموجهات عال أنو حجمر الترمدي لالمناروي أن أم عن شر أن نوله فقال ادالا بع اسار تطلق ولم يدكر عدم و بروی شرب دمه عن علی واس او سر و أی طبعة الجمام ودوروی به صبی سه علیه وسع قاللای طبعة الانعد الدم كالمحرام مات وعال الول لعرفى فيشرح م بعد العاوى ان معد السراح اللقيي مقلعن اس القاص والتعوى الخرم بانطهارة وعن القناسي سبين أتتفيجها وبثمله العمران عن الجراسانين وقال شيفنه الفتوى اله وعال معهم الاسحاب بعم قيات على عيره وجلوا الانتشار على لتدارى ثماث لرميى وقى سوء السهان والخراد ويولهما وسهات مهرهم المعاسة والماعي عبرهما لوسود الاستعالة والتعبر وثعل كوحسفة وحمالمه تعالى وكدا درق الطبور الاالسطاحة والثابي الطهارة لحواز التلاع المتكذحية ومستة وأطيدني الماس على أكل المعلمة منهاعلى ماى بطوئها وكداك فيحره ما يسرله منسب لله وحهاب أطهرهما التحاسة والثنى لالان الرحواية المقصله سندكارهو ية المفصلة مي لساب لمشجه صورته بعدالموت صورته في خياة وبهدالا يحكم عدالمت معدالموت على رأى هذا كلدكاهم الرافعي وعبارة لوحد كالام والنول والعدرة الامئ رسول ألله صلى الله عليه وسيبلج وقد بيئه الرافق كماستي وليكرف العلب

والعطم إغيش بالموت الثانى لرطو بات الخارجة من باطله في الكل ماليس مستقيلا ولاله مقر فهو طاهد وكالدمع والعرق واللعاب وأضاط وماله مقدر وهو مستعول التبس

أسكر بعصهم على لعرالي ككايه الحلاف فحادرة السي صلى الله علىموسيم واعتاللعروب فحاوله ودمه \* (تسبه) \* في برح المقامة تول القرس و يول ما كل معس خصف عبد أي حشمه و أي يوسف وعمد محد ماهر وقال مالك وأحد والاصطعري من الشامعية بول ما أكل ورواه طاهر اعتور عمدهم بول ما وْ كُلُّ للنداوي وعبره وعبد أي توسف للداوي فقط ولا بحورٌ عبدأي حسفة مطالقة قال ومن المعس الحفيف حوء طبر لا و كل عدهما حلاق لحمد وعلى هذا رواية أي حصر الهددوي وهو الصحيح وأما عدروا بهاالكوجي وعدد مجلمعها وعبدهم صعروق بهدابه تبعد لاعبر الاسدلام في الحامع الصعراب أبالوسف مع أو حسف في الروايش وفي المطومة والمحتلف ب الوسف مع أبي حسفة على واله الكرجي ومع مجمد على روامة الهندواني وأماحره النعيم لمدى بؤكل اطاهر لان قيأ سوقي عسمه حرجا لا للنجاح والبيد لاصلي فاله علمان لان النوق عده لاحرج فيه كنافي ماحر حمل المحر حين وهو حوء لهرس وحوء ما و كل و بول مالا و كل وجوزه و بول الا آدى وجوزه وفي المحتما و بول الحماش وحرزه ميس التي لتعدر لاحترارمنه وقاروصه ساطهي دماتلك الشاةو بكابر والطعال طاهر وفيا تشبة دموسالشاة عجس وفىالفئاوىالسكيرى لخفاعي المعالدي يخوح بمبا سكند الها يتكرمن عبره بركان تمسكن ميه فهو طاهر قال الشيئي وهو قنصيس يتبقى أن بقيد عله وما القلب عني القول عنهارته وفي بقيبة مرازة الشاة كالدم بعني معلقلة وقبل كبولها يعنى محمدة عندهما طهرة عندمجد ومهاوع أي يوسف على عن مدم الداقي في عروق واللهم في لا كل دون اشاب ووجه دلك أنه تعربه المداوي في الأ كل دون لاباب اه وعبارة شرح العثار وكل ماعرح منسان الانسان وعو موحب التعلها وعمامته علمه كالعشا وببول والدم والصديد والقيء ولاحلاف فيه وكدلك لروث والاحثاء بعبي غيطة عاسداني حسمة وعندهما خصاهة والروث ستعمل في دغرس واعمار والنعل والخثي يستعمل في النشر والال والعم فلت فالنق لاكافي لروث تكون لكل ديخاهر لتكن بعقهاء استعماوه فيستر مهياتم استعارة ودم السمال ليبي سم مقدشه لايه بيض من السمس ولو كالدمالا مود كسائر الدماء وعن أي يوسف بهتعس وجاؤه على الحميف وهمده فوائد التقطفها من فدوي فاصعبان فالبالعمدوة وتعوالكات ورجيم سماع بحس محاسه عليملة وحره مأنوكل عه من الطبور طاهر الامالهرائحسة كريهة كمره للساح وأبيط والاورفهوعس محاسة غليطة ودرى سناع النابر كالنارى والحد أثلابه سدائهو بالحثلموا في بول الهرة والمأرة عال تعتلهم يصدا ثوب إذا زاد على تدر الدوهم وهو الظاهر وقبل لاأسلا وقبل ادا عش والعلهم أثرا بضرورة في الخصف لاق سلب التعاسة وخوه المعلل ومالعيش ف المناء لا يفسند الثوب في قول أي حديقة وجحد وعدراً ي توسف بمسد ادا بدش ودم الحلة والورغ في مدار وب والماه والطمال واسكند طاهرات في العسل وماسق من اللمان عروق الذكاة بعدالله لا يقسدانا وسوب غش عبد أى حسمة ومجد وعبدأى توحف مسد الثوب ادا غش ولا يصيدالقدو والكلب ادا أحد عصوانسان أولونه بقيم الدأخدة في العضمالا يضده والتق مراح واللعم المسادد لاتف لوحه الاؤل بأخد نسته وسنه لنبى عص وق الوحه الثاني بقيه ولعابه يحسونعات القيدل بحس كاعاب القهد والاسداذ أصاب بخرطومه الثوب عسماه وفالخلاصة بولنالصي والتبيبة بعس لانظهر الاناعسل وعبدالشامع رجه شاتعلي يحري الرش فالول بصي لدي لم يعلم والوالجرية لانطهر الاما مسل اتعافا كدافي النائر حالية تلك وواعق الشامعي أحسد واستدل بورود العمم فيبول معيي دوب الصية وأحاب الطعاوى بالماسهم الوارد في بول الصي الرادية الصب كاروي هشام برعورة عن أبسه عن عائشة رسى الله عنها قات تخرسول الله صبى الله عليه وسلم نصى النعليه فقال صبواعليه المناء مساقال معلم مده أن حكم قول العلام العسل الذابه بحرى فيه الصب وحكم قول الجارية أيضا العمل الذابه الا ماهو مادة الحيسوات كالى و لهيش

لايكني فيه الصب لابالون العلام يكوناق موضع واحديمين محرحه والوبا لحاربة يتفرق في مواضع لسعه مخر حه شرقال الصعف (الاماهو مادة الحيوان) استنى من المستعدلات ما كال سنمدمد لحيوب ( كالي) كمي هو ماء الرحل فعيل عني مفعول والعضف لعة قال صحب المصاح مي ارحل يحرى فيدكره فالجرووا مولف عرى والودى في محرى ولا بلاس محرى المول لافير من الدكر كر قاله الاطباء ولا يتعس مهذه الملامسة فاساللس يعري من من ورث ودم ولا يتعس وكدلك التي أه قلت وهداعلى القول بطهارته كإهومدهب لناهي رحه القهاماي وخاهمداك وأبوحه عة فقالا عاسته قال الرافع المني فسجنان مني الاكوى وسي عيره وأماسي لاكوى فهوطناهرا ووي عن بالشة رصي المفعيد نها قات كنت توليا اللي من تو ب رجول الله صلى لله عليه وسير تم يصلى م يه وقي روا به وهوفي الصلاة والاستدلال ماأقوى ولايه مبدؤ حلق الاتهى فاشبه التراب فاسقيل هومنقوص بالعلقة والمضعة فالم أصدالوجهين وبهم الطهارة أساوحكم بعضهم عنصاحب التعيص قولين فيدى المرأة وحكى أخرون عمه أشمى المرأة بحس وفي من الرحل قولان وهد أقوى سقاين عمه ووجه العول التداسمة المي وهو مدهب ألى حدقة ومالك عداروي اله صلى الله عليه وسلم قال بعشل النوب من المول والمدى والتي وعيا روي أفارسول المقصلي الله عدم وسلرقال عاشترصي للمعهدا عسلموطما واحركته بأنساواه الصرباط هر للذهب جلناهما على الاستحناب جعا بس لالخدار والدهب الاول وهو عهارة الميءن لرحل والرأءيم فالبالله النقابا الدوهو بة فراع لراً وعلمه تعلى منها علاقاته ومجاورتها وبيسوالك لتعاسة التي في أصله مل هو كالو بال الرحل ولم إ سلدكره فالمسه العمل الحمل التعس وأماسي عبر الآدمي فتطر ت كان دلك المعرعسا يهو محس وال كان ما هرا صيب اللالة أوجه أطهرها اله محس لايه مستحيل في الناطن كالدم والمناحكم والفاحكم الله والذات تمكر شاله والثابي به ظاهرانه أصل حوال هاه. وأشهه من الأكرمي والثانث به طاهر من الأكول بحس من عمره كالمن أهافل سووي في الروسة لامير عندالمقفى و لا كثر من الوحم الذي والماعلم و (تسبم) و قال شمى فى شرح النقاية منى يجير عذيها وعددمالك سواء كأب مي الرحل أومي الرأة ، كم عمدما بحب عسله ومراث بانسه وهوروامه عي أحد وعن الشافعي وهو المستهو و من مولياً حسد المحاهر لابه أصل أولياه الله تماني ولمناووي الدونطي والعمراني عن الاعداس سئل السيصلي الله عليهوسم عن لني اصيب اللوب فقال عاهو عبزله الهرباط أوالبراق واعب يكضاف أستمسخه يتخرقه أوالاحوة ولدا ماروى مسلم عرعدالله الناشهاب العهلاني طال كنت بازلا أعرعائشة فاحتماث في في معمستهم فرأتني سوية لعائشة فأحبرتها فيعثب لى عائثة وتقامت ما حلك على ماصنعت منو على فت رأيت ما برى الماغ غ قالت هل رأيت منو ملاشا ولمثالاً والتَّ لو رأس شأ عملته بقادراً شيروالي لاحك من و ب رسول الموسم لي المعطمة وما الربايد ا علهري وروى لداردهاي والعراز عن عائشه رسي الله عنها قالت كدت أدرك من توسر سول لله صلى الله علمه وسرادا کان باسیا واعسله دا کاسرطیا و روی س آی شیعه آسرخلا سال عروضی الله عمه وقال التأحظت على طنفسة وقالياتكان وطنافاغسله والكاساسنا فاحككهو للخني المباذورشته وأجبت عن قويهم اله أصل أولياء لله تعالى باله أصل أعدائه كدلك يسبعي أثلا كون هاهراو باله الاستبعاد في تكوَّن لطاهرس النحس كالمعنس لهم ﴿ تَكْمِيلَ ﴾ و وا فوك لبي حكم بالعبهارة عند أن وسفى ومجدو بقلة النعاسة عن أبيحشفة في أسهر الروائش فاوأسانه ماه تعسا عبداً بي حسفة تخلافا أيهما وفي الحلاصة المختار به لابعود نحسا شمقال المصف (و سبض) وهو معطوف على قوله كابسي أي ماهر كعلهارته لكوب كل مهما مادة الحوان والمرادية بيض لطائرالاً كول كاهو نص لوجيرهال الرفعي ماهره أن تكون الطهارة في السف مخصوصة سفى الما كولوقا فالديس كذلك الفيض

عمير ما كول وحهال كرفيمي عمير لم كول والمراد نشمه مي الما كول سيض الما كول لاثمان الطهارة فيه من حهد أن كل واحد منهما أصل الحيوات الم كوللا المحصيص الطهارة به والحلاف في طهارة سف الما كول وزد لصف يوحيرى لمنتست الاسال من الاكدى وكل حدوان ما كول والاعهة معاسقه تهافي ماطن قبل بعقهارتها المحة احس المهاقال لراجع الليرمن جله المسفد لاب فالناطل لاانالله تعنان مل ملما ألمان الحنوانات الم كولة وحفل دلك وفقا عطمه بالعماد وأما غيرالمأ كول فانكان نحسا فلانحني محاسنه منه وال كال طاهر الهواما أدى وعيره أما لا أدى فلبنه مأهر اذلا إلى مكراءته أن كون شؤه على لشي العس وحكى وحه آجرابه بعس كسائر مالابؤكل لحه وأن يريا عني بهالصرورة وأماعير لآدي فالدهب تحاسبة للمعلى فناس السخيلان واعيا مالما. في الله كول تعاليم وي الآدي بكرامته وعن أي سعيد الاصطغري الهجاهر كالسؤر والعرف هاد عراف دلك لا تعتبر عنده في طهارة الله طهارة الحبوان لا كويه مأ كولاو بماستشي من السجيلات الاعقدة أصصالوجهن طهارتم الاطباق الماس على أكل الحين من فيرا بكار وألانبي الم التعاسة على ماس الا - تعاله ه. لا عمة من صفيل قدرف السعدة واعماعرى الوحهان شرطين أحدهما ت وأحدامن السغالة المدلوجة فانتماثث فهاي تعبية للالملاف وأثاباي أبيلا طعرالا للسوالافهيم تعيية الاحلاف غره لدو يحرى لوجهات وروا قرفه مل الدود كالدي أصل العامر وأما دردا غر دلاخلاف في هها زمة كسائر الجمود مات وليس أسال من حله محاسات والدقيل الهدم وفي وأوله وحوال أجدهما عداسة لانهاجوا عصل مرحى وأصهرهما العامارة لانم المصل بالعاميع فهو كألحين وموضع الملاف ما دا المناك فيحده العسه أما دا استمات منها بعد موثم ا دوسي عسة كالحدين و المين وحكى وحه مرائم الدهرة كالبيض التعلب تم قال الصعب (و القحر للم والروث والمول يحس من الحيوالات) كر قد دهوالا ف الحار من الإعالماء دم وعد صرح سودي في لروصة عاسته و ماللم والروث والمولّ دهد تعدم ال كلام علمها قريد (ولايدي عن هده العدمان قليلها وكثيرها) وعبد أبي حديد وعماسة بوعات عليماة وحصيمه والمعيقه لأغمع مالم تعمش والعليماة ادار دث على قدراللوهم عمرموار ا صلاة والحاموا في مقدار الدرهم هل بعامر والمائم يسمنا الصحران في المحسد فا كالعدرة والروث ولم المنتة بفتعر قدر الدرهم دربأ وفي عيرا التحسدة كالمول والخر وكدم يعتبر نسطا وانحتلموا أيصافي قدر المعرهم الدى يقدونه وأرشمس الأنجدا سرخسي يعتبر وبهأ كبردرهم اساد الأكان في أبالد دواهسم مختلفة وفي الهدهامة وقدرنا قسل خدر الدرهم قال لاكل فرحه بعبي دلك لاعتم عداراد عليممتم وهوقول الشعبي أحدثانه لانه أوسع ركات الخمعي بقول د العث مقدار النوهم منعث والمراد المدو لدرهم هو موضع حروح العدت مل عبي استقعود دكر المتاعد في محاليد بهم و كموا عدم بالدرهم والروى عن محد أعتبار الدرهم من حرث لمساحة حيث قادقي الموادر الدرهم الكبيرهوما يكوف عرص ا کف و بروی من حیث اورب دهوالدرهم الکیر خانصال دهوماللم و زیه منقالاوهو الدی فی کره ی كاسالصلاة وعالما عقيمة تو جعمر الهدو ويوفى من العاه محد صقول أن الاولى ويوروا بة الساحة في لرصق مهاوالثانية بعني رواية لو ردى أنكتب والله علم (الاعن حسة) أشباء قد استثنث مي تقدم ( الاول أو جو ) أى الحرة ( اعد الاستعماد بالا عال ) والاستعماد بعة طلب لمرة وهي كويه من الحصى فقوله بالاعجار العالسان بالبطر الي معد، العوى وديل محرج بالبطر الى اعرف الشرى ( يعني عده مام بعد) كي بحاور ( الحرح) عي حلقة الدير وهو المعلا عنه عند أي حديده و أصحابه ودر الدرهم كإتقام في فول التحقي وكت قال أثر التمو اشارة الحالفليل منه فانه بعني عنه ومنعاللمرح لاسماعت لمنه هان فضنه وهدا سفق عليه عبر سأحص الدرواهدا القدل بأول من الدرهم ويكون غسله

و المح والدام والروث و المول تحسما الحيوانات كانوا ولا هي عن أي اس هده المحاسات قد لم وكابرها الاعلامات الاول أثر المحمو العسد الاستحمار المحرم

\*والثاني طسن الشوارع وغبار الروث في العاريق بعنى عنصم تبقن المعاسة بقدرما يتعدر الاحترازعيه وهوالدىلاينسب المتأطو به الى تصدر بط أو سقطة والثالث مأعلى أمدالل الخف من عداسية لايحاو الطربق عهاميعني عنسه بمدالداك الماجة والرادح دم البراغيث ماثل مسه أوكتر الااذا جاورحمه العادة سواء كانتقاؤ بك أوقى توب عديرلا فابداء والخامس دم الثرات ومأ ينفسل منهامن فيع وصديد ودلك اس عسر رضي الله عسرة على وجهمناقر بع متهاالهم وصلى ولميعسل وقامعناه ما يترشعوهن لطفات السمام سل التي تدوم عالبا وكسذنك أترالفسسدالا مايقع نادرامس خواج أو عبر وتبدق سم الاستعاصة ولامكون فيمعنى البثرات التي لا يتفاوا لانسان عنهاف أحراله

حداد سملاو من وعبد محد العسل ولوكان أقل قال فالاحسار وهوالاحوط (و شابي طعل لشوارع) جدع شرعة وهي طريق يواعة السلاكة (وغسر الروث) مسائم والارحل (في عرف) فانه كذلك يعني عنه (مع أن عد سنه) في كر من نصرو عدر (عدد مايتعدر) أي بعسر ( لاحتر ر ) كي لمع (عمه ) لعموم الديوى ثم يم شوله ( • هو لدى لا ، ـــ المناطع به ألى تفريك) ئي القصير ( أوسقطة) من الرواة و بعد به (الاست ماعي أمال حف) الدي بلس من دم وجعه حداف (من) لادي على عدة عدة فرو الساوكة (عم ) المراد بالحد عدو الدي يمين بدليا يتعلي وهكد كان فيا صابق ع بقييعتين وعوا بشاور الأكن الاوماور عالمهرو ما ف عيره من اللاد شامية و المرابه والمرادة فالهم السون عليه عرمو حد دلا العلم شي الماد كر لام، أو عددة عدل (دمي عداعد الدلك) من أرب العدهر (العاجه) و بصرورة وهدا شهي فالمراج النقابه ويلهر الحف عي محس دي حرم بدلك بالارض سواء كال حرمه منه كالدم والعدرة أوس عيراكا بولدا باتناويه ترب وأبد سواء حصاوا لحرم أولم تعصارهوفول أيربوسمباوعليسه لاكثر وقالها به وعليه العنوى وقال أنو بعدهة إشترط بعقاصة ي الحرم في طهرة الحب وقال مجد ورفر لايملهر العملاق برحب ولاق اداس لاءاه في كالما التي لاحرم بهالات هذا على تعسي بعده التجاسة فلايطهر الابالعسل كالثوب والمدن وروى المحسد رجام عورهما المولحين أيكثرة السرقين في طرق الري ولاي حدّ مواء بوسف ماروي توداود والمنحمات والحيا كم ودل على شرط مسم من حديث أن هر برقوصي بته عندوقعه د وطئي أحداكم الادي تذبيه فطهو وه التراب حكن أو جسف في قول ال برطب لا برول بالدلك وشيره حقيق وعن عبر دي حرم بالعسل وقعد لال حراء الماسة تشور في التعدولا عراج مداليا عصر تعلاق وي عرم وره عدد ماق المسامل الاحراء العستعرمه اذاجف (الرابع دم البراغيث) جدم مردوث هوهد للوال الدهر العروف (ماقل منه و الرا و ما الملك الله و مر ( الا فر مار ر حد المادة ) أر سالكوه له حر (مو مكان فولك) ا سوس ( وفي توب عبرك داسيه) وعدوره ما العدد عو العبر عديد مواجم مايا عمس والعالموافي افدر مد مدخل فقال أو حديد و المحد د مع راح ، اوب وقال أو توسف شيرى شير وقي رواله دراع في واع ويعاه ل معدار بعدمان والحدعموا فيحول أي حدعه لدرة م الأوب فالتعصيهم واسم عصواص ريال بكال والاور م الدل و بكال كار م الكم و عمد الهوام م م وب الدى عليه والمشف في أثوب فيهم من قال و واج حريع ألايوات الذي يصل وه ومنهم من قال والناح لثو سايدى عور ديد اصاره كاراو عود (العامس دم المرات) - ميره محركه وددير المالد من بالمعماد المرة و لشراب كارة ومة و القصات ويقال أيسا عرمال فل وقر سافهني الاث لعاساوهي حراسا الصعيرة (وما يده صل معه من مح وصديد) أي حبيع ما مصل من المعرب سواء كان دما أوقعت أوصد مد ق به معقوعته وتقدم معنى عمي المع وأما بعديد فهوالدم محتسا (ودلال)عبدالله (سعروضي الله عمدما مره) كريت (على و سعهه وحوح من للم وصلى وم نعسله) دولداف عي له مما بعي عدد (وق معداء مايترشع من طعرت) جمع النعد فنع فلكون أي مايت أن ويتارج من تكويتات (الدماسيل) مدح دمل كسكر معروف والحمل الدمامل للامة (التي تدوم عالم) أي لاهرو من موضع من الحسد فات هدا عما يعبى عمم (ركدا أو عصد) وقي معدر فيمه (الاستقع بادر س عرب ) تعراب ما عرب في الحسد من مبتر ( أو عيره صلحق مدم لاستعاصة )و كون حكمة كحكمه (ولا يكون في معي البير ب بني لابحه الايساب عنها في أحواله ) الم ثره وتبدر حصده الأموار التي: كرها عصف نحب فاعدة المشقة تحلب التبسيرولها أسلامته أحدها العسروعوم السلوى والعق لدم للرعث دمالتق

ومقمل وب كرو بول ترشي اليا "وب كراس لابوه تربيد سده عسر روله وريق سام معلة على الفتيمه عدور وفالا المووى في الروصة اله مدى بديل من سائم فال سول ب كال متعبر المحسروم فطاهروقال غيره اتكان من الهوان مطاهر أومن ألعدة مضر و معرف كوبه من الهوات بالمنطع دا مال نومه و دا شل دلاصل عدم العديد و دخته م عدل و د حكم عدس وعت ماي أجمع م لكمره مدين عليهر اله بالتحق بدم دير عاث وسلس سول وصائره اها فيت ومن المفوعمة والق أفواه المسيان وعادوا سرحين وصياردس عس ومقعد عاوان ومائت بالسرويل لماله واعمدة من سياء على المهني به وفي صاوى قاصيف وماء بها بق استعب وكد الاستدل ادا كال مور وعي كونه طاق أو مشاملوعه د كان عليم من و صغير منه وكد الجنامات ادا أهر إن دم العامات معرف حيطانها وكوتها وعاهر ومارش به سوق ادا دلى باعدماء ومواعيا الكلاب واسمالسرف وردعة عاريق في أسرة أورده ال عمري الاسدوا د ترو فدم د كر العمه (ومسامي سرع فهده والعدما احسه) وما العق م ا ( أه ودن ر مرا ديرا ) المهو ( على اساهل) وعله هد عرف دأب السع (وال ما الدع دم ) من مديد ما فرحد (وسور مالا اصل ها) في اشرع المعانب منه و العرع من دكر راء أمرع في جان الرالية فقال (العارف الثاني في الزلية) ماهو تم مه نقوله (وهواماسمد واداماتم) وفي بض اسم وما ويكل شهمام وصماع عدم اذا سال عي وحد لاوص مدرط في عدد مر ما لحمد لعم لا عدد) أي ا عر دري را له أو ا حوص المعدة (وهو مطهر الطهار عديد ) أى عدما عدم وطهم شرقه دوسواء و معلدو ول وهو اشير الي أن الغر من عرال لايد سة حد له من لوس المستحق به في ماء در لحدم كاف لاشداه و من ترويد حمل لدع شاءيه من شام ا علهم لرد كر المناعب = الاستاء الروطا أر - فقال ( سرم أن يكون) دلك عربد إلى حويه (صل ) أى مديد لايه و كان رحوالم من الملهد هو لاول و این آن کرب ( ماهرا) دیمو کان عدا برید عن تدب و الب آن کوب (ماهر) لانه لوكات رحد يلصح عل و تربيع و " و يرسع "ت كوت ( عير صرم) و يقل من خاج في المدخل عن بعض مشا حداً مدما ؛ إلا عند مقال يجوز الاستعمار بكل مامد طاهر منق قلاع للا ترغير ومؤد لاس با يحرمه ولا مرف و العلق بمحق الفار وهو طايط حيد اها وقد خرج من قوله عيرمؤد الرجاح و نقوته ولا شرف حر جماء ما د - أنحى داوات عراس أورق ع من عارده و يقرب منه الله الله عام ما المقدان والرابر محد و المول قال م ما عداد ل ومن يوله ولا العلق ، حق العبر حراج الروث والمسمومهمامن راداحن وعدره المهرج واعتب لاحتجه عباله أوالخروجعهم أفش وقيمعي لغر كل حدد ماهر فابع عير محدر فال احسب شراي ف شرحمه كشب وجوف المول العرس به كالحر قراح بالحامد المبائع عيزا بالدالتهواركية الوردار لحسل وباعتاهر الحس كالبعرار لمنعس كالمناء انقلال تدى وتعب فنبا يحاسه وابارماع بجوا يراسحوا لقصب الأملس والدبيائر كبرات وملاز وعم وحوف يحسلاف التراسو همم الصلمي وأبهاي عن لاستعام بالمعمصعيف فالدي المحموع والم صحبحل عي لرحو وأعلى أصلاقه حرائدهم والعمسة دكاتكل مهم فابعا وهوالاصعار تعير اعترم المحترم كوء حيو بالمتصل به كرده ورحله والمعوم آدى كاحيرا والحيي والماسعوم المها فركا حشيش فيجوز والمناسر سماء سيرانه مصعوم لانه يدوم أعاس على نصبه المحلاف غيره ألداموه الحدوال لمناسل عله كشعره فعور لاستعامه هال لاسوى والقياس المع في حود الاكدى وتمادة باز والمواكدهم كان يؤ كل من رهما كا مقدى لاد عور دسه ادا كان مر بلاوماكان وكرما و مسافات كان مأ كول، بصاهر والماطي كالدين والتعام لايحو ويوصه ولايا بـه و بك يؤكل طاهره دوب، طب

ومساعمة الشرع في هده المجاسات اللمي تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل وما ابتسدع فيها وسوسة لاأصل لها

«(العلوف الذائي ف المراليه)، وهو اماجامد واماما ثع أما الحاسد في مرالاستفوء وهو معلهر قبله يرشحه بف يشرط أن يكون صلبا طاهرا منشفا غدير عثرم

كالحوج والشمش وكل دى توى لا يحور الشاهر دو يحور الموه الفصيل عله وال كال مأ كوله في حوف كالرمال مرالام عدمه غود وم المعترم ما تحد عدم معمم أوعو كم مر موقف والدي المهمات ولايد من تقرير عير والمرم وأما عار عمرم؟ الماعة ومنطق فالماعظور الأساعة لاياد الحقاما اديد عم محرم حدده منصريه دوراسيل صمعرف حدد العف اه (و أمالك عدد لا و الماسة شي من لاياء) دهو مدهد دا دي رجه به عال و به ما د كال راحد د ي روايه عنه و محدي لحس ورفردقان أو حسية وأحد فرروايه أخرى عبد معرر والأحصد ماسده وكل ماثع خاهر م إن للعمر و عا فيدو كويدمر لا عائر وعل تحو الدهل و الما والعصير عمالس عريل فال مشافعي ومن معه لاب مد تع عص أول الإن والعص لا عرب الداو وذ يكن أود عد يقاص في ماه بالاجماع ولاي سنيقة ماروى العداري من حديث - المنارعي بنه عجه مه د ماكر لاحمد مالا نواد حد عرص درده د الما الى الم د ت ر به اصعد مامره د روى مقصعت المصم لادهاب و عصر عريد لله ولات الماء و عرب كمو م ماله مريد فعد ما العل و على ما يكوب كديث مهومينهر كالمعودكر أرائي لدم وعسل موله وكل جه مرول عامه الدم وتية عد الول تم قال احصاف ( ود کل دع) بر لعد عدمه ( دل رد دهر مدی لم محتی نده و محالطات بسعی عدد) وق استعد مالد تعلى عده وقر معلى عدم عدوره وفي شرح الاعتدادول العراق العامر مامكن وسويد كا مود والدهن وعوهم وهو لانصر والعالم باكال دراير ماصر أو الرافات بالدعي عسكالتراب للي أور و سعفاء عوالمورة و يور م فعظره وي لم صر والامر يود ل سماء ع (و يحر جالب على) وصف للهر أسو عكل وليلا وكام ا ( . عير عرف عد) وعاورتها مد د أوصاف . . (طعمه وم أو ربحه ) عال ترجع مدعصهان كدومارو ربه بما بعض الاحدلاف في كالها ميول اعامه وروالها ولاندمي العالم بالهما مالي كدا مصارا وبدل وكثير أما عليل التعبس بملاطاه الندسة معراج أولا وأندا كالهر العسراد أمهر راعدامه موله صلي المهمعلية وسلم حلق الله المناع طهو والد معلمة أن الاماعار معممة أور يحموهم عن العامروائر - وهاس منا فعي اللوب عليهما وادام بتعيرا اه قال الحافظ هذا الكلام اسع فيسه صاحب الهذب وكذا فاله الروياف في المصر وكالمُهما لم يقفا على الرواية التي فهاذ كراللون وهي مارواه البهرقي من حسديث أب أمامة المفلاان المساء طاهرالاان تعير ويتعه أوطعمه أولونه بدورة تتعدث ميه أوددهمن طريق عطية بزله عثمن أسه عى تورعن والمد من سعد عن أبي عادة ورواء الله وي والدوروناي من عربي والد من الدم سلا سدالالدلا حسه أي لام عدب على عد وجهدمه و عده وي وويه والع و واله وال لدارصي ولاية ت هذ الحديث وهال لشامع مادلت من به دا تعارضهم الماعور يحدونه كال عب يروى عن التي سلى الله عليه وسلم من وجه لايات أهل الحديث ماله وهومول العامة ولا أعم سهم تعلافا وفالبالنووي الفق الهدنون على تضعيعه وهاباس المدراج م العبدعي أرالمه القديلو الكثير داددمت ديد يحد مد معير له عمد ولود اور يدهر عين (درام تعير ) حد رصاده (وكاندر سا من مالتين وحسسين منا رهو حسمالة رطل در مل عرفي) رقي حيدة رطل لعران وهوالمعتر عبد بالبعد دي لامهاد ر الملكه معراد (لم عس) وهد عوالكام مناو مع وهوالدهالال مقر به لواحده لا ريد عن ما مرطل في العائب وعلى هذ عن ص الشافع رجمالية تعايد ( غوله صلى بله عليه وسلم ارا مع المه وسير لم يحمل حشاوال كال دويه ) وصعد ما عماسة (صار بجسا عبد الشادي رصى الله عنه ) وكذا عبداً بي مشفة وأحد في احمد يروا شه وعند مان و حد في لرواية الموى الهمالم تعير فهو هاهر كد فه اسمهم فا فالرافع وق عص أرو الله تقد دهما عاد لاهم غروى الشافع

وأمالليالهات مسلاترال العاسات بشي مهاالاللاء ولا كل ماء بل عداهــر الدى لم الماحش تعسيره وتحا بالأماسيتهي عمه ومحرح لماءعن مطهارة بان بتعير علافة العاسية طمعه أولوله أور يعمقان لمنتقدر وكان قريباءسن مائش وحسستي منا وهو حسماتترطل رطل العراق لرهبي المولهمدي الله ه بدوستم ادابلع لمه مسيس لمعمل خشاون كالدويه صار بحساء معل الشابعيرضي اللهعنه

على من حرز اله قال رأيت قلال هجر والقله منها تسع قر بانين أدمر النين وشيأة حدّه الشادي فحسب الشيء منعالاته لو كأن وو المف قال تع الأثراب الاستا عددة أهدل الساد وذا -له القشي حس قرب واحتاموا في تعد ردك بالوجه على ثلاثة أوجه أحدها ذهب الوعيدالله برسري لى أن عقل من الرعب لذ من لات لعله من يقله معير ولا يقل الواحد همن بعرات العرب عاليا أ كثر من وسق والوسق منوب صاعا ودلك مائه والمستون منا والفلتان ثلثمالة وعشرون تحط منها عشرون للطروف والحدل تدفي الدراء وهدا احد إر القفال والاشب عند صاحب الكتاب بعسني الغرالي والثاني أن الفنتين أسارس لان القربه قدتسع مالتي وطل فالاحتياط الاشد بالاكثر ويتتلى هذا عن اعازيد ثم د کرانقول ا ات وهواندی ورده آدامه هم غال هدا اسان دال عل اساس عبدل اللوب ولقعل و مني هم أن اهتمار عدد ا فول عنت وكائه وجام السامة مر وكوب به كال سول قول بعدل صراع به في يوسيد حيث دل فال إلى ماحد القا بي لا قبل الما يدم وقبل جدم " تا رطل والافضيل ما رأساء المقا بالصحب كافي الم الأمالة من لا تماله أحود من ما قلال العبرو لعراب العرب متعاف التحمل أكتر من مالة وسنس منا التعا عشرة أمد عالراد به والحدل ه وق الروسة المورى و على حص قرب وقر ور الارمال أو حد العظم المصوص حد "درهل بالعالدادى ود مناه قاله و مى وحدر ، د ل دار مع د د ت مرص وحد وه أبور مد هوف شرح لمهاج للشر على وهو بعني الرط ل عدد ديا مائة وه الله وعشر وبالرهم وأراعه أستاح درهمق الاصدري كال لاف المعتدري من العمل ما مدر والكرار الداك وصاعدا و سير ه ومهما وهما حسما للرمل عرفي للريب أو أراهم له وسله وأراجون وسار والاله أسس رطال مصرى وموفقه من لنداب وماله وسعه أوصل وسيم رطل دمشقي وماو بتدور عدو بالوساوطلا ومنعا وطل حدى وماوادق وعاروا وحاروسا وطلواسف موسل الدسي وماو دفدو خدوسمون وحلاوالاته أساع وهن عل ومأد فقه والرحسل العراق عالة سرهم وغيامية وعشروب درهما وأواحة أسياع فوهم وهوسينع القدسي وتمن سيعه وسيسع الحلي وراءالم سلعه وسدام الدشقي وصاماستعه وستة أسباع المصرىور ينع سيعموسينع البعلى وهواب المين فسمون ماتدلا وتجوع اغتاب اللراهم أربعة وستوب ألقا وماثتان وحسةوتمانون درهم وحسة أسدع درهمعاد أردب معرفه بملتبيءي وعل أود الاعرف عدد دراهمه تم العرجه مي دو هم القلبي مره عد أخرى حتى لا سيَّ موشي أو علم لارهال الطروحة فباكان فهومق دار علمي بالرطن سي مرحضه والنابق أقل من رطن فاسبه منه شماجعه الى الحقوظ أه ووجدت عد «ص عقدس في ماشية بكات أوجه بعد د عشره دراهم وخسة أسبياع درهم وأوقية مصراتناعشر دوهما وكذامكة والمدية الاسرورويد عدس وحص ستة وستوث درهما وثلثاً درهم وأرقه تدمشي جسوب درهمه وأود لاحميار ببروت ـــــ وبادرهما وأوقاة بعلال حدم وسنعون وهما اعا ووحلب مراع ماتقلم من كالام الاقساع ماسه فاعدة تعرف مها الاوران الفرافية بالرصل الصرى والدمثق وأعدسي والعلى والنعلى فالبودب على الورب مراقى ماله حس مراب ومال والعمام أخدت عرجيع المجتمع فهو المصرى والتؤدث قلو تصفعه هم ألعلت سدع المشمع فهو الدمشق والدود ماسل العدام مدد بالمامع فيو للاي والدود مال عدم ثم حدب مداح المحتمع فهو الفديوون أحدث مدالعين من عمر ردد: فهوالعرافي ها وال لرافعي ثم دلك معامر بالتحديد أو با ناقر بسافيه وجهان أصهما وهو المنكذكره في المكتاب بعني الوجيرا به معتقر بالنقريب لان من حريرود عله الحا قرب قريد و شاهع حل شئ على مصف احتياطاو تقريد والقلال فيالاصل تبكون متدوته أنصا كإنفهده الدومق الغناف والبكير نواشى اله معتبر بالتحديد کلصاب السرقة و تعود دلك قان و ما مهد به سامع د قصان شي و سافسد بلاق ولس مح با قسد و بدى الا بس د فضاده تعاول في العبر بالفقد عسير من الا بعاليم الوجرة و اله في بروصه وفي المهام وفال الخط من النسر بها في الا بسر مسافر الحول و بدع حولا و عرف و في الفر و براد و به العول العمول و بعرض ما بن حدثها بالمرس سافر الحول سافولا و و بالسراع في بار مع دراع الا تحق و هو الماران تقريم و أمر في المدوّرة و و في فاول دراع حدوالله و بالسراع في بار مع دراع و راحه بالسلام بالمرض و سول و مول و محدوالله و خوالله و بالمرض أنه المرض أنه بعد و الملول علم قواله معلم أن المرض أن بعد و الملول علم قواله معلم أن المرض أن بعد و الملول علم قواله معلم المرض أن بعد و المول وهو المنات بالمرض أن بعد و المول وهو عشر و المعالم مقدار صحد المنتان في المرض عن مولا و دراع و مراك المنتان بالمراك في المول وهو عشر و سالما و المناز عالم و المول وهو عشر و سالما و في المنات المنتان في المراك عن مولا و دراع و مراك و المعالم المنتان في المراك و المعالم و منا و في المنات و المنات المنات و المنات و المنات و المنات المنات و المنات

واعًا تَعْبِس دَى الْمَالُ ﴾ كَلَسَر به قوب في الارطال

قال لولى العراقي والراد منقاس حسماله وهل عبد الشافع وهو عر سلا عدديدك أشرالي دلك عُولُه فار سا ولا عمر عُص أبرط في والرهاس يُ صحيحه المووى وسعينه في الناسم وهو من و بادية على أحماوي الهاولد عال في الهماع لقرارها عن لاصح ودل دلك على أن العديد الصداوقد و كرا سر ابني القدوات أراعه أسام تقريب للاحلاف وتحديد الاحلاف رتحديد على لاصورامريت على لاصم ود كر حكل ما أم يه راح م شرحه على الهاج ه (مهمات) و لدول في عرب هدا الديث ول شم سراح لدس من المن في خلاصه عدر السرواء لله فق و عسد والاربعة ولد والدي و سهق من رواله العرو والمعه الأنه كالل عواله والاستان والعامدة والعادة والحاكم وراداله على شرط النعارة ومسم والمرتى والحدين وفروانة لأى دارد وعيره ادامغ الماء قدس م يعس مانعوان معن استده حيدوالي كم تعدم و معرقي موصول و لم كي لاعبار عليه اله ونص لشافع في لام الدره مسلم عن سر السم والاعصريد كرم درسول بله صلى مدعل وسم والداد كان اساء طلمن لم يعمل تحسا وقال في الحديث بقلال هيمر شيقل كلام ابن مر ، الدي "مسيقيه " ما سعن لر مع قال خادما وهد الدي فاله شامع رحما بته تعال بأسادلا بحصر منه كر، فدروا و الحد كم أنواجد والبطق وعبرهما من طريق أماهره و بي ساهاري عن ابن حريه عال أحبري مجد أريحي سعفل أحبره أربتني مهامهمر أخبره أراسي صوالله الينوسم فالباد كأباء وفلتس لمتعمل بحدولا أسا فالدهاب العبي من عشق أي ملال فالدار لشعر فال تحدر أيت والله عبر عاص كل مها بأحد فراشي وقال لد راصل حدثنا تو کر اسساوری نه أبو حبسد صلى ند عدم عن ال حري مثله وال ١٤ كم أبو عد محد شيراس حريد هو محد بن محي به رويه عن محي س أركير أن عال حاص وكنفها مأكان هوجهول الحال الثانية مداو هذا ألحدث عي نويد أدس كثير فشل عدعن مجدس حعمر سالو يروص عده عن محد سعده سيحمرو موة عن عسدالله ماعدالله ب عروسوة عن

عد بله بيعد لله بعرقاب الاحل هدا الاصعراب لم عرب الشعب الشيال في على المرعري الشادل بحكتمة فيادري عرب وفلال شحر أكبرها وقال خطاى فلالمشحر مشا هورد ممساءه معاومة، قدار و على عط مشترك و مد صرفه بالحسدى معساويهم، وهي الاواء بدق مترددة من الكار والصعار والماسل عي مامن الكارجعل الشارع الحسد مقدرا بعدد قدل علياله أشار لي أكره الله لاو أدة في القداره مسين صعارتان مع العدره على القدارة تواحد لذة كبيرة والله أعلم الرابعة معني قوله م العمل عالت أي لم عصل لومو ح عدد ويموا تقد ولا نقل العالمة بل يدفعها عن المسلم ولو كان المعي به وسعف على جارد لم كل له نسيد و شنت معنى فأن مادوم هذا أولى بذلك وقبل معناه لا يقبل ممكم لعاسه كال مول بعاليما الى يدمى جيو ، ور ، شمع عجموه كيم صاو حكمه اخامسة عال اس مد العرف أغهيد مادهت بيسه الثا فعي من حد بث الوشي مدهب صفيف من جهدا مسرعير با شمن جهد الاتولاية حديث تبكم فنه - ١٥٠ من أهل عميم ولاب علتن لم توتف و حد تله مناعهما في تربوت ولا حاع وقال في لاما ما كارهوم الديث معمول ومانا خاصا وفي بيوت كون الشابي تؤاما على قراء بم طعن والله المدوارين وعنقوا بمعيل تقاطئهم فالبالكية بجناء والإبأية أخرجني على هن بعض الرواة والطرائبي واحدشوله ولاح مرمثل محدس عن المحول ولهذالم تفق السلف وفقهاءاء معار على الاخذيد الك التعديد فقال بعضهم له ع على سكور و المره كرب أوسعر سود س عدد ال وه الطيعاوى عبالم تقليه لان مفسداو الباتين لم راب وعال بماده في عبد هدا الحديث ويحجه مصبهم وهو \* تترعى طرعاته هقه الأيه و ف كأن متعارف لأساد "دانيا الى بعثن أنبياه الهاب بحاب عها بحواب صحب ولله عكن الداعرين لروالب ولكن تركته لايه لم شت صديا عبر من ستقلاله محسابر حوع الده شرياتيس مقالد وأنقاش وأبرعول مسجيا لهدانه من علياتنا وماواواء البادو صعفه أوداوه تراس حديث شائل وأساللون بأنام محدهد على الأران حوام هذا المديب ومكث عدم في جسم عمر فاستناوم الشراسية بمعرافي سؤالات لا آخري ولاعترها بي أرديني السبار اكام يدل على أتججه به و ۱۰ به مندهت من محالمستموها لي يابي في شرح التكتريس في الحد من محسبة الان**ه ش**عقه جمياعة من تحدثين حتى فال سنهقي اله عد مردوى وقدتر كد معر في والرو سي مع سده اتباعهما للشافعي لضعفه قلا مارض مارو معابعي معالد مرسالهمي عن السوساق المعامرا كالمرحديث المبشقط ولان القايا مجهولة بتدويتم ملاتكن يستلها فلاستعدد سأتعار جعهول وتقسد برمشاقدوه الشاقع لايهتدي المه الرأي قلا بحور ثمامه لاما يقل ولاب لفره استرمذ ترك المعان، عنه دار تكن لحل على أحسدهما لايد لمل هذا مجموع منز أيت من الاعتراض عنى هسدا الحديث وقد أسب لحادث عن الاضطراب في سبنده أنه لس شادح ويه عي تقدير أن يكون جيم محلو ما التعال من فله الي أعه وعد العقبق الدواب اله عد الولدين كالبراعن مجدات عبادان جعفراص مندالية بن عبيدالية بناغ والمكبر وعن مجدات حفقراتها بوالراعل عبداللهان عبداللهان عراسا مروس رواء على عبرهادا الوجه فقدرهم وقول أمريدقيني المبدلاية لم يثبث عبدياه كأثبه بشعرالي ماأخوجماس عدي مرجديث باتبرادا لمغ المسه فلين مي فلال العجرلم يتعسه شي وقي سساده المعرد من سعلات وهو ستروك لا يشاسم على عدة حديثه وقول الرابلي بقلاعل الموق إل لحديث عبر فوى وقدار كدانعر أد والراويان أماقول سهقي فاعير قوى فكأ بالقارات المصطراب الدى وقع في السادة وقد تقدم به ليس غادم وأمانوت بعر لي اياه فكاأنه بشير ليمارهت ليافي هذا الكال فاله قض هندا لقول سمعه أرجه كرسيائي إشهاد أماق كمه الا مالسيط والوسعا ولوجير فاله تسع فيها مامه فلأمل م المددسه فالمالرافعي وعبد أي حسفة وأعدام لاعتبار بالقلال واعتالكثير هوالذي أواجرت ساميعلم عفولك أراي هده وأوابه والدب سواها طب أعيير أنعل باعتبراني عشر

ر ودلك على أحد بناء قدمان الديمة تريا تحر بلدوهو أن يرتفع و العفض من دع والانعلالكم ولا وعامر صل حركة لان ، عالانتخار عمالانه متحرك تطبعه ما سائف كل و حد من سر فندى أقد بريام من قال داساخه فيهم من عامرعسرافي عشر وهو للحالج ود سبق ومث ، طوو سالمبرد و جاعدمن المداع سفال أنواللمشرعليه المدوى ومهممن اعتبر أن يكون عالما في عدن عنه الخدي عنه ومهم من ا علم أل يكون أي شرق لهُ عشر ومهم من عبدان أول حمد له عشرق حملت عشر والدراع ا بدا كورونية درع كرارس وهي دواع العلمة سئراه عاب أو بعدو عشرون أنسعاو عبد بعسهم عثير دراع الساحة وهي سيم منصد باصلح فالمدواحة واحتاره عليهم تموير كأب عد سله في موضع من الماء تحس من كرما بالدعشرة درع في دول من ري تعبر موضع لوتوع وأمس اعتر بعر إلى مهم من عامره بالاعاتسان و و أنو توسف عن يحديدة وقير بالموسؤ رواه محدعي أم حديد و وويعن ألى وسف به خبرنا بدس غيراغتهال ولاوضوء ويروى عن مجدانه يعتبر بغمس الرجل وقيسل بعتبر أن ويحاص الجرم الساممل عسم لياح ب لا آخرالاعمراء الاستعمالا بالأصطراب الدي كماني المناه عاده وديل او فيه فدرا عدامه من عاسع فوضع م صل به العدم لم أخلس وقيسل ماسم مشكدر وماهر ارويه عن محصه مه إمتر وأى المال هال عاصاعي ط ما فه وسل الى الجاب الاسكو لانعور لوصوء بهو دسرد كراي عام فالبردوالاحدوهما لأن عاهما بناهر تلك محمله جري وا تقويض الدرائيالم ليه من عبراء كم يعقد برقم الاعد برقية من حهه الدرع ثم عامرتي عمق أبركون تعاليلا عيمر بالاعتراف وهواجا إرأى جعفر لهندوان والعصادا أحديه وبعد الاربين كمبي ولاته الدايرة بالماق طاهر الرازانه وقال مقدر سراع وأكبروض عقدار شهروقال تراهدهما لدرهم الكبير غوال استف (هد) أي الكرتشاء وكروق تعديد (قاماء واكد) ي المرم الدی لا تعری کالمه در دریه هاکدا فی حدیث کی هر ازه عبدالله به وجه بر این بعر فی فی شرح نقر میه لاسا بد هلهوعل ما للا يا جود ما سأمه معي آجر والأوّل جرمه اس في تعريب و يهميلار سروی کلامه و قروند حراری فراحعه (و ما) : علمی استه انتصاف فی لوجم الایماء لاتهارا متاله والدماء لاتهرر أفطجها يتسم الاول فالحاسبة الواقعة صهمانعة أولحمدة عي لاول المارهل الميروساء أملاقات عيرته فالقدر بالعبر يحدروان لم يالعير المارات كالمعدم المعبر للموافعة في الأوصاف و المح عني ماذكرفي وأكروان كار عباله على معلى عصر وعلى النواب كالشامامة يحرى محرى المنه و مامر أمحرى مع لمناه أمهو واف والمنامحرى عامه، وعي الأوّل حركومه له (اد أهير ﴾ أحد أرضافه الملا له (لا خاسة فاخراله المتعيرة محسمة وسامانوقيم ) الديء م الحوالي بحاسة (وماتحتها اللحالم أصل به أخاصه دهم طاهران ( المحريب أنه عا الحاري (مناصله ) عال كم حر به سه طالبه لما أمامه هاو به عما حلمه علاف و اكد دان احراء متراه قد متعاصدة وأماما على يميهم وأعمالها وقيءتها يراكعني أووجه ساء فيسه خراق سأحسدهما أغفع فالعهارة واكان ا تحر على قول! تدعداً لوا كد قال لرافع في الشرح عليه وهو لاصهر ومهم من حرى خلاف التناعسداهما أنحت التناسة دوراء لوفها لارما بحتيامه ولدمن موضعه وفي كالم لعر فسابي مايتاهن

طرده فی حبیع خوا ب شدل انصف (وکدا ایج سال طاریهٔ دیجرب می اساعه انتسال موقعها می ا سام وکداماعن پیهدو شمالهاند تقصرعی شیر) شدل (و دیکاب حرم لماء أدوی می حری حاسد شادوق ایج سهٔ خاهر وسامل عمره عمل و دیاناعد وکر) قال از بعی مایجری می اشراعی ایجاسه

وجعنوه فی کم اختری أحد بالاحوج وقد حثتم تنهیم می بعثیر با انتظر یک ومعهم می بعثیر باشد. و طاهر اندها ما منسیر با تخریک دهو اولیا انقدمین معهد حتی تالیم حب اساد انج و عدد انتفت

هدای الماه واکدو ماساه طاری اد امیر بالحاسة فاخر به المنمیره تحسیه درسمادو مهارمانح تبالات حراث الماهم تفاسیلات وکده حاسة الجار به ده موصهای لماه به عس موصهای لماه به عس موصهای لماه به عس عرب واحمالها ادائم صری عرب واحمالها ادائم صری الماه واقوی مسن حری الماه واقوی مسن حری طاهروما مفل عادته به وان تباعد وکثر

وغوطل بحس عد قالمه ولا يحو إلا نقرف مهاادا كالرس عدسة وموضع الاعتراف دوسفا بروان لع دا من في المول دو حهال أحدهم به ماهر ويه فالصاحب الحمص وأبو سفي و أصحههم وبه عال من سر . الله تحسن و ب منذ الحدول الي فراحج الناسق ال عزاعات خاري ما ماصله ولا يا فوي سعض مهارسعض ولاتندفع سع سه ( لا د احتمع في حوض ) أو حمر ممتر دافد وقسم دسته زاد مورى في محصول مصحود ب وحداله اداته مد و عارف من موضع مدو بن العامد قلتان سر حنفماته والصحو الاؤل غمقال الرافعي وعده فدالله ألماه فالماهوأ لمنابه وهويجس من عبرأت تعالير بالعاسة فهذه صوارته وهذا كله في المهوا صغيرة وأما للهوالعين الدي عكي الداعد فيه عن حواسه عاسه قدر غلبي درجه مناديه الاحرام العاسه وهو بدي تعرشكه سامنا هاسدوهم الحرام ع ما في المادار كد أصا ما لرادو وقاو حور المتمال اخر بموجهان محكاهما المصعد في الوسعا ود كري السيط الله لاعد من في السام لوا كدو فري راسه الم و بين السماخ ري من أحد توجهين ( مرم) حد لمه علم وي عمد أحد معمايد هف مده وه ل مالا ملكور مستعماله وعن أبي توسف ان كاثلا يتعسر وحمد لارض بالأعتراف كمه معهومة وفيسل مابعده السمر بأوهو لاصد تحقى ليدائع والعمه واحتلف أعفا مافي عسرموضع لومو بافقال لاوهومروي من أراوسف وبه أحدمث وتعاري وصل مع وهوالاصفحد كره في اسوم والدائم فالعبرد على لومو وريفص مدولا المسروع العكس لا مانه غرفال الصاف (وادا حقوط ال سرماعتص مهر ولا بعود عد ، ته في) ود كر على لو سور المباط ب محسد ب عند با من هر برهاد فريد هذه على المهارة قال الرافع الماء القليل التَّعيياذا كو تراحق عم ١٠٠٠ ين هــــل يعود مهور عمر ب كوثر عم العلاد ب باياء عمر ب كان-مساعلاهمي عود المهور به والجهاب أحدهم بهلا مود السلام في استعمل وأجاف بد سائر المالعان والتاقيان العود وهواه مهر لابالاصوف لعهوونه ولواكو تراب التنبي مناهتمي ولاتعبير بالب للمهبرية له تم بذار الى بعدد عود الطهور به دا صرولا فرق بن أساكوت الكما سل تما ف سعراً و عما عندلي عود العهورية و دا كو ترعب علب عليه و الع المراه و لكنه لم يالم ف الي والا فالم يه يال على الماسان الله له هر عسير مهور شره أن كون للكار بالمعهراو أن يكون أكثر من أباور ودعليه وال توردمالي إ عبل وال لا تحت وياديه عاسمة معدة وقد الله سويان في ورف ورادها و حل أحد شروط فعس بالرحد في ولا شائر ط لتي من هذه استروط الاربعة المنالد كو برفيلم فالتي ثم فال هذا الذي الم هو لاصف عبد طراحة بمن وهو لاصفير لاصف عبد العرادين اللى تم قال الرافع والمشترى الكابر فالطار إ واجاح دول المعدمين واكال حدا المعصرصاد والاشحر كدر والعبدرات عاسمامي عبرالوص على لاختلاط الم من ١٠ هـ رد سووى ل سكات لد كوراهال ومتى حكمهاما عله رة في هذه الصور و رق لم صروهو باقعلى طهور بله يو سيات) يو من شر جالو حار للر في مع خاصوفي من سياته و ريدات من من مارح لاول اد ودعث تحديد معدة في ساء الكرالوا كدفهل بحور لاعترف من أي موضع شاه أمتحت شاعه عنها بقدرت في قيسه بولانها غديم الأؤنارهو صاهر الدهب على سلاف اله سالاله طاهر كله واحديد نامي هن هد لا كلي في الجرا سعد تشيرصر الي همق ل يشعد فدر وحسب ماسله في العمق والحوا ما مع عشي ولو كان العملات عو يُساعد عولاوعرضا قد والماح صنان في ذلك عمق وقال د مم تحدين بحق بعي به السيديوري تديد بعر اليلابعي لشاعد عدرا عدين ى هده الصورة إلى بعد حيث علم أن عدمة لا سلم سنة كرعامره أوحسه رح به الله في بعض ر و مات في لمناء مكامر ولو كان ساء فلتان الا ومادة دعور الحد مدلا بحور الاعتراف منسه وعلى القدم يحوار دالت في أصف لو حيس و له بيالالات مأخود معص اله في والد في تبعيلي بالا مصال فكديث بيأخود

الااد احتمع في حوص در قلتين واذا اجتمع مناضمن ماء عص عهدر ولا بعود عصاما شقر مي

غرفي المسئلة الأولى بحقل مريكون الحلاف فيحوار الاستعمال مي عبرتما الممع القطع عله وقالمينع و بحنل أن يكور في لاستعمال ممياعي خلاف في عدام وقد قرع سترح أي محمد قل الاتفاد على لاحتمال الاذِّل قال الامام أ ووى في الروضة هذا الوقف من الأمم والتي عجب فقد عرصه وصرح ( بالاحمال الاؤل حماعة من كار تعدامامهم اشع توحد الاسمرايي والقصي بوالطيب وصاحب الملاوى والهاملي وصلحب الشامل والبيال وآخر ورسى بعر فيسيرونكر سايسس وقطع حاعةس الحرا البي بأنعلي قولى التباعد يكون المجتنب تجب كدا فاله القاصي حسين و مام الحرمين والنعوى وعبرهمم حثي فأل هؤلاء الملائةلو كالمافلتين فقط كالمتعمد عبي هداء غول والدواب الاول والله أعار اللي اداعس كورماه تحسى ماه ساهر هل تعرد طهوراال كان الكورصيق لرأس عوجهال أحدهم تعر خصول الكلوة والاتصال وأصهما لالايهلاعصليه اتصال بميد أثير حدهماي الاسعر لرماي سكور كالودعفيسة ولاس معدود حرأمتهوا داحكمنا أبها طهورعلي الصواراني فهل يحصسل فالذعلي الدوو أملا يدمن زمان برولاد والتعبرلو كالمتعبرات وسهان لاصطائبي ولاسلمان برمان فياعمق كتر مسه في الواسع فال كارماء المكور منعير ولايدمن روان تعيره ويو كان الكور عير مثل فيادام يدحل فيه المناه فلاأتآ ال وهوعل تحاسبناه فالبالامام سووى لاأن بينجل كترمن الديء بافيكون حكمه ماتقدم في المكافرة عالما له صيحسين وصاحب المثمة ولو كان ماعاليكور طاهر بعمت في يحس مقص عن القلين المدومة بكور فهل محكولة وها عس فيه لوجهان والله أعلى الما شاماه المار كماره ف فدول عدلة وأزوا هاولكن صرو وقادير ماليالات القاء مهابد يحصه يصرات من العسرفات كالطليلا وفلا تعسى يوقو عنفاسة فيدفعوس من الرأى أن تبرح باقي بعده المناه الطهورلاية والماير حويبقي قعرا للكر محسه وُكِد حدر ب ليتريل ، بي أن يترك برد د صمع حداء كمير ذو ب كالت المهاالماء ولا ومع صه الكذرة صب صها ماء من حارج حتى كذره عرول التحديرات كالمتعيرة وال كان مباء كامر حاهر ومات فيساء شي محس فقد إلى على مهوريته لكالرقة وعدم التعيراكن المدر مستعملة الابه لايمرح دلو الاوفية أبي من المجالمة فيرسي أن بسدينتي المناه كانا فات كالشابعين فوارة فرح فدر ما علماعلي بمساح وإج العياسة به فسأبيق بعدوما يحسب سناعه والمهوراء به عير مسادعان اعداسة ولا مشاوح دولا أثر الشلاوا بترقد فيماحدث لحصول الطن بالاخواج مع ومتحقق معددات شبأ عبي حلاف العدب اتسعه والله أعلم تمامال اصفر (عدا)أی الدید کر من مسائل لمیاه و بحدیده و دستلاف فیما (هو مدهب) الأمام (الشافعيرضيانيُّعمه) وقدأورده عنه مصائمتواعده (وكثُّ ودَّ أَن يكونه دهيه كذهب) صعه المام (مالك) بمأس (رصى الله عدى بالمه والقل دلا عص لايالهم ) في أحد أوصاف الثلاثة (اد الحاجه مامة مريم) يقال مست الحاجه الى كد ادا "لح" به السنة (وماثر لوسو س) وفي سعه لوساوس (الشتراط القنتين) بالتعبيير السابق ولاحله سوعلى الدس دلك وهو بعمرى) هوقسم بالنفاء (مساشقة) والحراج العصم (و يعرفه من عربه )وعد مره (و يتأمله) ولا يدال مال حمير والحرد اذا أحمر شئ شاهده بعادل بحراسه ولاتحاله في تبقيه رائيسول ليا يقول (وممالا شناوية) وفي معتري لا يشل فيسنه وفي أحرى وعمالا أشد منافيه (المسالماني كان مشروط) أن التحديد بانقاري (الكال) وف المواصد بوشعمو ) وفي سعه بتعسر (انطهارة) الحرمان الشراه بن (مكة والدينة) شرفهما الله تعالى ومامادرهمامن بالاد عبر به والعدية ( دلا كمرومهما شيدا علويه ) كالمهار الصديدة والعصيمة وأما العيوب بقي وحددت م الأساقي وستعمل والقرب بالي وهد حريع كات عيول فليله في العقر مواضع من الخاركم الخفية في لارض (ولا لرا كدة الكنيرة) الاما كان من ورب عجمع ماء لامتنار في مواضع قليلة عبدة عن العمر باومات عدوب من البرك العقامة المعدة يعساء فمسجد مات

همذا هومؤهما الشادي رضى الله عنه وكنت أود أن يحكون مذهبسه كذهب مالث رمى الله مته في أب المامران في لا يحس الأباسعراداء سقماسة السه ومثال الوسيواس اشتراط القلتان ولاجله شقعل الناس ذلك رهو لعمرى سيسالك فأو بعرفه سى عويه ويتأمله ومما لا شك مه أن ذاك كات مشروطنا لكان أولى الواشبير بتعبيرا بطهارة مكة والمدينة اذلايكتر فبسماالماه لحارية ولا الوا كدة الكثيرة

ومن أون عصر رسول الله صلى بله عليه وسيرالي آحر عصر أفصارهم تنقل وافعة في العله رة ولا سؤل عن كوه محملا للافعين النعاسات وكانت أواني مياههم يتحاطاها السنبان والاماء الذان لاعترزون عن التعاسات وقد بدقوف عورضي الله عد معاعل حرة بصراسة وهددا كالصر عبى أمه لم عول الا عبى عدم تعبير ا بالموالا فعصبه مصرادة والبائية عالمة أهرطان فراساهاذا عسرانقرام بهد الماهب وعسدم وقوع السؤال في تلك الاعمار دليسل أول وتعلعر رضياته عنسه وعلهان والطين التالث اصعطرسول الله صلى الله عليه وسؤالاناء الهراوعدم تعطيه الاوالى متهايعدال وى نهاة كل اله روولم الكرق بالادهم حاص تاع السدنيرومها وكا علائيرل الا باروالراسعان الشاقعي رمني الله عنه أس على ان غسالة العاسة طاهرة اذالم العبرو بحسة والمعرب

(ومن وَب عصر رسول سُمملي سَمعتِه وسير) من هعريه الى مدينة (الى آسر عصر الععدية) اد مالة وعشرة من ا معرة (م تعد واقعم ) أو يرله (في) من ( المهارة ولا) يقل (سؤال عن) وفي استعة في ( ) هذا حدد اساءعي حد س) ولو وقع دماند كره، عند حديث في كتهم مع شدة عريدم عد الاقوال ولاحور والودر (م) مع ديث ( كسود ي) جع آبيد (ميههم) كاخرار والاقداح و طوای بعد و والیکران ( عاصه ) د عرف واس و ( عصال) انعمار (والاعام) أي ساب عمر من سماو كره وعيرها (الدس) من صعبهم ورسيم مرم (لا يحدر ودعى العدات) لجهلهم وصعرمهم (وقد نوم عمر رضي بتعقيه عليه في حرد) التمور (المصرية) على ما تأدم ساله (وهددا كالمر ) دف سعه وتوصوعم رصى معمد ساء في و قالممرا به كالصر - (قاله لم الدول) عي م يعيمًد (الاعلى علم تغييرالم ع) في أوسامه (والاعماسة المصرابية) وعدسه (المام عامة أهم إس قر ي**ب)** وفي نسطة غالباتهم مص فر ساوهال سووي في شرح الهد دب تسكره أو ي الكاهروا المهسم سواء بله أهل بكتاب وعبرهم والمندس باستعمال عداسه وعبره عالاه بالطهرمي الاع كافراولم يتوش طهارته ولانجاب فان كان من موم لا دروب بالمتعمل عد ستعدث طهريه الخلاف وال كال مرفوه إلا موت م، در عها ب عديد مها به شمه عهارية ١١٠ قال بالل بعر رضي المده ملاقوم م كل معه على أن الد المرومي شاعر الد الإعواد مثاس وي المديد للدي ترابعة الماها الموات اليس بالمنافر ع من رصوله را الله عن الله فقال الله من خرم الصور المصر بيا فأني بنهيا ردعاها ما المسالام عالماك ثها وقد فق عمر مه وله وله على له فض دلك المهور عناء آخر دوو عجمة في ماك لاستعمال والمام) ي منه الدر عسرا القامر من الدهب نامي هو سيراط القليس) ثم أيد لك يستعد أحمة لله ل وهدم وقوع سؤال في الدالاء الرا ل ول المادها الله مالك (ونعي عمر ) رضي الله عله (د. لهاب) عادمن دون ف قعال المحالة عنه عله كافوالهم والا تعاوس القول مع لفعل و يهما القوم وُسِمَ أَصَافَ كُورِقَ كُنَّ لَاصُونَ (وَ لَذَ بِنَ \* مَنَا أَصَّةَ مُرْسُولُ بِمُصَلَى اللَّهُ عَالَمِهُ وسم الأمام اللهرة) حرجه بدار دهلي والطيران في لارسيد من حد من ما يه ماسه وسيسع بين اهد كاب الدي الايام الهرة والمرامسة ثم يدوسا وأحرجه الله وي من حداً جروهوسه بما أيماو أجراح لاراهه في حديث سالك من فعل أى مناهة وهو في الموسر عن السوس أبي صفحه عن حبيدة من عبيد من يرفعه عن حالته كالشه ومن كعبياو كانت بحث من أو فروه من أرفر من فيعل عليها فسكن له وصواً عام هره أسرف فأصفى له الآياء حتى شرسا لحد شارد علم تعطيفه الاد مام )أى من مهرة ( بعد ما يرى مهاماً كا مصر ) وعيرهم من حسر ل الارض منتقدوة (م كن الادهم) عى الكومة مها (حياض) جمع حوص وهو مح اساء ( بلعا سماير ) جمع سور وهو لهر وقيل هو الوحشي منها ( قبو )أى ف النَّالِم ص (وكانتُ لا مرسى لا مر ) لكوم، عي فقولام، عبدهم لادى أو مهم فادا لاعمالة اشرب من الله الاولى ووده لماهل في حكم مؤره فقل لعد العام أعدماعل كر هنة سؤرهاهل هي على أغور مهو لبه مال معصوى ولام، وتحاي أعدامة وهذا بدل على التره والسنه مال المكرج وهو الاصورالاقرب أسرائقه الحسديث ولواكنت درة غمرات ماء عس رلومكنت ساعة غم شرات لأباعس عبدأى حبيعه اعبلهاهد للقاب وعبد كدهو بحس لان عبدهلا ووليا بعاسة الأبالياء المطلق (و) الدليل ( براسع ما شافع رصي مله عمد من في عدم (على ماعدالة المعامة طاهرة اد الم لتعبر وعدمه ادالعبرات) وقسل بالم المعبر حكمها حكم لحن بعد العسل الطهر فعاهرة وقبل حكمها حكم الفرا مر العدل كرف الوحم للمتمع و بعيابة بالصيم عيلت ته الشيار لرد هنا الماء مستعمل في إله العاسة وقرعو على هده المائه مسائه العصر والمعهادة عاصله فيله فلاحدداله وهوالاصمر

م عدم معانطة الصاسقوان أحبسل ذلك على الحاجة واختحة أصاماسة ليهدا فسلافرق بي هر حالماء فياجله فهاثو بالتعساو طرح الثوب التجسيق الاسانة وفعاماءوكلذلك معتاد فاعسل الشاب والاوافي والغامس الهسم كالو إساعون عيىأحراف الماء الحارية القليسلةود علافق مذهب اشاقعي رصى الله عنده اله اذارقع بول في ما عمر ولم يذوبر له بحوراا وصيابه والكل د لاو ی درق س اجاری ويراكد وساشه مرى هدل الحرالة علىعدم التميرأوليأوعلى قوةالماء استباعر بأن ترماحه اللفالقوة أمحرى في لماء الحار على المشاءها أم لا ون عمر دالمرق وال حرث منالمري مي معقروما و ماعرى محرى لمناعس لاوابي على الابدال وهي أيضاحارية غالبول أشدد اختلاطا باساء لحارى من عداسة عامدة باسة اداعمي بأب مأعرىعسه والمسمير يحبى ﴿ أَن يَحْبُرُ عِلَى مسالهم صناب فأي فرق سالجآمد والماتع والماء واحد والاختلاط أشمه من الهاورة والسادس أنه داريع رخلمي سولاق

وسياله الماء الحاري اداورد على العاسة فالعلا التعس لاماعم وقد مشرم طالعدس لافتحاب (وأي عرق بين أل يلاقي لمنه أعدامة رنور ودعام، أو نوروده ) عي اعدامه (عديم) وكلد شرطهم في مدية القاس العسم الوردالعاه وعواعس وشالأي فرق يته وبين أناوردا أعسيه لي الطاهر ولكن در مان بالورود عيماله مؤه فأشر فريع مدوية (وأيسعسي عول بعالى بافؤة ورودوم احدسه) أى اقرية عدد الورود عرعتها ويددعه (مع ساورود) من حشهد (لم يمع مخدده التعاسةون أند ريالذالي لحجه) و صروره (لا لحجة أن ما اليهد) فهي المه على عبرمني (ولاقرق النفرج لمناء في حاله) والكسر و الشديد الماء عدل و مد ب و المعالم و مواطعات ( فيوافو ما عيل أوطرم المون العيل في الاعلم وصيداء) مد فر ( كل من معد في عسدل الدر والادان) شار بذلك أتيقو بهسم وارودا بتوافيا محشاعي أاله صبين الحسياب والم يطهر بتوات عالي لاحهر وقعد أسان الراهيني فقال تواود عامل والقذة للعاملي بالدلياعي المراقياح الدلك والع مسترافيه من التوم وتولا الفارق بينالوارد والمورودك نعم العمر العمس والاسر مدال لدل ( لا مساحه الو الستخون على أطراف المباه الحر به نقره )وهي في عدد سام حربه كا- قاما برادي - وقعب العاسم والماء الالمرارا عثدته مالعدأ كالملاة فالسائمة الناعيرية فاعدرا أثعا يربعس وحكم عايرعمه كممهمع سعاسة المددة والم يتعرون كالموادئه والاوسوده لكمواد كواراكد والتكأن بألمه المعاسة والمعادية فراحس لمراحس الساء والركاب فداللالا لأوامل كالوارم الخواراعان شطوط الامهارا للميرة ولايرميه عسالمائعها ه (ولاحلاف ف مدهب شر في رحم لله تعالى الداد وقع بول في ماعمر ولم عبرانه بحور التوصو به وال كال ١٠٠٠) وعر مشرع الكبر لح أنه الحديم أصا (وأى فرق سرالج رى ولرك ) واحوال الداعدة لاساعر مع حرسال علاف براك فهد فرق الليم (وليت شعرى الموالة على عدم العبر أور أوعلى موَّد مناق عربان) ولا على ساله على عدم النعير وهو صبع وأبو سنيفة أسله على الفؤة وهوصيم كد وليكل وحهة فن قال اعدم التعيرف بيه فؤة المباه في الجريان ومن قال بققة الم م الزممنه عدم التعبر ولا يكون أحدالقولين أولى من الا تخرعند التأمل ( ثم ما مسد تلك الفرّة) في الماه عنسوج بانه (أحرى) حدد. (في المياد الحارية في أما ال الحامات) جمع شود وهوماً من كعس من يقصد (ملا) عرى (ف له عرف مود) وا الام يقس على المناء الخارى (وال حرى المنا عرق من رقع فه ) أو ال ما لا الما أي لافضاعه (و ال ما يقع في محرى الماء من لاوي عن الانداب وهي أحد حارية ثم) ان ( سول أشد الخالاط ماما عام ري من تعاسة عمدة بر م) رقة أحر مه ( دانصي ) أي حكم ( بار ما يحري عابه ) أي على عامة الحدماء من مناه (واللم يتعديم) فهو (عس الأل) وفي سعة مال عقم في مدق و وصوف وحمرة (فسنان) منه كاسبق تقر و وأى فرق بي الجلمد والمالع والمساء واحدوا و حذلاه شد مل المواز) وقى سنحة محاورة ومدمروا الصحب سعسه ممالج مدوالماتع ممالته ماسورات على كالعجم أحلاما عاصه في كتبه المالات الساء علا والوجيط والوحير وها فدار جدم عن دلك كاله عسم عهراه وأداء المتهاده وهذا يدلك على أن مخلب الاحماء آخر مؤ فده ولوبور على مهاج عامر براله عيل فيه عوا الاحداء والدى عمده أرياب مكشب اله ليسله بن هولر حل من ما تد لعرب كر قدمت الاشرة اليه في خدمة الكتاب ود كرالاستهال في تعسل خروال لله دي مولادد، بالمد ماري فسيلا و ايرا سريعا أو بطاياً لا يتعسى علاقاة عناسة لا عسير عد أوصاد الدبيل (السادسانه داوام رطل مر لبول في والنبر) ماع عض ( ترووننا) في محلين ( حكل كور بعثرف مده مذ شر ) ساعتي الاصل ( ومعاوم ال بيول منشرفيه) على الماء (وهو ) أي يور (قبل) ديسة الحارة المعترف (فيستغرى هل

تعليل طهارته عدم التفسير) في أحد "وصافه (أولى وبفؤة كثرة الماء بعد لانقطاع الكثرة وزوالها مع تعقق هذه أحراء التعامة فيها) وفي بعض الأسم بعد ية عال كثرة وروالها الدسيل (السارعان الجامات) والعدس (لم وألك لاعتماوالحدية) كي اساصية (يتوصأ فيواللتقشمون) كينجشوالقيس من و باف اصلاح (ويعمسون الايدي وألاوي ف الله عياض) أبقى الحامات (مع الهداساء) مع (ومع معم باب الابدى حسة والعدهرة كات تثوارد عب )ارسالاارسالا(فهده الامور) في ذكرت (مع الحاجة الشديدة) في صطر لانسان الهوا القوى للفس)وة في بد عم كانو سطروب الى عدم التعير) فقط (معولين) أي معتمد من على حوله صبى المدعد موسر تعلق ساء مدهور الابتداء شي لاماعير طعمه أو رايحه) كدا في خم وفي هصها حدق الله اساء صهوراً ويتعسم شيئ الاماعيرلوبه وطعمه أو ر بعد طال العراقي أحراجه المهمآجه من حديث أنه النامة باستماده عنف وقدر و مدول الاستثناء أنو داود والترمدى والمسابق من حديث أي مع بدراتهم أحد وعبره الفا فلسافال كالطاوق استماد الن ماحه أتوامد مناصر بقيامي مهاب وهوصعيف مير ولنا وقد حالقياعلى شريلنالو ويحتاء وقدو ويجاهدا الحسد التمورواية برعداس البطا بالابعسة أيهارواه أجفواس حاعة والياحان وروء أجعل المستن للقاالمياه لاعدب وويه فسه ودلياط رمى لا عرف محوّدا الاص حليث بمبالا مي حوب عن عكومه وسمناك مختلف قيه وقد سنح به مسلم ومن وابه أمهل ف سعدر واء الداروسي وعن عائشته أرميدات الد الالاجتسام شراره م الداليك الرامه وأتواهل والدار وأتوعل ال ساكن في تصاحب الم إلى المريفة وراواء أحدمن فارى أحزى صححه تكنه مودوف واراه الدارديدي من طراني داودن أبي هند عن معبد بالمنايب فالمأثرك لله مناه طهوراً لا يحسم أبئ وألما الاستشاء فروء الدارفلني من حسد من يو بالالمد الباء طهورلا بعيد في لاماعات على بعد وطفهده مرشدس بالمعدوهومثر وللوص في المامة مثهارو ما مهاملته والطعراب والمارشنان أيصار لقدم لمئ من ذلك صدد كراللوب واداعبي من فالمال الشامعي فاس للول على لطم والرب ولم تعليقه بصامى الشارع عال به) به هذه الحديث هو يدى غسان مه مالان في ال المد على والمكر بر داو قعت دار و عاسة معرب له طعما أور بحا أولوما فهو تعس وم تعدي منه و على أشادي وكدا أتحار اهدا الحرعلي الكثير لامه و ردي بر الصاعد وكالماؤها كابرا فال خاصه وهد مصير منه اى شهدا خدر شوردى بر صاعبو س كدلك بم صدر الحديث وب مولة سنق بتههوف حدد مدير اصاعة وأمالامة تديهم موضع الخدميد ولاوالر فعي كالمدتدع المعراني فيهدد حقالة لاله فالرفي استصعى ميمسلي يتعمله وسيراساك لرعن تتريضاعه فشال خلق بته مليه طهورالا يحسم أنئ لامانعبر لوبه أوطعمه أوار بحموكلا ممشقصالياد كرباءوقد سعماس خلجب في المتصرفي الكلام على العام وهوجه أوالله أموافي ها وقال صاحب لهد به من أصحاب اومار والامالك و ردفي بريضاعة وماؤها كالهمار باس السائين قال الحاصة في تتعر بحد على الهداية كالله يشاير لي حديث بالالصاء أي وأماد ردد في أرضاعة وأجوجه أصاب السراد اللانة على في ما يعدهال فيل بارسول المُعَالِمُوفِ من شروب عد وهي بلق وم، خيص وخوم المكلاب والمن وعال ب لماءطهور لا يحسد لني وأحر حد فاسم في أصبع من حدث عل بن معد يعود و مافويه كالمسار بافي السائين فهوكالأمم دودعلي من طه ومدسو الحدعوى دال والمرمية الطعاوى وشوس عن جعمر باي عوان عي محدم أماع المحيي عن لواقدي عال كانت للر صاعة سريقاللماء بالساتين وهذا اسمادوا محدا ولوضع لم يثابت به نثر والأحتمال أسيكون المراد الباساء كان يقل معاماً المسلم في الساتين ولو كالتاسع مريالم تسهمرا وصقال توهاود معتقيبة مستعد قالسالت صرير ماعة عرعقها فال أكثر ما كون المدع مم الى العله عنت فادا غص فالهدوب العورة فال أبوء ودوفه رث أبالتر بصاعه

تعليل طهارته بعدم التعير أولى أو الفؤة كذرة المساه بعد بقطاعال كأرؤورواله مع تحقيق بقاء أحراء عدمة فما والسامع ر الحامات لم زلاق الاعصرا خالبة بتوص دما للقشعوات والعمليوات لاسى والاوى في الله الحدض معقله الماعومع عسروان لابدى العب و مدهوة كات تشوارد عساجده لامورمع اعدمه الشديد تقوى معنى أبهمكانو سنروسالىعدم بتعر معولي على دوله صلى لله عديه وسمير حلق المدء مهروالا بعسه أبئ الأماعير طعم أولوبه أوريعه وهذا فيدعم قروهوان طبيع كلمائع الريقات لي صعديقت كل ما يقع فيه وكان معلومهن حهد سكاتري سؤب يقع في المعلمة وسيقيل مندو بعكم الله ربع مراورته الحدور والنصمة الكربية عشيه فيكذ الثالث للخل يقع في المناه (ppr) وكذا الليزيقع في وهو فليل وسمل

صعنهر بتمؤر بمعداله ويستعسع سبعه لا اكثر وعليار بعرف عبيته بعلية طعمه أولونه أور بعدقهذا المعار وتسدأشارالشرع البسه فحالماءالقوىعلى اؤالة النعاسسة وهوجدي بأدبعول عليه فيتدفعه الحرجو بظهمويه معى کونه طهورا اد عنب عد ه فسهره كأصركداك بعدا لقسين وفي المسطة وفي الماء خاري وقياصعاه الابدالهمره ولالعمر ولك عمسوا ادلو كات كال سكال كأ والاستعادودم المراعب حتى بالرالماء المسلاق فاعسا ولامعس بالمسالة ولأتولوع سنور فالماءا فليروأماقولهسي سه عليه را إلا تعمل حبث فهوقي فسمسهم فابه تعمن والعير فالتحيل والمعاوا لم يتغير فتمكن أن نقال به ر به أنه في بعا سالا تعبر يا عاسان لمشده ثم هو تحسس بالهوم ديم دم مع علين وترك المهوم باقل من الادلة الني ذكر تاها تمكن وقواه لايتعمل خبثا الماهره نني الحل أي يقلبه لحصمة مسمه كاعات للمعهد لاعمل كا ولا

يردائىمددته عليهام درعة وفدا عرصه منة كرعومات الدي فعيد بالسنت أدخني باله عبر ساؤهاء . كانت علم قال (وأنت فهاماء منعير اللوب وقال لحاص أصافي يحرج لرافعي فدوقع لاب الوقعة أشدين هذا ألوهم فايدعوا هذا الاستشاء ويروأيه أي داود ووهم ف للثافليس هذاف سين ك و ود أصلاو لله أيم ثم قال الصلف (وهد فيه تحقيق رهو بالطبيع كلمائع) السفارة البره (أن يقلب) أي إصرف (الحرص هـ عد م كرما فعود م) هو مفعول بقلب أي كلما م فضيل صعد أن يقلم كل مارفع فيد م لى من مصل (وكان) مايقع قيسه (مفاديا من جهته) والمائع غالبة (وكاترى كام ) القول وديا عدد في مذهب مصلف ( عم في المعد) أي معدن المع ( وسد ن ) عدم مع احر نه (مف و بحكم إسهاريه) عي الانه ي ( صروريه ) أي العلاية (ما ورو لصمد الكر وعله د كذلك الطريقع في الماءو) كذلك (الريقة ب) أي في الماء (فيمول) المد (صده من تسؤوا بصفة الماء وينطبه يطبعه) هذا اذا كان او مع فيلا (الااما كم ) دلك أواقع (رعب) على ال (راتعرف غالمته) على الساء (مغالمة طعممه أولومه أو راسحه) محمن من دامه أو رآه أو بم حكم مايه هو (فهدا المعبار) و عبرات (وقد أمار شرعا به في مناه عنوى) بشديدا لحوى (من از به حاسة) به ولم يسلر الى ملاقاته العامد فوه ديمه و وهو حار) كلامة قر أن مول) كا الدر عا مولديه به الحرج) و لمشقة عن لامه ( دسهر ) وفي حجة و بسهر (مهي كوبه صهور ) في لحديث لد كور (أسابعات عبره) عُوَّيه دهايه الى صفئه (صفهره) كي محمله مهورا كدعمه (أر يسترك الماهم ماعد النشين) في جلهما الحيث (و) يجمار (في عملة) الحكوم سهرتها (وفي ما ما ري في واسعاء الاماء للهره) كالقدم (ولامل الدلاء عفو) وفي سحمة ولا مل دلك عمو ( ملو كال كدلك) أي لو كان من فسين المعمور سالشرعية ( كان)عجمة كن مرعمه ( كاثر لاسه مودم مراعبت) ولوكر (حتى بصرائبه الملاقيلة تحسا) ب كان قد (ولا مخس العسامة ولا تولوع المحور في الماء القليل وأما فوله عديد العدلاه و السلام) في حديث الله من (لا عمل حدث) هو (في هند منهم) معمد على الفهم ادر كه (دامة يعمل) الحنث (اد تعبر ) فالا يهم عاسل (فاعه ل رديه ) في الحديث لاعمل الحنث (ادالم بمعيره ميكن أن يقال كر ديه ) على هند به تقدير ( يه في العارب لا يتعير باستناسات العانده يوجوعها وداللارالياس وريستعون في سياه العديد) اسكائه (وق العد قراب) حديم عدار وهو مستنفع است الدى عادرد السيل (و يعمسون الأوال العسه دنية) من الريق وعيره ( تم يرددون قيام ) مالك مينة المقدية ( معرت) عن أوصافها ( معرا مؤثرا ملاصين) في الحديث (أنه ) أى الماه (اذا كال علي لا يتعبر مهما عدمات المعتادة) فهذا معنى قواهم في تهسير الله الحل الم يتعبر وعدة إلى من الحديب عبرماد كره الصدف فالواأى لم سحس وقيلا بقدل سعاسة ال يدفعها عن نفصه وقال الفدل حكم عقاسه كالتقلمت لاساره اليه (تمهو) كالعال مهذا الحاسث (أسلما فأفهوم) هومادل عليه التعطاء في محل المان ( فيمنا دام يبام فاشير ) فانه تحمل حداد بالخماد يث عمهوم على دالله ( والراء المفهوم ) أي ترا العمرية ( بأقل من لايلة ) لسيعة ( التي د كرياهناهكن )لامانع منه ( ردولة )في خديث ( الخمن خدا فطاهره) كي معدوقه ( في لحل أي قده له صدة عسم كريفال المهملا عمل كاد ولا عبره ) س محاسات ( کی باخلت ) که دوهنای اسم خسارم و تا خبر و شامه بدلان ( در ملت فعدون ) فی خدیث (م بحمل حدة ومهما كثرب) احدمات (حلها فهذا مقاس علسانهم مهما كثرب جلها صاحكة

عبره أي سفل ودلكلاراساس وريستحون في المبادار فدله وفي عدر من بعمسون الاو في المحسنة وبها تم أن الوساس أنه العبر ما تع مؤالوا أملافتس به الدكار فلنس لا يتعبر مهده المحاسات معشدة (فان قلت) وتلاقال النبي صلى الله عليه وسر لا يحمل خيثاومهما كثرت جله وجدا يقلب عدل لا مهما كثرت حلها حكم

كرحمها أيضاحمنا فلاهمي تتحت صرر بحاسد المعارة على هجر برجيعا) مايثار لشافي والدافال لاصفه يرفى كشف تعسل محرر المعارو معالك مخصوص عفهوم حساد بث الفلتين لاسهدال أحديث عظهوم ودليطل الدمادون القلتين معمل تحيثا (وعلى اجله شيراق أمور العامات الى المساهلة) دبها وعدم المعمق (عهم من سيردالازين) ومريقه سلمالصالحد من (وحسم ) في عطعا (الدة الوسوس) فان ساما وسواس فيه. (وبدلك أُفيات علهارة فيمنادفع فيه الحلاف) من الأنجا (من هذه المسائل) وكان السائل كال صعب في هذه الماثل عدب ماذة الالسام اجتهاده والافلا عوزله أن يفاعف مدهد المامه والصيفيرجه الماتعالى كانجن سالمه دعوى الاحتراد أي في الدهب كالم كالرم كثير من أعة مدهه ولعلم اصراله طاهر ساده هداي هد اسكاب وم أبه رسيعي آجرعره ما، كيار سي كدلك ود كر شيم حدر و وي في شرحه على قواعد العقال المصنف منصه - بعث أناعد منه القوري يقول قال ام العراق في كأن الافتر ب في شرح الحلاب لم معلى مسجما أبو عامد في بعاد م توك بعد دور حدم الدا قصود مر مدهمات وقالمه فالمسدى أحدر روق ولاعتي مالى همدا الكلام مل الحروشمة والصحياو بنه أعلم ه فلت مرالعر ، كالمترساهد صيف وأحد علموكاته أشار بكلام، الد كوران هده الدي أو رده أحد أل هداولا إلرم من تعاملته لامامه في مسائل من مسائل أن كون حرج عن مدهم مسكامته لاقوله أحد لاترى الى لامام كي حدرا طماري فدعمار فولاعا مده والامام وأعماله و و بده بالأ باروندهم و الحديدولا بلرم مما له حوجين الدهب ولا يقول به أحد كيهوسان محتمدي المد هب و أسر دال ثم ل و ع صع مرد كرام الديم الرال شر عد كرى لاو له وقال (اعارف الما شق كره بالارمة) اعلم ولا أن شي العس منسم الي عس الممر وعبره أما عس المعر فلا يعمور عال لا عر دهر العللوحد دار منة بمهر علام عرائعة و بمعة و بدم الدي هو حشوالم ضاد حشيدها وسفدت حرواناد ماعيره وأسرامصعاله غوله (واعدم بكان حكمية) مقداسهها الدائس حکم دوء به فالکات که د (وهی نی س الها م محسوم ) کالبول د حماعلی الهلوم توحديه ر تحديداً و ( وكان احر عد عني عدم مورده ) ويص الوحير على موردها ديس تمار ل ولاعت في الاجراء عدد حلاه لاي حسية حدث الرط في اربة اعتصابة حكميه العد ل الالافقارو بة وقرويه السرط أناصاعا طن لعامل مهارته ولاحد حسقال هدى ير ويتي شترط العسي سبعاق مرباع التوسان كوق عدمالكات غلهالرافع فلتاوهداهوا اشهورعن أحدسوالأكاب التعاسة في السيبلين أوفى غيرهما وعنه رواية ماسة به عسف في استرالعاسات ثلاثا سوامكانت في السيبلين أو غيرهما وعنه روامة فالثقات كالشاق سيسروا الات وال كاستاعير لسسير وسيعا وعسه روامة راعداب كاشق سدس أوى عبراسد وحب لعدد وكان الواحب ما وأن كاشق الدين عقد ر وى عده أبه فان واد أصاب حدمه فهو أجهل والح. ل تعلق راويجا وعدو وابة شاسد به وهو حقاط المدد صياعدا دكب وخبر وكدفي احلاف بدتهاء لاس هميرة الوراير وللشادي فوله صلبي الله عليه ومع حشه ثم فرصيه ثم اعسليه بالده أمر بالعسل من عبر اعتبار عدد (وان كالتعينية ولا) يكفي وجه احراء الماء ل (لاند من) محدولة (ارالة العسير) أي أوصافها الثلاثة اللون والطُّم والراُّلَعَة أوَّ ماوحد مجا (و هنا علم بدل على هنا احمى) وقي الوحير فال دقي معم لم تسهر لان ارات مسهدها بر مي ال اللي طعر لم علهر سواء هي مع عبره أس الصفات أو وحده لأل العلم .. . هل لارالة (وكذا بقاء للوب) أي أن م سق لصم تعلر در في المون وحده وكان مهل الارالة ولا علهر (الاعما المتصفية) كدم ألحاض بصيب شو سأور عمالا مرول ( فهو معقوصه بعد ) المالعة والاستعامة ( ر لحشوالقرص ) الماتصادالمهملة وأروى بالمجمعة أمضاوهكذا هو بالوجهين في لحا يت وفي المصاح قال قال الارهرى الحت

كإحلهاحسا فسلاعدمن الحصرص بالعدادات المادناعي المعاس جنما رعبى بخله فبسلى فالأموار الصاسبات المتادة الى الأساهل فهما منسيرة لاؤلسن وحسما لمادة الوسواس وشلك أفتنت بالباوارة فمبأرقم الدلاق ومل مال هستمالسائل «(الطبرقالثائث في =(41, XII a.5 والنعاسةان كالشحكمية وهي الستي ليس الهاحرم محسوس فكرفي احراءالماه عسلى بمسعمواردها وان كالشمشة ملابد مرازلة ا من قاء لياء مراعل بقله بعيروكدا يقاطلون الافها لتدقيه فهومعقو عبده بعد الحشوالقرص

أن يحت تطرف عودأو عزز والقرض أن يدلك آطراف لاصادع والأخدرد بكاسديداو اصباعتهاسة حتى تر وباعامه وأثره وأحراج أحد وأثود ودفيار واله الهالاعرابي من حسد بشحوباً عند بسارةالت ا سألت رسول الله صلى لله عده وسير عن دم الحيض فقالها عدسه فقات عدالته فدق أثر عهال يكه ما ولا ، صرالاً أثره (وأماالرائحة فبفاؤها) أي إن نقبت برائحة وهي عسرة الارابة كراتيجة حرفهل بسهر الحن فتممولات وصل وحمل تأخذهمالألات فاله لرائحة (الدياعلي لقام العلى) ديد بركا ينام وهداهوالقد من في الوردلكن منعننا عنه الاحدار (ولا يعبيء جا)ر شعده وادام أنَّه بطهرالا الفيَّا الحَمَّانا بِقَامَا الوث لمكات المشقة ليارا تماوهدا علىموحواتى لرتحة أورارى في أأوباً صاوحه الهلاعابيرالحمل مادام باقباد كرماني تتمة والمنه مام الحرمين واصاحب التخيص والدبق لاول والرتحة معاطلا صهر عمل موّة دلالتهماعلي بقاء العين ثمان قوله فهو معموّعه بعد لحت و القرص فيم عدد الازل الأسالة به بالحث والتقرص هلهو شرط أملاطاهر كالامه يقاعني لاستراه ولها شعر غل استهماسكي مدى نص علمه العظم خلاقه واحتجوا الما تتعد شاخواة والمتصروا عبي لاستصاداتان بالتال معمو عمه وما لهن فهوطاهر أهويتنس الكن يعيى عنه أم كا فعالح ل أطنق لا كالروب؛ الول، عله رادو بحوار أن به باله على الكريدي عديد كالي تر محسل لا مع مودم الرعيث وعلى لانصار على إلا مهاروه والد وتنتصبي العصوا اسامحه وتد تعرض في المحمة اليخد في الرائحة فقال باطه الاعلور عور معدة عاء كدم ولبراء شروه أسارا أصنف لي هذا فعال (الآاد كال الشي مر أنجه وانتجه تعسر را شر) أي د هو عده (عالدلك والعصر) معاجر عالمه عملي الثوب (مراد منو بد غوم مقام الحدرا غرص في ارامة وطلوس )وهداالدى أسر المماصم في الوحير موله عم يسجف الاسفاع ريفسله باسه ويائه وفاو حوب العصرو جهان والتوجب العصرفتي الاكته عدعه فأوجهات ولا لرافعي تبرحه الاستعهار بالطاء على العلهاوة و يحور بالناء شاع محى لاحداء وللروم حدو عرص الماء من منتجال ورد عداسه كروم الحدث واعد يشدى الاحقد بالدودم المرها به أواث معدروال العداب أما عسلات غنا ع المالاوالة بعن ولدمها واحدال لاستهر يدين عاسة حكمة والعامة وأمامسالها العصرفقد الخلاوي حصول علهاوة صهاعي وجهين والوهماعيال العسالة طاهرة أو تعليه معلى لاؤل ولانجاجه لي لعصر وهو لاصم رحلي " با دا مدمناه وعار هد فهل كشو يا عمر ف أ و ــ وجهان معهمانم ترذكر و معمى لو- برفروي سمعة الاؤل اد ورد دوس الحس على على ينجس الماء ولم بطهرا شوب على الاظهروالاسي . "مان لارض بون و دص عدب معجي صار معاوياو فيسالك عهروكذا والم مصاد حكماعهارد مدية فالماعمرلاعي فالراجع ودء خلاف لابن حديقه فالبلائسهرالارض حتى تعامر لى وضع لدى وصات البداره سه و مقسل الراب والثانث للمالكيون بالماء العس عابر دء بادياء اساءا عمور فالاصطعهره هره بافضه شاء ala دول باطلمه والراد عربول بصيحين أن علم يكور و مرش الماء فلا عجب عسل محاف بالمهذوف شطاف البالثار أي حد وه وقد تقديد الاسرة اليد والحميل ولو الكاب عد ل سفا احداش بالراب غلافا لاي مدهة م من ول مكمه مكم ما أو لعامات ولاحد مدة لورواية بال مراب ولتروي مالك بعسل من ولوغه تعيد الالتعامة، والراق المناء التصابأولا واق ماولغ فيه من ماثر المناتعات عُم قال المصلف وعرفه وسائر أسؤا أكاللعاف وفي الحنوا لحيرين فولاب والاصهر الهلا يقوم الصانوب والاشساب مقام البراب ولا لعسلة الشية ولوكال بتراس عدا ومرح دخل فعده وجهال فت وقد مستق المصل فىلمات اسكات عدد أصاب مراجعه و سادس سؤرا بهر صاهر فان كات درة مُ ولعت و سادس منه ثلاثة أوجه والاحسن تعمم العمو العاجة فالدار فعي وهو خلاف ما يحمه معطم الافتحار وعدا سودي

وآماالرائعة مقاؤها بدل على فله لعي ولا يعنى عنها الااذا كان الشي له رائعة عنعة يعسر از التهاها لدلك والعصر مرات إمنواسات يقوم مقام الحت والفرص في الموت

عبر ساءم المائعات كام ، والدء ع عساله عداسة ت بعير فهو تحس وال لم يتعير حكمه حكم على معد لعسن الطهرفطاهروني لفدم هوطاهر على كلحالعالم يتعبر وقبل حكمه حكم المحل قبل العسل وتفاهره أالله فارساش العالمه الثانية مراولوع سكب نتهت تعروع سنسعة والكلام على كلافوع سهد عو يل فراحه عالشرح ثم قاليا مصف (وائر بل الوسواس) العارض في رائه المحاسب (أنبعلم ف لاسبة) من تعليه (حلقت طاهرة في )وان احدسات عارصة عليها (مالات هدعايه عدسة) مرائيه (ولانعمه يعيه ) محماره ونوه كار أوميرة (صلى معه) ولانشار في ظهارته مقاءعي الامس (وريسي أن ياوسل ولاستساطات) وق معة ولاستسام وهو لامعراج الاحتهاد (الاتقداد معامات ليقف م حديد الشارع ولا بعد رعن الحدوية عربان بعدم لاون في طهارة لاحداث ترسرعي مهاره لاحد ت دعال (القسمان ي) في ون (مهاره الحداث) هو ح ع حدث تقدم بيعه ( دوم ) كويد حل مه رة المحدث ( الوصوة والعدن والعمور يتقدمها) عي ال اللايه ( الاستحام) وما أنه ( فدور د) هد ( كره شر ) كي در نعذ ( لي نتريب) مستقدم لاهم فلاهم (مع أد م، وسنوا) ولو حق كل مردك (مدد أبر ب الوضوء وهونضاه الحاجة النشاء الله تعمالي) وأمسل الحامدا ممراني شيامع المتدو حلم معدف المدوسة بالراء فصائهاها الاعهاوليله وهو كايه على حراح العدار . م ، وماله المراور له أنه و حلاقوات الله وطاهر كالأم الصالف ه منى الراب لوصوء هو الحدث ودلك ترد بشكورالح الدث وهذاقدرده أعدابنا قال الحلال الحدوية حواثيرا هداء المار ماكون مفتداه المسبب والخدث رافع للوصوء وكرعب يكون سمه للوصوء وترا فول أهل الطاهر بالاب لوصوء القياماء السادة بصاهر الصاوهو إسافا مدلاته صرا شه ما خوسل مل ما و در الرصوم و عدد العلم عسده سالة وفي توله تعاد الدائم الى صلاء لا " به أحد ص عله لاب عديدره أعد ف الم عدد و لاعد فه ذا ل استعبة ولاب مايدرة أمرط عوجب أبكوب ساد حوم عاد ولاعتبريء عن سائرا شروم وهذا لاب شرط اشي عهوع المديد العالمانو وحددته دووج سال حرصرت السامة لالمروطة ولاديم أعالمه ووالكرر شكور علدا الل مكررالصالاة لاأنعديد لوصو المعصول كرراسه وهو ساله لان عديد لوسوء عبر مقصود عساراء المصود حكم وهوالاحد الصلاة عهما كالمالقسود سادسان کال مساعد عل محد بد عمل شودی کری ساعدان عدله وستر موره و عالهم ادب د وحدد هد الاحوال عنداشروا في ديرة لاشتره تحديدها لافعال سيشرو بهاد كد هدد والتدر كرة أناسا وجوب وصوء عدده لحدث أمرها مالالة الصارصيعة أما صابعه والهدكر الحددب المرام الدي هو ملاءن وصوء والروا عراعت عابعدية وصل فكالدكر الحدثاق سدل د کر فی سدن و دُم اندلاله اموله تعالی ا اقتم کی می مد حفکم و دوکتابه س سوم واله حسدت واعتاصر حساكر الحدث فيبأب لعياسل والنهم دون لوصوع والمأسية فيعقران لوصوع ستأوفرص والحلثشم طالكونه فوضالالكونه سنة فكور الوسودعيي وصوء بوراعي بور والعس عياء مسل والتهمعلى التهميكون عبثار القه الموفق

ه (بابآداب فضاء الحاجة)

الاتواب حدى أدر وهوم ميدور دة أختراء ولا تأس بتركد والاتواب مكمله للسي كال الستر مكمله الواجعة وتصاد الحاجة بعرس بحرح من بقبل و لدو وقدد كر المصف هدا يجوا من الدين وعشرين أديا ركاء اماسية عنى فالوب الم تسريق في كانت تترتجه وتالته فالتجود بحسكم شافلال ( بيعى) ول المساح بقال مدى أن يكون كذا معدا ويعلم سدا مو كذ لا يحد في تركد واستعم ل مامير مه معجود ودد عدوا يسبى

والزيل الواسوس أن بعلم أن لأشياء خافت طاهرة على فالايشاهد عليات على سرلايه بها عيدا علم معمولا يبعى أن يتوصل الاستناماط الى تقسد مر العاسات

القدم الثاني طهارة الاحداث) ومنهاالوضوء والعسراء عمر شعدمه، لاستحده ودود كامل، عداد ما الفائد ما الفائد ما الفائدة والدائمة المائدة ا

روب. بروی

من الافعال التي لا تتصرف فلا يقال النفي وأسر منفصهم وحكى عن كساء به عم من العرب وما ينهى أل بكول كذا أى ما ستقيم أو عسى فقول الصمب سع الداهب الدفعة علمه صعرى كالت وكترى عيد ما يعسن (أن بعد عن عبر الد مرس) بنه وا كان (في عمراء)وعيمن هذ القيدانه في السوت والمارل لايشمرط ذلك وقد صم علم صلى الله عليه وسيريه كانااد ذهب الدهب أقعد كمعلد الاربع للفي استروف مروه عديدم أسدهما أبعد عديدعن بماس لالايسراب الدسر فيكون متعديا والثاني أيعد أي صار بعيد عن الناس فيكون لازماوما " جماء واستدوه أسمالا عاد أن لا ترى له أعص ولا إسبع له صوف (و)الثاني (أن بستر شيء مدارته راس، حد ) لاب كثف العورة حراء وهذا أبتماى الصواء تقدأ حوس أبوداود والسائي سحديثاء هر برة رعدوس أي العائط واستبره بالمحد الاأب يحمع كاليممر ومل فايدادوه فالبالشديعان بعداعتاعدي آدممن عل فقد أحسن ومن لافلاحواج (د) الشامة (أسلابكة تساعورته) وهي من سرة الرابر كنة على حلاف فيه بن دنة (من الانتهاء الي موضع الخاوس) سواء كان في الصراء أوفي السارة كي يديي أن شمر اله قرر الانماعد الراره وقد ردى ألوداودمن طريق الاعش عهر حليص مرغوان لنبيط بي بقعيمه وطلم كالدادا والصحية لا ودم أو به على يدوم الاوض أحرب الرودي مولاهوم سل ( و) الراح (ألا استقال الشيس والقمر ) معورته فالماددورد شهما إله به و اشترك و ما فعرا او ما بالماه الحاملي (و ) الماسي (أن لا يستقبل القبلة ولا يستديرها) . هورية سروى عنه صي به عليه وسلم قال لا تسبق بو القبلة ولا تستديروها ولكن الرقوا أوغر توا(الاادا كال في ماه) كالدرلاب تديه عجور مد شافعي رمالك (والعدولات به أصفى ماءأحب)وهومدهب أو حسفةوي الاسولاس الحاجمة كرفي معود المر وكره عنى الاحتلاف في خطا لي هل المهر بي اكر ما للقملة وكمره أوا كر ما للملائك. ويحور وكديث الحرع الكالى لات فصور و ي كالى السعام فعندم فيه مقتصى متعاس (و سام برق العصر امر حله) أى نافة أو برحلها مار (وكدالله بديله) و الذأن برحيت على الارص، أحراقه (و) استدس (أن تقي الجنوس في معدث الدمن) أو الوضع الصعتمع اليدان من عدة و عدلون وبالاسب أد هسم ور عمارالعمون من معمل دلك (و) سامع (الله يسول في المعارا كد) الي الدي لاعرى وفي مور ، المؤم واعتاجي اعط المول مو فقة العديث و الكاهب دا كان دو عشرو عشر عبد الحسب أودرك القشين كيصدالشاهو وأجدو حل مالك هذا المربي لجيء بريه لاعلى أعبر عملان المناه لاحصرا علده لوصول حاسة بيه الانا تعبر كثيرا كسأو قلبلاماره كالداورا كاداوا كرراء بالعيرالواك باسولافيه فكون لاعتسال بمصرما بالاحتاع قاليا منافعين أنع فدوهد ينتحب أرجل الديدعل معييين العالمين وهي مستثله أصوبيسة وفات لهلت أن صارة الموالي المولق لما عال كلا مردوديا لاصولهان كال كابر لامهميءمه على وحه المربه والكالنافات رفعلي أو حوب الها وهستي يتفق ما مهاي عن سول في الراكد الاستجاء في مدينه من تقديره أولا قال النووي ب كان فليلا فهو حرام وال كان كايراطلا لايه ليس في معي المولولا يقريه ولواحشا الا ساب هذا كه كان أحسن ه قال عرقي ال كال أزاد الاستهدامين النول فواصفران أر دمن العالمة ففي عدمال كراهه بطرحصوب من لم يه هفه بالحر وقال ابن بعال لم يأحد أحد من العقها، بعدهر هند الحديث الاداود الصاهري عامه رعمات من دلك معرضيه فيه كانله وعيره الوصوعية لايه اعتالها إعن سول بنه فيتنا وصارمه اللهول من لاباء السي سول و يه وفالماهو أسم من هذا اله دالعوط و يم كالله و عيره لوسوم يه لال المهري عناجه من البول فيه وهندافي عايه الد قوط وقلاميرجه الاحرم أيتنا قال صحب لمه مرمن الترم هذه المشاغ و حد هددا احود عقيق أن لا بعد لد من العلم الولافي الوجود (و) الشاس أن لا يبول

الناظرين في الصراءوان الناظرين في الصراءوان سنتر بشئ ان وجد،وان الكسف عورته قبل الانتهاء الحصوم الماوس وان لابسته السمس والقمر وان لا بسستقبل القبلة ولا بيناء والعدول أيضاعتها في البناء أحب وان استرفى السراء واسلت جاؤوكد كان المعراء واسلت جاؤوكد كان المعراء واسلت جاؤوكد كان المعراء واسلت جاؤوكد كان متعدث الناص وأن لا يبول متعدث الناص وأن لا يبول

ولانعث الشعيرة الخسرة ولا بي الحسر وأن ينسقي الوصيع الصف ومهاب الرباح في المول المستعراها مزرشاشه وأن شكثيفي جوساعلي لرحل البسري وال كالدق تسال يقسدم الرحل البسرى في لدخول والبمى فالخروح ولاببول قاغا فاست عائشه وصييالله عده من حد أكم أب السي مني بله عسه وسندر كان سودعانة فلا تعدقوه وفال عروضي الله عسم رآني رسول الله صبلي الله عليه وسلم وأثما أنول فالخماكمال باغر لاتبل فائت قال عر فبالتفاقيان ووي رخصية ادروى سديمة رمى أسَّا عنه أبه علييه المسلام والوائيا وأثبته بوصوء دنوسا ومسععلي خصمولا بول في المنسل فالحلي الله عليه وسرعامة الوسواس منه وقال اس المازلا فدوسع فيالبول فالمفسل ادسوى اساء علمه کره لترمدي وقال علبها سلام لايبول أحدكم في مستعمه ثم يتوسأ فيسم فانعامة الوسواس منسه وقال ابن المارك

(عت سعرة القرة) أولالاحق الماس تعت صلال الأسعار لاسماني الصف وكلم كالشاشعرة مريده من العرف لمساوكة كان أمهى كاد وريا لا أحد و عصد دها الناس لجي غياره والانتفاع و مهافيكون مساللادي للهومن ملاعن وفي معد عن سول العالمة وهوأشده (و) تناسم أثلا يبول (في أخرة) الصدر الجيم وسكون الحرة الهملة وهو مكوّة من الارض الدالالاء برأس الذكر واحتلف اد عد عده فوصل بويد الره فكره خرفة من حشيرات سعت عليه منه وقبل ساح ليعدوعن الخشرات ات كات دياوفيل ايم جريءن سول في الخرة بكونها مناكر البين لما حرجه أبوداودو عسانياس العديث عُمد ألله من سرحس أن الذي ملى الله عدية وسلم للهمي أن يسل في الحر قال عالوا عقيدة مايكرة من اسول في المحرقال كان يقدن الهامس كن الحن وقد ثبت أن سفد عن معاد رضي الله عنه أوعيره كان ى ماردال فى كور دفتله لجى وكشد عى فتله ميد الحروج والقصه مشهور او) عاشر (سايتى) مي بوله ( موضع عدلت) بالا يوه عليه ( و ) خادى عشر أن يتني (مهاب لرياح في موله) عاصة ( ستيراها من رشاشه ) ولدروي به صلى الشعار موسيرهال استبرهو من سوب هان عمة عد ب القارمية قال أمر الحاج في المنظل و العولية النهابي عن البوليق الراحيض التي تبيي في الرابوعات بالديار النصر به الانتهم يعملون السراب متسبعا والراحيش كالهامدادة الما ويتسع وبمالهوا فالاله يدعل اليم من بعض الراحيض و عواج من لا يوي دادي عور حمد عوموضع مهات ( باح من مولاديه الرجم في الله ويو به والله أرعمع ومن اصطر الدولك بمنهي أب بول في ورع ثم مرعه في مرحاص فيسيم من التعباسه وهد من (و) آلای عشر (أن تكئي و حوسه على الرحل بيسرى) و يقيم عرفوت رحمه الهي مع شوكو أعيركت النسري فان هذما وسنات أسرع لحرواج الجدث وفلروي سرافة الإمالك عي سي صلى الله عليه ومسام فالعلما و "تبيد الحلاء أن شوكا على بيسرى (و ) شات عشر ( ب كاساقي سان يقدم الوطل البسري في لدخولوا على في الحروج على العكس من دنعول لمستعد وأخره حميمه ولا معرد للنافي المعراء فالالرافعي المتنف والمكارم أمحاف والديف لوسايه يقتدي لاختصاص بالسباب كل لا كبرون على مهلا عدمن (و) لوارم عسر (أب لا يبول عداً كا كانت منشعر مني الله عمد من حدثكم أب وسول مله صلى الله عديه وسلم كان يمول هائب ولا تصديوه ) عال امراقي حرسمه الترمدي والسمائي وابن ماجه فال الترمدي هو أحسل أنه افي هذا الدب وأصل أه أي لم يكي مواطعنا على دلك بل كأثريته في منسه أحيابا وم تعلع عليه عشه رصى الله عهدولد الكرب (وعل عروضي الله عنه راكي الدي صلى لله عليموسم وألوالول وك يقال اعرالاس وف ) ول عراقي أحرجه اسمامه وساد صعيف ورواء عي بحدث من حديث ان عز انس ويسدد كراعمر اه (وقام) أى في النول عالما (رخصته) وحوار على التشهور داكك فيموضعلاتكن الاطلاع عليسه وكاب للوضع رحواطاته يتشهي به من وحمع الصاب ( د روى حداهه) مما تيمات رضي شاعمه (الهاصي الشالمية واللم بال فائد فأتيته يوصوه فالوساً ومسم على خصيه ) قال العراقي متمق علب الهافات أحراجه السند للعدائي ساطه قوم فبالعاقبا ثم دعاعاته ومسم على تحقيدهال كوداود والمسدد والمعدد والعدمات عدود عانى عنى كست عاد عقد (و) الحامس عشر أب (لايمول في العنسل) هوالموضع لدي بعنسل قيم (فالبرسول الله صلى لله عيه وسم عامه الوسواس مدم) عال العراقي أحراء، أحصاب آسار من حسديث عاداته بي معمل عال الترمدي عرايت قلت واستاده التعييم أه طلت و عديم لا يموس أحسدكم في مستعمه ثم يعتسل فيه فاستعلمة لوسواس ممه وأحو معا حدد الاله عال ع يتوص فيه وحرح أبود ودوا ساق من حديث حيدين عبدالرحن الجبرى طاللقيث وخلاصه الني صلى الله عسه وسر هال مهدى وسول الله صلى الله عليه وسلم أب عشط حدما كل نوم أو سول في معتسلة ( عالم السار ) هو لامام عبدالله من الماول من واصم الحيفاني

تقدمت ترجته (ان كان المنه عارابا دلا ، سيه) و به يال الوحيت ، ويص العوارف توجعي سويا في المستعم دا حرى ديه المدة الدأى دهو مقيد في المستعم كالطهر دلك، أمل (و) سادس عشر (أب لايستعمل) معاعد ترحه الى معالط و ليول (شية ) كاعدام والدراهم ( عيد أسم أنه عروحلو) اسم (رموله صلى الله عليه وسلم) احتراما و ب كان علمه عليه شي من دلك وم تحد مد من ترعه فلب فصدالي وطن لكف ويضض عليه وكذلك القيائم والرقي دا كان علمها علاف تقيل من حسد بدأو عاس أوغيردلك دلا أسبه ثمرابت ارادي فالروسها أعلا بستعب سراعيه سير سه نعاى كالعام والدراهم التيعيها اسمالته عاد كاشرسول اللهصلي الله عليه وسماد ادخل الحلاء وصعدته لابه كأب عليه محدوسول الله والحوراسم الله عالي المروسولة صبي الله عليه وسيرة الممناو توقيرانه فالموكد لك عاقرو من استحصاب عاعب شيء من القرآن وهل تعتمن هذا الأدب دليد أن أم يتم السيان و المصاري ويتما لحثلاث لاتصاب ورأيت الصمري اله و كال على قص احب تم ذكر الله تعالى فالمعسل وحول الملاء وصركفه عليه المجدر وينهسما وكالأم عدير ويشعر الهلامد من الدرع بعر قبل له لودهل عن الدرع حتى ما مرابقته ال الحاجة صم كفه عليه حتى لأيطهر (و)الد مع عشر أن (الايدحن بداء) أي لمدهم أوامره ص (عاسر لرأس) عن كاشفه ولايد على الامعما ، و"مدوك الناعد الحدع (و) الثامل عشر (أب يقول) مشعود نوارد (عبدالدخول) أي عبد راديه (سيرالله أعود الله من الحديث المحلف شيطان الرحم) وي المدخل لابنا الحاح أعوذ بالقدمن الخبت والخبائث الخنث الرجس التدرين الرحيم وأحراج الماعتس حقيث أنس كان اداد خلى الحلاء قال الهم ي أعود مك من الحسث والمعالث هذا عد جاد ب زيد والعنا عبدالوارث من معد أعود مالله والدقي مواء وأحر م أحد ب المسمى الاراهة من مديسر يدمي أرمم وقعدان هذه الحشوش محتصرة فاد أني أحدكم الحسلاء فا على أعود بابته من لحنث والحداثث وعال المرمدي حديث أنس أصد وحديث زيدي أرقم في استاده المدرات فلت قول عصب عبدالدخول لم أرا عبدية في واحد من المصحين واعت علق المعاري للذرادة والدى بعقا عسم العد كال ادا دخلوق رواية خشيم عمد مسير ككيف بدل الخلاء وأخرجه المهني من طرائق مندد باهيدادا أر دفيجول خلام وأماقوله السمالله فأحواجه العامر في لدعاء من حديث فذاعن أأسى رفعه أن هذه الحشوس محتصرة عادا دخل أحدكم الحلاء دليقل استرابته اللهم بي أعود نباس خنب والحبائب وأحرجه للنارقطي في الأفراد وقال تمرديه عدى من أسهب رة عرفتان وقال ملسعوان لم يقسل فيم سيماليّه الاعلاق عن فنادة وأحرح اسماجه من مصديد على ردمه منز ماري الحن وعورات بني آدم أن يقول الذا دخل الكشيف بسيمالله وأما يقب الرياد تراشي في سياق الصيف فأحرج بط بط براي في اللاعاء من حديث اسعر وأنس رفعاه كال اذا دخل الحلاء فال اللهم الله أعود منامل الرحس العبل لحبث المحاث الشيفان الرحيم وأخوح اممالسي حديث أنس مثله وأحرجته أبو بعبر كذلك لاانه دادق أوَّلُه صبح لله وهدمانود به أمرت ما يكوب لي ساق الصنب وكذلك ماروه الصبر بي في لدعاء سيحدث أى أمامة رفعه لا يشرب أحدكم ادا دخل مرفقه أن يقول اللهم الى عود ملامي لرحس المحس احدث المحنث الشبيطان الرجيم وللأأخراجه الماماجه أيصا (و)الثالع عشر أل يقول (عبد العروج)مل قصاءاخاجه (الجدلله الدي أدهب عيمانودي وأنق عيما ينفعي ويكوب دلك سار حص بيت الماء فاسوسع الحاجة) وهذه الريادة وجدت في بعض السم ومقعب من أكثرهاوالدعاء المذكور أخرجه لعلمواني في الدعاء من طريق سلة من دهرام عن طاوس وقعه قد كر حديثافي دي الحلاء وديم في قل اذا حرح العديقة الذي لح مثل سياق عصم فاله الطيرى لم ععد من وصل عدد الحديث قال الحاصد وفيه مع ارساله ضعف وأخرح الاز يعتمن حديث عائشت وقعه كالداحرح من العاتما عال عقرامات

انكان الماه جار اعلایاس به ولایستسب شدیاً علیه اسم الله تعالی أورسوله صلی الله علیه وسلم ولایدخل الله عدد الدخول سم بقرل عدد الدخول سم الله عود الله من الرحس الله عدد الخیش الحست الحیل الحیش الحست المحس الحیش الحست المحس الحیش الحست المحس الحیش الرحس المحس الحیش الحست المحس الحیش الحست المحسور حالحد الله الدی علی ما المحسی ما یود این علی ما المحسی و یکوب دالد علی ما المحسی و یکوب دالد علی ما المحسی و یکوب دالد

وان مدالتيل قبل الجاوس وأنالا بستنعى بالماءق موضع خاجةو بايستبرئ من البول بالتنعيم والسنر الاماوامرارات على أسفل لقصيبولا يكبر التفحكوني الاستمراء فتتوسوس والشارق عليه الامر وماعسيه من ملل فليقدر أستقيسة للمعلاب كان وديدداك سرشعليه المامحتي قوى ق ممد لك ولايتساط عليه الشيطات بالوسواس وفياتلسعائه صلى الله عليه وحسار فعله أعنى رشالماء وقدكان أحمهم استمراء أدفعهم فتدل الوسر ستقحمل فاخ الفقه وفيحديث سلبان رضياته عنه علمارسول المصلى المعطبه وسيركل شي الحراعة أمرماأن لانستهجي عطم ولاروث ونهاما أساستقبل الغبلة معاتبه أو بول وفالمر حل لعض

وقال بترمدي عواب حسن اله وفي ساب حديث أي دو كان صبى الله عليه وسلم أراحل من علام فالداخدية الذي أدهب عني لادي وعادي وحديث سن سمالك مثله وفي لعما الجدقية الذي أحسن الى ف أوله وآخره وحسديث المجر وفعه كالبادا حرح قال الحدثه لدى أد في لدنه وأبقي في قوقه وأدهب عني أداء وأحرح اس أي الدياق كتاب مشكر والخرائعيي في اب صيله الشكر من حديث عاشنة رسى الله عبه قات فالرسول الله صلى الله عدم وسيرات بوساعليه السلام لم يقم عن تعسلا مقط الاقال الجدية الدي أد في لذله وأتي ساعفه في حمدي وأخرج على أداء (و) العشروب (أب بعد الحر) و بينه الاستعد (قبل عنوس) في الرساص وكذلك المعلم ع بيهما وعدورد القو ملاعي المدر وأعدو سلوهي أهار الاستعداء والمييمي حوفالا بشار يوصيها بعد عداء لحاحة (و)افادى والعشرون (أسلاستعى ماساء في موضع) فصاء ( المسحد) للا عد براسمشي من العاسد وهدا أدا كالناموضع أمعد للع تعادر يند ولاستلقه وأما أأر حيض التي تنبي لأقب بالديار المصرية وعيرها مبياح داك لآرميه حرب ومشقة غرز يت المنووى به عبى دلك في يحق ق أسهاح دة روه ف مبر الاحدية المتحدة لذلك إما الاحليدة ولا يتقل وبهالم علايه لايناله وشاش (و) الالى والعشروب (ع يستعرى من الدول) خاصة ويتفقد السه قيه قبعمل لي عادته (بالنخت) و ندهاب والمحيء والقعود والصام ولى التفسيد الهي على المسرى والعلم وراء (والمن ) أي متر لدكر (ثلاما) ودلك برفني (واسراراليد) عي عض أصاعه كاعدال دي (على معل لقصب) ويدلك الاحراج ماهنالكمن العدا ول من الماح في المدخل رب معمل محمل المعدف عبد القداع البول عنه وآخر الإعصالة والثالا بعداش يقوم والقعد ودلك راحمع الى تحلاف أسوال الناس في أمرحتهم وفي مأسكاهم وفي تختلاف الأزمنة عليهم فقد يتعيرناه تعدب أحالاف الاس عينه وهو المهدمن المست عأده والعمل عنها التحداف عليه أناصلي لأعدمة أو بتوسوس في ظهاريه فيكوب بعمل على مايدهرله في كل وقت من حال مراجع وعداله ورمايه ودس الشع كارا ال و سي من كل النعيج كن أكل الحسين وليس خر كالعرد اه (ولا كالر التمكري الاستراء ديوسوس) كيلودع نفسه في لوسوسه هل طهرالحل مملا (ويشق عليه الامر) حصوص في الواسع مردة (و ) اداملي عديداك دعلاجه أن (ماعسيه من ال) ويداد أفي لهل ( ينقدر) في علمه (اله م ما سام) الدي م عني له عبرول عنه لومواس ( فال كال يؤد به دلك) ولم يدُه فع عليه ( دسرش ساء عايد م) كاعلى عرج و يعد (حتى بقوى فاردسه دفك ولا بتساط عديده الشيقان ولوسواس وفي عهر أراسي صل الله عليه وسيره فعله أعيى رش لله ع) عال العراقي رش المأه بعد الوضوء وهو الانتصاح أحرجه أبو داود والنساق والمماحه من حسديث معينات مماحكم الثقفي أو الحكم بعديد وهو مضعر مكول الترمذي واسعداليراه وق القودوقد كورمايدهر من المدادة معد عسسل المدكر بالمناء سادال من مراح مراساء يترددني الاحليل لتنسيق المسلك وتلاحم عصامه علبسه فالبخشي الوسواس لم عصم على مرسمه بالدء بعد وصوته وهو أن يأخذ كهامن ماء ديرسه عييه فقد فعله وسول الله صلى لله عليه واسدم وقد شده فقهاء المدينة أندكر بالصرع وقال نعصهم اله لا وال بحرح مندائني بعدالشي مادمت تحده وميل ادا وقع بء على لدكر بقطع الدول (وقد كاف حفهم منعراء) وأصهما سنعمالا للماع (أفقههم) عددهم فللدافى القوب رادالمصعب (فلدل الوسوسة فيمعلى وله رعقه ) في الدين (وفي حد مِنْ صدال رعبي الله عنه علم رسول الله عليه وسيركل شي حتى الخراهة أمرها أن لانستجى بعظم ولاروث وتهاما أن يستقبل القبله سول ولاعاثها) قال العراق أحرجه مسلم ومد تقدم في فواعد عقالًا ﴿ قَلْتُواْحِرِجِهِ الاردِيةِ في سبن للفط قبل إنه قدع ليكم سبكم كل شيء حتى الخراعة قال أحل لهاماً فساقوه وفي منا إفهم لزياده على ما ورده الله معياهما (وقال وحسل لمعض

للاستعاديل باوس بقداء لحاب (واسفيل في واستدول ع) كالحمل المصاراس دداى واجعل برنج من ورائي لالا يطير الرشاش (وأقعي اقفاء الغابي واحدل أحد ل المعم) رسي وراف المعارف قالبر حلمن بعض العصابة لرحل والاعراف وصعقال أبعد عن البشرواعد المفر والباق سواء قالصاحب مقوت (الشيم) مسكسر (من هرب لا نحه) وليس في القوت الرائعة والما وم شهب بكون (بالدهه) أي عبر استروع (والانعامهم) ونص المود في هسدًا الوصع (أن - وار على صدو ردد ... ) أي و عدم تصما غير معلمين وفي قوله ههما أشارة لي أن الاعماملة معال كها ه تد مد في الاستعاميقال تعلى بـ ألمنق ألية بمدلارض وصب بدقيه ووضع بدنه على لارض تريتهم الكاب وألى العماج العوهري بعد قوله و هب سائله و بشبائد الى مهره وه ل الراائقة بالعوالكات حد على النارة وصعيدية وأمع الرحل جلس الناجاب (والاحدال بوص غرم) وفي عربة وو بعض أسخ الكتاب وأجال بحل النعام وهو محج أسا بقال عائد المع مد د مدر وردر و عدل القوم أسرعوا في الهرب (ومن الرخصة أن يبول الانسان مرابدا من صحده مستراعد بعال دال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شادة عدالله السش الراسيم ) وفي سعة عسي 1. صروع برة الموساد ما من أراد أن سول من من صحيح عيث واه أو يصيه فلا يأس بذلك فالهما وخصة من رسول الله صلى ولله عابه وسروفع الم يهم عمله لايه عليه السلام كان أشد الناص عدره ودد كاب مه ديث ... ل والى جميه صاحبه ليستن أوسعه في دلك فلت وتقدم فرا لله في حد ساحد عد عد أرد ود فدهنت أساعد فدعالي حتى كساعيد ماء وقال بعراقي هوء تبق عارة مي حديث حديدة فانت بلهوهم السنة كاتقدمت الاشارة الرميه (تنبيه) وعدرك لمووى في عُقيق المنهاج آداما أخوى لم بشرلها المصنف وكدلك ابن الحاج فاللدخل وقدأ كترمنها حتى أوصلها الىستين وقد أسيراني بعيه لاربع منه مر د کره استف ی لدی بسید غناناعن ذکره قال النووی یکره استقبال ساله غدس و سد ناره موا تو بأعاولا يحرم ويكره أبيد كرانية لوأية كام مستاصل حروسه الاصرورة فال عسب حددالله بعال قامه ولا عرل سامه وكد في سان خيام و يكر. المولى مارعة العاريق و مد تمور و يحرم مول عن بقروني المسعد داو بال في المدي المسعد مهوسوم على الاحد و سنمت كلا برى في مبعر عميه ولا . قرجه ولا الىالسيما**ه ولايعيث بيده و بكره احالة ا**عقعود على الحالا، و إ- تصاأ ب بول في مكان مِن لامرتدعك ولدفيد اعاوقال ابتء لحاج فحالمدنسل وأخلا يتعدسني لمنسب عبداو يجالا واذا فعدلا يلتثت عينًا ولا شعبًا لاولا بأس أن سنع لا صدالارتساخ و عدائل بسكام دا صطرالي دلك من أمر يدم مثل حريق أواعى يقع أودابه أوما تسدداك وأسالا يسرعلي أحد ولايدم عليه أحدها ورعابه أحدولا ود عليه ويكره أرسول في المتعدر اذا كان هومن أسفل لان بوله يرجع اليه وان يعرج هديه في المعود ا

لالا إنها برعده شي من لعدسة لابشعر مها و أدلا تعرّط عشد أرح أعا ولاعى شامئ نهر لاب هده المواضع فراحة الماس في العالم الذ أواد أحد أب سترج بطلب حلا أو برد الهر للماء فعد ما يعمل المدال في ولي المهم العن من فعل هدا وان يقصب السبع والكائس الالحقوامها واعدا هو اللاحقوامة واعدا هو الثلا يضاوانك في مساحد ما مهى عن سب الا الهد المدعوة من دون الله عراد حن لللابسو الله ألى و بكره الول في الاوالى النفيسة المسرف وكذا عنم في والدالاها والعصدة العرام العددة واسعم مها و بكره في المدالاها على عددة والسعم الها و بكره في المدال المدالاها عددة والمدال المنافعة في النفي عام من مدالاها عددة في النفي عام من دون

لعد به ) هذر في م تر سم مكان ويص ، فوت معض أحد به (من لاعراب) وهو معدد ودف سم الاحراء عر يف (وفد عاده) وه ل (م أحسبان نعس خراءة عدد بلي و أساس ) مها (خادر) أي عرف على قال دعمهالي قال (عدالاتر) أو أحد عن ساس حق بعني الري (وأعد شدر) أن أهياء

العصابة من الاعراب وقد عاصمه لاأحسبان تعسن الخراعة قالسي وأبيسك LAUSS HOUSE لحادر أنعسد لايرواعد المدروأ سنقبل الشع واستدرال يح واقبى أقعاه الفاج وأجفر اجفال المعام اشم أن فيتاوانك د سادته و دفع عقهدات سنروم على صدوره دم والاحتنان بالردم كاره ومن لرحصته أف يتول لأفياء بوقر صامر صاحبه مستتراعته علدالثارسوك التدصلي الله عليه وسلم مع عسرة حمله مراليوس دلات

شراد ساس وهومهسي عنه واد هم بيسايري ولايتحراج بين الناس وداكره في بدء وال كال تحت تو مه فال دلك مئه رشوه فكابراما يفعل معش الناص هذا وقدتم بي عنه فان كانت له صرورة في الاجتماع بالناس د د د قلعمل على فرحه حرقة نشدها عليه لم تعر ح الناس فاد درع من صرورته تسامل ذدات و يكره الإشبيتين فهدهوه من بتعبالظا وعيره شلا ينعلى فروح الحدث وبقصوه الاسراع فالكروج مردلك المحل لذلكورون السمة فالدلامام أتوعدالما انقرشي اداأ وادالله تعيد حيرا يسرعليه الطهاوة وأب لا يستعمر محائط مستعد خرمته ولاق حائد عاولة بغيره لايه تصرف فيملك العبر ولاقيساتها وقف لابه أصرف دنه وهوفي حور سروعت عليه وداك لاعمور وهذا كلمحوام باتفاق وكثيرا مايتساهل البوم فهده الاسامة -؟ فيماسل للوصوء فتحد الجيلان في عابه ماتكن أن يكون من القدرلاجل استجمارهم فها ودال الا يحور وأنصاف ماكمه اله دويرل عليه مالطر أو نصيم الل من المياء أو ينتصق هو أو عبره المه فتصله العامة فصل ع و وجه آجرهو أل كلوسافي الحائط حبوال فشادى وقدراً بت دلك عنايا عض اسناس المعمر في عائد فسعاء عقر ب كالشهباليا على وأساد كره ووأي من دلك شهدة عليدوالته علم عل كيسة الا- عاء) على كان الحموج الوالا- عده الماهو مصاء الحاجة ومآديه تمشرع في بيت كيفية لاستعامها عن أن الاستعامات معال من عوو لدي العاب أي طلب العو ليزيله والتجو هوالاذي الباق فيقم أحدالمرحي وقبل السي للسف والاربة كالاسعناب ومل أسله الدهاب الى انحو وهو ما والهم من لارض كالواسستبرون مها اد تعددوا للتعلى والعد تصافهم على مشروعية الاستعاء حنفواهن هواو حب أوسه والاؤل فال الشادي وأجدلامره صبي الله عسه وسر بالامتحاء شلاته أعدر وكلمانيه أهدد يكون واحما كوقوع البكاب وفالمالك وأنوحميه والمريمين الشافعية هوسته والمتعوا محدث أفيهر برة عبدأب وود مربوعاس المعمر فليوثر في فعدل فقسد أحسن ومن لافلا و بح وأباب المهنى أن مراد على تربعد لللاث ورد مأب الامر الاستعمال وعده بربادة على شلات مع الابقاء بدعة وبدويه واحسنة ثما حتلفوا في شتراط العدد فقال الشافعي وأحسد بشترط لمدروى تو داود عن عروة عن عائشة أن وسول الله صلى الله عليه وسفر قال ادادهب أحدكم المديد وليساط اللائة أعجار وول وحد فسة ومالك وداود ليس بشرط بدلسل مارواه العارياس حديث من مسمود هال أتى اسي مسلى الله عليه وسلم المائط فأمرى أن آ ليه شلائة أجمار فوجدت حرب ولم أحداثات في يتسمر وله فأحد الحرس وألق الرولة وقال هذا وكس فاستدل الطعاوي أقوله وأباقي الروثه على عدم المتراط الالاث وعلى بأبه أو كان مشترطا بطلب نان وأحسب بأن في مسلم حد في هذا خدمت اعدموله هذا وكاس بنبي مجمعر أو به عليه مسلام الكبي بطارف أحدا مخر من على تُ الله المقصود باللائة الاعتمام، ثلاث مستعان ودلائماسيل ولو بواحد له ثلاثة أحرف قال عصم (تربستعي مفعديه) كابه عن الديراد كان بالحمد وحد أن سيتول ثلاث مسجات الما. باحرف غمر و حد رمالي،عد مأو باخار فقوله ( الاثة أخار ) ليس لتحصيص الحكم ما لان عبرالحبر مشارك المصرى تعصيل مقصود الاستحدة ولعل ذكر الاعدر حرى بعليتها والعديدرة عليها في عامد لاما كى مقوله الدكور مسوقاعلي مو دفه الحير والاها لحسكم عبر مخصوص بالاعدار ( 10 أنقى ) الموسع عَلَانَهُ لا يَخَارُونِكُوهُمْ ﴿ كُنِّي ﴾ وقال مالك وأبوجبهما أداحصل الابقاء بمندرب الثلاث كبي قالَ الرادي ولاصحابنا وجدنوادته حكاه توعندالله احماطي وعيره (والا) عيادااستوفي لعدد ليكمه لم ينق (استعمل رائعه) وحوب حتى بدقى هذه القصود الاصلى من شرع الاستحاء (هار أنفي كني والااستعمل خامسة فان الايتار - سنف هل عليه) الصلاة و (السلامين استحمر فليوتر) سوحه العارى في العميم من حديث ألي هر يرة وهو رواية أسلم أيتنا وعند مسلم أيسا من حدثه اذا المتعمر أحدكم والسفيمر

\*( كيفية الاستعاء)\*
ثم يستنجى لقعدته بالاثة أخيارقان أنتى جما كفي و لااستعمل تعاون على استعمل المسالان الابقاء واجم والايثار مستعم قال عام عالمسالام من استعمر والإيثار وباخدا الجريد المتعدة قبل على مقسلم المتعدة قبل موسيع العاسسة وعره بالمحود لادارة لى المؤجر ومندد الثان ويضع على المؤجر كدلك وعدره لى القسدمة ويأخدالشالث و ديوسول المعربة ادارة من للقدمة اوالمؤجؤة

وتوا وقوله فالبوترأى ثالات أوجس أوسيع أوعيردلك والواحب اشلات فالحصيل الاغاء مهاولا وجبتال بادة كالقدم واستحسالا بثار الحصل الانفاء بشفع وحن اسعر الاستعمار هدعي استعمال العور فكال يتنسب وتراو بستعي وتراجعا بيهما وحكادان عد ليرعي مالك وعبدأي داود زيادة ى هذ عديث وهوقوله من وعل وهذ أحسن ومن لادلاس م وأما كيمية الاستيم ع فيأن ( يأخذا لمجر وبساره وأبصعه على مقدم القعدة قبل موضع العاسة وعده ) هكد في السم . أنث الضهير والصواب و عده وفي بعض السم و عره من الامر ر ( ياسم والادارة لي اؤحر ) وعبارة القوت بأخسد الحر بشم له وعده على مقعديه من مقدمه من هنالي و حالمعدة ثم ري به هنال (و أحد ما يه و صعيد على المؤخر كدلك وعدها لى المقدمة) وعدوة دالمدئيه من مؤخر القسعدة فالمستعيا من مؤخرهما الى مقدمها ثم يرى به (و يأحد النائة فيديرها حول السرية ادارة) والسرية كقفده محرى العائط والخرجه مهيت بدلك لانسراب الخاوج منهافهى اسم للموضع وهكدهو صالقوت وردعابسه الصف فقال (وان عسرت الادراء ومسم من أهدمة أو الوخرة أحرأه) وهال لرافعي في شرح الوحير في كلمية الاستخداء وجهال أطهرهما ويه فالداس أنياهر الرة وأنوارج الروزيانه إ−م كل غراجه م لمل بالديم واحداعلى مقسدم اداحمتالي صمستهامه ليمؤجها وبديره لي صعب بالسرب وبمسجها بهمن مؤخرها الى مقدمها ويرجع الى الرسع بدى بد تسدو عم دى على مقدمه اصفيه البسري وعفل به مثل دلك و عصورة من أصفعتان و مسريه ووجهمناووي به سي يته عد موسر فال فليستم الانتأجمار يقبل تواحده ويدبر تواحده بحلوبا تدات فالياس لملقل هوعرا بالرفال المووي في شرح لهد صعيف مسكر لا صل له فالدوول لر دي به . ت عظم م ه قال الر دي والثاني فالأنو منعق أببغر الصفعةاليمي ويعر اللصفعة السبري وغرا للوسد فلد فاكرعن أبيا عفق تدع ديه صاحب الهاك والدي حكاء مناورا ي عن أبرا علق أن عسم لخر الاول الصفعة البهيءن مقدمها يرمؤجوها وعصره الدريمين وخوها ليمقدمها فرعمها الساحيم لحل ه مول الروي وسير فالتهديب وجهاما الرهو بهرتعددو عد وصعه على مقدم المعربه وبدوه لى مؤخرها و صعالات على مؤخره و مروه الىمة دمها و محس شات كان الراد بالمسرية جياع الموضع وعلى هذا الوحه عصم الحر لاؤل والاس حبيع لمودم كأنه صفعه و حسدة و بسعدا عر الله أن على الحدومة وصرق هذا لوحد الوحسة الأوَّن هنة على دلك الوحمة بسعب الحراس لاواس و يصحبها: لتجييع الموضع فلك وهذا الوحداك أقرب بي مادكر، أنجه به فالبالدة ، أبوجه بمر الهندواني أد كان ألرحل في الشدة عمل بالاؤل وعامر بالشدر يقبل في ما لان خصيته في الشته عبرمتدستماودان المعل كمعرا كالالالصعادير بالاوياد بقس بادي ويدير بالثا شلاب حصاتيه ف صرف مند در آن و الرأة تعمل في دوقات كلها كالرجل في مشته اشبلا يناوت درجه كدافي تبرح المقابة للسهى وهكذا لقله شاوح لمحتارور دأب اراد لادنار الدهاب اليحاب الدبرو لاصال صدمه والله علم تم قال الرافعي وهذا خلاف في لاستعمال أم في الارلو به والاستعمال ديه وجهال عن لشم أستجد أن الوجهن موصوعات على بندى وصمحالوجه الأور لاعدير بنائي لار محموص كل عمر لومنع بمناعم رعاية العددالواحب ولامحصل في كل وصع الاستعة والدر وصاحب الوحد اللي لاعم الاؤل للغيرالصرح بالخصيص ويقول العدد دمعشر بالاصاف لي حله بوضع دون كل مردمه ذلت فالدالمورى وقبل محور معدول من البكرة في شامه الى الاولد دون عكسه والمه أعمر غمات لرادم وقال اللهظم الخلاف في الاولوية والاستعبال المرواشي حيفا وكاروا عدمهد ما مرا الدير الميد)» قول الصنف قبل موضع النعامة فيه المارة الي به سع أن يضع الحرعلي موضع هاهر يا غرب من الصام،

أمله وأوضعه على أعجامه التي سرأ ملوا والشره أوجيدات تنفين العسل بالماء ثماد أأشهى الدالعجاسة أدارا هموديا لاقابلاحتي ترديع كل جوء مندح أمن التعاسة ولو أمر من فلبرا راه دميه وجهاب أحدهما لألاب خرم الناب من محل بلقي ما يتعمل من غر والاستعام بالتعمل لانتحوزو كلهرهما المه يحرثه لان الادعمار على الخررجم و كم الادارة تصبق بال فرجمة والديمير عن هداا لحلاف بالالادارة هل عساملاوالته عير ( أ) الرالرحيل دا كان يستعنى بالحامد في العائما القدم ساله باحدا لخر يسره وعصميه ا وصع ولأستعين ماستى وفي المول ( بأحد عمرا كبيرا بمبعو ) عدن ( القصاب) عي الدكر (بيساره و عسم الحر بقضيه و عرك بسار) دون الي دوسركه مد حمعا وخص ابي ما لحركه كان ستنع بأيمن وسهم من قارا الأولى " يتحد الحر ساؤه والدكر يمه وعرا خرعلي لدكولان الاستعاء يقع باغر و من كه مدين ولو والاول مه وأسهر لان من الدكر با عمر مكر ومواعباقد السماعر بالكبرلاب المعير محتاج المصبعد فهلكم برام افي الرحلين ويرابعهم ويأخد دكره مسره واسعه عليه ولاع ع فيهده الصورة للاستعبه به مين وال كالم يستعبى بمالاعمام اله ب در کا صرة علیما و لد را حدد کره دلسدر (د مس ۱۲۰ ) کی تلات مرا (ف ام ته مواضع و) ، - (ق حراء علم أو عدر (ق الا تدمو صع من سدار) عمر " الاحد ولا وده ا تقلم التقل عن من الحدج في مهابي عمد مآسي ولا الزكلة تحوله من بالأن أو ميره وا أصابه الملز فال الرافعي وركر تعصهم به خراق للاحترار عن هداده الكواه بدالا الامسالة بن بعضد من والأمهمين أماده الشعمل المن ممكان مر " كتافاجسي " في اعل ه ( ي أن لا يورد الرطورة )و لداروة (في عن المسم) و عدر الحدوق وكدلك را مده الو الارص ومسدم اللائا وفي التو المن مدد كردمي موضع الحشفه مد مسالانه عد كان في قسم الاحل إمام العرام بعدوشواته ما كان قده من الماء (فالمحمل داك عرا ما أيَّما الله ورحمادلك) أي اسها رة لا ما وجو مراس و لاحمار على الحر) وب الداعة عه (والسعار دار بعد الفال عامدادلاتر) قويه مال الدع ومهمل المعمر فا وتر ( غريد قل سردلك اوصعام موضعة حروره عياره بعجرر عرعو وشش المافا أصارالم فالعامة أي ق ك يه محي ما حر دلا موم عن الوصع كذلا تباسير العدمة وحد تفاسدم عن سوري أسهدافي عمر لاحلة عسد الدابك أما و حدم ولا متقل فيم للمشقة ولايه لاساله رماس ( ماب ه صه) أي اصب ے (د می على على عو ) رهوالادی مكن على ورالمر - (و بدلات ماليسرى ) مددل مالوسطى تراد استه و الحصرد مكادما (- قريل مني أتر) منه (بركدا كاف عص للمس) وابر داد كف هذا لات ، مروسوره الاستعاد ، ماه عند تعد . أن سر عدل دله أولا مُ غسدل ديره سعوب لمصر و بمصر والوسلى لا وراسها حديد راعى الاستماع بالاصدع حتى مقطع الدور بعرف القصاع به بالشوية واللمس وعدم الرائحة وفي عشوي السهير به يصفد بطال لوسطى فأعسل ملاقها تماليكمم كدلك ثما لحاصرتما سنابه حتى علموعل طبه الديهوه ولايقدودلك يعدد لاسالحا استعرشه الانقيام لوسوسه فيقدون الاشاور يقع بالسيدم والمرائة الدعل ماصر والوسعى جده المعد المرابعل بعددلك وا عدل لرحل عن ماوصمدا لام لو مدار الصعواء في كالرحل على يقع صعها في موصه و فصل عليها العسل وهي لاتشعر به (و يترك الا- قصاء) أي هات مدعه (در بالابتمرص للناطي) أي ما على من العاسة ( قال ذلك مسع لوسواس) ومن تعمقهم دا ما الحدر عارجل من أهسل الروم أسرحليم من صلائهم مريد فق سأحلهما للاي أت دعم والاستعاد فعل التني لي أحسر فد ، فأمر عفرسين عرابين بعد بالراطاعيم وغهما فطعه ثوب أاعترا وركماكل مهم والعدا اللاعائل ارار فرعاله مشوار ودخد أحدهم قدمهر سده أثر علي دائ النوب ولايحو البادال كالمن استعلا التي م يكل مراها

م أحد عراكم راعمه وانقصب ساره وعاحد الح و فصده و محسوب السارفامات الأباق ثلاثا مواصع وي الا ، أحمار رى لاغمود عس حداوالي أنالا برى الرطوية في عدل المعمد فأن معمد ل داڭ عراش كى بات سە ووحدد لك د أراد الادصرعمى فروان حصل بالرابعة استنب الخامسة الذيتار غرينتفل من ذلك الوضع الدموضع آخور يستضى بالما بات Juck Ecclus as A ا حود الكالسرى حتى لا يَوْ أَثْرُ يَدُوكُ الْكُفَّ سحس اللمس ويسترب الاستقماء ومستعرص لاساس وب دلك سدم الوسواس

اً أدب من آداب الاستنهاء والبه أشار الصف هوله (ولبعلم أن كل مالايصل البه المساء عهو ماحس) عن لعين (ولايثيت حكم التحاسة للقضلات الماطمة مالم تعرز ) أيسام تسهر الى الحارج (وكلماهو طاهر) و بعده البصر (وأبته حكم العاسة عدمهوره أن يصل الماء اليه) بالامرار (ديريله) حتى يتبقى العلهارة (ولامعني الوسواس) قيه (ويقول بعد الفراغ من الاستنجاء ألايم مهر فاي س المعاق وحص فرحىمن الفواحش) واعدادهم الماق بالقاب لكوية موضعه والفواحش وعرضة وكل شيءور الحله فهو فاحشوا وأداهما الوثا لناسبة القرح واعتاجعه نظر الحاثواء اثماب هدااللاعام أحسفه هكذا الافيالغوت والصه فيقول عبدالفراغ من لاستعادالهم طهرقاي من ستك واسفاق وحصن ور حي من الفواحش اه وقدروي عن على وصبي شه عدد عامالا حتجاء من طرق أو بعة صعيفة الاولى مرجر القرسرجة بمنامصف عن توتس معسده والخسن عوعلي فالتعلي رسوليا لله مسليالله عدم وسل قواب الوشوء فقال الحديث وفيه واداعست فرجك فقل المهم حصن فرحى واحفايي من ألمين أدا أعطابتهم شكراوا وادا الثليتهم صمروا أحرجمه أبوالقاسم مامنده في كتاب الوصوء وليستعمري في الدعوات والديني فيمسند الفردوس بكريا لحسن عرعلى بنقطع وسارجت فيتمقعب أركه الجهوار والثابية من طراق أعدى مصعب عن حديث من أي حديث عن أيآ -عق عن على فذكر بحوه وفيه عض ر بادات أخواجه المستعمري أأنف وأحدان مسعب خافظ بكنه الهمانوسع الخديث والثالثة بن ظرابق أبى جعفر المرادى عن محدم المنفية فالعدخات على واقدى على من أبي هالسومي الله عنه واداعن عبيه آلماء من ماء فسمى تم سكب على يده البسرى ثم استعنى فقال الهم سمس فرسى واسترعوري ولاتشمت المعدوى المديث أحراجه أبو لقامم سعماكل في ماليه وف سده أصرم مسعوش وقدوصف اله كالديضع الحديث والوالعة من طوائق جعفرا صادق عن آباله أسوحه الحرث من أبي أسامة في مسمده فالا عافد فى تعريع أحاديث الادكار وفى سمده حماد منعروا مصبى ومدوسم إيسا مانه كان يضم الحديث فالدولم عضري سيان عدم الآن والله دعم (ويدلك بدم) بعدا بفراع من الاستحاء (عالماً) أى جدار ال كان في بسيال (أو بالارض) الكان ما معراء (ار له الرائعة ان صف) وقد عفد أبو داود في سلمها به يأما فقال باب الرجل يذلك بده بالارض والسنهي وأخرج وبمسحديث أي هر مرة هال كان السي صبي الله عليه وسلم ادا أني الحلاء أثبيته بحده في نوار أوركوة فاستحيي تمسم بدء على الارض ثم أثبته بالماء آخر فتوضأ وأحوجه الإماجه أيضا وخالياليووى ويستحب أب يبدأ المستحى بالمساء رقبله ويدلكيده تعدغسل الحدير وينتضع فرسسه أوسراوياه يعدالاستحاء وفعالوسواس ويعتمد علىأصبعه الوسعلى في عسل الدم ويستعمل من الماء عابعلب على لطن روال العاسسته ولا يتعرض الماس ولو علب على نصه رواله التجاسة تمشم س بده و تعها فهل مل على شاء التعباسة في اعلى كياهي في لند أملا وجهات أصفهما لاوالله أعلم (والجمع ميه الماء والحر) أوما في مصاء (مستحب) وفي شرح الرافعي أفضل وفي كنب عصام عسمل الحل عدائد غير الحرادب (عقدورد اله المارل قوله عروجمل ومه رحال يحبون أن يتعهرو دلله بصب المتعلهرس) أحرجه أميز وي مسده من حديث ابي عباس قال المارات هذه الآية (اللرسول الله صلى الله عديه وسدم لاهل فياء ماهده اطهارة التي أنسي الله مراعدكم فالوا)ال تَقْسَمُ لِحَارِهُ المُنَاءُ أَى (عَمَمَ مِنْ لماءُ والحر) وسنده ضابِفَ كِيَقِلُهُ العراقي والرائلافن وقال لعراقي ودوآه ابن حيان والحاكم وجحعه مسحديث أنى توب وسيروأ سدفى الاستعاه باساء بيس عيه ذكرا لجو اله قلت وأحرجه أوداود والترمذي وابن ماجه من حديث أى هر برة رقعه قال واشتهده الاكهة في أهلقياه قيه رحل بحبوث أن يتطهروا قال كالوايستحوب المناه قعرت فهم هده الآكه وعالما للرمدي

الساف تمان الرجل تديعتك سأجه الطاعم والشارب بلايكون هد وأمثاله ماستدلمه على

وليعلم أنكل مالايصل ليه الماهجهو باطن ولايثيت حكاده سيةالمضيلات الساطعة مالج تطهر وكل ماهو عاهر وثبت لهحكم التعاسمة للدطهورءأن بسطرا للعالب فوزيله ولامعى الوسواس وعول عند القراغ من الاستعرم اللهم طهرقلي من المفاق وحسان میراچی من الفسواحش وبدلك هم عمائط أو بالارض ارالة الرائعة الدهبت والجمع سمالماه والجرمسيي دةسدروى أبداء الزلاقوله تعالى دسه رحال عبون أسينطهمروا والله بحب الطهران قال رسولانه سلى الله عده وساللاهل قماء ماهده الطهارة التي ألني الله ماعليكر فالوا كالتعمرين الماموا لجر

حديث عريب و فال العراق و من النظر وفي دلك ردعلي قول سووي تبعيلا من الصلاح بـ توارد في جمع هل قباء برالمءولاحمار لا صلاله فى كتب الحديث واعدداله أصحب بالرعبرهم فى كتب يمقه والتفسيراه وهال الرفعي وصدمي طريق أعبي أبادعين ترولها لحروالاتر باب دولا بحتاج الي مخاصرة عبي المحاسة وهي محمو به هان فتصرعلي أحدهما فا ساء أولى لائه بر س العلي والأثروا غر لا بر بل الا العبل أها فالنامضطلاني والدي تفق عليه جهور السلف والخلف أنا لجميس الماء والخرأ فصل فيقدم المخر أحنف التعاسة وتقل معاشرتها ببده ثم ستعمل البائه وسواء فيها بعائمة والبول كرواله الراسراف وسلم الزارى وكلام القمال لشاشي في صاس الشريعة إنشقى تحصيصه بالعائط ﴿ (شبه) ﴿ ومجهم من كره لاحظاء بالباء والي وقوعه عن سي صلى لله عليه وسم المسكن عبار واه الن ألى سية الساسيد تعجمه عن حدَّ منه من الميأن الله سئل عن الاستُعاله بالمناه فقاب ذا لا يرال في لدى من وعن أمع عن من عمرانة كالإبسنجي بالمناء وعوالرهري فالما كأنفعله وعوسعيد من لمستسابه سنثل عوالاستصاء بالمناء فقالواته وصوء النبياء واقل الهائش عريديث اله أسكر أسيكوب السي بدلي الله عليه وسير أحجى بامناه وغرزي بخبيب اله متعرس الاحبعاء بأمناه لاته مطعوم وقال تعصهم لاعفور الاستعام بالاعجيزمع وحود لماء والمبئة قاصبة علمهم استعمل سبي صلى الله علمه وسلم لدخمار وأموهر برتسعه ومعماداوة من داء أعورجه المجترى و بالمحديج من حوالق شعد عن بعلمة بمن أما المعونة عن أسن وممدمستم الارابع علمها وفقا استعنى بالبناه وعمقا فيرجزعه في فضحه مسجلا بشجر الراوضية وأسيته بجناء واستعبي مهاوفي صحح استحباب من حديث عالمة مارك مناوسول الله صلى الله عام حرح من عالط فيه الاس محوالله عَلِي ﴿ أَنْسِهِ ﴾ ﴿ وَقَدْمُ أَنَّ الجَمْمُ يَجْسُما ذُفِ وَقَالُ أَشَّى فَاشْرَحَ الْعَايَةُ وَقِيلَ هُو سَدَّفَى رماسالمناروی البحق فی سند و بن أب سندفی التسف عن علی من أب طالب وصی ابته عنه عالمی كان مناكم كانوا ينمرون بعرا وشم العلون تانيا وتبعوا الجارة المبله اه قلت وأخوح الترمذي من حديث عائشة الموطات مرب أو والحكن أب بعد إن أثرا ها أعاو موليات بي صلى لله عالمه وسلم كان يتعلمه ﴿ فَصَلَ ﴾ لم نشر الصنف هذا إلى كل ما يستنعي عنه وقد أورده في كنه الانه الساما والوسط والدحير وتنعن بدكر معلاسه من تقرير لرافعي قال الحراج من المسدد مارية فلااستعاد منه أوعن فالوحب محروحها المتهارة اسكتري كالسي والخبض اعلب العبيسل ولاتكن الاقتصار على الخرادث قال البروي مرح صاحب الماوي وعمره عوار لاستعاء بالحرس دمالح ص وفائدته دعل الصم حصه واستعت ي هو ثم "جمت لدهر ومريض صات ولااعادة اله ثم ما الراجع وان م تحديد الطهارة المكترى نظر أب م تحييه يصغري أنصافارهما كأن طاهر بدالماؤ واكان بخساكهم لعصدوا خامة بيزال كإبرال سائر العداسات ولامدخل العجورة مران وحدث به بصهارة المديري فان حراج من الافداء، بني أعظرو عمر بالتقاص الطهارة بالحارح معادير الكمائر العماسات للاعدرف مدحسل ومهرجوه ثلاثه وال حراجمي السابلين بصواب لمكان مغوب كالدود واحصاة التي لاوطوابة معهما فهاوجوب لاستعادفست فولات الصههما لايحب لابالماء ولاياعر لان القصود من الاستجاء واله الصامية وتحصفها عن الحل هادالم يتنوث المحل وتم يتحدس فلامعني للذراله ولاالتحصيف والثاني بحب لانه لايحلو عن وطوية والمخلت وتحفث وانكان ملوه فينصر باكت درأ كالدم والقيع ففيه فولان أحلهما يتعين رالتمالماء وواه الربيدة والثاني والداني وحوملة وهوا مجمع اله يحور الافتصار فيه عبى المحر اطرافي المحرج العشاد فانتزوم التحاسات منعطى الانفسام الي بعالية والبيلاة يمتكرو ويعسرا بحث عهاوالوموف على كتعياتها وسده فحكم باعرح ومهم منقطوم داوحل مأووه الراسع عليما واكاب مد لاليتين لافي الداخل وملحلة التحاسات المدروة المدي فعلى مصمدا لاختلاف وكحواعل قففال تقصيلني الحاسات

اسادرة وهوالماعر حمهامشو بالمعاندكهي غراف والمعض المدود زيدمن الماع هدافي الخارج أسادو أما لعناد فالمم عد لمحرح فعلب أحدالامران اماار شمالاء كسائر النعاسات واما المحمد تعامد والنفد المحراج بعواتم تنشرا كرمن عدر لعاء فكدلك يتعسير من الامرم ودلك لقدو من الانشار يتعدر أو يتمسر الاحتار رعبه وغل المرتى الهادا على صر حلايجري فيه الاشاء تبهم من "بيته قولا أحر وزعم أل الصرورة عدص بالحر حولا تساف فعماعدا مولا فتصار على الانتقار والاكثرون المثناء والمن اثباته فولا والقسموا اليامعند ومؤقل والبالمشرأ كعران القسدرالماناه وهوأب يعسدو تحرح ومحوانيه فيمسرات محاورا ماثما لانشن فويجوارالاكتمار فيدعيا الاحتيار قولات أجدهما الحوازرواء لراسع واخم الشافعي رضي لمه عله لهدا القول بالنافال مرك فيزمن وسوليالله صبي لله عليه وسلم وقة المطون وكان "كثر "قو تهــم "تمر وهوما برقي سطن ومي ري بعامه المشر خلاؤه عن خوسع ومأحوا به ومع دلك أمرو بالاستعمار و لا ي دكره في تاديم بهلايحورلاته بتشارلانع ولا علب و ذا آعق و حد عدله كسائر المحباسات وفيه طريقان أحربان احداهما القبلع بالقول الاؤن وواها أشنخ أتوكيمه والمسنواي والمدسسة القطع بالقول المكالما كاليروسيس لأنكسة وأمااليول فالحشقة بيه عالمه الالشين فيالما أندو دمرافيه على هذا الاختلاف وعن أي المحق الرواري يه اداماور البولنا اقتدم بحرافيها غراقولا وحدا والخلاف والتفصل في عائطو تقري أبالبول يتفاطعلي سترن الترويق فيتعدفهم الانتشار واضعاو رابعائط لانبشن والبول الخشفة تعانشالار فأعاساء كسائر المحاسات لامه بادر عرة ولادري من القدر لحاور وعبره ومنهم من حعل مانم عجارز عي الحلاف تمحمت محوز الاقتصار على مخر ددلك تشرط أربلاته قل المناسة عراسوسع بدي أصابته عبدالحرواح فاوقام وانصمت الشمصد الحبيو والمقلب أساسة ثعين بباء وشيرط أبالاعد ساموضعا عواعطاسة سطوح حقى لوعاد اليه وشاشت أصاب الاوض تعينان . • و شرط ألى لاعتبا عاد ح عن الموضع فالحد تعين لمسه وحكم الروالى انه ال كان يتامه العراج عا فالافلاوا شتارها الوجه والله أعم \*( دسل )\* ووال عصما ، صماور الحس لحر م " كثر من دو الدره م دواجه غمله لاسماعلى الصرح أعما كتبي فيه بعير العسال السرورة ولاصرورة في عيدرون باوز صرح قدوالدوهم فعلا أسحمه وأسهوسم لايحت غسسله وعند مجد يحب سامعلي أن الخرج كالظاهر وهو قول مجد أو كالناص وهو قويهما وقابقة ووأساب لحراج بحاسبة من غيره أأكثرهن قدوالدوهب فالصيم الله لاطهر لابالعسل ووكات اقعدة كبيرة وصهاعات ناتعاد الخراج دهي أكثر من قدر ألدرهم فعن الفقية أي تكر محديها مصل لابحرثه الاحدار وعن أي نجاع والعصاوب عزاته والله أعلى خاطة البابية قال الرافعي لافسارق من الحبثي لمشكل و من واصوا خال في لاستنجاء من العائما وأما في الدول فلاس للعشكل أب ية صرعلي الحر ادابال من سلكم أوالحدهما لاب كرواجيد متهما اداأفردناه بالدعر احتمل أبيابكون والدا فسنبل العاسبة الدويجة سه سنل دم المصدد والخامة بع تحيية في مسلكية الخلاف في جواز الافتصار الى الجرقي النقمة المعتعد مع المناح السيئ المعناد ذا فلسا يسغض العهاره بالخارج منها وأماواهم الحال هالرجل محبران شاء اقتصر على المدء وانشاء استعمل الاعمار وماتي معندها وكدلك اسكر لأما لبكارة تتتعمى يرول لبول في مرج وأما شيدها عالب التم الأاطال تعدى الدول العافر حه الدي هومدخل الدكر وتنمرح لولدلان ثقية الدول في قمص مل الممان تعققت بالامن كداك لمبحرها الاالء والم تحفق سراها الاقتصارعلي هر لايسوطع حروح سول لايحتلف الشابة واسكارة واستشار سول الم عبره عبر معاوم وخلو وجه الهلاعور لهاالاقتصارعبي للحر يحال تماه مدر

فسولتمن لرحل طنهر وهومئ لدرأة مانسهر الاسطست على القسدمين وفيه وحدتفسل الثميماطن

ورحها كاعلل أصابع وحلهالام، صارب طاهر الالدية والمه أعم

هو بينهم الواو وقتعها مصدرو المتحهاققعا مايتوصابه مأخوذ مي الوصاعة وهي الحسن والنفاافة وشرعا بقلادة مخصوصة فعنه المعبي اللعوى لايه يحسن أعساء الوضوء في الديبا بالشطيف وفي الاسعرة بالتماعيل حتى فين الحكمة في عسل هذه الاعتماع هو هذا العبي فان العبد الذاتوج الحدمة ملك يحد أب يحدد المطاعة وأيسرها تنقية الاعراف التي تسكشف كايرا ومتى أعصرت فيتمن الدون تعليعة من الوجع قبلها لقب واستعمها العقل وقدم الوصوء على العسل لاب المه تعالى قدمه على معقال (افاعرغ) العبد (من الاستفاء) الا داراني د كرد (اشتعل الوصوم) يعهمانه (دم ورسول الله سلى الله عليه و- يم خاوس من العراقة) وتُصله العلمان من لارض الوسع وكان الرحل منهم أنا أراد أن يقصى الحاجة أتى الى العائط فقميي ماحته فقبل لكل من مدى مجنه قد في العائما يكي به عن العدرة وقد تعوظ و بال كدا في مختمار ، مصاحوته ل الناوى كني مع من العدوة كراهة لا معمصارحة قة عرفية (الاقوسة) لوسوء اشرعى وهذا الحديث بربتعرض له العرفي الأسكون الرادبالوسوء الاستع عوهو وان كان بعيدا ولكن بساعده مارواه المنحمان في صحم من حسد بث عائدة وصى الله عنه، قالت ماراً بشرمول الله صلى الله عاليه وسم موس ما أنه منا الامر ماء الانه لاء اسد المعام كالايفي ورعما بعالفه ما أحرجه أبوداود واسماجه من حديث عدية وصي الله عنها فالت الرسول الله صلى بله عليه وسير فقام عرفالمه بكور من ما عقال ماهداناعر فالنماء توسأيه فالدماأمرت كلبا بلت التألوب ولويقلت ليكانت ممة قال المستنزى المرأة التي روت عن عائشه عجورة (و)من آداب الوصو و( أن ) لرحل ( بندئ باسو لـ) أي يقدم عن أعمال لوسوء وهو بالدالية عود الاراك والجنع سوك بالعلم والاسل تصميم مثل كالماوكية فالدامندريد سكت الشئ أسوكه سوكاس بال فالدارا لكثه ومنه اشتقاق سنوالنا وهو أحسن من قول العافارس مأخود من نساوكت لابل ادا اصطرات أصافها من الهرال (فقسد فال سي صلى الله عليه وسلم ان أقواهكم طرق القرآل فطيسوها بالسوالة) قالها عراق أحرجه أتوقعهم مسحديث على ورواء اصعاحه موقوها على على وكلا هماسعيف ورواه العرار مرموعا واستادم حيد اله قلت وكذا أحرجه المعرى فالاما بتمل حديث على مرفوعا ورواه أنومسم الكيمي في السنين وأبو بعيم من حديث الوسيي وفي اساده مددل وهو صنعيف وقوله ورواء البراراح صرحيه فيشرح التقريب للغط الثالعيسدادا تسؤك تمقام نصدلي فام الساخليه فيستمع لقراءته فيدنومنه أركلة يحوه احتى بصع فاعلى فيسه قبا يجرح من منه شئ الاصار في حوف الملك معهروا أقواهكم للقرآن قال ورساله رسال الصح الاأن منه وسيل س سلم ال الميري وهو وال أحربها التعاري ووثقه أس حمال فقد ضعفه الجهور فتأمل (فيسعى أن سوى عبد السواد العليم عيد) كيده (القرامة العائعة ودكر الله عزو حل في الصلاة) ولوقال القراءة القرآن كالبشاملا المدهس أي الهاستعماله السوالة لايقتصر علىتبة اراله لوسخ عنده بليبوي سلك ماد كرستى بالدعلية (وقال ملى الله عليه وميرصلاة في الرسو لا أدعل من جس وسيعس ملاة من غير سوالة) قال العراقي أحوجه أنو يعم في كال السولة من حديث ال عبر باسناد صعيف ورواه أجد والحا كموضيمه والمهوقي وصعفه مل حسديث عائشة للصدمن سيعس مسلاة العاقلت وكذا ان وعويه الااله قال صلاة بسوال وأحوسه النعدي من رواية سلة بنعلي الحشي عن سعدي سمان الجصيعين أي لراهر به عن أي هر برة ربعه طعفة المصنف الاله قال من حس وسيعن من غيرسواك قال ومسلم لانبي في المديث (وقال صلى ألله عليه وسم لولا أن أشق على أمنى لامرتهم ماسوال عسد كل ملاة) قال العراقي متعقى عليه من حدث أي هو وقاه قلت وأحوج أبوداود والسائي لمعظ لامرتهم

\*( كەسە لومسوء) \* أدا فرع من الأستعام اشعل بالوسوءفلج الروسول الله صلى الله على موسل قط خارجاس الغائط الاتوسأ ويبتدئ بالسوال فقدفال رسوليالله صدلي اللهعالية وسديات أفواهكم طرق القر بالشوهاياسواك فاستعى أبرموىعسه السوالا تطهير تله بقراعة القرآن وذكرانه تعالىفي الملاة وقال صلى الله عليه وسلملا على أترسوا للأفضل من خس وسعين صلاة بمبر سوالا وتول صلى الله عليه وسلم لولاأن اشق على أمنى لامرشهم بالسوال عندكل -K

تأتعير المشاه والسوال عندكل صلاة وأحرج اب ماحه معل الصلاة وأحرح فعل السوال من حديث سعيد المقبرى عن أي هر ورة وأحرح الترمذي فصل السوال من حديث أي سلة عن أي هر ورة وأحرج وداود من حديث زيد من حالد الجهي بلعظ الصف سواء وأحرجه الترمدي والسائ وحديث الترمذي مشمل على الفعلين وكذلك عند أجدوالصياء وعد المهنى منحدث أبيهر به للعظمع كل وصوء كد عدد العابراني في الاوسط عن على واقتصروا على معلى المدو للرعيد الحاكم من حد مث العياس سعيد الطلب لفظ لفرصت علهم السوالة عبدكل صلاة كافرست علهم الوسوء وعبد حدوالساف عن أي هر يوه المغط عند كل مسلاه بوصوء ومع كلومنوه تسوالنا وأحرج امماأي شيئا في الصنف عن مكعول مرسالا للفط لامرتهم بالسوال والعلب عبد كلصلاة (وقال صلى الله عليه وسرمالي واكم لمخاوب على علما استاكو.) والداهرافي أحرجه العزار والسهتي من حديث العناس سعدا سلب وأحدوا معوى من معليث تحيام من العياس و البيني من معليث عبدالله الناعياس وهو متعارف ألط قلت والذي قاماليا متعارب هو أبوعلي بمالسكل فقدرواه أجد واحاعة الدكورون وابم أي خريمة مسحديث تمامكا وكر ور والمالطيراني من مند ت معفر بن عَيم أوة مام عن أب وقيسل عمام ب فتم أوقتم ب تحمام وقوله المليميم القاف وسكور الملام ("يصفر الأساب) وتدفقت من بالبائعة الدائعيرة العامرة أوخفرة وهو أقل وهي قلماء والجدم فلح كأجر وحر (وكال صلى شه عليه وسع يستال من الدل مراوا)وي اعض النسم في الليلة مراوا فالمأسوف ورحه مستم من حديث الرعباس اله (وعن المعاس وحيالية عهما أنه قالم ول يأمرنا) وسول الله على الله عليه وسم ( بالسوال حلى طبيا اله مسرل عليه وياشي ) أحرجه الامام أحد في مسده من حديثه قاله العراق (وقال) صلى الله عليه وسم (عديم بالسوال فاله منهرة القم ومرساة الرب عز وجل) أحرجه العدري تعديقا محروما أي في كالدارسيام من حديث عائشة والنسائي واسخريمة موصولا فاله بعرتي وقدوصل للصنف هدا الحديث يتعديث ابرعماس الاى فيسله وتفرواه من حدويث الن عناص الطبيران في الأوسط والنهاقي في معيالا عال اله فلت وأحواجه المناعدي من رواية المليسل مرامة عن عساء من أقيرا بأاح عن المنعباس الفعاء علهرة العم مرساة للراب مفرحة للملائكة قال والحبيل عدمسا كيرقاله التفاري فلث وأحرجه أحدس حديث البرعر الاله فالمعلية بدلعظهرة والنافي كلفظ للصنف (وقال على رضي ألله عدسه السوك والدفي الحفيا ويذهب البامم) وفي كال البوادر للترمدي الحكم ألسوات ويد للد مدحفظا وفي كالرماس عباس في السوالة عشر شصال فذكر منها الديني البلعم والمعم أحداً الاحلاط الاواعة (وكال أعصاب السي صلى الله علمه وسيم فروحون والسوال على آذامهم) قال المران أحرجه الحطيب ف كال أحماء من روى عن مالك وعد أى دارد والترمدي وصحمات ريدي مالدكال بشهد الصاوال وسواك عني الذبه موضع القيم من الذن الكاتب اله قلت وهو لدى قدمناه آ الفا وأوَّه لولاأب أشق وفيه قال أنوسله مراتيت زيدا يجاس في المنصد وان السوال من أدنه موضع لقلم من اذن الكاتب فيكلما هام الي الصلاة استال وقد سوجه اسسائي كداك وحديث الترمدي مشتمل على لفعيس كاتقدم وهال حسى صعيم وقول المصنف ووحون أي يأقوب الى المساحد من معدوول الشمس طعور الصلاة في لمعدمم المي صلى الله عليه وسلم \* ( تنبه ) \* قد نقيت أحاديث في دغدل السوالة لم يد كرها الصف وعن بشدراليه عمها ما أحوجه المستة خلا الترمدي من حديث حديثة رفعمه كال ادافام من لليل بشوص فاء والسوالد والغثلث معنى الشوص هنافقيل هوالعسل وقبل الدلك وقيل التنفية وقبسل يشوص يستال عرضا وقال ابن دويد الشوص الاستبالة من أسعل الحائمي ويقال تصت معرب ششت ععني غسلت بالفارسية فلت ومعدوه تشتر وادة النور وأخوح أوداود من حديث عبدالله بمحنطلة وأي عأمرات وسول

وقال مالي شهعليه ومالي مان أرا كم تدحد يون على فطاست كواكي صفر الاستان وكأت عليه السلام بستائك الميلة مراراوهن التعباس رضياشعنت أبه فالمربرل صلى الله علمه وملربأ مرمانا سوساحتي علينا يادسسين أراعتناه فته أني روالعدة السائم عدكم بالسوالا فاله معاهرة للعم ومرساة الرسوطال على أيطالب كرماشه وحهه السنواك تريدق لجفلا ويدهب سعيروكاب أتبحاب التي صي شه عليه و سير بروسو ب والسوالة عي آدائهم

بقصلي الماعلية وسلم أمر بالوصوء لكل صلالة صاهرا أوعيره هرافلا سق باللاعلية أمريا ساوالا كل صلاة وكان اس عمر برى مه مؤة وكان لابدع لوضوء لكل صلاة وأخرج السنة خلا لتضاري من حديث عائشة رفعته عشرمن اعطرة فساحه ودكرهمن السوالة وأحرح ألودا ودمن حديثها أيشار وعتم كال وصدع له وضوء، وسوا كه ٥١ د هام من المال تحلي عُماستالنا وأخرج أيضا من حديثها وعده كال لابرده في سِلُّ ولانهور وسندِّ بقد الانسوَّاء قبل أب يتوصأ وأخرج المحارى في تعديداً الرعم ب من حديث س عساس تعدد الدي صلى مدعليه ومره من الحد ساو عرج توقعيم في كال سوال ون حدمث ء د بندن عرة رفعه لولا أن أسوعلي أمثيلامريتهم أن إلها كوابالا عبدر وأسرع أحد لمدعن أماكمر و مشافعي وأحداً شارالسائي و من جنان و لحاكم واسترفي عن عائشه والناماء به عن أي مامه اللط به و ك معالم رفاه هم مرضاة للرف وراد الديراي في لاوليد عن ابن عندس ومحلاة للنصر وفي كميرعمة عديدا الرماو ترضي تراب وفي كالدالاند بالرائبة عن حسان بن عصيمة من سلاا بسوال تصف الاعتاث والوصوء عنف لاعاب وأخراج أتونعيرفي كالبالسوال عن عبدالله ماجرو مرحمله ورافع من تحديم مع سوال والحياد عسل مقولهماعلي كل مسم وعن عبد لله من عزم السوال من المعطرة وأحرج ال على برا همة لي والخطرساق لحمامع عن أي هو النام ما السوامة والرحل فصاحة وأحراح الديلي في الفردوس من أله هو عرة السوال سنه فاسنا كوا أي وقت شأثم ومن حديث تشاه السوالة شفاء من كل اء الانسام واسلم الموب (وكنسه أن ساتك تعشيب الارلا) أعرس الحص ساتك عضاله م والمديار كدار بقاله في أعرفه و يدرعه كابرة الورق والاعصاب حوارة العود وله غربي عماقيد بعني العرام علا معتود كعروق لشاعدو المسل ماستالا به الصله وقرعه من الشعر ونباله في بنوب لأوديه ورعبا من في الحيال رديك بدل أه فقول المنتف تخشب الاراك أعم من الأصل والشرع والماروف الأثرى لاستعدل أصله لتمعن في لارص بعقره وسه معرج وعوطرى والقلع على الو ا شهر و اکثر و بیشاند و برس لی ما تر سلدان (آوعده من دستان لا تعبر ) جمع قصب وهوا مص المدعم كمر بدا عل وعرجونه والريثون وتكلُّ ماله واتَّحة كالسعد (محاجث ) السمه (و فريل أتم ) "ركة وهي صفرة عاد الاسمال وخصرة كحرتة اخشية وعوها بعيلو كال حر أمله كافسيعه الحشَّه بقاء اللاه أوجه أطهره لارالا في موافق لاي حشدة ومالك فالهما فلا يحري و كره من عود الاتمن والتسمة والرمات والورد والرجعيان واللفت طبه عاب الاستناشين كل دلك يورث تمراسه عاصه (و سدت) لاسال (عرص) ناورد اذا استكتم فاستا كو عرصه رو ، توداود في مراسله والمر دغرص الاحدب واستنك أنه (سولا)وهو اللك فسرية الشوص على تُحاد الاقوال وهومن سقل لى عادوهال المورى في الروصة كروحاء سامي أعلى ما الاستبال طور أي لايه عور ح المائم (والماقتصر معرضا) لايه تعصل به القصود وهوكدلك بعيما سفول عن أصحب ودكره المصف والوسعا أيضاولم به كرائب فالمنالة للمساده دورددانا مربعله صلى لله عليه وسر المساروء الشعبال وألود ود والسديق من حديث أي موسى رصي شهيمه فالدأنيت سي صي أنية عليه وسلم فوحدية يستن بسولة يد مده بغول أع عوالدو لا في ميم كائه بنه وعدالعدا اعدرى وهي علم بهدمرة دمم وفرواية عبر أي در المعهم وعسد من عداكر بالاعام وعندالسيق عنار عد أي داود أه بأه وفي صحيم الحورق اح الم كسرهما والحاء عمة واعدالم الماء تاور بان لنقارب الخدار حدد لاحرف وكاي ترجيع لحمكانه صوبه صبي لله عليه ولمد لم الاحتطالسو لا على طرف السامة كإعبد مستم والمراد طرفه الدائجل كإعبد أحدسين لي دوق (ويسحب السوال عدك صلاه) أي عدا رادة القيام الباكيس مرحد من مشعمن لولان من شق على أمني مرشهم سوالاعدكل صلاة أى أمراعات (وعدكل وصوء) لما تقدم من حدث

وكيفية أن سنال عشب الارك أو عبره من نصاب الانحار عادي الانحار عادي الانحار عرب المائم والمائم والمائم

لولاأن أشق عن مني لامر تهرم سوال عدر كل وصوء أى أمر بعال صقى الامرعلى الاسعمات والساسة وحكى عن داودو معنى وحويه لسكن قل عن استعنى ما تركه عدايه على الصلاة واستهور عن داودايه سة وكذالاس سرمور د ديوم المعنقه مرض لازم وعيط ال أي الدمي مخل لا شصار بقول الحتى عن العقاله الرماق محدا صلاة وفي بعض صح لحلية للشاشي الأباء عن اللبذلك وعله أعصارا حق (وان لم إصل عقيه) أي في الحيال واستدل سأحي الهد به من أعدا ماعلي سيته المصلي المعطرة وسلم كالواطب عليه وعفرص علسه بأسالواحمة تسدالو جوسلااسه بمواحب بالعدوام لاعبده بكنه مقاد اهدم العارض وهوموله عارم السلام لولائل أسق على أستى لامرتهم بالسوال عند كل وصوء ولوو حسالامرهم ستي مهم ولاوس تمهال شاراح الكبر الاصمار مستعسالا بالبس من خصائص أوسوم وقي فق مقدير وهو الحق ويو تقلمافي القدمة العربونة يستعمل حسائمواضع القيام بالصلاء وعبد الوضوء (وعمد تغیرانسکهه) علی وزن غره اسم می سکه عددوله که رکهه د ساس عی ا مه لبشند ر سيمه (دلوم) كي دلانه متعرود بكوب سوم (أو)دلانا تعير بكوب س طول لارم) حدد كوب اسكوب العاول أوس تر- لا كل (أو) من ( "كل ما تكرور انحت ) كاست و "وم وعيرهم من مع الت وكدلك إستعب عدور دة عماع و أولما بدخل مول وعدموا م قرآل معظم اله وفي كل مال الالاصام عدير والدكرة حلافالاى حديقة ومالمنو حدوث يووى وعول عريباله لايكره سوال للصائم وعدالره لمجهده الموضع كالهائد استعب وموالسولة وعاردويه لاستعب لكده كدفي موسع مع اعدد الصلاة و ب كال على المهارة سواء كالمتعبر العم ولم مكن ولم يد كر الصف فيعدم ال سوال وقلا ويءنام عناس فيد عشرشصال يلاهب الجهرويجة لنصرو بشلا ينثقو يعلب بعيمونيني البلغة واهراجه اللالكة وبرصي لراباتعال وبوافق البيمة ويريدق حسدات الصلاة ويصمع الجسم ورادعيره والإطاطة للويتيث الشعر ويصفي الوثورادش بشاعد استبادموسي وأساعدا لهاسسي الحبي اللهمشتي في شرح معلومة السول به حصالاي المولة عبرمار كرعها به تورث بعي مع الادمان عليه ويطرد وماوس الشبيطان ورعصم للدان ويهضم الناء د والعرواسي ويطئي مشت ويشاد عهر ويؤنس في العد وتوسعله في مره و تريد في عمل ويد كرا شهدة عدالوت وإليهل فروح لرمع من مدرو بدهب لخواع ويتؤثر لواحه واسكن التمداع وإهتام الرسوانات والانظم تعصرا لتعداره أكثر تلك المسال في أدات فعال

راب لإيصال عمر له وعاد تعسير السكهيمة بالسوم أو المول الازم أواً كل ماتسكره رائعته

فوالدالسوال عشرون عب مع معهدرة الغم مرضاة لرب يصح الملاكا عطالت بطال و يطيب كه حلاء الاست يحدداً بصاراو توقي السحة في يحدن الصوت برك الفطائة بشد خم ميت الاحدثان في يرفي في فصاحت السان يذكر الميت بالشهادة في ينبي لمن اعتاده اعدداده يبلى الشهرا في ينبي لمن اعتاده اعداده يبلى الشهرا في وقاطم رطوبة الاجساد برد في العد قل على العتاد في وقاطم رطوبة الاجساد

اه وقى تاريخ دار بالعبد لعبد خولانى عن "نس رصى الله عنه ربعه عليكم السوال مع الشي السوال بده المن السوال بدهب الحمد و يتر بدى در حدا الله و بدهب بالعبر و بعد العدة و بر بدى در حدا المهة و بعددا الالكة و برصى الرادو عصب الشبيطان قال للرمدى الحكيم وليبلم و يقه في أقل الله عدا من الحدام و بارص وكرد اعسوى الود ولا يلع عدائم الله يورث السيال عدال و بالمام و بالرد و كرد الرد وى العرفة له و قول عدد السوال اللهم وضيه السواد ود كرد الرد وى العرفة له و قول عدد السوال اللهم وضيه السود الدهدة

لنانى وبارك ليحيمه بارحم لراحي (غمعد مفراعمن السوال يحلس) أي ينهيؤ والاعتمل أبيكون مستقبل القبلة (الوصوء و يقول بسمالته لرحن لرحم) هكدا هوفي شرح الهدب وفي شرح العتاج لا مستاد أي مسمور سم الله وعلى ملة وموليالله وي ريادات العبادي سم الله العطم الحداله على لاسلام وتعمت وهداهوالمغول عن متقدى الحنفية وعراه الطعاوى الى السنف وقيل بل الاقضل مادكره المصف جومحد كديولوجم الصف فيداية الهداية بن سجله والاعمالدي لمعلى موضع واحد وعدارة الوحير وأريقول يسم شهآى للتبرك والنبي قال لرامي وهو أقلهاو ماأ كلهاأت بأييهما المهكم منه علمية الولى العراقي وقال الراهدي من اعتبا ف الافضل أن بأني مواهد التعوّد وفي النور ولو كو أوهلل أوجدات كان مقمالاسل اسمة وفال عاصحان الاصعالة وأقدمامر تيمامر تيمامرة عبل كشف العورة للاستعاء ومرة بعدسترهاعبد ابتداه غسسل سائر الاعصاء أحساطا العلاف لواقع قهاودهب أجدالي ك التسمية واحدة لم (قال صلى الله عليه وسلم لاوصوء للي لم يسم الله عليسم) ولمن أنعي ( كالاوضوء كاملا) قال الراجعي كذلك وي في معض لر والانج بدل عليه قوله صلى الله عليه وسل من توصيُّوه كراسم الله علمه كانت طهورا لحسع بديه ومن توضأونم بدكراسم الله كأب طهور الأعضاء وصوئه ولو كالت التسجمة والمدة منا طهرتني اه والحداث الدي أورده المصف فالبالغراقي أحرجه بترمدي واسماحه من حديث معدد من و أحدامه شرة و بقل الرمدي في التعري له أحسن شي في هذا الماب اله قلت ورواه أبوداود والرماحه مرزواته أبي هراوة وصفه لحا كروعلماه عيرواحد في دلك وقال أجدلا أعز حديثا فهدا الديلة استادحه فالداني اللش وقي الباسعي أي معيدوعائدة ومهل بي سيعدواني سلاة وأم سلاة وعلى وأنس وأما قول الرافعي كذلك وورفي لعض الرواللا فقال الرائلة إلاهساؤهم المنة وقال الحافظ لاأعلها في رواية ولكن معناها في الحديث الدي لمه يعيى من توسأوذ كر المراته علمه الخديث وقال النووى فحالاذ كار وجايق التسمية أحاديث معيفة تبت عن أحدى سنيل كه قاللاأعم في التسمية في الوضوء حسف شانا تا قال الحافظ اس عرف نعر به أحاديته لا لمرم من بني العارسوب العدم وعلى المزل لا لمرم من بي المبوت تبوت الصعف لاحقمال أن تراديا شوت العفة ولايتني أحكم وعلى المرل لايار من بني الشوت عن كل درد عبدعي الحموع وقال بعدماسان الاحاديث لواردة في التسمية كالها ماندسه فالألو الخم البعسمرى أحديث الدما ماصر يج عيرضيع والماصيم غيرصر يح وقالدان الصلاح الشابعموه والما المنت الحديث الحس والما أعلم اهد (السم) والوسي الشبهاة في الالتسداء ود کرهانی شاه الوسوء آنیم اکهلوسی مسیمه فی انداه الاکل فیموا دید کرفی لاشاه ولوتو کها في الابتداء عدا مهل بشرعه التدارك في الاته عد معتمل قال الورى مول الرافع هدفا استمل عب فقدصرح الأصحاب أبه بالماول في العمدوي صرحيه لمحامي في المجموع والجرجاني في البحر يروغيرهما ريد أوسعه فيشر ح الهدب (و غوله عسدداك أعود بالله من همزات الشب اهال وأعود لك وب أن يحصرون) وعمارة القوب ويغول عسلا شميه أعوديك من همزات الشبياطين وأعود المناوب أن يحصرون ومناهى العوارف للسهروروي اعز أتالبووي فيالاد كارقال وأمالا عاهعلي أعصاه الوضوء دم حتى ديسه شيء مالسي صلى الله عليه وسم وكرودلك تحوه ف كثير من كنيه دقال في النمة مرايسي و مشيّ عن الدي سد لي الله عليه وسدلم وقال في الروشة لا أسل له ولم يد كره الله على ولاا عهور العي المديث الدي ورده الرامع تبعالمرالى فيء والرحلين وعالى قشر حالهذ متعقباعي مصفهمات أورده لأأصله ولاد كره المتقدمون وقال فالمهام وحذدت دعاء الاعضاء ذلا أصلله وقداعقب صاحب المهمات فقال ليس كدلك بلاويمس طرق مجاعي أنسروواه ابرحيان في اوعه في ترجة عمادين صهيب وقدفال توداودابه صدوق تدري وقال أحدما كان بصاحب كذب وتعشه الحافظ الي

معندالفراغ منالسواك عاس الوضوعيسة تقبل القبدلة ويقول بسم الله المسلم والمدرس المسلم والمدرس والمسلم و

يحرفقاللولم برد فيه الاهدا لمشي الحالولكن بقية ترجتمعسدا فاحتاب كأربروي لمدكيرعن الشاهبرحني بشهدالمتدئ فيهذه الصلعة انهاموضوعة وساقمهاهدا الحديث ولاتبافي بباقوله وس قوف أحدوا عاداردبان بحمع بأنه كانلا يتعمدنل يقع دلك فيروا بتمس علطه وعمشواذلك تركه العدري و بنسائي وأنولما تروغيرهم أه وقي حديث على الدي أحرجه الريمنده في كتاب لوضوء والمستعفري في المدعوات وأنو منسورالديلي في مستبدالمردوس من طوق عن مصت منديل عن سار حاص مصعب عن وتس بن عبيد عن الحسن هو البصرى عن على وضي الله عنه قال على وسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب الوضوء مفال باعلى ادافدمت وضواك مقل بسمالله العظم الحدلله الذي هدا باللاسلام المهسم اجعالي من التوامين واجع بي من المتعهر من طل للصف ( تم يعسل هذه ) الى كوعيه (قبل السالهما الاناه) كالدرسول الله صلى الله عليه وسلم يه على دلك في وصويَّه قال لرا في ولا فرق في استعباله من القيام من الموم وعيره ولامن أب بترددي طهارة بديه أو يشقهاولاس من بدخل بديه في لامه في توسيه ومرس لايدهل دلك ولفف الكتابلا متصي الاالاستعماد فيحق من يستعمل بديه فهالاماء تم من يستعل بديه في الاناءولم يثبةن طهارة يديه الدقام مى اليوم واحتمل تحس بديه في هو مهماوهو بالم يحتمن شي وهواله بكرماه دلك قبل العسل فالبرسول المصلي المدعد بموسل اداا ستنقط أحدكم من يومه فلا يعمس يديه في الالمامعتي بعسلهما ثلاثا فالهلايدري مربأت بدوكدالو كالمستبقطا ولم يستبقل طهارة البدي وال تنقن طهارتبديه فهليكره له العمس تبل العسدان بنه وحهات أطهرهمالاس يحتر س تقدح العمس وتأشدير ملان سيبالمع ثم الاحشاط لبكتها لاحتمال بعاسبة البدوهدا مفتودهها واشي يكره لان لمتهن واللزدد يستوياب في مل استحماب العبيل وكدالث استحدث تقديم بعسل على العمس وعال البووى على قول الراجع أطهرهب بالاقت ولاثر ول ببكراهة الابسلهمائلاتا قبل بعمس بصعبيمى ابيو اعلى وصرحيه الاحصاب للعسديث المعيم قال أحصار الدوكان لمسأه في الماء كيسير أو معتود معودة يحدث لاتكن أن اصب منه على مده والهي معه ما بفترف به استعاب معره أو أخدا الباء يؤمه أو طرف ثوب تطيف وتعوه والله أعراه وقال الرافق أما قوله ثلاثه طيس ذلك من تناصية هذه السبعة بل التثايث مستعب في حبيع أفعال الوصوم كاسبأتي (ويقول الهماي أسالك عن والبركة وأعود بك من السؤم والهلكة) هكد آهوف القوسوا موارف ولم أجدته أصلافي أثر (ثم يموى ومع الحدث والمتساحة الصلاة) عال لرافعي الوسوعلوعات وصواوفاهية ووصواصره وةأماوسواء لرفاهية فعلى صاحبها أتريبوي أحسد أمورثلاثة أركهارفع الحدث أوالطهارة منا خسدثهان أطلق كفاه لاب لقصود من الوضوء وفعماتم الصلاة وتتعوها فافآ تواه وتقد تعرض لمناهوا لمفالو سنالفعل وقديتكي وجماله الباكان يحسم على الخفسام بخومسة وفع الحدث مل يتوى استناحة الصلاة كالمتمهرولويوي وفع يعض الاحداث دوب يعص بأب كان قدئام وبأل ومساحتوى ومهسدت سهاوسه وسوء أصحهااته يعمدوصوعه لابه توى ومع البعض نوسب أن وثقع والحسدث لا يتحوأ هذا ارتفع البعض ارتفع اسكل وآلئاي لا إصح لان مآم يسور وهسه سقى والاحسداث لاتنحر أهذابني البعض بقي الدكل ويكاد هداب اسكلامان يتغاومان ليكن مس صرالاول فالنقس البوم والبوليالا برفتر واعبا برفتر حكمهما وهوشئ وأحبد تعقدت أسبمايه والتعرص لهاليس بشرط فادا تعرض لهامضاه ألى سب وآحد كانت لاشافسة الى السب وارتعع والثالث اب له ينف وقع ماعداه معروضوعه وانهاه فلالانانيته حساد تنضمن ومعالحدث والقعه معاركاوةال ارمع الحسدت الأرفعه وآلوا ببعران تويجبوها لحدث الاول صعوصوعه والتنوي غيره فلألان الاول هوائدي أثرقي المبع ومقص العلهارة والحامس آن نوى وعوالحدث الا تحرصم وان برى غيره ولالان الا تحرأ قرب وذكر بعضهم الملاف وبماه الواء ويع عبره فأن لم سف صع للخلاف وهذا ادا كال الحدث الدى خصم

ثم يعسل بديه للانافيل أن بدخوله سما الاناء و يقول اللهسم الى أسالك الجن والسبركة والعود لل من الشؤم والهلكة ثم ينوى رفع الحسفات أواستوحة الصلاة

بالرفع وافعله عاسالم يكل ك دانوى وقع حدث الموم ولم يتم و عدمال معر ب كان عداده مع وضوء الان لتعرض لهاابي بشرط فلانصر العلط فنهاو بكاف عمدالم بعمق أحد الوجهم لانه مثلاعب تعلهارته الثاي استباحة الصلاة وغيرها ممالايماع الاياطهارة كاعتواف ومعدة التلاوة واشكرومس المععف هاد الواها وأطاق أخراً مالالبرفع الحدث اعدالعالم عده الاشناء أرابوها فقدلوى عامة القصد وروى وحدانه لايصم الوصوء لاية الآستراحة لادا صلاة ومحوها قدائستاج معرقاء لحدث مدليل التجموات وى الشباحة صلاة معيدة ولام يتعرص لعداها دسي ولالاتب صوابطاوان وغسيرها والاثة أوجه أصهاالعمة لان المتوى يسمى أماته ام ولاتباح الا دا ارتما الحدث والحدث لا يتعض والثاني المع لاربيته تعميت وفع الحسدت والغام كإساق والثالث بماجه المبوى دون عسيره واد بوي ما يستعسله الوصوء كقراءة لقرك المحدث وسماءا لحديث وروائسه والقعود في المعدوغ مرهانو حهال المهرهما الهلايصم وصوء لاسهده الافعال مناحةمم الخرث فلا يتعمى قصده فسدر فع الحدث والالف الصعلامة فعد أسركون دلك لمعلى على أنس حوله وس كون كدالك الاددا وتعم الحدث كاد كردس الاستان وايم دا كال لاستحداد لا عشار الحدث كعديدانوموه فالما بعرض منه ريادة البعدقة الكرائنغ في التسم الذي أطهر ماء في الأول ومالك قطع تعليهم شي العقد له ولوشك في الحدث تعداتوش علهرة فتوصأ حتماطا ثمتس به كالمجدياتهن يعتديهد الوصوءت هدات لوحهات لات يوصوه والخاله هديجيوب للاحساط لالعدث الثابث اداء فرض لوصوء وهيد الايراسة معتبرة في أوصوم المهدكيرية قراية والمستمسائر القرابات والهداركر واواجهن في استراط الاضافة الدائلة تعالى كيافيا صوم والصلاة وسائرا هدد تناو لاولى أثالا يحمل اعتمار سبة في الوصوم عن سبل بقريات ل بعثهرهما للتمهير ولو كان الاعتبارعلي توجه القريه العمر الاد صارعي اداء الوسوء وحدف اسرصيبه لاب العاص به لاستارط التعرص للفرصية فبالملاة وتدبينوا عيابه لوبوى داء لوسوءكماه بريارم أباعب سعرص للا رضية والمانوي وفع الملاث والأستداحة المان بدال ذالم لا شورف المسارة فليس على وفيواولا صلاة فكرم بسوي قرص الوصوء والحو صاب مشح أدعى د كراب الموحب للمهرة هو الحسدت وقد والحب الأأب وقمه لاينطاق عليه مالم يدخل وعثا بصلاة فلدلك صفح لوصوء عية المرصبة قال دكول لومت ومناز بعض لانحاب فأب الموجب هو دخول لوثت وأحدهما شرط دخول الأشرم ، توى بوصو تمأحد لامور الثلاثة وتصدمعه شأآحل كالتبرد مثلا فلمه وحهاب أحدهم والمحكل عراس برج بهلابعدلان الاسترك في الديد بريالقربه وغيرها محبيعل بالاخلاص وأعديه سماليه يعم وأما سوح الثاي وصوء اصرورة وهووسوء من محمد شدائم كالسفاضة وسلس الدول وعوهما داو فاصرأ على به وقع لحدث ففيه وجهال أحجهما له لاعور لاب عدثهمالا لرتفع فاوصوه و شاي عج لانروع المدث إعمى الشاحدة صلاة فصدروم المدث والراعمية واللوؤ عصوصه ولو اقتصر - بي سه لا مدَّاحة دو جه ب أحدهم عم و شيلا بحكر دلك عن أن كر شار مي والحصري مُ قال المدف (ويسند عاليه) من ون شروعه في تعالى الوصوء والاعتماع دعس كفيه الى أن عرعم الطهارة عد هو الاعظل هان لم يتدم الى آ جره الاستدم ( الاعسل الوجه ) عي ولح ومن حراقه هان معل دلك مقد صف طهارته ( قال مسماعة د)عسل ( لوحه لم يحره) هذا كله ساء على مدهب مشامعي في بعله البية في طهرة الحدث والعسل من الحياية بصر لقوله عليه السلام اعيا الاعالى بسياب وابه فالمالك وأجد وعبرهماس الأغة حلاه لاي حسفاهيه فاللاعب السة ديهما والمحان مع عدمه الأأن أجد بقوليس بدأياسة عبدعسيل ولسزمين أجزاء الوحه لاتصم طهيرته دكره اسهبيرة وقال لرافعي لابتعوز أساتة خوالد فنمن وللعسل لوحه لانهالو تأحرت لحلاأو لاالمرض على المبة واذالم تنأج

و بمستقوم النية الى غسل بوجه قات است باعتسف الوجه لم يحره

غ يأخسد غريشفيه بهيئه ويتعصمض بهائلا تاويعرغو مان تودايا الحالى الماصية الاأن يكون سائ صرعق ويقول الهسمأعيها تملاوة كأمل وكثرة الذكر اك ثم أحد عرفة لانفسه ويستشني ثلاثا وبصعد الماء بالمسال تصاشيه والمستنثار مادمهاو يقوله في الاستشاق الهم وجلم لرائعية الخنية وأنث عدى راص وفي الاستناو اللهم الى أعودبك من روائح النار ومن سوءالدار لات الاستنشاق الصال

هما أن محدث مقاربة لاول عسل لوحه أو تتقدم فالحدد تشمصرية ، ول غسل لوجه صح الوصوء ولا عب لامتعماد الى مراوموء المادية من العسر ويكن لاعصل له لواسعاقيله من اسين وهال المووى قلت وفي خاوى وجه أنه يثام علماوالله أعز ثم قالمانز فع والمتقدمت علمه نظر ب المتعلمان أن لتدألمسل لوحه صهالوصوء وحمل تواسا سيراسو بةقيله والدور تتماديله ففي بعيه لوصو وجهان لحدهسما اعتمة وأضحهماالمع تم فالرفوليا اصف في توجير رفت اسيدحة عسسل الوجه مؤوّللات اطلاق عسن الوحه بقدول معموا حرج ابس موقف النبة الإعمى الهيجب اقتران النبة بالكل كقولماوقت الصوم الجارلانه محور أل بمستل لوحه على النفار يحولا لقاربنا سم عباسوي الحرم الأول ولاعمى اله بحرئ سمق أي هصامن بعاصب المنقت الكولياوفتا صلاة الدالان افترائها عياسوي لجرمالاول لا يعيى هذه المراد أول عسل الوحه والله أعلم (ثم أحد عرمة) من ماء (لفيه) أي فه (في مضمض جا) كَ ودَّد؛ في قد ( الاز) الى: لانْ مرات، الأنْ عرفات (ويْغرغر بِأَنْ وَلَلْمَاءَ لِيَالْعَلَمَة) أَى وأَسَ الحاق (الأأن تكون صدُّ تعرفق) أي لا بنا على العرشوة الحشَّاء الحجَّ قَالَةُ سَدِياً أَصُوم وتُدورِد هذا لاستناء في بعض الاحديث مه علامه العالمة الوقال سدة العلم ثم كونه يتمصمص لانا هوالدي وويءمي بعلهصبي الله عايه وسترولو تعتمض ثلاثا بعرفه كالدمضمالسيه الصيصه لاستاتكر برابعرهات عمدنافيكونيدون لاول صرحته شخ حسرى شرحمر في الملاح (والغول الهم على على اللاوة كالك وكثرة له كراك هكد هوفي موسوك في العوارف الاأله رادماه اللهم صل عل محدوا ل معدو ساءفي حديث عن رضي للمحمه الدي تقدم سده آ الفارقية فاد غصصت فقر النهيم أحي عبي تلاوا د كرك وأحراح الناعسا كرمن طراق مجدان الحلمية عن أليموفيه فيسائنه معتى فالأقهسم بقبي علماتي وفي الله حاثر لجبلي عدد مصمصه اللهم على على تلاوة القرآب والله كر ( ثم) بأحد ( عردة ) أحرى من اساء (لا لهم واستنشق ثلام) أن تحسدت الله ليمارك أنفه وهد معي قوله (و تصبيعدا منه مله من الي حربه هيم إلى جرخوشوم هواعلى المنف وماهره ال كلهد المرفة والحدة وعبدنا قيدوه باللاث عرفا. لعلام الطباق الأنف عراد في الماء بحرف لصابعة ولا يسام في لاحتشاق الذا كاناط أن أحدثنا في تسمى الأرافعة عن القيفان بسرة وفعه استنج توصوه وسيل بن الأصاسع وبأنبري الأستنشاق الأأب كون صائحة وفاله الولى العرافي فبرح الهجعة تتأدى سنة المفهضية والاستنشآن بالقصل وهوأك تكوب عرفات المقتمضة فيرغرفان الاستشاق والحريروهو عكسه والاصل عبدالراجي المصل بعرفاي وقبل ستاعرهات وعالدالتوري اللاث قرقاب وجوهاهر لاعاديث وقبل تعرفتوس فسي المناعة فيهما للمنعار بأبريتكم لماء في مصحصه تصي طسهم مرارالاصدع على لاسان وفي لاستث ويصعده ما مفس الي الحمشوم مع فينال لأصدع ليسرى واراته عافيه من لآدىوا عالم فلاستع ششبه الافتتارسواء فيسه صور الدرص والتعبؤع اهاوى بقييد بعض أمحاله لمعصفورالاستشاق سياب شملتان علىسس حس الترتيب والتالات وتحسديد لمناء وفعلهم بالهي واستعماضهمالعير صائم وسرتتديهما عتبار أوصاف لمناء لاساويه يدول بالتصروط فعمه بأنعم وريحه فلانف وفاق أس أميرساح وقلامت المصصمعل لاستنشاق لشرف منافع السمعيم ومع الاعداب لا تعصى ثم قال المصدف (ويستنبر ماهمة) كوفي الأعد يقوة لده من ميده آييسري وال كالريداطياتي من الوحوا - تعالى تصمر بده و رالعاديها (و يقول في) حال (الاستاشاني اللهم وحدلي) وفي سعد الرحتي (رائحه الجمه وأست عيراض) هكذا هوفي القوت ونص العوارف اللهم صل على مجد وآل مجدوا و حدير نحة الحسة و تشراض عي (و) مقول (ق) مل (الاستشار اللهدم الدأعوديك من رو أم سار ومن سوعالد ر ) هكدافي القوت والعوارف و عدخص الاؤل بالاستنشاق وأشاى بالاستثنار (أنات الاستنشاق بصال) أساء لحالا تفافيناسب صعباراتحه

ألحسة (والاستدرازالة) مافى الانف من الدرن تواحظة الماء فيناسب الاستعادة من روائح المنروف حسد سأغير المقدم سامه فأدانا منشقت فقل اللهم رحبي والتعسة الجنة وفي حساديث أنس الدى ف اسناده عداد تنصهب فل وتعصص واستدن عالما الهيم هي عنى ولا عومي والعمة الحدة وفي كتاب التسائر تحلى وعند الاستشاق التهسم أحوني من روائم أهل لمار (تربعرف) من الماء (غرفة) أخرى (لوجهه فيعسله) بالاستبعاب وهوا غرض الناى وأول الاركان الطاهرة للوصوء قال أسه تعالى البها بدس منوا اذاقتم الى الصلاة فاغسلواو جوهكم الاكة وحدالوجه على مالختاره الصف (من مبدا سطيرا لمهذ) اسم أسامي والارص عالة استعود عماوق احدين و مقال أنضما اكتفه الجميدان ( لى منتهى مايغلل من الدس ) يحركه يحتمع اللعبير (في الطولوس الادر الى لاذن في العرض) ومعى ذلك على ما فاله الرادي ال ميل لرأس لى التسدوير وس ولل الجهة يأخد موصري مصطم وتقعمه المساذاة و مواحهة عد لوجه في لمولمن حبث بالذي السعيع ومانون دلك من لرأس وفي كتب أصحابنا حده طولامن مدا أسطع الجهة ال أسدهل الدفر وعرساماس معملي لادس (ولايدحل ف) حد (الوحه البرعان) محركة من يرعة وهما البياصات المسكة عان للناصية (على طرف ألحبيين) لاتم سمافي محت سامسة (مهما من الرأس) وليسا من لوحه لاعهما حيم، في حدا شدو بردان لراهي وممالا بدخسل في الوجد كضاموضع لصلع لأبدفوق الثداء التسعليم ولاعترة بالمعسارا لشعرصه بعلرا الحالاعم الاعاب ومرودال موضع الصدين وهماى مسى الادب يتعللان بالعدار بيرمي فوقلا تهما مارمان عابين ألادين بكونهما وووالادس وخكرفي الصدعين انهمامن لوجه قلث وفي للهدموا بشامل الدي بين العدار لي الادن من الوجه بالاخلاف أه عرفال الرافعي وتمايد حل في الوجموسم القمم لا مف تسطم الجهة ولا عبرة سباب الشعرعل خلاف العالب كالأعبرة باعتباره عبرموضع مسام على تعلاف العالب هسد ادا استوعب العمم حسعالجمة والانوحهان محمهماات الامرالاعتام وهومن الوجه لمادكرا والشاني أندمن الرأس لانه على هدائه والباق المكثوف من الجهة عفلاف مااذا أنعذ العمم جمع الحهة ونا معادة لمتعربان لانكو بالاسان حمة أصلاو وعاوحه تحدهد بالوحهي بالهمقيل في منفعة الوحموالثان وبه في تدو والرأس ومعداء كالاغم يتؤس أو تل بعبه أو ولاينقعام شكل ندو و وأسه حيث باقعام مرعميره ورلك لموسع متصل مندو برال أس لكمه في صفعه الوحه ثم قال المصف (ويوصل الماه لي موضع التحديث وهو ) أي موضع التُذبق ما يست عليه الشعر الحقيق بي التسد م العدار والبرعة ورعايقال سالصدع والبرعسة والمعي لايعتب لاسالصدع والمدار متلاحقان دهل هومن لرأم أوس الوحد وحهاب قال الى سرية وعسيره هوس لوحه لحاداته ساض الوحد ولدلك ( اعتاد الساه) والاشراف (تعبيبه الشعر) عي والتعضولهدايسي موضع التعديف وقال أبواسيق وعسيره هومل لرأس سات اشعرعت متصلامه الرشعر الرشي والاؤل هو الاههر عبد المصف والدي عليد الاكثرون الله وهوالدى نوادق بس الشادورمي بمعسه في حدالوجه (و) حول مام الحرمين تقد ورموضع التعدويف وقال (هوالنقدو بدى يقع في سائد لوسعه مهماوضع طوف الجديل على وسما الأذن و لعلوف الله على زاد به الحين) عايقهمه في حالب لوحه مهو من لوحه قال الرابع والثائدة ولي توحيه من بعصله من الوجه لا يقتص التفسد مرجدًا لقدار عان من عدف قد معدف أكثر من ذلك أراقل فلا واع هذا الصبط فلاند التقدير من دسل أه وقال لاصفهاى في شرح تعليل الحرو هذا الايراد ليس شي للصعف لماتغروا والعلرف العاسال تفل لاحوال لاالى محرد الوفوع وماضطه الامام هوالاصلف الباد والريادة عليه غير عالب والنقصان عن دلك لا يصر بالشبط وسمعت من شوحى كانوا وقولوب عقالة الامام ويحمعونس الوسهس ويقولون مرادمن فال أنا أعديف ليس من الوحه أراديه حرج الحط

والاستثنارازاله ثم بعرف غر فتلو جهه فيعسد إدمن مبتدامكم الجهسةالي منهبى مايقش منالذقن في الطول ومن الاذت الى الادن في العرض ولا يدخل فيحدالوجسه التزعتان المنانعلى طرفي الجبيس فهمامن الرأس ويوسل الماه الحموضع التعذيف وهو مانعثادا للساء تضبة الشعره تموهوالقدرائدي يقم فيبانب الوجسهما وضم طرف الخطاعلي رأس الاذن والطسرف الثاني على والدالمين وومسل ساء في منات التعور الاربعة الحاجدات والشاو بالتوالمدارات والاهداب لانها تعييم على الفائب والعذارات هسما ماتواز بأن الادب من منتدا العية و يحدا بصال الماء في منات العيادا لعيامة

ومي يقول التحديف من الوحم أرادياه داحل الحط تلسف بي الوحهين اله علت و حثام كالرم أم للعافي معيى تحليف الشعر فقال الجوهري سنذفه تحديقاه بأه وصنعه وفاله الارهري تحديهه تعمر لزه وتسويته وقال النصر التحذيف فحاسارة أن تحمل كية كالقعل استنارى وقال لزهنشرى حدب السالع الشئ تحذيفا سواءتسو بالحسبة كأنه حذب كلماحب حدقمح خلاعي كلءب وقول صاحب المسآمروني الاحباء التحديف من الرأس ما يعتادا ساء الم تمير سديدها ما معصم عسد العرالي ان التحسد عن من لوسه لاس الرئس كاعرف من سباق الرابي وسأمل (نسبه) يوتول مصغمة مستدا علم المهذاب آحره تحديدالوجه وكلتا من والى ادادة تافي مثل هذا كلام قديرا دم مادحول ماوردتا عليه في لحدوقد وأدخروجه نفاير لاؤل حفرا هومس ثلاث الى ثلاث وعليرا تاى من هذه الشحرة الى هذه شحرة كذا ذراعا وهمافى قوله من مندا سلم الجهذالي منهى الدقن سنعملان بالمعى الاول ادلا واد عندا السناع الأوّله وبمنهى الدقل الأآخرة ومعاهم المهما داخلانافي الوحه وفي قوله من الأدب اليالادب مستعملات بالعبي الثانيلان الادبين عرحتان من لوحه عائفات بدلالى هذا الحدمانيس من الوجه وبحرح متهماهو من الوجسة أما لاوّل دلاله بدخسل فيه داخل القم والا منافله بن معلم اللهمة وسنة بي المعن وليس من الوجه وأما بثاني دلاله يتحرجهم اللعبية السترسلة وهي من الوجه لمآروي الهصلي تعطمه وسمروأي وجلاغطي لحبته وهوفي لصلاة فغال كشعب لحبتك فالمهاس الوسعه قسا أماالاقل فالكلام تأو برالحيي طاهرمادين سطع المبهة ومشهدي الدفن والهسلة لوعلن حرونا لالعنام وعهر حرمحوح عدهرين أسيكوب من لوجه وصارًا بناطن من الوجه وعلى هذا العبي قيم لشعوء قام له مرة قدصاحب العبة اللكه وأما الثاني فتسمية اللعبة وجهاعلي سبيل التمعية والمحار لامرس أتحدهما الهلولادلك لكالت وجوء الرد والمسوال عاقصة والصمأل يقاله النحلقث لحيثه معلم بعض وجهه ومعملهم بهابيس كداك والثمالية يعمر قول القائل العنة من الشعور الناسة على الوجه وفي لمسترسله التوسركة عن حد لوجه وذلك بدل على ماد كرنا و لله أعلم شمل مرع الصعبص سان حد لوجه عادالي لكلام على اشعور الداشدة عليمه فقاله (ويوصل المام) أي يحمد الصال المام (اليممات الشعور الارابعة) الساسة عليه والشعور فسمان حاصلة في حد لوحه وطرحة عنه والقسم الأولوعين صراب أحدهما ماشدروسه الكك؛ فدوهي (الحاجمان والشار بالوالاهداب والعدارات) فهدد الشعور عساعسلها طاهرار باطنا كالسلعة الماثلة على محل المرض وبحب عسسل ليشره بعنها لامه من نوحه ولاعبرة بحيساوله الشبهر لامرس اطهرهما (لاله حفيفة في العالم) فيسهسل الصال الماء في مناسبها والدرست فيها كنافة على سبل السدوة فالعادوملحق بالعالب والثاي الساهل الوحه محيطا مها عامل جييع لحواب كاختجسين والاهمداب وامامن أحدالجاسين كالعدارين والشارس فتعفل موضعهمة عدما يحيط مهار يعلى حكمه واقتصاره علىذكرا المائت بيسلاب الشعورلاتعمل لم ادار جماغيمسل لمائت وجب عممل الشمعور تطريق الاولى في دكرا الثابت تسمعاما فافهم والحاجمات ماي كالمسوهما عطمات فوق العيسين بالشغروا للعم قاله ابريلاوس والجمع خواسب والشاد بالمشدقي شادل الشعر للحايسيل على الفه فال أنوسة تم لا يكاديني وقال أنوعسد أقال الكلاسون شاربات باعتدار العار مين والجدع شورب والاهددات جمع هذب وهددت العسالهم مأنيت من الشبعرعلي أشانا وهاوا إسع أهدات كقفل وأعلال (والعدارات) مثى العدار بالكسرالشعرالبارل على الميس وقال اصعب (هداماواريات) عي القاللان أالادمان من مبتدا اللعمة) وعلى الراحي العدارهو القدر الحاور للادب يتصل من الأعلى والصدع ومن الاسمل بالعارض وأشارا لمصيف الحالصرب الثاني وهومالا تبدرتيه الكثافة وهوشيعر الذفن والعاوسي والعارض مانخط عن القدر المحاذي للادن فقالي ويحد انصال الداعالي سات المجتمة الحقيف

عي ما يقبل من لوحه ) كي ن كانت الحبه حقيقة وجب عسل مدينها مع البشرة بحنها كالشبعور المصف عاد (وعما الكريمة) منها (ولا) بعد لاعسل ظاهرها وقط ساروى به صبى المعطيه ومسم توضأ معرف عرفة فعسل م الرجهه وكال صلى الله عليه وسلم كشا الجعبة ولم يملعماء العرفة لواحدة أصول لشعرمع كشافة والعني فيمعسر إيصال المياء أني السابث مع الكاف العير الدورة قال لرافق وحكي فيه فول فسدح اله يحب عسل الشرة تحشبه لاجامل لوحه وهذ شعر بابت عليه ومنهمين بحكيه وجها وهاقول الرى فلشو تواهه ساقا مال كالما مصالحات فالاعتصال طاهرا العية سكلة في أصم مأهتي بدلام عامث مقاما بيشرة فخوب لترض المهاومانس عبردلك من الاكتماء شلشها أور بعها أوصحم كلها وعبره مترولنا وبحب إصاله الماشر اللعية حفظة في عدار عقاء الواحهة مهاوعدم عسر عدلها الغاقال لرافعير فساتني من العدم الكشعة اداخر حشالمر أذلحنة كشفه الصبابصال الماء الى ما تها لان على المحمد لها الاردكام و فدر ك وة وكذلك لا قالمنشى المشكل الحالم نجعل مبات أع به مريلا للاسكال (وللعمقة) هي الأمر للمت عند شمة السفلي وقيل هي ما بن الشمة السفي والدس مواء كارعمها معراملا ولح معديق (حكم اللعديدي مكثافة واللفة) وقبل حكم الشمعور الار وو وهدان مرسان على معمين لد كور من المحمد وعوهم المعالما والأولوهو سرة بكادف في تلك الشعورة بعاهلة مفقه مهاوات عبدا بالمصائد للساص فلا لي هي كالتعابذ والعسبي الاؤل أطهرالاجم كواعي صائف بعورجه لله لتعليل الناهدم لتعورث ترماعتها بالداراته أعم فالمقات ماالمرق بينا غفيف والكثيف فلشاخة فبطايتراءي الشرة من خلاله فيمحلس أتحاطب والمكثيف ماسيكر وعدم الرؤية وهدافول كر لانعيب وقبل الحسف ماسل است الي مناشمين عمر معالعيه واسقصاء والكثيف مايعنقر اليه وطنقة من لمعنقين كأساعدو لمسعودي يقربون وتولوب شهما برحمال الحمعيي وحدولكن ببهمانهاوت مع شفارب لدىد كروه لانبهياة سدن وكيفية الشفرقي سموطة و خصودة أأيراف الستروى وصول شاءالي مستويد و ترشعروي أحدالامر من دون الاسم وراحه الاحتلاف ون أن ثر = العدارة مناف وتقول الشاوب معدود من الشعور الحصيفة وليس كومه مامعا مروؤية ليشرة عده أمل ودوقهوك والصربات فالمعتلو كالمعصد كشفا وبعصه خفيما ماحكمه فلتافيه وجهان أصفهماات العقيميج الخصف والكشف سكح الكشف تولير المقتصي كل واحد مهمدعلموان بالانقنصى حكم احصف وهوالدى دكروى متهديب وعاله أب كثابة البعض مع خاهة النعض بادروصاركشعرالدراع دا كنف ولك أل تعمماذ كراولدى سالكنافة في النعض و لحفة ف سعض أعلى قائدة مكل دانه عم (ثم يعمل دلك ثلام) كاهو حكم ماثرا قرب ثم أشار المصف ال نقسم بنائ في سال حكم الشعور الحارجة على حد الوحدة معرج عن حد الوحد من العبة طولا وعرس قوله (ويفيض الماء على ظاهرما المترسل من اللعية) ولا تعم عسمل باطمه و به قال أبوحمه و الرفي لات مدُّ عرالمارك عن مدال أس لايات المحكم الرأس وعدرة أبيعا ساولا يعب صال الماءالي المسترسل من الشهر عن دارة لوحه لايه ليس مه اصابة ويس دلاعمه اله قال لر فعي وقول حر وهوالاصمالة عمالاته مرالو جديحكم التبعية ولان الوحدما يقع بداهاطمة والواجهة ولايه متدل في محل بقرض فأسمه الحادة المندسة وهدا الحلاف يحرى بصافي خارج عن حد لوجه من لشعو را حقيقة كالعذار والب ل دا فاللولا فرى ود كر يعسهم في السبال اله يحب عدله دولا و حدا والعدهر الاؤل ثم الأهداد، المثله شهرت الاهصه يقوبون تحسالاه صةفى قول ولا تحسى مول وقمسدهم عهدد العطة بات ت وخل الممترسل لابحب عمله قولاواحدا كاشعورالباشة تحث الدمن واكن والطلاح المتقدمين استعمال هذه الاعطه فالشعر لامرازاته على العاهر فتعرض الصف اطاهر المبترسس من العسمة

أعلى ما عدل من او حه و أما الكانسة في العيدة العيد

فالنظه والافاصة على هذا الاصطلاح معيية عن التقيد بالصاهر فتأمل ومعدات فسدحكي وحديه بحب عسل الوجه الباهن من العادقة العلما من المسترسل ادا وحساعل الوحم المدىسة وهو بعيد عبد على وليد (ويدخل الاصبع في عامل العشين) جمع محمر أعاس ماظهر من البقاب من لحسل و راة من الحص الاسقل وقد مكور من الاعلى (وموسع الرمعي) محركة هو ومع بعين مدى يحتم في الوق (ومحتمم الكيل) كيموضع الجمّاع الكمل في أمراف العسين (وينقيهما) من تبدّ لاوساح ( فقدروى أنه صلى الله علىموسم معل دلك) عال اعراقي روى تحدم حديث أي أمامه كأن يتعاهد الماني وروى الدارعسي منحد شأي هروة باساد صعيف أشريو لماء عسكم ه فتدوروه اسه سدى في الكامل والعقبلي في الصعفاء سفيا أشريوا عسكم من لماء عسد لوصوء ولا تنقصوا أبدبكم فامهامن وحالت طان تهدده المبثلة التيدكرها عصده مرودد ته على لوحيرها أفعان لايحدانينال المدء لحماطن معيني ولوق معسل لحوف الصرو وللعراج فقد كف تصرمن تكاف دلك كان عروان عمامي ومن سيسمي فالدلا عمرانعين كل عمرولا عدم كل لعضيعتي عمل المناه الى أشفاره وحواحمه عسه وأماماهاه صاحب عيالعم ويعم العيي هالشرحه ملاعي هو عير معر وف (و بامل عددال حووج الحطايا) التي كنسها (من عبيه) كار عار ف المرمال فقدورد را عبى المعار (وكدلك عد) عسل (كيعمر) يأمل حروج اخط ممه (ديقول عدد) كيعسل الوحمه ( الهم من وحهى مور- يوم تسف و حوه أدر النا ولاتسود وحهى عدالله يوم تسود وحوه أعدالك) وصارة غوت والغول صدعتيل وجهه اللهم بيض وجهي وماتيض ولحوء أول الدولاتسود وحهيي نوم أسود وجوه أعدائك وماله في العوارف لا أنه زاد اللهمص على نحد وآل مجد وفي حديث الحسن النصري عن عن الذي تقدم وكرم أنف لاد عسلت و حهال وقل الهد بيض وحهى نوم تبيض و حوه ونسود وحوه وفي عديث أنس المتقدم ذكره فلسائن عسل وجهه قال اللهم مضوحهي وماتيض الوجودوني كال الدسائر على ويقولهما فسل الوجه الهم سف وجهي نوم أبيص وجوه أوثباثك وتسود وحوم أعدائك وقدمهراك منخد أنافول مسم بيؤث واسيدتك لاد كرة الدقها، ولا الحد ثون (و علل الحدة عند عسل لوجه بهومستف )لاب مالا يحب انصال الما ال باهمه ومداته من شعر الوحد يستحب تحليله بالاساسع وروى عن عثمان رصي الله عمه أن اسي صل شه عليه وسر كان يحل لحيثه وروى به كان يحلل لحيثه و بدلك عارصيب بعض الدلك وعن الربي أن تعليل واجب ورواه مراكم عربعض الاععاب كدا عله لرامعي فال لمورى فلتحرادة الهوجوب صل الماء الى للت ولس بنسي وقد علواالاجماع على خلاقه والله أعم وق عمارة أعصاسا وسس ف لاصع تعليل العمة الكنة وهوفول أي لوسف لحديث عثمان متقدم دكره و عمليل تعريق الشعر من جهسة الاسفل اليادوي و يكوب مدعسسل الوجه ثلاما كعب من ماء من أحقله الماروي أنوداود و حاكم عن أنس رضي المعمم كالهاسي صلى المعطية وسلم أدا توصاً أخذ كصاص ماء تحت حمك فيل محيته وقال بهدا مري ويي والوحيقة ومحد بعصلات أتعليل المعية لعدم تدوي الوطية ولكوت السمة لاكال المرض في محله وداحله ميس بحمل لا قامته ولا يكوب متحليل كالا ولا يكوب سمة محلاف الاصابيع و و على البدوط قول أي يوسف ( ثم يغسل بديه في مرققيه ثلاثا) وهذا هو عوض الثالث في مدهب مصف قال الله تعالى وأبديكم الى الرافق و بعال عدل أحد الرفقين بعبارة النص لان مقاطة الجدم بالجدم تقتصي مق له الافراد بالأفراد والاسم بدلالت متساو يهما وعدم لاولو به وكه وفد تستعمل على مع كفوله تعالى ولا تر كلوا أموالهم الدأموالكم وقوله من تصارى الى مه وهو المراد ها لما روى به ساير الله عليه وسايركان ادانوسه أمر المناه على مرفضه وروى انه أو والمناء على مربضه

ويدخيل الاصابيع في الرمص وعاسمه الكفي الرمص وعاسمه الكفي في المسالم فعل ذلك ويأم المسالم فعل ذلك موجودة والما المسالم معالمة المسالم والما المسالم والما المسالم والمسالم والمسالم والمسالمة والمسالمة والمسالمة والمسالمة المسالمة المسالمة

تم قال هد وصوء لا يقبل الله الصلاة الايه عالى مراجع تم البعد الكانث والعدة من كل عالب على مأهو العالب قدكات كلملة ددالة والنقطم بعصها فلدللالة أحوال أحدها أن يكون القطع مما أتعث للرفق كالكوع والدراع فعسل المافي واحب والثاني أتبكون ماموق المرمق ملامرض لسقوط محله وللكن الد في من العداد بالتعب غدله لنعلو بل العرة كلوكان سلم السد كالمحرم ادام مكن على رأسمه شعر يستحبه امراوالوسي على لرأس وفت احلق والشالث أن يكون القطع من معصل الرفق وهل يجب عسى وأس العسم الباق فيه طريقان أحدهما القطع بالوجود لانه مسحل اغرض وقد بقي فأشبه الساعد افا كالنالقطعمن البكوع والشاي وبمقولات القدم وسقول القدم ايعلاعب ولاصع وهو متقول الراباح اللاعب واختلفوا فيمأخسدالفولين هداكله فيالبد لواحدة أمااذا خلقت للتحمل بي عاسيدان والأيرب الوائدة عن الأصلية بعير والمؤرجة من يحل القرص وحب غدلها والمخوجة ميامون محل الفرض هدام تبلغ ليحادان عل الفرص عاشقول عديس الشامي في الام اله يحب عسل لقدر اغمادي دون ماعوف لوقوع أسم البدعل وحصول دلك القدر في على الفرض قلت وقوله جلقول عن بص استادي في الام هكدا هوفي الوجير ووقع له في لوسط مثله وقال الى الرفعة في المعالب لم أطفر به مع الامعان في طلبه وصيد الجهو والى العثيار أي حمد وأتباعه وعبارة الرامي تدل عني له بقله عن مص جمعة والامام خالات أهل العراق مقاوه بصاولم بس الحل المقول مدوعات حرى المووى اه ثم دال الر دي وديه وحه صاراله كثير من المشين وقرروه اللاعب غيل الهادي ولاغيره لانهده الربارة لبيت على محل الفرض فعمل تبعا ولاهي أسلية حتى تكون مقصودة بالحطاب وحلوا لصه في الام على ما إذا التصل شيم منها يحل الطرض وأما أذالم تنمر الرشة عن لاملية وجب عسهما جيعسواء أحرحناس منكب أوصالرفق أوس لنكوع ومن الامارات المسيرة للرائدة عن الاصابية أن تنكون احداهما تديرة وحشة القصروالا وي وحدالاعتد ل ولوائدة الغصيرة ومهانقصان الاصابع ومنها عقد البطش وسعفه وفي ارومه للبووي ولوطات أسفاره وحرجت عيرؤس الاصادع وجب تحسسل الحارج عبى المدهب ومبل ولان وادا توصأ غرقطعت بدء كورحساء أوحلق وأسمه لم بارمه تطهمير مال كشف (وعول الحاتم) وجو ناان لم يصل المدء الابه والاعدما وعند أصحابها ان كان صيفا يعب عر يكه في الحشومن الرواية من لماروي المعاجه عن أي رافع رفعه كان ادا توسة وصوا. الصلاة حوك حانمه فيأصعه ولابهته مالوصول طاهرا وكذا الفرط فيالأدن بشكلف غيريكه ابكان ضبقا والمعتبر علية العلى في الصال المدم في الثقب سواء كان منه قرط ولم يكن والنفاب على النفل وصول المناه الى منف لا بنكام العبره من ادمال عود وتعوه لان المرح مددوع (و بعليل العرة) وهي مالصم غسل مقلهماتر أس مع لوحموغسل صفيمة العنق والتعليميل عسل بعض العضدعند عسل البد وعسل تعض اسباق عبد عسل الرحاس وهو أحد الاوجه المدكورة من الفرق من تعاويل العرة وتعاويل التعجيل والبه أشارالمصف تقوله (و بردم المناه لي أعالي لعضد) ولوقال و يطيسل لعرة والتصعيل لسملم س بتطويل وفسر كتبروب تطويل العرة بعسل شئاس لعصد والساق وعرصوا عن ذكرما حوالي الوحه والأوَّلُ أوبي وأودق طاهر أخير ع(تبيه)؛ مول الصف في الوحير وسكن ساقي من العصد يستعب غسله متعلو بل العرة قال الرامي فالديسل تعلو بل العرة اعما بمرض في الوجه والذي في لهد تعلو بل المتعميل الما تطويل العرة والتحصيل توعواحد من السنى على أن أكثرهم لا يفرقون جماويطاق تطويل الغرة على البدورة ت مصيهم حمر بأن احالة العرة لانكن الافي ليدلان استيعاب لوجه بالغسل واحب وليس هذا الاحتمام شئ لآب للمعترض أن يقول الاطالة في الوجه أن بعد إلى الدب وصفعة العلق وهو مستعد يص عليه الأنمة أه (فانهم بحشر ون نوم القيامة عرا مجملي سأثر

ويعرك إشام ويطيسل الفرة ورفع الماءال أعلى العندة فانهم يعشرون يوم الفيامة غراصيملين من آثاد

الوصوء كذلك ورد الحبر) والدى في المنق عليه من حديث ألى هر الرة رفعه السائم في يدعون لوم القيامة غرا محملين من آ نار الوصوم هال أنوهر مرة مكا مسل معددات أمديد الى الا آماط وهده الجالة الاخبرة معماه عند العدرى (قال صلى الله عدموسم من استدع تن بطيل عربه عليم علت هذا معماليه حديث واحد وهوعند العفاري ومسم من حديث أن هر برة التأمي بدعون توم الغيبامه عراجعدين من آ نارالوضوء بن استعماع سبكم أن يطيل عربه وله معل (وروى أن لحسسة تعلم مواسم الوصوء) حرجه المعدري ومسم من حديث أي هر بوة رصي الله عدد هله العراقي وقلك الحديد بوار محتفسه الله أتعالى فياجباه المؤمنين وأفدامهم وهي اعرة والتحاصيل فاله الشسيرنحيتي فيأشر عالاراماس (ويبلدأ بالبمني ) والبداعة بالمين ما عبدا بشافعي وأي حديقة ساروي عن أي هر الرة رفعه اذا توسأ مهامدوًا عبامسكم وكالمرسول الله صلى المعصدوسير يحسا للبامل في كل لني حقى في وسواء والتعام وهاما حد بوجوانه وهو مدهب الشبعة فانا لرافعي ورغم الرئمني من لشيعة أب الشافعي رضي بقه عمدي بقديم كالنوجب تقد ماليمي على البسري وليس بهذا لذكر في كنب تحديثاولاا تتمياد على (و يقوله اللهم اعطی کتابی مجینی وحاسبی حسامانسیرا و نقول عند) عسل ( شمیال اللهم می أعود بال أن تعمدین کلی شمالی درسوراه طهری) و نص نفوت و بِقُول عدر عسل دراعه ایمی الهم آشی کان عمیی وحاسبي حساما نسيرا وعبد عسن دراعه البسري اللهمان عودات أسابؤتهي كلي اشميالي ومن وراء مهرى وماله في العوارف الانهار بادة التناب وفيحد متعني من روابه الحس النصري استعدم. كرا واذاغسلت ذراعك البيني فقل اللهم اعطني كتك ببرني بوم انقيامه وسأسبى حسابا يسسيرا وداغسلت در على البسرى فقل للهم لا تعقلي كلى شيل و من وراه شهرى وعندا من عب كر من حديث على من روامة ولله مجدس أحيمية عند بالقدم بذكره وفي تبدس الجهم أعدي كمان عبني والحلاصيرالي ولا تحملها معاولة الى عنق وفي حديث أنس اسا تعسل دراعيه مل للهم اعسى كاي اليبي وفي السائر لجلي وعندغسل البداليني الاعتماجعاني م تحاسا عن وعدالسري الاعتماع من تحاب الشعبال (استه)، فالدار دفي ستحداب تقدم العي على البسري في كل عمو من العبير الراد الماء علبه جاداها واحدة كالمدس والرحلس ماالادمال فلأنسف البداعة باسي فيهما لالمستعهما مِمَا أَهُونَ وَكَلِيدُ اللَّهِ عَلَى المُسَلَانِ مِمَا الدِّيلِ الأطلع المُرعَى عَسَيلَ الحَدِينُ وأسمع الأَذَائِينَ وَقَعَةً والحسدة فيراعي الشدمن هكدادكو الغاصي أبوانح الس أه فال سووي فالروصه والكفاب كالادس وفي التعر وسعه شاد اله يستغب تقديدم لادب البيدني ولوقدم مستد الادب على مسم الرأس لم يحصل على المصم والله أعسلم مُأسر المسعال العرص فرادع الدي هومسم الرأس عُولُه (مُ يستوعب أسه ماسم) قان الله أعالى واستعوا ورقسكم قال العديدة العلقوا في معد وما عرى من مسم الوائس فقال توسيقة فارواية عنه عرى قدر لرسم مندوقاروايه كرى عندمقد والناصية وقاروايه بالمدعاء فدرثلاث أصادع من أصادع ليدوهال مالك وأحسدي أطهرالرد بالتعبيم اعت استعامه ولاعرى سوره وقال الشافي يتعري أن عمم منسه أقل ما يقع عليمه المراسم ه (بال مل بديه) من الماء (و ياصق رؤس أصادم البي بالبسرى و يصعب هذا على مقد عدمة الرأس و عدهما لي رغم أم واهما الى المقدمة وعله مسعة واحدة) ويشرح صحيقالعر في كيديته أن صع سيانيه المحقة احداهما بالاخرى والماسه على صدغه و ندهب عهما الى عده ثم ودهما الى لمكان لدى سرمه وهذا في حق من له شبيعر بنقلب فيمسرق الره الاوق باطن الشبيعر القدم وطاهر الوَّحروق لااستباطي الوَّحر وطاهر المقسدم فاوم يكن على وأسه شعر أوكان وسكسه لعاوله لايمقس لم يسن العود العدم والدمه واب عاد لم يحسب ثانية لصبر ورة المه مستعملا بالنسبة الى المرة الثانية كرد المعوى اله وقال الرجع

الوشيه كذلك وودالحير ولعلما السلامين استطاع أب بلسن عربه بالمعل وروى بالخلبة تسم مواضع الوضوء ويبذأ بالمنى ويقول اللهم اعطى كابر الهميروحاسيبي حسابا سيمراو بقول مندغيس ألشيبال اللهماني أعوذلك أن تعطبي كابي بشمالي أومن وراء تلهسری تم يستوعب وأسمالسمريان ىبلىدىد ويلصق رۇ**س** أصابع بديه الجيءاليسري والشعهما عسلي مقسدمة الرأس وعدهما الىالقفة مُ يردهما ألى المقدمة وهذ مسجاواجدة

بيس من الواحب الله عاب لوأمن بالمنت لل الواحيطا لتبلق عسمه الاسم لاب من أمريده على هاميه لبيم صم أن قالمسم وأسب وهلمالك عب الاستعاب وهو مسر المرتى واحددى لروايتسين عن أجد والاسداء عد مدم أكترال أس وقال وحدمة ينقدر مالي بع ثم الكال بسم على شرة الرئس قدالة ولا تصر كومها بحث لشعر وها، الروماي في شهر بد لا يحور لا تتقبال الفرص لي اشعر وانكال يسيدعني الشعر فبكدلك عوروال فتصرعني محصفعرة والجدة أوبعصها فلاتقديروس إب لقاص به لا أول من تارث سعر ما تمشره لشعر المسوح أبالاعتراج من حد الرأس وهل بشتره أثالا بحاور مداءب وحهال أمحهما أملا بشتره لوموع سم لرأس عليه ولوعسل وأحه سلاعن احم في اسراك وحدال أصهم به يحو ولايه مسع وريادة وهو للع من لمسع بكال مجر العاريق الاولى وهل تكرودلك والأعزأ صه وحوال مهرهما لاد بالاعدل هو بعسل والمسمور لمرال ملزلة الرخصة من الشرع واداعدل لي الاصل لم يكن مكروها وهال الموري الروسة فلت ولاتتعب ليد المسحمل يحور ،أصسع وحشنة أوجوبة أوعيرها ويحرانه محاعيرهاه وسرأة كالرحل فبالمستدرلو كالباله وأساب حراه مسم حدهما وقبل تحب مسم وم من كل رأس والله عم تمال الرقعي والوطل أسمه وله عد الله أوعيرها مم كسم به على لموسم فهل بحرث ديث ويه وجهال أجمهه ما بعرو بثاني وهواج بار الخصال الشاشي لاعري لابهلاسمي مسعا ولوصار عيراسه مطرة ويرعر هيعلى الوصع معلى الحلاف والدحربكي \* ( نصل) \* قال الشمي في شرح الدقالة المسم لأمالة قال شانعي وهو رو به عن أجد العرص فيه ما شع عدم المعدول مالك و حد حدم ال سوديلهم حيما آبه الوسوعومعي ساء في رؤسكم للالصاق وماسط بعطر وأسه ومستوعمه كلاهما ملصق لمسط يوأسه فأخد بشافعي وحديقه بالمبيقن وأحد مالك وحمائله بالاختباط وأغيد أبوحته وحمالته بالدارسوك اللمسيرالله عبيه وسنبلج وهوماروي مستبلج والمثيراتي عن عروة بن المدرة بن سعيه عن أنيه أب لتي صلى بله عليه وسم توسأ ومسم ماصيبه وعني لحص وروى أتوداود والح كموسك عنه سرحد تأسيمعقل فالبرأ تشرسول تقصي تفعلمه وسلر يتوسأ وعليه تجدمة فعارا فأنمأر ببل ندوس تتحث بعمامة فمسم مقدمو أساولم ينقض المسامة ومعاؤم ال إراضية ومقدم الواكر الحد حواليوا لار بعد فالوكان - ها لو تنع ليس فعرى أم يقتصر صلى الله عليه وسير فبذلك الوط عبره وتوكان مسع مادونه محراتا للمله صلى الله علموسيم ولومرة في عمره تعليم اللعموار ه وي شرح لهم و الا به تجله ي من الرئس لابه محتمل رادة عدم وارادة مابطلق عليسه عمر المسم وارادة بعيبه ومدحد عراسي صييانة عبموسل به حسر عريج امنه ومسدعلي بأصينه وساللاته وهدعلي الهدم وكمتاز مقدارات صيدهوار شعالرش لنكويه احدىجواسه لارسعاب تسامطت اله محسل في بحق المقدار والحمل مالاتكل العمل به حيل البيان وقد أمكل العمل به صل السان ههما لابه الما كان لمر ديه مطلق البعض و عفر ح عن لعيدة رأدى مايستى عده المهم البعض كافله في الركوع والمعبود فسمعالق المعض عبرمراد بالأجماع اددالا محصل بعسل الواحه فلاعلجة الياعات على للودووول البالراوية بعض مقدوكة ثالثأ والرادع كافراده لمحققون فالمعات المدعى والسع يميرمعين واللاليل بدل على وسعمعين وهواساصيه ولهو مق الديل عدلول والو دعه شرط سيهما كاس الشهادةو المعوى فت الحديث يحتمل معسي التعليل والساب مقدار وقدعرف الاخسار الواحد بصفرميها لمحمل سكتاب والبيان ايمالكون فيعوضع الإجبال ولااحباب فيالمحللاله معلوم وهوالوش وآب الإجبال في المقذار لابه مثلث أوالراسع قوله أعله السسلام يصير بالمالة فالبعلث لم سي الجنتيد مفوا وسيوا لقرض مأثث بدال فطع الاشهة فيه ويكفر طحده والاختلاف من الأغه يوارث الشبيبة ويهد الايكفر خاجد مسم مقدار الناصلة فلناطوا عنه توجهين أحدهما أبه أرادياهر وصالقدارلان لفرض في اللعة عمارة

ية على ذلك ثلاثا و يقول اللهم عشى برحمّك والزل عسلى مس بركاتك وأعلى عسل على عرضان بوم لاحل عسطل عرضان بوم لاحل الاطلاق ثم يمسع أذبيه تلاهرهما وباطهما على للقدار والثان أراديه المروض عسد بالأله المروض في عس الام كالمول الانعدين الاركاب مرص عبداً يوسف وقراءة الصامحة فوض عبدالشاهي والقعدة عيراً س كل شعع في سو فل مرص عند محسد به (تسيه) \* قال صحب الساسع روى في مسم الرأس عن أصحاب تلاشر والاس الأولى مقداراسصة وهي الشعو رائسائله الى لحهة وهيرو به الكرجي و بطعاوى ود كرفي شرح الجعدوي ان الراد ماادا للعب مقداوللات مادع المرية مقد والات أما عموصوعه مل عيمد وهيرو به هشام عن أى حدمة الثائثة مقد رو دع الرأس وهي و يه رفرعي أ. بوسف و أي حديد عام ما والا فته لايتحو وُحتَى عِنْهِ شَلَاتُ أَصَاسِعَ مَعَدَّارُ أَسْأَلِأَسَ وَوَقَعَهُ فَاسْمِعُ إِنْصَبِعُ واحدة سطهاوطهوها وحانبيها فقدهال بقضمت بحنا لانتحرك والتضيع انه يحز للموهكذار ويحتمن أبي حنيفة فاذا سنعرأ سنه عناهوت أدبيه أحرأه عبي خللاف الروانات والتعمم تحتهمالابحز العوان أصادر أست عقد الرائلات أصاديم من ماء الطراح أمسوء مسجمه الد أولم عسجه فالبطق أسدا والحشه بعدما مسم عسب أومسم على حمه مُ فشرموسم استعمالا تحب علمه الدعاسون و به علم وفي محاط على محد لو وسع تلابه أساسعولم عدهاسار وهذا میاس مناهرالز و به وعلی دیاس و د به کر د ع د سامیه لایخو دلایه کش مردکک وی أعلهيرية والمناط مقدر ثالاله أصنادح ليدوهوالصحروي أخلاصة ويومنط بأصدء أوأصنعان فدو والبع الرأس لاعفو وعبد الثلاثة ولومح بالامهام والسسينة الكات موطاه ولاتيعا بهما مقدار أصبهم وبكانه منتص فسلانة أصاديم ولوسيع بأصبيع وعاداة الناه للاشمر بالماز ولوميح باطراف مالعه يحجو وسواء كالباساء متقاطرا أولا وهو العمج وف الصعا لايجو والاأدا كال ساء متعاطر لابه حملات يتركمن أصافعه الى أطرافها فادامده صركاته أحفماه حديدا ولومستديرة في سديافية عن عسل عصد محور والله عاقبه على معج عصو أرماحوده من عصومعسول أومسوح لا عووروي ستقي ولوأوس الباء فيوسط وأسه ديرك على وحهه بسعطانه فرعس لمسط وعبس لوجه والله أعل غراس الشعاب مسم الرئي بالوجه لمدكر وعبدا الصعاسه في الدهين ودليله مار وب الراء عرات معودا مارات النبي صلىالله عليه ومسلم يتوضأ قالت فمسعرة أسدما ملسدوما دروسده بدوا دبيدالاال عبدك حنايقة ممهة واحدة الذبياء فيرواية هذا الحديث ادسيد عرةواحدة وبسافرت العري العصصة عيادلك وأماماو ردامن التثليث فعممون عني الاستبعاب وحل بعددا ساء فيه عني الدائمان أوهادهالاليكوب سند مستمرة ادوسعه على المده ف مخلاف المصحة والاستشاق وقال الصعب ( معل دلك الاله) علاد مرات وهومدهب الشافتي في كل معسول أويمسوان سوى مستع الحف و "كراز السمايلياه انجياعه مروىعن أي حداقة فيار و به عر سنة نقيها الرعساي و اشهو ومن مدهمه الكراهدعلي مافي الحديد والسائع (و يقول) عندمهم الرأس ( للهم عشدي برحلك و ترل على من تركاتك و منتي بحث طل عرشك وملاطل الاحلال) ومثله في القوت وفي لعوارف الاامه بريادة شعدة وفي حديث على من رواء، الحسن النصرى المتقدم بدكره فادا مستعتبر أسك فقل اللهم تعثني توجئت ومن روية عجدم الحبصة ن عني اللهم لا يحمم من ناصبتي وقدي وفي حديث أسر المتقدم، كره طباب مستمده عني رأسه قال اللهم تعشتا برحتك وحبيباعدانك (ثرعام أدبيه طاهرهماو بأجهما) أجعوا عبي ان دلك سندس سن الوضوء الاأحد فاله وأي معهما واحد فعما قل حرب عنه وقد مسائل عن ذلك القال بعيد الوصوء اد تركهوصممر و به أحوى بقاياصا لح به سبة لايه هاللا بعيدادا تركه والمعلمو هل عصاب عاءالرأس أم اوحد بهسماماء حديد فقال أنوحمها وأجده ما س الرأس و بمحال ماالدفقال المعوبي من أعتاسا أحموا يتأجد مستهما معالرش وعن أحدرواء أحرىانه يستمساه أخدماه يديدلهماوهو تحشيار كحرقي وفالتعاللةهمامي الرأس ويستحداث بأخدتهماماء حديدا وقال شافعي تستمن الرأس

ولامن الوحد و مسجهها ( مد عجديد) وهاد والته من مالك همامي الوحد بعدلال معد ولا يسخد وعدد والمنان أحريا و احداهما مثل مدهب الشافق والاحرى مثل مذهب أي حديد قال المرافق المرافقة فالمالم المحتمة في سالله ( في مهائي أديه ويدير ) هماعي المعاهد عرد ( الهامية على ساهة أولية المحتمد على ساهة المرافقة ومالا والمحتمد المحتمد على المحتمد وها المحتمد وها المحتمد في المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد في المحتمد والمحتمد في المحتمد والمحتمد والمحتمد في المحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحت

يو(صل)، وفي عبارات على مروسي حوالادين ولوعبة لرأس ترة اليابه لو تعدلهما مأمحديدا مع أله عاليه كالنجسة فلا شاتره الكون، عالر أس ولاأحدماء جديدوماورد من أحد المام لجديد لهمای عض الاحمار محمول على عاد له ولاحهری کیمیة مستم لادس، د أر ده عماء الرأس أب يستم كه بدواص بعد على مقدمر أسه وعدهما بر المدعلي وحديد توعب حديم الرأس ثم عامم أد بما صعيد ولاتكون المناء مستعملا مهد لان لاسترعان عداو بعد لأيكون الام سقا العار بق ولأن معم الأدبين عماء ترأس ولايكوت دلك لاعبامسويه لرأس ولايه لايعتاج الدعديد لمياه ، كل عرمس أحزم لرأس فالادب أولى بكوية تبعاله وقدروي الإيفاسة بالمد وقعف عن عبد بله الهريد والدارفيني باساد العمم على الرغباس البالين صلى الله عب وسنع فاللادات من الرأس والرويمالك في الوطأ عن عبدالله الصداعي أوأ توعدالله الدرسول الله صلى الله عامه وسم عل دانوسا العبد المؤمن فبمعص حرجت العملان من و مرادا مشكر حرجت الخطاباس الموراداعسل وجهم حرجت لحصامي وجهم حتى يتعرج من تتعييما سنة وعيدته فلانا تتنسل بدرة موسعيد خيدا بأمن لا يفيحتى تتفور معن تتحت طعار يعربه فل المعموم أسه عرجت الخطاما مروأسه حتى بحراج من أدبيه فاداعسل والحليه عرجت الحطاما من وخليمتني تحراج من يحت معارد حسبه على منه سديد مرى تمهيد وبدلالة على الالاد من عسمان عدم الرأس (و يقول الهسم معدى من الدين يسجعون القول ويتمون أحسه اللهم استعنى سندى احدة مع الاوار) عكد هرفي العرارف للسهر وردي و بادة الصلية وفي الموث مثله الااله عال للهم التعلي عن يستم والباقي سهاء وقد منادي احمر بدل لجنة وحد في حديث على في وابدًا لحسس المصرى التقدم لذكره عثل سياق المصعب اليابوله أحسبه وفي شرح الوحير وعبد مسمع برأس اللهم حومشه مري ويشريعلي الثار وروى للهـم احفد رأسي وماحوي و ايسي وماوي ( تم يمسم رفسه ) قال الرافعي وهل يمسم عمام جديد أوعا بني س لل معم الرأس والادس ساء بعضهم على وجهين في اله سنة أم دُب ال الساشة مسم (عد عسديد) وان واساآدر وبمسيع واللل اسف واعلى لسنة والادب يشتر كان في عل المدية والاستعباد لكن أسنه مايناً كدنام، والاصدون دلك غرائد القياصي لروباني بسغي ال عمعه

عام حديد بان بدخسل و بدو أم اسه على طاهر و بدو أم اسه على طاهر على أذنيه من يضع المستفاها و يكروه ثلاثاه يقول اللهم المونية من الدين المستمون المستمه اللهم المونية من الدين المناه على ال

اقوله حسلى الله عليسه
وسلم معالر قبة أمان من
الغل يوم القيامة و يقول
اللهسم فلنا وقبتى من الناو
وأعوذ من من السلاسل
والاغلال عم يعسل وجله
البنى ثلاثا و يعلل باسسه
البسرى من أسفل أسابع
الرجل المنى و يبدأ بالحنصم

عاء حديد وميل الاكترين لي مه يكور مستعه بالطل ساقي وهواصمة كالأم السعودي وصحب التهديب لاسالم معودي دكر به عبر مقصود في هنته بل هو تاسع النفاق مده وااقف باسع الرأس لنطويل المرة وقال مسجب الهداذات يستعب استعما تبعاللوأس أوالادن اعالة ألعرة والاحكاب استعماله لنطويل اعرة كود ما عل اللق أه وقال النورى في لروصة و عب كثيرون من أصاب الى الها لاتمام لانهلم بثت فهاشي أصلا وعدام باكره الشافعي وانقدموالاصحاب وهذاهوالصوار والله أعلم وغال أبهم يرذوا لخنمو ف محواله وعفان وحدثه هومي طل الوضوء وقالما القانس ذاك سنة وقال بعض اشافعية واحد في أحدر والشهايه سنلاب ما عبد بمعاليراً بن أي اد مجرو مه وأديم في الوضوء مسم دلك ه قلت والشهر رعد أقعد ما الهداء لاله قد ثبت من فعله صلى الله عليه على ثم ان معها بكون طهر بدس لعدم استعمال للهما واحتاركتير وب من أحصاب به دب (التوله صي لله عليه وسلم مسط رصة أمال من لعل) عر بسطالها عن علاج فيمث كل الوسيد لا عرف مر فوعاداء هوقول عش سأت وعالما مووى فيشر مامهدت وعبره موضوعوس مرعران السيصي المعاليه وسيلم والمن توض ومسم على عدقه وفي عل (يوم العدمة) عكدار واه أيوستور للريي في مسدد سردوس سدد طعيف ورواد أنوبهم المعط من قودة ومسطيه على عنقد من العل نوم نقيامة فال سالمقن عريب لا عرف الاس كلام موسى ب طف كدلار وا أوعد فعر به وهال مودى في كالأمه على لوسيمه لا يصدفي مسم لردة تني اله علت ورواه أبوعد في كان الطهور عن عاد الرجوان مهدى على لل عودى على عالم بن عدرالرحل على مودى بي طف بدور من مساساه مع كساها والمراهوموقوف على موسي أحيانه السراب يقاله بالركي وماكن كداك فالمحكم أرقع وقد تخلط للصيمف بين عدياتين ومبرتهما كإثرى وهوالصواب وقد مير يجمأ كذلك الرافقي وأما العراقي ولا كرا لحديث الاؤلوء والداس عروم وصدوه للله م تبعد والله عدر (ويعول المهم من وعلى من المار وأعودال من سلامل والاعلال) فكد اهوى عنوب والعوارف ولم يردى عديث عي وأسى ولا عبرهما ( مُربع الرحل على ثلايا) او الكف وهد هوا مرص الحامس عد الصدف (و) يسن (اب يعل) لامادم هد دا كان الماء اصل لهامن عبر على دو كات لاصادم ملتعة لابصل المياه ألهاالا بالتحليل عنيته بعب لتحدل لاتدائه سكن لاداء فرص العسل وال كالتماهدما تعب الفتق ولاإ منت أيضا قاله الرامع وعال المو وي طب للا محورو سه أعدا والاحد في كمه القبللانصلل (بالبداليسرى من أسفل مدارع الرجل أيمي ويبدأ بالحصرم الرحن البي ويصم باللغمرون البسرى) وعيارة لراوي بحان عنصر ليد بيسرى من أسافل الاصاد عمدوا بصمير الرحل التمالي محشما عصصرا يسري وردالحبر بدلك عن رسول الله صلى الله عديه وسنم كذالله كره الائمة وعن أبي طاهر الزيادي اله كانتحال مدين كل أصبعين من أصاب عرسه بأصب عرمن أصابع ميده لكون عباه حديد ويقص الاعهامات ولايحال مما أباقيه من العسر وهل التحليل من أصبية أساديم يرحبين أمهواسكف فيأصافع الدين أبدامعهم أثذا الدهباذ كرودني أصادع الرجابن وسكتوا عده في البدس سكن سي كم علايه سنحب وبهما لماروى اله صلى الله عليموسم عال الشيد سمعرة اد توصَّات بقلل الأصادام كان *لفط* الأصاف وشملهما وروى الترسدي عن اس عدس وعمه ادائوه <sup>ا</sup>ت خلل من أساف يديك ورحايك وعلى هدا والذي غرف من عهم ههاا السندك من الاصافع ولاتعود فيه الكلفية للدكورة في ترجلين فلت وعسد تعالما بسيس تعلل أسادع كلم للدين والرجلين بالاتفاق بعموم الاعاديث الواردة فيدلك ولم يكي واحيا مع وجود الامرف أوجودا اصارف وهوتعيم الاجرابي وكدمة تتحسل أصادح بالداب لاخل بعضها في بعض والقوم مقاسه الالاحال في المناء لحاري وما

هوفي حكمه وصفته في لرجيين هوماتندم في سياق براهير فال لكال بي الهمام والله أعم اله أمر أهافي داسة مقصودة فلاتختص سنة التخليل مهذمالكيفية

» ( دصل ) « فوله تعالى وا مستعوار و مكر و حلكم لى كعين قر " دم و معياس وحفص والكسائي أرحسكم بالبطب عطة الدي والحوهكم وحره الباقول فقالي على الحواركةوله أعالى وحواز بالحرفي فراعمة حرةو كمك أي علم على ولدات الرموع في قوله العالى واطوف علهم ولدان يخلدون وق الكشاف ل كاستال حلاب مفعة للاسراف المدموم عدعت على ممسوح لافاتمسم في ليبه على وحو بالاقتصاد ق صد الماء عليهما وصل الحالكمين لار لة طل الهناعدو حذلات لمسعلم تصريعه غايه في الشريعة اله و كمسان هما العدم ب ساتشان من على القدم المرتفدات والاشتقال بدل على الارتفاع و روى عن رفران الهديل من أنأ باله كال يقوبال الكعب هاهوالذي فواد مشط القدم وحكاه هشامعن مجد ما لحسن وحكر الرافع عراب كم وعده الممرووا عربيض لاصحار دالناوهان لووى هداالوحه ساد مدكمو الوعلط والله عام قت وشوقهم كالى يدق لمحرم ادالرعد بعلي يقامع الحصاص أسعل المكعب وأراد بالكعب مادكر فالدالو وي وحدالاول ماروي المعمان عاشير رقعه أمريانا فامة الصفوف فيعد رأت لرحل المروميكية عبك أحبه وكعبه كعبه والدي بنصوّرته النزاق بعُ يُمن في الصياف مد كربادون مهرا بقدم وقل الشمي في شرح المقاية ومعيى الى صدا مفقين العابة مطاقا وأماد خول ما مده الى حكم ماقدتها أو عرو حمصه وأصل مدو ومع الدليل شما فالدال ويسه على غو و حمالعدها قوله عالى ديارة الى مبيره ادلود حل بكات لا، بلاز و آحدجاله ، صرأ صا وقوله تعالى ثم أتحو الصنبام الى لليل ادلودخل لو حد الوصال وعداهام الدسل وم على دحول ما تعده، قوله تعدالي من استعدا الحوام ولي لمعد الاصي للعروب بالهلا سرياله الى البيت المقدس مي عبران هشطه وأما درافق والكعمان لا يه والمدر ور ود ود ديهما بالنص ولم بدخلاهافي بعسل وأحد سكادمالا حساط وادحاوها و مول الى تعييمع وفيسل للعابه والبصدر العابة أدا كالمساولا له كالبد بتساول اليالا بلاكات لاستقاط ماوراعفالالاسد دالحكم لايه عاصل فلشوشل لساقاني فيشرح المنتقي عن يعض المتأجوس البالاولى الاسدلال الأحدع على فرصية عسلهما فقدهاب شافعي في الأم لانعوجة الفافي العاسد فول الرفقين فالوسوء وهذا حكاية منطاز جاع ﴿ إِنَّهُ هَ ﴾ قال الرافعي وقدعتين فيسا لبين وسوء ليس فيه عسل برحلين وصورته ما د عسل الحب حر عيدية الارجاء ثم حدث والاصل لي استأله على الاختصار بمراحم ويجه لحدب الاصعر والالكم هلكف العسل معتاجمه ليالوسوه فيه وجهاب صهما به يكمه ساهر لاحدار فادوس عصدوسوه وعسل عبداحتماع الحدثين وج عسل الرحلي عراحيته واوصوء كاس العدث يقدم مهما ماسعو بؤحرماشاء وتبكون الرجل معسولة مرتبي والهقسا بكبي بعسل تم بشتره الترتيبي أعصاء الوصو وحب عسل الرحلين مؤجراعن ساثر أعصاء لوصو وبكوت عسلهماواقع على لجهس الجنابه والحلاث جبعا والنقلبانه يكعي العسل من عيرا شتراط الترتيب تعليه عدل الرحلي عي حهة لحبابه الماقس سائر أعصاه لوصوء أو بعدها أوفي حلامها و بعسل سائر الاعصاه من الملاث على الترتيب وعداهوالاصع والمتياد الناسرية والمناطقاة وعلى هذا الوسع يكون المأثيمة وصو عالد عرغدل الرجلدلار لرحاس قد حقع وبهما الحدقال وتعن عي هذا الوحد يحكم اصمعلال لاصعرف حسالا كار دايست الرجلال معسولتين من حهة الوصوء فهده هي صورة الاسعال فألدة) عدوا عميسل الرحيين أحدهر وض الوصوء وأركانه بكي للوصي غيرمكاه بعسل الرحلين بعُمه بل لذي المرمة أحدالا مراس ماعسل الرجيس والماسم على الجلب السرطة ولوعير معترض هدا الركن عكداً لكان عصاو لر دعد الاحلاق ماادا كان لاء حد أوان الاصل العدل والسع بدل (ويقول)

ويقول

الهمم ثبث قدمي عمي عراط المنتقم ومأثرل لاوسدام فالدرو مقول عساعل الإسرى أعود لك ال ترل دد اي عل المير ط ومترل ديه أقدم المحص ورورم الماء أوالصافي ا بادين فادادر عردمر أسه لى اسمى موطال مهد أل لالهالا للموحده لأثمر مد به و أشهد أن مجداعداء ورساوله سعدال للهام رعسمات لااله الأألث علتموأ وهبت طسي أستعفرك اللهم وأبوب الديال عامرني وتسعي ل سائة بالرحسم للهم احدى س الرق مي واحتسىس المتعاهر م والجعلاني مس عميادلة مصالحين والجمني عميا صبور شكورا واجعسي أدكره كالمراو سعل بكرة وأصالا بقال المس فأل هداعد توصوع لحتم على وصوائه عدام ورديرله فعت بعرس ولي برل بسام المدنعان ومقدسهو كس له بوالدلك ليوم .قيامة

عد غسل الهي (اللهم ثبت قدي عي لصراط يوم برل اد ددام و غول عدد عس سسري أعود بك ب ترل فدى عنى الصراط يوم ترل قدام المنافقين) ونص القوب في الأولى بعد الصرط مع أحدام فؤمسين وفي الناسة وإبادة فيه بعد تزل وفي العوارف مثل مافي مقوت فريدة المصلية وفي حديث عي من روية والده عجسدان الحمقية عسوقي الرحلي اللهم تستعدى عيرام يوم تول الافدام الهم تنحى من مفسعات الميرانوأ غلالها وقي حديث أس الانتصار على هــد، اخله لاولى (و رفع المع والصف الساس) هذه معارة مبترعة من عبارة القول حيث فالواث سدى بعس الدراعي في صويع الكفير و فالع من المرفقين في كل عدلة والترسلع في عسل الدراعين الى العدف لعصدين والديند ي تعدل القدمين من الاصاليع وإيحابهما من المبسرو يقطع عسلهماس بكعبين يبلغيي عسل القدمين لي العاف سناقس وعين أصاب الهي حصرها وعيل صابع لهي المامه (فادافرع) عن دموله (رفعر أحدد اسيء وعالى) واص القوت م قال ( شهدار لاله الايه وحدولا شريلته و سهدار عداد ورسوله معدل اللهم و محمدانا لاله لاأت عُلت مواوطات على أستعمران والوسائيان) وعلى عوت والمألك الواله ( ea الله و تساعي الماء من منو ب الرحيم اللهم حقاي من متوّاس والمعني من المندهر من والمعلى من عبادل مصالحين) وهده احل الاخيرة ليست في القوب ولافي شرح توحير ولافي لاحاديث الواردة في الدعاء على ماسياتي مِنه (و حعلي عبدًا صبو واشكورًا) ونص القول واحملي مسورًا و حملي شكورا (وحملي أد كرلـا ذكر كثير وأحمل بكرة وأسيلا) وهكد هو في كتاب عوارف فال صاحب القول هذا جيم ماروي من القول بعدا مراع من لوصوء بالم بارمتدريد فد جعداه (يقال النامل قال هذا اعد لوسوء) واص الفوت عدم غه من الوصوء (حتر على وصوته عدتم و ومعله عدم العرش وم برل يسم الله تعدى ويقدمه و مكتبله تواسد الدال ال بوم العدام ) ك هد تعدي لمود و الكلام عليه من وحود يه لاؤناف رفع الرأس الى الديمة فالباحديد ب عرف عرب أحدث لاد كار يقل الروياي اله يقول دالمار معاصره كي السهاء ومدساه دالمصر على عديث عرا عطال رصي الله عدة رفعه من اوصاً فاحد في الوصوء غروم اصره أوقال اطره أي عدده ودال طديب كاسم أن و استدام فاله اللاعاء فلعل دلك من دمن أحلق وعبد استعفري في كتاب لدعوات في حديث على وارفع وأسم ال اسهماء فقال الحداله الدي وفعها معير عدوكمالك فحديث والماساليراو وحديث أسي عدر الحديث والى المعاركانهم علمنا و ودعر أسه الى السماء به الله في السكون مستقبل له له فاتما و فاعدا كدا في الحلاصة مركتب تعصيباً وقال سواري في لاد كار قال تحديثاً و يقول هذه لاد كارمساغيل بقيله فالبالخاطالم أود باشر صريحا بعنص به عائات البيقول هدم لاد كرعقب لمراع وهدافدد كره الهووى في لاذ كارو وردمتر بحافي أ كثرالا - ديث الاستي . كرها وهومضمي تبو سيا . سي في السعل وللكن الناسسي ترجم فعل بيوم والإله فقال بيا ما تقول سعهر في وصوله وأورده بأتىد كره قبي بعد به الرابيع في قوله أشهد أن لا به لا نفه الي دوله و روي لامام حد في سيده من طو بق الكيث مستعد عن معاوية بمن صابح عن والبعة من بويدعن له التويس الحولاي عن عقد من عامرالهي رمى التعصم فال كاعدم أعسم وكا أماوس وعمة الالل سماه دركس رعمة الالل درؤحت بعشى فادركت وسولالله صلى لله عليه وحل وهوقه تم محدث الماس فادركت من حديث وهو مة ولسام كر من حديثومنا وسلع الوصوء تم تركع ركعتين بقبل عليهما علمه ورجهه الاو حسشله حدة وعدله دمنت ما مود هذه فقال وحل بين بدى وسي صلى المعطيه وسلم التي كال قبلها أحوده مها فيطرب هادا عمر من المعال بقلت ماهو بأناحهم فالدامة فالمنسل استأنى ماسكم من أحد يتوضأ دياع لوصوء تم يقول أشهد أبالاله الاشه وحده لاشر للثله والمجداعيده ورسوله الانتحشاء أبواسا لحبه الغباب يدخل

من أم، شاء وعبد أي نعم في المحتوج و أشهد أن محدا كرصد الصيد عب و روى أبو يجد الما كهين في الريامكة والدارى وأجد وأبو لكراس أي تبيعة كلهم من طرابق المقرى على حبوة ساسر مح عن أي عقبل عن ابن بجر عن عشمة من عامر فسافه صحوه وقيم من توصة عنجيد سن الوصوء الدر فع نصره أو كال نظره الى السمياء فقال أشهد أن لاله الالله وأشهد أل مجداعات ورسوله فقعته أنواب جبة الثمالية يدخل من أيها ساء وأحرجه مسسم عن أي كر من أي شيمة وألوداود عن عثمال من أي شيمة والترمدي عن سعطر مرتحد مرعوان السائي عي محدم على منصوراً ويعتهم عن ويدم الحساب عن معاور به مناصاح وعواجه مسلأتك مورواية عبلد لرحل مهدي والمحتاريس والمقصدالله ماوهب كالاهواعن سعاوية متحالح فلترفقها ويعض الروايات التشهد بعداأسملة وابه شال عبد كل عصوالوجه المستعاريف كأسالاعواب من طريق سام من أي الجعد عن البراء من عارب وقعه مامن عاد بقول دانوميا سيرابثه ثرقان سكل عصوائشهدأ بالاله لاابته وحدة لاشر بليه واب عددا عبده ورسويه الافتحت له كواب الحية المحاسد بدخوامن أيهاشه وصمنعقب على المووى حست واللاكار الم بتشهد بعد المتحيقلم يرد وأخر بتمالد رفعني وأنو يعلى والعامران فبالدعامس طرابق مجدان عديدانوس بمالسيلباني وهو متميع حسفا عن أبيه عن سعر وقعه من توسأ وعسل كصه ثلام غرسادو المديث بي داوان غرقال أشهد أنالا له الالله والمعد عده ورسوله صل ب يكم عفرله ما بن لوضو أس و منه تبكر رال شهد "للات مرات أحوج أحد والطام التامل طريق ويدا يعمي عن أس من مالكر فعا من توسأ فاحس الوسوء تماهال تلاث مراب أسهد أبالاله الاالقلال يجدا عبداه ورسوله التحتبه أتواب المانا يدخل من يهاشاه وأحراج اسالسي سرطر بقءرو سممون سامهر سالمروى عن يمه عصيده عدعميان سعمات وجنى بله عنه رفقه من قال حيث يتعراع من وصوائه أسهدا أن لااله الاالله البارث مران م يعم بعتى تحتفى عنه ديويه حتى بصير كولديه أمه بها خيامس في اويه سند مناللهم الي أجوء أجوجه اس بسبي والمعربي س طرق عن أي هشم الرمني عن أي محلوم والس مع عداد عن أي سدمد الحدري وقعه من وال الأنوم سم به و داور به بال سعائل الهم و عمدل متعمرا وأبوسالك حترعهم عدم وفي وواية طبيع علم الناسع فوضفت عشا العرش فلم تنكسرالي توما يه مه والروى موفوها أيث وأخوجه الله وفعلى في وو شدار كى دود من فالمحد بعرع من وصوفه عدالما اللهم وعدل أشهد أبالاله الارت أستعمرك وأتوساديك كتسافيرق وصدح عليه بطالبع ووصع يحت العرض بعني يدفع البدنوم بقيامة جالسنادس ف دوله اللهم العملي من التواس الي دوله عن خوجه بترودي من واية أي ادر يس وأي عمل عن عمر من الحديث عضه السابق و رديم اللهم الحصي من التو بن والحاج من المعلهر من ثم قال و وادر يس لم يعمم من عرقال الحاصة شعم الرمدي المعقر من محدد تعردمهاوم الصال الاستنادفانه أحقف س أى در فير وعرعشة فضارمن حديث عمر وبيس كدلك واعتاهو من حد ث عفة كم تقدم وتنوج الطيراني في كتبه ومحلا بن سفيري مسئله من طرق عن أي سعدالاعو وعن أن سله على أو والدوسيط مرووايه الأعش عن سالم من أبي الجعد عن أو بأن ووعه من أوصا عاحسن لوصوء تم فال عمد هر عملاته لاالله وحدولا شر يدله اللهم مدالي من المتعمر من فقع لله له عدارة أنواب لحب مدحل من أيها شه وأحرج مطاواى في الدعاء من طريق أبي اعتى لسنيقي عن لخرث عن على اله كان يقول أد فرع من وصوته الهما -على من التواس والحعلي من التعلهر من وأخر بالمستعمري في كتاب الدعوات من حديث المراء معارس بعدمامي عبدية ول اد مرعمن وصوله اللهم اجعليمن التقالن والحعلي من لتطهر من الانتحثاله أنو صالحمة الهاسمة بدحلمن أيهات وأخواج أنوالقاسم ا ب منده في كتاب الوصوء والمستعفري في الدعوات والديبي في مستد الفردوس من طرق عن نوس من

سعياه شكورا وذسامعهور وعملاه تلبولا معانب المهمو تعمدا لامه الأأت أسعموك وأتوب البل اللهم احفلني من التوابين واجعلني من المتفلهر من واللذه مُعلى رأسات بكندها تقول شيختمه تعاشر تم يعرجه الى السماء ويضعه تعت عرش الرجن ولا يقل ذلك اخاته الى يوم بقيامة وأحر سمالمستعفري يصمن طريق أي سحق عن على مد كرنحوه تمامنور دمدموله ود سامعمورا وتحارة بن تمور وي أحره وارمع وأسه الى المعياء مقال الجديقة للدى ومعها بعيرعد والسامعوية مراير ويسمانه والقدسة م أخرجه الاحبال من روايه عناد الاسهندع احتلاطا بل عن أس إيمالك رضي به عنه قال دخات على الني صلى الله عد موسيم ومن بديه المعسماء بقال لي أس أدريسي أعلل مقاد والوضوء فتتعدبون متمطيان عيليديه كالتعبين الجدامث اليحاش فالتحال السياسلي للمعليه وسلماأس والدى تفسي بيده مامن عبد قابها عبدوصو تعالالم تقطرمي حلل صابعه مطرة لاحلق المه سهاما كالبسط الله السعان السيالاً يكون تو بإذالنا السحالة الى يوم لقيامه عد شامن في تصلاة عني الذي صلى لله عليه ومسلم غل الموري عن شم صرا غدسي قال و لقولمع هسده لاد كار الهم صل على مجاد وعبي آل مجمليتال الخبافط وفد أحراح السهني من طرائق الإنجش عن شفاق عن سيمسعود رفعه الداعلهر أحداكم فلسنله كراسم الله الحدرث وفيه والاغراع من طهو ودفياشهد أبالاته الالله والمحداعسده وارسوله وسصل على فاد قال دلك التحشله أنو ب الرحة والدعسلم صلى الله عليه وسدم من له عن كرميه الصلاة عليه اللهم صل عبي محد وعلى كالحد عد لك لهد كرال الام والعرصد بته تعلى به ستاسع في معين الدياء لمبائق سحائث في الاصل مصدر تمصار على السحو وهوالشربه وهومنسو مبدائ عمر لارم الاصمار و تتحمدك في موضع الحيال أي است حامد من للثلاثة لولا العسل بالثوديق تم المكن من تسافعك وعباد تك أشبهد أبالاله الاأنث أستعمرك كي أطاب مبليات تعفران دوني وأتوات ببك أي أواجيم الي طاهات عن معصيتك اللهم حعمي من تؤاس أي لكثيري لتوية والرحوع عن اندب واحملي من المتعهر من أى لمشرهان على قادو والثالد فوال والمعامي وأوساحها وليه فرقاص لربع اليالدفع والمعلى من عمادل لمالحان أيابدان خصيتهم بالاسافة لياد تناوجعاتهم صاخان الكرامتين لاتقال أشاهدتك فالحصرة قدساناهم الماس أنعمت عليهنيم وفيه ترومن المخلية الوبا بجائيه وأمانيا بسعافي بعية أدعيه الاعصاء فقد أمرض له شار عمقدمة أى للت من أحجا ساوهي لوصوحها لم بحقوال تسمعلمهما والماأعة ترقال الصغ (ويكره في لوصوه أمورمهان ويدعلي شلاتُ) أي يُحاور لحد المسون في الريادة عدمي المرات الالاثة بالمتعملها أرابعياس عبرصرورة وكد المقصب منه بالمتعفيها تشريل لعبرصر ووة أودين سهمي عن الريافة أوالمقصاب مأادا كالمعتقدا سيتها فأمالور دلطماً بيسه بقب عبد شأن فلا أسهه كالشارابيسه سووي وسق دللانه صلىالله عيدوسلم أمهيترلا مام يتعالى مالابر يمكذافي البكافى وغيره وفى الخلاصة والتعسل مواصع الوصوء أرافسع مرات يكره فادا أعقيه أتو سعفر لايكرد الأ د رأى السب تياوراء الالات وهيدا دالم يفرغمي توصوعات فرع استأرم الوصوع لايكره بالاتعاق ﴿ وَالْأَسْارِ عِلَّاسِةُ مِنْ أَصِعَاسًا وَهُو يَفْيَدَانَ يَعَدِيدُ تُوسُوءً عِي أَثْرَالُوسُوء من عبرات يؤدى بالاؤل عبادة عسير مكروه وفيده اشكال لاطبافهم على الالوضوء عبادة عيرمقصودة لذاع الاداتم يؤدنه عمل بمناه والقصود من غير شرعيته كالصلاة ومعدة التلاوة ومس المعف يسعى بالاشرع تكراره

عبد عن الحس هوا بصرى على على بن أى ماسب فالعبى رسول لله صلى المعيدوم مقاله على الما عندا المعدد وسوأك فقل سم الله العقام فر ماقوا الحديث لى الدهال والعسلة و حليك فقل المهم أجعل

ویکره فی الوشوه اموره نها آن بزیده فی التسلات فن زاد دهشد نظام دان بسرف می شده

قر به اسکونه غیرمقموداندانه و کمون اسرافاعتصاوقدهالوای استعدهٔ لماله تنکیمقصودهٔ له شرع بتقرب حامستقله و کانت مکر وههٔ فهسد دُولی اه (و)من مکر وهان الوضوء (اربسرف فی ساد) دُی فی

قومنآ علىءالسسلام ثلاثا الدعاموا ساهورو يقالسن وهنعلم الرجسل ولوعه بالمناد في العلهور وقال من تبسل الطهور وقال الحسن ان شديطا مَا إِحِمَالُ اليدويرش الماءوال يشكام

وعالمن راد دة دالمالم

وأساوفال سيكون قوم

من هده الامة بعثدوب في

الواهم فأدهم يقباليان

أولما اشدى الوسواس

باساس في الوصوء بقالله

الولهان وتكره أن يدقف

فأثناه الوضوء

استعماله بال يصرف فيده والدعلي مايستي كالمصل أو يعاوما أشده دال وقدر وي أحدواس ماحه من حديث مسعد شامريه صلى الله عليه وسلم وهو شوصاً و الله ماهد السرف ما معد عال أفي لوصوء سرف قال بعروان كستعي نهر خره لاسراف في سساسه عكر و ولو كان عاو كا ومر و ما الوموف كلدارس غرام كداى بدر ( نوص رسول الله صي المه عد وصل الله وعالمس را دولد طار وأساء ) عال العراق أحرجه أبوداود والسائي واللعط له واستحصي واله عروس شعب عن أبيه عن حدم اه قلت بعط أي داودان وحسلا أي سي صرال الله عسدوم ومال مرسول لله كمع الطهور ومعاعلة في بالدفعسل كفيه تلاباغ غمل وجهدتلا بالمعال دراعمالا بالممسورات أدخوا أصعبه السداشين باطن دسه تمسس رحليه الانا اللانا تم عال هكد الوضوعة برأد عبر هدا أو يقص دةد أساعوطم أوطلرواساء وأحوجه النسائي والرماحه وفياصط الرسحه دقار تعدى وحير ولاسائي أساعو تعدى وهيروالاحصاح مدا الاساد صيم فان الراد عدى وعد الاصلاق أبوأ بموهوء . بنه بعروب العاص وصى الله عنهما والرا دمار بادة لربادةعي الالات معتقدات بتها كاتقدم وكداللر دبالمقصان ومعبي تعدى طورحداسمه في الريادة ومعي طلم أي حلم بسب م حقها في النقصال ثم برة لاول عرص والناسة سمة والثالة دوم، في الفضية وقبل المتألفة لكمال السنة كذ في الاحتيار والراب المتكون بشية والدامة كالاهم سهالال التثلب المحيطوسة تباعضل مدار وقالصلي بتدعيه وسارسكون عومين هذه الامة عشرون في للعام والطهور ) قال العراق أحرجه أبود ود واس حسار لل كم من مديث عبدالله س معلل اهامات أخرجه أتو داود من طرايي أستعمة واجه دس سعماية أن عسد بله سهمهل عم المه يقول اللهم في أسال عصر لاد من عن عيد الحدة الالحقاق به ل أي بي سل الله الحدة وتعوّد به من المار لابي -٥٠٠٠ رسوليانله صلى الله عد موسلم غول به سكون في هذه الامه قوم يعتدون في المنهور و الدعلة وأحرجه اس ماسه مفتديرا منه على لدعاء وعال وواية ابن ماجه أخرجه أجدعن سعد و يعتدون عي انعاورون وهذا هومعي الاسراف (و يقال منوهيءم برحن) عيمن صعمه والوهن. تحريك سنعمل في العلم و لعقل و مالسكوب في البدب (ولوعه) ما قص و يصم كلاهم للا منم و لمصدر (مالماء في الطهر ر) ولي تستعة في النطهير وطن بعراق المحديث فعالم أحداه أصلا وليس كذلك الهومن كالامنعض استف (وقال الراهيم م أدهم) لحي الرهد ( أو ماينداً الوسواس من سل العهور) وداك اله افي من الشيطان في هند به لم يناهر مدوعندي وقي الموارف قال موعد الله لروز بادي النافشيطان بعقهد أن أحداصه من حريم أعالى آدم ولاينالي أن يأخد نعيمه بان بردادوا فهما أمروانه و أفتوا منه (وقال لحسن) هو تصري (منسيطانا بصدك باساس في لوصوء يقال له لوبهان) وليس هذا من قول الحسن ال هوجديث مُرفوع أخرجه الترمدي فيجاه م فقبال أجبرنا مجدي اشار أحبرنا أنود وداحدانا سرحه بالمصعب على يودس باعميد على الحسن عن يحيى بن صفرة لسعدى عن أي بن كعب رضي الله عده عن الله عليه وسلم الله عاليه وسلم الله والداوضوء شيطات يقالله الوجال فالغوا وساوس لمام و تكره أسيعض اليد ويرش المام) أى بعد المراغمين الوضوء لماروى أنه صي الله عليه وسرفال دا أتوس م فلالمعموا أيديكم فانها مراوح الشيمان قال الرالمقرواء الرأبي حاتم في عالمه وابن حيان في ضعفائه من رواية أبي هر برة وضعفاه والكار الدال الاح من الحديث هشره مرارح الشيطان علمة لوجوده كم دكرناه الهاوي لورضة للمووى قلت في المعض أوحمه الارج مه مناح تركه وبعله سوء والثني مكروه والثانث تركه أولى والله أعلم اه عث وقد ثبت نه صلى الله عسه وسلم بأولته ويب حرفة تعدطه رنه فنعض بدءولم بأحدها وبدالدلك عي أسا بغض مطاعا عبرمكروه ولعل الصعف فيده مقوله عيرش الباء تعادا للنان فتأحل (و) بكره (أن يشكام في أثباء وصوفه) مكلام

أدب الصوفيه في لوصوء حضور القلب فيعلس الاعصاء ممعت بعض الصالحين يقول ادا حصر القاب في الوصوء يحصرفي الصلاة وادادخن السهوقية دخلت لوسوسة في الصلاة (و يكره أب يلطم وحهه بالماء اطما) ثير بهالمناهاته شرف الوحم و بقيه برفق عليه (وكره قوم التشعب) بأخرفة في لوضوء وفي العسل وفيه القوت وقدكره عص العلماء مسم لاعساه عرقة بعد الوسوء وقاب شدا بور للوسه اه (وقالو ) ي ٧ لقائلى ١٠ الكراهة (الوصوء لوزت) في كعة المساس أيمارُه ( عاله معيد ماسيب و لرهري) وفي العوارف وتحاذ للديل بعد الوصوم كرهه دوم ودلواا سعاء لوصوء توربورب وأسؤه بعصبهم اها دلث قوله الوضوء توزن قدر جدله مردوعاتي حديث أي هر برة أجوجه استعسا كرفي بار عصه وتحام في قوالده بالقندم توصأ ومسم دو للشاف ولا لأس به ومن م يمعل فهد عصل لال لوصوء او رات يوم القربالمانع سائرالاعال (وسكر روى معاد) برحل (رصى الله عنه المصلى الله عاليه وسم معت وجهه عارف نوبه) قالم العراقي حرجمه لترمدي وقال عرب و ساده صعبف ه قلت و معا ألحديث في العوارف وقال معاذراً بشرسول المصلي الله عليه وسلم الدنوص مستعوضه تكمه بطرف توبه وفي (الكبير العامراني من حديثه كال عمم و حهه بعارف تو به في لوسوء (وروب عاشفرمي الله عمها اله صلى الله على وسلم كاشله منشقة ) هوفي من بترمدي أحمر ما دسان من وكدم حدثنا عبد الله من وهب عن ريد بن حمات عن تومعاد عن توهري عن عروة عن عائشة وصي الله عما عالت كأث لوسول الله صلى الله عد موسلم خوجة ينشف مها عصاء معد الوصوء (وركن طعن في هذه الروامة عن عائشة رضي الله عها) كائبه بشير لي أول الرمدي هامه عدما أحرجه فالروليس بالقائم ولا يصع على السي صلى بله عليه وسلم أبي وهدا البان وي يقون والجعب بعض علماء انشام أن سمع شويه وهال تبكون بعركة في " الى وال مسم عدار وال ترك قسن مدمهم رسول شدصلي المدعلية وسير وجهه ودراعيه عرقة بعد لوضوء وقد ماولته و عب حديد بعدد طهاريه فاغتس بده ولم بأحدها قال أعمال لايأس بالمنص فلدلا من عيرم المجيديل بعد الوسوء كاروى دلك عن عثمان وأسى ومسروق و خس من على رضى المدعنهم وقال الرامي هل يستحب أولا تنشيف الاعمادية وجهال مهرهم مع لماروي عن أس أل لدي صلى الله عليه وسلم كان لايندم أعصاء وعن عائشة والت كان رسول القعملي الله عليه وسير المحسد وبعنسل م عرج الراصالة وردَّمه قعر ماه والثاني لاإ معد دال وعلى هذا اختلفوا مهم من قال الإسعب النائف أصا وقدر وى من تعله صلى الله عليه وسم فعله وتركه وكل حسن ولا يرجيم ومهدم من فال ستقب المشف المصدين لاحتراري التدان الممارواد فرعاعلي لامهروهو متصاب الترك فهل بقول التشعبكروه أملا فبعالاته وحمأ فهرهالاو نااي بيرلابه ارالهلائر العبادة فأشد او بالمعاوف مهالصاغ واشات يتح عن الفيصي الحسين اله ال كال في معافية كره وان كالدى الشائع لم يكره لابلير البرد (ويكره أن يتوضأ من الله أصغر ) وعدارة فوت ويكره الوصوء في المه صفر وفي المصاح الممر بالصم ويكسر لعباس وقبل حوده اه وقامعناه العائس لاجر فالصلحب القوب وجعث أبالعلد ادا أراد الوصوء احتوشته الشياطين توسوس اليه هذا سي وذكر الله تعالى حاست عسه وحصرته الملائكة قاب كان وصوء في مع صفر أرعاس م تقربه الملائكة اله وبدا قال صاحب شرعة الاسلام ولا بتوضأ فياله عصهر ولاعص لاب اللائكة تنظر مرير عهما وعال أعطاسه ومن آر بالوصوة كوت أربته من خرف (ويكره أن يتوصأ مالماء المنصل)وق القول ميل الكراهم أرص العار ماصة و تورث ليرص واليه أشارًا اصبف عُوله (ودلك من حهة العلب) أي بهني كرهة طبية لاشرعية وهادا أرافعي في أقسام

المناء التي يتعلهر عها ومنها الشمس وهوعلي طهور نته كالمسحى وهل في استعماله كراهة أملا فيه وحهاب

الدسا والبشر وق مدرى اعجه الشكم في ثماء الوسوء مكروه وفي الاعتسال أشدكر هذوفي بعورت

وان ياطم وجهه بالماداطها وكره قوم التنشيف و قالوا الوضو الوزن قاله حديث المسيب والزهرى الكن روى معافر منى الله عنداله عليه السلام مسم وجهه العارف المسلام مسم وجهه العارف الله عليه فرعت عاشدة رمنى الله عليه طعن في هسفه الرواية عن وطع كانت له منشقة والكن عائشة و بكره ان يتوسأ عائشة و بكره ان يتوسأ من الماء سفروال بتوسأ بالماء شمس وداك من جهة العلب

أحدهدما لاويه فالمالك وأتوحيته وأحدواكني وهوالاصع بيرلماوي عثعائلة وسيأله عجا أن البيرصد لي الله عليه وسيم أعهاها عن أشمس وقال اله تورث البرض وعن سعباس اله مسالي لله عليه وسلم فالمن انتسسل مماه مشمس فأصابه وصد فلا يأوس الانتسبه وكردعم وسي الله عمد لشمس وقالاته نورث البرص فادنسا بالكراهة في يجلها تختلافيه مشؤه اشارة البش بعد يهمي الدسيه وهوخوف الودح وهال فاثلات من أحديه الترككوه ادائد في مناهدا المحدور واعتخاف عبدالجتماع شرطب أحدهم أن عرى التشهيس في الاوابي النطاعة كالحديد والرصاص والحاس لال الشهس ادا الراحها المعرجت مها أحزاء وهومة تعاووه الماء ومها بتولد الهدور والثابي أن بتعق فالبلاد المرطة اللرارة دون ببلاد السردة والمعتدية هاب تأثير الشمس فهماصعيف ولافرق صد بقاتلين مهده ماريقة برأن فع دلك بعد أوالفاه فانافه فورالاعتلف وأبدوا لمريقتهم بالشيس بالحياص والبرك فاله عبر مكروه وعال أحرون لايتومعاء كراهم تتعلى حوف الحدور لاطسالاق المهي وهوالاه طردوا الكراهدفي لاداي النطاعة وغيرها كالخرف وفي سلاد الخارة واستردة واعتدروا عرماه الحساض و البرك تعدرالاحترار هاوهالماسوري في الروصة علت الراع من حيث لدايسل به لايكره مطابقاً وهو مدهب أكثر معلماه وليس للكراهة دليل إنفاد وأد طلما بالكراهه فهاي كراهة تبرايه لاعمم معلة الملهارة وايحتض وستعماله فى الدحد، والرول ما تعريد على أصلح الاوجب، والله أعيم تم فال الراجعي والعاريةة الاولى تؤرب الدكلام بشائعي رضي الله عنه فانه فال ولالأكرم لمشمس الاس حهة علم كاعدأ كرهدشرعا حاث فتنسى مشاعدوراف واستني يعمهم من المطبعة الدهموا عضة لصف - وهرهما و بعد العصال محدور عهدما (ويدروي عن الناعر وأبي هو وقرضي الله عنهدم كراهمة الوصوء من الله علم ) هكد في عَرِت ( قال عضهم حر حت لشعبة ) هو يو لسطام شبعية بن الحياج بعنكم أمير الوسير في الحديث تقدمت ترحته (ماءي ناء صفر ) وعبارة القوت وقال بعض لمحدثين ما أبي شعبة أن أجرح له ودرواً وأحرجت في ماه صفر (داني أن أبوصاً) ونص أبدوت فل يتوصاً به (و عَلَ كُرُ هَا مَدَلَكُ عَنِ الرَّعِيرِ ) وأَصَّ القُوتُ تَعَدَّقُولُهُ فَمَ يَتُوصاً بَهُ مُمَالًا حَدَثَى عَسَدَاللهُ مِنْدُسِار عن اس عرايه كر والوصوء في بأه يدعر ثم قال صحب القوت وقوصاً وسول الله صلى لله عليه وسلم في ركوة وس مهمية مين أثر العير وس كور ومن اداوة ومن مهراس عرومن مخصب لويلب التعش وهو می بخاس وفنار حصة ۱۱ فلت وووی أنو تکر بن کی شبینة فیمصافاه عن لار اوردی عور بد بن أسهرعن أليه أن عركاته تقمة بسعل صهالياء والقمشمة بالصر المعمر تعاس مهمد ألصادسل إخصة ه(مهمات)؛ لاوي مكراهة وألكراه إصد للحية والحمة ازادة ما تراه أرتطه خسيرا مما سواه والمكروهات عبرمغصرة الدكره الصعب وتقر بمحصرها عبدتا بالمصدد الادن والمستحب همه م يد كرمالمصف لتغتير في المناء حد استى تفوت السنة والاستعابة با عبر لعبر عدر وعبر دبل يالثار بني دكر بعض آذاب الوضوع محالم يفركره التدم وجهاا لماوس في مكان من تفع تحرر عن العسالة واستقبال القبله التأمكن والمسريون والقاسومعل لاساس والمسمضة والاستستاق بالمي والامتعاط بالبسرى والتوصؤ قىل دشول الوقت لغير المدور والشرب من عصل فوسوء قامًا ووضع الابريق على مساره ووضع مده سالة العسل على عروقه لارأ سده وملؤه استعداد لونت أخو وحدما التباك من التقاطر وفراءة سورة القدر بعدد فالما عدل ودح القرآن والثاراة الوصوء عندماعتي ثلاثة أفسام فرض عي المحدث الصلاة ولو كانت تفلا ولصلاة الجنازة ومصدة الثلاوة ومس مقرآل ولوآبه والناع واحب وهوالعاواف الكعبة لمالم يكن صلاة حضفة لم يتوقف محسه على الطهارة فاداها المحدثا صم وارمه دم في الواجب وصدفة في التعاقع والثالث مدوب للنوم على العهادة والمداومة عليه والوضوء على الوصوء والعد عيدة وعيمة

وقد روی عن ان جسر رأی هسر ره رسی آلله عهما کراهیهٔ آیاه الصفر وقال اهصدهم أسرجت شعبهٔ ماه فی آیاه صفرهای ان پتوسآسه و مقل کراهیه دلاعس اس عسر و آیی هر بره رمی آلله عهسما

ر بعدكل خصيته و نشاد شعر الهج وفهفهه خارج الصلاة وعسل ميت وحسيه ولوقت كل سلاه وقال عسل أخسابة وللعب عندأ كلوثهر فبونوم ووطء ولعصب وقراءة قرآن وحديث ورو ينه ودراسة عبرشري وأدان وأهمه وحطبة وزياوة السياطي لله عليه وسلم ووموف عرفة وللسعي بين الصدار المروة وأكل لحم حرور وللعروح من خلاف العداء ليكور مقيما للعبادة بطهارة مثقق عليها استعراء لديمه ترهال مصب (ومهما درع مروضوته) وهمالی الصلی (و مُسل عنی نصر الانه) مؤثوف این بدی الله تعالی ( یسیج مُن يتعطر ) الضم ياء المضارعة أك عر (ساله ) أو إقلم أوحاطره (اله اللهر حاهره) كما أمره الله تعالى على قدرطاقت (وهومطمع) وفي نسخت موقع (صرائطلق) دام سم اعامرون طهارة الطاهر (ديسعي أن إستحى من مناجاة أنبه أعالى) في أوَّل استفتاحه عقوله الدوجهت وجهي الاكمة (من عسير تعامير قنب،) باخلائه عمادوي الله ثعالى (وهو موقع صرائرت سحمه وثفيالي) لمدوره ما المالا يتنفر الى صوركموأعماليكم المدينطر لدقاويكم (وبرهماق) أي يتريقن (أب طهارة القلب) عبائتم (بالنويه) المصوح الصادقة بشروطها (والحساو عن الاشلاق الأسمة) والحصائل الرديلة بمنابورث القلب سورا (و)ليعلم (أن من اقتصر على طهارة الظاهر) فقط ولم يست الى طهارة الباطن مثله ( كن أواد أن بدعو ملكالى بينسه) إن كل بسير ع (مركه) كا ميت (مشعوما) أي عبيوا (ماية دوران) و لاوساخ ولم يتعلقه منها دليكاس والمسم وعبردلت (و) عن ( شقل العصيص حاهر الدي المرى) وزوية، بأنواع النقوش المختلفة (وما حدره) أي أخلقه واحقه (بالتعرض البوار) اي الهلاك وفي مسحة بالتمريض للمقت والمواز وأبقت أشد أعصب فهذا مثل لمن يسهر حاهره ولا يلتمت الى طهاره الباطن ويشبعل عبها ثمام بدأت يكون بالصدمصهر الصلبات الحق سجانه وأي بكون ذلك بشبيدان لابعتمعان وبه ختركوء الوصوء ثرفال

و(فضياة الوضوء)ي

عيدان الاحدار لواردة في تصلها وتصلمن دوم عديه ( قال سي الله عليه و سلمن يوم أو سدم الوصوة) أى بالمانعة فيه سي في الشيَّاء فاله من دعام الدي وعرام منفى وقد رواية كالمر (وصلى ركفتان أم معدت دسهما فسه شي من الدب حرح من دنو به كروم ولديه أمم) عكدا هو في التون ماعد دوله من للسه (وفي لفظ آخروام اسه فيهما عفرله ما تقدم من دسه) هال العرافي أخوجه اس المارك في كان الرهد والرقائق باللمعان معاوهو منهى عليه من حديث عثمان من عمال دول موله شوا من الدر ودون قوله وم يسه فيهما ولاى د وه من حديث ريد بن حادثم صلى ركعتين لايسهو فيهما الحديث اله قلت ولرويه الدكورة في القوت من توسأ كالمراحرة والطيراي في الكبير من حديث عبَّال والعمس نوساً كما من وصلى كا أمن خرج من ديويه كيوم ولديه أمه وأحر حده ، جدد والداري والسال وابناماجه واسحمان والطارانيفي مكبيرعن أي أبو صوعفية ما بامر معالمعط من توص كالمر ومني كأعرها ولفط فاقدم مرجل ولبط المنحبان عفراه ماتقدم مرديب ولفط أفيداوه مرجديث ويداي عالدا چهی فاحسن توضوء بدل ها مر و فدا حرجه و بشاعدان حیدو از و بای و این فام و اطارای ف الكبيرو لح كروعديث عثمان في أنفق عليه فدأ فوجه عد بدار واف وأحدوا السائي أيد المامد من توصاً مثل وضوحي هذا تمصيلي الحديث وأنتر بها اطبراد ف الاوسط من عديث عقبة من عامر وعه من توصُّ وصوأ كالملائم فأم إلى صــ لانه كان من خعاء تُنه كه وم وادنه أمم وعندا بحاري و من ماجه من حديث عثمان من فوصاً مثل هذا لوصوء ثم أى المسعد فركم كعني ثم جلس عمراه ماتقدم من دست ولاتعتر واولحديث ممان روايات أحرى ألهاط محناهة وله منابئي من لد بارواء الحكم الترمدي في كان الصلاة له وحملة فلا يؤثر حديث فعه في أحور لا "حرة أو يتعكم فيمعلى ماينساد، وفي فتح

ومهمافرغ من رضوته وأقبل على المسلاة فيأبغي ان يتحملو ساله الله طهسو طاهسوء وهوموضم أبلو الحلق ديسمي أن يستمي سىمى سىۋانلەنھالىسى غىر تطهير قلبموهوموضع تظر الرب معاله وليقدق أن طهبارة القلب بالتسوية والخباوعن الاخبلاق مدمومة والعلق بالاحلاق الجابدة وليوان سيفتصر على طهارةالساهيار كي أرادأت يدهوملكاالي يته فتركه مشعونا بالقاذررات واشتعل بقيسيس الماهى العامدا برائي من الدروما حدرمش هسدا الرحل بالعرص للمشكوبهواو ويتدسمنه علم

ه (مصرة الوسود) ه فالرسول الدسلي به عليه وسم من نوسد داخس الوسوء وصلى ركعتين لم عدث السه وبهما شي من ولدته أمه وقي لفظ حوولم يسه وبهما عمرة الدمات من والده المديدة عمرة الدمات من والده المديدة عمرة المات من والده المديدة عمرة المات من والده المديدة المد

استرى الرائداند سيرس معم و عكى مرعصعه و مايجهم من خطراب والوساوس و يتعدم ديعه ودلك مععو عبد بازر بدو مراد من الديو بالصعار لاالكار وعدد فع النصر يجمه في مسلم فعمل لمطنق على التقيد والله أعلم (وهالمالسي صلى الله عليه وسلم أيصا لا أبشكم عما يكفر الله به الحطاب ويرجع مه اسرحات اسداع الوصوء في أسكاره وعلى الاقدام إلى لساحدوا شطار اعلاة بعد الصلاة ودلكم الرياط) هكداف مقوسالاته فالباسباغ لوصوء فبالسعرات أي فبالمكاره واساقي سواء فالبالعراقي أخرجه مسلم من حد مث أي عام الا على ومالك و أحدو الترمدي والساق و علههم ألا أدا كم على ما يمعو الماية اخصاء والباقي مالي عدا المصاعب وأحرح الماحرعة في محمد مر وقروح مرا بقاسم ومالك كلاهما عن العداء من عبد الرجن عن أسبه عن أي هر برة رفعه للفيد ألا أداكم على ما يعوالله به الخطاما و برفع به قدر حال قالوا إلى بارجول لله فال والساق حواء عير أل قوله فدلكم الراباط مرتين والمحتوب مرة واحدة ريال بواللي على فيحد الدألا "شهركم عناهموا لمهمه لحطب ولم يفل دلواللي والسناع الوصوء المالعة فيه والمكارم الشدائد كالإبالشاعرها يعض سيصرصوه المؤمن فاشته بالماء اسارد أعصل وإصادة برهنان كلهم وكارراس غير بفسرالاسدع بالاشاء ومن تعبيسير الشئ لاومه ادالاتميام مسيئارم الاشاء عادة ﴿ وَوَصَّا رَسُولَ لِلَّهُ صَدِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِنْ وَقَالَ هَدَا وَصَوَّالًا يَصَّلُ لَلَّهَ لا له ﴾ هَكُدا في الغوث قال أمعر في أحرجه الإماحة من حديث من عمر ماسنا وصعيف الها ومت وقد أبت من فعهم صلى الله عله وسير لوصوء مرزمرة أخوسه عرويس عريق أيدين أسليعن عطاءين يساوعن ابن عباس ووقع في أسم لالعباءالها مرتمرة والعدنوا الصحير تمرتم بالتكراركافي الحمة الصعة وهمامحو بالناعي المعول المطاق البني للكمية وقبل على الظرفية أى قوساً فرزمان والحدود سلعى الصدر أى قوم مرزمن الموصو أي عسل الاعصاء عمله واحدة (ويوسامرايي) كد فالسم وق المسهامر أين مراين وهكذاهو في القوت (وعال من توصأ مرائس أناه لله أحره مرائس) حكدا هواليا غوت وهو من بشية حديث الساعر عسيد سماحه وقد الشهد أيصمن فعله صلى الله عابه وسير أحرجه العداري مي حديث عبد الله من بد الانصاري كراسي سلى الله عليه وسير يوسأ مرتين (ويوسأ ثلابا ثلايا وقاناهسلا وصوي ووسوه لا ياء من قبلي و رصوه حليل لرجن الرهيم صلى لله عليه وسلم) هكدا في غوتالا أنه عال ووضوء أي الراهيم خليل الله عليه السلام وهومن بقية حديث الاعراعدا لانتكاحه وقدر واءالدارهاي والرأي سأتم والطبراني كلهم من رواية عبد الرحن من ريداليمي وهو منرولا عن أسدر هوسع مدعن معادية من قرء عن ال عروهوسقطم لانمعاد به هذا لم يدول ال عروا مراحد من حديث ال عر من توسأو حدة ولك وطنعه ليصوء فيلاد منهاومي توصأ المتسماطة كعلان ومن بوسأ للاباددال وسوئي ووصوء الأبياء من قبلي والعهم من هذا أن الوصوة بين من عصائص هذا الأمة تعلاف بعرة والصحال (ولان ملى الله عديه وسيرمن د كرالله عز وجل عدد طهوره طهرالله حسف كله ومن لهد كرالله تعالى لم طهر منه لاماؤسات المُنه) قال العراقي و ودالله وقعلي من حديث أي هر فرة باستماد صفيف أه قلث واكر بفطه عبده مراتومياود كر سرائله عابييه كالباطهور الجرع بديه ومزاتوميا وم يدكراسم بثه عليدكان طهور الاعصاء لوصوه وهكدا ساقه الراجى وفير والهمل يوصاود كراسم الله علسه تصهر حمده كاه ومن توساولم بد كرامم الله على وصوئه لم بالمهر الاموسع الوصوء وهكدارواه أبو مشم من حداث أي هر الداودياي والبهيق وصعفه عن المسعود والدارقطي والمهق وصعفه عن ال عراما حديث الماعرعند للنارفطي فسيسه ألو بكرائد هرى وهو متزولنا وقي حديث أياهر تراعة الد الدارقسي والمهق معمال مرداس م عدو تحديث بال وفي حديث المسعود عدالدار على والمهق عيى سهاشم السيسيروهومير ولا وقداحت بهال مع على في وحو سالتمية وسقه أوعسدق كما

وقال سلى المعطيه وسلم أنضاألا أستكم عابكفر بيديه القطابا والرقسمية الدوحات استباع الوضوء على المكاربو قل الاعدام الهالمساحد والتطار الصلاة بعدالصلاة فذفكوالرماط ثلاثمرات وتوضآ صلى الله عله وسد إمر امر اوقال هدذارضوه لايقبدلانقه الصلاة الابه وتوضأ مراين مرتن وقال مرتوضامرتير مرتمن آتاهالله أحروس تس وتوسأ ثلاية الاتار طالمدا وضبوئى ووضوه لاساه مناتيل ووسوه تطبيل الرجئ الراهم عليه السلام وقال صلى الله عليه وسسلم منذكرالله عند وضوئه طهرالته جسده كالمومن لم بذكراته لم بعابير سنسه الا مأأصاب المأء

وقال سلى الله عليه وسلم من ترضأ على لمهركت اللمله بهعشر حسنات وقالحلي المعليه وسلم الوصومعلي الوسوء نورعلى نور وهذا كاست على تعديد الوصوء وفالبطيه السلام اذا توضأ البيد السيار وتحصيص حرحت لحطاء من ومعادا استنثر خرجت الخطابأ من ألقه فاداغسل وجهه حرجت اللطالامن وجهه حتى تخرح من تحت أشفار عبيب فاذاغسيل بديه خوجت الخطابا من بديه حدثي تخدرج من تحت أنقفاره فاذامسم وأسمه خرجت الحصارا مزراسه حتى معرم من تعت د م واد عمل حلمحرحت الحطماس حاسه حني محسر حمن تحت أحمار ويعليهم كالمشديهالي السعد ومسلاله نادلاله وروى ان الطاهر كالصام فالبعلبه الصلاة والسلام منتوشأ فاحسن الوصوم ثهرقم طرقسه الحالمصاء عَمَّ لَ أَشهد أَن لااله الاالله وحده لاشر بالله وأشهد أنجدا عبسده ورسوله فقت له أنواب الجنسة الفائية يدخل من أيهاشاء

العلهور (وقال) صى الله عليه وسيم (من نوص على مهركت الله اعشر حسات) قال معرافي أحرجه أنو داودوا لترمدي والمن ملجه من حل من الرجر ماساده عيف اله علت والربائي شدة و علماوي والي حرير ويفظهم كتسله عشرحسمات (وقال) صلى الله عاليه وسلم (الوصوء على لوضوء نور على لوز )قاب العراق لم تحدله تصلاه فلذ وسقه كدلك لمدرى وقال اس عره وحديث صعيف رواه و رسى م مدمول استعاوى ومعنادي الحديث الدى مبله (وهداحت على تحديد الوصوع) وداله د صلى الوصوء الاؤك أوفرة أومعد تمتوص فماد بكوت بوراعلي بورو أماادا كال فامجلسه فهواسراف وهل معسسل والتجم حكمهما سحدال الاطهرلا (وهان صلى شعطيه وسم ادانوط العددالسم أو لمؤس وتعصص حرجت الخطايا من و ما ودا استشر حرحت الخطاما من أحده وداعسل وجهه خواجت الخطايا من وجهه حتى تحرح من من أشعار عيسيه هادا تنسل بديه حرحت الحطايا من مديد حتى تحرح من تحت أطمار) فا المسموراً سنة خرجت الحفقانا من أدانه (فأد عسل حليه خرجت لحظام من وحليه حتى من تحت "طفاره ثم كان مشيه الى المسجد وصلائه مافله) قاله العراقي أحراحه السائي واسماحه من حديث الصنائعي واسناده تضيرولكن اختلف في تعدله وعبد مسلم من حديث أي هر ترة وعروات عسمة تعوه مختصل ه قلت أخر حسالك في الموط من حديث عبدالله الصناعي أوهو أ توعيدا لله الصناعي واجمه عبدالرجن ولهجعه وفيدادا توصأ العبد المؤمن من عيربات وفيدس تحت أطفار يديه وأطفار وجليه و ما في سواء وعدة كر ما من عدا الرقى المهد واستدل به على ألى الادس من الرأس كالمومذها أي مديعه ورواية عن مالك وقد تقدم و كرهدا المديث في علوقال الرحد على صححه حدث والى ماعد الاعلى أخبرنا النوهبات مالكا حدثه عن مهل بن أي ساخ عن أب عن أي هر بر أرفع عال داوس العبد السلمأوالمؤمن فغسل وجهه خرجت من وحهه كل حطيثة صار للهاسمية معالماء أومع آحر قعلرة الماء فاذاغسل مديه خرحمن به كل حطيثة كان اطشتها بداء مع الماء أومع أحقطر الماء وادا عسمل واحليه حرحت كل خطيئة مستشار حلاه معالماته ومعرآ حواطر الماءحتي عفراح نقاء من لدنوب وأماحد متجرو ماعسمة فالحرجه محدم تصرفي كالمااصلاة والطبراي فيالكبر بدياس بوصأ فعسل بديه حر حشائدها بأدمى بديه هادا تصمض واسا بشق حرت حطاباء من أعدهاد عسل وبعهه حرب خد الله من و حهه فاد معمر الله خوت علاله من وأسه فادا غيل و حديه حوت على اه من وحديه عرام الى الصلاة كاب كن ولدوله مع وكات صلاقه ماطله وعدد الطعراي مي حديث على مامتوعروس عيسة من توسأ فأحسس الوصوء دهمالالم من عمه واصره ويديه ورحليه (ويروى الاالعاهر كا صائم) قال العراق رواءاً توسط و والله بهي في مسدا الفردوس من حديث عروس من أو أساعها الطاهر المائم كأنصائم الغائم وسنده ضعيف اه أيحان الذي يبيت طاهراى دراسه دروحه تعول في الملكون الاعبى وهو عمرلة نصائم لدى قوم بورده (وقال صلى الله عليه وسلم من توصُّ و أحسن الوصوه) أي تمه وأسسعه بأساعة فيه (تم وقع طرقه) أي نظره (الى السمية) كي بكوية قبلة الدعاء ( فعال أشهد أب لاله الااقه وحسده لاشريك له وأشهد أن محداعده ورسوله تعدله أبواب المد المساسة بدحلمن أيهاه ع) قالهالفراقير واه أنوداودمي سديت عقبة برعامر وهوعبد مسم دور قوله تمرفع أه علث عط أبيداود ماميكم من أحديثوص فعسى لوصوء غيفول حيي بفرعمي وصوته غمست احديث وديد وأن محدا وفي احدله فأحسن لوصو كاعد الصف وديه غروم بطره لي سماء بقال وق است دهد رحل مجهول وأحرجه الترمدي من حديث أبي ادريس الحولان وأي عمان عن عر مختصر اوقيه دعاء وفالى وهدالتديث فيه اضعارات في استباده وأنوا دريس لم يسجع من بجرشا وأحرجه منتم والنساق وابن ماسه كالسياق الاقل وقد تقدم شيمر والتوسفق الحافظ ابن عرف تغريج أعاديث الاذ كارجا

لامريد مليه وفدروه أيتما أحمدو مطسران فالكمير منحديث عقية كرواله أى داودا الاست ورواه عبدالرزي واس عبيبة واس السدي وأبو على والخطيب من حديث عرود مثروم بصره ب المعماء وفنه وأشبهدأن مجدا وفنه فتعتبله فحاسبة أوان للمند وقدرواءاس تيشمة وأحدواس ماحه والمياسي منحديث أنسي والطاراي في الكيرمن حديث ثو بأن والسيافية ، وقع الصرالاأنه بتكرا والتشمهد ثلاث مراف ورواه البزار من حسديث فو بال رفيه رفع بيصر كاتقد مت الاشارة اليه ورواه الحطب وال أنح رمن حديث أس مثل حديث توياف (وقال عمر ) من الحظام رضي بله عمسه (البالوصوء الصالح) أي الكامل بالاسع والمبالعه (يطردعه لمالشيطان) لكويه سلاح المؤمن (وقال محاهد) سيجير أواع ع مولى يحروم ووى عن أيهر بن واس عباس وسعد وعن دادة واسعوب الله توفى سنة 111 (من استصاع أن لا ينت الاطاهر) "ى متوساً ( ١٥ كر ) لله تعالى (مستعلم ) من ديونه ( بينفعلون الاز واح تنحث على ما فيتمث عنيه ). وقد عامت في لمنت طاهر أعاد بت مرفوعة تؤيد همد الاترمنها ما حرجه الدارفعاي في الإفرادعي أي هر برة وان عسا كرفي در محاو بريجمال عن أب عرس بات طاهر أنات في شعاره منك فلا يستعفر ساعة من اللَّين لا قال، الملك اللهم عمر لعبد لنا ذلاف هاما بالماهم وعسدا الطسيراي في الأرمط عن أبيامامه واختلاس في بلتمقي والمترق عن عمر والرعاسة سندحس من بالباط هرالم معار ساعة من البسل ديال للمعمون من أمن لدما والا "حوة الا عصاه الله بالاراجر عامرا سبي من حديث كسيمن بالتعلي ظهرة ثم مات من ليشهمات شهيدا وأجرح الحرائطي في مكاوم الاحلاق من حديث عروان عاسه من ال طاهرا على ذكر الله عني ترجم يد روحه عرسال شه اهاى حير اس أمر لديا والا آخرة لا آناه بادويته الوفق

و(كفة الغمل)،

هو واعلم المدس الاعتسال وهوشام عسل الحسد والمرالماء الذي يعتسل به أ شا والعم هو الذي يستعمله المقهاء أوأ كاترهم لانه يحور انجابعين كصهه وانفتح أفضم وأشهر يمددأتك اللعة واصطلاحا غسل البدن بالماط لعاهور من جماية أوحيض أوغاس والجماية حقة تعصل عبدالذة والحدين أوحروح ي على وجه الشهوة فيصلير من فامت به الجاما وقد عرض عصاف عن الكلام في موحدات الجامة و مُحكامهاومُ كَام فى كريمية العدل والقول فيها يتعلق بالاكل والاقل وقدم الاكل فقال (وهوأب الصعرالانه) المعد سه عصل (عن عسه) بكوب أسهله في الماول (ثم يسمى الله عروجل) أي يقول يسم الله وهيمنة (و يغيل بده ثلاثا) مديم عصبها ودلك مسل دم به الاناء وم غيس ال الرسع عهور درهی سه ( أ يستحي) أى بعسل فرحه باماء واسه تمكن به عقاسة ليطمال بوصول ساء الى الجزء الدى ينضم من القريج على القيام ويدعر به حال الجاوس ( كاوصفنا) أى فى باب الاستخباء (و) أن ( ر راماعلى عده من عصمه المكات) ما عرادهاليقال في الماه ويعامش و والهاقبل أن تشييع على الجسد وعنارة الصعدى الوحيرو لا كل منعسل ماعلى منه من الاذي أولا وعسارة الوسعا هكذا الاالة قال من لادى والمتعامة وهمال مع كالمالعمل يتعصمل بأمور منها أن نفسمل ملتليمينه من أذى أؤلاات عارض معارص غال لادى الذكور اما أبكون الرادمية الشئ لقدر والتعاسة وكبف يحورالاؤل ودد فسر مشارحون قول الشافعي رضي الله عنه ثم يفسل مأنه من أدى بموضع الاستخداء أمااذا كأن قلد استجىءا نحر وهذا تقسيرك بأجاحة وكدلك فسروا بعطالادى في الحيروان كان الثاني فكيف عطف عاسة على لادى في لوسط والعطف يقاصي الدعرة ثم من على بديه لمحاسة لابدله من ارائة التحاسة أولا المتدييسله ووصوله واد كالباذالة كدلك كالأعسال الموضعين العاساة من الوجبات لامن صفات الكال الحواب فسامي على بديه محاسة لواقتصر على الاعتسال والوضوء وراث تلك العماسة عهرالحن

وفالعروضياته عندان الوصوطلصاخ بطردهنان الشيعان وفالمتحاهدين السشطاع أن لايست الا طاهر اذا كرامستعفرا مده عل على الارواح شدت على ماه صفحاجه على ماه صفحاجه وهدو أن يصع الاماء على و تعسدل بديه تعالى و تعسدل بديه تعالى من و يزيل ماعدلي بدية من و يزيل ماعدلي بدية من و يزيل ماعدلي بدية من

عادال كأنث

ثم يتوسأوسو أطلسلاء كا وسفنا

وهل تراعم الحدث ف وحهان حكاهما في المعيمد وعايرة وفي الروسية للبووي فيت الأصم اله يتبهر على الحدث أيدا والله علم اله تم قال لر فعي فان فله مرتفاع حدث مكن عدارية عسة من علاصما الكال وانتقله لالرتفع وهوا لصهر من الأدى فالمنف المعدود أوالته من جله صفات لكال أعماهم السيرالسنقدر تمان تقدم اراله التعاسة شرطني الوضوء والعسولا به وحب كرهنه كابر من الاحياب ولمرمق لمصروب لبكلام الشافعي على أبالمراد بالادي أعدسة بن حتصوا معهمين فسره مهاومهم دسره باسی و اعود ایما بستقلر حکی هد خلاف القاصی می کم وعیره اهد (اسب) و قالت حب الهدامة من العماساوسنه أب بدأ د عسل بدو ورجه ويريل تعاسه الكا بعي منه والاستم الل لدم في شرحه هكدافي نسخوا كتاب أي تسكيرا عاسة فال في اللهامة وهو ملقول عي الامام حيد الدم لصر برابه أصح وفي بعض السح المجاسة وليس يعجج لاب لام يتعر مداما أب تكوب للعهد أواحيس لاوحه للاؤل لأب كلة الشك تأماءولا وحهالشين لاب كوب اعتاسات كالهافي سابه شواب وأدابه، وهو الخراء الأوَّلُ أَسَى لا يَجَرُّ عَبِرِ مَمَادُ أَنْكَ لاَنْهُ عَلَى ذَلِكُ فِي أَكُمَّاتُ هُونِهُ كَدَلا ترداد باسته مناء وهذا الطَّلَق لذى د كرياءلا يودادعدا سايه سايمتم عال الائل لووايه بالالف واللام تعديميت في النسخ فوسعه سايت تعمل عي يحسب الطيرودل مض مشارحت عبائمان التسكيراذا المصر البكلام في التّعر مفن وليس كفالك لحوار أب اللام لتعريف لناهية ونيس شئ لات ساهه من حيث هي لاتوحدق لخرج هما التأتوجلافي لافل توتميره ودلك فاستحاهر أهاطت وتدئم مهداالتعب فاصيراهم لروي عبيجياشي مراح الوقاية القلاعي عبدام الدس ودكر مافدساه آاله، عن الشعر أسكل الدس وحاصل الحواب عن أغدام تسجه أتغر يف خشار العهد للنظي وجل أعاسه شريبه وقوعها معدل فريل على بالقصدارا تاعرها والافل الذي هوالحرم للذي لا يُعرأ بس كذلك وسيره فول سائل لعدد شتر الهمولة القدورة العم عباشعارف اشتراؤه في لاسواق حتى تواسيري العند مقدار درة منه مثلا لم تعد محشلا ولوسلا تب ول عبد عاسه هذا القدر فلا سلإ الهم ترداد باصابه المناء ودلالة الساله عليه يمتوعة الحوار أب كوب عدم الانعس لقدم الاعتفاد بالقدر المذكور والتارد دعني لللوصد مأذكرق ليديدهم القديم صويسكم الثعالمة أنصاحتك تباويث بذكرة فودائدأي فردكان اها وبداء ترصه بعش المصلاء وقال علاوه ألمهات التسليمي متفاور فتهالان لثبو لاتفيكون للبكثير على ماعرف في عبدم المعاني فعواز أب كلوب تبكير • هاسه (عمد نعن فيه أحد المشكل عمر الحد الدلا تدول النسكرة أقل من مقدار ال**دوة لعدم تعقق المكثرة (**م أصلاعلاف عرفه على تقدير عهد الدهاني فافترها وتفصيله فيحشه شيحي راده والله أعار وتقدم ب كان المسل لكون بأمور سبه ارالة تحاسة عن البدن ان كانت وهو الاؤل والثاني أشاراك قوله (مُ بتوصا وصواء للصلاة كاسق) لمباروب عائشه رصياله عهما أساسيرصلي المعلمه وسلوكان والمعتشق من الجمه بدأ بعسل بديه ثم يتوصر كما يتوسر الصلاة ثم دخل أصابعه في الماء التعاليم، أصول شعره ثم يستقل لمنه على حدد كانه قال لرابعي قوله و يتوصأ وصوأه للصلاة أى والدلم بكن محديد كرهو في لوحير وهد يشعر بأعراد الاحتجماب فبمناه كأب بعشس عرالجبايه لمحردة وقبمباذ أيصم أخدث لى لجنابة واذا تحردت الحبابة هلوصوء محبوسي العدلء جاهان المتميز المبديه مع الحدث فضه الحلاف فياله هل بكالليه العسل أم يحت فيه الوصوء فاتنا كنفينا بالعبال فالوسوء فالمتعبوب كيلوكات تعتسل عن محرد الجمالة وعلى هذا ينظم الفول باستعماد الوضوء على الامراد أما ذا أوحد معه اوصومامشع ا قول باستعباله في بعسل ولاصائر اليامه بأني توصوه مفرد و توصوه آخو لرعامة كالالعسل ولاترابك على هذا الوجه بإبالوضوء والعسل بل يقدم مهما ماشه ولالدس الراد الوضوء بالسيدة لام اعماده مستقله على هذا خلاف مااذا كان مر محمو بأن بعسل فأنه لايحتاج لي افراد: سية اله وهال سووي في

الروضة قلت الحتارية بالتحريث العدله لوى توسوئه سنة العسسل والباحثه يويه رفع الحسابث الاصعروالله عدم ع (نسبه) ، قال عجاسا ثم يتوص كوصوله للصلاة فينات بعمل و يسم الرأس في طاهر لرواية وقال لاعتجها لائه بعب عليا الماء رواء الحيل ف زياد عن أي حسبة والأوَّل هو التصبع لايه صلى المناعد ورسع فوضة ومل لاعتسال وصواء للصدلاة وهو استمللعسال والمستم فالدالو فعي تم الوضوَّة المحموب في الفسل هل التمه في الله ما العسل أم يؤخر عسل الرحلين الي آخر العسل فيه قولات أطهرهما الهايقه وايقلم غسل الرجلن معسائر أعضاه الوشوء لماسق مسحد بشعا شسة رصيالله عمد فالمها فلمت لوصوء على فاصة الساء والوصوء التلم عبس الرحلين ويا للهماأن وخرعسلهما والمه "شار الصنعا بقوله (الاعسان بدميه ديه بؤجرهما) والدهال لوحدمه واحتاره المسعد في هذا الكتّاب وعنه غوله (قان علهما ترومعهما إلانوض كالاساعة للماه) وشرط أفعاس غولهم ب كان فق حال الاعتسال في مستنفع المنه لانه بحراح إلى عسلهما بديا عن عبد لته والمد بدلوا عباروي السنة من حديث اس عدائي - قي جوية رضي شه علهم قالب أديث لرسول شه صلى سه عدد وسل عسله من الحمالة فعسل كفيه مر تبن أو الإمام أدخل يديدي لاباء تم أدرع عني فرحه وعسله شعاله تم صرب مشمله لارض دريكها د كالشديدا ثم تومياً وصوياً الصلاة ثماً فرع على رأسه للانسخميات ملا كفيه تم عسل ما ترا حسله المرابعي عن مقامه ولك فعم الرومانية ثم أنه محمد بل فرده وقال عراض في شراح مسلم اليس فيه أصراح الهوم عن لاسانو به الوصر وصوراً العادة الاطهر فيه الكلاصوع وقولها كرا تُراتعي فعسل وحلم تحتم في تسكون منديهم من أنك ستعداه وطال ابن محمر في المحرفعين هسال بعسلهما بقدا عراجي العسل مبلغا سواء عسيهم فيله أولا وتتواء أصاعرها طي أملا اله وقال الرافعي ولا كالام في أن أصل سنة "أدى كل واحتد من علر بشيّاها التكالم في لاول و لامرا "وث من محمولات المسل أساراله الصنف قولة (ثم صداحة على مقد لاعن ثم عن أقد الأسر الإياثم على وأسه وسالرجسده شربه)ها داد كره اختال في اسو در د قاله از هدى و هن ب أمير عام أفوالا حرمها أسيداً بالأس الابا أتبابو أس لاتا تتما السر الابا وينها أسيداً بالرأس ولا المرغبي المشق لأعلى تمعني ا شتى الاستروهوالدي أشار به القدوري،اس و لاول أصل هادت وعليه مشي صاحب الخلاصة والتمنف في الواحار فالي فعي وككدا ورد فيصفة عسله صبي يمتعلم وسير أهاظات الدالفت الروابات خبكانة مهونه ويالشارصي اللهصوم فيكرصه عسله صلىالله عدله وسيرفي لصاعبين وعيرهما وفلينا ماشهد برقال بمدأ مرأس وكدلك حديب منزق العمم وصمك بأخد ثلاث أكف ويعيصها على رأسه ثمره يض على سأتر حسده وهوالدى أشار السبه القدوري غوله والاؤل أصم والختارم الصلاف في الوحير ويفهم من سياق الصف هذا الأمر أوادع من مجموعات عسل وهو التثليث في عسل إبدت كافي الوصوء بل ولو لايالوصوء منبي عني التحديف قال لر دو يتابكان يتعمس في الباء العمس ثلاث مراب وهر يستمت بحديد حسل صدرحه فأحدهما البركانوسوه وأطهرهما لالان البرعيسافي لتعديدات ورداق لوصوء والعسل بإس في مفياء لاب موجف الوصوء أعلب وقوعا واحتميال عدم الشعورية أفرب فكون الاحتناط بدأعم اها رعل محام وواعمس في اساءومكث فا والوصوء والعسل أومكث في المار كذلك ولوللوصوء فقط فقدأتس سمه لحصول اسالع مدلك كالنثاء ث والامرالحامس ومجبو باف بعدل ماكنار اليه الصحب فوله (غيدلا ماكيل من بدية وماكر) لتشجيه الماءو لدلك امر واليد لاعتباء العسوية وشرط أعد ساديث في أرد الول لهم الدع سدن في الرئي الاشير بي وقال مالك يحب لدلك وهو ووابه عن ي وسف قال خصوص صعه مهر واب عدف الوصوء هايه بلتما عساد ولناقوله صلى الشعليدوسيم أماأنا فاحثى على رأسي اللائ حثبات فلااأنا فلاطهوب وتسالطهاوة على

الا غسسل القدمين هاده وضعهما على الارض كان وضعهما على الارض كان اضاعة الماء في مساله المعلى الماء على الماء الماء على الماء الماء على الماء الماء الماء الماء الماء وماأدم

ويعلل معرال أس واللهية ويوسسل الماء الحسناب ما كنف مدة أوخف وابس على الرأة مقض مسائر الا الدعلت أن الماء الابسسل لى خلال الشعر و يتعود معاطف المدب وليتق أن عسرد كره في أشاء دالا وان نوسا فس أعسل دالا يعور ومدالعسل الفاصة المناء ولم يتعرض للدلك والأمراب دس من محاو بالمالعنسال أله ( معلن تعرا لو أس ) التكال عميه شعركا كانب عادة السام وكابوا بعدون حلقه بدعة (و يوصل اله و مداستما كشمسه أو خسر) وكل دلك منل فاصة أساء على لوأس واعما يمعل دلك لذكون أعد عن الإسراف في المناه وأقرب الى الثقة يوصول منه وقال عجد ما الصال الماء المما منا الشعر فرض والكاعب الاجاع وكذا نصال المناء الى أثناء اللحية وأثناءا شعرس المدل حتى لوكات مشعر منلند وم صوالماء لى أثنائه لا يحور المعدل (و )الرأة في الاعتسال كالرحل في حوب تعير حديم الشعر والتشرو كل الشعر السترسل من دوائمها موضوع مهافي بعسلادا مع امناه أصول معرها وكدا ( مستقلي مرأة مقص التنعائر) جمع صفيره وهي الحمال من الشعر بعص كل الاشطاق مهد بمقيره (الااداعية الباطليقيل اليخار ل الشعور كوقال لرافعي و تحت عض المجاثر الكال لماع لا صل الدياعة بالاستقض مالاحكام الشد والثلبة أوغيرهما والنوصل لماء بهاندون التقض ولاستحسد البدوع بمألك لأعف نقس اعصائر ولاايصال المناه وبالص الشعور الكثيمه ومتحتب وعرائه حديثاته البالعالمة أصوليا شعر طاس على مرأة بقض الصدعائر وعن أجسد أرا لحائض تنقض شيعرها دون الحنب والامر ساسع س محبو باب بعسل أن ( معهد معاهف مدت) أي مو ضع بل صياا بعطاف واد واعكالا د بي د أحدكه من لمناه ويضع لادن ترفق عنيه يبصل المنة المتعاطف ورواياه وكعصوب المطن إذا كالماسية الأمر ملامر (سِنْقَ أَنْ عَسِ دُكُرُهُ فَيْ) أَصَاءَ مِنْ أَي ( "شَعَدُلْكُ) ، بِقَدَ (هِنْ فَعَلَ ذَلْكُ فِسَعَدُ الوصوء ) كَمَا هوى القُوتُ (و بالوصُّ قُلُ عنسل فلا يعيد يعيل) ونص عُوب ما عدم عسسل وحاسم هاد حلهم الى أول وسواله ف أس ولاوسوم على بعد العسل و عم أب المسبب فدائد م في هذه السكاب م الى القوب وم المنشالي ماذكره في كتبه الثلاثة من مهر عقو من في بعض الو منع ويحل بسوق الله عمرة القوساليدهراك سرمالا كرناه قالبال صف العسسوسي عمله وهو بالصع الالاعي عمال ثم تقول استرالله وتدرع عني ديل الانا صادعاتهما الاناء تمنعس فرسل وستنعي تما وساوسوك للصلاة كاملا الاعسل ودميك تم تدحل بدياساق لاه وتحر جهما يحاشاس ساء فتصد على مقاسالاعل الاتاجهرا وبطنالي هديك وساصك ترتعسل شطك الإيسر كدلك ثلاباطهر وعلداالي عدمك وساقب وتدلك مأكس منجسدلدوماأدم بيديك ترتيخسل يديك فقرحهما تساحلناس نساء دعيض علي وأسلأ ثلابا وتعلل تتعزز أسف بأصابعك وتبل الشعوة وتبتي الشرة تمتهي عن موضعت طيلاب عسل قدميان هاك فصل في الاماء فندلة فليقصه عني سائر حسله والهر بديه عليما أدركاس حسيده فالتقدم عسل رحليه عاد الحلهما في أول وصواء فلا أس ولاوصوء عليه عدا العسل وهذا العسل كري المراه أوسه عن الحمالة والحرض الأنها تريدات تنقص صه ترهامي شعرها في لحيض و عرى المت هذا العسل والمسي المصمه والامة شاق في عله حتى على أحسنه أل يتمصيص و ستنشق و بعيد الصلاة وال بسمها فيالوصوء فلاعادة عليه وكيفما أتي عسل حسدهمي الحديد غائر بعدائن مرحمع سنه عملا والألم يتوصأ فيبدل العسل أحمشله أل يتوصأ بعليه وقرص عمل للمكاكعمل الحمامة سواء وماواد ط متحباب اله \* (تنسيال) \* الاول دُخس المصم كله ثم في موله تم دلك عد دونه ثم يصد الما على شقه لاعل الانا وهيء عسير حشفتها في شرائب هافان الداك لا مكون ستأجوا عن الشكرار اللاتا س الدلك في كل عسله معها عنده وعند أحجاسا في أولمر فيس الثلاثة وقد مقدمت الاسارة الند التابي ان كال عسل لا بعصر عما دكره مى الامور المسه له سي وسدو باب حميها ما تقدمى سي الوسوم ومنها أن يستجيب المنة لي آخوالعدل ومنها أسلابعث لي المده لر كدومنها أن يقول في حره سهدأن لاالهالاالله وأشهداك محدا عنده ورسوله وسم مذكره المووى في الروضة العلايحور لعسل

بحضرةالناس الامستور العووة وبحورفي لحاوة مكشوفها والسترأفصل والهلابحب بترتيبني أعصاه العسل وليكي يستحب مداءة أعصه الوصوء غرائز أص وأعالى مدب ولو أحدث أثناء عسله طراب يتمه ولاعمع الحدث صحته كمر لا بصاير حتى بتوصأ ولاعب عسل بالحسل بعين هاوفي كانب أصحالها وأن لايشكام تكلامقط وأن يغسل رحليه يعدا لليس لاقبله مساوعة للسنر واستبتدئ ولبيه وهوسنة صده و - أيَّ السكال م علم، وأن عسل بندس في لرسعي أولا وعبر بالنَّ عن هو مذكور في لعرضات (مهمة) قل أصحاء الاحاع على عدم وم عدم ساء للعد ل والوصوء لاب صاع اساس وأحو يهم بحلف فتعور الر مدة عي الصاع في العمد لل وعني السدق لوسوء بما لا ودي لي الوسوسية وقال برادي ماء الوسوء والعسل عبرمقدر فال الثانعيرجي الله عداله وقد يخري بالكبر فلابكي والرفق يالقسدل فبكيي والاحب أبالا يا فصرماء الوصوء عرمد وماءالعسل عرضا علىوي انه صلى لله علىموسل كان راوسا عالمه ونعاسل بالصاع والصاع المدمعتمرات عراب قراب دوب العسديد والله أعسار وطال مووى في الروسة والدهنا وطل والمئا باسفد دي على الدهنة وقد الراسلان والصاع أوافة أمداد والله أعسم ثم قال لرافعي وحكو نعض شايحناعي أي حدهه اله بالقدرماء بعسل صه اللائحور أقل منهو ماه الوصوم عدور عد حكد داك عن تحد سالد س (ديد ) عله من (سير الوصوء و) مين (العسن) وآد مهم، (دكرنا منها مالاندستان غريق لا حرة من عله) ومعرف م (وعمله) عن العمل به والمحجد طريق الأسور لاب اسبالك علويق للد والأكرى مهذا القدو الراسب لمدوراه وللتص الدعائق والشكلاب واسومهاد (وماعد مس السائل في عدم سهافي عوارس لاحو ب فيرح عرفها لي كشافسةم) الوالة السومة المصمة شها الدهائق في الدهم والدور على بدر كرامية المسلل بطريق الاكل وقدمه سافيه من اللسما والتاملو إلى وأسار البالقول تكمينه بالافل بقوله ( والواجب من جلاماة كريًّا ه في تعميل أمراب أحدهما سالمًا) قد أجعوا عن وجواج في طهارة الحدث والعسل من الحديثة المول النبي صلى الله علىموسارا عالاعال بالذات الأأباحده عابه فاللاعب لبد فيهما وإجد بمع عدمهما قَالَ لَرَافِعِي فَلَا عَمِو رُأَنَّ لِمَا آخِرِ النِّبَةِ عَن أَوْلَ الفِّسَ كَالْا عَوْرَ أَن لَهُ أَخِر فالوسوء عن أوَّل عس الوحم والتحدثث مقاربه لاؤل العسل للفروص صاعبيل بكته لا مال ثوات مامله من السين والتكدمث عن أقل غسل مفروض وعز بث فيله فوجهيّات ثم ن يوى ردم الحديد أور دم الحدث عن حد مالدون أويوب الحائض وفع خدث لحيض صفر عند إلى والدبوي وقع الحدث مناتب ولم "هرض للعسادة ولا عبرها فأماعيله أأضاعلي طهرانو جهان ولونوى رفع الحدث الاصفر فالاتعمد لم يصفر فسله على أظهر لوجهين وأب علعا صن أن حددته الاصعرام برتفع الحسابة عن غيراً عبداء الوصوء وفي عبداء الوصوء وحهان أجهرهم الموارتمع عن الوحه والبد والرحلين لالتعسلهد، الاعضاء والجدفي الحداي هذا عسابه سية عسل واحب كي ولا ترسع عن الرأس في أصم الوجهين لان فرض الرأس في الوضوء المسم والدي تواء اعدهو المحم والمعج لايعي عن عسل أماد توي العاسل استاحة بعل اللراب كال مما يتوقف على معسل كالعملاة والعوف وفراء لفرآك فالحبكم عيماسسوفي الوسوء ومرهد االتميل مالدانوب الخائص استناحة انوط في أصح لوجهين والثني أن عبلها بهدم لسة لاتصم الصلاة به وما فيمعماها كعسل الدميدون لخيص لتحل للرواح لمسيروان لم يتوقف المعل للموى عبى العسل للمراان ير يستجب له العدم ل برعج بنية مشاحته وال كال يسجب له العسل كالعبورق لسجدوالادال وكالو عنسل للعمعة والعبد فالحكم مادكر وف الوصوء وال توى معمدل الفروص أوفر وسة العدل صع عسله والله علم (و) الد ( سنعاد ) مد م (الدب بالعدل) قالحسلي لله عليموسم عجت كل شعرة ساله دماوا اشعر والقوا الشرة رواه أبود ودوالترمدى والماما حمس حديث أبي هر ترقيب تدصعف

فهدمنة الوضوء والغسل ذكر نامنها مالا بدمنه لداك طريق الآخوة من علسه وعلم وماهدا من المسائل التي يحتاج الهائي عوارض الاحول فلا حدم عمالل حدم الحدمات المدران المرسة واست عالمال الدران المرسل واست عالمال الدران المرسل

قال لرا فعي ومن حله البشره ما تطهر من عمد الحي لاد بين وما بندو من الشقوق وكداما **تحت** القلعة من الافاها ومالاهرمن اهما لمحدوع فحاأ طهر الوسهين وكدا مالعهر من الثيب بالاعتضاص قدر مايسندو عدد الفعود نقصاه الحاحة دول ماور عدلك في طهر الوجوء لابه صاردلك فيحكم الطاهر كالشفوف واشاني الملاعب عدلى مأورع ملتقي الشعراس كالاعف عدل باطن العم والالعب مأصفوار أو دمهاولا مدخل ويهما باعل المهر والالف والاتحب لحجصة والاست والى بعسل عبديا حلاه لاي حليفةودكر مأم الحرمين الهامعض تعاليق شيعه حكاية وحدموا فق يدهب أي حسف قلت مدهب أي حد عه الهما والحشان في الطهارة الكري مسويتان في التنفري وعال حدهما والحساب فهما جنفا وقال مالك والشافعي همه مسهولتان فهسماج عا شمعوفرض احتوادي لاختلاف معساء فيه ودلسل أي حسفة قوله تعلى وال كثير حداه طهرو أي فاعسه الدائكي والسندل شاول اطاهرو ساخل وما صمحر م سقد للصرورة والمم والاس بعدلات عادة وعبادة بملاق الوصوء ومرساق معاسه لحقيقه وشهلهما الصرالكان وكداما تقدم من حديث أي هر مرة تعب كل تعرة حماله الحديث وكونهم من الفطرة لاءقاص الوجوب لائما الدس وهوأعم متماثلا عارضه تخلافهما فيالوسوء لاب الوجه هومايقع به مواحهة ولاتكون ماحل الامروالهم ودليل مالك الشافعي المهمة الووحياق عسل لحي لوحياف عسل ديث وأعنا لو رحدي نفسال كالعمل لوجه ولوكاه من لوجه لوجب عبدلهما في الوصوم (و) الواحب (مرابوشوء) منه أشباء منها (السد) وهي وأحمه في ههارة الاحداث والمه دهب مالك وأحمد حلافا لاين محد منذ الاق متعمرو لل الجاعه بوله صلى لله عدم وسلم اتصا لاعمال بالمات واعتسار ماعدا التهم بالآمم وأمااز لة التعاسة فلاتعتبر صاالسه لاسا مرصل تتروك والتروك لاتعتسيره مالسة وطهارة الاحداث عادات فأشهت سأتر العبادات ويختر عنياس سر -اشترام البدوية وبه فالأنو سهن المعلوكي تهيدكا، ببالجي الشهة ولا يحوار أن تراحل لله عن أول عبدل أبو حدولا بحب الا- تصاب لي آخرابهمه من معمل الحسر ومحله. النَّاب وكنه ثما أن موي وقع لحدث أوالله العم علاة أوأداء فرص لوسوءوسية الكزل أنا مطق السابة عانوا الحاطية لكوب أل وطاءونوام فسال الإماالكا فانه كرد المبنى باللذات فيما فرصيله المدة ولوقافيتر على البيدة اقليه أخرأه يجلاف مالوطاقي للسالة دوت أب ينوي تللمو البل أي سنعه في عدم اصراشها في ظهارة الاحداث له صبى الله علموسير م نعيم الاعراء الله حين عله الوصوء مع جهله ولو كالث فرصا عميه وقوله ثعال ادافته الى التحسلاه الاآبة أمر بالعسل والمحر مطلقاعن للره المنة فلاعتوار تقليد الطلق الاندميل وقوله عليه السملام عبالاعال بالم أن قلباعو حمه ليكال الأمورية أي ثواب العمل تحسب البية ياسي ترتب الثواب على ألمل المحرد عن الدنة لالعدم كوت لوصوء وهوء قريه أدالم ينوار أما حسول الطهارة فلايتوعف عل وحودالمة لابالوسوء طهارة بالماء كعسل احتاسه بهلابه تعليه فاهدا أصاب الاعصاء طهرهاوات لم يقصدكهو في الاروع والطعام في الانساع والسار في الاحرى و لحدوث الحكمي دون المحاسة وأما بغر ب عامه تجرمن ل العدث أصله در سق صالامعي التعبد وذلك لا يحصل مدوب السة فافترقا والدي (غسل الوحه) بالاستبعاب وهو أول الاركاب لصاهرة للوصوء واشابث (عسل المدس لي المرفقين) مشي مردق تكسر المروقص لفاء وعكمه لعة ماتي عظم العصدوعظم البواع أيسع مرفقي (و) لوادح (مسم) الرأس و بس س الواجب استبعاف لرئس المسع بل الواحب (مايسللق عليه الاسم) عي سم لسم (من الرأس) خلاها لمبالك هانه هال يحب الاستبعاب وهو المختيار المرى والحدى الروايتين عن حدوقال أبوحسفه يتقدر بالرجع (و)الحامس(عسل برحلين في حكمين)أي معالكعس (و) السادس (الترتيب) د روى الدرقطي من حديد مشره عدّر دعه لاتم صلاة أحدكم حتى سبع الوصوء

وفرض الوضوء النية وغسل الوجه وغسل البدين الى الرفق من المسالة المسالة عبد الاسم من لوسس والتربيب

كائمر المه تعالى دعس وجهه ويدنه أي مرفض وعسم مؤسه ورحليه الي الكعبي وهال الوحسمة ومالناه وسناويس واحسلان الواوق الاكة لمطلق الجنع فلاتضد النرتيس والعاء لتعقب بالة لاعشاء عب المعقب طب المعرولة متعلقات وصل اليأثرُلها ذكرًا المصيمة والمديني والمسطة الحرف المشارك ف مر كت كها فيه من عبر اودة هف تقديم تعليق عصه عبر بعض في الوحود بصارمودي التركيب هلب اعقاب عسن حله الاعتماء وهو ديم ادلحل بسوق هاستر سالحا وتعبرا حيث كان الماد عقاب للاخول اسراء مد كركيهماودع (وعماللولاة) هي لما مه "بعسل العصوالثاني قبل حقاف الاؤل قرمان معندل ومسمعندن ( عبيت واحمة ) على القول الحديد بل هي مسية ويه قال أو حدهة وف المقول غدم واحمة وبه فالدلك وأحد فيروانه دسل لقول القدم أب السي صلى المهملية وسيرقوصا على حدل الوالاة وقل من وصف وصوأه لم نصفه الاص النامة والنا ودنيل بقول لجديد مارواه أجدواً تو : ود من حديث أسن أسرحلا يوساً وترك لمه في عقبه على كان بعد بالله أمره سي صلى الله عسدوسلم بعسل دلك ا وصع ولم ، مرد بالاستشاف (والعسل الواحب) أي بميرض (أر عة) أحدها ( بعسل محروح أي) وهو موجب للفسل بالاحاع فان لرافع وللمبي حواس "لانْ أحدها لرائحة بشامهة وانحه خين والطاع ماد مرسه ود حف أشهب وانحته و تحة ساص لباض مثابيه التدفق سافعات والثالثة التلذذ تنحر وجموا ستعقبه فتوراه كروا لكسار شهوة وله صفاب أحرتموا النعبه وبساس قيمتي الرجل والرقة والاصفرار في مني الرئني عالماء تدل بعد م ولكن هذه الصدهات الست من حواصله بل الودي أد ١١ من حول كن الرحل وا دي وه في كني ١ ر أو ولا بشدر د حن ع هده لحوص ل خاصبه الواحدة كافية في معرفة أن الخارج من فاوجرج لعبرا فقوشه وأملرص أو بحمل أبيَّ " قال و حب العدل مُعلاه لاي حد هـ وكد الله بالله و أحد وبمباحكاه أصحورما الهوفات من المسل عبدنا حرواح بي ال محر الحيد ادا البصل عن مقر مندفق وشهرة من عبر جاع كأأب حصل باحتلام أوعبت أوشكر أوبسر والدعق لارم الشهوة هادا فم توجد بشهوة عند حروجه لا تو حسالعسل عنده كا د صر ساعل صلبه أوجل شد "شلاميرل سه من الاسهوة و بشد ترط و حود الشهوة عبدا فصنه من الصلب وياشد عرط در مهااي اعتباله الي مناهر الفراح عبد أن مساعة وعدا - ٨ قا لاي توسف ثم قال لر فعي ولواء أسال عن الايوال ثم موجب منه غنه و حسالعسد لي لوجود والتحة سواء حر حت بعدمان و وله حرف اللحث فالق العدى لر والسر لاعسيل عليه في اخالتين وفي ر والهاله الدخر حصل سول دهور في ما ي لاؤل دلاعت العسل الدوال حرج بعده دهومي حسفيد ميارمه العسل حداه الاحداء شاهدال حرح فيل البوليو بعدالعسل تانياوات فوج بعده ولا وستكاعن أى حدمة ماله و حفل الله مه على عندرالد مق و شهوة لاسماح حدل المول عنية ماحرج شهوة وما حرج بعد البول حرج بعير سهوة ومول من قال خار إنعدا الي مي جنديد مموع بن هو شبة الاول كل عال طلت ول أعجا مااد أمي له عوة و عدل من عنه وصلي غروج قبة الي عليه معسل عدا في حسمة ومحد لاعد كي وسف ولا بعيد الصلاة بالاحد علايه اعتسل للا ولولاعب العسل الدي الابعد حروجه ولوجر ج بعد مادل و رخي د كره أودم ومشي حسوات كايرة لاعت عليه لعسل المدفالات دلك تطعمادة الي از تل عرحكاته بشهوة ولوح جسه بعد لمول ود كرمستشر وحسالف والعثوى على فول أن يوسف في مصيف إذا ستحيم للطلاليث وحيق أن يقع في فلهم الرسة وعلى فولهما في عبر صبف وادام بتداول مدادكره حتى بريالي صارحس الاتدى تمذل لر عيرونول اصعاق الوحير والمرأة ادا تلددت محروجه المرارمية عسل شعراك طرابق معرصالمي فيحقها بشهوة والتلددلاعير وعدصرح مه في الوسط عال ولا عرف في حقه الاس السه هو أوكد المندك و امام الخوس الكل مادكره

راما لموالاءطب شوحه والعسل الواحد طريعية محر وح لمي

لا كتروب تصريح والعربصا بالسواعة مامي الرحل والرأني طردا خوص بالاشاعقدهال بتهديب الممي المرأة داخرج شهوة أوعم بيرمهوة وحب العمسل كمي برحلواد وحب لعسمل مع شده الشبهوة كالبالاعة بادعلى سائر لحواص ولوعتسات لمرتضي حساعتم حراج سي معهدرمها المسسل اللهرطان أجدهما أن تكوروون شهوة والثاني أن تقيم إليهوهم بدلك اجرعلا كاساتيه والمكرهة والا والحسالعسل عبدالحياع هدما اشراهم لابه جياد بعلت عي اعلى جالاط مساعبه وأداح عميه، وللنا قدو الماليا فقدنو بإمهامتها أماق التاعيرة والمكوها والباقداد حرح أي بعد تعسمل ميلرام اعادة الغسل لات الخارج مني الرجل وحووج مي معرس الاست المقتصي حسمة والدوق ما هر الرواية عندما الرأة كالرجل وبه وأخدو وجهه جديث أمستم هلءي لمرأد عس داهي أحملت نصل جرايا وأت الناء وقبل بلزمها العسل للحثلامين عبر رؤية ماءادار حدث اللدة، (تسم) ويعتبر حروج المني في لرحل بروره من الاحال حتى لو كان أو عن ديرل عقله به و حب علم بدين وأما في المراء لدرم مد من الفرح لداحل الى المرح الحارج مُحدد الحروم مرة بشت حداحققه وهوم هرو بارة "مت حكا تعدد كرو الالر أدادا حومعه عددون المرح ورصل مي ليرجهاوعي كر و سلامسل علماليقد السبب وهوالاتوال ومواراة الشفقة تحدل كال عامها العسل مل ومت اعدمه حتى بحدا عادة الصاوات من دلك لوصلو مود لاوال لاملاحمل مدرمونه والتا بالكة (و) الناء (لا فياء الحدير) فات عائشة وصيابته عماأدا رثي لح المنافق وحسابعسال وصبرات فيروضي بته عماسة مالحد من هال الراد مسه محاديهم الاتعامهما فالالصام عدير عكى لالمدحل بداكر في مال الراح دهو مرح الولدوا الميض وموضع الحالدي أعلاه و عهم القدمالدول وسفرا مراء تعطم صحمه وادا كأن كدلك كان التضام متعذرا لما ينهما من الغامسل فلت ولهسذا عمرات ما غوري حامه والدره عالو لاب الحاصل في لفرح محاداتهمالا بنق وهمالا يخدال لرجل موسع المطع وهوقع دول حره عشعه وحذال الرأة موص عصام حلاة مه كعرف لد المحود المرعود المال مدحسل الدكرهو عوالي والوم ولحيض ودود مدحل الأكريخر والبول كاحلوا الرجل وينهسما جادة رقيقة يقطع مهال عناب عدان الرأة بحث يغر م سول وعش يعر ما الول منطل الدكر فاذاعات الحشفة في الفر م فقسه حاذي حتالهمج مها ولكن لقال الوسع تحتال الرأة تحفاض قد كراحت بيرطر بق التعلب الها وقاله الرامعي ههانهه وهي أديةال باكالموسع حارب ارافق حير لداحل عدالا بصدل الديثي من الفشيفة والقول المدر التصرم وصولو كالرعدت والدوال أوا المتساعدلاي أي من الحد المودلك الوضع كان النصام تككأ بعل الردس الجبردال الموصع دائمة عمر ترموصع عدد عيرمعة العرام لافي لذكر ولاف الحل أمال الدكر عقدار عالحشدة ادع مقرارا المشدة، ومع العسل هذه في معي للشفية ومعاوم فأسفل من الحشف ليس موضع كالماسكن تعييب فقرا لحشب معافرقاه عسالنعص لم عد العدل ا ب القدا ي م عمل به عالدادكم أن كم أن تعبب عصر الحشفة عدم سالكل ودي وحدأن تداب قدرالخشمه مرامقدوع حشفةلانولجب الطهرة والماا وحداه ساجرع الماداد كان مثل حشهة أو كر فال البووة في الرصه فلنهدا لوحه مشهور رهو لراجه د كشرمي العراقيين وبقله صاحب الحارى على بصرا شاوم والكن الاؤل أصعرالته أعلى نماهال لرافعي وأناهي محسل ولان العدل الدي هو ووضع العندود لل الراة وكاعد للاللاج فيعدوه كالاثبات فيالدير وكدالا فرح مهيمة شلاه لافي حييمة ولاعرف بعيدلا يلاج ف البت ولا الاح ف مرح الحي وحالف أبوحسفة في مرح الميت وكذا فاللي لصعم في لتي لانشئه في ولا تعب عادة عسل لمث سعب الا يلاح و، على علم لو حها ولد عبر أصاسافي تواري خشد عه أوفد وهاادا كان و أحد

والتقاءاطتاس

سسيآ دمى حروم بقاد واكويه مشتهييلايه لوأو حيى صعيرة لانشتري ولم يعتمها لرمما عسل والمالم يعرل في المعليم لام اصادر عي تحامع (و) خالف عسل (الحيض) وهودم بحر حدر رحم الرعظ السامعة مقدر وله عدد ما الانة عام وأكتره عشرة الم قال الله تعلى ولا تقر بوه يحقى والهرب اتشديد أي يعشل ووجه الاستدلال هوال المهتعد لي منع لروح من الوطعف لاعتسال وعلى علم الوطعمقة مقوله معالى والوو حزكم ولوم يكى الاعتسال والحمام معص حقدولايه المامع من القر بان الى عاية الاعتسال حرم علم، المركمين صرورة ماذا القعام المرو-بعليه عد بن ادا علمه مهد بورسعه عال الا عقارع رهي لانتوصل به الالالعسل رمالا وصل لي الله الوحد لايه عدد كو يعويه كدافي التوصيد الصدر الشريعة رقال الرافعي تموجو به مغروح المرأو بالقطاعه مه ثلاثة أوحه أحددها معروجه ربعب الوضوء يغروج البولوالعسل يغرو بوالمي وثائما بالاخطاع ، قوله صلى بته عده وسل لصطمة ات أي حداش ادا أصنت الحصودي صلاة وادا درسه مسلي وصلي عس الاعتسال بدياو الدم وتاشها وهو لاطهرات الحروج توحب العد المصدالا عصاع كيفال وعانوحت العدة عمالدالطان واسكام و حب الرب عدد الموب فاشرافقول المني هواحد ومشاف تعارى من الحسدة وعلى في العربان عدض المراكدة يحصوص والموهر لانكوب مصالمعنى وقد تتأرف ماد لانقتناع طهارة ويستعين أب بوحب المهازة مهارة وعابو حماال والانتس وهوائد مراكري وعامة العراص وورجصاحب العرابه المتعملوجو مانصلاة كردمه فالوسوء والعمل وبديةل المراج الهمدى الاجمأدي إبه لوصوه على الحدث و معلى لى الحسوا عادلتير واسمت امل و حوب صلاء أوار دة مالا عول الايه (د) أو مع عسل (الماس) وهو بالكسر الدم اعتراج عقب الولادة ووجويه بابت لاجاع لانه أخوى من الحرفين الدهو لا ت أصل بسيلان علاف المرض في وحود الفسل بعد الولاد للاستوفف على استلاب عدد أي حديد وفال الرافق داو والدن ولم أو باز والادما في وحوب العسد في علمها وحهاب أحدهما لابحت وأسهرهمالوجو ببلايه لاتعترس الرواباقل عالماضقام الواد مقامه فلتاولي الشامل الو والدناولم الردماعيد عسالعسل عدد أي حسمة لا عدد صاحد مها ساعد الدها طاهر ساق الصدف الشاعي حصرمو حدب عسلف لاربعة الله كورة بكل القاه العلقه وبذيعه موجب عي العجراك عبسل البت فادي القدم عب بها عمل على العسل والم دهب أجدو الحديد أنه ليس من مو حمال العسل ومأوردفيه بحول على الاحتميان فلت وعسل لمشرواحب على البكمانه ودايل وحويه الاجراع وموله صرالي الله عليه وساير للدى سقطا عن يعاره اعساؤه باساء والسدوكد في العطاعة بإمن حديث إلى عباس والامرالوسوب وأطنق ومعاس الهمام والسروحي وعيرهماله فرص كسابه اداقامه عض سقطاعي السافين وفدعل من ذلك المه باس أو ادبالواحب هذا الاصطلاح الذي دون بمرض عد لذيا ترفيل للمالية حدثحل بالوبالاسترغاته قوق النوم والانجاله وقال الجرسافي تحاسبة حلت بالمربطه رته بالعسيل الكرامته ولدايا هنس لبائر عونه فتهاولو وقع فتهابعد الفسل لا يأهيس وعان السروحي في شراح الهداية دول الحر على هوالاهم (وماعدادم الأعسال) كيماسوي الدكور من الريعة (سسة) وهي أربعة (كالعمل وم الجعة) وصدمالك هوواحب غوله علمه الله من أني مسكم لجعة طبعتسل منهق عليه أمر وهوللو حوب فلد كلب ذلك في الانتراء تم استبل وي أبود ودعي عكرمة ال أماسامي أهل لعراق عادًا فقالو ما ترعماس أثري العسل يوم إلحه وأحدا فاللا كمه أطهر وخبرس اعتسل وسأختركم كمعيدة العسل كالباس بجهودي بأنسور الصوف والعاون عي طهورهم وكال معتعدهم صيفة مقار بالمفعماه الهوهر مش غرجر سوليالله صبياته عليموسلم في توم سروعرف بناس في دلك الصوف حتى تارث متهدر ماح أدى معصمهم ما لك معصافف وحد لك ورماح فالدوائمها الماس ادا كال

والح مش و العاص وماعد . من الانمسال سنة كنسل العيدين والجعة

جعة فرسا (و) كعسل (العندس) العطروولا «يلاثت من تعهوسي يتوعلو وسيراته كان يعنس دموم وكويه للصدة مول عي توسف كرى اجعه (و) كعيس (الاحرام) عنم أوعرة أو مهم لايه صبي يته علمه وسدر عردلاهلاله و عاسل وهو عد ال مسمالا سهم (و) كالعدل (لوقوف لوم عردة) التمام لانعبرهم ولاجار مدعنءوقه والكوات بعداتو والبالاسلاسيال فسل بعسيل للوقوف فهياقه أواقعه أعسال مستوية غراب هده لارافه التي فاله العدف فسامتها فعدامة ويناحب الهدامة ويابره الم استحيه لاسمه لان لو حو بالعا عبرمر و من لامل كي عدم في بعد عقب أو رم كران مه سور كوان عدام فات كان الأمر للمدنور كالأمو ب الساللو حود فالماسط توحو بالأسفى السالات صالا له فلال الدلل عبى الاستحداث وهو موته عليه السنسلام ومراء سلامهو أفصل وكد عسيس لعبدان الاصحابة مستعب وراساعي المعه لايه يوم الحمدع مهاركد عسل يوم عرف مستحب أصافيا ماعلي عمالا الماع وكد العسل عبد لاحرام مسعب الصاوماد كرده من لحد منادواهم عبالالسسالرم لمواصة والالرم لاستحداث فاله اس الهديم ترشر ع الصعدى و كر الاعد الدائد و به فقال (و) العس يوقوف (مرد فه) لابهازاق المعين وهو يتدسه عالمراتوما عزلايه واث لوموقياس والمسام فهالكويه فلهائه رباللماء و عللم سعاله صريفه عله وسع في أمنه واستعاب الله وعام قنها (و ) العسل (المستون مكة ) شروجا لله عالى لطواف الريارة ويؤدى العرص " كل الطهارتين عوم العدام عرمه المكان وكذا عبد حولهما لاد عسيك (وثلاث اعتبال لايام النسريق) أي لري أسبه كل يوم عسل مساهل بهي تعديوم عمرقيل عب لأن طوم الأصباحي تسرف فنها أي عُسلاق شرته وهي أعس وفيسل تسر يقَّها تقليلها وشريعه (و) العسل (لمواف أود ع على دول) وا نصد به مندوب (وا كافرادا أسدم) ماهرا

هذا الموم وعساو و بيس أحد كم متل ما تحد من دهه وطبيعه والدس عدس غماء شه الحدير ولدوا عبر مصوف وكنوا العمل و وسع مستعدهم وذهب بعض بدى كالم يؤدى بعصيهم بعصاص العرق وفي العجيدين من حديث أى هر برة والديدهم و تعليما الماس لوما المعة الدحل عنف بي عقال وعرض به عبر وقد ل ماله لو حال بنا حروب عد بدء فقال عنما فرائل من معرف أمان وقل بيماع و ومنائل أمير مؤمس وديب معت مداء بوسائل في أقدات وقال بهر و لوصوء أيضا ألم تسمعوا وسول الله صلى الله على وسع يقول دامه أحدكم في طعة وليعتسل فاو كان الامر الوحود بالما كفي عنف بالوصوعوب مكت عروا لعصابة عن الواحد ما العسل ولو وقع لدقل في عسام العمل ولو وقع لدقل في عسام المعالم عداد الماس من بالدلكي شرط أب

والاحرام ولونوف بعرفة ومزدلفة والدخول مكنوثالالة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع على قول والكافر اذا أسلم عبر حس والمنون اذا أفاق ولى عسل م ناه كل داك

(عبرجس) هنه بديله الاعتباللانه من مه عده وسرأم فيس بعاصد وعيامه فالله حي أما وجله على لدت وكرا دائست ماهره من حيض و ماس هكد داكره فيمن الأنه السرخسي في شرحه على المبسوط وي المبيد والماد وحدث أم أمرها ليفتيج اله يحصيطية الفسل الان الجنابة صفة بالقية فعد سلامه كيما عصمه الحدث تعلاق الحيص وسكن فال فاضعات الاحوام الوحو بفي الفصول كلها (والحيوث في العن) من حيوله قال في لدر غير از وكذا العمي على مكنى عروالاد كروهل السكرات كداك لم أرق وروى هو وقال فرامي و الماليكرات كداك لم أرق ووروى المورو والمالية في الميون والانب عبو حيد العسل حكا العصيم عن أجهر الأولى ووروى أحرون وحد من العالم والمالية في الأولى عند وأم ما مه ماكن ألمون والمالية على المناه على والمناه على والمناهب المالية والمالية المناهب المناهب والمناهب المناهب المناهب والمناهب والمناه والمناهب والمناه والمناهب والمناهد والمناهب والمن

مسهب وود و على على العسال المستهدة عدل العراك وهو حس عشرة سدة على وهي المحدد على وهي المحدد على وهي المحدد على العدد المحدد على العدد المحدد المحدد

لمنافرغ من ذكر الطهارة باساءتير على بنائها بالراباد من حوالحلف أن تسع السلف وهويعة القصد ومثه لأأعموا الطبيث مئه تنعفون وشرع محما نواحه والبدان بتراب سدوهومي تحما تصاهده الامة وقدشر عالتهم فيغزونا لريسيع وهي غروتني المطلق وسيسمشر وعشهرول سي صي الدعامه وسإ بأعضابه على غسيرماء في تان المرزم وكممسطوما كان تتناهاه إيه وصفته المدوس الصلاء معالقا واسدت لدخو لا استعد محد الدوائد راء عد الى السف المعملة والدائر وحد وهو جرعي استعمال الماءوقد عن المرد منه فعال (من تعدر عليه المتعمل مناه) أوتعسر ثم أمار الى ير ساب جرفة لرا بقعدم) عال شه تعلى دير عدو ماده عمو و را ديا مدد هما أن يعقق عدم له عجواد دمال أيكوب في بعض وماكانيو ديوه مهروهن فالفراي القداما مساعليه وموجها كأحدهما بيرلان الله أعابي واليور تعياوا واعدية لدلك ادا دهد ( بعد البلب) و مهرهما وهوايدي دكر دالمسمى الوحيد اله لاسد، في علك لأن الطال مع عن عصدعت وماد كر من الأحد لالطالا أمة محموع واد لها م في عدم الماله حوال الحوروجود بحوار فرايد ويعتدافي حدا بعوث وحب تقديم البلي عن الإمراك عم طهاره صرفير ولاصرورة مع امكانا علهرة بالمعاوية سأتم مان كونا عاب عدد عول الوب فسلد تعصل ا صر و رووهن عب أن طاب سفسه أو عور أن ، ب و معروف وجهان أجهرهما اله عور الابلية حتى لواحث السولون واحد المناب المناه أحرأ عنساعي باكل ولاحلاف للانسقط يطنيه الطلب عن لم يأحمه وم أديله ميمركي مالصلب بالمحترور والماب كالوحدة تم يتعر عسار عمالاو حاماره مادا كال في مستومن الأرض و عص مو صع الحصره و ساع عد وراي بدالاحل ما وال لم يكن الوصع مستويد والحادج لي الردد بشرفات كانء في على هيئة أرماله فالإنجيباء للثلاث خوف به له الاعار صرعاما له عن الماء معدد شوهم أول والمام عدادا م أن يردد اليام من همد عوث بردي وه الدالسو مسا عاد مراضعه المام الحرمين عاما والأسكافة عن مختر الرفقة فرائعة أوقر مغين وأن كان البارق : آمنة ولا قول لا عارق طب اله. م والوجه القصدات بترده و عاسم فيحمل لو بالعب بالوقة، لاعالوم هد وعتالف اسواء لاوصور حلافهاصعود وهبوطاقال لرافي ولاينبي هداقي كالم عسيرمو كمل الأغة من تعده ما تعوب عاليه وليس في عبرق ما تجانف ثم فال وعبد أصام أصحارهم بس على الشَّم يرطف الداعلي على المندان بقريه مع فلت والله ي في مثوت المذهب و عب حلب المده علاه مساء أو رسوله وهي ثلاقباتة خطوة الى مقدار أربعمائة خطوة من انساطته الحرائر به برؤية هبرأ وحصرة أو حمار عمر الاستقلمة أأمدن دليل تحب المسمل عالي الشراعمع الأمرية والافلا فالمه وقيا بسراح لوهام ولواتهم من عبر هذب وكالدالمال واحدا وصلى ترهامه فير عقله وحدث عليه الاعادة الدهماجلاهالاي وسفياه لو و القدرال ما له تعدد ما لاوالر ديه همالت الفرسم و معدير باس هواعما اولايه م يدكر في طاهر لرواية حدا في عله العير به مقدره مجدد و را به عمل وفي أحرىء لمن وروى لحسيس عن أبي حسفة الهمملان ت كان المامه والاعبل و من هوالح ولايه عقق لروم الحراج الدهاب بيه وماشرع لتيم لالدوم الحرح والله أعم وقال الرجعي والترش وحود العجول عطما أسكون على مسافة يتشرالها اسرلون في

مستعب (کره مالایم)» من تعدار علیه استعمال الماه مقده مدالهای

الاحتصاب والاحتشش فعب استعج اربه والوصوعه فالتحدي يحوا واعله بقرب من بصف فرحم واما أب كمون بعيدا عبه تعيث لوسع من ماله مرض لوقت فيتجهر لاسمى مالانه واله في الحالاهل لأعتبار من أول وقت الصلاة أم يعتمر في كل صلاة وهم، والاشه لكلام الألَّة ال لاعتبار من ول وقت عد الاة لو كالمؤلاق دلك المراولات ساحسلاف لموصت والساهدة بالعرص صدة وصعة لوصتعن مقوات قال اسووى في لروسه فالتهدا الذي دكر مرابعي وعله على مقتصي كا م اد العالمان عدر ا أول الوحد إسكا عاله بل المناهر من مباراتهم أن الاعبار بوقت العدب وهوط هر ص الشامعي في الام وعبره والله أعم به (تسم) به عال الرامي و داعروت المع لرفقه ماء و هل بحب الشهاله من صاحبه فيسه والمهان أحدهسمالا عنعواله السؤال على أهل الرواة والأعاويم الأعهر بعرلاته بسيقي هنة الماء كدير منة وقال الدوري في الروضة ذبت قال أفعا ماولا بحسائل بطلب المنعمن كل وحد من الرغمامة ل مادي من معه ماء من التحود بالما عوتجوه حرفان المعوى عبره لوقت وفقتم إنصاب كل لعامه والله أعسل فلتوفى الجر تقلاعن الوافي مرفيقه ماعص به السأله عده لمعراسهم والكارعاره يه لا مطلبه الهم والمسلماق لاعطاء و الهموسل فسأله فاعتدامه عدامه أعير ثم أشار الحالسات الدي من ساد عر غوله ( ول دمله عل توصول) و سعى ( دم) كى له ال عداد على الدم ا سرمع) عمم الناء كامها لعد و بالاسكار مورا في ويداء لي ومدا كيان مر وي دلك عن الحسن المصرى وطفيه بالاساميان وأليحوه ورواه عمهماعدالله فاكالر أحدال بعدو بقماسه م على كلماله بالمحدولة والتنترس كالدال والفهدوا المراوات المسافا سافيت موال كالمأمال لأبة لا بعد دويه ولا يفترس وكد لك الصالع طاله لارهاى (وسيس) العدة وسارى وعصب بالمحصفي ماله علف في ور ، أو يدى معمم عولاء وله مجم وهدد الماء كلعدوم على ور دوا عدر وهالو اوكدا بوسف المسلالون المملس الحنس أوساف فاسقاء لمالم وحؤلاء كالهماء عادة عليهم تم فالحالو وي وكالدلك الحكم لوكان في السفينة ودماه معه ومنهاي علمه لواسمتي من أعروا لحوف على تعض الأعصاء كالحوف على الماس ولوساف بولحدة والاعط عص فريعة لوسني للملاب كالتعميسة صرر وحوف في لانقيباع لم ينومه السني السندور وميزال لم تكل صروه كالالك على أطهر لوسهال م أم والدالسات الألث من أسسان جير قوله ( كوكان من الحاصر ) سواء كان عاد كاله أو عره سكمه (عذ جاله ععلشه) وله الهم دوم لما بعضيه من مصرولونوصاً به (أوعدش والله ) ولوره من القاطه أو حيو ما آحر محبر ماد فعماله المح ثاثر بعوض ويتجم والعماشات أب بأحدمه فهرالولم يبدله وعير الحترمس خبوس هوا لحرب و الريد والحبرير والدكاسا عهوروسائر المواسق وساق معسفاوهن عارق الحاليس تستكوب هداره لحاجة بالو : و بن أن تحصر كون ما وبعد في اسا آل اماي عداش مسه ولا فرق بل توبعه ما آلا لاعوار عبرد للثاب عطاهر كحسوله ما الاواماق عطش الرصق والمهسمة عقد أمدى امام الحرمين ترودا فيسه وبالعه المدف في مسلط بطاهر الذي المق عليه العظم أنه مركة لرصف ويتجم كايفعل ذاك لتفسيه الافرق بن الروحين في الحرمة ع ("سيسه) عنال الشادي رصى بقد عسه ادام سرحل الماء وارفقاق بجيافون العطش شربوه واعموه وأقواقته فيامه الهلاباءس يسمس بدل وللعله وتابدل وهو الشميم والخلاف في مراد الشامعي بالمن بقد بل أو ديه المسل لاب المعالى و عالمات أصمى بالمسل دور القيمة وصل رديه القيمة وعب وحيهاه الاسااسئله مفروصة فيمناد كافواق معاره عندالشرب في رحموا بيعدتهم ولاقيمة الماءم داو دوا الماعلكان دلك الحقوق الورثه فيعرمون فيتسه يوم لاتلاف في موسعه والله عم \* ( تسبه ) م حواداً وصيد تعلاولي ساسيه ووكر حلا صرف مات لى ولى ساس به فضر محتاجون الدولك لماء كالحميدوا خاتص و الشومي على مدته محاسه عن نقلهم

أوعانع اعن الوصول اليه من سبع أوحابس أوكات الماد الحاضر بعتاج اليه لعطت أولعاش رفيقه مهم علم أساست ومن على سنه عاسم أوا من عبرهما بالليث العسي أحدهما فالبالث في رضي بتحميم التأمر يعوب للجثر أأكل لطوارتين والثاي فالنعض الاحدب المقصود من غسسل المبت تسمعمه وتكميل عله والبراسلا بمسدداك وعرص حي تعصل بالتجم وأما منعلي بديه تعاسمة فلان أوالها حدسات لايدل لهاوللصهار بالراوهوا المهروادا حمعاص مدوحها والعمهما والمت أولي وال المتمتم مايتان فالتاجأ المرتب فالاول أول فالماما أمعاف وسناجهما فاستواء أحر عيسه سعاوف خائض مع الجنب تلاثة أوجه أتصهاان الحائض أولى لاتحدثها على نشر عامة مد م المدهمان المنت وليمن الحسنوا لحائض كاراق الحلاصدوية أعير ثم أشراق السب الزامعين أسساب المجر قوله (أوكاب) للماء (مصكا عبره وفي تستع صه لا أكثر من غي الآل) لا برسة الشراء و تتجم وقال بعضهم تتاسيع فويادة العامي بناس بالهيار بناما بشراء ولاعتبيرة بالك تريادة والكالدان ع بناله وير مديست المنحوب ليعايلونها فهوا يتعرض المثل على أههر الوجهان وأسراه منام عني تحزما كالها بقدا وجب الشراء البدائة ولومك الثمن وكانساشراعتله لبكته كان محتاب بيديدي مستنعرف ومدمأو ٨ هُمَا له ويفَعِدُوهِ قِدَا أَوْ لِحْمُوال مُحَكِّمَ مَعِدًا أَوْ سَالُوهُ وَاللَّهِ مُعْلِمَا لَهُ والله فم وتحت عليما الشراء و حقيف في عن مثل المناء على "لا"، "و حمد أحدها المعل مثله فدر أحوة بقاله الى الموضع الذي فيم الشجعين والثانياته بعثيرتن مانه فيادلك موسعتي بالساعاة بالسولا عتبردلك الوقت يحصوصه والنالث مهاعتير ف دلك الوصع في خالة ف لدكل شي سوف بر تقع و رجعت في مد و على مشدل الشي ما يدويه في الذا الحمه الاؤل حذوه المدنف وتمعت كالمبرون والثماء ممقول عرائب معتي واحتاره الرويمي والاانث هو لاطهر عبد لا كبر بن من لاحب وقال مدعب وكان ما كالعبيرة وكد قولة في الوسيط ال الأمالة أحرم فله فيم يعرف ألرعية في المناه وال كان مماوكا على الاصدو، حاره الى ب لوحيه الدي خذاره عِس مساعلي أسامه لامريه كردهب سيم سيعه مام الحرمين و بأنف المسعودي قاسا قوليه وحيه سعاس فالذهب ولتكن كداكماهو منع بعليه

» ( فصل )». وقال أسخا ما محت خلف مناه على هو مقدال كان في من لأسم به الموس وان م يعلم لا غريمتله برجه تشراؤهمه والرابادة فسنسعرة لافرابادة غين فاحشى وهها بشعف القيمة وتسل شطرها وقبل مالا يدحل تحت ثقوا حمالمتومين بالمحال لحي معه فاصلا عن معقبه والحرمجلة والماللعباشي فتعتب عبر القادر البرارة باصفاف في ما حدم مسمع (عليمه) ۾ د كرساجت لاشاه في في الحكايات احتاج الامام أنو حجه الى لما عالا صريق الحاج فساوم عرا إدافرالة معافل بتعد الاعتمسة دراهم فاشتاثراه بردهم فال كيف أنت بالسوابق فقال أزايده فوصاءه بين بديه فأكل ما أواد وعينش فعلك ساه فيراجيك محتي شترى منه شراء ماء تعمدة در هم ثم أسر المصف الى السيب الخامس من أسياب الجيز بقوله ﴿ أَوَكَانَ به حراحه) وهي يو عددن من الرض فكوت لا كر قوله أومر ش الى آخوه بعدله من باسالتعميم تعله القعصيص والحراجة فلاعتباط لي الأم بصوف مهامل حرفة أوقطته فادالم يكيء لي الحراجسة يصوق فلاعت السجاعلي محل الحراج وهل ععب القاء اللصوف عليا عبدامكانه فيه والمهاب قال الشعر أنوعه يحب والمتمعل مام الحرمين ولك إلاله الاصبرله في لرخص وبس للعباس محال صها وقد عمل الصيف الخراجه مسامستقلا من أسناسا مجرافي كثابه الوحم ولدافصائه عبابعده تبعاله والاقسناقه دالياعبي يه مع ما بعد من واحدد ثم أمار الى م من الدادس من أحدد المحر عوله (أو ) كان به (مرص وحاف من استعماله) كمال و ( قد والعصواو سندة الصلي) اعبر أن المرض على ثلاثة أقسام القسم الاؤل مايحاف معمس الوصوء فوت لروح أوقوت عسو أومنفعت بيو فتهم استمم ولوحاف مرصا محوها تجمعلى المذهب وهوالدى فأكره الرواف مختصر والمعودي وعبردي الشر والموقد يحكى امام الحرمين

أوكان ملكالعبر مولم يبعد الا يا كثر من غن المثل أوكان به جراحة أومرض وضاف من استعماله فساد العضو أرشد ذا لغنى

فبالمرض الخوف مرازقين أحدهما الديء كرواءات أناديه قوس وطاهر المدهب القطع بالخواراهو للكاقتصر علمه المووى فحالوطة بثاي للرص اللي تعدف من استعمال لمنامعه شدة اصى وهو المرض المدنف لدى يحعله مسي أور بادة بعله أو نظما بيره أو يقاء الذي القحوامار بأدة العله ونطاء البرء فقد حكوا فنها ثلاثه طرق طهرهان فيحواز التمم للعوف منها فولس كعفهما المعرو أطهرهما لحوارونه فالتمالك وأتوحد مة فاناقلت ماالفوق بنهر بادة الفله والطه لنزء فالحواب تبالمرادمن والمأدة العلة أفواط الاله وكبرة المقداو وأوالم عتدالمدة وسي بينعاليره بمتداد المدة وأبياله المشالدووقد معتصع الاصراب وأماشدة عسى فهونوع من المرص حاص وفيه العلم يقاب الاولان وأمانق افانشين عي بدنه اصدر السعاف مُا واصعاعلي عصواها هر كالسواد الكثير في الوجه فلمثلاثة طرق أعضا أحدها الحرم بالحوار لابه بشؤه خلقه واعتكر دلك عن الأسراء والاصطوى والابي الحزم بالمنع دليس فيه طلان عصو ولاسطعه واعتاهو فواسحال وانتعاف سند كالتوالحدرى فلاعبرة بهوكد الناوعاف شسا قبيعا على عبرالا عبداءا ساهرة الثالث المرض إلذي لا تعلق من ستعم ليال مسعمتعدور في لعاصه فلاترحص في أنجم الناكان بشأم في الحال لحراحة أو يرد أوجر لابه والحدالماء عادر على استعماله من غيرصر وشديد واعلم أحاللوص مرحص لايفتري وماطل من أجامرهم بديسه وامن أجعيره بديث هست حادق اشتره كوله السهما بأبعا عدلا وفي وحد بقبل في ذلك حمرا السي المراهق والعباسق أيضا ولا فري مين الحر «العند والذكر والالتي لان طراعة الحير وأحدر هيرمضولة ولانشترط فيعالعده وكال الوعاصم العبادى فيدوحه وحسد كهدفيمنا الأسبعت بعله استعمال لناء أصلالعموم القادواجي ع موصع أبعه وقوصو أكاب وسلاو بالمكت بعله مريعش الاعصاء دوب اعتي عسدل لعجم اقسر لامكان قان المورى في الروصة على والدالم تو حد طبيب تشريعه عال أنوعي السعى لايا عم ولا قرق في هذا سنت بن خاصر واسافر والحدث الاصغر والاكترولا عادة فيه و (تسبه) به قد د كر الصف هذه الاسال الستقس أستنات التخار المتزلة عم وقد ذكر في الوحسار سياسانعا وهوا محر بساب المهل كزادانسي الماء فيرحله واعترضه الرقعي بالالسب المحم هنااعتهو المقدي طنه لاابه تبين عددالك الهلم تكن فقد ولاسل ب الاسباب المنعمة تكورهما العلن ولانعتسم الرقين وادا كال كدلك مسهدا سيسرمج القدم واللا أق دكره في أحدموضعين ما آخر سب يعقد وإما العصل المعمود في اله هل قصم من المناوات محتله و واله المهوى في تروسه من له هما و حد صاهر وبي من جله صوره اذا أمل رحله أوماء فهداس رحه كالواحد فتوهمانه لاعفورته استمروس وحه عادم فتهدادكره الصف في الاسبان لمحمدة للاعدام على المجموعة أعبراه فلث الرافعي لاسكر أن تلك الصورة من جله الاسباب الم حقوا ما اعتراسه عني المصافي عدم مسامس تقلامه إله واخل الما تقدم ومما مؤلده الله لم يدكره في هذا مكان وكائم رأى ادراحه في فصل الفقد فأسل بالصاف ثم ب حعلما الحراحة داحله في أنواع الرض كر فتصبه سال الصف هذ فيكون علا كورس الاساب حسة أشاه فقط فأمل و (تسوه) و آخرذكر أجعاما فحالموص لمنعم هوالذي يحاف مسمه المستداد الرص أوتطه معه باستعمال المياه كالصموم ودى الحدوي أوعركه كالمطوب ومثالكن بعرق المدنى وفي ببرد الذي يحاصمه تعليما منن الثلقة لنعص أعصائه أو الرض دا كان عار جانعمر ب ولواجري التي توحيد مه الماء المنصين أو مانستين يه وادا عدمات مالستين أوما يستنزيه في النصر فهنيكا يعربه ودكروا في حله الاستان لمنعه الاحتياج الى مناء محن لابه من الامور الصرور به لالطهمري ومنهنا فقد آلة الاستقاء معقق معمر فصار وحود البار كعدمها \* (تسبه) في آخرال عالموسوع في لحواى في الفاوت لاعم التهم لايه لم وصع لا انشرت وعن لامام أي كر العدارى بحور الوصو معاقل والموسوع للوسوء لاياح منه

شرب ﴿ ثَنَّهُ مَا ﴾ ] آخر العاجر عن استعمال الباء للصنة ولائعة من توصيَّة بالهم تفاق وأن وجد معيما لاالله فاكترى للحمط والروى عن أعمصيفة جوار المتهم فيما ادا وحمد عيرحادم تو استعال به عاله سكمه خلاف طاهر الدهب وأصل الحلاف فأسالقدرة بالمير لاتعبد قدرة عبده وعبدساحسه تثبت بقلوه بأبعير والحبار حسام الدم الشام للدقولهما ومن حله الأسباب المحمة شوق فوت صلاة حبازة ولوحسا ولواولي المتكرفي ماهر الروامة وصحم المبرخسي أوخوف فوت صلاة مدولواساء مهما ومسخلاف للشاهي رصياله عنه تمال الصيف بعددكر الاسباب (مشتي أن تصعرحتي يدخل عليه ومن الهر يقة) وهذا ساء على له لا تهم اصلاة قبل دخول وصد وصمخلاف لابي حشفة ماوتهم بدر المنة قال فحول ومتهام بصطالمرض وهل اصطالعسل حكر الثولي فيه وحهن وحاهر الدهب لاوكيلا تقدم لسمم للمؤداء على وقته الايتصادم العالمة على ودتهما (ثم مقسد صعيدا طيما) من أشار الصف غوله الى أن نقصد الى الصعيد وكن من أركال ماهم استعة ودر له قوله تعالى الهمواصعيد طبيه فاستعبوا أسريا بالنجم والمستع والمتجم هوانقصد فالأوفع فيمهب المرجع فستمث عليه البراب فامر البدعلية مارات ومف عرباو غمليا حصل لتراب عليه نوى لتهم لم يصعر تهمه والدوقف قاصدا فوقومه أجهم حثر كسامه التراب فعمهر لده فيدهر ص الشامعي وصيابقه عدة وقول أكثر لافعال الهلايصم عمه لايه لم يقد دالتراب و ي لتراب أبه وعل أبي ما لد ارو ري مه إصم كالوجلس للوسوء عيث المراب أو ورالمعار ودكره صاحب النقريب ويه فالالحلمي والقمي أوالعاب وحاء بالكم عن الصر الشافع رضي لله عنه وأما صعيد في المصاح هو وحه الارس ترايا كال وعيره وعالى الرحاح لأعهم الخالاه سأهل لله ودفائا ويشال لصعاد في كلام العرب سائق عبى رجوه عبى رجه التراب الدى على وجه الأرس وعبى و حسه لارص و على عبر بن قال الارهرى ومدهب " كثر ا علياء أن بصعيدة الآله هو التراب بساهر الدي على و الارض أوجر عمل بالعم، اه والعابهر المرالميت والحد الالحادا عناهر وأسي انعلى به العااهر لابه شرع للتفلهم أوهوهماد والبلهارة شرط اجاعاعم ستى عبرهمرا والاسالمشبرينا لاعمومه وسكن ساي صف يشعر بأسالرا ومن الصعيد هناوجه الارض فالدفال (عاليه تراب) ولا يعجد شيم لايه و يه قال أنو توسف و أحد فلا كمي صرب البدعلي غر ساند لاعدرعا محلاه لأى حدد والد د حت هلاعور تكلماهو من حسن الارض كالتراب والرمل والحر الاماس والراجع والتكعل ولانشترط أب كون على الحر الصروب عليه عمار ولمالك حبث يقول على وو عمد وزاد عور كل ماصل مالارض بعدا كالأعمار والروع علت شهما عدمات الرصية صلحوار عميه الخرشي فأشرح لمنصر بثلاثة شروط ووعدشهما الرحوم عيين محد بيمكرم الصعدي في عاميته وعامد أي حديمة كل أني أن ير زمادا أو المن بالاحراق لا يحواريه التجم والاسار وهو منابعا تخمع قال لرفعي ثم سم يتراب المعتص معض لالواب والانواع فيدخل فيدالاعفر والاصفر والأسود والآحسود لازمني والقراساني والسمغ وهوالدى لاينبت هوث الذي بعساوه وطوفات اعفر سيسهو بتراب و عليماء وهو نفرات الدى فى مسال اساء وكل دلك بقع عليماسم الفرات وماروى على شامعي في سان سالاه عميه ولا است ولا النطب والماء وللماء وتلاف مول منه بأثماق لانصاب وعما أو د مااد كاما صدين لاعدار عامرما فهما أدا كالخر الصلد وأعرب أتوعدالله الحدطي فالكر ورحوار المجم الدويرة المورة ولررائع أولين وكدافي لاعار المدويه والقوار يرالمنصوقة وأما الرمل بقد كيعن نصافي القدام والاملاء حور التجمه وعلى الام سع والنصاب محولات على عاشر ال كال خشد لا يرتفع منه عبار وهواء إدباء عان رتفع ماروهوا براد بالحوار تمامعتبرني وصاف بتراب ماأشار بيم الصلف عقوله ( ط عر عاص ) اما كونه فاهرا فلاندمه فلا يحوز سهم التراب العس وهوالدي أصاله ماثع

و منی آن بسیرخی بدخل علاسه وقت اسر بسه اثم پهسلامهیدا طاساًعلیسه آزاب طاهرخالص تعس أماان حتمانه حامد تعس كاحزاء الروث دارتو مرف أحزانه المجاسة ليكي لايجوز التجميه أيضا ولواجهم تراب القابر فلي جواره فول يقابل الاصلار بعاب واصاهر وأماكونه تطلصا فيخرج عنمالمشوف ولزعفران والدقيق وعوهما وركان الحدط كثير لم يحر والكال فيسلا موسها على أي المعل وصاحب الثقريب لملائصر وزاد التحماق الوجماروصفا لاشاؤهو ككوت معلصا حترارعن لمستعمل وفد بطرفيه الرافعي وأعاله لكلام فيحكم البراب لمستعمل فراحصه وقول اصنف (بين عبت طور) عي يرتاع (منه العبار) هذا وصف را مع الترب ولم يدكروي لو حير (و يضرب علمه كفيه) وصورة الصرب عمر معمة الوكان التران باعما قوضع ليد عليه وعاق العمارية كبي عله كويه (صاما مِن أصابعه) عبر مفرق قال الرافعي عكن أن تراديه أنالا بحور فالهر به فطأنا الي ماصار البلم تقفال ومن و فقسه لكنه لم برد دلك لانه روى كالرم القفال في الوسيعا و ستنعده واعدا أو د انه لايحت بتقريح أوالهلا إستحب أواله يسجب أب لايفرج والله أعم وسيأتما كلم عايدور بنا(و عمج مهما حيام وحهه مرة واحدة) مددل بأعلاء (و يدوى عدد استناحه الصدلاء) وهوالوكن الراسع من أركأن لاعم السحة واستواحدتق التجم وهيعد أععاسا شرط لعصة التجم وولان ليراب ملوب ذاله والمستعمهم بالاصاله وانتد صيرمطهرا سيةقرابه مخصوصه فلا أكا شاقبه فرصافيسه تعلاف الوصوء لاب لمناه كالتي معلهر عادا أصاب محل مهره وقد يعاوب الحدمية لاصل وستشقيها عقدا بعدم على عبدد المعل حرما وومثها عندصرب بدعلي ماسهمه أوعند مسم أعصاء براب أصام وببدالصدية في كالزم المصاعب وادن معي حوارا تسليه والمعدية والكن اشتاعه في كوسالصرب وكاأ والبرهاين فالبركنك عومدهب الصعب فادا بوي افد صرب لم متار لدة عده ومن معله البرعة اعاسار هانعده وشروط الص الدة ثلاثه الاسلاموانة براوانعم فياسونه وب كالشاسة في النام مفتقرة الي شرط سأص من ينسبه صما قوله استاحة الصلاة عال أراجي وهل محورا عهم به ردم الحدث و مرجع ب مسدهما مر لاتقصد ومراطدت ينصى بصدالاستناحه وعج هدا الوجه عن اسم ورحميله ساحمر بالولا الشادي رميي الله عنه فلت وهذا صعيف لأن الحدث لا يتنعض والله أعار وأحهسما وهواءد أوري الوحيرانه لاعورلاف تراب لا يرفع الحدث واقا تجم ميه استناحه وصلاة فله و بعد أحوال تحدها أسيه صديوه عا مفن والمرص ويقيم أتجعه لاته تعرض مصود المسم وهل يسترط أعيس فراعد له نصفاشها أو يكفيه بمعمطلتي هريصه فيه وحهاب أحدهما بشترط والروى دلك عن ألي احصيو سأل هر مرة و به بهل أ بوالقاسم السمري واحتسره الشح أبوعي و أصفهما عبدالا كثر مي انه لايشترط وعلى هد آده أطلق صلى انه فرايضة شافرلوعين وأحده سرا أشابص عيرها الحالة الاسبة أن يسوى الدراصة ولانتحيار له السافيه فافا أستناح أألهر يضمامها أأنجم فهله أسرتنقليم فتل فعل لتمر يشبعيه قولان أجمهه والمر والناني لاويه قال مالك وهل يشمل افقا هريسة فيه طر تمان محمهما الفطع أنه يشمل وهو احتيار القسال هاد حرح ومشالهم يصة فهل محورله أن يشقل بدلك التهم فيه وحهاب أطهرهما مع وقال مام الخرمان استناحة القراصة لازماق أعم والتالم تحسأ أعيان فادا عين والحفائلم يضم الحالة الانائة أن يموى الدمن ولا يحدرنه الهرص دين داخله العرص المد التيم فيه قولات أصحهام لاوعي أن الحسن من القطاب الهلاعشات غول في اله لايساح العرض له والتقما لاتماح المرافقة فعي المحله وحهاب أجعهما ايه يماح والقائل بعدم الاباحة يقول باهدا التمم لابعج أسلاولوبوى شممه حل الحصف أو عنود انتلاوة أوالـتـكر أوبوى خنب الاعتبكاف وفراءة لقرآب فهو كالوبوى شجمه صلاة المصل فقي جوال هر يصة به دولات والدا سعنا في حوار مانواه وجهات ولواهم لتملاة الحساره دهو كالوتهم بصدادة الدل على أطهرا وحهم ولوبوب لحائض المدحه الوجه عمر بممهاعلي أصحر

لن عید با ورمسه عداد و بصر ب علیه کفیسه صاماس صاء ، مو عمم مهسماج ع وحهسه مرة واحد د درسوی عداد الله استهاجه السالان

الوجهان الخاله الرابعة أن يقصد عس صلاة من عارتم صلفوض والتعل فينه والجهان أحدهما له كالونوي القرض والنفل حيفا وهمد هو الديينهم من سنوالصف فيهذا البكات وصرح به في الوحير فقال أو منداحة الصلاة مطلقا فيكفيدوهوفياس قول لحليي فيماحكاه أنو الحيس العبادي وقطعه أمام الحرمين لاتأ بصلاة الممحس تماول الفرص والنفل جيعا فأسدم كاوتعرص لهماي للته والثي كإلوبوي النص وحده لاسالترص يعتاج ليتحصصه باستة وهدا الوجه أطهر ومبدكر أصحاحا بعرافيون عبره وهو اسقول عن المفال فهد تمام الاحوال الاربعة وهيمد كوره في لوجير ولو توي فريصية الجمأو فامه التجم الفروض بعدوجهان أتتجهما بقلا يتعمرلان الجم بسي مقصودافي غسه عملاف الوصوء وعال المورى في الروصة فلت ولوي المم وحدم لم يصع فصعاد كرم الماوردي ولو عمم سه التسجة الصلاة ماما ال حدثه أصعر فكان "كبر "وعكسه صوفيه ولوتف مددلك لم يصحرف الاصم دكره أسوار فت وفي عبارات تعديدا ويشيره حديدا مهم لاصلاة أحدثلاثة أشبه المأسه العلهارة من الحسفات أو لحياله ولاشترط التعلي به لماق عصم أوالشاحة المسالاة أو به عياده مقصودة لأنصم مدون طهارة وكون المنوى صلاة أوجؤا الصلاة في تعددانه كقوله فو ات التجم الصلاة والصلاة الحدرة أو عصده التلاوة أوبقراءة القرآل وهو حب أوبويه لقراءة القرآب بعدد القطاع حنصها و فاستهاه بكلا منها قرية مقصودة بدائها متوصة على لديهر الاصليبه د يوى جهم فقيا من عيرملاحظه كوتها للصلاة ومعوها أوبواءلقر عه بقرآن وم كل حييا فاد بوي العدث شهم للقراءة الاصيعة وكذا الحب ادامهم اس المعدف أودحول السحدلا عمم به الصلاة في حصد وكد لو عم يتعام العبرلاعوريه الصلاءي لامص وكد لوعم للاسلام خلاه لاب توسع فالاسير فالمعال من صلابه عممه لايه يوى د حويه في لاسلام في يه معصود، قصم مدفي لحال وير بعاره أبو حد ها وتحد وهو لامح ولواعم المدة الشكر لانصلي محاره عمدوعه وجرد يدة عميههمس ساق مو دودمي روية الحسن من ورد عن أي حديد والله أعم ممّ أشار المستق الى الركن الخامس من أركان التمسم سمعه غوله (ولا ينكف بعد لدا مدر الحماعت الشمور) كي مد تهدادلا لرمه دال (خمد) دال (أوكام) علما كان أو بادوا كصماير أودلك لعسر اصال ابعيارا بهاوهيل محب مسمع عدهير المنترسل من الحيام عارج عن حد لوحه ده دولان كري يوسوه (د)الكن ( بحترد أن بسنوعت اشرة رحهه بالعدار ) خلافالای حدقه حدقال بحو و أن بقرل من طاهر الوجاء دونار دم حكاه المد ولا بالله فع وعن خس عنار بادعن أب حدهم اله والمسم "كار وجهه أحواه فلت الرواله الدكو وة عن الحسن من رياد نصه يكي مسم أكر لوحه والبدس قامة له معام الكل دفعا العراج وصعت وعلى هدولاعب تعليل الاصادم وفرع الحائرو السوار فالأعس لاغه احلوي يسعي أربعهم هده لرو به حدا لا فره البلوي صه كيل بناوي النا مرجاسة وصاهر الرواية الفتي به ستنجاب عسل بالمحم على التعيم الحاقاله أصله بعدم حوار الداعشاله مهما أمكن فيا لمرمه برع حاعه وتحلين أصابعه ومسح مايحث عاحميه وهوماقوق عيسه وحميع شاهر عشرة الواحه والشفر على التعمم وماس العدار والادن والله علم (و محصل دلك بالصرية لواحدة) حلاقاس قال لالثاني مها ترعيه بعوله (فال عرض الوحيلا بريد عي عرض الكعين ) في الغالب وادا معل مادكر، وقد حيس السح (و يكوفي لاستيوب الب انطني) دفعيا الوسوسة وغلَّمة الفلن معتبرة في الاحكام الشرعية (ثم يمرع) لرحل (حاتمه) ال كالنصقاع واسعا وكد ارأة تتزعسواره (ويصرب صرية بالية يفرح فيها سأم علم) تعلاف لاولى قال الراجعي وهل يعرف أصابعه في الصر بش أبهاق الما بسبة بم وأبناق الأولى فقد روى المريد لتفر أن أنصأ واحلف الاعداد فعلطمه قوم محمم القدال وقالوالا بقرق في عمريه الاري لانهالمم

ولا سكاه الصال اعباد الى ماتحت الشعور خفت الشعور خفت او كتهد أن المام ا

الاختلاف موقع الاصاسع دا كانت مفرقة وهذا أصح تما شائد ببالاؤل اختلفو في به هسل عود أب بقرق في أصربه لاوله فقال الاكثرون تعير أذ ليسيقيه المحتول ترب عبر مستعمل من صادمها عبد مفرق في الضر بة الثانية كفاه دلك التراب لهماوان فرقه حصل موقع تراب آجر عبر مسعمل من أساعه وهر عموع عن الفرص وقال الأفتريام مهمم لقو للاعتور ذلك ولا يصح الممالوقع الي لا تعرض ما بي لاصاديع لاية دي داعم به الاول توجوب تريب وحصول دلك لعبارة ع وصول الدوم وقعالهل ومر قال بالاولىقال العبار لاؤلياد، عرصول لا بي ولاجمع اوصول المفترثم ، افرق في صر شيروحة ربا دنتك ودرقاق اصرانا المه وحددها سعبعد علاسل الاصادع بعد اسخاب حتياط ولولم يعرق فهدها أوفرق في الاولى وحددها وجب التقليل آح لارما وسل المدر مسداو حد عسير معتديه أم اسم معمدلك الحدي لراحتان بالالوي وهوا والحب ومستحد ويعنوا باوا فدر او حسايصال التراب الا لوحه و د الماس كادمه كالولاية ترط أن يكو المصاب اللوميد وسهم تعربة أود ما عليها عارم ولا تشمرط الامر رعبي أدح يو جهدين ولا ب لاردم عن لمنتز المدوع حتى ستوعما في أصفالوجها مي شمول لمناهباتم مرعمته فالمشعر يابه لا مرعه في لاولى وهكذاهوفي توجيرو بمع فيصرفناصر الأواحد فالموجهدة وفارير عالله ولاسراح أتباعه عاياله توحفق يعض استعالو جعر ويعرع منقه ولايمر ع ماعه مع لاول الرادان لا عد ع ل عملات عميدمن اصر به لاور مد لوجه ووبالرماس وعريته مسمع نعض الوحديد عنى الحام وبسى الراداية لأعجوزا مرع فيه لاصائر اليمولا وحمله ليستعب ببرغ كمون سخيح الوجه بالباء ثناعالمسه وهابا سوويء انزوسه المشارأت صربه ادبة فعم برعه ويها ولا كو عربكه خلاف لوموء أداء اللايد حل عاله و كر مصاحب لعدة وعبره ه ( غرناص مهو ر عساسم بده ا على معلوب أست عده السرى يح شالا عاور أطراف لاءمل من الحدي الحدي معرض لمستعثمن لاحرى ترغر بدء المسرى مر حيث وصعهاعي ما هر مالمده أم بي الى لمرفق ثم قس بس كله بيسرى عن ناصر ما عدد التي وعرضا أن النكو عو عرابا س اعلمه السرى على طاهر م مه العي غريه على سيرى كذلك) عم أنه عداد عد لسح لا دي الجا المرفعسين فحا المهم فعمدو ودأهم فعنصوصه وفراع والمراح المدالد اعدالة المرفقان وفالمالك وأحداد عسج بديه الى كوعيه لماوردانه صي الله على وحدير فاللهم وركع فاصر فالوحه وصريه بعيدين وغلمثل هداللشافي في القدم وأسكر الشنع أبونج دوحائفه دلا وسواعات أم لاعاندها لاون وقد الخاه في كيمية مسع بيدس الي المرفقين على صورما" لها الي واحدة عنه عالى مي الالصحيار منها مالى الأم للشافعي رضي المهجمة قال بتنام هم أصاب عرسما جي جي يا مس أصافح التسريان عرم على طهر أصادع المسيى هاد للع التكوع أدارآم المعالى دراعيه وفيض بالمرامة وأسابعه على باطن دراعه ثم عره الى المرفق فال بقي شي في وعملم عر للتراب عب أدار عهامه عبيد حتى صدل الترب في جمعه فال عور حدد في تعريد او و تدود لد أحود التراسوعلها وتصر لقصى عامرى ودال الروي في شرح لوحم ومسح البدين بأرباضع أصديع يده ويسترى سوى الانتهام على طهر أصاد عريدا بجي سوى المتوام يحيث

له حدولا عسم الوحد على بن الاصافع و مالم سمع الوجد الإسطار فت معمم بدس حتى قلوالاحتساب مه عن الدين والاحتساب مه عن الدين والاعتباء على الدين والمرافق عن المرافق المرافقة المعداد

م يلمق طهور اصابع يده البسرى بعيث الانجادة البسرى بعيث الانجادة البسرى المحتمن المحتمن المحتمن المحتمن المحتمن المحتمن المحتمن عمر يده البسرى ساهده الاعن الى الرفق م على باطن الى المكوع و عر على المامة البسرى على بطن المامة البسرى على بالبسرى كذلك

لا يعرب الدراع و بمره الى مردق تهد بر نشأن كفه الى بطى الدواع فيمرها عليه والموع صدراً هو العالمية والموالية ويحرف الدراع و بمره الى مردق تهد بر نشأن كفه الى بطى الدواع فيمرها عليه ولها مصنصوبة فاذا بلغ العست و مسمع مطاح اظهر مهامه المعربي ثم يسع أحدد مراجي على الميسري وسنجها كذلك فالوهد

كرغيه محنوانة على المشهورة تدوعم تعديهم الم مسقولة من فعن اسي صلى شقطتمو سلم وهال الصيدلاي انهاغم واحتة ولاسة وهي فضه كلام كر شارح بالمغصروهالو اعاد كر شامع هده الكيمة رادعلى مالك حرث فالبانصر عالو حسدة لايداني لحمي ما الرفقين وهدا بشعر بأج اعسير محمولة ولا مقصودة في نفسهم ( عرصم) بعد ديث ( كهم ) كي حددي حسه على لا حرى رهل هو واجب و مستعب وسيمعلاف منى على أرا كعن هل سأدى بصرحه على التراب ملاويدو منهال مجممن قال لالامة لوائدى فرصهما مداد لمناصغ بعيادا لحصل عدم مارضع ولاية بصعر ولاية صال عيمه تعملا ومنهم منقل وهو الاصعدم لامهومال لعيهور المحل التلهارة بعدالمة ودخو دوف طهارة والثاهل فعلى هذه المسيم آخر مستحب وعلى لاول هوو حب (و عجال بين أصابعه) بعد مستم بالدين على الهياب المسد كورة حشاط ودلك د فرقي الصربة الثابية و دافروي لاولي وحدها وحسالتعليل آخوا كي تقدم ما (وعرص هما : كايف بحصل لاستنماسالي الرفضين صر ، واحدة) كرهو مذهب الشادي وأبي سنيفة (فانتصر عليمذاك قلابأس بأن سنوعب بضر شرور بادة) قال الرادي ودا كرر المد الصرائان فالاحدر فرى طائفة من لاحداث الد هروقالو لاعورال لأبيقص مهاو عوران و بدها ودلا أي الاستا عليه بالصر الله وقل حوود تو حدود ل غراب الى توجه والسدي مُوه كالاصر به أو كرّ وهد أمم بر سفي كالريدود ينقص وحرّ و قاصي ب كم على بعض تعدا ما أنه و عدم أن عرد صر قالو حدد أحرى للله على وأحرى لاسرى والله بهور لاول ودال وسووى في لروضه فات الأصفر وخوفها الصرائين صاعليه وقيام به العراض في حافا من الحراسة مين والله أعلى اها وقول الصاف الى الرفعين الله على قول الشامعي في حديدة قال كوا معنى وهداهو للدهب وهال توحمد لا- عر يهداهم معموص على ودر در وحد ما كدهب أب حد عدو والمالك واحدى روا يئسبه واحددده دمرانه يواحه وللكامل كون تدول أصابعملو لجهه واعتول والعامل كسامال يحي منه الدها ما أنسب المال مسافر عند إني أنوابه التر تعدالشقه في الحراج دراعيه من كميه للماية وولادر و ولاعس لي وسعي وهورو به عدى عن عدمة ويرويعن اسعداسوه باريد الأساط وحديث عباره وديران كالدووء المصوى وعبره وعاد صيبه المرض ولد أن بسفل به كال الله) الله و (قال م م مر در صيره عي أ دها عم الله مه وهكد المرد كل در بضه عم والله أعلى) والبالوافعي لاتؤديء عمالوا حدثتناه وصعيل مهاره الافراصه واحدة حلافالان حدوسة حدثاول يؤدىبه ماشاه وكدلك فالأحد في احدى رواية به ولافري ف كلتم له بن له ثنه والود ةوأعرب تو ع سديته الحناطي السكة وحها به بحور عام بن بقو الشواب لفائمة والو الواعور أل محمم النجم من بعر صة ورو في لاسالمواطل عمالا على المع عهدول تعديد معملكل و حدة مهاجر عطم علت وهال أحد مد مع قولهم بأنه يؤدى بالتيم الواحلمات من المراكش الدالول اعادته الكل قرض حروبا من الحلاف فيه والله أعمر ( الله ) من فر كر الصنف في الوجير التهم سعة أركان الاؤل التراب الثاني القصدي لصعد النامت قرامتر بالمستوجية الياعصو الرادع باستباحة الصلاة والخيامس استرعاب الوحه بالمنص السنادس مسوءا دين الى وفين السادع الترتيب وفال جناعة س الاصحاب ركان اسمم وفروصة حسة وحدموا لركل الدول وشي وهو وأ أماالركل الاول ولاقه ماساقه الا لا كلام على بتراب المتمه به ولوحس عد بتر بركمافي التمم لحسن عداله عركمافي الوصوءو العسل وأما لر كن الله علال فعدداحل المقل وحدف بعمهم اسفل بعد واقتصرواعلي و بعبة والا كثرون غدوءوكنا وداديعتسيمي لاوك سنباسرات وينس دلك مي بئس التميزوب يريض شيم كالسافو واطلب محصوص بأسدوروه تعتقرانه المصرا التميمالا كموتاس مسامطل النهم أقلت وعاد أحجاسا

ميعدد كفيسه ويعللين أسابسه وغرض هدا الكامل تحسن الاستيمال الحارجة والمرة واحدة هال عسر عدودال ولا أس مال سنوعال ولا أس وزيادة واد صلى به لمرص وزيادة واد صلى به لمرص ولمان شمل كيف شياء و معى أل بعد النجم الاياسة وهكدا فرد كل ورياسه بشهم والله أعلم شروط صفة المهم تحاليه الاقل السبه والشما عدر سبطه هم و منافث أن بكون لعدهر من حس الارض و لوابع المتاهب المحس بالسم والملامس أن يسط عمد عاليداً و الكرها والسادس أن يكون إضر بتين بالمائة من والماعلة المسم على الشرة كسيم وقعم و حنافوى موالاة و الرئيس ففال أبو حديث هما سنان وقال مائل تحب الموالاء دون الترتيب وقال منافق محب المرابب مولاوا حدا كالمو وعده في المولان جديدهما من البست والحد وكلها مساولة وقال أحد المنافر تيبرو به الموالدة وعنه في الموالاة و والمنافرة والمنافرة وعنه في الموالاة و المناف الحداهما هي والمعمقولة وعنه في الموالاة و والمنافرة والمن

ه (القدم الثالث من النظافة)

لمنافر عمن بيات طهارة الخبث وطهارة الحسفت شرعي بيان طهارة اعتملات فقال هو (التسبيب عن عصلات العدامرة وهي كي اله - سلام (توعد أوسام) أعلم أسمار م (واحر ع) من عس أسدت (السوعالاقالالاوساح) جمع ومعزوهوما يتعلق بالتوساد مستسلمانه متعهد(و) يتطبق جا(الوطويات المترشعة) وهي البداوات التي ترشع من الجسد درة سصق به وتارة تتعقد فيكون الهاجرم (وهي تمانية الاول ما يحتمع في شعر لرأس من أسرت محركة لوحد وطاهر سيات أهل لاعه المهم مترا - فات وقيل الدرب تناص يما تولد من البسدن علاف الوحد قامه أعم مردال (و عمل) علم فسكون معروف ويتوالد من لاغوري دام تعهد بالعسل (فاشطيف عندمسجب بالعيس) باشاء واحدم ومع تحوضانون وحطمي وتعوهما (وا ترحيل) وهوامتمشيد (والتدهين) أي سنتعمال لدهن ( أزله للشعث) وهو للشور الشعر وتعيره وتلبقه لقلة تعهده بالدهى والنسر أوركان رسول المدسي المدعلة وسم يدهن الشعر) تشديد له ل (و بر سله ) أى اسر سر (عدا) أي إعدادود و بركدرة وأصل مسور ود لا ل اساموم وترکه لوماتم است عمل فی عنی اکد کور (ریامریه و پقول ادهبو عنه) واحر ع اسرمادی الشمیه آن ماحه بالفضعيف مرحديث أسركان ككر دهوراسه وتسرع لحيته وفيه أيتناه ساد حسوس حدث صحىلم سموده كال يرسل عماو مافوله دهو عدادة بالاسلام له محدله وملاوقال سورى عدر معروف وعددأي داودوا مرمدي والتبائيس حديث عبدالله بي معتل النهابي عن التراجل الاعتدام معدد معهم واله عرى قال الم عرف شرح الشميال وعلم بيعي لتر حسل لابدلان ومايه ستعرعو مد الامعان في لز ساو الترفعوداك عايميق بالساء لابه ينافي شهامه برجال ( وقال صبي الله عليه وسنرمن كالث له شعرة فالكرمها أي يصبها) أي عدملها (عن لاوساح) وأخراج أبوداود من حديث أي هرا وما معلما من كان له شعرفليكرمه وليس سنده ما غوى (ود حل عنيه)مسالي الله علمه وسم (رحل ناثر برأس) متتشرخمره( "شعث اللعيه) أي متابده ( فقال صلى لله عليه وسيم أما كالمهدادهن يسكن له شعره ثم فالحملي الله عليه وسدر يدخل أحدكم كا به شميعان ) فال العراق أخرجه أبودا ودوالنساف وابن حمان منحديث لحار باستادجيد اله جعله شيعاناني كالحابشاعته وتساعة هبئته ومنءادة العرب كل شيل رأوهمسة شعاشهوه والشاطات (الشار ما محقعهم يوسع في معاهم الاس) كي ما يلتوي مهد (والمسع) على عالوضوء ( ر ل ماعيهرمه) وقد تقدم في الوصوء ( و ) ما (ما يحتمع في قعر ) أي داس ( عمام)وهو نف الدر (بسدي أربسه رين) وتؤدة و مكون (عندالغروج من الجام) لامه لمين اددان وسنهل حروحه ودلا بطرف الحلال ( قاب كبرة دلك ) لوحوى دلك لموضع ( ر عمايصر بالسمع) أي يحصه ولا مرما بتعييمه م (الثالثما يحتمع داحل لابع) في حوابه (من لرحو مات لمعدة) سارية من الدماع ( مديد عد يحوا مها ) كا قشور الرفيعة حصوصا من تعود سعوم شيء من مشوقات واجه تبقى عاب قي الانف هابا مع ما يتركس الرطوبات المعمية من حرارة السشق ويدوق و يحمد (و تزيلها الاستنشاق) وهو جملاب الماه الى الا معاموة النفس (والاستدار) وهو شراماء المدكور

\* ( القسم الشالث في النظافية التنظيف عن الفصلات الطاهرة وهي نوعان أوساخ وأحزاء ) # (النوع الاول الاوساع والرطو باتاللرائعة وهي عاتية) \* الاولماعيمم في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنسه مستعب بالغسل والترحمل والتسدهين اؤالة للشعث عنه ركأن صلى الله عليمه وسلم يدهن الشعروبرجل غماوه مربه ويذول علسه السبلام أدهبو أصاوعال عليه الصلاة والسلام من كأنله شعرة فليكرمها اي ليصنهاعن الاوساخ ودخل عليه وحسل نائر رأس أشعث الجمية وتقال مأكاب الهسدادهن يسكن به شعره ثم قال يدخل أحدكم كا يُه شميطان به الثاني مايجت مع من الوسخ في معاطف الاذن والمم وزيل مانفاعر مندوما يحتمع فيقعر المماح فبسواب بسيد وفق عدد الحروح دلك وعبا تصربالسميم والثالث اعتمع في داخل الانف مس الرّحويات المعقدةالمتصفة بعواسه والإيلهبأ بالأستنشاق والاستشار

به هكذا بالسنع باعتباب السادس الثامن وامعاط السابسع تأمل اه - صوحه

الرابع مايجتمع عملي الاستان وطرف اللسان منالقلم فبريله سول و أدعمه وقدد كرماهما الحامس ماعتمع في اللعمة من لوسع والقسمل ادا لم بتمهد وسنصبار لأداك بالمسل والتسريح بالشط وفي الخبرالمشهو رانه صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقه الشط والمدرى والرآءقي سفرولاحضر وهىسمتة العربول خبر غسريب الدسلي المعطيه وسلم كأن يسرح لحيشه في اليوم مرتيزوكان صلى المعلم وسلم كثاالعية وكذلك كان أبو مكر وكان علمان طويل العبسة رقاقهما وكادعلىءر بضاللعب قدملات ماسمسكسيه رق عديث أغرب مدينة فالشعالشعرضي اللهصما اجتم قوم بياب رسول الله سلىاتيه هايه وسير للرج الهمم فرأيت وبطلع في الحباسوي من وأسبه ولحشمه فقلت أوتععل ذلك بارسول الله فضال تع ان الله يحب من عب دوان يقعمل لانحواله اذا خرح مهم والجاهلوعيا علن البادلة من حيد التراس للباس فباساعسي أخلافي

من الأنف غَوَّةُ النصل والناجد لا الإمراد الدما تُعدام استيسة ماهما ولا أس ( الراسع ما يُعتمِّم على الاسدنو مراف للدان )من عين و عدل (من معلم )وهو معرب صفره والحصرة (و يريه السوك) ع معله طولا وعرصاعي لاسال وعي اللساس (و) كدالله (المعمدة) فاع بعد السواد لاتدفي شبامن العبراء (وقدد كرياهما) في لوصوه (الخامس ماعتمع في العبية من الوحور بقمل ادالم يتعهمه) الدهن أوتسر باستلاد معهام عض (و المحب رية بالله عليل) بالماء (و تسر توبيشها) قال كالتدلك بعد الوصوء فحسن (وفي احمرالشهورانه صلى لله عليه وسم كالبلا فمارقه مشعه والمدري في عفر ولاحصر) درابعر في أحرج بإصاهري كالمساعة المشؤف من حديث كالمالا يقارف متلاه سواكه ومشعه ورواه عليريا فيالاومط منحديث ياشه واستادهماصع ب وسيبأتى في آدات سمر معتولا ع متاقال لحاص معرجديث بالشة عبد الحياب في الكمة به من لوجه لاي احرجه الطهران وقيه الشطواء ري وفي عض سط مكل بعدويه و عدري و مرآ وقات وعمد العقيلي من حديث عائشة كان دره و احدر ولاي المرحس الرآة والمكعلة والمدوالدري وف استاده بعقوب مالوليدالازاحي كالرفي لمران كدبه أبوستجر يحيي وجري أجدحد إنه وفان كالمصمع الحديث وأواه خرائيني مرحديت أبراعد بالصار بهاوسلاه صعيف أيصاو أعلما بالجوري والع طرقه قال المتدعي (وهي منه العرب) كي هذه الأشباه المحافظون على ملازمتها ماه راوحصر الكان المي يعل دلك والدرى سراغرت الذي عديه الرأس يقال درى رأسال كالمه والعبي اقوله الشهورك الله فيتمن على أسلمة لنامن لالمعني الاصعدلاج. ﴿ وَالْ حَدْرَعَرُ إِلَى فَا فِلْنِي اللَّهُ عَدْ مَ وَسَلَّم كال إسراح خبيته في الموم راين) وفي بعض المنطق كل توم مرين م يردا عسديم من الله معادقي حديث أمراة تعدم مركزه عبد المرمدي في آلشيما تل كان يكثر تسريح لحيت والغطيب في الجامع من حديث وحدكم مرسلا كالبسر وحدة بالشط ولنا كانطاهره يضادماسيق كالديترجل غباجعله عريباولم بردمته المعني لاصفيلاج أتدب والوادعينا الدوق حديث ترداميه (وكاناصلي الله عليه وسلم كث اللعيم) أخرجه الزمدي شمارس حديث هندس أي هامة و توجيري لدلائل سيحمديث عن وأصله عند تترمدي ومعني كتباللع لما ي عليهم ومحامعها أوكا برها في عبرطون ولارضيعه (وكدلك كالتأثوكر) رمني معمد كادكرف حيثه شريعة (وكالتخمال) رصي المعمد (طويل اللعمة رفيقها) و علول والرفوقة يدمي الكاثوث، ركات هن مصر شهوتها هية تعثل رحي من الهود كان عصر عسون على مدان (و بعلي) رضي مدعنه (عريض العدد) عديمها (مدملات ماس مركسه) الكثرة معرهاوم دلك كالرصي المه عدم العامة (وفي حديثًا عرصم عن أى أكثر غرية م د كر ( هال عائد رصى مه عما احمع درم ) من الادراب (بابوسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى يسروب حروحه عرج النهم (فرائشه يعلع) كالوجهة انشر عد (فاحد) بالصروهو وعاء كاخل به دجاماه ( بسوى من رئيه وحديه) أي خفر تعرهماه شيو به فالشعائث ( دقلت أو تصعل دلك ورسول بله ) كانم السائقية وسول بله صلى الله عده و الم متحدة من تعهدوما كانت قد ل دلك و له عمل مال ذلك (مدل معران مته عدم مرعده أن يتعمل لاحوامه ) ى بريج سم أبر حاليالله (اداحر ح الهم) قال عراق حرجه ماعدة في لكامل وقال حد بتمسكر ه وكانه صلى الله عليه وسلم كان مستجلافي الحروح مها مرولدالم بالفتاء وآثا يتنارفها وحهم الشريف والمراي خسالتاها مالمال هو وي أحسن من أراً فو يحكى الوحه كيهو باويه والد المحد لماول ديدم مفي لور به قيد بدلاعن المرآة (و عدهل) معارف عام والاسر والحدة (رعايض) تعدمه ( ب دلك لفعل) سه صلى الله عليه وسلم (من سويث الذين) عاطهار الزينة (الناس) أى ليروه مرسا (فياساعلى أحلال عبره) صلى الله

وتشمها للملائك بالدادس وهبات فقسد كأن صلى الله عليمه وسلم مأمورا بالاعوة وكابس وطائعهات بسعى في تعصم عمر دفسه في قلوسهم كملا تردريه تقوسهم وعسن مسورته في أهيهم كبلا تستصعره أعيمهم فسعرهم دلك ويتعد في سافقون بذلك تنذيرهم وهذا الغصد واحدهل كلعالم تمدي ادعوة انخلق الى الله عن وحل وهوأن واعيمن طاهمره مالالوجب تقرة الماس عديدو لاعتمادق مثل هذا الامور على النبة عامها أعمال في أنفسها تكنسب الاومساف من المقصودة أمتزان على هذا التمدهمون وتولئا لشعث في العنة طهارا للرهند وقله اسالاة بأسفس محدور وتركه شعلا عباهو أهم متافعوت

عليه وسلم لعدم تميره (وتشامه الملائمكة) العنويس (ناحدادس) المستقلين (وهماب) فأعدطمه ( فقد كال صلى لله عليه وسلم مأمورا بالدعوة ) أى ساعة خلق الى شه تعايد وح مد تبيت مؤله " شت وعوله وأخرج أتو بعني والمن عدى من حديث عراب خطاب وصى الله عب وبعد يأعل واعياد مناعا الديث واسده صعم (وكار من) جله (ومائعه أرسعي في تعطيم أمر عفيه في الومهم) أي وللك الماعو بن ( كيلا أردر به ) كي تعاقره ( عوسهم) وأشهرمه (و) الا عصر صوريه ) العاهرة (في أعيبهم) معرور على أعلى مراتب خال ( كالاستصفرة) كالسندلة ( عليهم) عدومو عروية عليه (ديم رهم دلك و يتعلق ساعقوب سالك شعيرهم) تماعالهم بعدم عكم يوردلاع الدق في مهدم وال عة صيعياض في الشفة الا يعمره وسعى لنعائص في خلق و خان حدوث معايب ولا يلتف الى ماقاله من لايحقيق عنده في هذا ساد من أحمال الدريج في صفات بعيدهم واصافه بعض العرهاب بهسم فالمدتعان فدارههم فالدلاو وفقهم على كلماه وعيب ولقص تميا مش العيوب ويسر الماوب الدركدا د كر سودى و غرطني في شرح الحديث الدي رواءمسيري الي هر مرة وقعه كالت سو سرائيل اعتساوت عراقياهار المصهماني سوأة العض وكالهامو اليءب السلام بعتسان وحلما الحداث فال عرافي فيشرح و تقر ب وقد بقال دل خديث عي الامنه عليه سيلام عالسيوه البه وأما كويه عدا تيزيه وتبريه ع ايره من الاسياه من هذه العيب وغيره فهو مقرومي مراوي أحده من هذا الحاديث لطرود <del>المدا</del>ر عقر فتي هند الكلام وفيده عقوله في أول حنقهم تمامال ولايعترض عدم بعمي يمتقوب و بالبلاء كواب فالأدلك كالأطاوثا عسهم محله يهموا يتتدى تهمس سيستلاءق عالهم وسترهم وفي بادلكم يعلمهم عرعبادة بله أهالي ثم بالله أهلي طهركر امتهم ومعرشهم بأب أعاد بعقوب لصير خبدوصون فيصابوسف له وأرال عن أبو ب حدد مه و بلاء عاسداعك له من بعيل التي أمام شلة عسدركته الارص ترجله فكان والشريادة ف عجر المهمرة كيس كالهمومير تهم تم قال مستنف (وهد القعدوا مستني كلعم) من على و لا حرة ( تعسدي لدعوة الحلق الله عرو مل أي هم يدعوهم الي الله. رماده وتسليكه وتهسدينه لنطوسهم وفعلمهاعن شهواتها الحسيسة واعدقندت العالم بكويه مرعاياه الاستحرء لاناعيناه الدار لدس بصددتعسل خسم بعلوب ساس لعاوم بساهرة اسوا فينقام إدعوة والارشاء وان دوسهم قدحمت على الشهوات سندمومة ورحصت فنهسم أرساف البكتروا خقدو بفل فهيرمي التعهم في الطاعر على شفاحرف (وهو أن براعي من طاهر « ما لا يوجب عرة التاس عنه ) في ذلك الاقتصاد في لللابس و الله عمر وسائر الافعال والدخل، هذه النابل يقضى النفية حوا عُاللَّمُونُ من تُحيازُ عَيْن وشراء لم وعدره عايست لاسان في مشله الي درعة وقله مروء مع اليهداو مثاله و السلف المباطين وبكن لاأب كالوحب بقرقالناس عيب ويست أي عقل وديامة صيبع ثر كدييد إمي أأسمة اساس وهد عاهرق رماساولاب لمنم لحير (والاعف دفيمتل عد والامور على السة) فالداكل مرئمانوي ( دائم، عنال في أنفسه تكانست الاوصاف من القصود قالترين ) للسس على هد ا فسد ) الحسن (محموب) شرعا(وترك مشعث في اللحمة) بعدم تسر بحها ( صهار للزهد) و يتقشف(وفله ولمالاة بالممس) بعجم من عاة أحود بها (محدور) قامة عبائوك وللشلاحيين أن بقال يه عني فدم السلف ا نصالح و يرى من الفست دلك ( و ) ما ( تر كه شعلا مناهو أهم منه ) من التو حداثتين باير الباطن هايه (محموت) ومر دلك فيل لا ودا صافي لم لاتسرح لحتك فالباي اداليارع أشار بدلك الي تُهمشعول فيما هوأهم وكالشراود حسل على داخل فمحصالا حله لطنت في مشرك وحاصل القول بهؤلاء اسناده كالوامشعوس يتطهيرالنواطن عن الردائل متعلمين لا ما قراحهم لحابقة تعالى ولم يكونوا مأمورات بدعوه الحاق لحالله مالحاولا كالواعادون في رين السواهر من الوقوع في شرك لحيي والرياء وأنه

عهام محمدي عند عباه ماد كريا علمسه واحه الى الحق و والماء الى الحلق ملامه من ما ماياست بنقاء أهل عاهر بأن كون مكملا حسن الاوصاف والشيمائل لثلاثم عنه القاوب واسوعه العبيب والوحد الدى الحاحق معالا سعدفيه من مراعاة أحول نفاهر لاشتعاله عباهو أهم وهد هو لحق والله عم (وهده) وأمانها (أحوال اعمة عن العبدو من لله عرو حل) لايطلع علمها حد سو (و له قد معر) لا شد عن علم شي (و مقيس) والمقاق (عدير را في علم معدل) من لا - و ل (وَلَّمْ من من هل يتعاطى هذه الاموراسة ما لى الحيق) واطهار لهم (وهو يللس على عسمه) ر سو بعل (وعلى عدم) بالارهامات (و برعم الاصدة الخير) واله بيشة بدلك بالسلف و باصد مم ولك معمور مده حهل و مشيعة بالمشول على فلم وقرى حماعة من العلماء بلسوت الثيب الفاحرة) وإله بوب أنجابها ويوع ويكترون العسمام والركبوب عي الراكب بداوهة وفي مناريهم الحشير و علمان (وبرعوب المصدهم) دائ (ارعم الشعة و) ادعاض عد (اعدد بن) من محاسى مدهم اللاعظروهم (والتفرب في معداد مه) معتباراته عصيم العلم (و ) اعمرى (هذا)من جله السو بالات مُ مَا لَ عَلَيْهِ عِنْ أَسْوِلَ مِهِمْ ٤٠ وَحَرِجَهُمُ عَلَيْهِ أَلُونَا الْيُمِهِ وَيَالَمُهُ وَرُاهُمُ لَقَلِم حسامه و مرمدتورعن \* وما محمول عن لاحد اسلا( مكشف) الا (لوم تس السرائر) وتمضّ اسم مر (و نوم سعتر ف شور ) عد حرح مادماس لامو ت (و بعد لماق لصدور ) من لساب ( معدد لك "غـ مر س كمة الحالمة من المرح) العشوش ( صعود مشه من الحرى) والصححه (يو عرص الا کر) على المعرو حل (اداد مروحه مراحم) كالوح الكائل مرا وهي) كالمرحم (معاهف مهورالانامل) وفي المدع هي رؤس السلاميات من مهرال كعباد اقتص مشعص كهدلسري · راعمت لواحدة و المعال مسدمة وهال العرف هي عقد الاصادم التي مناهر الكف ( كانت لعرب لانكبرعسل لك كالعشي بها (در كهاعسل للمعقب سلعام)لامهم كالواعسعون بديهم معد اصعام وعدمة والواجمة فالده ( فيعام ف القامصوب) أى الألد عد اله اوره ) أو عمد عليها ( و مرهم رسول شهماي الله عليه وسم تعدل البراحم) و عاهدها بالدعر وادا همكم الترمدي في اسوادر من حديث عبدالله مي سيريعو برا جيكم ولاس عدى في حديث لا يس وأب شعاهد البراحم ادا توص ومسرمي حديث عائشة عشرمن الغمارة وفيه وغسل البراحم هلا عراقي في شراح التقر إساء فيه استعمال علل يبرحد والباحورى وهي سة مستقله استعصمة بالوصوء فلساوهو الدي يقتصيه ماهرسياق المصلف ولكن ديايع في يساهر عليتها في لوسوم و ياليه عديث أسي للقدم عسيدا ماعدي وأن يتعاهد عراجم لد توسافات لوسط سياسر مع و سساد مصعيف و لدى رواما حكيم من رواية عرس برل قال عممتعد لله م سر بقول وال وسومالية صلى لله عاليه وسم عمو أنك أوكم وادفو ولاماتكرويقوا راحكم وعراب اللهايس عمروف (الما يع تصرف لرواحت) وهي جمع واحدة ووال كرع واحداثها رحمة بالمعروأ كره لارهرى دة لولا درى كنف دائه نعله لا كسر على دواعن مال فالكمايه هي عاوب السد لاميات ومهووها وفي فنموص هي مداصل أصول الاصاسع أوبوا طن مفاصلها أوقص لاصادح أومداصلها أوسهو والسلاميات وماعرالع حيرمن بسلاميت والعاصل التي لي الامس وعات اس عدى ويمايسه منعهده أيساما باعقد الاصابع ساطر الكف وتسمى الروحب قاله ألوموسي الدارى قديل لعربين (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به معرب) معدلك في حديث العمام أمر حدا مدوساني بمعه للعصعفر ما وصب ولالتقوير واجتكره تفسير لصب الماعمالع الماسله أغه اللعة حيث فال (وهير وسالاسس)وتقدمعن صاحب الكه به هي بطور السيلاميان وعرابي موسى المديني هيما بن عقد الاصامع من ماحل كعبة كذا قوله (وماتحت الاطفاومن الوسم) قال فهم،

وهمذه أحوال باطنتين العسد وسناله عروجل و ساول بص الرد الشديس عسر و شعلمعين وكم سيعف بتعاطي فسده الامور التقاءالي الخلسق وهو يلس عملي نفسمه وعسلى غسيراو وعمان مصده العم عمرى ماعمس العلباء يلبسون الثيباب الصائوة ويؤعسون أن تصدهم ارغام البندهك والمحادلين والتفربالي الله تعالى به وهسدا أمر سكشف ومتبلي السرائر و يوم يبعستر ماي القبور و يحصل مائي الصدور فعند دذلك تقبرا السبكة الل عمرالمورجمة فنعوذ بالله من الخرى فوم العسرض الاكبر السادس وحوالبراجيم وهيمعاطف طهورالانامل كانت العرب لاتكثر غسل ذرك لتراكه غساللد عشب الععام فعشمعني ثال العضون وسطوا مرهم رسول الله مسالي ألله عليه وسلم بغسل البراجم السابع تنطيف الرواجب أمررسول الله مسليالله علموسارالعر بالتقليقها وهي رؤس الانامل وما تحت الاطفارمن الوسم

لانهاكانت لاعضرها للقمراس في كل وف فتعالمع فلها أوسام فوالك لهمرسول الله صلى الله علمومروم لاطارودف الابطوحلق العابة أربعي reallies in could use ما المتلدوس سلف مانحث الاحدروسوف الأر أن الني سلي الله عليه ومالمات أوج فساعط عسه حمرائيل علماند ازم をより しんしゅてのりゅう & Junane Vinto ولا أعلف و ل رو حمكم وقضا لاتسستا كون مر أمشك شال الدوالاف وحصر اعامر والتفنو طالانات وجوله عرو حل دار"ها ن اليماك أعيما أيء عجبه عاهرس لوحدوسل لاز دمهما کا دی، محسالسمر والثامن الدرت لای محمدع عملی حمد ا ملال الم

بعيد عن معيى الروجب وتدسي عليه السمارعيه عوله (لانها) كي هائمة عرب ( كاسالا يحصرها القرض في كاومت) ويقمون ، فا برهم (العنمون وماح) وكالسامدة كرهد العيد عدائص الاطفارون عسدل عقد الاصلع من الدحن وأطاهر تني رتبقيه لو صمن عد لاصدر شي آ حرفتاً مل بصهراك ( فوقت بهمر سوت بله صلى بله على و سارخ لم لا ها در أهم لا عاد حلق العالم أر على نوماً) هوعبد مسلم من حديث بن ونت سافي نص الشارب وتقليم الأطبار وبتعدالا عا وحلق لعا م أب لا يقرلنا أكتر من أربعت بسله وهكذا أحرجه اسماجه المفدوقت على استعلامه عول وحكمه الرفع على تعقيم عبد أهل اخديث والاصول وقال أبوداودواسياق و الرمدي في هد احديث وف ، رسول اللهصلي الله عليه وسلم فصرح بالمه عن وقد تنكام بمقربي والرباعبد الرفي حديث أنس هد فقال المقرلي ف الشعفاه في ترجة جعفر بن سلم عال الصبيعي في حديثه هذا نظر وقال ابن عديد العرم بروه الاحدير من سلصاب وأيس أنجعه نسوء خفطه وكأرة عاسمال عراقي فياشراج الشرايب فدانا عماعليه ماصدما أب موسى الدهريني فرواه عن أبي عمران الجرنى عن أنس أخوجه كذلك أتوداودوا برمدى ودكن سدة، صعب ورواءاً يضاعبدالله بنعرات عن أبي عرات كأسسياف قالبوله طريق آخررواء أبو خسس عرب يواهيم فاستنا غطال فرياداته عي سوائي ماحمين والمتعين بديرية بهدديان وأسرو بالمدعان أساصافهم الجهورقان وفدورد حساديم أسياهدا مناوحه لارات واري بناهده خصادي الأوديث وهومارواه بمنعدى في الكامل في ترجه أن حاد الراهيرات ما استسابوري البالتساد بله الرعران شم مصرى عن أي عرب الحوى عن أس قالاوقت را وله الله صلى شده بدوسم المعدق لراحل عالمه كلُّ أو تعيي اوم وال يعلم علمه كما علم ولايدع شار به يعاولات وال بفر أطعاره من احمد لي الجعد وأن يتعاهد بالاسم اداتوصأ عديث فالمستحدا الان وهوجديث مبكر وأصطمره عراق مسه على ماديها من الدولم ومسى فيها أديث اهو أول بن د كرفيها به لدير بد عن أر عن فان مداعهم هسدا تحديداً كثر لمرة هادر استعداد مدر بلاس جعم براجعه والدولا عديد ويد العل مالا له ال كالرديك أزال وكدا فال سووى في المرح مسلم لمنتار به يصبط ماء حدوهموله والمدعم ( كريم مر صلى اللحليفوسلم شعارمهما بحث الأمعين ) أو حاست و جمعت بحثها، وسر عد سارواء بسير عنس جديث والعله مي معند سأ شاللين ما الله عليه وسلم عن كل تي حيى الله عن لو ع الدي بكون عت لاصفار ودالدع ماير يلك ليمالاير بسروسده منعيف (و معلى الايراب ليي صي يتعطيه وسلم ساعاً لوس مسطعا عليه معرين عليه السلام فالله كيف مردعيكم والثم لاتمسيون براجكم ولاتسطوس والمكم وقلمالاست كونامرامتك مالك) و و ه أحد في مدمده مي حديث من عماس وفيه المعيل من عماس سرر وابله عن لشامين وهي مقبوله وصله اله ديلة بارسول لله بعد أبط عبد المعرين وغين و ملايميل عيى وأيتم لا سنبول ولا تقيول أطه ركم ولا قصوب شوار كرولا مقوسر واحمكم (وأرف) مصم (وسخ العدقر )اللح حوله و لنف لدى فيه وقبل الاف فارمة العامر وقبل مارفة من الارض من عود أواليد (و لنف) بالصم (و ح لايان) وصل العكس ورهل على ده على و مكل دال فسر قولهم أهله ولعا (وقوله عروجل فلاتقللهم أف كي)لا (معهما العنا المقرم الوحر) وهر علمه ي دول الماته اله أو ل لاتبأدى مهم، كانتأدى عنائحت العنفر ) من الادي ولاتؤديهما عقد ردال هكداهوي القوب و شهور عبد المسرماناف كالانكروو أصغر قالبا فتني لاستثقل تحاس مرهمانية وتسبى سدوايه ولاست مهما فالماو أماس بقولوب البدؤ فأوساويكرهون أتحياه وأصل هذا المتعلى للشئ يسقعا الميلمس لاساأورماد وللمكان ترب ماطه لا ي عنه فقيلت مكل مستثقل وهال الرحا العبي لا تقل الهممانية أري مرم د كار أوأساءل تولىحدمتهم (النامل الدول الدي عجمع على حد ع البدل) ماطهر مسوماحي (برات

العسرق وغبيارالطريق وذلك و بله المعمولاباس مرتب للاخام دخل أمعاب رسولالله مسلى اللهعلية وسلوحامات الشامرة أل معشهم تعم البيت بيث الحام بطهراليدان ويذكرالناد ر وى ذلك عن أبي الدرداء وأنى أنوب الانصارى رصي الله عمد ادمال عصهم س استنبت الهمدي العورة وبدهب الحباء فهدا أعرص لا متدودات تعييرض لفائدته ولاياس مطلب فالدته متدالاستراز من آفته وليكن على داخل الحام وطائف من الساق والواجيات ۾ قطب و حداث في عورته وواحيان فى عورة عاره اما الواجبات في عورية ديور أب السوح! على الدار عمرو الصواحلاعي مس العسيرف الأسعاطي أمرها وازالة وستعها الا يدوو عنع الدلاك من مس العم دوماس سرةالي لدرية وفي الإحامس ماليس اسوعقلار له الوسعراحتمال وركل الافس العرام دا لحق من السوءتين في انقر ماليظر فكدلك يتبعى أن تكون بقية العورة أعيى المعدس ۾ ريو حالي عورة العبرأل بعض تصر تمسيه عمهاو بالمهييعي كشفها

معرف )والمالنع وعمار لعريق)هاد وكسالعمارعي العرق حدى لحماوصارممديك الدول وقد يحصل من حود العرق سفيه من عيرة مر (ودلك برياه )ديوله في (الحيام)وهو بيت الجيم الماء المسيص وديد حم أرس على ماساما عمر ثم كترستي استعمل الاستعمام في كل ماء و عم مكسر المم القمقم (ولا ص مدحول عمام) كال في المواق شرعاوند (دخل أحد ب رحول الله صلى الله عليه وسم حمامات استام) حدد المعتدى ومن أمير المؤسس عمر من الخطار وصى المعتدمهم أبوهر برؤو أبوالدوداء وأبوب الاصارى و سعروغ برهم رمى الله عليم (د ) قدا حنص مواسد مهافى دخوله وكل قد قدوة وهدى ( عال بعضهم ) كور الاحداث في المرعب ( الم ليت ست الحدم علهم البدرويد كر لذار روى دال عن أبي لا رد ، وأيد ألوب الانصاري ردى شعصه )دل كرايسماي في تكمله أفضاح عن أي للرداء به کال بدخل اخدم و افول مع اسیدا م اندهد با صناوید کر ساد اه فلت فلروی الله علی محاهر ازه مربوعا بالسابع البيت احدم فالهيدهب بالوسع والدكر لاسحوه أعوجه الاستبع في مستدم عن عبارا من عورعن عنى من عبد لله من وهم عن أساعل أن هر وه و عنى صعب كدافي القاصد و روى لحسكم الترمدى وادروه مالسي فعل ومواسه واماعد كرف التراجين حديث أماهر وة الفطاع است يد الدالو حل المدير من العدم ودائن الد د در المال بله الحدو استعاد بالله من سار (وعال العديم) ك من العداد رسول عمل المعلمة وسيرى الرهيب (اللي الديث عند الحيام بلدى بعو راو بدهب الدام) وقدر وي ذلكمر دوء من حد منعائد عند و من عماس وصي الله عليمامي در بأصفيا عد شعائشة مس ببنت اخبام ببتاد منتر وماء لايعلهر أحوجه السهقي فبالسير والملاحد بشاس عباس شن المتاحلة برفع وبه الاصواب ورتكشف وسنه العواوار أحوسه الماعادي في ليكامل فأراء وي في شرح الجامع التدمير أما حديث عائشت فاحوجه ببنهقي من حديث يحلى من أي طانت عن أب حداث عن علاه و على أو رده الدهبي في د ل الصفعاء وقال وقد لد راسي وقال موسى منهر وب أشهدانه بكدف وأنو حمال هو تعني من أي م م فال الدهني صعفه مستاق والدرقمني فالداحاوي ومن ثم أو رداس لحوري المديث في ألواه ، ت وها لا يصم و كالمديث الاعتاس هامر جد الاعدى وفي اساده صاح المحد الميراطي فال بدهي في الراب فل لدارفقتي مثروت كداب دعال دركاء وم يكتب عددوقال اس عدى سرى الحديث عُسان له هدد الحر (ديد) القائل (عرص لا وم) وهي الداء العورة وكشفها والاهال اللي مكافرة البطلع الدعو راب الماس (ودالة) في أن (تعرض لف أدنه) من تعهيرا مسال ولد كير موالا - مر (ولا يأس اطله فالدله) الله مكن (عدد لا - ترارس آفته) كتفاهير الدن مع عض المصر (وسكن على داخل الحيام وطائف) مفروة (من السفرواواحمات) على منها ما يقوم مقام استة ومهامايقوم مقام الواحد ( فعليمواحد ب فيعوريه ) عبه لاول ( وهو المصوفها ) أي عفيه (عريض عير) المهارن لاكتمها حيّ يقد نصرا عبرعلمامو عكان من عريب أو نعبد (و) الشابي ان (إنه وخودعن مس أعير) بها (فلايتعاطي) أي لايساول (أمرهاو زالة وجعها لا يسلمه ) من يحت الحائل (و يمنع الدلاك) وهو الملاب (من من افعد) سيامه (وماني سيره الي ١٠٠٠) وقدو ردفي المديث صندا آصاري الفعذعوره وعندأ حدعها تقذل فاساعو رة وماس السرة ال العانة علق معورة ي أتى قر مافى كلام عند مع (فقا ماحة مس ما ايس سبوأة لار نه الوسخ احتمال) في الحوار وعدمه (ولكن الادس) أى الانسمة بأعماس وأفس القويي (التحريماد علق مس السوعين في محريم بالمعلر) ويكما مه لا يحور المعر البه كذلك لا يحور زمسه ( صكدلك سعى ال تكول فيه العورة) في تحريم ر عار والسي (والواحب) على الدخل في الحمام (في ) حق (عورة بعير ) أولا ( يعض تصريفهم عهد) بعدم التطلع لها ألو سده مكثونه ورباليا (أل يهي) دلك لرحل (عن كشفها)ولانسكت

لان الهيءن المحكر واحب وعلسه ذكرذاك ولبس علما القبول ولا سقط عنموجوب الذكر الالخوف ضرب أدشتمأد ماعرى علبه تماهو حرام في نفسه فايس عليه اث بذكر حزاما برهتي المنكر عليه المباشرة وام آخر فاماقواه اعلم التدلك لايقيد ولانعمليه فهذالابكوت عدرا بللابدسالة كرفلا مغساوقك عنالتالرمن مهاع الانكار واستشعار الإحترار عنب التعبيين بالمعاصى وذلك نؤ أرفى تقيم الامرق عيدو تدفير هده عدولا عور ركة ولثل هذاصار الحزم ترك دخول الحيام في هيلاء الاوقات اذ لاتفساو عن عوراب مكشوبة لاستما مانحت السرة الى مافدوق العانة اذالناس لابعدونها عورة وقدأ لحقها الشرع بالعورة وجعلها كالحرح لها ولهدا ايستمب تخابة الحام وقال بشهر بن الحرث مالعنف رحللا لاءالنالا درهمادفعه لعليله الحام ووری این عر رمی الله عنهماني الحام ووجهدالي اللائط رندعصب مشه بحسابة وقال يعضمهم لابأس مخول الحامولكن بازار سازار العورة وازار الرأس يتقنم به وبحقسظ

(لان الهمي عن الكذف واجم) لايه من حله مهي على المسكر (وعليه و كرداك) ساما (وبس عليه القبول) أى ليس من شرط النهى عن المسكران الفيل الماطب النهي أوالامر (ولايسفط عنه وجوب الذكر) عالمن لاحول (الالحوف مرب) من العاطب عالا أوهد الحروجة (أو) حوف (شتم) مصرومته في حقه (أوما يحرى عليه ممناعو حرام في هسه) ممناهو أشد من كشعب العورة (فليس) واحبا (عليمان يشكر حراما رهق عي الحق (المسكر عليه ألى مناشرة حرام آحر) دوعهاى حرح شديد (عاماتوله) أنا (أعم الدالت) لأسكار عليه والهي عماهوب (لا يعيد)يه (ولا بعمليه) كاهوديدن الناساليُّوم (فهذا لايكونعدرا) مستقط للامريالمروف و بهيىع المنكر (بللايد من الدكر) باللسان و لنصر يح به سكن بشرط ال يكون مناهمة الواحب عاديا على عداوة وعرص والأبكون تحسداراة واستمالة قسميان بدكرله الالعماء صرحوا بالكشف العووة حواموان ساطر البها ماعون والذى وأسيسالكشفها كذلكملعون وأبعة بعن العطة في الحصاب يكون أدعى للقبول وأمرسالي الاذعان والكان يتحصسل القصود بالتلاج والتعريض من قسل بإللا أعيى فاحمعي باحارة فلا أسبدلك (علايعلوقلب) سفاور ووغير (عدالة ترمد معاع الاسكار) و شادرة الهوله (واستشعار الاحترازعد التعيير) أى التعيي المعاصى) كاداه برالاب بعصه فاله لامحالة مشعر الاحترار عَهَالمَاجِبِلْتَ التقوسُ عَلَى العرارِمِن تَعْبِيرِهَامِهَا ﴿ وَوَلِلَّهِ يَوْ تُرِقَ تَقْمُ الْاس فَي عَيِيه ) وتُعْسِيد مَثَرَ كه ﴿ وَسَلَّامِ بقسمه والايجورتوكه )لاجلةاك (ويتلهمنذا) وأمثاله في المكرات (صارا الرم) والرأي الصالب (ترك دخول الحنامق هذه الاوقات)وهدا فرمانه فكيف في رما .. ومن قر هذا لوت فقد ساز المعروف منكراوالممكرمهر وفاولاحول ولافؤة الابالله (ادلا بعاوعنء ورات مكشوفة) عالما ولوس حدمة اجمام عائهم لايدالون فيها (لاسيم، مائنعت السرة الحمافوق العمانة) وهي سيت الشنعر ( و ساس لا يعدومها عوارة) فلاينميكون عن كشفها (وقدأ لحقها لشراع ماموارة والمعلها كالحرام لها) ومن طمحول المي وشان ال قروسة وفي بعض العمم منذ كير المعمر في المواسع الثلاث (ويهدا يستعب علية العدم) بأخرقه معينة (وقال شرس الحرث) العافى رحسه الله تعمالي (ما تحمف) من التعديم، ويوحد في مفض السعماأعرف وهوعلنا (رجلالاعلاالادوهما دوعم) للعمائي (اعيله اعمام) أي سحسس وعله والتولا أعماعاه ادفعده جيل وكالبشر يعطى اعلى الحام وكال بعلقه عابه من داحل وسارح (ورزى ابى عرومى الله علهما في الحيام ووجهه الى الحالط وقد عصب) أي والعاعلي (عبر معصلة) حوقامن وقوع صره عني ماعوم لطراليد، (وقال بعضهم لا بأس يدحول الحيام وليكن برازي ور للعورة) يسترُّبه على الديشد، فوق سرته و برخيد، لي أساق الساقين (و زاوللر أس يتقدع له ) أي يعمله كفاع الرافعلي وأسمه (ويحمد عميه) و يروى في مناقب الامام أب حسيمه اله دحل عمام مرة عاصباعلى عينيه فقالله يمض المتهورين منى عيت عبل بالمام مد لمد كشعث عو وتلفوا و ددمساحب القوشونسية البالاعش فالمدخل الاعش خيام مرأى عربانا معمض عيبيه وحعل يلتمس الخيطات وقالله العربان مني كف بصول بأهدا وقال منذهنك الله منزل ، (تسبه) ، قال العراق بساح كشف المووة في الحاوة في عالة الاغلبال مع الكان النسار وبه قال الأناء لار بعيبة وجهورا العلماء من السلف والخلف وسالهم ابراأي لبلي فدهب الى منع منه واحتج عباروي به عليه الصلاة والسلام فاللائد خاو الماء الابتررة ن الماء عامرة وهو حديث صعيف لا إصم الاحتماس، وان صع عهو يجول على لا كل ود كراب بطال اسادقه جهالة التابن عباس لم يكن بعنسل و يحر ولا نور لا وعليه ازار هذا سلاعن ذلك قال الله عامرا فالوروي ودعى مكعول عن عطبه عن الني صلى الله عليه وسلم قال من اعتسل الول فى فضاء والمتحادر على عورته ومن لم ععل ذلك واصابه لم ولا يومن الاستعول من سلات الزهرى عن الذي

صلى الله عديه وسيم فاللا تعلما و في الصراء الاال عدوامنواري وسم عدوا منواري فابعط أحد كم كالدائرة ثريسمي الله والعتسل فيهاوفي مصسف إب أبي شبية عن أبي موسى الاشعرى فالباني لاعتسل في البيت الخلع فاحي مهرى ادا أخدت فوي حياء من ريرومه أيض ما تشاصلي في عسلي مداسيت » ( الله والمالما الحاج والماس والله في معي كراهة مالة العسل من ماء جمام الاشمعان أحدها بهلايأس منان تدكشف عوارته دبراها عسبره أوتد كشماعوارة غيرا دبراها هوادلا كادبسم س ذلك من دخله مع الدس علمة تحفعلهم وهسدا الد دخل مستثر مع مستتر مي وأعاس دحل عير مستقر أو معمن لايستر فلايحل للذرمي فعله ودالل حرجة فيحقه وقدح في شهادته فلعبي شافيان ماه الجمام غير مصابعن الابدى والعالب المدخل بدهيه من لا يقعما من العاسات مثل الصي الصعر والكدرالدي لابعرف ما لرممس الاحكام وعمرالماء مداها وتسامه العلهورية والاالت ان ماء الحام توقد عليما أعداسات والاعدار وقديصير المناءم فأمن وعامها وتسلم لعلهور بة اهم عمول اسالهام وه داعال أهل وقد فيالعالب وهوات دخل مسستو والعوارة مع مكشوف العوارة علىامه قدد كريعض سباس اله معوار دحولها لحمام وال كان ميه من هو مكشوف العو را و يصوب اطره و معه كيا به عو زبه الاعتسال في مهر راب كال بحد دلك فيه وكريحو رله المدحل في المدجد وصهمادي قال من الحاج وماد كره مالك يجول على رمانه اللدى كالدقيم وأحورما التعقادالله الإيجيزه هوأوعسيرما الديدمن لمحرمات فيتعين على المكلف أسيتركهمه مستطاع حهده ومأذ كره من العسل في بهر والدسول في المساحد وقم مادم) فعبروا ود الان المكاف يكرماه التين خلها ابتداه الاال يصعار اليها مع الدالعاب في هددا الوحث لا شاطئ النهرور من كشف الدورات ماهو مشدل الجنام أو عصمت على ماهومت هد مرئي من كشف عورات الدواتية ومن عمل كتعلهم سيسال كالفرم الصيف فدلك أكثر وأشستع لواز ودالماس للمسل وعيرموني من است ترولا محة لدعوالي الكلام على ولمن المسول المشاهدة وما أي عدلي بعض الما أحرس الاسهيم عماون أاه طالعاراء على عرفهم ورماتهم ورس الاص كدلك ل كل رمان يعتص بعرق وعادته وكدلك بحرى هسداا للعبي في الفساق التي في الرباطات والمدار من ادأتم سائعل كشعب عورات في مدا الرمان ومن دللمايعد، في احمام في العمال من أصور التي على منه و بتى في حدراته و قلماعب عليه من التعبير من ار بار رُسهادشعب عليه الكارذاك والاحدعلي بدفاعيداي غير دلك من الماحدوهي ريمة والمدالمودق (وأما استر معشرة فالاوّل سية) والقصدالصاح (وهوانلا يدخل) أيلا يموى دخوله (الهاجل دبيا) من اللدة سديه (و )لايدخل (عاشالاحل هوي) وجع الحسالاته علىمن أعمال المسدو العيدمسؤل عن دخوله اد كان عاسد، على أعماله وقال لم دخل وكيف دخلت كايقالية في كلع له ودوله ( لي مقصديه الاسطف المحبوب تر يماللصلاة) لكون وقوقه من بدى الله تعالى عملي أكل بعاقة وأما ادافوي سخهام الغري للصلاة واراحة المدرس عالها مهل بشاء عليه أملاقيه الوجها العدان تقدما في الوصوء تمأث ر الىالثان قوله (ثم يعطي الحماك) كالمتكاهل مورود لحا كم عي حدمت ولولم كل مالكاله على الحقبسقة (الاحرة)المعاومة (قسل الدشول) وهي تعتلف باختلاف الاحوال في الاعتسال و ماختلاف كبغياد وباحت لاف الاعدص وبانتلاف مواصرالماه مهميره نابريد بتبؤ ووالتدليانا كبيش واتدعه باللبف ولصاون واستعسل الماء العد ملدلك ومتهمس يقتصره لياليف والصابوب ومتهممن بمتسلطه بالابدخل في البيت خار العبرصعا لحوض ولايستدع شيأآ حرمي الخدم ولامن الازر ولكل خرامعلامة دبسيران يقدمها (فان مايسستوفر متعهول وكذاما بتطرد خناى) مجهول أيصا (دنسليم الاحرة) التداء (دفع العهالة من أحد العوصي وتطبيب للفسه) وهده المسألة و كرها أيضا من تجيم من أصحا سأانتأ حرس في الانب و واسطائر ثم أشار الصف الى شاعب يقوله (ثم ودع)وفي بعض السيخ ثم يقدم

وأماالسان فعشرة الاول النية وهو أن لايدخول لعاجل هنباولاعابثالاحل هوى من قصدية لشعاف المحمود تريية المسلاة م يعطى اجماى الاجرة ومل المشول الاحما يسمنوويه محمول وكدا ماستطره المحاى وتسلم الاجرة قبل المحاى وتسلم الاجرة قبل المحدد العوصان وتعاييب ليضرى عبد البسرى عبد

النشول ويقول بسماشه الرحن الرحسم أعوذبالله منالرجس القيس الجيث الخبت الشيطان الرجيم مُ يدخل وقت الحماوة أو يتكلف تعلية الحام فالهان لم يكن فالحام الاأهل الدس والمحتاطن للعورات فالمغلر الحالاندان مكشوفة وسه شائبة من قلالخناء وهو مذكر ألنظر فالعورات مُ لا يعساو الانسان في الحركات عنا بكشاف عورات إنساف في المراف الاراد فيقدم المصرعدلي العسورةمن حشالابدري ولاحله عصب استجروسي الله عامسماعيده و بعسل الحماحين عمد لدخول ولا بعل مخول المبت العاو حقى بعسرى في الاول وات لأبكار صبالماءل قاصر على قدر الحلحة فله المأدوب ديه مقريمة لحال والادة عدملوعله اختاى ليكرهم لاسماللاه الحار مهمونة وفيه تعيياوان بثذكرح المار بحرارة الحامر يقدر تقييمه محبوسه فحالبت الحارساعة ويقيسه الى حهتم فاله أشبه بث عدهم المارس نعت والطسلام من موق تعوذ بالقمن ذلك بل العاقل لايحقسل عن ذ كرالا "حرة في خسسة فانها مصيره ومستقره فكوناه في كل ما براه من ماء أو الرارغيرهما

(وجله البسرى عبدالاحول) في البيت الداخل لا لمسيع ودال وعدان يبز ع بيمه و يترو بأواد بي أحدهم فيحقوه والثاني عي كمقهومهم مي يدارا وانالنا برنطه على رأحه كالعمامة وهوحسن وأخر لي الواسع غوله (د يقول) عنددلك (نسمالله الرحن الرحم) ولو فتصرعي نسم بله كرفي آداب الدخول في الحلاء كالمحسدنام بربدعلى البسملة الاستعادة كقوله مسدد حوله فى الحلاء (أعوذ بمنه من الرجس المحس الجبيث اعت الشبيطان ارجيم) وأشاراي اعامس غوله (مدحل ومن اعلوة) أي يتعمد عاده عن زدحام الساس فيدخال وهد يحتلف مختلاف الاقمار واسلدان وباختلاف عادات الباس فيدخولهم فيسه (أو يشكاهم تحلية لحمام) عردخول الماس بأعطاه أحرة زالمة (١١٥ اللم تكن في الحمم الاأهل للام ) و لفصل والمعرومة ( والمحتاطو بالتعورات)وقي بعض السم والمحافقو ب ( هليعلو لي الاندان ) عالة كونها (مكشوفة)ليس علمها ستر (د مشاشة س فله لحياء وهو )مع دلك (مد كرالشمل في لعورات) فان الاسان تحتام في السمى واسياص بوالتراوة و منتلاف لاسمان من الشمو ستو الطعولية والشيطان يوسوس الحالانسات بالتآمل والقبيرف هده الابدات لمختله بالالواب ومارال كداك حتى يسرى مهماالى الشآمل فبالعورات الماطنة بمعض العيلات مل وعمار معاد والثافي ويكر وصفرت عصيد مفاسد قل المخاص مها المومن فلعدوس الاجتماع عروما (ثملا بعاد الاسان في الحركات) أي في الدام من مله عبد والممالا (عن كشاف لعورات) لامحالة (المعطاف) أوالثواء (في أحراف لارار فيقع المصر على العورةمن حبثالابدرى) وحبثالا يقصد (ولا بله عصب انتجررصي الله عمه على عدم) تعصامة خوه من لودوع في مشل هدا المحدور (و) استادس معسل حماحيه عمد الانتول) أي كنم و (و) سامع (لا بعل مدحول استِ الحار) وهواممر وف منت الحوص (حتى تعرف في الديت ( لاؤل) والر دمسه ب يكوت الدسول وبسمالترثيب لاد ترع بهاسه في المسلع يدخل في سابت لاؤل و عكث تديلا تم يدخل الوضع المشميرك التعامي فيمحتي يعرق ثم يدخل سيشا لحمو وفي اشعاء والمتدل المدد الدادحل الحسم فبإنقعد في كلسبت سناعةتم صرحتي يتدوي سنه ويكاديمرتي ويصب المناء على التكندين وسائرا لاعتداء تم يتعمر و يتدلك برفق ولايدخل البياف الحبار الانتدرج فكيف الحراو جميمهات بندي خيشة متسطىء عمل قامل لله أثير تسرعة (و )النامل (اللايكترصب لمه على بديه وأطراقه ( ل يقتصر على قدرا لحاجة ) البمرهو عموع منا وشرعا وأماصا فاله برهن المدب والرجي الاطراف وأماشر عاصعدات قول الله من الاسراف ( ١٥١١ ) القدر ( ١٠٤٥ و و مناطال والريادة عليه لوعهما جماى كرهم) ولوكات لاحرة مقدمة (لاسم، اساء الحدر) أى المسعى (فله ورية) وكاعة الوقيسة (وديه تعب) حاهر (و) شدم (ال يلد كرموا مار عجرارة احدم) والاعمدة وعشيان عليه (ويقد وعده محبوساي البيت خارساعة و نقيمه الى حهنم)ولو كانسين البارين نشان (٥٠) أى خمام (أشه بت عهم سار من نعث) الاطماق (والطلام من قوق )وهكدا حاليجهم (مودياته من دلك) ويد كر قه صعره على جمام عسم كرية حيسه في جهم ويه لوأ قام في اختام فصل ساعة صعفتر وحد و تعر حدفونا فكوب الدق ختام موعقلة وعسيرةوهدا الدىد كرمارصك بالسامة اليحسامات للادالر وموالشاموا سخم فاتهم يحملان الجمامات على سراديب بوقدون تحتها فلاستعاسع الاسسان أن يقعد الاعلى لوح نعشب ولايكادات عشى لاسعلى خشب اشدة حرارة لارض وأماحه مال الديرا اصرية معى حلاف دال عائم موحدون عث فدوراني مهالباه وقط وبحض الموسع لشدة حرارة الماه وممايتذ كرالانسان اذادخل الحمام عند تجريده عن بينياب تم تدوه بي يدى الدلال و عميره في الاعت مالدال منده سيدى العسل وتحريده شيابيصنه (بل العاقل) الكامل (الا يعقل عن حرر) أمور (الاستحرة في لحملة )من المحملات (عامها) أى الأخرة (مصيرة) أى مرجعه (ومستعره فيكومله في كلما راه) عبده (من ماء أومار وعيرهمه)

كفريد عن شياب و ودد من بدى الدلال (عسرة) يعتر مها (وموعطة) يتعظمه ( وان المره يعار ) اشي (عسب همنه) واستعداده الدي حبل عليه ( فادا) فرض اله (دخل براز ) من يسيع أنواع الر (وعار) من يتعنى بحرا الشب وتسويته (وساء) من يتعاطى ساء الدور والمدرل (وحالك) من يُعولُ اللياب ويستعها وكدا قاش (دارامعمورة)منقوشة (معروشة) مأ فراع المقوش في الحيطات والمقوف وأنواع الفرش المعاخوة (هادا تفقدتهم) وتطلبت باحن أحوالهم (رأيت البزار ينظرالى المرش بتأمل فيمتها) وان طاقتم هذه تسوى كداومن هده تسوى كدا (والحسائف معارالي انساب) وهيا "تها (و يتأمل أ-عها) وحبا كنها (و لتعاد بسلوالي استخوف) وماهيها من الحشب هل هو روى أوعر أبر أمرية مل كيفية تركيما) ولعُند خلت مرة مع بعض أصح سامن أهل العلم فصراساه بعض الامراء نبارح مصرف معردما وفع بصره على سقوعه بعيد الاالحشب ولم يلتفت الى غيره من ساء وتعصيص وعبرداللات من دلك عابة أجب ولم يعمار سالداد لل الاحسن القبامة من حيث المعموع في الحله وله بعد غيرد، يه (و لسام معاراله الحيطان بشمل كيفية اسكامها واستقامتها) واسقاش يعار الحالم قوش و تصاعات والدُّهابات (فكذلك سالك طريق الا آخرة لا يرى س الاشتيام) العاهرة لعيثه (شيأ الا ويكون له موعظة وذ كرى الا تنوز) يتمه به ويند كر ويتصدو يتدير ( اللا يعاراني شي الأوية خ الله عز وجل له طريق، عرة) بمترم، (هالسراني حواديد كروطله العد) أي الفرهام لامطد د به للبور أصلاوان عار لي توردهي ميذكره تورالاعبان حين بسعى بن يديه و عاعباته (و ساطراف حبسة) أوعقر ب (لد كره دي حهم) وعقار م اوماله مي عبلم احتسة والسم (واب الطرافي صورة استعد شديمة) مسكرة (لد كرومسكراو سكيرا) وكره بتدخولهما فالفسير وهم على صورة بشعة والهم أساب كارات الكلاب بشقول الارص شق حتى بدخاوا الفعر (د ) كذلك أمر كره ثلاث المعووة ( لرباجة ) وهم طائعه من اللا تكمد ومول أهل الدواليما (وان مع صو باها ثلا) أي عليما يخوه (لد كر الحف المور) حيى يدمع مه سدما اسراديل عليه السلام وادكر أي كت صعيرادون بياوع مسمعتر حلا - فع فيصو وفتد كردهول بوما شيمة وهاسي دالشاصوت حنى غشي على شاء عاموني عن الارض الابعدات رشو لماعها و حهى وصرت بعددالثلا بحر عدول ذلك الصوت من تعمالي مدة (وان رأى شياحسة) تستعيمه المعوس والعبول (قد كر عيم الجدة) والاعبش الاعبش الا حرة وهددا الدي يرى أهما رُ واله عن قر يماوا عباللدار عن بعيم الحنة ﴿ والم عمر كاة رد وقبول في سوى أودار لد كرمايسكشميس آ حرامره) يوم بعرص على لله عرو حل (بعد الخساب من الريه والشيول وما محدوات يكون هداات مل هو بعاب على بلب العاقل) مستول عليه ( الايمروه عده الامهماب لديا) وصرور باتما ( طفا أسب مدة القدم في الديا) عمدة الامت مهاولوعلي أطول عررجل (الحمدة المقام في الا حرة) مافي النعم والماقى عيم (المحقرها) كيمهمان الديا (المريكن عن أغط قلد) وفي نسجة عن أقمل على قلب (وأعرت تصيرته) هن من كان مدا الوصف ولا بعار الأمو والدساوليس له حدي مو والا حرة هذا مع سأسما المبعد علدا أشارالي العاشرس السن عوه (وس اسس الدايسلم)على أحد (عداد حول) ى آبيث الاوليمنه (وان مل عليه لم عد العد السلام بل بسكت الماسعير) ومفتضاءاته لو با المعا عيراسلام سروداله لابه عمل تكشف فيعالعو والدوثر فقع والاصوات فلأساسيد كواسم فله بعطيسله وقالفون وروينا مرجلاط على الحسن ومنى اللهعية في الحسم مقال ليس في الحسام سلام ولا تسلم (و ن حب قال) في الحواب (عاقات الله) ويعادمان الدنوب والاسقام وقد صارت هذه السكامة معروبة في خصاب من تحرح من الحلاء أو يقول عوقت وشفيث أو تعميا ، يج أوما شبعدلات (ولادأس بان يصافع الداخل أى يأخد بده اختسا المكاهم (ويغول عاداناته) وأدام سلامتان (لانداء

عدب همتمها دادخل اراز ونحاروسه وحاتك دارا معمورة ماروشة فادا تقدتهم رأشالرار سطر الحالفرش يتامل صمتها والحالك مطرالي الثياب يتأمل نسجهار الحارسس استفف شامل كنفسة تركيها والساء ينتبرالي الحمطيان يتأمل كرهسة احكامها واستقامتها فكذلك مالنا لمريق الاسرولا ويوس الاشياء - كا ويكون له موعلة وذكرى للا حرة، ل لأسر لحثى الاويعج اللهعسر وحليله طرتتي عسيرة فالمنزالي سواد له كرهالة اللعدوات غار الى حسة لد كر أهاعي حهم وال اعار في صورة قنجمة شيبعة تدكر سيكوا ومكبرا ولرمامة والاسمع صوبا هائلا تدكر تعمة العدور والدرأى شأحسا لدكر هم الجدة وانسمع كالمردأوتمول في سوق أر دارتد کر ماسکشف می آحرأمره بعد الحساسيس الردوالقبول وماجدرات بكون هد هوا عامب على فلسا منقل ادلايصرفيات الأمهمات الدب فأداسب مددة لقرم في الدسال مددة القمام في الاحرة استعفرها الالم يكن من أغهل طبهوأعبت تصيرته \* ومن السبين أن لابسلم عندالاخول واندم عليه

لم يحد ملفها السلام كريسكت المأحد عبره وال أحب هل عاهاما المعولا مأل بصافح الداخل ويقول عاهاما الله لا شداء العدالا

لكدم) بدل لسلام (م) من الأكان (لا بكتراسكلام في خيام) ديه عيد سفط المرؤة و على بهدة (ولا يقرأ القرآن) فيمتنزجها عن القرآءة في محسل الافدار والعاسات (الاسرا) فانه لا بأس به فهو كالذكراعني و (لا أم باطهار الاستعادة) ماقه (من الشيه ال) عد توجه وبال الحاوة وصد الانتقالات (و يكردونسول احام مين العشاء من) أي العمر مدالعشاء (و ) كذلك (قريباس لعروب) لالعذر ( فاندلك وقت انتشار شياطين) كاوردف حديث (و) من حلة مهماته العمر و الدلك فقد فالوامن دشلي الحيام ولميكيس أولم يكبس فقديات الصرر الىنفسه فالاولى التدبيات هو منانيسة عمر و + م بينهما حسن و (لارأس ال) يدلك مفسمه وال (بدك مغيره) وهو لاسب (عفد عل دلك) صاحب القوت فالمحدثني بعض اخواني عن معض العلماء المدخل معه خام هالمعاردت أب أدلكه فامشح شهدخلت معديعه ذلك عملت أدلبكه فلرعامع فغلتاله فدكت امتبعث أدالت مرة فقال لهأ كرأهل فيه أثرائم و حدث بعد دلك لصِّهم لراسي الدر خلاد لكه في الجسام فرأى على فسنده مكتو بالله بفرنى في جسسده فقال مأتنظر الماما كتبه انسان وفي دلك أيصا أبرعي (يوسف من اساط) رحه الله من ر حال الرحالة فبليانه (أرضي) مسلوفاته (بان عسلهانسات) د گرمو (لميكن من تحديه ولا كان معروفا عضل وعالما) مثل عندوالله معتدوالهم ( به مدكاب دمكيي الحمام مرة ولم كاشعلي دلك وأنا أعلمانه بحسان بعسمى فوردتان. كافته بمن يفرحه وانه ليفرح بذلك) ساعم من حسن عنقاده وبه (ويدل على سواده) أى التدييل وكذا التعمير الطهر والجسد (ماووى بعض العماية التوسول الله صلى الله عليه وسع تزل متزلاق عض آسفاره فنام على تعمد) وعسرة القوت فقدر ويساعن رسول الله مبلى الله عابه وسلم اله ولا معزلال بعض أحماره قال عض أحمامه مدهما التحلل اعط أوالشحر وادرسول الله مسلى الله عليه وسلم متم على علمه ( وعندا سود بعمره طهره بقلت ماهدا بارسول الله دعال أمال اساقة الهمت في) قال العرافي أحرجه العلم التي الاوسلام حديث عرام الحلاف وصي الله عنه سيلا صعبف أهاو وجه الاحتماح به بهاد سر أعمرفي عيرا لحام لحاحة داعية فتي الحام ولي له بمايدا يوجه ومعنى تقعمت ينادمت يحبو لمراو بالعبدالاسود آسلتنيده صلىالله عليمة سم وهومهم وكدلك السفرميهم وأمايعشالعماية فالراديه عريجاوكاولسياق العاماني ﴿ تَسْبِهُ ﴾ عالما ما الحارق المدخل و "بيارعل وما دشول! الجام لكن بشروط وهي أنالايدخل احسد من ارجال والساء الاللنداوي النابي أس يتعمد أوقاب الحاوة وقله الناس الثالث أن يسترعورته بارارصة ق الراسع من يعارح تصره الحالارض أو يستقيل الحالط شلايقع تصره على محطور الحامس أربعترمار أيمس مكر يرفق قول استترسترك الله السادس اندلكه أحدلا ككمه من عورته من سرته الى ركته الااص ته أوحاريته الساسع أل بدخله باحرة معاومه الاامن أن بسب الماء لي مدرا لحاجة الناسع بلم يقدر على دخوله وحده التع مع قوم يحفسون أدمانهم على كراهة في دلك اه (عم مهدما ورعمن لحام شكر لله عرو حل على هذه النعمة) حيث أذهب عنه الدرب والصنة وأعمَّ الترارة لجسده ( نقد قبل الماء الحار ) أي لمعي (في الشناء من ) لذ (العم الذي يسأل عمه أشاريه الى تدسير فوله تعالى وانسأل بوشذ عن المعم والمشهور في منفسير مطلق ويتعمة والمعم يتي الطل المارد في الصيف والشرية المأردة من المعم وقبين عليه الماء الحارفي الشناء هامه جعبوب طبعا فالدالقامي فاندسيرالاتية هوسؤاليعن القيام يحق شكره وعالم اسووى لدى تعتقده اله هنامؤال عن تعددالمع واعلام بالامتمان مهاوا ههار مكرمه ماسياعهالا سؤال توجع وتقرد م ومعاسبة (وهال بعروصي المتعالى عنهماماء الحامي بعيم الدي أحدثوه) كالتدعوه وفيه اشارة الهام يكل في رحمه صلى الله عليه وسلم ولا كالمعروة الددال ورول من المحدة الجن لسيديا سليمال عليه السلام كل (هذا) لدى دكرناه (منحهة النمرع ماموجهة الطب عقد) والو الجام محالى فسول

الكلام ثملايكثر الكلام فيالحمام ولايقرأ القرآن الاسرا ولا بأس باظهار الاستعادة من الشعان و يكره دخول اجام س العشباءين وقسرينا من الغروب قان ذلك وقت انتشار الشباطين ولاياس بأث بدلكه عبر وهد مقل فالتأعن توسف سأساط وصى الانسال اسال كى من أميمانه وقال به دلكبي في الحام من أهردت ال كاشه بدا يفرح به والهليفر حبالك ويدلاعلي جوازه ماروى بعض الصابة أنرسو لباشطي اشطله وسلم نزل منزلا فيبعش أسفاره فنام على بعلنه وعبسك أسود بقمرطهره مقلت ماهذا بارسول الله مقال البائد تقعمتني شمهمافرعسالم**سكر** اللهمر وحبل على هيده التعمة وقدقيل الماهاكان فىالشتاعس النعيم الذي سئل عنسه وقاله بن عر رضي الله عنهما الحاممي النعم الذي أحدثوه هذا من حهسة الشرع أمامن جهةالعادفقد

قبل الجدام وقيسل النورة من الجدام وقيسل النورة ق كل شهر مرة تطفق الرا الصفراء وتنق اللون وتزيد قائماني الشناء أسع من شرية دواء وقيسل نومة في الصيف بعد الجدام تعدل شرية دواء وقسل الفدمين الجدام أمان من النقرس على الرابعد الخروج ويكره صب الماء البارد على الراس عند الخروج وتكارة سب الماء البارد وتكارة سب الماء البارد وتكارة سب الماء البارد وأما النساء

سدت ويتني خلدويرين لاعباءويحس لاسهاليو ياعوانسام ويحلل الرباح ويدهب الجربياوالحكة والنثور والدماميل والومع فيطيب منقس لذلال يتشرح فتصاف الحاللفة الجسدانية الالفة المقسانية وابعدل حددة الانعلاط وأبسكن الارسعو ينفع سحى وموجى دق وحيى سعوه واظبته بعدد نضع خاسهما والريل السهرو يعاو ويعلل ويعضم وشيرا لحام ماقدم سؤه وعدب ماؤه والسم صاؤه والمنت لاولمه ودمرهب والثاق مستفن مرطب والثاث مستعن محدث (وقبل الجام بعد المورة مال س الحذم) الرص المشهور هكدافي المحال كال وقص القوت والحماء بعداً مورة يقال اله أمان من العدام ورُ من ذلك (رصل لموردُ في كل شهر مرةٌ) واحدة ( تعاميُّ الحرارة وثدقي اللوت وتويدق الجاع) هكذا بقله صاحث القوبءي مض أطماء العرب والسورة بالصبر عمرال كاس ثم علبث على خدالاط أنشاف مع الكنبي منزر نبخ وغيره ويستعمل لاوالة الشعره سوراسي معورة وفالوا الرجل ادا استعمل مورة فلعامع نالث نوم حتى تعودمونه والرأة ليومها ويبيئ أديطلي بعد سورة نشي من الحزائف معجوما عماء و ردفانة يذهب بحرارتهاوصنتها (وقيسل وله في الحام قاعًا في الشستاء أنفع من شربة دواه) البول قاعًا مطاشا أغم منه فاعداهدا كالني الجام عدال حيسه قليلافهو أنفع من كلدواء سواء كان في الصيف أرقى ا شدة وفي الشاء أرام وبداء إن مصنف به و مشيرط في لنائل فاعْت أن لأبكشف عورته بنياس وأب لا مول الاادا مدى حسده وأب يقصد به علا محصورا وأن عذر من فرساش على جسده (وحيل فوهة في المبيب) على صرا قدمعتدة في وقت العلهيرة (عداجام) لن هو سراء رام معتدل العم ( تعدل شرية دوع) و شفره أسيند أوفي مانه عصدا موم فريدخل لحم باساو صاعلي بديه ماه ها أوا صدامتوا فر ويحرحه ربعا (وعسيل القدمان عناماود بعدا الحرواء من اجام أمان من النقرس) المرض المشيهوو و اشترط أمريكون المناء الباد معتدلاليس نشديد البردولايكون صناء علهمناعثة ﴿وَ يَكُرُهُ صِبَّ المَّناه الماردعلي الرأس عسد الحروح) وبمعدث مراص عسرة العرم كالصداع الشديد والبرسام (وكدا شريه) أى اساء الدرعند الخروج مصر أيصا ه (تسبه) بدلايد شل الجام من به ورم باطن أو ورم طاهر ولامن به تفرق الانتبال أواحى عصة أو يحسمه وطول للكث فيسته توسعب العشى والحنيقان واسكرت والصعف الداء وشهوة الطعام والحام عقب العداء يحص وعلى الطلبة تولد لهواج وعلى الخلاء يهرل وصل الرباصة يسوله أسبسكتر من الحام بعرق وباس الراع استعمل الماءا كترمن الهواء هال ارتيس وسعى أسايستن الجام دعصان السمسم أوالقطن أوالعدس ويحترز تسخيته بكساحه الطراق والروث ولرال واعام اعار حدايد بالاحلاط الحامدة الياعيق البدن بعدث سدداو أوراما واسل وطو بالداليا التدويف فتعدث عتدصرع أوكنة واجام البارد يحرك المادة الياستفرق حوكة باقصمة فتعدث من ذلك آنهات ورعب مساهات مساء الخرب والحكة والراكام والبراة والمعص ويشبداول بأب يهبأماء سحن معتدليو يصبعلى الوأص واستدمعل الحرواح بساعة ويدام لتدليل والنجرع والعسمة ثم المايحرام صدالماء الحارعلى الرأس وحده ثم يتعمم بعمامة معتدلة ويتدار ويشام والاعتسال بالماء البارد يقوى البدرو مشطه وتعمع القوى ويقوبها ويحودا لهضم ويقوى الشهوة ويتحسن اللون واعبا ستعمل ومت العلهبرة في مام الصعبان هو حاو المراح معتدل اللعم و عنع ممه الصي بعدم استحد كام أعماله بعد (هداحكم الرحال)ف دحولهم الحام (وأعالسه) ولا يسعى دحويهي وسلاا - على عليه من المفاسد الدسبه والعوائد الردبه لامهم اختلعواف لمرأة مع المرأة هل حكمها حكم الرجل مع امر حل أوحكم الرجل مع الاجسية أوحكم الرجل مع ذوات معارمة وهي عد تركن دلك كله وحرَّ عن اجماع الامة لتخولهن بادبال المورات والمقدورال امرأة مهى سترسمن سرتها الميركيته عبردال علها والمعجامن المكلام مالا ينبغي حتى تزيل السترة عنهائم بمضاف الحدالث عرم آحر وهواب المهودية والتصرائية لإيحور

والالفة والسكون المعالمويةف الشرع فان عال فائل العسل في البيب بصعب عنها. فالحواب لواً عن في عالجة بعملها في الميثمن بعض ما عطى في لصداق لاسلات هذه المنامة وأوقال أيضاب بعسل في البيث لا يكون كالحيام سمافي أنام البردة لجواب التأيام البردتكن الرأة أن تستعني فتهاعن العسل بالسدر ومأس كله اذارائهم العرولا يحقع فهاالو حولا لعاركتم اعداورعث يام العركان بعس والسب لهيا لالمشق هده ويكفعها في الله المدة فها تعشل من الحيض كانعشال من المالة و لكن عب عني الروح أن بعلها سرعة ويعسل وذلك من السمة المنصبة والمواادا اعشات في الديب يعيلي رأسهالا ككشف لاوقب لعدي وحالت شعروأسها وأعاصت المبآء عليه تمانشفته في لوقت وعطته تمانعدد بشائعسل سأتر بدئم بخيفة أن إصيمايي رأحه ألماداهي كشفته حتىتفرع عسل معهاوا لحديث المدكروأ هرجه بترمدى وحسبه والسائي والحا كروصه من حديث عامر باعقا من كال مؤمن بالله والموم لا تحو دلايد عن حام لاتار وومن كان ومرياقة واليوم لاستحر فلابد حسل حليله الحام فاله العراقي فلت استادا استاب حيدوا سيداد الثرمدي صبحيقيالت ومبواو بلالت ماتي ملم ووواه الحاكم وقال على شرط مبيرو أقره الدهي ووواه أجد وألوداود منحسد مثابي مجروا سناد أبيء ودقيه بقطاع وعددأبي بميي واستحناب والطعري في الكمعر واحد كم والعقطى في النب معام من حد شهداية من بريدا خطمي عن أي أنوب ولقد ممثل الاؤل ود. م ر بادة ومن كان ومن بالله واليوم الا تخرمن نسالة كردلا بدنمان الجام ( والمشبهور ) على ألسينة الناس (حرام على لرحل خول احدم الاعتر وحرام على المرأة وخول المام الانفساء أوص بضة ) أما الجارة الاولى مده فعداها في الحديث المدي تقدم والجالها شاب معناها عندالحا كيرف الادبيس حديث عأنشة وتعل عليها أسوة فقالت من أبن على من حص فقا مشعو احب الحامات قال سر قالت معتر سول الله صلى الله علمه وسلم بغول الحام حوام عي اساء متى وقال صحرالا سادواقر . تسفى ولاب داودواس مأجه من حديث عبدالله موعرطلاسجانه الوسال الابالار واستقوها باساه الأمريث ويقساه إودخلت بالشة رضيابله عنها حياما من مقمما) أو رده صاحب مقوم وقدر وي النهاقي من حدوث يحيى من عاطال عن أن عَمَانِية) والأوليشهر الرأس خداب عن علاه عي عائشة رصى الله عهدها المعايسر عائث اللهام ال أحددها والمعدخلات الحمر ( عات دحلت المرأة عمرورة كيض أد غاس أوسقم وم يكن في الميت مستعم ( ولا تدخل الاعتر وساسع) من وأسبها الحام شيي سافيهاو تشرط أتتحثلي في وصعية صيب ولايدهل عليه أحد من الساء الأعاب

( ويكره الوحسل أت عطمها أحرة الحام فيكون معيناتها على المبكرود ) النحر عبي أوالتسعر يهمي فيكون

(الاول شعر الرأس) ولم يثبث اله صلى الله عليه وسم حدة والاى سال وكذلا الصعابه وصوات الله عليهم ومس بعدهم من التابعين لكأن محلبته شعار "هل الاسلام" وكان الحلق سبم لحوار حوقدو ردق حسديث في وصف الحوازح سماههم المحاسق أي حاق شعر الرأس ولما أني صيدم الى أمير المؤمنس بحورصي التعصه وكان يسأل عن التشام بن المسارآه والرأسة صويع وعلاعليه بالبرة وقالها كشعوا عوراً بمعوجدهم شعرا فقال لولا شعرر أسك لدعات ملاحيث طي الهمن الحوارج فليار أي شعرو أسه تركدو مربأهل المصرة

كَفاعَلُ للْكُرُوهِ ﴿ ﴿ إِلَّهُ عَالَاتُهِ مُعَالِعَاتُ فَالنَّاسُ مِنَ الْأَمْزُاءُ وهِي تَعَالَمَةً ﴾ و

الهائل ترى بدرا الحرة المسلموهن يحتمعن في الجام مسلمان ويهود بالدو صرابيات فيكشف يعصون على عوره العصهن ( فقد قال صلى الله عليه وسم لاعمل للرجل أن يدخل سليلته الحام وف الست مستحم) أى لا يحل ك يأد بالرجل زوحته في دخول الحيام والحال ب في الديث موضع المعتمام وهد لما يعرف على دحولها من المعاسد الداية التي تقدمه كرنعتها وبعمها المهاداة وادت علم استحصت معها كارتياج وأعس حليهافتا سه حدافرا تههامي العسل فياخساه حتى راهاعير هافتقع لذلك لقاخوة والبرهاثو رعسا يكوت وللتسبيا للفر فاعرازو جهاأوالاقعمة علىشماك سيهماطول مدة هدواحال تمرروهو يقيش شواده

فقدةال سإح الله علىمرسل لابحل ألرحل أن بدخل حليلته الحام وفياليث مسقم والشهورانهجرام على الرجال دخول الحيام الاعتزر وحرام على الرأة دخول الحمام الانفساءأو مربعسة ودخات عاشة رمى الله علما حاماس سقم مها كاب دخلت التسرورة ولالدخل الاعترار سابخ ويكرالرجلان يعطمها أحرة الحمام فيكون معنالهاعلى الكروء والموعالان ماعدت فالبدب من الأحرامرهي

ولاباس تعلقمه لمزأراد التنظيف ولا بأس بتركه بالتجمعه والالذا تركه قزعا أىقطعا وهو دأبأهل الشعلار: أوأرسل الدوائب عملي هشة أهل اشرف حث صارداك شعار بهم فاله ادلم كن شر لفا كاندلك تلسب بهالثاني شعرالشارب وقد فالهمل والتعطية وسرقصوا الشارب وفي لفط أخرجووا الشوارب وفى لفظ آخر أحفو الشوارب واعفوا اللمى أى المعاوها حقاف اشفةأى حولهار حفاف الشئحوله ومنه وتزى الملاتكية عادس مرحول ا مرشوفي عط آخر جموا وهدا أشعر بالاستثمال وقوله حقوابدل علىمادون ذلك قال الله عز و جل ان سلكموها فحمكم عاوا أى ستقمى عسكروأما الحلق فسلم ود والاحطساء القر يسمرا لحاق مقلءن العصبة ببلر يعش التابعين الدرجل أحق شاريه فقال د کر تی آصد مرسول المصل المعددوسم

أخالا بحاليلوه والدانقلمت قصاء في كاب العارثم بياه رمال واعت للادا المجم فصارو يحلفونه ويسيت المسمه حتى صار تودير شعر لرياس شعار اللعاويين والاتراليا والمنصوّدة وصارا الحلق سنة منبوعة (و ) جلة القول ديه به (الاماس) لاك (علاقمان أرادات عليف)وهداع يرصى المعمد لماجع سي صلى الله عليه وسلم بقول تحت كل تعرف مه كاب يقول ومن ثم عاديت رأسي وكاب يحففه و بقصه قصد التنطف و رهما استدلىعض الصوفية فيحلق رأس الريدادا تابعمارواه أحدوا توداود منحديث كليب الجرمي وقعه إ الق عن شعرا كعر والمعلى والانقاء هر حالشي وهوت مل شعرال أمن وغيره وذكر صاحب اعلا توانه سعة (ولا أس نركه )مودرا (ال بدهمو و جله) أى بسرحه و يتعاهد يخدمته (الااد تركه قرعاأى) سلق بعصه و ترك بعصه ( تعاما) منفرقة وقد تهدي وحول لله صلى الله عليه وسلم عن الغز عوقز عراسه تمر بعا حاشه كذلك (وهود أب) أى عادة (أهل الشطارة)وهم أهل اللوم والحنث (أوأرسل الدوائس) أى طيل من شعر أراس تندلى على المن والنصال (على هيئة أهل الشرف) العاديس (حيث صاوداك شعار بهم) بعرفون به حتى أن بعضهم بقت كيسود وارجهدا العبي وهومكروه ( فالهاد لم يكن شريفا كانتاب وهومثل العلامة الحضراء حيث صاوب شعار الساطمين عادا استعملها عيرهم كان تاسيسا ولادل هداصارمتر وكاول وقد المصعد لحلق لرأس الكومه لم يردوالداهرانه يقاس على عيره في الحاجة اليه وسوله فالناست في كل ريعان تومامرة وهنداهوا بأوف عندأهل اسبادية الاستأول كل جعة مرة رعوالا لوف ف الامصار وكروتمور في المستحاسة ( تايي شعر الشوب) وهوما سال على الشعة العلما (وبدهال صبى الله عليه وسلم قصوا الشوارات) واعموا العبي وهي رواية أحدق مسنده من حديث أبي هر رة (وي لعط آ حر حروا النوارب)وهي رواية مسرم حديثه (وي الط آ حرجه و اشواربواعفو المني) ولم أرمن توجه هذا المصدعير مالى كال القول الاسمعاء في المثقى عليمه يقال حصائاريه أدا المقاه وحقت الرأة وجهها حفريت أخد عمره وصره الصف بقوله (أى اجعاده احفاف الدمه أى حولها) وحقاف جمع عف (وحفاف الشي حوله ) من حصالقوم بالبيت كاموانه فهم مافور وعمارة الفوت أي إجماد مقاف النسفة معولهالا مفاق الشئ حوله (دمه) فوله تعالى (داري الملائكة عادر من حوله اعرش ) أي معليفيريه (وفي لعط آ حواسطوا) الشوارب من الثلاث المزيد وهي وواية الشعب من حديث اب عمر يقال احتى شاويه اداء الم في قصه (وهذا يشعر بالاستثمال) والبعد هب اب عراد معضاله العسين وهومول اسكوفيين ومسكر الصوفية حتى عال للصهم من الحفي شاربيه فغاراته اليه واستدلواعا "قدم من توله حمواو حرواو بروايه المعارى يسالم كواللشوارب (وقوله حموا) الشوارب (بدل على مادون دلال) وهوالهما وي صفوقه و يقص منه سنى مدوطوف الشفة وهو حرتها ولا تحصوص أصله وهونول مالك والشافعي وكالمعالك ويحبطة معاثله ويأمر مأدب هاعله وكالمسكرةات بأخذم أعلاه (قال الله عز وجل النب الكموها فعفكم تعاوا أي ستقصى عليكم) من اسفاء ق المسئلة عمى لح وألف واستقصى (وأما الحلق فلم ود) وتقدم المالكا كان مراه مثلة ويأمر لأدر فاعله قات ومن حهة الور ود فقدورد فيطر وامالنسائ من مدرت أب هر رة حس من العطرة عذ كرو حلق لشارب مقول الصنف لم ودفيه بطرالا م يحمل على لاحفاء القريبس الحلق لثلاثتصادال وأيات وليه أشار لصنف أبقوله (والاحقاء القريب س الحنق) وهوالمسترسم بالاستثمال فقد ( قل) دالله (على) جماعة من (العمامة) وضواناته عليهم منهما في مجرفاته كال وي المتحياب استلصاله (تعار بعض التابعين رحلا حق شار به وقال د كرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم) وقال هكذا كأنوا يحفون شوار مهم فقال نع كداي القوت وهودليل فوى للكوديسين وقدأ جعواعبي آ -تعماب القص وخالعهما بطاهرية عقالوا بولحو بهوتفقم المتنازق صفة قصه والفاثلون به حاور وابه اعموا وانهكواو حروا على القص و ومضهم

حل على احماء ماهال عني الشه بن و يدلى عني المالم المائة صير لا الاستصاليرواية السمائحن حديث أي هرارة حمل من الفطارة عذ كروتف برالشارب لكن معكر عليه رواية وحلق الشارب وأشار الصنف الحادليسل التقصير بقوله (وقال العسيرة من شعبة) للقني عصاي سهد لحد ينية وولى الكودةمران وبراأيه ودهاله يضر باللثل ووياصه بودوعر وثوا لشعبي ورياد سعلامة مالبسة جسيلمن الهبعرة (سارالي رمول الله صلى الله عليه وسدم وددطاب) وق القوب وقدعة ( ساري عدل تعال عقصه في على سوالاً) رواه أنو داود و اسائي والترمدي في شهاش واساده صحم ووحه الاستدلال به الهلوكات الراد استنصالهم وصع السوات حتى قطع عاواد عليسه ودل العرف في شرح الفراس ودهب بعض العليدة الحاله مخبر بم الامرس حكاء مقدصي عماض ثم حنفواى كدمية مص الشار دهل بقص طرفاء أنت وهما المعجبان بالسناس أم فركن كالمعله كابرس ساس وقد أشرال دال المسعب قوله (ولا أس مُرك سد ليه وهم خره اشرب عرعي وعن عمال (معرداك عر) من خصب وصي المعانه (وعبره) سالحديبة والتابعين معهدا لحسن ماسام كافيالغوث (لان دفائ لا سنر اعم) لمعدهما عب (ولا يبقي فيه تجرأ علمام) أي رفره ( دلا يسل اله) ودن الاكل وفهم من دلك أب من الشوار ب ها الله علمان وروي أنوداودمن روامه أن الرام عن حرفال كالعبي است. له الان = أوعر: وكره بعدهم بقاءا سدل منافيه من الشاء بالاعلجم لي محوس وأهن الكتَّاب قال العراق في شرح لـ قر بت وهدا أولى بالمواد ساوواء الرحمان في عنه مرجديث برعم ماد كر الرحول لله صلى الله علمه وسلم لحوص دفان الهم نوفر ول سداهم ويحلقون لحاهم عدهوه سم وكأن اس بمر يحر ساله كإبحر لشاة و ليعمر (ودوله صلى شه عبدم) في المديث مدى بقدم دكر وهو دسوا الشوارب (واعمو اللمي) أي (كثروها) بحوز استعماله الله ورياء فالالسرف في قال عموب لشعر أعلوم عفو وعصيته وأعظ سهادا تركته حثى بكثر والماول (وفي الحمر أن البهود بعقوب شوار مهم والقصول خاهم ه موهم ) رواه أحد في مسده في "مع حديث لاين أعامه فقيد مرسول الله فاب أهل لكمَّات فتصوب عالم بهم والوطر وباسبالهم وعال المي سألي الله عليه وسر وسراست كم ووفروا عالم مكروم دورا على البكتاب والعالمين جدم عامون وهي اللعمة فاناله راتي و سلسهو و أن هذه من فعل تحوس الماتقدم من حديث الناعر عبد من حيال فرايدا (وكره بفش علياه الخلق) أي حلق السدل (ور مَدعه) وم اله \* (تسبات) \* الاول يستعب الاستداء بعض الجهد البي من الشارب كاصرح به الاحداث الحديث عائشه أنشق عليه كان يجيه النهن في تعلهم، وتراله وتنعله وفي أنه كاه الناس بحوري فص الشارب أن مشردات مصموان قصمله عبر معدمت العبرة من شعبة المقدم عدر أى داود ادلاها ل حرمة في دلك ولا يقص مروأة الشالث فال صحب القواء وقدوو بدا في حديث فص الشوارب ألماط أخرمتها لتعذوا الشوارب ووردانه صبي المهاعب وسالم كالريائعد سارته ومتها طرو الشوارب طرا والصر أن ولخذ من قوق شارب ومن تحته حلى المدن قال وهي لفظة عرايله ( عامث شعرالاعد) مكسير فسكون ماعت الحساج بدكرو يؤث واجمع ألاه لكمل وأجال ورعم بعص الداحرين الكسر الماءالعة وهو عيرمات ومرأ نعض علماء على مص الحدثين الانسانكسرتين فقالله في لحو مالانحرك لابطاء عرصاله (ويستعب سعه) لمن تعود علم (ف كل أر نصر بوما مرة) وحددة وقد تقدم حديث س عمدٌمسالم وقت لما في قص أشارب وحلق لعامه والثف الدائم أن لا يترك أكثر من أر العسين ليساله وهكدا أشوحه اس ماجه (ودلك مد هل على من أعود سفه في لا تداء) هاسم على دلك ( فأماس تعود خلق فيكاهمه الخلق) والحاصل أب سينه محص في وجه كاب من الحلور نقص واسورة (ادف المنف مديد والام و الفصود اسماده وأب لاعتمم في خاله وحم و محصل دلك الحاق) وعبر وحكى عن

وقال المقبيرة إن شعبة نظرالى رسول اقه سلى الله عليه وسملم وفدطال شارى دة ال أه الدقصية بيءي سوائا ولاياس ترك سابيه وهماطرها لشارب صلفات عروعسيره لاب والثالات مرااهم ولايق فسيغر الطعام اذلابصل البه وقوله مسلى أشاهله وسنراه فوااللعي أي كاروها وفي الخبر ال الهود مفول شوارجير بقصون لحاهم تقالفوهم وكره بعض العلباء الملسق ورآء بدعة الثالث تسعر الأاط ر بستف شه مه ل کل أو يعين بومامية ودلك سبهل على من بعود دله في الاشداءهما من تعود الحلق دكفيه الحلق ادفى البثف تحسديت واللام والقصود اسطافسة وال لاستمع الوسمغ فىخللهما و محصل دلك ما لحسق

بواس معمد الاعلى فالمنحل على الشامعي رحماله أحال وعيده الراس يحتق الطه فقال الشامي علت أناسسة النتف ولكن لاأقوى علىالوجع ويسقب الابنداء بالابط الاين والحكمة في خنصاص الاط بالسنف على وجه الافعالية أن الاطاعين الرائحة الكرامية والسف تضعف الشعر التعصال التحة والحلق بكثف الشهر فتكثر منه الرئحة الكريجة ، (مهمة) ، ذكر عض شافعية أن لبي صلى الله عليه وسنتم ثم يكن له معريحث الطه لحديث أنس المتعقى عليه له صلى لله عليه وسيركان ترفع بدله في الاستسقاء حتى توى ساص علمه قال بعراتي في شرح المقريب ولابلوم من ذكر أس ساط بعليه أن لا كون له شار فان الشعر أذا أمن في المكان أبيض وأن بني فيه آلارا شعر ولدلك ورد في حسديث عبدالله من أقرم الخراعي بعضي مع رسول الله صلى تفعليه وسنظم بأيداع من عرة فقال كنت أصرافي عفرة لطاله داختد أحرجه الترمدي وحسمه والسائي واسماحسه قدكر لهروي في العراسان واس الاثير في النهابة أثَّ الدفرة بياض بيس، ماضع و كان كاوب عمراء الارضى وهو و جهها وهد يدل على أن آيار اشعر دوالدي حعل المكان عمر والاداوكات الدامن منات شعر جدله لم يكن اعظر بعر الدىء تقد ويه صلى المدعلية وساراتهم يكل لاعله رائعة كربهة ال كالمعلى الماطب الرائعة صديرالله عد موسد لم ( المستمر العامه ) و رائه مستعب الجاعا و ختلف العقه على تصمير العالم التي يستعب حافها فاستسهور ألدى عليه اجهور أمها ماحولت كرابرحل وفرج المرأة من بشعر وقالما برسرج به الشعرالدي حول حلقة الدولان سووى غدل من بحوعهد استعمال حبيع ماعلي الهلوالدي وحولهما (و يستحب راله دلك المالحون) للنوسي وهو لدي في الحدث عبد لجمعة عن أب هر لوز حس من العطرة ووكر وبهر الاستعداد وهو استاهمال الحديد في حدق العاله وهو تاوح عن الحلق مع المتعب للمرأة أحصل (أد بالسورة) وهو ألدها أو ما غص به قراص أو بالمنف وتحصل السمة كيل مهماً الد لمقدود حدول لسناد قد المداوي وحكمه حلق العديه السطم الماكره عادة والمحسل للروح من وهوالمراة أكد (ولاسي كرية فرعن أو بعين وما) لما تقدم من حديث أضي عندمسل في التوقيت » ( سبه)» ختام لاحو بوساق العامه عله أن لارهري وجماعه مست الشعر موق مل الرحل والشعر لدنب عليها بقالته الاست والشعرة وقاليا منفارس العابه الاست وقال الخوهري هي شعر الركت وقال س الاعربي واس أسكيت متعال واحد حلق عائله وعلى هداهالعابة اشعراء تاباوق حديث ي قر علة مي كالله علة هالله و طاهر و دبل بهذا القول وصاحب القول الاول بقول الاصل مي كان له شعرعاته علاف للعليمة والله أعم ﴿ لا أره ) و سؤى الدوري عن الاندا والعالمة في اله يتولى دلك علم م ولاعير بددلانو بن معاشرة عيرونديدا المصرهان الروعة والحرمة علاف قص الشارب فالدامورافي وهومسم في الدائق والافتدل من مدم في الابط وأمالد أني بالحلق فلاماً من حداد لماشرة عمر ولاؤرث العسرة.كمه من الحلق والله أعلم (الخامس الاصفار) - مع طفر العملين وهي أفضح اللعات والم اقرأ استعة في قوله تعالى حرمنا كل دي معر أوجيع طفر نصم فيكون التعقيف وسها فرأ الحس البصري و رعامهم على أحصرمثل وكرك وجم طفر بالكسرور بحل أوجم طعر مكسرتي الاتداع وورئ م افي لنَّا ﴿ وَتَعْلَيْهِ مُسْتِعِمُ ) وهو تُعَعِلْ مَنَالَقُهُمْ وَهُوا لَقَيْلُمْ وَمُهُ اقْتُمُ الأَنْتَعَارُ وهو قَعْلَمُ والمرادها (الشاعة صورتها دامات) لانها تشدح بند بالحيو نات ولامه اد تركت بعامها تعسدش وتعمش وتصر (والما يعتب مع فيها) أي يعنها (من الوسع) و و عد أحد ولم إصله الماء فلا والدحدا ( قال رسول عله سي الله عده وسل ما أهر ورة في معاول فالشيطان بقعد على ماصل مها)والراد بألشيطان الليس ويحتمل الأأل وبه للعنس فالدالعراني وأسوح الخطيب فيالعامع من حسد يشمام باستاد صعف للعطاقصوا أط فتركم فالرالشيطان يحرى مابن الجعيرو يعلفر قلب ورواه منعساكر

والرابع شعر العالة ويستعبارات دلك الما المنافق والدورة ولا مع المنافق والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة ا

الرحل وفي لاوساخ الثي تحتمع على الداجم وطهور الارحل والايدى من العرب وأهل السواد وكأنوسول الله صلى الله عليه وسلما من هم بالقارو سكرعلهماري محتأ طعارهم سالاوساح ولم امرهم ماعادة مصلاة ولو امريه ريكان وسمعائدة حرى رهو المعينة والزجرعن دلك ولم أرقى اسكتب حمرا مروياق ترايب فيم الاطفاد والكن جعت اله صلى الله علموسر بدأعت عثمالهي وختمها مدءالمي والتدأ ی الیسری پالحصر کی الابهام ولماتأملت فيهذا خطرلى من المعنى مايدل على الدالرواره فيدمعه صداد مثل هذا المعنى لابتكشف الداءالاسور سوة وأما العالهدو اسطسيرة فعارته أن يستنبط من العقل بعد تقل الفعل البه فالذيلاح لى تبهرالعل عندالله سعاله أمالا بدس قلم أطفار المد والرجل والبد أشرفسن الرحل فبدأها ثم الميني شرف سرائيسرى ويبدأما شرعلى البي حسة أصاسع والسعسة أشرفها ادهي مشيرةى كلتى الشهادةمن حلة الامساوع ثم بعدها يستني سيندئ عاعلى عيها والشرع يستحب ادارة العلهو روعيره على البيي والوطاعت طهر

أيصافى باريحه مسحد مشخيرالاان عطه وعط خط ب حالوا حاكم وفصوا أطعاركم والماق سواء (ولو كان نحث الدمر و-ه) عليل (ملا عبعد لك عد لوسوء) و بعسل (لامه) عي دلك الهام (لاعم وصول الماع) الى تحت الصعر (ولاله يت عل دياله معد لا مماق معدر لرس) وعد تعداما دا حال الظلم وتعلى الاعله فنع وصول الماء الى ماتحت أوكان اعس لموروس عسسه شئ عدمال عرف سل الى الجسد وكعبر ومع وحد عدد لى ماتعته اعداراته المامع ولاسع لواص الدى فالا همار سواءوبه القر وى والصرى في الأص وص عدل معدنولاه من اللال اله (و) سنعل عا (في الاوساح التي ععت المرحم وطهور لارحس والايدى نعرب كاسكان ادابه (وأهس سواد) كاسكان القرى والر عا (وكاد وسودالله صلى الله عامول أمر باشم) كا غص (ويدكر ما يرى عد أعدرهم الاوساح) ودلك فيمار و و وه كم الترمدة من حد تعدالله من شروعو العاصركم ويقواراحكم وتنصو المسكم (ولم مامرهم معاداً صلاة) ولونت دلك لقل (ولو مريه) كالعددة الصلاة (مكال فيه فالدة أخرى وهو التعليط والرجوعل دلك )و يكمهم المت فالمديل فلد كراء الاتفاق على ألمحلق العدمة وتقليم لاطفارسة فناوحه قوله صييالة علمارسم عينارواء أحدامل حديثوجل مل بيغمار رفعه عالى مرام بملقاتات ويقلم بخلفاره ويمؤشاريه فليس منا وهسذا بدلاعلىوجوب ذلك والعواب عامس وجهن تحدهما أنهدالا يثبت لارق سنادءاس جيعة والكازم فيه معروف وعبا يتمت منه الانخد من أشاور فقط كارواه الترمدي وصعه و سدائي من حديث ريد س أرقم فالم معشر ول التفصيرالله عد وسلم قول من لم يا تحدد من شهر به ديسي مدو ثاي أن دراد عي تفيد و الويه ليس على مدد وعر الفندا والله علم (ولم أولى البكنت) ، والعدلي الحديث (حمرا) تصحير (مروم) من طرق صحيحة (في ترتيب قلم الاعتمار) وفضها (والكن سيمات) من دواه المشاء (الهاصلي الله علموسلم مد) في قص الاطفار (عسيمة الهيي) بني هي أصدم شهيدة (وخدر مهيام! هي واللد أ في ليسرى الحاصر ال لاجهام) قال العراق لم أجدله أصلا وقداً أحره أنوعند لله المارري في ارد على الصنف وشيع عليسمه وقال فيشرح التقريب لم يتبت في كيميد " سم الدعمار حديث بعمل به في كلام الصاعب عمام قال (والماتا ملشف فا) أي فيما معتدس شاج (معارد من معي ما يدل على أن روا به و معجود مثل هذا الماني) الدقيق (الايتكشف المراء الاسور سوء) عن المتصامة والاقساس معه (وأما معام دو اسميرة) اشمة ( معايد أن يستسم) كادلك المي (س لعول عد قل العمل اليه) لا الح شرح التقر بدوقد تعقد أوعندالله المازري في كالبريمت عليه لهي ود عسمو بالع ف قد مكان في الكار هذاعليه وقالانه بريد أن يحلس الشرومة بالملسعة وهدد عاصل كلامة وعالع في في ع المنوا لأمرق دلك سهل وهكذا عله شاح سنكى في طبقانه من ترجة المصعب وقال لامن في دين سهل تم قال الصنف (فالدى لاح في فيه) من طبكمه (والعم عبد الله معاليه وتعالى) الصرالي الصافه رحماله تعدي حيث فال ولاولم أوفى كتب خبرامرو . ثم ألدى صمى الجمكمة مع كال عم لى لله تعالى ( به لاسم فلم طفار ابد والرس) لايه ممورم ما (والبد أشرف من الرجسل) لاجعالة (قيسد أم) لشرعها (عمالمي شرف س اداسری فی بد (فیدام) کیدسی (شعن بی حسب صادع واحسیده شرفید د هي الشيرة في كاني الشهادة من جله لاصادع) فيكان الاند عم الراه وقد كان مي صلى المعلم وميم يشيرهما عبد لدعاء وفي الشهد (تم بعدها) أي لسعة (سعي ترييندي: اعلى بسبه) رهيماعي حهه عِينَ الرحل (أد الشرع يُستحب أدارة لطهور وعبره على أعمل) في المقت عليه من حديث عائشة كان يجيه النهي في تعليم وترحله وتنعله وفي شأنه كله (وال وصعت عهر سكف) وفي سعة البد (على الارض فالام مهو لميروا وصعت طهرالكف فالوسعي هي المين والمد والركت بطبعها كال الكف كفاعلى الأوص فالاجام هواجيس والوسعت نعال لكفيخالوسطي هي أجي والبسداداتر كث بطبعها كأب الكفيه

ماثلا الى حهدة لارضاد حهة حركة لجس ليابيسلر و سنتي ما لحركة الداليسار ععل طهر المكع عالياف يقتضيه الطبء أولى غراذا وضعث الكفعلي الكف صارب الاصابع فيحكر حلف دائرة ديشتسي تر سالدور الدهاب عيءب سدعه الى أن بمود الدالم عمد عمر بسداه زعمم السرى والحستم بالإسها ديبقي اجهام الجي فعثم به التقليم وأغافدوت الكفسوشوعة عدلى الكف حتى تصبير الاسادم كاشعاص في حلقه سهر أو جاوتقد و داك أولى من تقدير وسم الكمياعيان طهرالكف أورسع طهر الكفءلي تلهسر الكف فان ذلك لانقتضب الطبيع وأمأ أساسع لرا ل والاول عددى الثالم يثبت فتها عن أرساد عصرالهاي واعتر يخصرانسري كأ في احدل فان المنابي مي فأكرباها فبالسدلاتهم ههناادلامسعة فيالرحل وهده الاصابح فيحكمف واعد المتعملي الارض فيبدأ منساسيهات تقدروها حلقسة بوصع الاخص على الاخص الماء الطبيع عفسلات البدين

المرعبا ورث العقر

مائلا في جهة لاوضاد عه حوكد النهي الحالب واستمام الحركة الحالب معمل طهرالكف عالبه شابقاته الطمع أولي ثم ادا وسعت البكف على الكف صوب الاصا معى حكم حلقة دائرة فيقتضي ترابب الدواراء هال عن عين المسجدة إلى أن بعود الى المسجدة فتقع البدالة عجمر بيسرى والحستم م جمهاد يدقى امهم المر) وحصل الكلم ديمه تابعات الدى وقص بكون يده طهرها الي اوق و كال الذي لحيجه علم لوسيلي أما عدها لي الحيصر ولم يس مجاح "لد الاالامهام فتعتبره وأم الدايد برى فادوسله فيها أحسجة على عبرها وقد رأى ليي صي المعطية وسلم بالالا مدعو وهو يشير الصعيد المستعدم التي واصيرها من السرى فقالله أحسد أحداد الشر الصدم واحدة ولاتشر بطايرهامي ليسرى والدكان كالكا فلاوحه عدام مسجةمها فلرابق الالمداعة بأحدطر فيواويقص على الولاء وأمام له الحاتقدم الحصر فلاساب در عص وطهرها او فوق فادابدا محمسرها أتى بعدها عبايلي جهة عنه ولويد " ولام م أولا لاق مدهايم إليي حهه مماله و كان الاعتماء محهة اليمين ولرو لله أعم وقدو فق عليمه المووى ف شرح مسلم ثمة ل الصاب (و عناقدون الكاسموصوعة على الكف حتى صبر لاحد وم كالمتعاص في حالة الديهر تراجه واقد بردلك أوا من تقد برويه الكف على حيرا كف و وصع مهرانكف رطهر الكف ودائلا قص مالطه م) مُرشرع في الكيفية عص مُمادع الرحل تقال (وأما ما مالرحل فالاولى عدى بيد معما أقل) على فعله صلى لله عليه وسر (أل بدر عدمر الهي و عدم عدمر بسرى كالعديل) ومرايات لوسوء ( فان لعام الني دكره هالا بنه هد والاستعدى الرحل وهذه الاصاب في حكومت والدواة شعبي الأرض وبدوا من ما المي فالتقد دود علقة وسع الاحص على الأحص بده الباري عدلاف الدين) ودكر دووى فاشرح مسار فالعلم أمقير الرحلين اله استحب أبيدة عممرالهي واعتم عمصر بيسرم کیاد کرم اصحت بال لولی مرافی وهو حکر علیماتقدم میرانقص ا حهم ایمی، بالدهرافی ورایت العص شاو حداعتمار في من الالم الركمة له أخرى عداث تكوب لقص منا لاعلى الولاء واله بعد أعسجه البد عي تولينصر في الأم ام فرد لوسطى فوالحدمر في استعم ويسرى كدلك على محالمه في محمصر لرحالهي ثم بالوحدي ثم بالام م ثم الاصدع محاورة العصر تم عدورة للامهام ثم بام البسري ثم الومعلى تم لحنصر تما تي يح ور الامهم ثم بتي تحاور الحنصر وقال به حرب هند السلامة من الرمد واله كال كالرا ما برمد الرحل صار يقص على هذا الوحد لم برمد العددلك ورأس من ماكره حسديا ا من مص طفاره معالم سوق من لرمد وهد الحديث لا مسلله بيتة وا كيمية لاولى أولى و ساميكن التقسدم سة بعدم تنوتها أيصاركيفعاص حصل اسنة واللهأعل اه قنث وفوله من قص أطفاره مخالفا الم ذكره الحافظ الدساطي عويعض مشاحه وهنا كبعيه نالثة مشهورة ماساس وعدمهم شعباا ارجوم على برموسي الحسيني بدكر دلك مرشعما وشعما وسوم الشهاب أجدالموى والثقل عمد لك على معتم يقول فصو الاصامير بالسد والادب عاميه خواس يسارها وخسب ، ثم معتذلك من شعب وشعبه مدار الله والعمم الده ياستافيه شئ يعتمد عليه واعداهومن عل المشايخ \* (قصل) \* قال العراق يغير الدى يقوراً معاره من أسيد الدرد الذر منه و من أب قص له عرم كقص الشارب سواء اذلاهتك حرمة فددلك ولأترك مروئة عاله المووى وعسره ولاحم من لايحس فص أطهار بدءالهني فأن كثيرا من المس لايفكن من صها بعسر استعمال السار فالاولى في حقه أن يتولى دلك عبره الاسحوجيده أو يؤديها اله افت وسواء أسانهامس كيهوا بألوف للماس وبالمقلة أو عبرها مرالا لات وعبي كاو حه كان تحصل استدو أساتهود يعفر الناس هصعها بالاستان فاله مكروه

يو ( عمل ) به مى الموق شفيه حديث أسى عدد مسم و ون سافى فص الذاور و تقليم الا معار و شف الا بط وحدى لعامة ألى لا يترك ألى من أر بعلى لا و و د تقدر الكلام على هذا لحديث قال لعرفى وليس قيمه تأسيب الماهم أولى لد كرفيها اله لا بريد على أر بعي قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المادة قال والمستحد تفقد وللت من المهدة الى الجهد والا ولا عديد من العلماء الااله ادا كنرذ لك أزيل وكد فال المووى في سكامل لاس عدى من حديث أسى وقت رسول الله عليه والمنهم أن عدى من عديد أسى وقت رسول الله عليه والنابعم أن عدى المنابعة المديث المنابعة المديث مسكم

\*(عصل)\* قال الى قدامه في العبى و بُسَل عَسَل رؤس الأساء عرامدُ مهاو شال ما خلام اصل عسلها عبر ما مدن اله قات و بستحت عس دلك دبل القص ليعين على فصيا سنهوية وقوله صراء مدت قين به تورث البرض أعاد بالله من دلك

\* (قصل)\* و سنة عن من من فع لاطفار مواسع منها سلة الاحوام وعشردى الحجه الريد لتعقبة وحله الموت وسلة العزو كذاف الحيط للسراحيني

» (فصل) » قال عراق قادول فدود من أرحلق العالم وتقالم الإطعار مستقوليس تواحسه وحه قوله صلى الله عيدوسم الهدورة أحد في مسلم من جديث رحل من بي عمر من لمعلق عائمة و يقسم طعوره و عور شروة ويه فليس منه وهذا بدل على الوجوب و المواد عدم رجمي أحدهما أن هذا لم يشت الاسكا اساده التلهمة والمكالم ويه معروف واعديات مما الاشورس الثارب فعد كرواه الترمدي وضعه والمساق من حديث ريوس أرثم هال المعتوسول الماسي شه عليموسم يقول من مراحد من أرثم هال المعتوسول الماسي شه عليموسم يقول من مراحد من أشارية فليس منا والثاني المراد عي تقدير شوله السرعي سنتما وطريق ساد شه أمع

\* ( فصل ) ه قال الحاديا استحارى في القاصد م إنت تمين لقص الأطفار عن التي صلى لله عليه وسم شراوما بعرى من لسم في دلك على رضي التمصم ثم أشيد ارجه الله بعالى فساحل عجما اله وقال العرافي حدَّاهِ العاديث الوردة في أمم الاسبوع فص الاضار دورد في بعضها توم الجعة وفي بعمها توم خاس فالدالمهق في سنيه المكترى رواسا عن أي حقور من صلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وملم محمد أتناء أخد من شريه وأطفاره تومالجعة اه فالبالعر في وأماقتمها توم خيس فرو يماه في حديث مسلسل مدلك أحترفينه أنوالعياس أجددت عندالاحد الحراي رزأيتم غيرأطه رمانوم الحاس قال أحترنا الخافعة عمدالمؤمن من خلف النصيطي ورأب يقص أطعاره توما خيسي عل أخترنا الشاج الساء صفر الناعي الما مقر وألوط ما عبدالرحل لاعدال حديد العمي وألوالقام عراس سعد لاعتباد الوحدا خاسوبوا لحافظ أنواء موسع من خليل وتجدو عدالجيد من عيد يه دي من قدامة الدمشقيور ورأيت كلوحد ممهم يقبرأمه وألوماء سي هانوا أحبربايحي سامحود الاقهي ورأيناه يقم طعاره وم الخابس قال أخبرنا جدى لاى أنو الشاسم احمع بل س محد من اعتبل الشجي وراً بنه يقلم أحضره اوم خابس فالدوأ يت الأمام أسختموا لحسن من أحدا لتجرفندي فلج أطماده توجا جيس فالبوا يت عافعا أبا بعناس حعفر س محد المستعفري بقار أه فاره يوم الحدي قال وأبت الأمام أناجعفر محدس أحد سعد بعراير لمكى يقيراً طعاره الوم الجيس فالررا يت الامام المعمل س محسد سعلي شاء المرودي يفسير أصعاره اوم الجيس فالبرأيث أماكر محدس عبد شهاسيسانوري وهو يقل أمعاره نوم احبس فالبرأيب عدداشه ب موسى من الحسن يتخل طعاره توم احيس هال رأيت بعد المن بعناس الكوفي وهو يقير أطعاره توم الجيس فالمرأ بت الحسى س هرون من الراهم العني غلم مندود يوم احبس قالر أمد عمر من حفص هم أطفاره بوم الجمس وعالم أشاأى حدر من عمات يقسم أحماره بوم الجمس وعالم أيت حمصر من

وهذه الدفائق فيالترتيب مكشف سور لسرقا لحيبة والحده واعديلول is some aformite والداء عن لترسب في ذلك رعام تعدر ماو داد كرما فعله مسلى الله عليه سيلج وترتبيه رعبا تيسرلنياعيا عاينه صلى الله عليه وسلم اشهادة الحكم واسبادي المعسني استسبط المعي ولا تغلن الذأفعاله مستلي الله علىه وسلم في جسم حركاته كانت حرجمة عنورن وقالوت وقراسة ل حداء الامور لاحة أربه في د کرده بر دوبها اسعل من قسمين أوافسام كأن لايقدم على واحسد معين بالا - الى ل تعيى بقاعي الاقدام والتقسدح فان الاسترسال مهملا كابتفق معنية البرياش

مجد عقير أحماره نوم الحرس ومالمزأ يت أيا مجد منعى يقم أطاره نوم الحيس وقال وأنت حسين من على بقام معماره لوم احيس وقالم أيت علم وحي الله عنه يقر أصعاره لوم الحيس وقالم أيت وسول الله صبى الله عاليه وسلم يقم أعداره نوم حس تمقال بأعبرهم الطفر ولنف الاندوسلق لعاله نوم الخيس والعسل والعلب والباس وماطعة وفي سده من عامج لها تكشم عن عاله من الشاحر بن هما الحسين منهروب ألصبي ومن بعده والأب اله وهل الحاص في الحواهر سكالة بعد المرواء بشرطه عن الصلاح يجادان مجادا غارب عن الحافظ العراقي العرفاق عن أحداث على منجدا المؤذن فصالحية ومشق والرامي عد د الوحدين صديدًا خرى عجب رأى العلل أحد الدهي ما شاهر وراية الأول عن اسكال أه عبد أنه ل العامل والرواية الله من عن أفاهر فرة المائدهي كلاهمة عن أحيد في عبد الرحن لنعلى شير طمور وأبة أن ي علمده السرف أي كر محدى يوسف الحراي عن العز أي المعق ارهم من صاخ بن المحمى هو والتعلى عن الحصيب ف عبد الله محسد بن المحمل للرداوي عن أبي أهر ح الثقفي ح هذا حديث ضعب الماردية عبدالله من وهي وهو أنواطسي السيلاي كان وتوعيدالله مهميله سي رك د و و ولا الحكم اله كتب عن دن ودر ع س الحهو من وأحصاب لروايا وقرو ماته كما قال خداب عر الساوس كير وعد أب وعن وري هذا السيس عن السلافي الحسيس عجد علد الألى وعد انما الحسيما بصوفي وازواء بسيطي فيمسنده مسلسلا من طرافتي أي عيد الرحل أسعى عن عيداللمان موسى وأخراجه أتوعفه الاحتيكتي فيمسلسلاته عرأجد ماعتدالعز الوالمنكي اهاتلت وقدسقط د كرعندالله منموسي من ساي سد بعراقي وقدردته أنا وللهامناوي في شرح الحامع عنه وبيس فيه د کر صدیقه می موانی أساوهولاند ماه بینه اللی عسه مدار هد. خدیث و مین مجمع هسدا الحدیث بشرطه عبى الراني الصلاح تجلي تجلاا للكوى وفي سيافه ذكر عبدالله من موسى الااله حالف فالمرحد ودرعم مودلك به عنا مقطمي فيم سناح وقدفان لساوى أشترفينه والديور أشدية ص أطفاره فوما جنس ول رأيث اشتم معاد وهو مص أطفاره لوم خيس قال أحبربي سنم لاسلام يحيي السارى ورأيته يقيم أطاهاره توم احتسى فالبارأت الحاصا ولى الدس أجسط ماعبد الرسيم العراقي يقص أما از مرم خيس قال أحتري والذي ورأية إقاص أمه زمانوما خيس بسنده المتقدم ولا أص بأبراد سدى و مداوى ها الاتسال في السلسلات مر عوب وعلوه ميلوب كمروى به شعب الملامة عبد الحاس اس أن كر الرحي لحمل ورأيه عص أطفاره يوم الحبس عديمة زيد سنة ١١٦٤ فال أحمرف مه الشحم أموعند الله مجدس أحد من معيد الحمق المتكي ورأيته يقص أطفاؤه لوم الجيس بكه قالدا أحيرنا عددته مرسالها عصرى ورأيته بقص عفاوه توماجيس فالأحمرنا الحافظ مجدين علاه الدين البابلي وراً به عص أحداد، وم حس هال أحراه الشجر عبد لرؤف من وم العارفين الحدادي المنارى وراثبته يقص أطعاره نوم جيس اسمده المقدم (وهده) حكمة ماهرة عبدصدي الشأمل وثلك (الدفائق) ا عمية (فالترأيب) الدكور في القص (تدكشف شورالشِوّة في فقلة والعلمة) لن اقتبِسَ جَدُوة منه (و عَدَّ يُعِمُولُ النَّعْثُ عَايِمًا) لنعدما عن أَنْ الأنور (ثَمَ لُوسِتُمَا النَّدَاءُ وعَنْمَ يُحطرلنا) بالنال(وادا د كريافعه صلى الله عليه ومر وترتيسه) الراعي في داك (ريما تيسر ساعناعاً سوسلى الله عليه وسم) وفي بعض السح باعاسه صلى الله عليه وسم شر بشهادة الحسكم وتسهم على العيى المتساط المعيى) من دلك (ولا بهدر ) أبها لسالات في طريق الحق (أن أفعاله صلى الله عليه وسير كانت حرجة عن) دائرة (ورث) معنوى (ولانوس) الهدى (وترتب ) رباى ( وصيع الامور الانتشارية التي يتردد دمها الفاعدل بين صمين أو أفسام) ستوعة ( كاسلا في دم على واحسد) مما (معن ولا تماق بل على يقتصي لاقد م) عدة (و شقديم) على عيرم ( مدالا سترسال مهملاك) وفي بعض السع كدهما ( يتعق -عبة البهائم)

وشبط الحركان بموارس العماني ستعاة أوساء الله تعان وكل كأت حركات لاسان وحطرانه اليا يبط أفر عجال لأهمانياو أراكه سدی تعد کات مرتشه الحرشه الاسته والأوساء كروكا بالرية مناثه ع وجل مهراد اهر س من السي صراعة علمه وسيم عوا فر ساس به عروحل و غر سمراله لاد أن کورافر ساق الر ساس هر سافر مالاسافتان عبره صعوفيالله أن يكون زمام-رکاتباوسکانہ ہی . الشطاب والطذابهوى واعترق سيمداله كار ر كعاله صر الله علم وسرديه كل كم رافيء م land Kues I my ائدين مدأيا عن سرفة والماوية براجاس ألكول ألحله وبرعاب للوبرفصلا على الروح فالمسعد وترعب الوتر فلا عيال يعاوطل العبد من ساسه لوصف من أوصلى الله تعالى والذلك استعب الاشار في الاستقمار وانما لم يقتصرعلى التسلات وهو وولاب السرى لاعمها لاواحدة والفالمان الواحدة لاتستوعب صول الاحقال الكيلواعا حصص عنها الأشادي متعسسل لاسمسه للايشار و على تصل دوي الرادة الحق (فالماولة) وير صامر على ائنن البسرى وهيروح

ومن لا يعقل العلى (وصط الحركاب والرس المعلى) بعدف (مصيد أوساء المعدي) في عادم بم وخلقهم (وكك كاستركاب لانساب) في قعاله (وخطراته) في فصور وازادا به ( لي الصط) لا لهي أفود (وعن الاهمال وتركه سدى) الاحكمة ( تعد كات مر ته الى لاوليه) و بعد المر والا ماه أ كتر وكال در به من الله عروجل أطهراد القريب) عركانه من الولي الرحمي هو لقر من (من سي ملى الله عليه وسيهوا غريب من الله عروجل) بشير بدلان فوه تعالى المعود بحاسكم بتعارو بفريب من الله لاند أن يكون قر يناه غر يسامن القريب فريب بالاصافة) أي السمة ( لي عيرة) الدي البس هو فر له (دمعود بالله أن يكور برمام حركانداو سكاتما) في لاموروالافعال وملاكه (في محية شيعد س) كي فيده ( تواسطة الهوى) النصد في (وليس عن صلط الحركان ما كفيله عني المعتب وسيره مه ) المد من حديث سعروها دواه معداي المنادصة مايه (كال يكتمل في عدمالهي للاما وفي مسرى الدي) أي (صد مانهي)لايه كان من عاديه الدين في شابه كله كلهو عبد الترمدي في شيالل و عام كال يحدر السالم نا بين العين (الشرفها وتفاوته في العسن) بان في الحد الله وفي لاجرى الدين (ال كموت عابد وزا) أي فردا (فات للو ترفيلا على لروح) من لاعداد (ف الله سعامه و تر عب لوتر) هو حديث وفدأعمله بعراقي أحوجه أجدو لبرار على الماعير وطال الهيتمي رجاله مواعوب وأحوجه مجداي سير في كتاب الصلامة عن أبيرهار برتوان عروالهي أب الله تعالى وحدق داله لا يقبل الانفسام والجرائة وحد فيصفائه فلاشيمه ومعدني أعدله ولاشر لماله يس تاله ثني وهوا سميهم المدير عف نوبر أي سلامه أو عم معيالة بالمساعل مور قاله من عامله فنولاج ما فالالقامي وكلما يا سما للبي أو إماسه كال أحب ليه عمالم كليلة الماسموعيدا برمدى مي حديث عاصر مله و سدة و وروا با هل مرات وهد أو يدمن ذهب في أن الراديالو ترصلاته وصماحلان الوتر على المعتمل وسكل لامن جهة العدد وليكن عالى لاطاءرله كاخلاق الفردعة بمتهدا بناي (فلايسعي أنابحلا فقل بعد من مناسقة لوصف من أوصاف الله تعالى) و عن عن عديد أن يكون من أهل او برف م يا الانعال حتى بطلب العدد والكم به عال الحكم القرمدى حلق الله الاشياه على محموس الوثر وحدا والاما وجد وسعه فالعرش واحدو سكري واحد والشيروا حدواللوح واحدوالنار والحدثو لمعن والحدو أنواب خدمسعه والابام معمور لامرار سعةوا وترص على عداده حسى صلوب وعدد وكعائها سدفة عشروام غرآب آ يشا وتراثل حرمد كر وقوله ولا سيء لم عالى الصنف في عاتمه شرح الأسماء الحسي و هَدَ مَعَثَ ﴿ مَا أَمَا مِنْ الْعَمْوِمِدِي عَنْ شَيّ أي تقاسم الكركان الدقال ال الاءماء تسعة والتسعينيير وصاة للعبدا سالك وهو بعدي اسال عير والمسل وهذا الديء كره التأواديه شبأ بناسيعا أورداء في المسهد يعيو هم ولايطريه الاولا و يكون اللفظ يوع توسع و سنتعارة والافعال لاس عادي صفات الله عالى وصداله لانصار صام عارد و كن معماء من يحصل ما يعاسب تلك الاوصاف كابف ل والاتحصل عام الاسد وعم لاستاد لا يحصل للتهديل بحصل له مثل عله و ساطي عاب أن مرادسي ماد كريه فهو بامل بسعام أطال في تقر بركالم فراحمه (ولدلك) كارالوتر محمو ما و الله تعالى (استحب لايتري لاستهمار) ما عمى الم ممال الخرفي الاستحاء كالقدم في مايه أو يعني استعمال عبورك كال معله الرعروش عن مالله أيسا (د علم يقتصر عي الثلاث وهو وفر) مان ععلق الهي السيري البسري واحد (لان سري) عل هد (لا يحمه الا) عمله (واحدة والعاب أن الواحدة لاستوعب أصول الاحمان الكين) ومدلك أعطى للجي ثلاثا ولليسرى تنين فصصل لايتار بعموعهما معامليع بالبسرى حقها (واء خصص البمي) بالثلاث (لان التفضيل لابدمنه لا يتاروا بمين قصل) وأشرف (فهني بالرددة أحق) من سار (عال أنه اقتصرعي شيرالسرى وهي روح) وقد فتر عوس والايتارق كل شي وقدها

عاجوات أن الناصر ورة اللو حعل ليكل و حدة و ز سكال المحموع ووسااد وترمع الوترزوح ورعاشه الاستارى محوعا بمعلوهو فيحكم الحصلة الواحدة أحب من رعايته في الاسمادوندلك أدماوحه وهوأ ساكتيل في كل واحددة اللاياعلي نداس الوطوء وقدنتسل دالتق لعمج رهوالاولى ولوذهبت أستقصى دفائق ماراعادصلى الله عليه وسل فيحكاته المالىالاسامقس عياصمت سيرسمعه واعير أن معالم لا كوب و ريالسي صلى الله عليه وسيلم الاادا وطلع عدلي جينع معناف الشر محتىلابكون به و س اسي صبي الله عدم وسير لادرجة واحدةوهي درجة برةوهي الدرجه الفارقة بن الوارث والموروث اد لموروث هو الدي حصل أباليله وشتعل تحصيله واقتدرعليمه والورثهو الدى لم بعصل ولم يقدر عليه وانكن انتقل المه وتلقياه بعدحموله فاختالا المدم لنعاى مرسيهوية أمرها بالاصافية لي لأعبور و لاسرارلاستقلىدركها الثراءالا لاساء ولاستقل باستنباطها تنقيا فانتبيه الاساء علب الاالعلاء الدس همرورثة لاساء عليم لبلام

س عرابي في الكحال الواتري كل عن راحدة أو الإسلاك كل عصوعي مستقل ( ها جواب أب داللصرو و الد وحمل ليكل واحدة وترا) وحد أولاما (كانالهموع روحاد الوترمع الوتروح) وهدا طاهر وليكل بعكرعليه ماسياني عد اله كان للحفل في كل عبر الاما (ورعايته الايشرى جوع مصفل وهو في حكم العلة الوحدة أحب من رعايته في لا تعد) وهد على تعدير أب بعدس في حكم عصو واحد فينصر فيه الدعو عالمعل واحكمة الدكورة والكاب صحعة للكها اداعورص عايخالها يتعدم حكمها وقد أندر الصنف لم العارضها فقال (ولدلك) كيالا يندر في كل على (أنضا وحده) لايساد الحكمة (وهو أن يكتمل في كل و حدة ثلام على في س الوصوء وقد عل دلك في الصح وهو الأولى) قال احر في هوعند الرمدي واعتماحه مي حديث الي عناس هال الرمدي حديث حسى اله و سعولفياء عندهما كالله مكعبة كاعلام اكل إله ثلامق هذه وثلاثا فيحذه هكذا هوفي الباس عند نترمذي وفي الشماثل عود وقال العلل اله مال معارى عبد دة لهو عير محموم اله وقال الصدر الماوى فيه عباد عاممور بعقه الدهى ه واكن قل المارى في شرح الحسم عال سهق هذا أصيما في الا كفعال وفي ألماديث احرأت الايدر بالسمة الى العيس واعل هد ماهما مصح هوله وعد قال دلك في عصم لاكم تبادر عمد الأطلاق به من حد ه بِث الصحوب وراس عجر في شرح الجمائل وآ ترالثلاثة رعامة للا تاروس ثم رری أبود ود من اكتفل فله و تر ولايه سوست بن لافلال و لاكتار وجبر الامور أوسطها (ولودهست - قصى أى أعلب جابه (دەئى مارا ، سلى الله عليه وسىرى حركامه) وسكاله وأموره كاله (العال الأمن) عَن البيام (فقس) كنت (منا-عليم) وعَل البيل (مالم السجال ) ولم يسلم البيل وتبيض بال أمورة سلى الله علمه وسلم كنها عماسات وطالبه والرئيدات الهاية عنها من عنها من جهيها (واعلم أن العام) الكاس في عم (لا يكوب وارما للسي صلى الله عليموسلم لا في طلع على حبيع معدل الشر العد) وأساط بأسر رهاومعردة محاسها الفحيفة (ستى لاكوب بنه راين لسيتسللي لله عليه رسيم الادرجة راحدة) أي لا صل المج ا (وهي درحه لدوّه) لام حوهو به عبر مكتسمة (وهي المرحة الصارقة من الوارث والوروث) عده وهاهر ساف بدل أن من "عف عداد كرافهو من بعد إعلى عبد الله تعالى ودالك الانهاليس تحت درجه البروة لا صداميه رحما ها (ادائور وث) ما ه (هوا دى حصل مثالله) محهده (واسعل تحصيله) كورده كاب (والأدرود م) تعبث صارما كاله (و لورث هو لدي لم تحصل) دلك وم عقيد في تحصيله (وم عدره إله وسكل دعل سه) با هر بصه الشرعية (وتاقاهميه مدحصوفة) وتعشيى هداءهم كالموروث عمامحه مالوارث فالمساق حباج ماأورثه عيرات الارث العانوي للاياهو بعيرم بنقص أمن مورثه تورالة لورث محلاف الديدرو بدرهم فالهما على عين الورث الى لوارت والاساء ماورتوا الاالعلم وهوماور همالحق والعلىء ورثم الاساء فالسي وارث من وجه مو روث من وحه وكدلك علىء الامة عنهمم من ورث عير المحكام والشرع من صهر سوة ومعهم من ورث عمر الاسرار والكشف من ما من المؤه و لهما الرتبه الناسم من الوراثة وما تتحمل الورثة من حصرة المنوّة لايقبل الشهة كايقيله لعم سموى عهوفي عله استدوأى عامل بحل مرمشرة عرمصل مي دال العبر عمر بالله فهومن الغلج لحوروب وقدلوج المصعب البادلك حرثتان (فأمثال هسده النفاي مع سهولة أمرها ملاصحة الى لا عوار والاسرار) لحيه (لايستعل سركها الله عالا الاسية) عليهم الملاة و سلام فهم الوارثوب عن بله أم في عبالهم من معض عديه وفيله (ولا يد تقل مسبوطها) أي وارد فالل الله العابي (القد) مرصدور سقة واقتماما مرمشكاة أبوارها ودائ (بعد سيه الابياء عميها) الويحا وتصريحا (العلم) الكمل (الدسهم ورنة لا مدعامم السدام) تم لا ملادلك لامراسماعيه سواء كالشرع لسي محصوص وكال شرعاس قبله من الاعداء فرره في هدما العامل فهو وارث من كال

السادس والسابع زيادة السرة وقدة الخدمة أما السرة فتقطع في أول الولادة وأما التطهير بالخدان فعادة من الولادة وتخالفته من الولادة وتخالفته م بالناحير الى ال يشعر لولا أحسو أبعد عى الخطر وال من الرجال ومكرمة للسماء العامل بشرعه تناصة ووارث تبيه عناقروه له وعشرف مفوف الانبياء علهم السلام وشه أعلم (السادس والسادح زيادة السرة وقاعة الحشفة) اعلم أدريادة السرة تسمى بالسر وهوسيسم كالصرات متصل مسرته منه وأماالقلفة دغبها لعات المسهورمتها على وران نصية والجدم قلف وقلفات كقصب وقصيات والثاسة القلفة كفرفة والجدم فلف كفرف وهي الحلاة الني تقطع في آلحتان ومن عظمت جلدته هل يقاله الاقلف وهي قلماه وفلَّها القالف تطعها والخشعة بالتعريُّك وأسمالُ كر (أماالسرة وتقطع في ولالولادة) في سياق الصف هما تعور هال الدي شاع هوالجلد المتصل كالمصر ن بالسرة وليس هو بفس السرة وقوله في أول الولادة أي اد ولد المولود بعب أن يسد أول شي قطع سره موى أو سع أصادع وعما وسنسقطع هذا الجسم لانه لوابتي على سوله لتعلن وتضرر الصيء المعته وزعبارصلت عفوشه الحي لسرة وانماجعل القطع فوق أردع أصاديم لايهلوكان أقل من هدا متألم الحيينية ألماشديدا ويربط بصوفة القية تغال فتلا لعليفا وتوضع على موضع الربط توقة معموسية فيالريث ومما أمريه في وطع المرأب ولنعذالعروفالصفر ودمالآنعوين والآثرووت وسكمون ولاشبة والمراعراء سواء يعفق ويذزعي سرته مُمْنَشُد (وأماالتطهير بالخنات) أي فعام القلعة التي تعطى الحشقة من الرحل وفعام اعض الجلدة لتى في على فرح الرأة وبسمى ختان لرجل أعدارا بالعبن لمهمله والدال المحمة و لراءً وختان المرءُ: شفات بالحاء المتجمةوالضاد المصمة أبصا فقلالستلف فىالوقت الذى يشعرع وبه (فعبادة البهود اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم باسأتمير الى أل يتعر ) أي يقوى (الولد عد وأعد من غطر ) هدا لقول أشر به الى وقته وهوالداوع أو بعد على معتم من مدهب المصعب لماروى العارى في العميم عن الناعباس أنه سئل مثل من من حين تعلى رسول آلله صلى الله على و سالم قال أنا يومند مختون وكانوا لابعشون الرجل حتى بدرالة وأمادقت الاستعمال وغال الماوردي هوفسل الساوغ والاحتيار في الروم الساديع من بعددالولادة وفيسل من يوم لولارة هات أجوبي الار يعين يوما هاب أجرمني السمة السايعة هاب ملغ وكأن تضوا تمعيفا بمسالم مرحاله الهال تحسان تلف سبقط لوجوب واستحس أبالا يؤحر عان وقت الاستعباب الإلعلروذكر القامي الحسين الهلاعور أن عنى الصيحتي اصيرا بعشر مدين لاله حيث بضرب على تُولِدُ الصلاة وألم الحتان مون ألم الصرب صكوت أولى بالنَّا تحسير وربعه المووى في شرح الهدب وأم يدكر الصف حكم الختان هل هو والحب أوسة وقد اختلف العياله وبد فاهب كثرا علماء الماله سة وليس بواجب وهوة ولمعالك وأي حسمتف ووابة وقي أحرى عمه واجب وفي أحرى عمه يأثم الركه والله ذهب لعش أمحاب الشافعي وذهب الشامعي لي وحواله منالف وهومقتمي قول المحبوب من المبالكية وذهب أحد و بعض محاب الشادي اليانه واجب فيحق الرحال سنة فيحق الساء والحقج من قال مه سه عما (قال صي الله عليه وسلم الخنان سه قارحال ومكرمة النساء) هكذا بالواوف سائر نسخ اسكان ومثله في الحامع وفي نسخة العراقي وعسيرها عدمها قال رواء أحد والسهق من روايه أي المليم من أسامة عن أميه مأمناد صعيف اله قلت ورواه الطيراي والسهتي أبصامن حديث دادم أوس وأتىأنوب وأبى عباس وفيسد لامامأ حدا لخاع بركرطاة عن والدأى الملم والخاح صعيف لابعتميه وقال اس عبد اسرامه بدورعلى الخارين أرطاة وليس من اعتبرته قال لعراق وقدوواه الطاراى في مسسد الشاميين من غيرطر بق الجام مرواية معيدس بشير عن نشادة عن جارس ويدعن الرعياس وأساب من أوجمه بأنه لبس المراد بالمستهنا لخلاف الواحب بل المراد الطريقة واحتم من وجيه عقوله تعمالي أب البسعملة الراهيم حذفا وثبت في العصص من حديث أي هر مرة ربعه اختاب الإعبرالسي صلى الله عليه وسلم وهوالاغباس سة بالقدوم وتدروي أنويعلى من طريق على مراماح مصعرا عال أمر الراهم بالخنان فاختمى غدوم فاشتدعليه فأوحىالله البه عجلت فالرأن أمريك باآلته فغال بارتكرهت أن

: وُسِو أَمرلاً وفي الصحيحين من حديث أي هو ره العصرة حمي فلا كرا لحثان وأعرب نقاصي أبو تكر من المراي فيشر حالموطاحت قال عندي أن الحصال الخس المذكورة كلهار حبة وتعقبه أنوشامة على ماسيائي في آخرهدا الكتاب وعلى الدوقيق لعبد عن بعض علماء له قال دل الحبر على أت الفسرة على الدس والاصل فيسأصف الحاشئ الهممه أتكون من أركانه لامن زوالده حتى يقوم دليل على خلافه وفدوود الامر بأتباع واهبر عليه السلام وعلتأر هسده الخصال أمرمها اواهم عليه السلام وكلثي أمراشه تعلى باتباعه فهوعلى الوحوسين أمريه وتعقب بالتوجوب الاتعاع لانقتصي وحوب كل متبوع مه بل يتم الاتماع بالامتثال فات كان والحينا على الشوع كان والجيا على النابيع أو ندما فيدب و يتوقف بودهده الحمال على الامة على تبوت كومها كانت واحية عي الرهم عليه السلام وبمااحديه الفائلات بالوحوب مارواه أبوداود منحديث عيثرس كثير سكليب عن أجهعن جده أب السيحلي الله عليه وسلم فالالرحلالدي أمغ ألقعنك شفرالكفر واختب فاستدليات سريج على وحويه بالاجاع على تعريم المقار الحالفورة فأولاأ بالحثاث فرض لباأجراسطر لبها من اعتوب وتعثب بأن سدالحديث ضعيف وقدفال بما للدر لابانت ويمشئ وكال المالقعات عشهوا لوه بجهولاتوقال الدهبي فيها يقطاع وفي المقتح به صعاف ونقض المن غيدا برماقاته المناسر به بخوار بنفر العاميب وليس بطبواجه الجاعا واستدل أقوطمد والمبلوردى بالهقطع لايستعميس الحسد أصدا فلانكوب الاواحيا وقاساه على وجوب القطع فيالسرفة والخثرارة بعدما لأستعلاف صالشفر والطفراو بالثفيد عن القيام للاكلة فاله لاعساوته فب من فعام يداع أجرف مقالة حرم عقام فارتم القياس واحتم القفال لوجويه بأن بقاء العدمة يحس الهاسة وعدم معدانصلاة وعب رالتها وشبهالتماسة يباطن الغم واستجالسأوردى مقال في الختان ادحال ألم عطم على المفس وهولا بسرع لافي الحدى ثلاث مصال الصلحة أرعقوبه أو وجوب وقد التنفي الاثمان وبتامثالث وتعقمه توشامة بان ي الختاب عدة مصاء كر يدالطهارة والبعافة فال الشفةمن المستقدرات عبد العرب وكبردمهم للاعلف في اشعارهم ه (١٠٠١) فالما العفرال وي الحكمة في المثان أن المخشمة فو ية الحس هادامت مستوارة بالقامة تنثوى اللاة عدرالمباشرة فادا فعلعت القالمة تصلب الحشفة صعف اللدة وهو الذائق نشر بعثنا القديلا للدة لاقطعالها فاعدل الحتان ، (مهمة)، المتلف في تعتال سينا صبى الله على موسير على ثلاثه أموال أحدها اله ولد مختوبا مقطوع لسرة أحرجه الن عساكر من حديث أي هر برة والطبيران في الاوسطوا يولعم والخطيب من مرض عن أنس يحوه وصحعة الصناء في شحة ومَّ للكن عَلَ العراقي عن البكيَّال من العديم الله قال لا يثبت في هذا البيُّ و أقره عليه وبهصرح أسالقم وردعلي سحاله مسخصاصه صلى القعليه وسلم دهد قراس دريدي الوشاحص الماليكاي أب عبره من الأعباء كذلك ودكرا لحياها من عجر أماله وب ترعم أب العلام اواولد في القمر ومحفت قلفته أي السعث فرصير كالمحتوث التابي مه صلى لله علمه وسلم لعشه بدامه عبد الطلب ومسابعه وصعر له مادية وجهاه محد أورده سعيد لعرف التهيد من حديث اسعياس الثانث الهصلي للهعليه وسير خيان عند حليمة السعدية ذكره ابن القيم والدمياطي ومغلطاي وهالاان حدر بل عليه السلام ختمه حيى طهر فابه وكذا أحرجه الطيراني في الاوسط والواعم من سديث أي مكرة الكي قال الدهبي التهد ممكرواته أعلم (و يسعى أن لا يتالع ف خفض الرأة) أي خنائه ا ( فان صلى الله عليه وسم لام عطية ) لانصارية (وكانت تعصف) كي تعن النساء (بالمعطية المي ولا تهتكي قاله سرى الوحسه والحملي عندالروح) قال عرافي رو وألحياكم والمهني مل حديث الصحالة من بيس ولاي داود تعود من حديث أمصلنة وكالاهماضعيف اه والاشتماهو بالكوب بيزيين والهال هواسابعة في العمل قاله لر مخشري وفدأخرج الطبرابي فيالكمرأ صاسن هذ الطر في وعطه الخفصي ولاته كبرفانه أنصرالوجه وأحطى

و شعر الإسالغ في خفض المراء فالعسلي نقه عليه وسلم لام عطيسة وكانت تخفض بالمعطية الشمي ولا تفتي فانه السرى للوجه وأحفلي عند الروح

أىأ كالراء الوجدوكمة وأحسن فىجماعهافانفار الى حرّالة لفقاء مسلى الله عليه وسلم في الكاية والي اشراق تورالشسوة مسن ممالح الاسخوال فيهي أهم مقاصدالتبؤة الى مصالح الدنباحتي انسكشف له وعوا أي من هـ ذا الام النازل فدره مألو وقعت العفلاعتسه تصف متروه فسجعان من أرسد إدرحة العالسين ليبيع الهم يون بعثته مصالح الدنياوالدن سلىالله عليموسلم الثامية ماهال مراللعيسة واعما أخرناها لناسق بهاماف العبةمن السنن والبدعاد هذا أقرب موضع يليقيه ذكرها وقدالمنسوادي طال منهافقسل أن فس الرجل على المبتموأ تعمد ماصل عن القيضة فلا بأس مقدفعله الناعم وجماعة من التابعين والتحسيم الشعبي واسسير مهوكره الحسروقنادة وفالاتركها عادية أحسالقوله صلى الله عليهوسلم أعلوااللميسة والامرق هذاتر يسان لرينتمالي تقصيص اللعبة وتدو وهامسن الجوائب فات العاول الموط قديشوه الطلقسةو يطلق ألسسنة المعتاس بالسرالم فلايأس بالاحترازعيه على هدده المه وقال العسعي علث الرحل عاقل طويل الجعية

عندالزوج وعدانتهال بنعيس كادنائد يتعاص أفيقال بهائم عصيم عفض اخوارى فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلودلك والعمل بي فيس واوى هذا الحديث قبل هوالهرى وقبل غيره وقاله الحامطات حرورواه أبود ودفى استروأ على بمعمد مى حدال مقال يجهول صعيف ومال في موضع آحر كالاهماصعيف و عبى أسرى للوجه ( عي كثر لماء الوحه ودمه) لان مهوتها شق بالانهمام ويرجم الدم الى لوحه و ظهرهمه الطر وأ(و)معنى قوله وأحقى عبد لروحاًى (أحسن في حاعها) ودلك لانالخ فصة اد استأملت ملدة الحبان صعمت شهوة الرأة فكرهث الحساع فقلت مطوتها عنديعلها كالنها اذاتر كتها عديها فلم تأخد منها شبأ بقرت عبثها بقدلاتكنبي تعماع حليلها فتقع فى الرنا فأخذ بعضها تعذيل ألحلقة والشهوة (الانصر الى حزاله لفطه صلى لله عليه وسم في الكماية) مع كيل الاعتبار والانتصار والماويج لى المتمار الوسط الدي هوا بعدل (و) العار (الي اشراق بوراسيرة في مصاح الاسترة التي هي أهم مقاصل السوة الى مصاح الدسا) ودوائقها (حتى سكت مله )س وراء عد ب (وهو ) صلى المعطيموسيم معداك (أى) لم يقرأ ولم يكذب ولا جلس من بدى معم (من هذا الامرالبارل ودره) بشيرالي الحديث استقدم (مالو واعت العقله عنه)ولم يسه على دلك (خيب مرره) واشتد شرره ( فسعدان من أوسله رحة العالمين) محصة (لجمع لهم جن بعائه) أى وكتها (مصاح الله بيا و لدين) من كل عابحث اليه الانسان متهما (صلى الله عليه وسلم) وشرف وكرم ومجدوعته \* (مهمة) \* قادا اسهدلي في الروص عقلا عن توادر أي زُ يد أول امرأة خدست من أساء وتقت ادم اوجرت ديله هاجر ودلك منسارة غست عليم الخلف أماتقيلع تلاثة أعصاءمن أعصائها فأممرها الواهيم عديها سسلام ألاثتراسيمها لأنتب المتهمآ وشفاصها فصاوب سنة في نفساء اه (الثامن) من خصال المعارة كذه وف حديث عائشة على ماسياتي سديه عماء اللعى وهو (ماهال من اللعبة واعداً حرباها لدهق مهماتي العبية من اسمن والبدع اذهذا "فرنسوضع سيق به دكرها وقد اختاهوا فيالعال معها فغيل المضمل الرسل عني لحيته وأحدما دمل عن العُصة فلاسُس) في دلك (مقدصله) من الصابه عبدالله (سعر) من الحفاف رضي لله عدم (وحماعة من ا تنامین و سخسمه شعبی) اعقیه عامر بن شراحیل (واسمر بن) محدود مرور (وکرهه الحس) المصرى (وقادة) من دعامة أبو الحمال لسدوري (وقالوا تركهاعوية) كي عفو (أحب لقوله صلى لله علبه ومام اعموا اللعي) كاف العممين من حديث اسعر وفيروابه أوموا وفيروابه ومروا وقدو به أرخوا بالحاء المصمة غلى الشهوار وفيل بالحيم من الترك والتأخير وأصله الهمز فحدف يحفيفا واعفاه للعبة توهير شبعرها وتبكثيره وابه لابأحذمه كالشارب مي عقائشي اداكتر وراد وهوس الاصداد وفي الفعل لمتعدى عنان أعماء وعفمه وحه الصدر هنا على لرياعي وبدالعراقي واستدليه اجهو وعلى أخالاولى ترلة اللعبه على الها وأخلا بقعام مها شئ وهومول لشامعي وأصحابه وقال عياض يكر مطقه وقصها وعريههاوفال غرطى فالمهم لابعو وحلقها ولالظهاولانص ككبرمها فالعباض وأمأ الاحذ من طويها فحسن قال ويكره شهرة في تعطيمها كإيكره في مصها وحوها فال وقداحتلف السلف هل الدان حدثهم من لم يحدد شيأ قدال الا به لا يتركه بعد الشهرة و يأحذ منها وكره مالك طولها حدا ومهم من حدد عباراد على قبضة قبر له ومهم م كره الاخد سها الاي ع أوعرة اه (والاس في هذا قريب ادّم ينته الى مقصص اللعية ولدو برهامن حواس) كاهوشات هل الدعارة ( فال العلول عهره) فيها (قلد بشوّه الحائمة) لاصلية (و يطاق أنسية العناس بالنبر) و لتعبيب (اليه فلا بأس بالاحترار عنه على هذه البية وقال) الراهيم من لاسود (التعني) فقيه السكوفة (عجبت لرحسل) ونص القوب عما من رجل (عافل طويل المعية كيف لايأخا د من الميته و يجعلها) ونص القوت أعمله (مين لحيترين هات الموسط في كل شئ حسن ولذلك قيسل) واص القوت وعال بعض الادمام ( كل طالت كبعالا بالمدمن لحبته و بحقهاس خيس هال النوسلاق كل شي حسن وادال قبل كلياطات

المبية نشيرا عقل) وعل آحرما طالت العيد من رجل الاوهنص عقله بعد او ماهال من فيده كال

لانعُسان للعبية ﴿ حَالَتْ سَاشَهَا طَوْلِهِ ﴿ لَهُوَى مَاصَافُ لُوبًا ﴿ حَكَا أَنْهَادُتُ الْحَسِلُهُ قد عول الشرف الفتى ﴿ قومًا وَلَمْ يَسْتُعَلِّسُهُ

وأنشدت لبعض العرب العمرك ما العشان أن تنت العي ، والكسما العشان كل فتي لدى \*(فصل)\* (وفي التعمة عشرخصال مكروهة و بعضها أشد من معض) وقص التموت وفي الجمية من شفاءالهوى ودفائق آهذاليفوس ومن اردع المدثة التناعشر شمسلة بعشها أعظم من بعض وكلها مكروهة وقدكا محلمادلك عدداي ماب آهاتها معوس (وهو خصامها بالسواد) لاحل الهوى وتدليس سنب (وتبييضها بالكدريت) وغيره استجالا لاطهار عاو السي وسترا العدائد والتعليم (و)من ذاك (شقياد) أيصا (شف الشيب منها) تعطيسة للشكهل (وكيقصان والريادة فنها) على مأسسين في سامه (وأسر يحها أصعالا على الروع)ونص القوت الإجل المامي (وتركها شعنه) تعلية معمرة (العهار المزهد) والنهاون بالقيام على لنصل لايه قد عرف ذلك (و)س دلك (اسطر الى سوادها عما) ماولحيلاء وغرة (بالشباب) وهرا (و)من دلك البطر (اليساسها تكمرا بعاوالسن) وتعااولا على شسباب ويصعمه السرة النهاعن النظر علمية من تعرافهم وتعم القرآن اللي الاستعه جهله (و)من ذلك (حضام المالحرة و صفرة من عيرسة )سطة (تشها باسالين)والقراء من أهل اسمة فهده عشرخصال وزادصاحب القوت لله للومنه "تنصيصها كأشميه طاقدعلي لهافة للثرامي والتصمع ووافقسه البووي فعسد الحصال المكروهة وبها التي عشر كالله صاحب القوب وزاد حلفها وعقدها وصفرها وله تمت الحسال التي عشم تم مسرالمانف تا المسال وقال ( ما الاقل وهو الحساب بالسواد) لالعرص الجهاد (مهومتهي عمسه الفولة صلى الله عليه وسم حبر شما كمن تشده بشبوخ كم وشرشيوخ كم من تشبه الشبابكم) كذافي القوف وكرهال كهواكم بدل بشبوخكم فالدالعراق أحرجه الهابران من حديث واثلة مرالاسقع باساد صعيف أه قلت وكذا أنويعلي هال الهيمي وهيه من لم أعرفهم وأخرجه البياقي عن اس عناس وقال عرديه عر من كبرالسفاد عرفال في الكاشف تركوه وفي بصفعه العقوا على تركه وقيه أيضا الحسن الله أى معمورهومعيف وأخر حدام عدى عن المسعود وقال المراجوزي حديث لايصم (والراه والنشبه بالشيوح) في الحديث المدكور (في لوقار لافي تبييض الشعر) قامه مكروه لمنافيه من اطهار عاوالسن توصلاالي متصدروهال سائى لبلي يعيني التأرى ففالشاب أحسمهما وأبعش أسأرى ففا الشيح أحسه خابا فاداهو انشح وأحدالماوردي مناطديث اله بشيئلفانك الافتداء بأشسياخه والنشيه بهم في حبيح أده الهم بصيراها آ مفاوعلهما شنا ول سالفها بحائبا وقال المناوى في شرح الجامع معنى من تشبه مكهولهم أى في سيرتهم لاى صورتهم وعلب عليه وقور لعم وسكسة الملم وتزاهة التقوى من مداى الامور وكعب سمعي عله الناسع والحسلان السوء والنصاب والهو ومكوث في الدنيافي وعاية الله وفي العبامة في عله ومعي من تشبه منسكم أى في الجهلة واشاب والصيم عن الشهوات والقصد منحث سبات على اكتساب الحم وروح الكهول عن الحمة والعبش (وغمى) رحول الله صلى الله عليه وسم (عن الحصاب بالسواد) قال لعراقي أحرجه الى معدفي الطبقاب مى حديث عرواب عاص ومنادمنفطح ولسلمن حديث وعبرواهدانش واستسوا السواد كالهجيروأى ساض شعر أنحاقة قلت وأحرجه أحد عن أس بلفنا عيروا الشيب ولاتقر بوه السواد وراد في الفردوس يعي أناقعاف (دول) ملى الله عليه وسلم (هو قتصاب أهل المار) أى الحصاب بالسواد (وفي له ط آحر الحصاب السواد خصاب المكامار) قال لعراقي أحرجه العلمراني والحاكم من حديث المعر طفعه مكافر قال الم أف

العية تشمر العقل ( عمل) وفي العسنة عشرتصال مكروهة وبعظها أشسد محراهستنين بعض تعصامها بالسوادوة سضها بالكبريت ولتفهار بتف للبيستهم والنقصات منها والزيادة مهاوتسريحها تصنعالاجل الرباءوتركها شعثة اطهاوا للزهد والنقلوالىسوادها عبابالشياب واليساشها تكبرا بعاوا سن وخصاما بالجرة والصفرة من غيرسة تثبها بالصالحين جأما الاؤل وهسو الخضاب بالسواد فهو متهى عثسه لقوله صلى الله عليه وسمل شير شيبابكم من تشبيه بشوء كم والرشوحكم من تبديشها كروالراد بالتشبه بالشبوح فحالوفاد لاق تبييض الشعرونهسي عناطماب السوادوهال هوخصاب أهل اسار وفي لمعا آخر إنخضاب بالسواد شينادالكفار

وتروج وحلعلى عهدعر رضى أشعنه وكأن يعضب بالسواد فنصلل تحماله وطهرب شبث برفعه أهن المرأة الماعر رصياله عنه فردتكاحهوأوجعهمر بإ وفال غررت القوم بالشباب ولاستعابهم شبال و قبال أوّل من حصب بالسوادفر عوث لعشبه الله وعن الناعداس وطي الله عنب من الني مبلي الله عليموسل أنه فال يكون آخوالزمان قوم يخضبون بالسواد كواصل الحيام لابريحون رائعة الجنسة الثالى الحضاب بالصدةرة والجسرة وهوجار تنسيا الشيبء والكفرق سرو والجهاد فأسم كرعلي هد والمرة اللائشوة وأهل الدن فهومذموم وقدقال رسول الله صلى الله علموسم المسفرة تعضاب المسلي والحرة شطاب أاؤمنسين وكاتوا بخضبون بالحناء العمرة وبالخاوق والكتم للمستفرة وخطب بعض العلاء بالسواد لاحل الغزو وذلك لابأسيه اذاعمت سدوليكروسه هوى وشهوة

حاتم منبكر أه وسبيأتي هيسة الحديث قريها ومدهما الشافعي هف حصب لرجل والمرأة بحو حرة أوا صفرة ويحرم عليه اختنابه بالسواد لالرجل لحاجة الجهادرقيل يكره عله اين حرفى شرح الشمسائل وأما قول عياض متعالا كترون لحتناب مطعقاوه ومسده بمالك فقددوده المودى بماهومذ كورفى شرح مسلم (وتروجر جل) بامرأة (على عهدد عروصي الله عنه وكان بعصب السواد مصل) كرول (خصابه ومهرسمه) وفي القوسافعهرت شيشه وفي بعض النحج وطهر شيبه (فرفعه أهل الراء اليحر وصى الله عنه فردسكا حه وأوجعه صريا وعال عروت الغوم بالأساب وسيت عليهم شبيك) وقص الآوب ودلت علمهم شيئات (ويقال أولمن خصاله وادفره ون) منامصر (علم الله) للهاجب القوت وذكره لسيوطي فالاوليات (وعراب عناس رمني للهعمة عن اسي صلى الله عليه وسم يكور في آ حرالهان فوم بحصون بالسواد تأبواصل الحاملا يربيحون واشحة الجنسة) أورده صاحب القوت و قال رواه مدهد برج يرعى بن عباس وقال العراق أخرجه أبوداود والنساق من حديثه باستلاجيد اه والمواسسل جمع حوصله العائر شديداللام وسحميمه معروف ولا ير بحوب أي لا يشمون (الشي الخصاب بالصفرة والحرة) عدمق الاحمال آحرار قدمه في التفسيل الماسية ماصله ولاياس في دالما (وهو باتر) ادافاريته منفصاطة وهو "نيكور (تلبيب الشيب على اسكفارق العرو)عليهم (واجهاد)ويهم (هات لم يكن على هدارة الدية بل للتشبه بأهل الدين) والصالحين وليس منهم (فهوم دموم) ولا يحقى ال مدهب الصدام الناطفاب بعيرا سواد سسة سواء كالمحمرة أوصفرة وهسدالا يحتج فيه الحالية الجهاد بلطجة لجهادتم السواد بضلاعن عيره كالقدم مامل وقدقالارسول بتعسلي المعليه وسلم الصغرة تعضاب المسلين وأعرز حصاب الؤسسين) عكدا ورده صحب الغوت قال عراقي أحرجه العابران والحاكمس معسديثان عمر مقط الأفراد قالاس أي ما تمدكر العستكن أورده الحاكم فحاءماتب ولنكن لتعظهم الصفرة خصاب المؤمن والجرة لخصاب المسسم والسواد فعماب المكافر فالدفعين وواله دخمل ابي عرعلي اسعرو وقد مؤد المبته مقال المسلام عليك أيم الشويب عال أما تعرفي قال أعربك شيما وأشاموم شاب معت رسول القصل المعليمة وسلم يقول بدكره قال الدهي منكروقال مهبتى ويمعى لم أعرفه وتعسيره بالومين دوة و بالسلي أحرى تقن وهذا الحديث كا تراء مشاغل على ثلاث جمل وقد مطعه مالصم كاثرى تمع مصاحب القوت (وكابو اعصمو بألحمه العمرة و بانفاق واسكم العمرة) هكد، ورده صاحب القود والحصاب مدم العبو بمساو بالكويه دأب الصالحين وفي العصصي من حسديث استمرائه رأى اسى صلى المهمليه وسيلم بصدع بالدفرة وهو دليل مذهب الصف الاالحصاب معيرالسوادسة ويدلله مارواء أفوداودي سنه مررحل على الدي سلى الله عليه وسبلم فدخفت بالخناء وكتم صالهداحا معرة حرخض بالصدمرة فقال هدائحسن مي هذا كله وماقال عياص من منع الخضاف مطلقا وعراه لمالله والا كثر مماليار وي من الهوي عن تعيير الشب ولانه ملي للتعليه وسلزكم بعيرشيه وقدأجات عنه النووى بأسمامي من حديث الرعير وعبره لايمكن ثوكه ولاتأويله فالدوالمناد بهصلى الله عليه وسلم مسبع في ومشاوقون في معيلم الاوهاب وأخبركل عبارأى وهوصادق وهسذا استأويل كالمتعين ألحمع بهس الاحاديث وانته أعلم والحباء معروف والبكتم معركة ويشدد من نساف الحسال ورمه كورق الأكس يتعصب به مد قوقا وأه غركفدر الهاغل ويسود والصير وقلا بعصر منسه دهن يستميم يهفى البوادى والالتلط بالوشجة تعضب سوادا وتقدمان لحصاب بأنسو حوام مالم ينوالجهاد (و) قد (خصب معض العلماء بالروادلاجل العزو) على السكمار عبر بهم له شاب قوى فيها بونمه ومنهم عدالله نعروهام كالعصب كذلك مذه السة (ودلالأساس مادا العت النبة ولم يكن قيه هوى وشهوة) للنفس والاصل قيه لصاحب القونحيث قال داما الحضاب السوادية د

الروى عن معض العلاء عن كأريفائل في سيل الله عرو حل اله كان يحصب السوادول كن لم يحصب له لاحل لهوى ولاشديس الشيساعيا كان عدهد مناعداد العدة لاعد عاشملعي قويه تعالى وأعدوا مهم مأاستطعته من قؤة واضهادا شعب مسالفوّة وقدو مل وسول المعصلي الله عليه وسع وأصعابه واصطحع عو وأعماله ليراهم الكدر ويعبون أن فهم جلد وقوة ومن صم شيأشية حسمة صالحة وبديدال وحم المه تعالى وكال عاشاعادهب ليه مهو فاصل في هله كان ذلك من أدون أعماله فلا يسعى أن يستن له فيم لابار ويما عن رسول بله صلى الله عليه وسلم من شرابهاس منزلة من يقتدى بسيئة الومن و يترك حسائه فاحداب للمؤمن سيئة وحسمة والهمل شرارالماس من تأسي مهامعدرة المفسه في هو ها (الثالث اريمها مسكريت) وعودوا كمريت معرى دو حدماؤه ماركد بنادهو أفواع أصغروا من وكدر وجدع الواعم بديض الشعر عوور (التحدالا لاطهارعاد لس) ومتر العداسة ( توصيلا الحالنونير ) والمعطم عد الماس والرياسة (و) توصلاال (مول الشهادة) أى لتقبل شهاديه عبد الحكام (و) إلى ( متصديق والرواية ) كالمعتق المناحداته (عن الشاء ع) استدين ويدعى وسيمشاهدة من لم يره وقد معل دلك بعض استهودو بعض تحدثين (وترجعا عن التدبوا مهار الكثرة العلم) وقد معل ذلك عض العصاص والوماء لرواح أولهم (طما) مستعله (بال كثرة الامام) في مستشهر لحيثه (تعطيه مسلا) أوتحفل بيه علياً ولا يعلى بالمقل عرائر في بقار بوان العلم والعمل مواهب من الله تعالى علام الفسوب والبه أشاوللصنق غوله (وهمهار علام يدكار سسس للعاهل الإجهلاه اعلم تحرة العقل دهي عر برة) في نقل (ولايو أر نشب فيها) كالرة ور عادة (ومن كالت عر برته ا عق) وطعيعته لجهول (طلول للمة) وكارة الانام ( و كدحناف) كل كبرو ربعمها كل سن در إبنا حبع داله كابرا في كثير من النام (وقد كان الشيوخ)في السن والعلم (يقدمون الشبات) وبرون وصلهم ( بالعلم) والدى تواسعوالحداء لاكبراما كمرولا علوا (كان) ميرالومسين (عرب الحملان ومي الله عسه يقدم) عبد لله (س عباس وهو عديث الس على " كابر العمامه و يساله دومهم) هكدا أورده صاحب القوب وفالدا توبعيري الحلية حدثنا الصنائحدا ناعلى فناصد المرا تؤجدتنا عاوم أتوال عمان حدثنا أتو عوالة عن أبي تشرعن سعيد ب حدير عن اسعيدس قال كالبعو يدخلني مع أشياخ بدوفقال بعصلهم لم تدخل هد لري معدولها مه ماله عقال به عمل قد عالم قال فدعاهم داب توم ودعاى معهم ومار أمته دعاني تومئد لامير بهممى فقالهما غولوب اداجاء بصر شهراءهم حتى حتم السورة فقال بعصهم أمرماأت عمدالله واستعفره ادامه اصره وفق عليه وكال مصهم لاندرى ولم يقل معصهم شأ فقال لي ما وعماس أكد لك تغول فت لافال فباتنول قلت هو أحسل رسول الله صلى الله عليه وسسلم أعلمه الله اداجاء بصرائله والقام عقيمكة فدال علامة أحال صحوعمدو بالواستعفره اله كالتاثؤاما فالجرماة علىمتها الاماتعل حدثها أحدب حفقر مرمالك حدثنا بحدين بوس البكر عي حدثما أبو لكرا علي حدثنا عبيدالله بي وهب عن بجدي كعب القرطيء وأبيءباس أتجري الخطب طسي وهطس أصحاب وسول الله صليالله عليه وسبلم من المهاس من وو كرو ميلة القلوف كالم متهم من عم فتها شي ما سمع فتراجيع يقوم فتها له كلام والعرمالك باس عباس صامت لاتشكام تسكم ولاتعمل الحداثه قال اب عباس فقلت وأميرا ومنسي ب الله وتربحب الوتر عمل بلم الدريالدور على سبع وحلق الاسمان من سبع وخلق أرزا تعامن مم موخلق موصااله عوات سعار حلق تحتمه أرصين سمعاق على من المثلى سبعادتهمي في كتابه عن سكاح الاقريبي س--- عروسهم المبر شفى كله على مسبع ومقع في استعود من أحسادها على مستعور طاف رسول الله ا صلى الله عليه وسسلم سعا بالكعنة وبالصفاد اروة سعا ورى اخارسيم لافامتد كراشه بماذكر في كليه فأراها في استع الاوحرس شهر رمضال والله أعسم قال وجب تهر وقال ماواضي وبهاأحد

ا ۱۱ الترسمها بالكبريث ا- مع لالاحهار عاو لسن فومسلاالي التومرودول اشهدة والتبدي ولروابه عن الشوح وتردساعن النساب واطهاراكترة العارظتها بأن كثرة الابام تعطمه فضالا وهمات فلا مزيد كبرالسن العاهل الا حهلافا معير غر والعقل وهي عب وأولايوار الشيب دجاوس كا مناعب وربه اجق معلول اسده وركد حداث وقد كال الشوخ بقدمون الشبار بالعي بكان عرب الخطاب وضي الله عبه يقدم إسعباس وهو حديث اسن على أكار الصابةو سأله دونهسم

عن رسول الله صلى الله عليسه وسنتم الأهدا العلام للذي لم تستو سؤسرةً ما أسر سول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوهاق العشرالاو خو ثم قال باهؤلاء من يؤدّيني من هدا كدع من عماس (وقال اب عماس رصی الله عده) واص الفوت و روی عن اس عباس و عيره (ما آئی الله عده علما) و نص الفوت عدا العير (الاشابا والحيركله في اشباب م تلاموله عر و جل قالوا معدمتي يد كرهم بقاله براهيم وقوله تعالى) واص الةوت مُ تلاقول تعالى (انهم قتبة آمدوا يربهم و ردنهم هدى وموله تعالى و تبياه الحكم سب ل هدامس القوت فالاولى فهاوصف الراهم عليه السلام لافتوة والثالبة فيحق أصحب اسكهف والثالثة فحق يحيى عليه اسلام وكلهم وصموا بالعثوة (وكاسا تسرصي الممعمه يقول بعض وسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيصاء طبله باأما حرة) وهي كبية أس (فقد أس عقالهم بشه الله بالشيب فقيل أهوشب وقال كاسكم بكرهه) هكد أو وده مسحب القوب قال بعرافي منفق عليه من حديث أنس دور قوله فقيل لى آخره ولسم من حديثه وسئل س فبسر سول الله مسلى الله عميه وسلم فقال ماشابه لله سيشاء أها فالتولسلم عن أنسير والات أحركان فحيته تسعرات بض لم ترس الشيب الافليلانوششاف أعد شمس كن وراث ولم يحشب عنا كان البياص في عنف وق الصدغين وفى الرأس سد أى شعر ب متمرقة وقوله م محصدا عماهه عصب علد وى المصحبي من حديث اسعراها كالشيمملي المتعليه وسلم يحوا سيعشر بي شبعرة ليساعوه ولا بالدواية س قالالا أواسع عشرة شعرة بإضاعلان الاراسع عشرة بحوا عشرس لاجاأ كبرس بصفهاوس رعم الهلادلالة الحو والشئ على غرب منه وقدوهم تعمروي السهتي عن أس بعد معاشمه الله بالشيب ما كان في وأمه و لحيته الا سيسم عشرة أوتحمان عشرة شعرة تبيضاءوفل تتعمم يتهم مان اسيبر واشتالف الانتقال الاوقات أومان الاقل متعمر عيءدة والالبى الحسرعي لوافع فهولم بعدالا أرفيع عشرة وأماق لواقع فسكاب سبع عسرة وفياب عشرة وقد يتعمع من الرويات فحدمه اجي واليابه صلى شه عليه وسم شاسومي غاددالدي عدم الي كثريد الأأصلة وسيب قله شيبعان النساعيكوها عائباوس كرمس اسي صلى المتحالية وسم شيأ كعروهد سمى فول أمس ولم يشبه الله بالشيب وأما تعبران الشيب وتلاو ويود فتعد سعده باله والمساكات كذلك لنكبه يشسين عبدانساه غابياو باسالراه مدالشيسالمي الشسين عندمن كرهه لامطلقالتحشيم الروايتان وروى التعارى عن أبي عليفة كأبرسولالقه صلى لله عليه وسم أسيش مد شمط ومساير عنه رأيت رسولا لله صلى الله عليه وسلم وهذه منه بيضاء و وصع المراوى نعض أصابعه في عسفته وأشوح مسسلم والنسائي عن ساو عمط كان مدهمط مقدم رأسه وغيته وعند مسلم كان دا ادهن لم يتسن أي الشيب وأذا أشمث تهين قالً شارحه لابه عديد الادهاب يحمع شعره فصي شيبه لغلته وعدعدمه بتفرق سعره فيلهر شبيه والله أعير (و يقال ان يحيي بمن أ كثم) التميي أبونجسد المروري نفاصي دوي عن عسد العر برس أي عام و م المبارك وعن المرمدي والسراح وكاسس معورا معم لولادعاته ويه ومكم ويه توفي بالريدة منصرها مرمكة سة ٢٤٦ (ولى نقضاء) لا كبر بالنصرة (وهوام المعدى وعشر من سنة) وهداد كره صاح سادات عمد مصور بي اعميل يقول ولي يحيى أكثر فصدا الصرة وهوا ما حدى وعثر بي سنة ه ( نقال الهر حل) ذات نوم وهو (في علسه تربد أن يحمله صعر مده) ونص ا غوت بريد أن بحثه مذلك ( ك سن) سنيدنا (العَامَى أيد الله) فأورك دلك منه ( مقال سعّنان س أسيد) من أب معيص من أميه ا غرشي اس عبدالرجن أميرمكة كرسلامه مالسب وعطاء وحاعة مات يوم مات بصديق وتمره حسى وعشرون سنة وروى له لار عة (حرولاه رسول الله صلى الله عليه وسم المارة مكه ومسه عاد عمه) أي أسكته هكدا أورده صاحب القوت وكأست التوبية يوم الفتع وراد لعراق بقال وأءا كر من معادي

حل حين و سه به رسول الله عبيه وسي الله عبيه وسيم فأصياعلى النهن وقال أحراسه الخطيب في الشارع بالسلادية

وقال ابرعباس رصىالله عنه ما آنى الله عزوجل عبداعليا الاشاباواللير كاهافي الشموغ تلاقوله عروجل فالواجعنافي م كرهم بقالله واهم وفوله عمالي الهيم دماة آمنوار جم وردناهم هدى وقوله بعالى وآ بناه خيكم ميبا وكانأنسرمىالله عنه يقول تبشر سولالله سلى الله عليه وسروايس وأسسه ولحيته عشرون معرة بيضاه فقيسل لهراأيا جرةفقد أسن مقال لم يشنه الماشساف في عوس سان کا کم کرهدو مال ان يعسى ما كمثرولي القشاء وهوان أسدى وعشر سيستحقالهر حل في المسلم و مد أن محمله الصدرسته كمس الدمي أيده الله مقال مثل سن عتاب ابن أحيد حين ولاه وسول المه صلى الله عليه وسلم المارة مكة وتضاعطانا شمه

وروى عن مالكر جمه الله أره عال مسرأت في تعض الكت لانعركم اللعيي هاب تيس له لحيسة وقال أبوعروس العلاء دارأت الرحيل طويل الشامة صعبر لهامةعرانض للعابه فافض عليهما لحق ولوكات أمها الناعد عس وهال أواب استعداني أدركت الشم الرغاسسة أسع العلام كعرمساوقالعلى سالحسن من سق لسالحر قائلاتهو الماملاديه والكال أصعو ساسك وميلاى عروين البدلاء أيحسن الشط أن يُعرِ من الصعبر وقال ف كالالفهل يقويه فالتعلم عسريه ولالعي سمعي لاجد بنحسل وقسدرآه عشي تعلف بعلة الشامى بالماعيدالله تركت عديث مقيان بعاوه وغشى خطف مطةهذ االفتى وتسمعه فقاله أحديلو عرفت لكنت عثمي من الحانث المستحراث على سسط بالرال ہ تے بعاد

الطروماد كردان كثم المحم بالسبة لىعناب وأسسدها كان حين الولاية الوعشر بن سسة واما أمالسمة الجمعاد فاعمايتم الادال على قول عيرس سعد الانصاري ومالك وأي حاثم الله كالمحرمات اس تحبان وعشر مناسسة والواح الها مات المرتكلات وثلاثين سيةفي الطاعون سمة تحسي عشرة والته أعلم الط المتربعل هذ هوالسيب في أسقاط ذكره عند صاحب الفوت رتبعه المصنف (وروى عن مالك) مطلقه فيتوهم الهمالك أنس فقيه المدينة ولبس كدلك ففي القوت وويناعن مالكاس معوليرجه القهوهذا من الصف اخلاق في محل مقيد دومالك معول هذا على كوفير وي عن اس ريدة واستعمى وعمه إنسعية وأتوجم وصيصية عنفر ويخ الجاعة مانسسيه 109 (قال قرأت في تعض البكت) المنزلة (الاتعر- كم اللعي قات المنيس له طية) والنيس هوالد كرمن العراد أى عليه المولوقيل الحول هوجدى الجدعة وس (وهل أنوعرو مالعلام) سيدالقراء النصرة قرأت في طبقات القراء الدهبي عطما تختص في اسمه عي تسعة عشر مولا و اللي صحيح بان من العلاء من عباد من العربيان بمن حصين من الحرث بمن جلهمة م جر ممازن ممالك مجروم تمم المرى التممي توفي سمة ١٥٤ روى عنده أتوعرو لشيالي وعيره وله الحوة أو بعقدهادوأ توسميان والعربان وأقوستنس (اداواً بيث الوسلطويل لقَّامة) أي العُد (صعبرالهامة) أى الرأس (عر يض اللعبة) عى كثيمه (فانض عليسه باخق) أى وله العقل لان كال س الاوساف ألد كورة على استقلالها مدموم وسكيف ادا احتمعت (ولو كان أسية س عبسد شمس) ب عبسدمناف وهوأتو لاعباص والعناس واعباذ كرمالشرفه هكدأ أورده ساحب القوت وراه وقال معادية رصى الله علم بنس حق الرحل في طول قامته وعظم لحبته وفي كنبته وفي قش ماتمه اله ومنعما يتعكي الثالاصيعي كأن قدد كر هرون الرئيدهده القالة الإساهودات يومق عليقه بشرف على السوق وسي بديه الاصمع ادمروجسل على هده العامة فقال هرونه أترى هذا الرحل بكوب أحق فقال العريه مولايا وملك في الحال عصرف أله عن احمد ودكرته وسأله عن كديثه وخال الوعيد والرحم الرحم مالك لوم لدس ويتال الاحمى هذه وسندة فعمل هروت تمسأنه على بقش سنة مقال وتفقد العلى ومتالهالي لاأرى بهدهدأم كال من العاشي فقال الاصمعي هذه ثنت إلى آجرا بقصة وهي معروفة ثم قال صاحب القوت ولم تكن الاشاح ستسكمون أديته لموامن الشباب اجهيزاولا وزووع لهم اصفر سهم اد لفضل سد الله واله من بث الامام ل أعمل وعمل ومله من بشاء من صي وعيره ولامعمل لمامتم من كمير وعيره (وفالأنوب) حوام أي يُعِمة واسمه كيسال أنوبكر ( سيمنياني) البصري لامام تسميالي محسله وستتشأن بالمنصرة ويرونه فيهادوى عماعروا مراسمة المركى ومعاوة وأمرستير مماوع يشعبة وامماعلية ول تعدة ماراً يت مثله كان سدا فقهه مانسة ١٣١ عن ثلاث وستين سدة ( دركت اشع ابن عُدين سنة بتسع العلام بتعيمه ) فيقالله تتعلم من هذا فيقول مع أمّاعبده مادمت أتعم منه (وقال على اس الحسين) بم على من أى مالب الامام ومن العايد من والدائى عبد ألله الباقر (من مدمى الدما معم قبلك دهو )أفصل ملاو (اما ملحه وان كان أصعر سلامل) هكدا أرود مصاحب القوب (وقيل لابي عروس العلام ) تقدمت ترجُّته قر بما ( أبحسن من الشبع ) من المعنوخة ( أن يتعم من الصعير فقال ان كالباللهل يقمه فالتعم عسانه) ونص الفوت أن كالت الحياة تعسن به فالتعر يحسسن به واله يعداح الى العم مادام حما (وقال يحيى معمى لاحدى حسل) تقدمت ترجتهما (وقدرآ وعشى خلف بعله) الامام (الشادي) رصى المه عمه ودال سعداد ف القدمة الاولى وكان قدلارمه اذدال كايرا (باأماعد الله) هي كنية الأمام أجدو بقية الأنَّة حوى أن حسيفة (تركت حديث سفيات) برعيية لاسلمان شورى اله قدم لولانسنة ١٦٢ (لاسلاء وغذى خلف علة هذا الشاب أحتى) على به الشامعي (رتسيع معدفقالله أجداوعرف لكت عنبي) في ركابه (س الجانب الاستوان علم معيال ان هاتي بعاو)

معاه ولاترول) هكذ أو ودوسيدالقوت وألفط الحصرى فاللمع الالمعية وكان عراك مع اددال يهاد أر بعين سنة ولالك وصف مث رو مفتى و (تاريه) و قديق تما ياسدا يرده في هدا للوضع من كتاب الوب الله قال و معت أركر لحلال غول بيلاري السبي بعمل شيء المتعديدة الذي به فيكوب المادي في به د مامعي الحير لدى وي لا برال ساس عدرما " ، هم العم على كابرهم ود " باهم عن أصاغرهم هيكو فاباس الماول سللمي للذفقال أصاعرهم أهن البدعلابة لاصعارس أهل السمة عدد عيرتم قال كم من صفيرا سني - لما عدم كبير العير و مدمل عن "كافر بعني أقيما سرسول الله صلى الله عليه وسدم فهد مواهية للعبرالا حولابوال المام يعبر مادام فيهم مي وأي وليا تن عسهم رمان بعاب في أفسار الأرص و حل و علا توجد ك من وقد من ماك بققة ذكر تهالا ترال الناس مفترما أناهم العلم عن أصادر سول أشاصل شاعده وسر وعن كرهم فاذا اللهم عن أصاغر هما مستقمي الكمر عي صعبرته لكوا أي لابري لنفسه أن يعير منه الله كرماس لحامو ليكبرو لا مسكاف ووجه آحر هد انتخاره تصدى على الحبر و سكون لا على بدم والتعيب لانه مدسمتي لا تروضف هده الأمه في أوَّل الرماب تعير صعارها من كارهاداد كان آخر ومان تمير كاره من سعارهان كان كداك ديداعي تفصيل الاصاغروتشر يف هذه الامدعلي مدلف لامم لام سماع يكو يواعد الاعلى القساس والأحداد والوهدان والأساح العباد لره ووأحمر باهدادمة في آخر ومال اعدن لام ف أول أرماتهم ال وتعتم الكبرمن لصعير تدادستهم تدعر وحلفداك كأسدوط مالعبرالا خوائمتي كالمطرلا يدوى أؤله سهر أو آخره والاباس الشاهدالا آخر كالمدامات أمدأه أولهاوالمسيم بن مريم آخوها وقدرو ينابي خير لاتعمر واعتدا أسه الله عر وحل عما وساليه عبالي عقره المعل لعلم عدد وكان شعبة يقوله من كتب عام سرمه أعاديث أوبعل منه عد فالمصدور فالمرء الرياء كالساعل الرحل سعة أعاديث فقد سازمی و نایه عم ( لراسع تند به صه اسا بکره من شب) ورعبه عبیب (وقعیم یء به السلام عن تصالميت وقال هويور وأس) عال عرفي أحرجه أبوداو والمددي وحسد مه والسيني وامي ماجعمل روانه تتمرار فاشعيبياهن أأيه عليجده الطاطشوعيد بالدري وطالباته تويز مستموعسيداني ه او من حديث به بلندلات مو الشاب قاره تو رقوم القيامة اوقار والله فالله تور مؤمن و أخراج السهق من ها بده الرواية الشوب تور لمؤمن لا شويستر بعن ثابته في الاسلام الا كا سنله تكل شبة حد سنة ورفع ع ادر حة وفي ساد، الو لدس كامر أورده المنفني في الصاهاء ورازي مهاعما كرامل حدث أنسي الشاب توازمن خلع الشب القسد كفلع يورا لاسسلام واعتاجعن الشاب توارا دومن لاية علعه عن العروار والحقه والمنش وتمله الى اطاعة وتحسراهمه عن الشهوات وكله لك موحب الثوات يوم ما آب وفي الحدث الاستر من خلوات على راله العوالم أوعبره والله أسرالم معاهوله (وهو في معي الخصاف بالسواد) في المهار خلد و به شاب وي مالسا (وعله ا مكر اهية مامين) و حلفها الهي للتعر ممواحتاره المووي بالموسائر حرعمه فيعده أحمار والعمهم أضقالكر هدومقتصي سايف المصف عدر بملابه معله في معني المصاب ما سواد (ورئيب بوراية) قد عدم من حديث السرائيب بور و ستف فی خدت عم من تریکون فی اللعب " ومن الرئس لایه بور و وهار ( و برعه عمار عماعی مور) وميل الحا الودق دار بعرور به (السيه) به كر سيوطي في الأوبيات بأول من شاسا راهم عليه السلام وفي لا سر أليل ب ب واهم عليه السلام سار جمع من بقرب ولده أي به وأب سارة في لحياته سعرة بصاء فاسكرمها وأوبه المعاص ملها وعينه وكرهنها وعاسمه بارائم فاي وأماه ملث فقالها سسلام غدلكما تراهم وكالناجه اترم فرادى اجه هاء والهاءفي سيرياسية للتصيروالتعطير دارج وفالنابك الهيء وله كل أبن قاله المال أب المصرك معدماني أهل السهور مع أهل لارص (الحامس للفها) كاف

لى مشاههة من عسيره سعله (أدركمه سرول) بواسطة عنه (وابعمل هسد الشاب ال فالني م دركه

وأدركته بنزول وان عقل هـذا الشاب ان فاتني لم أدركه بعاوولا نزول الرابع نقف ساضها استدكافا ساشيب وندنم سعليه البــلام عن نقب الشب وقال هو نورا اؤمن وهوفى معنى اناشاب بالسوادوعلة نوراثه تعالى والرغبة عنه نوراثه تعالى والرغبة عنه رغبة عن النور ها الحامس نتفها أونتف بعضها بعكم العبث والهوس

(أوسف بعصه عجر حدث) مها (والهوس) أي حقه لعقل كري ماك حما مرمانقسل عن لحروى

صحب القامان من عدث م والمها يهومن بالنالة صدر ر (وديث مكرود) كر هاد البحر بم كيمان ليه المووى (ومدَّره العالف،) لاصلية أي معسريه (والعاصكي سعة) كالله صاحب القوت قالد (وهما) ماي در لما كأمر (حدالعمقة) التي عن الشعه السملي (شهدعد عر ماعدد عرام رَصي شَّهُ عنه ) من الحلماء لر نُسع بر (رحلُ كال ينتف سكيه فردسهُ دنَّه ) كدافي لقوت ودالسَّالانة الى مدعة عدالة لم كل في رمن اسام ورح و ودسهادته (وردعر بن الحطاب) مير الوسين (رصى شه عده )أبوعد الرحق محد مر عسد الرحق ( من في ليسكي) لارعاري ( قاضي الديمة ) ردى عن شعى دعه شعبة وألونعم ووكسع قال ألوماتم كله الصدق أحراجه الاربعة توفى سنة ١٤٨ (عهادة من كان يستف النيام) كدائل قوت الاله قال شهدة رحل (والما الفهافي ول السات الشعر الدلام) حمع أمرد من لاحب له ( فن المكر ب الكار ) وكذ حافها ماموسي أوار النها مالموره وفي سمات سودى المه أول طاوعها إدار اللمرودة وحسس المورة من أسفالمكر ما ( فالاللمي رية الركل) وعلامه السكال (درية عامه) وعيارة عود عد كرى المض لاخمار اليله عروحيل (ملائكة إشهون) أى يُعمون (والدير بن بي دم اللعني) وفي بعض منه مكان سعون فو لهم سعان الديرين (وهي من عَمَامُ الحلق) أند هر (وعد عرال عالس الساء) ف عدهر الحق وتُعدم أب الدي سي الله عليه وسيم كاب كت الله به وكدال أبو بكروكان عقد سرفيق اللعبة عو ينها وكال على عريض العيه وقد ملاأت ما بيرمسكمه رصى الله عجم (وميسل ف عرب بدأو يل العية هي الراد بقوله أعال بريد في الحاق ما شه) وعبارة القوسوقسدرو وعلى بعض تأو يل فوله أعنال فريد في الحيق ما بشاء فال والجمي وهبه وحودكا يرة اه قات فددكر السموطي في الدرالما ورفي تصمرها والا ته مانهم أحرح اس ای مام عن اسدى قادوله تعالى بر بدقى خاص ماشده عمول بر بدقى استعظم و حنقهم مايشه و أحرح ان اللذر عن سعاس قال عمود الحسين وعدد عند بحسد و سالمبر و سأسام والموتى في الشعب عن الرهرى فالحسن نصوب و حرح للهني عن شادة قال الاحة في العيدس اله (وقال أجعاب الاستعاب تنبس وعبارة القوت وصف بعض سيقم مررها الاسعاب تبسره عالله عنسه عال (وددياً ف شيرى لم م) وفي الموت كا سير بنا (الا حيف) من ويس لحية ( اعسر بي أيف) ولم يد كر حدمه في رحله ولاعور في عدم ود كركراهد عسدم لحدة وكان لاحتفيرضي الله عسه و جلاعادلا حليما كر عنا (وقال شريج) من لحرث (القاصيم) أنوأب به لكندى ولاه عمر قصاه بكوفة وولى عصاء سصرة وفتا عم عروعا وعده واهدو توخصن حرجله مساق ول سنة ٧٨ (وددت الله لحب في عشره ألاف ) فكد أورده في غوب (وكنب تبكره اللعية ودبها) حصال بافعة بقلها صاحب بةُون عن يعض لادياً منها ("معلم الرحل والمطراليم تعين علم والوطرو) منها ( لربع في المعالس و مدل لو حوداليه و ) دب ( منقد م على احداث ) والتقصيل عميد (و ) مهد (وقاية العرص قالمن بشتم بعرص الله ينال كالالمشوم لحية) وق القول بعن ادار واشفه عرصو له مهادوفت عرضه وقال أو توسَّم القاصي من علامت لبيَّة حلتْ معرفته (وقد فسل أن أهل لحنة مردالاهروب أحسوسي صلى شه عديهما فالله لحمة لى سريه تحسيصاله وتعصيلا) هكدا ورده صاحب لقوت وقارو بهذ كرهاف سال المرال لاموسي فحيثه الى سرية وصدا بترمدي من حديث أي هر برة أهل لجنة حود مرد كل لا سي شبام ولاتيلي شام ومعى ودمرولا - وعلى بد نهم ولا في بهم (اسادم تفصيصه كالتعبية) أي غصها من أخرا فها فتعله على هنة التعبيقوفي سياق المووي تعصفها ( فاقة على طبقة يتر بيلات و يضع ) أي شخصه سمه وعسيرهن (وعن كعب) هوالمعروف الاحدار تقدمت برجمه قال (كوت في آخر لرمان أقوام يقصون لحاهم كدس الحامد و يعرفون تعالهم كاساحل وْنْكُلاحلافْ بِهِمْ) أورده صاحب بقوب عن تعب وأى خلدام سم وصف فوماً يكونون في أحر الرمال فسافاه فالاود كر أيصا عن حساعه الدهدا من أشراط الساعة والداحل حدم مجل حديدة معوجة آلة

شهادته وردعر سألحطاب رصى الله عنه واس كى لېيى كاصى المدينة شهادة من كالاستعالميته ومالتعه في ول الداب تشه بالمرد مرالممكرات الكارهات اللعينة يبذلو بالمعامقة سعاله ملائكة بقسمون والدى سي سي آدم بالعي وهومرتعام الحلقومها يقسيرالرحاله عن سناء وقبل في عراسالله و ل اللسقعي المراد مقوله تعالى يريد في الخلق مايت عمال أجدب الأحسب سالاس وددناان نشترى للاحنف لحبسة ولو بعشرس أنها وعال شر محاء فاصى وددت اللي لحمولو بعشرة آلاف وكنف تكره اللعبة وصها تعصم الرحل و مسراليه بعن الميروالوفار والرمع في الجالس واقبال الوجوءاليه واسفدم على الجاعسة ووقاية العرض فان من منتم بعرض باللعبة انكان للمشتوم لحبة وقدقيلان أهل الحسمهمردالاهرو أخاموسي سلى اللهعليهما وسلم فاناه علية الى سرته تعصيصا له وتقديير \* اسادس تقصيصها كالتعبيسة لهافة على طافه للتر متالنساه والتصنع قال كعب مكور في آخرالومان أقوام يقصبوب لحاهبم

كذنب الحامة وعرفيون تعالهم كالناجل أولللاخلاف لهم

السامع ابريادة فهادهو أبالوايد فيشعر العارصين من صدغيزوهوميشعر الرأس متي محاور عطم اللعي ويشهى الى صف الحدودال باسهاة هل الصلاح والثامنة تسرعها لاجسل الناس فالمشرق الصناشركان تسريحها لاحل المنس وتركه متمثله لاسهار الرهد بها بدسع والعاشر المعارق سوادها أرجامها بعي التحصوداك مسدموم فيجسم حزاء ليدريل في جيم الاخلاق والانعبال على ماسساني بناله فهنذا ما أردنا أث نَدْ كره من أَوْاع الرَّا بِن والنفاعة وقدحمل من ثلاثة أحاديث من سس اختذائداعشراحم لأ خس منهاني الرأس وهي فرق شعرالوأس والمغيضة والاستثثاق وتصالشاوب والدوال وثلاثة في السد والرجل وهى القلم وغسل البراجم وتنظيف الرواجي وأربعة في الجسد وهي بثع الابط والاستحداد ولحثان والاستعامالماء صدوردت الاخمار بعموع دلك

معروبة للمصادو تروي عن أي هر ترة أن فعدت بدخان عديم سنعاب ورجم كالصاصي وتعاليهم محرطمة كي بعالهم إعداق هو ل مه وقة كالخراطير و استعال جمع ماح الطيالس والضمياصي القرون سابع الريادة فيها) والعص منها (وهوك تريدى شار معارضين من الصيدغ وهومن شعر الرأس حتى يحاور عدام اللعي) ودلك دو حدا العمه (أو) مداعض اعد رق حسق الرأس و يدخل ومه دم حدى العبدة فرهمه لعبكان أو ينص من معلم سحق ( فهي الديم خدود الله ) مقصات من اللعبة وهو (بساسهيمه أهل الملاح) بل هو شله للعشيدة أن المس تسريعها الأجل الناس) تصعااوتر كها تبعثة العهاوا للزهدوالتهاون بالقيام على النفس لانه قدعرف فالد (قال شر ) هوا لحانى كدابى سحاسكات عوادها السرى وهوا بالعلس السعلي عال حبيد كاهومصر حمه في لقوب وعيره (فاللعنة شركات) حسان (شريحهالاحل ماس) كالرعميم (وأو كهاسمتله) أي نعله معبرة وترال (لاطهار الرهد) ونص القوب لاحل رهد وهال بصالود حل على د حل محمد الحريق لأحله طست الممشولة (التَّامع والعاشر العفرف سوادها بعي أنحت) والحدلاء وعرقا متساسو عرا وهبيد هوالثاسع وأما لعاشرته يسرانه لمتنب هياوقدمر بمبدد كراعتيانا صالاق لاول وهوا ملا الى مصهائلكلانكلانكلا سيووثط ولا على شمات فتحتصه بسرم مهاعل استبر لنصبه (ودلك) كالممار تعين الخب (مدموم في حييم أحو عاليد سال في حدم الاحلاق لافعال على ماسد على سايه ) في مواسعة اللائقة به (قها بدا ماأرديا أب بدكر مين أبواج تراس والديادة) الساهرة (ريد حصيل من) أصمي ( اللائة أساد لذ) متفرقة مرويه من طرق عده مهاجست عائشة واس عباس وأي هر الوقو سي الله عموسم عبي ما يأتي بدانه (من سيرا بالسندا "ماعشر المصلة منتي سهافي الرأس فرق شعر الرأس والمصحمة والاستشاق واص لشوار ساوا سواسرتالاته) معه (في بسد والرحل وهي الدام) أي عص لاعمار (وعسل المراجم و"عليف الرواحب و"ربعت )مها(في خدوردي تعليف لابط والاستحدادوالح الب والا- تعامالماء فقدوردب لالمار عمو عدلك) والداك ماعدام ماعدام وأس فقداح ح العدرى من مسلسة الى عناس الموسول بيه صلى الته عله وسير كال بسدل معرور مه الى أن فالماغ قري رسول الله صلى الله عدموسم والفرق هو معلى الشعر فرقتن كل فرمة دؤاله صدا استدل وهومعاتي الارسال والمراد هماوسله على جسمو حمله كالقدموقد سدله من ورائه من عبر أن يحمل فرفتان وقيدة مل على ف العرف فصللاته الدي واحتع البدصلي لله عليه وسع واعتاجو بسدل معلاه لمن فالماح السدل فلاعتور معسله ولا تحسادا جموالناص سك وردائا هروب عقيصته فرقاع فهوصر تعق حوارا أسدل ورعم اسعه عتاج لى باديا العه و به مناجر عن السوح و يحمل و حوعه الى لفرى بحثها د وعليه فكمة عدوله عن موادقة أهل الكتّاب هذا النازي أفرات لي النيدفة وألعليش الاسر ف في عسله وعن مشامة النساء ومن تم كال الدي يحدمو والسدل حيث لم تقدد ماشده بالسناء الاحريم بي عمر و ماسال محوع الاستبرائو وده فيما هدايث كبيهر فرة بنعله جس من القعارة الختان والاستخدادوفيس لشارف والقالم الاطفار وستف لابعد أحوجه الاغه السينة درووه خلاالترمدي من طريق سعدت بعدمه والترمدي والنستي يتمامن ووايه معمروالنساق أاستسرونه تويس تديد ثلاثتهم عن لزهريعي المالمسيب ورواما لنساق مورواية معيدالقبرى كلاهسماعن أنيهر وتوأماحه بث بالنة بلعطه عشرم العطرة قص الشارب وأعماء الحبة والسوال واستشاق المناه وقص الأطمار وعسل بعراجم وسعبالابط وبطلق لعابه ويتقاص اساء كرحه مدير وتعمال سنن فالرزكر با فالمصعب وتسيت لعاشرة الاأب كوب لمعصة ورادفسة فالبركدع بتفاص الماءعني الاستنجاء وتدضعف النساب رفعه فالهرواه موقوفاعلي علق بحبيب ثم قال اله تولي بالصوال من حديث مصعب بي شبعة عال ومصعب بي مبعة حمكر الحديث وهال الترمدي اله مديث حسين وأماحديث الرصاس طفط حس كله في الرأس و كرفيها مردوم بداكراعفاعا للعية أخرجه أنوداود وفالى عبدالرزاق في مصنفه أخاريا معسمر عماس حاوس عن أسه

الحدد حسى في لر أس قص الله و . والمعصمون عليات في سوت وفرق الرأس وفي الجدد القليم الأطهرو وحنق بعابه والخاب والفيالانط وعارضا حبالقوت عديث انتصام حديث استبطاء الوحي وقسه وأشم لاتماتمون ولاعبون أعداركم ولانقصوب واركرولا مقوسر حكر وداتق دمدينا للمصدف \* ( تسم) مو وقدر وي في الناب مديث علم في د كوب في ذلك حد بدع و من سر و بعد من العطرة المصمية والأسنتاق والدوالة وأص الشارب وتقاير فأهمار ولتعبالانط والاستحداد وعسييل مراحم والاشتمام والاحتاب هد عط عند حدوساق وداود بعضه وأحليمسته على حد من بالشهة وهوس ر والله على ممار للدعن الحملة من تحد عن عمر تر من بالمبر وقال الخبار . الله لا يعرف لسيم المجال عمر عمر والوق ر و به لایارد ودعی-۱۹ عل که وا مناهر اجهامر سیله ومجاحد ساین غیر بلفتدالفدره فض الاطباء وأحسدانه راب وحنق نعابه الحرجانات أن وارواه المحرك القطالم إنطائه خلق إفامية والقاج الاطفار وتمن الشارب وفيح والله له من عصره فض شارب هاب ورده من عبر علي في السعيمين رو به جندله عن بخرعن اس غرار أما فله الري في الأصراف فالأصراع إلى ولا للسباقي ﴿ [السبم] ح ] ﴿ قول مسلم في احدى الروايتاري حديث أرهراره من ارانه نواس برايريد عن لره إي بقعاره حس وكدلك روايه المداكية رامر أنواحه أب المولمجس فالباحة الدفدو والدعلي الثلب كإفوع فالمسيرمين هريقه العدره حراها مسان قدر وممن التطرة عاما أن يكون الشكمية أومن قوقه أومن لوو ذعنه حدث عائه وع و عواس حدهما أل كول كرور حد مل أي هر الله كدم حصال العمره و فرده بدكرة كرهاوش أن حجمونا عيماليمانيي عددال براد الحصال الد كوره في حد ساء دا ، وحد شام رس تعدد والصفوم وكدات حد مثان عمر لدا ورد كرمو مه عم يه ( ١٠ م حر ) يه دل حد ساء أشامه الا مدم على اللحد ال عمرة أكبر من العشرة وهوكد لك هامه ما فعامها العرب مد كورى حديث ماهر ارة ود كرمنها الانتضاح في حيد منجه أو والفرق في حديب اس عداس ولم ما كرويه اعمه واللعبه فقد يحصل من تجوع ذلك ثلاثة عشر خصالة وأوصله اأقو كر ساعر يدر م يترمدي الى عوادا م حصله وقاللا م ليابرادها ولم يد كرادها مف الا عدم الله كورق حديث عمار ولاالاسقاص الدكورق حديث في هر فرة تبعاب عالموت فيسمه لدلك و لله أعلى ه ( سنَّه ) ما اشتمل على مهدم سائنداق مرده الحمال التي أحملها الأخار عد كورة به الأواب احتلف في لر ديا مسروق هذه الاحديث ده ل است حكاما خدايي عن كثرا علماء ويدل عده روايه لى عوايه في الصغور ع في حديث عالثة عشرمن سبه فعي هذا الراديالسنة البلز بعة أي الذهال من سمي لاستعوظ بمتهبيهالان تعظها واحصاكم غدم عبى الحلاف ومي لاتري والحوسالين منها تعملها على ع تقال الواحب وصل مراديا معلم فيه الدس وقبل الاسلام وليكل وحهة والله أجارها "المة في مد سيسه أحجمه هذه الحد به تصرف فالتماحية أم يوفي هذه الحدال تحافظ للمسري إلى أما والمندوة وكلاهم محتمل به المقاء على أعمل كالمحافة التي حلق لاند ال عدمها و نقاء هذه الامور والريد رالم الشؤة الاستان و عنديك من الساهدر وعد ما فنحر م المشتب العصرة الأولى الهداد والعي والله عد والالله أعرب القاصي تولكري بعربي في شرح او مأفقال عسدي الباطعيال الحد إلد كورة في خديث كه وحدة فالداد لوتركها م سق صورته على صورة الا تمس وتعفيم أو شامة أب الاشاء لتي مفصودها مصاوف تخصي الحنق وهي مصافة لاتحتاج بدو رود أحرا تحاسل محردا سدها بمهامي لشوع كلف برابعة الحدد احسالهي في الى شميها ير هيره تعيل عقله بله مسد وروى دلك عن الرباعياس كل مصمف عبد في وأقر و تقدمت الأساوة السبية و وعدا حدّة بي قال في حواب بعض هينده المصال بقوله تعالى أبائد عواله واهير حسيده واستان هده الحصال مرمه و هيرعليه السلام وكل يئ من الله بالباعه مهوعلى تو حوب أمريه وتقدمت ادشرة سدمع التعقب عليه وقال بعسهم ولد

وادركان عرض همدا كتاب التعرض الطهارة الطاهرة دوبالناسسة فليقتصرهل الأا وأصفق ال مصللات الساطي وأوسائعته الستي يحب سطف مها "كارمن أب أعصم روسأتي تقصلهاني ودعرالها كالمعرثعر يعم الطرق في أزالتها وتطهير القلب منهسا ان شساء الله عروحلهم كالداسرار المهارة عمدالله وعويه و شياق برشاءالله تعالى كال أسرار بصلاة والجد بهوحده وسيلي الله على مسده محدوعلي كلعد مستني

لللكال الا تلاء عد ايد مع ما لكولواحد والماعليد خامية فيه الدمهود احدد ليس يحيد لابه فتصرى حديث أباهر برة على حمل وفي حديث استجرعلي للاث وفي حديث تاثنة على عشر معورود عسيرها وقدتقدم مهاثلاثة عشر وأوصلها أبو لكرس مهري الباثلان فالادمادلك التدكر العدد لاية مي بي الريادة عليه وهو فول. كر أهل لاصول ومن هليه عيساعا تقدمان به أعلما لرياده في خصال الغطرة بهدائلم يكرعله للحدث بعضها واقه أعم والسادسة فدد كرمل عله الحصال سغاص الماء ولم يذكره للصنف وقدا حتلف في مسط هذه اللعطة فالشهورام الأخاف والمادالهسمله وهكدا د كره أبوعبيدفي عربياو بهروي في عربين وعبرهم وصل منة عكما ب الأبرق المهابه وحكي عن دهصهم تصويمه علا مووى وهد - دو بصو سماستي وحد حالف في معدد دسره وكسع كاعد مسيم بالاستصاء ومراده الاستحديال، لامطارة لان ماممر عبدى الحد من وحك برمدى في الحميص أي عديد اله لاستع عدلماء وهال توعددي عريد التقص مول بالماء اداغد مد كيره به وهد رود النساق من قول طلق بي حدي وقال فيه و السن الدير وقال النسبي به أشبه بالصواب في الساطة من جله خصال مد كوره الني لم مد كرها الصم الا مصاح وهو عمد أبيد ودو سماحه من عديث عماركم تقدم والخشف في تقسيره وهو لارتشاص ي لاحتجاء بالمعوم و هو رش المسعوه و الموال واحداف فاموصع استعدامه فسكر الدووى عن اجهورانه بعضائه إجاساء فالراعد لوسوء الدفع الوسواس ومسمه عديت حكوم علا ال الدي رفعه تم أخد كعا من ما وصف معرجه أي بعد يوصوه و واه أنو داود واسماحه ولاسماحه من حديث بدي حارثه ودعه على حد العالمالسلام الوصوة وأمرين أليا أصد عتانوى ماعريهم وليعد الوصوء مقولة بعد الوسوء متداق بالصع لا قوله عريه وحريا سول العد الوصوء لوحيث عادة الوصوء ولاص عاجه أناص حديد من أف هر ترة والوحد ف عم وحولات لا تصاح الد كورهو أن متحدود ماله معدا فراع من الاستعمد دم لو- واس بصحتي أد توهيم ععاسة الى في تو يه أو يديه أساليه عني المياء يدي الصوية ويدلية مار و مأبود اور من روية برحل من أقد ع على أسه قال وأيد رسول الله على الله عليه وسير بال في الصدير حد و الأول أصدو يحميل أل الديد عصم ه عمل مورافياون الراد الاحتجاء ورامهم ماقر ورديه العمل عد ودحك النووى فرح مديم دولاواته عم (وادا كانعرص هد الكال لتعرض) وسه ( يسهارة السهرة) ففع (دوب) المهارة (الباطنة للقائصر على هند ) عدر (وا عقوال الماطن وأوسامه التي عد) على مريد لا منزة (السعمم) و سمل مها ( عرس معمى ) أو عد (وسسان صلهاى) موضعها من (ر مع المهلكات) على ومعميسين الراد (معتقر عنانطريق، رائمة) كيف يكون وعالمكون(و) كاماهد نم ( تطهيرا قال معال تاءالله هالى) والمدسه وحده وصلى الله على سده مجد بدرعلي كلعب د مصفعي وحسساتيه ربيم لوكيل وبدو حدث هسده الريادة في عش السم وفي سعة أحرى وبادة وبه تركاب أسرو لصهرة ويتساورات عابلة تعالى كلب أسر والصلاة وأما أموب عوت لله تعداي معقدات ي فعله والداده وله م شراح كتاب سر والعلهارة والجلسالدي سعد منه تثم ا صحبت و يتانوه الشاء لله تعالى شرح كتاب أسرار عملاة وكال لفرع من تسويده مصر إلة الارتعاء سادع شهرومصال سنة ١٩٧ ١ قاله وكتب أبوا هنض عجد مراتصي أأطسين طندا لله تعالى ومطناعلي نبيه وسلماوستغفرا وحبنا اللعولم الوكيل

﴿ عِلْ عَلَى أَسْرَارًا عَلَمْ ) \*

| » (دهرست لحره بناى ساعده منقى شرح أسر واحياء > و مالدس) » |        |                                           |      |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------|--|
|                                                           | 40.350 |                                           | كىنى |  |
| الاصل لسدسع العم أن الله تعالىميزه لدات                   | 147    | مقلعة وفنها فعول الفعسل الاؤل في أوجة     | F    |  |
| عن الحصاص الحهان لح                                       |        | املىالسنة أي الحسس الاشعرى وأبي           |      |  |
| الاصل الثامن العم أبه أهالى مسنوعلى عرشه                  | 1.0    | متصور الماتر بدى                          |      |  |
| راسعي الدى أراداح                                         |        | المسلاكان وأعلل أهلالمة فأذر دمهم         | ٦    |  |
| الاصل الناسع العاريان شهتمالي مع كمونه                    | 110    | الاشاعرة واسابرسية                        |      |  |
| معرها على معورة والمقداوالح                               |        | د کر سنت عن عصورال                        | ٧    |  |
| مسرزعت طائفة مرمايني الرؤيه باستعاله                      | 100    |                                           | 10   |  |
| رو شه تعالى فى المنام الم                                 |        | المصلل والنع هسد السائل التي تلَّمُ ها    | 10   |  |
| وسل عال السبى المدوم مس عرف الح                           | 111    | الامامان لح                               |      |  |
| الاصل العاشر العير بالماشه وحل وأحد لح                    | 110    | الفصل المآمس فالدالستك فيشرح عقيدة        | 11   |  |
| صل عفود اسوحد على ثلاثة أصاماع                            | 173    | الإساطاخ                                  |      |  |
| معل رمعت لهم عمارات في تفسير الموجيد                      | FCY    | الفصل السادس اعلم أنه قد اصعلع أعلهذا     | 10   |  |
| £1                                                        |        | الفنءلي ألفائل الخ                        |      |  |
| عصل ال أربد الفساد في الأكية عدم المرتكرون                | 109    | الفصل السابع اعلم أن الكنب الوضوعة ق      | 11   |  |
| وتقدد رو أب قال الوالعدد الاله فم تذكرون                  |        | هذا الفنالخ                               |      |  |
| لسيء والارص اخ                                            |        | (كلف فواعمد العقائد) وفيه أربعمة          | 17   |  |
| صل عد وسع اسكلام ل دلة الموجدة عي                         |        | تُسول ``                                  |      |  |
| رابت الامام أنوم صور سمهي في الاسماء                      |        | الفصل الاولى ترجة عقيدة أهل السنة ف       |      |  |
| وصفاتاخ                                                   |        | كامتى الشهادة الح                         | 1    |  |
| معلوجه الى تحقيق سيان المصمالح                            | 177    | العصل الثانى في وجدما لندر يج الى الارشاد | 47   |  |
| خسل قد تقدم آس نحدا الملس عمايهم                          | _      | ونرتيد وجانباه تفادالخ                    |      |  |
| وبدالتمسلنا سيمواخ                                        |        | الحمل الدسك ومع الأدة للعقبدة وصمه        | Α3   |  |
| الركن دشين بعيم صفات الله تعالى ومداره                    | 103    | ار سارکات                                 |      |  |
| على عشره أسول                                             |        | الركن الاول من أركان الإنمان فسعرفة       | ٨٨   |  |
| الاول العم وأسماع العام فادراخ                            |        | ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول       |      |  |
| ومسل والمسدث بغول والدينه تعاف فلدهو                      | ITY    | لاصل الاولىمعرفة وحودة عالى الم           | AA   |  |
| القادرانخ                                                 |        | الاسلألئالىالعلم بأنالبارى تعسائل فديم لم | qo   |  |
| الاصل الثاي بعم وبه تعالى عالم تعميع                      |        | ولالغ                                     |      |  |
| الموجوداب لح                                              |        | الاصلالثالث بعم مه تعالى مع كويه أول      | 94   |  |
| الاصل الثانث العلم مكوية عز وسل حياالخ                    | ITA    | الميالخ                                   |      |  |
| الاسل لواد مرابعلم مكونه تعالى مربدالافعاله               | 179    | الاصل الواسع العم مايع تعدلى ليس معوهرالم | 96   |  |
| t                                                         |        | الاصل اخامس بعير أبه تعالى لنس عدم أخ     | 99   |  |
| فصل وأمااعدت فيقول قد ثيث معمال الله                      | 117    | الاسل اسددس العم بأنه تعالى ليس بعرص      |      |  |
| تعالى أرادالاشياء ويربيها ألخ                             |        | اع :                                      |      |  |
| <u> </u>                                                  |        |                                           | ÷    |  |

| التخيطه                                        | A.E.A.S.                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ١٩٦ عمل وهد الديل لدى مفسد في أول لاصل أ       | اعدًا الاصل لحامسانه تعنالي ممسع صعر            |
| هومتمسك تحدث وأما السوق خ                      | / · ( 1 - 1)                                    |
| ١٩٧ - لاصل الماسع اله اليس إستعبل تعنة لاسباء  |                                                 |
|                                                | كالماح                                          |
| supp with a                                    | ١٥٠ الاصلُ السادع اعلم أن السكادم القائم بذائه  |
| ١٩٨ عمل تهقي أهل السمة والحاعه على السعنسة     | المتصبنفسه قديمالخ                              |
| الاساء الرة مقلاح                              | ١٥٢ الاصل الثامن التعلمة قديم الح               |
| وور حصل اعم أن المعنة لعلم من المعند لحاك      | اعدا الاصل التاسعان ارادته قدعة ح               |
| مصل ودسل تحدث فدد الاصل موله تعالى             | الاصل العاشران الله تعالى عالم عم حي بحيدة      |
| وسلاميشرين وسلوين                              | या ।                                            |
|                                                | الركن النالث العلم بافعال الشتعالى ومداره       |
| دم ل ودليال صوى مغول تدعفق اخ                  | ما ما تار ال                                    |
| ٢٠٠ تكميل الإصلاعم أرياسوة ليستحب              | على عشرة أصول                                   |
| دائيهالسي الح                                  | عهر الاصل الاول العلم بان كل مادث في العالم دهو |
| p.1 الاصل العاشر في الناب سؤة سين محمد صلى بله | دهاي وخيلقه واختراعها لخ                        |
| عليه وسلم و بعش مغير آنه                       | مرا الاصل الثنى الما لمراداته سجاله باحسراع     |
| ورى فصل وأما أسد عرائطهم                       | حركات العدادلا بحر عهاع ركومها مقدورة           |
| 117 الركن الرابع في السمعيات ومسداره على       | 2.0                                             |
|                                                | الأصل الثالث ان فعل العددوان كان كسبا           |
| عشرة أصول الاصل الاول في الحشرو مشر            | للمدولا بحرجان كويه مراداته سحانه               |
| ١١٦ وصلور ما فعدت شه لا عرج عن أحدد            | ٨٧١ عمل لاخلاف من أهل است، وجاعدي               |
| القولين في الاعادة الح                         |                                                 |
| الاصل الذي و لمسكروسكير                        | اطلاق اب، كاتبان كاله بارادة الله عالى الح      |
| رزح الاصل ثابثعدات الهبروعيم                   | مصل وهدا المطلب أديته من المكاسر السنة          |
| الاسل الرابع الميران                           | Kizang                                          |
| . ٢٢ لاصل الحاس ا عراط                         | لاصل الراءع الماقه تعالى منفصل الحلق            |
|                                                | ولاحتراع في                                     |
| pr الاسسل، سادسان عدروالسار محلوشان            | ١٨٠ الاصل الحامس المتعورة على الله تعالى أب     |
| فصل أم يدكر الصنف الحوص الم                    | يكامسا لحنق عمالا مايقومه اح                    |
| وجه لاسل السابع في الأمامة والتعن وبهاا ح      |                                                 |
| ومم فصل وقبل عدم أسلم على رميي الله عنه قتلة   | درلين عقلبي اخ                                  |
| عمان لامر آخر                                  | Catal at the company of the she                 |
| وم الامل الثامن الأفضل العماية على حسب         |                                                 |
| ترتيبهم في الخلادة                             | A. 1272 A.174 A.                                |
| and the second of the second of                | ١٨٥ فصل وحاصل ماقى المدارة وشرحه الخ            |
|                                                | الاصل السابع الله تعالى يفعل بعباده مايشاه      |
| المحمية ا                                      | ٨٨١ فصل ومن أجوية الماتريدية في الرد            |
|                                                | مه و الاصلالثان المعرفة الله معاله واحمة على    |
| ٢٣٠ الاصل العاشر علوتعدر وجود لورع والعم       | إمهر مسلام فاستقلال العقل بادر لا الحسى         |
| مهم الفصل الرابع فى الاعبان والاسلام وماييتهما | 7                                               |
|                                                |                                                 |

حن الأتصال والاحصال وفيسه ثلاث مناحث [. وج. القصل الثالث في بيان الاستهاب الوجيسة وجح العشالاؤلىفموجماللغة الزوي والمتعاد المتفادة فالملافأ الشرع كيعهدواح إجهم الفصل الرابع فيقشل الحسلاف الوافع بين 117 العت الثالث عن المركم الشرى في الاسلام الناسق الادبآن والمداهب والاعبان الخ القصل الخامس فيذاكر أشساءمن أصبا Tos فأن قلت قد مال الاختسار الى أن الاعان اصل النقاعلى لحر عقالتقدمن وهم مستهرة والمناف المقتل المال المال المحسل السادس العم أماأن يكون معقولا وبدو ينقص اخ المعسل السامع في بالراب الشاهمية الأكل ٧٧٧ ولنعتم هذا المكتاب طسول الخ وقبل الاكتصال على كتب المنف التوع الاول من الغصول الثلاثة الم ووج العصل الثامن في معرفة اصطلاح هذه الكتب بربء فسل قدألف تبى الذن السبكورسالة صعيرة ٩٨ الفسلالتاسعان كرأسماب الفنسريم والوحومالخ ٢٨٢ اسوع الثاني من العصول الثلاثه فيذكر ماله تعلق ولاعاب وفيد الاشتماحث معمد لاول ١٩٩٥ الفصل العاشر في يعض اصطلاحات العقه أيا في بالإماية على بالإعبال الم تباتمة فيذاكر سلسلة التفقه لاحماب الشامي ٢٨٢ المعث الذي في سان لاعبان تعبون أوع م رمىاشعته ٢٨٠ اليمه وخطبة المست ورج طهارةالظاهر على الالة أفسام الخ البوموالعقله والاعبادوانوب الدوع الراسع من المصول تثلاثه ي سان ٢١٦ القسم الاول في طهارة الحبث الح وقدة كر الصنف ماني هسذا القسماني ثلاثة أطراف مسائل عامد -وراح الطرف الاول فالمزال الخ ٢٨١ دصل اخرام ورف قصل الدعاء ع بعدد: ٢٠٠٠ الطرف الثاني في الزالمة بصل لاموات معموب الح الساس الطرف الثالث في كمامة الأزالة ٢٨٥ دعل كره بوحسه أن غول الرحل أمالك ٢٣٦ القسم الثاني في سان طهارة الاحداث عوولاباخ باب آذاب تضاء الحاحة فصل لقرآباتهم للمعموالعبي wa- Ying J rat فصل تسديق الكاهن كفر TEA Time kenge TVT could kenge ٢٨٦ ناتقالفسولة كرتفهاعقدة عنصرة ا ٢٧٦ كا صدة العسل ٢٨٨ كاب أسرار العلهارة ٢٨٦ كيمة التجم مقدمة الشرح تشقن على صولحت ووم القسم الثالث من النفاطة التنقلف عن ٢٨٨ العندسل الأولى معي العقه ومتى علاق على الفضلات الظاهرة الح الانسان اسم العقيه والامام ومتى عوزله أن وبرع وأماالسن فعشرة ٢٨٩ الفصل انثابي الفقعال الدين هو الفقه للغمس إ ٢٠٠ عصل وفي العيدة عشر حصال مكروهة ع \*(25)\*











